# توفيق فهد

# الكهانة العربية قبل الإسلام

الكاهن، الكاهنة، النبي، الشاعر، الحازي، الساحر، الكاهن، الحُمس... الرائي، العرّاف، الرب، ذو إله، الحُمس..



ترجمة: حسن عودة ـ رندة بعث تقديم: د رضوان السيد تبدو الكهانة العربية، بحسب تعريفها الوصفي، وعبر تجلياتها، مرتبطة غاية الارتباط بالنبوة التي هي جذرها الأصلي، أو على الأقل درجتها الأولى. ليس ثمة انقطاع يفصل بين هذين المفهومين المتكاملين اللذين يبدو ثانيهما، بوصفه تفتخا للأول. غير أن خطا فاصلاً سيرتسم بينهما في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية عبر الانتقال من البداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي إلى النظام الملكي. وفي اليوم الذي تبدلت فيه طبيعة الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلاً كاملاً عبر الانتقال من الإيمان بألهة متعددة، إلى عبادة إله واحد وإلى التوحيد. فالكهانة والنبوءة هما التعبير الحي والفعال عن محتمع محدد في حقية معينة من تاريخه.

والواقع أن الكاهن العربي، الذي كان في البداية انخطافيا، ولاسيما في ظل تسميته بالأفكل، أو الرب، أو ذو إله، كان يستمد إلهامه من المصدر ذاته الذي كان يستمد منه النبي، أي: من الإله الذي كان الكاهن خادمه والناطق باسمه في أن مغا. وكان يمارس عمله الاجتماعي وينقل الرسالة الإلهية تحت تسميات السادن والحازي والعراف والكاهن والسيد، بالروح ذاتها إن لم يكن بالطريقة ذاتها التي كان يزاولها النبي. وقد بدأ وحيهما وفعلهما في الافتراق حينما لجأ الكاهن إلى وسائط أخرى بينه وبين الإله الموحي، في حين أن النبي عزز إلى أعلى درجة الروابط الشخصية بينه وبين الإله الذي يوحي إليه.

...]

ما أردث في الواقع التقديم لكتاب الأستاذ الكبير توفيق فهد عن الكهائة أو العرافة العربية، بل للترجمة التي استمتعت بروعتها ودقتها بما يفوق ما أذكر أنثي استمتعت به عند قراءتي للكتاب بالفرنسية للمرة الأولى عام (1975).

والكتابُ صعبٌ صعبٌ لدقة الموضوعات وغرابتها، وللغة فهد الفرنسية العالية البلاغة والإبلاغ، بين أن المترجمين ما كانا أقل قدرة على الإفصاح والدقة عن المؤلف نفسه، وقد ردًا مئات النصوص إلى الأصول التي اقتبست منها، فلم يقعا في مرض ترجمة الاقتباسات العربية عن الفرنسية، بل وابتدعا أسماء وتعابير لكي تظل الترجمة أمينة للعالم المصطلحي للنص، بما جعل من النص العربي أية في الدقة والجمال والعدوبة في الوقت نفسه.

لقد راجعت الترجمة بدقة، وأود الإشادة بالمترجمين وبالناشر الذي دأب على ترجمة نصوص نادرة ورائعة.

رضون السيد، بيروت ية 6 آب 2007.





الكهانة العربية قبل الإسلام: الكاهن، الكاهنة، النبي، الشاعر، الحازي، الساحر، الرائي، العرّاف، الرب، ذو إله، الحُمس . . تأليف: توفيق فهد

ترجمة: حسن عودة، رندة بعث؛ مراجعة: توفيق فهد، زياد مني

تقديم الترجمة العربية: رضوان السيد

تصميم الغلاف: زياد مني

إخراج: زياد مني. إخراج إلكتروين: محمد غيث الحاج حسين

التوزيع في العالم: شركةً قَدَّمُس للنشر والتوزيع (ش م م)

ص ب (6435/ 113)؛ شارع الحمرا، بناء رسامني

ہیروت، لبنان

هاتف: (+1 961) 750 054، برَّاق: 750 053

حوَّال: (+3 0 961 961 620) 722 411

بريد إلكتروني: <daramwaj@inco.com.lb

التوزيع في سوريّة: قَدَّمُس للنشر والتوزيع

شارع ميسلون، دار المهندسين (0905)، الفردوس

ص ب (6177)

دمشق، سوريّة

هاتف: (+11 963) 9836 برَّاق: 224 7226/ 963 11+)

حوّال: (+963 0 94) 517 167

بريد إلكترون (cadmus@net.sy؛

التوزيع في محافظة اللاذقية: مكتبة بالمرا

هاتف: (+46 975) 468 975

التوزيع في الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع

وسط البلد، حلف مطعم القدس؛ ص ب (7772) عمّان 11118، الأردن

هاتف: (+6 962) 8688 برَّاق: 7445 465

بريد إلكتروي: ‹alahlia@nets.jo›

انظر كتب الدار على صفحات الشبكة التالية: <www.alfurat.com (www.cadmus.nesasy.org)

لابتياع نسخ ورقية وإلكترونية من هذا الكتاب، انظر <http://www.arabicebook.com

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار.

عدد كلمات الكتاب: (187011) كلمة تقريبًا

#### توفيق فهد

# الكهانة العربية قبل الإسلام الكاهن، الكاهنة، النبي، الشاعر، الحازي، الساحر، الرائي، العرّاف، الرب، ذو إله، الحُمِس . .

ترجمة: حسن عودة، رندة بعث

مراجعة: توفيق فهد، زياد منى

تقديم الترجمة العربية: رضوان السيد

#### المحتوي

| 17 | مقدمة (د رضوان السيد)                                  |          |
|----|--------------------------------------------------------|----------|
| 21 | غهيد                                                   |          |
| 23 | مدخل: وضع جزيرة العرب الثقافي والديني قبل الإسلام      |          |
| 23 | جزيرة العرب القديمة في مواجهة التقلبات العاصفة للتاريخ | [1       |
| 25 | حدود الموضوع                                           | [2       |
| 25 | المصادر والمناهج                                       | [3       |
| 26 | الأصل العرقي والمنشأ الجغرافي للعرب                    | [4       |
| 26 | موضوعة الأصل العربي عند الساميين                       | [5       |
| 29 | موضوعة الأصل من مابين النهرين عند الساميين             | [6       |
| 29 | الوسيط الإيرابي                                        | [7       |
| 30 | الوسيط العربي في جنوبي جزيرة العرب                     | [8       |
| 31 | طرق المواصلات                                          | [9       |
|    | موقع الثقافة العربية ضمن                               | [10      |
| 31 | السياق الثقافي لآسيا الغربية القديمة                   |          |
| 32 | أوجه التقارب بين العرب والعبرانيين الوحمل              | [11      |
| 33 | قصور التنظيم الكهنويي والشعائري                        | [12      |
| 34 | غياب الميثولوجيا وكتب الطقوس                           | [13      |
| 36 | خطة الكتاب .                                           | [14      |
| 39 | الدين والكهانة في وسط جزيرة العرب                      | [1       |
| 41 | الكهانة السامية: الموضوع والمناهج                      | [1 /1    |
| 41 | التوحيد البدائي عند السامين                            | [1 /1 /1 |

#### الكهانة العربية قبل الإسلام

| 41        | التعالي المطلق للألوهية                    | [2 /1 /1    |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| 42        | تكوّن الكهانة                              | [3 /1 /1    |
| 43        | المبادئ التعريفية للكهانة السامية          | [4 /1 /1    |
| 44        | الكهانة، والتنجيم والسحر                   | [5 /1 /1    |
| 46        | الكهانة الآشورو-بابلية                     | [6 /1 /1    |
| 47        | الكهانة الآرامية                           | [7 /1 /1    |
| 48        | الكهانة الكنعانية                          | [8 /1 /1    |
| 48        | الكهانة الفارسية                           | [9 /1 /1    |
| 49        | الكهانة الهندية                            | [10 /1 /1   |
| 50        | الكهانة التركية                            | [11 /1 /1   |
| 50        | الكهانة لدى البربر                         | [12 /1 /1   |
| 50        | الطابع الديني للكهانة السامية              | [13 /1 /1   |
| 51        | الطابع الدنيوي للكهانة اليونانية—الرومانية | [14 /1 /1   |
|           |                                            | •           |
| 53        | طبيعة الكهانة العربية                      | [2 /1       |
| 53        | تصنيف الطرائق الكهانية                     | [1 /2/1     |
| 53        | الفراسة وتفرعاتها                          | [1 /1 /2 /1 |
| 54        | السحر وتفرعاته                             | [2 /1 /2 /1 |
| 54        | قضاء التنجيم وتفرعاته                      | [3 /1 /2 /1 |
| 55        | تعريف الكهانة                              | [2 /2 /1    |
| 56        | المسعودي                                   | [1 /2 /2 /1 |
| 58        | ۱۰ ابن خلدون                               | [2 /2 /2 /1 |
| 61        | القزويني                                   | [3 /2 /2 /1 |
| 61        | ابن سینا                                   | [4 /2 /2 /1 |
| 63        | الغزالي                                    | [5 /2 /2 /1 |
| 65        | ابن رشد                                    | [6 /2 /2 /1 |
| 66        | ابن ميمون                                  | [7 /2 /2 /1 |
| 68        | الكهانة والنبوة                            | [3 /2 /1    |
| 71        | وسطاء الوحي والإلهام                       | [1 /3 /2 /1 |
| 74        | طوق الموحي                                 | [2 /3 /2 /1 |
| 75        | الوحي والنبوة                              |             |
| 76        | علامات النبوة                              |             |
| <b>77</b> | النبوءات حول مجيء النبي محمد               | [5 /3 /2 /1 |

| المحتوى |                                              |             |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| 81      | النبي والعراف                                | [6 /3 /2 /1 |
| 83      | القيّمون على العبادة والكهانة في جزيرة العرب | [3 /1       |
| 83      | العبادة والكهانة                             | [1 /3 /1    |
| 83      | تعدد التسميات                                | [2 /3 /1    |
| 84      | الكاهن                                       | [3 /3 /1    |
| 1187    | الكامينة                                     | [4 /3 /1    |
| 90      | تخصص بعض القبائل                             | [5 /3 /1    |
| 92      | المرب                                        | [6 /3 /1    |
| 92      | ذو إله                                       | [7 /3 /1    |
| 93      | السادن                                       | [8 /3 /1    |
| 95      | الحازي                                       | [9 /3 /1    |
| 95      | العراف                                       | [10 /3 /1   |
| 99      | دور الكاهن – السيد في الحرب                  | [11 /3 /1   |
| 100     | الروابط الشعانرية                            | [12 /3 /1   |
| 103     | الحمس                                        | [13 /3 /1   |
| 107     | وسائل العبادة والكهانة                       | [4 /1       |
| 107     | فقر المتاع الشعائري                          | [1 /4 /1    |
| 108     | البيت                                        | [2 /4 /1    |
| 110     | المطلة                                       | [3 /4 /1    |
| 111     | المركب                                       | [4 /4 /1    |
| 111     | المُحمل                                      | [5 /4 /1    |
| 112     | الإفود                                       | [6 /4 /1    |
| 114     | التيرافيم                                    | [7 /4 /1    |
| 115     | أريال ٰ                                      | [8 /4 /1    |
| 117     | -<br>تكامل آثار البداوة العبرية والعربية     | [9 /4 /1    |
| 118     | الوحى                                        | [10 /4 /1   |
| 119     | و حي رسمي ووحي حر<br>وحي رسمي ووحي حر        | [11 /4 /1   |
| 120     | التعبير الشكلي                               | [12 /4 /1   |
| 120     | السجع                                        | [13 /4 /1   |
| 121     | الوجز                                        | [14 /4 /1   |
| 160     | هل السجع والرجز خصوصيتان للشعب العربي؟.      | [15 /4 /1   |

#### الكهانة العربية قبل الإسلام

| 124 | قدم عهد السجع                           | [16 /4 /1    |
|-----|-----------------------------------------|--------------|
| 125 | موضوعات الوحي عند العرب                 | [17 /4 /1    |
| 126 | الصلات مع السور القرآنية القديمة        | [18 /4 /1    |
| 126 | نماذج من الوحي                          | [19 /4 /1    |
| 126 | وحي عمرو بن لحي                         | [1 /19 /4 /1 |
| 127 | وحي طريفة الكاهنة                       | [2 /19 /4 /1 |
| 128 | وحي آخر لطريفة                          | [3 /19 /4 /1 |
| 128 | وحي كاهنة بني إياد                      | [4 /19 /4 /1 |
| 129 | وحي كاهن بني أسد                        | [5 /19 /4 /1 |
| 130 | وحي كاهنة بني غنم                       | [6 /19 /4 /1 |
| 130 | وحي شق وسطيح                            | [7 /19 /4 /1 |
| 130 | أنواع الوحي                             | [20 /4 /1    |
| 131 | الهاتف                                  | [1 /20 /4 /1 |
| 132 | الهمهمة                                 | [2 /20 /4 /1 |
| 133 | استحضار الأرواح                         | [3 /20 /4 /1 |
|     |                                         |              |
| 137 | الطوائق العوافية في جزيرة العرب القديمة | [2]          |
|     | وتطورها إبان الفترة الإسلامية الأولى    |              |
| 139 | الطرائق الاقتراعية                      | [1 /2        |
| 139 | الموضوع                                 | [1 /1 /2     |
| 139 | امتداد الاقتراع إلى الكهانة الحدسية     | [2 /1 /2     |
| 140 | الطابع المقدس                           | [3 /1 /2     |
| 140 | الاستقسام بالأزلام والضرب بالأقداح      | [4 /1 /2     |
| 142 | الاقتراع بالسهام                        | [5 /1 /2     |
| 145 | الاقتراع برمي الحصى                     | [6 /1 /2     |
| 148 | الاقتراع بطرق الحصى                     | [7 /1 /2     |
| 148 | الاقتراع بخطوط الرمل                    | [8 /1 /2     |
| 152 | الميمسر                                 | [9 /1 /2     |
| 157 | الكعاب                                  | [10 /1 /2    |
| 157 | علم القرعة                              | [11 /1 /2    |
| 158 | الكتابات حول علم القرعة                 | [12 /1 /2    |
| 160 | ·                                       | [13 /1 /2    |
| 160 | الجفر<br>نظم الكتابة                    | [14 /1 /2    |
|     |                                         |              |

| المحتوى |                                           |           |
|---------|-------------------------------------------|-----------|
| 162     | مؤسسو الجفر ومصادره                       | [15 /1 /2 |
| 163     | الملاحم                                   | [16 /1 /2 |
| 165     | الحروف                                    | [17 /1 /2 |
| 168     | الأسماء الحسيني                           | [18 /1 /2 |
| 172     | خواص القرآن                               | [19 /1 /2 |
| 173     | الزائر جة                                 | [20 /1 /2 |
| 175     | طوائق الكهانة الحلمية                     | [2 /2     |
| 175     | قدم عهد علم تفسير الأحلام                 | [1 /2 /2  |
| 176     | الميراث المزدوج لعلم تفسير الأحلام العوبي | [2 /2 /2  |
| 177     | المرحلة العربية بوجه الحصر                | [3 /2 /2  |
| 177     | رؤيا ربيعة بن نصر                         | [4 /2 /2  |
| 180     | رؤيا بسطام بن قيس                         | [5 /2 /2  |
| 180     | حلم عبيد بن الأبرص                        | [6 /2 /2  |
| 181     | رۋى النبي محمد                            | [7 /2 /2  |
| 181     | رؤيا الإسراء                              | [8 /2 /2  |
| 182     | الإسواء والمعواج                          | [9 /2 /2  |
| 183     | رۋى النور                                 | [10 /2 /2 |
| 189     | مصطلح الحلم والرؤيا النبوية               | [11 /2 /2 |
| 191     | الموضوعات الحلمية في رؤى النبي محمد       | [12 /2 /2 |
| 191     | البياض- الطهو                             | [13 /2 /2 |
| 192     | حلم هرقل                                  | [14 /2 /2 |
| 193     | محبة الرسول لعائشة                        | [15 /2 /2 |
| 193     | إعجاب الرسول بعمر                         | [16 /2 /2 |
| 195     | إقامة الأذان                              | [17 /2 /2 |
| 196     | حلم عاتكة                                 | [18 /2 /2 |
| 197     | حلم جُهَيم                                | [19 /2 /2 |
| 198     | رؤيا محمد عشية معركة أحد                  | [20 /2 /2 |
| 199     | مجريات معركة مؤتة                         | [21 /2 /2 |
| 199     | استشعار النهاية                           | [22 /2 /2 |
| 200     | انتقال وباء الحمى إلى الجحفة              | [23 /2 /2 |
| 200     | محمد مفسر الأحلام                         | [24 /2 /2 |
| 201     | حلم الطفيل بن عمرو                        | [25 /2 /2 |

هيكل الدراسات الحلمية

[58 /2 /2

| 11<br>المحتوى |                                           |             |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| احتوى         |                                           |             |
| 234           | محاولة لجرد كتب تفسير الأحلام             | [59 /2 /2   |
| 235           | محاولة جديدة                              | [60 /2 /2   |
| 235           | جرد لأدب الأحلام العربي                   | [61 /2 /2   |
| 260           | الحالومة                                  | [62 /2 /2   |
| 261           | عادة النوم في المسجد                      | [63 /2 /2   |
| 265           | الطرائق الفراسية                          | [3 /2       |
| 265           | تصنيف                                     | [1 /3 /2    |
| 266           | القيافة العربية                           | [2 /3 /2    |
| 266           | قيافة البشر                               | [1 /2 /3 /2 |
| 267           | قيافة الأثر                               | [2 /2 /3 /2 |
| 268           | توسع القيافة وامتدادها إلى سلوك الحيوانات | [3 /2 /3 /2 |
| 269           | الطابع المقدس للقيافة                     | [4 /2 /3 /2 |
| 271           | تعبير الوسط الصحراوي                      | [5 /2 /3 /2 |
| 271           | الفراسة الإسلامية                         | [3 /3 /2    |
| 271           | علم غريب                                  | [1 /3 /3 /2 |
| 271           | الفراسة الصوفية                           | [2 /3 /3 /2 |
| 272           | الموضوع                                   | [3 /3 /3 /2 |
| 272           | الفراسة عند أرسطو                         | [4 /3 /3 /2 |
| 273           | بوليمون                                   | [5 /3 /3 /2 |
| 274           | شمس المدين الأنصاري                       | [6 /3 /3 /2 |
| 274           | دور الفراسة في تجارة العبيد               | [7 /3 /3 /2 |
| 275           | فراسة الخيل                               | [8 /3 /3 /2 |
| 276           | الشامات والبقع الجلدية                    | [4 /3 /2    |
| 276           | كتاب ملمبس                                | [1 /4 /3 /2 |
| 277           | قراءة الكف                                | [5 /3 /2    |
| 278           | الموضوع                                   | [1 /5 /3 /2 |
| 278           | فراسة لوح الكتف                           | [6./3 /2    |
| 280           | الاستدلال بفحص النبض (الاختلاج)           | [7 /3 /2    |
| 282           | المعرفة الكهانية بالأرض                   | [8 /3 /2    |
| 284           | التكهن عن طريق رصد الظواهر الجوية         | [9 /3 /2    |
| 285           | ملحمة دانيال                              | [1 /9 /3 /2 |
| 286           | مراجع أخوى                                | [2 /9 /3 /2 |

321

السلوك

الأفعال اللاإرادية

[22 /4 /2

[23 /4 /2

12

مدخل إلى التنجيم عند العرب

[56 /4 /2

|      |                                         | 14                    |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|
|      | لإسلام                                  | الكهانة العربية قبل ا |
| 343  | ملحق: حيوانات النبوءة [الفأل] عند العرب |                       |
| 344  | النحلة                                  | [1                    |
| 344  | العقاب                                  | [2                    |
| 344  | الحمار                                  | [3                    |
| 345  | النعامة                                 | [4                    |
| 345  | البقر                                   | [5                    |
| 345  | الجمل                                   | [6                    |
| 345  | الناقة                                  | [7                    |
| 346  | الحصان                                  | [8                    |
| 346  | الكلب                                   | [9                    |
| 347  | اللقلق                                  | [10                   |
| 347  | الديك                                   | [11                   |
| 349  | الغراب                                  | [12                   |
| 351  | النمل                                   | [13                   |
| 351  | الظبي                                   | [14                   |
| 351  | الواق                                   | [15                   |
| 3521 | الضفدع                                  | [16                   |
| 353  | القنفذ                                  | [17                   |
| 353  | البوم                                   | [18                   |
| 353  | الذئب                                   | [19                   |
| 354  | الحدأة                                  | [20                   |
| 354  | الذباب                                  | [21                   |
| 354  | البغل                                   | · [22                 |
| 354  | الأوز                                   | [23                   |
| 354  | الطير                                   | [24                   |
| 356  | القَبَج<br>الحمام                       | [25                   |
| 356  | الحمام                                  | [26                   |
| 356  | الدجاجة                                 | [27                   |
| 356  | الجوذ                                   | [28                   |
| 357  | الثعلب<br>الجواد                        | [29                   |
| 357  | الجواد                                  | [30                   |

358

الأفعى القرد

[31

[32

|                                                     | 13      |
|-----------------------------------------------------|---------|
|                                                     | المحتوى |
| خاتمة: الكهانة العربية والكهانة الإسلامية [استذكار] | 359     |
| الهوامش                                             | 365     |
| كشاف الموضوعات                                      | 525     |
| ثبت أسماء العلم العربية                             | 527     |
| ثبت أسماء الشعوب والقبائل والممالك والفرق           | 533     |
| ثبت جغرافي                                          | 537     |
| ثبت مملكة الحيوان                                   | 541     |
| ثبت عام                                             | 545     |
| ثبت المواجع والمصادر                                | 561     |
|                                                     |         |

•

#### مقدمة

مسا أردت في الواقع التقديم لكتاب الأستاذ الكبير توفيق فهد عن الكهانة أو العرافة العربية، بل للترجمة التي استمتعت بروعتها ودقتها بما يفوق ما أذكر أنني استمتعتُ به عـند قراءتي للكتاب بالفرنسية للمرة الأولى عام (1975). فقد كان من المصادفات أن قرأتُ هذا الكتاب الصادر عام (1966) بعد كتاب المؤلف الآخر الصادر عام (1968) عن الآلهة والأوثان في وسط الجزيرة العربية قبل الإسلام. وكان ذلك كله عام (1975) عندما كــنا نــدرس اللغات السامية لدى البروفسور فالتر ميللر بجامعة توبنغن. وقتها خصص أســـتاذنا في ذاك التخــصص الفرعي فصلاً دراسيًا للنقوش والكتابات السبئية عن الآلهة بجنوب الجزيرة قبل الإسلام. وما كان هو قد نشر شيئًا عن ذلك. لذلك أحضر لنا للاستعانة على قسراءة النصوص السبئية، كتاب أستاذته ماريا هوفنر، وكتاب حاك ريكمانز، والأولى نمساوية كتبت بالألمانية عن الوثنية السامية والعربية، والثاني بلجيكي، وكتب بالفرنسية والإنغليزية عن آلهة اليمن والتقاليد الدينية فيها قبل الإسلام. وقد سريي أن اكتشف بنفسي كتاب توفيق فهد في الموضوع نفسه، وقرأته، واستعنت به في الورقة السيق كتبستها عن «اللات والعزّى ومناة». وقد وجدتُ وقتها الكتاب ساحرًا، بعكس الفيلولوجيا الجافية، والي لا تهتم كثيرًا للعالمين الديني والثقافي لدى رودوكاناكس، وألتهايم، وفلهاوزن، وهوفنر، وريكمانز. وعندما حدثت أستاذنا ميللر عن ذلك، ضحك وقال: كتاب فهد عن الكهانة أكثر روعة، لكنه أكثر شطحًا أيضًا! وكما سبق القول، فقــد قرأت كتاب «الكهانة» هذا في شتاء العام (1975) بالمعهد الشرقي بتوبنغن خلال ثلاثة أيام، وأعجبني بالفعل؛ لكنني ظللت على تعلقي بكتاب آلهة وسط الجزيرة. وأعرف الآن لماذا نشأ لدي ذاك الانطباع، في ذلك الزمن البعيد. فأكثر المادة المجموعة والواردة

في كــتاب ‹الكهانة›، هي مادة مكتوبة في القرون الإسلامية الثلاثة الأولى، وأنا أعرف أكثرها من المصادر العربية، وما كنتُ وقتها أعتبرها أصيلةً أو كافيةً للتدليل على الرؤى العــربية القديمة لعوالم الغيب والسحر والغموض والفتنة والتهيَّب. بينما المادة الواردة في كــتاب ‹الوثنية العربية› مستندها النقوش والكتابات العربية والسامية والبيزنطية، وتأتي الأخبار الإسلامية عن تلك الآلهة باعتبارها مصادر ثانوية.

ولست أرى ذلك الآن، بعد قراء في للترجمة العربية لكتاب الكهانة، إذ إن الكتاب في الحقيقة هو حفر في العوالم الثقافية العربية، عوالم السحر والشعر والغيب، وبطرائق واسعة ومقارنة وتأويلية، لا أعرفها إلا لدى ماسينيون وبعض أقرانه الفرنسيين. وهذه الشفافية المستبطنة للذهنية والنفسية العربية على مشارف الإسلام، والمستندة إلى مواريث سحيقة القدم لدى الشعوب السامية في بلاد مابين النهرين، ولدى الآراميين والعبرانيين، تخترق دثائرها حياة العرب وتسجيلاتهم في الحقب الإسلامية الأولى؛ وإن في صورة شذرات محورة، وممزوجة بالمواريث الأخرى التي دخلت في زمن الفتوحات وما بعد. وأخص بالذكر في كتاب الأستاذ فهد الذي بين أيدينا تلك الفصول المتعلقة بأشكال الكهانة والفراسة، والفأل بالحيوان، وتأويلات الأحلام، وأدوار العرّافين، وعلائق الشعراء بالجن والهواتف.

والكتابُ صعبٌ صعبٌ لدقة الموضوعات وغرابتها، وللغة فهد الفرنسية العالية البلاغة والإبلاغ. بيد أن المترجمين ما كانا أقل قدرة على الإفصاح والدقة عن المؤلف نفسه. وقد ردّا مئات النصوص إلى الأصول التي اقتبست منها، فلم يقعا في مرض ترجمة الاقتباسات العربية عن الفرنسية، بل وابتدعا أسماء وتعابير لكي تظل الترجمة أمينة للعالم المصطلحي للنص، بما جعل من النص العربي آية في الدقة والجمال والعذوبة في الوقت

قال لي الأستاذ ميللر بعد أن قرأتُ الكتاب عام (1975): هل وحدته كما قلتُ لك رائعًا وشطّاحًا في الوقت نفسه؟ وأجبته: لا أستطيع الحكم لأن فرنسيتي ليست على ما يرام! وكان ذلك قمربًا من الإجابة، رغم إعجابي الزائد بالفعل بكتاب (آلهة العرب). أما اليوم، فلو سئلتُ، لقلتُ: بل إنّ كتاب (الكهانة) يضاهي كتاب (الآلهة) في الروعة، إن لم يكن أروع منه! وقد قرأتُ قبل مدة كتاب السيدة أناماري شيمل عن (الأحلام) لدى العرب، وعجبت للمادة المجموعة فيه، وللسلاسة التي يتدرج بما النص؛ لكنني الآن أرى أن فصل توفيق فهد عن الأحلام وعن الجاهلية إلى نحايات الأزمنة الكلاسيكية، هو الأكثر تمثيلاً لعوالم الثقافتين العربية والإسلامية. ثم أن السيدة شيمل رحمها الله، ما

كانــت محظوظة في ترجمة كتاباها، مثل حظ الأستاذ توفيق فهد، الذي حظي كتابه بترجمة رائعة.

لقد راجعت الترجمة بدقة، وأود الإشادة بالمترجمين وبالناشر الذي دأب على ترجمة نصوص نادرة ورائعة. وتحية للأستاذ الكبير توفيق فهد، الذي عرفت، بعد قراءتي لترجمة كتابه هذا، أنه كان مهتمًا منذ أوساط الستينات بموضوع الحُلم؛ وهذا سرُّ إقباله في السبعينات على نشر ترجمة حنين بن إسحاق لكتاب أرطاميدورس في تفسير الأحلام، أو تعسير الدرؤيا. وحبذا لو تترجم دراسته عن الآلهة العربية ودراسته عن الحياة الزراعية والمصطلحات الزراعية لدى العرب والمسلمين.

و بالله التوفيق

رضوان السيد بيروت في 2007/07/20



#### تمهيد

انطلقت هذه الأبحاث، التي تشكل موضوع هذا الكتاب من دراسة جامعية، حول علم تفسير الأحلام في الشرق الأوسط القديم. وقد قمنا بتعميق هذا الموضوع حين علمنا بيان البرفسسور أوبنهايم (A. Leo Oppenheim) كان على وشك إصدار كتاب عن الموضوع ذاته والذي ظهر عام (1956 م) في \ Transaction of the American الموضوع ذاته والذي ظهر عام (1956 م) في \ Philosophical Society, TAS عنوانه \ واتفسير الأحلام في الشرق الأدني القديم مع ترجمة كتاب الأحلام الآشوري] with a Translation of an Assyrian Dream-Book

بعد الاطلاع على هذا الكتاب، القيم جدًا، لاحظنا أنه أهمل كليًا ذكر جزيرة العرب القديمة. وقد عزمنا على سد هذه الثغرة بتقديم دراسة للمستشرقين تتيح لهم متابعة تطور على على مد المحلال ثقافة الشرق الأوسط القديم، والذي آل تراثه، جزئيًا، إلى الإسلام.

ولاحظنا، في الوقت ذاته، أنه ومع الأبحاث العديدة التي خصصت للكهانة في الشرق القـــديم، فليس ثمة شيء تم إنجازه عن الكهانة العربية، بحصر المعنى. ولهذا فقد امتد بحثنا، بدافع الرغبة ذاتما، إلى مجموع الميدان الكهاني، آملين، على هذا النحو، أن نسلط الضوء علـــى الثراء الهائل للتراث العربي الذي نقل إلينا الآثار الباقية عن التقنيات القديمة، والتي كانت تحظى بمكانة رفيعة في الإمبراطوريات السامية العظيمة.

ونظين بأننا أفلحنا، عبر معالجتنا لوثائق مشبوهة للغاية ظهرت منذ بداية هذا القرن، في أن نسضع من جديد، الفكر الديني للجزيرة العربية الوثنية في إطاره الأولي. ويراودنا الأمــل بــأن لا يظل عملنا هذا معزولاً، وأن يساهم في إعادة الثقة بالتقاليد العربية إلى علماء الساميات المعاصرين، والتي كانت لدى أساتذتهم في بداية هذا القرن.

يدين عملنا هذا إلى حد كبير، إلى (المركز الوطني للأبحاث العلمية/ de la Recherche Scientifique) السذي احنضننا، طوال خمس سنوات، كان لابد منها للوصول بعملنا إلى نهايته. وقد حظيت أبحاثنا هذه برعاية العميا، مارسيل سيمون للوصول بعملنا إلى نهايته. وقد حظيت أبحاثنا هذه برعاية العميا، مارسيل سيمون (Marcel Simon) والبرفسور ريجيس بلاشر (Régis Blachèr) بالإشراف على أبحاثنا. ولكن اعتلال صحته، البرفسور ريجيس بلاشر (Régis Blachèr) بالإشراف على أبحاثنا ولكن اعتلال صحته، وعجبة غامرة، حلَّ البرفسور شارل بيلا (Charles Pellat) محله. وأوقف لنا جهوده كافة، طوال سنوات إعداد هذه الأبحاث، وقرأ كامل مخطوطتنا قبل إرسالها إلى الطبع. وكانت الملاحظات الحصيفة التي قدمها لنا، غنية جدًا، إضافة إلى التصحيحات في الأسلوب التي تفضل في إرشادنا إليها، ونحن نشكره على صبره الرائع وتفانيه اللامحدود. كذلك فإن السيد العميد سيمون والبرفسور نيهر، قرأا، بروح من الصداقة الخالصة، مخطوطة البحث، وأجريا عليها عددًا من التحسينات الأسلوبية العديدة، التي يحتاجها، بالضرورة، كل من يكتب بلغة غير لغته الأم. فليتقبلا منا كل الامتنان، على ما قدماه لنا، منذ بداية عملنا.

كما نشكر السيد البرفسور إيمانويل لاروش (Emmanuel Laroche)، مدير ([المعهد الفرنسسي للآثار]/ Institut Français d'Archéologie) في إسطنبول، الذي قادتنا نصائحه الثمينة باستمرار، في غمرة الصعوبات التي كنا نصطدم بما ووضع تحت تصرفنا معرفته الشاملة لفهم جانب من جوانب الموضوع، لم نكن قد أعددنا العدة له.

كذلك فإن النصائح الثمينة والتشجيع الحار الذي لقيناه من السيد رينيه لابات. (René Labat) البرفسور في (الكوليج دو فرانس/ Collège de France)، كانت خير عون لنا في العمل فليتقبّل منا خالص الشكر والامتنان.

توفيق فهد شتراسبورغ في (1 آذار 1966 م)

# مدخل: وضع جزيرة العرب الثقافي والدينى قبل الإسلام

# 1] **جزيرة العرب القديمة**

# في مواجهة التقلبات العاصفة للتاريخ

في غمرة من الإقفرات الشرق القديم التي قوضتها غزوات الإسكندر الأكبر، ثم السامية، أمام اندثار حضارات الشرق القديم التي قوضتها غزوات الإسكندر الأكبر، ثم تمثل تها وأحلت محلها الحضارة اليونانية الرومانية. هل احتفظت تلك المنطقة من مناطق ذلك العالم القديم، المطمور تحت أنقاض مابين النهرين ووادي النيل، ببعض الذكريات؟ كل شيء يحملنا على الأمل بذلك، لاسيما وألها كانت الصقع الوحيد في الشرق الأدنى السني نجا من الهَليّنة. غير أن هذه الكتامة بالذات، وهذه الانغلاقية إزاء التأثيرات الخارجية، جعلت من هذا الشاهد الوحيد والعريق، أعمى، معظم الوقت، وغير واع بما كان يدور من حوله.

قسبل أن تكسشف أرض مابين النهرين للعالم عن بقايا الحضارة الآشورية-البابلية كانست أنظار الباحثين متوجهة نحو جزيرة العرب. كان الباحثون يستنطقولها، بثقة وفضول، حول ماضيها السامي، على غرار استنطاق الناجي الوحيد من كارثة عظيمة. كان مفسرو الكتب المقدسة يبحثون لدى أبناء إسماعيل عن بقايا تاريخهم الطويل [1]، مدفوعين بالرغبة في فهم الكتب المقدسة، وفي إلقاء أضواء من التاريخ عليها. غير أن أعمال التنقيب في الحواضر القديمة لسومر وأكاد استأثرت سريعًا باهتمام المنشغلين بالساميات وكبت الاهتمام الذي كانوا يولونه لجزيرة العرب. ومن الآن فصاعدًا بالساميات وكبت الاهتمام الذي كانوا يولونه لجزيرة العرب. ومن الآن فصاعدًا

ستجري محاولة الكشف عن الوشائج التي كانت قائمة بين جزيرة العرب وحضارة مايين النهرين. بعد ذلك، وبسبب مغالاة الأنصار المتحمسين للبابلية [2] انحجبت الأبحاث حول الماضي العربي، وما فتئت الشكوك حول مجموع الروايات المنقولة عن المصادر الإسلامية [3] تتعاظم أكثر فأكثر.

إن جنوبي جزيرة العرب، بتراثه الغني بالمواد الكتابية والنقوش والذي يواصل انسكابه . في حقول التنقيب، لا يُلقي إلا نزرًا يسيرًا من الضوء على تاريخ وثقافة الحجاز إذ تظهر مخيتلف الممالك التي تعاقبت فوق أرضه على غرار ظواهر متباينة، قياسًا إلى النموذج الاجتماعي غير المستقر، وإلى التقلبات الدائمة التي كانت سائدة في بقية أصقاع جزيرة العيرب. وكانت العناصر البدوية المنتشرة على تخوم تلك الممالك تقوم مقام وسطاء بين هذه الممالك وبين القبائل المنتشرة في وسط شبه الجزيرة.

وقد نشأت، بالتأكيد، مبادلات تجارية، عبر طرق الاتصال التي كانت تشق جزيرة العرب من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ولكن، إلى أي حدّ أحدثت هذه المبادلات تأثيرات من طراز ثقافي؟. ذلك ما سيتعين علينا أن نبينه، فيما يخص عملنا.

ما يتعلق بمملكتي اللحيانيين والثموديين في شمالي جزيرة العرب، واللتين لم تكونا فقط الحساولي استقرار لجماعات بدوية، إذ كانتا، إضافة إلى ذلك، مملكتين مترحلتين، مثلما يسشير إلى ذلك التبعثر الواسع لنقوشهم الكتابية، فإن علاقتهما بالتاريخ الثقافي للحجاز تبقى واهسية، ربما بسبب الموارد الكتابية المتواضعة التي حرى العثور عليها حتى اليوم. والأمر ذاته ينطبق على الصفويين، المنتمين أيضًا إلى جماعة شبه مترحلة، والذين ابتعدوا كثيرًا عن موطن أصولهم، وفقدوا، بسبب ذلك، الاتصال بالقبائل التي بقيت مقيمة على الأرض العربية بالذات.

ما القول إذًا عن الممالك التي قامت في محيط حزيرة العرب، مثل مملكتي البتراء وتدمر، ثم مملكتي اللخميين والغساسنة، فيما بعد؟. من الصعب حدًا العثور، فيما بقي لنا منهم، على خاصية الثقافة العربية التي انتموا إليها من قبل، وذلك بسبب التأثير السريع للعناصر الأجنبية، وبفضل مَلكة التأقلم العظيمة لدى العرب. ومع ذلك فإن بعض الوثائسق الدينسية والإثنية واللغوية تؤلف رابطًا، مهما كان ضعيفًا، بين هذه الثقافات المستطورة والقاع المشترك لكل أولئك الذين تحدروا من مهد السلالة العربية. وسندأب خلال هذا العمل على أن لا نهمل شيئًا من الإشارات التي تتبح لنا فرصة لبناء علاقة، من أي طبيعة كانت، بين الأرومة العربية وتفرعاتها في سورية وفلسطين وبلاد مابين النهرين.

#### 2] حدود الموضوع

على هذا النحو، تم تحديد المنطقة التي ستشكل إطارًا لبحوثنا: منطقة الحجاز وتمامة ونحد، وبقية مملكة كندة القديمة، في حقبة ماقبل الإسلام وخلال الحقبة الإسلامية الأولى. وليس اختسيارنا لهسذا الإطار سوى مسألة مبدأ، ذلك لأن الحدود الزمانية والمكانية لموضوعات مثل موضوعنا ليس لها أهمية كبرى. وسيحتاج الأمر، في الواقع، إلى قدرة على مستابعة كل التصورات والممارسات العملية التي ستكون موضوع دراستنا، بدءًا بأصول الأشد بعدًا، مرورًا بتحولاتها وانتقالاتها المتعددة، وذلك بغية الوصول إلى تبيان حدودها وكيفياتها. ولكننا لن نأخذ في حسباننا سوى التصورات والممارسات المؤكدة، أصلاً، والمتعلقة بتلك الحقبة، وداخل ذلك الفضاء الجغرافي.

#### 3] المصادر والمناهج

للسبب ذاته ستكون مصادرنا التي سنستقي منها من منشأ مختلف. إنها تخص سائر المسبب ذاته ستكون من طبيعة أدبية مثلما من طبيعة نقوشية. أما معضلة صحة السروايات العسربية المنقولة عن رواة مسلمين فستأخذ من اهتمامنا حيزًا أقل، ما دامت النسصوص الدينية والسوسيولوجية والفلكلورية ذاقا التي يشوبها الخيال والخلط التاريخي تحمل معها دومًا عناصر أولية خليقة أن تكمل المعطيات الأصلية وتثريها. وهو ما لا يعفينا من أن نتفحص بمنهج وروح نقديين كل المواد التي ستصلح لبناء عملنا هذا. ونحن نأمل، عسبر مقارنة المعطيات التي سنجريها على المصادر الأصيلة كما يفترض، في أن نتوصل إلى التحقق من المعطيات الأدبية المتأخرة زمنيًا وذات المرامي المشبوهة. كذلك فيان تنسسيق العناصر المستمدة من مختلف الأوساط المحيطة سيساعد في ردم الثغرات وتسصحيح التسشويهات التي لا مناص منها، وعلى الأخص حين يتعلق الأمر بالروايات الشفهية.

ما من شك في أن عمر الوثائق له أهميته، غير أنه ينبغي فيما يتعلق بميداننا أن نحسب أي حساب مدى استمرارية الأعراف والممارسات، وتطورها غير المنظور في الوسط السبدوي، وفي وسط ذلك الحجاز الذي شكل سدًا أمام مدّ التأثيرات الخارجية. وما يكتسي أهمية أكثر أيضًا طبيعة الوثائق، وقوة الشهادات الصادرة عنها على نحو أساس. فالوثيقة الكتابية أرجح من الوثيقة الأدبية، ومن بين المصادر الأدبية فإن الوثيقة الرسمية أعلى شائًا من الوثيقة الخاصة، وهذا يعني فيما يخص عملنا، أن للمعطيات القرآنية،

ولمعطيات الحديث الشريف شأنًا أكبر من الحكايات ذات الطابع النوادري والأسطوري، كما أن الحكايات التاريخية تتمتع بمكانة خاصة، لا تقل عن مكانة المعطيات اللغوية. وسنستخدم، ولكن ليس من دون حذر وتحوط، تلك الوسيلة الثمينة التي هي الاشتقاق. كما سنعمد أيضًا إلى استنطاق أسماء الأعلام ذلك لأن أقدم الآثار المتبقية مرتبطة بأسماء الأماكن. وأخيرًا، فإن الخصوصيات المعروفة وذات الأهمية بوجه عام، كالعلائم المميزة، والسشهادات المباشرة والقريبة زمنيًا من الأحداث لها السبق على الإشارات المعزولة والنادرة.

انطلاقًا من هذه المبادئ، فقد اعتمد بحثنا على المصادر الأشد تنوعًا: فبعد المصادر ذات الطابع الديني، قمنا بمراجعة الحوليات التاريخية والتواريخ العامة والمعاجم الجغرافية، والكتابات الأدبية والمصنفات السياسية، والمؤلفات المعجمية، والسير، والموسوعات، وقصص الرحالة، والدراسات الفلكلورية القديمة منها والحديثة، والأعمال الأثرية. . إلخ. وكان لتبعثر المادة التي نبحث عنها أثر في توجيه أبعاد هذا البحث. فقد كانت هذه المادة مبثوثة في شتى أشكال الفكر، ولم تكن النتائج متناسبة مع اتساع البحث، ولكنها مهما كانت هزيلة ظلت مع ذلك حاسمة.

# 4] الأصل العرقي والمنشأ الجغرافي للعرب

تظــل هذه المادة المتباينة والمتعددة المصادر، فيما يخص استخدامها وتأويلها، مرتبطة بمعــضلة الأصل الإثني والمنشأ الجغرافي للعرب. غير أنه ما من حل حاسم جرى تقديمه لهذه المعضلة التي تتجاوز الإطار العربي وتطرح نفسها بصدد سائر الساميين.

# 5] موضوعة الأصل العربي عند الساميين

الواقع أن موضوعة الأصل العربي للساميين [4] والمفتقرة إلى الأدلة الدامغة، باستثناء بعض الوقائع اللغوية، قد أُخذ عليها، في نهاية المطاف، أنها تنسج على منوال الاجتياح الإسلامي الذي شكل حدثًا استثنائيًا. فنظرية الجفاف المتعاقب الذي أصاب شبه جزيرة العرب، مع إمكانية قيامها على أدلة جيولوجية ذات شأن، لم تحظ بأنصار متحمسين. ويعود هذا إلى أنه في الفترة التي نشب فيها الخلاف حول المهد الأصلي للساميين كانت البنية الجيولوجية والمعمارية لجزيرة العرب لا تزال مجهولة. وما يستحق الذكر أن ابن المجاور [5]، الذي كتب في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي،

قد احتفظ لنا بذكرى اتصال جزيرة العرب بالقارة الإفريقية. أما الانفصال بين القارات ضمن هذه الأساطير، فيُعزى إلى (ذو القرنين) الشخصية الأسطورية التي يمكن أن ترتبط بشخصية مردوك [6]. والحال أن بيير لامار [7] يؤكد أن ثمّة عناصر جيولوجية تثبت أن البحر الأحمر، الذي يبدو على غرار خندق هائل يفصل مصر والسودان وإرتريا عن جزيرة العسرب، قد تشكل في حقبة سبقت بقليل الحقبة التاريخية. وهذا يفسر التماثل الموجود بين الجزأين المفصولين، فيما يتعلق بالحيوان والنبات.

على هذا النحو فإن انشطار القارتين ونشوء البحر الأحمر أدّيا إلى توسّع المناطق الصحراوية في جزيرة العرب. غير أنه ما من شيء يثبت أن نموذج المنطقة الطبيعية، الذي تسترك به ضفتا الجندق الفاصل بينهما، قد تشكل إثر الهدام هذا الجندق. والحال، فإن المنطقة ذات المظهر الصحراوي، التي تشكل السواد الأعظم من جزيرة العرب، ترتبط بالهضبة الصحراوية الإفريقية الكبيرة، وعلى نحو حاص أكثر بالنوبة . . في حين أن اليمن تنتمسي إلى الحبشة. كذلك فإن حضرموت تبدو متماثلة مع الصومال البريطاني، وتشغل ظفار الوضع ذاته بالقياس إلى أرحبيل سوقطرة. أما جبال عُمان فهي وحدها التي تكسشف عن علاقات قرابة آسيوية. ذلك ألها تمثّل فرعًا منفصلاً عن القوس الإيراني، وتشكل امتدادًا، كما يبدو، لسلسة جبال زاغروس. ولو أن جفافًا قد كان حدث لكان حليقًا بأن يصيب كل تلك المناطق المتشاهة.

ضمن الحالة الراهنة للجغرافية الطبيعية في جزيرة العرب، جرى تفسير الجفاف المنتشر في المناطق الداخلية لوسط شبه الجزيرة والمناطق الشمالية من خلال أسباب تتعلق بمستوى الارتفاع عن سطح البحر، والواقع أنه إذا كان الجنوب الشرقي لجزيرة العرب ينعم بمجار دائمة للمياه، وأنه لا وجود لهذه المجاري في الشمال، مع أن التشكل الجبلي لشبه الجزيرة يبدو متماثلا، فإن مرد ذلك، في الواقع، إلى أن سلسلة الجبال العظيمة المسماة بالصفاة، والمستدة على يحو مواز للبحر الأحمر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لا يبلغ ارتفاعها مطلقاً أكثر من (2500 م) في الشمال. ولذلك فإن الرطوبة الناجمة عن تبخر مسياه البحر، والمتجهة صوب الداخل لا تجد عائقاً يعيقها من الجبال القليلة العلو للغاية، ولكسنها تسندفع نحو الشرق فوق المساحات الصحراوية الشاسعة، حيث تمنعها الحرارة السشديدة من التكائف. فما تلبث أن تذوب وتتلاشي. في مقابل ذلك فإن الارتفاع في الجنوب يصل إلى (3500 م) [8]. ولهذا السبب فإن الكمية الهائلة من بخار الماء المتصاعدة مسن البحر الأحمر تتجه نحو الشرق وتصطدم بالجبال التي توقف اندفاعها فتتحول حبنئذ إما إلى أمطار، أو إلى رطوبة كافية للزراعة على الأقل التي توقف اندفاعها فتتحول حبنئذ

بالقياس إلى جزيرة العرب القاحلة، فإن الحالة المناظرة للبلاد الخصيبة نسبيًا، والتي تشكل ما سماه جيمس برستد (الهلال الخصيب) أي العراق وسورية وفلسطين، تجعل من المستبعد قيبول موضوعة الأصل العربي للشعوب السامية. ذلك أنه من غير المتصوّر التيسليم بأن الصحراء، ببؤسها وقحطها الشديد كان بوسعها أن تنجب شعوبًا أنشأت حيضارات الشرق القديم العظيمة. ومن غير المتصور أيضًا أن الأراضي الأكثر خصوبة للغاية في البلدان المجاورة لم تكن لتفلح في إنجاب شعب قادر على إيقاف موجات البدو القيادمين مسن الصحراء وتخليد اسمه من خلال الآثار الباقية من حضارته، والواقع أن الشعب (ماقبل السامي) الذي شغل بلدان (الهلال الخصيب) لا نعرفه بعد.

إن تعسريب هذه المسناطق هو بالطبع ظاهرة لاحقة لانفصال الشعوب السامية ولاستقرارها النهائي في البلدان التي غدت أوطانها الخاصة. وما من شيء يسمح باستنتاج أن حالة مماثلة من التسمّي، التحول إلى الساميّة، أمكنها أن تحدث لحظة تبعثر الشعوب (العربية). في البدء، كان النعت (سامي) خليقًا بأن ينطبق على جماعة عرقية ولغوية، في حسين كان السنعت (عربي) خليقًا بأن يدل، على نحو أكثر خصوصية، على منطقة جغرافية، وأن ينطبق على من يقيم في (العربا)[10]. غير أن هذا النعت تجاوز جزيرة العسرب، وغدا مرادفًا للبدوي المترحل، منطبقًا، في رأي دوسو، على سائر الموجات المتعاقسية مدن السكان العموريين الذين اجتاحوا منطقة مابين النهرين وسورية، وأرض كنعان، في حقبة متقدمة جدًا[11].

إن توكيد شيرنغر [12] الذي وصف جغرافية جزيرة العرب بألها «أساس التطور التاريخيي للسامية» بدا من المستحيل إثباته من وجهة النظر الجغرافية والتاريخية، وقد جرى دعمه بالحجة اللغوية المرتكزة على جعل اللغة العربية الشكل الأكثر قدمًا والأكثر أصالة للجماعة السامية. غير أن إغنازيو غويدي [13] فنّد هذه الحجة مبينًا، من جهة، بأن قدم أشكال اللغة العربية، وأصالة هذه الأشكال، لا يفترضان بالصرورة بأنه ينبغي البحث في جزيرة العرب عن مهد الشعوب التي تتكلم اللغات السامية، وهو يبين من جهة أخرى، بأن الكلمات المهجورة التي يتم العثور عليها في المعاجم العربية تُعزى إلى العزلة التي كانت القبائل العربية تعيش في ظلها، تلك القبائل العربية تعيش في ظلها، تلك القبائل الي عن خلها والتي ظلت زمنًا طويلاً بمنجى من التأثيرات الخارجية. يضاف إلى ذلك أن العربي كان بعيدًا عن تحسيد النموذج البدائي السامي، ولعله لم يكن سوى الشكل الأقل اختلافًا عن هذا النموذج.

#### 6] موضوعة الأصل من مابين النهرين عند الساميين

عارض إغنازيو غويدي ذاته موضوعة الأصل العربي للساميين بأن أصلهم من مابين النهرين، السيّ انضم المنافحون عنها بوجه عام إلى علماء الآشوريات. وبجعله التكوين الأصلي للعرب ساميًا، فقد استخدم إغنازيو غويدي [14] المنهج المقارن ذاته الذي جرى الستخدامه في تعيين موطن ودرجة ثقافة الهندو- أوربيين الأقدم عهدًا. وبفضل تحليل مفصل، بمساعدة أدوات عمل لاتزال غير مكتملة وعلى الأخص للغة الأكادية، لمجموعة الاصطلاحات الأولية الخاصة بمظهر الأرض والمناخ، والمعادن والنباتات والحيوانات، وبنمط الحياة، وأخيرًا بزراعة التين والزيتون والكرمة، ظنَّ إغنازيو غويدي بأنه أقام الدليل على أن جميع الساميين سكنوا، بادئ ذي بدء، في الحوض الأدن للفرات. ومن موقعهم على، انقسموا أشتاتًا، وذهبوا للإقامة في جزيرة العرب، وفي آشور، وسورية وفلسطين.

مــنذ نهاية القرن الأخير، ومع التقدم الهائل الذي حققه علم الآشوريات، في غضون نصف القرن الأخير، وعلم الأثريات الشرقية، لم يقم أحد بتعديل ما ورد في استخلاص إغنازيو غويدي[15].

ونحن لا نخفي تأييدنا له، لاسيما أنه سيتفق لنا، في مرات عديدة، أن نجد أنفسنا إزاء وقائسع لا تخضع للتفسير، على نحو أفضل إلا من خلال مثل هذا المنظور. ولهذا السبب، فقد توقفنا لحظة إزاء معضلة الأصول هذه.

إلى هـذا الأصـل مابين النهرين للعرب، المغرق في البعد، والذي يتعذر التحقق منه عملـيًا، أضيفت على، مر العصور، صلات ووشائج ورد ذكرها في المراجع الآشورية-البابلية [16] صلات كان من شألها أن تتمخض عن تأثيرات وعن اقتباسات دينية وثقافية. ونحن لن لهمل، في دراستنا التي ستلي، التشديد على كافة المعطيات التي تبدو لنا مؤهلة لأن تـسلط الضوء ذات يوم على الوشائج من أية طبيعة كانت، والتي كان بإمكالها أن توجد بين جزيرة العرب، ومابين النهرين.

## 7] الوسيط الإيراني

يمكنا مع ذلك، أن نسجل منذ الآن بأن الإرث الآشوري-البابلي الذي آل إلى إمبراطورية قيروس (قورش) الإخمينية وانتقل بعد غزوات الإسكندر والمملكة السلوقية إلى الإمبراطورية الفارسية، آل في نهاية المطاف إلى أيدي العرب في القرن السابع. هذا التأكيد الجريء يبدو مجانيًا لأول وهلة، ذلك أنه ليس في إمكاننا بعد تقديم دليل واف

عليه، ولا تتبع مسار هذا الإرث خلال ذلك الزمن المديد. ولكن نصًا لابن خلدون، ومع مغزاه السلبي، مستوحى ربما من أسطورة مماثلة حول تدمير مكتبة الإسكندرية [17]، يــؤيد توكـــيدنا هذا. وإليكم هذا النص الذي يكتسي أهمية خاصة بخصوص المادة التي تشكل موضوع هذا الكتاب:

كان للكلدانيين ومن قبلهم الآشوريون، ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والسنجامة وما يتبعها من الطلاسم، وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان، فاختص بها القبط، وطمي بحرها فيهم . . ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتببًا كشيرة، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شألها، ونقلها إلى المسلمين. فكتب إليه عمر، أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالاً فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت علوم الفوس فيها عن أن تصل إلينا[18].

من غير الممكن إنكار الطابع المغرض لهذا النص، ولا يكاد يكون من الضروري التنبيه إلى أنه يعبر بوضوح عن الحرص البالغ على أصالة علوم المسلمين، وإقامة الدليل، على نحو خاص، على الطابع المكتمل والوافي للوحي القرآني. غير أنه يزودنا بإشارة ثمينة تفيد بأن العرب كانوا على وعي بأهمية الميراث الثقافي الفارسي، وبأن رغبة كانت تساورهم في المحافظة على الكتب التي وجدوها، وفي نقلها إلى لغتهم. ونحن نعلم فيما بعد بأنه لم يتم تدمير كل شيء ما دمنا نعرف أن مؤلفات عديدة قد تُرجمت عن اللغة البهلوية، ولم يكسن الأمر خلاف ذلك مع اللغة اليونانية، فثمة في الواقع عدد كبير من الكتب تشمل كل أنواع العلوم جمعها العرب وترجموها إلى لغتهم.

ويمكن حتى القول، مع بلوشه [19] «إن غزو الإسلام فارس ربما كان أقل عمقًا وأقل شيم ولاً من غزو العقل الإيراني الإسلام». وبالنظر إلى شغف العرب بالمعرفة، وفضولهم السذي أظهروه تجاه ميادين العلم كافة، فإلهم بالتأكيد لم يهملوا الإسهام السامي القديم الذي انتقل إليهم عبر الثقافة الإيرانية. ومؤلفات الجاحظ وابن قتيبة، كي لا نذكر سوى هذين المؤلفين، تحفل بمعطيات تشيع فيها نكهة القديم، وتحمل علامة الروح والتصورات السامية، وصلت إلينا عبر الوسيط الإيراني، وسيكون علينا التحقق من ذلك، وبخاصة في الفصل المتعلق بالفأل والتكهن.

# 8] الوسيط العربي في جنوبي جزيرة العرب

لم يكن هذا الوسيط منعزلاً، والواقع أن جنوبي جزيرة العرب الذي قدّمت ثقافته أوجه تقارب مدهشة إلى حد كبير مع الحضارة الآشورية-البابلية كان خليقًا أن يساهم

في نسشر ممارسات دينسية وكهانية ذات منشأ من مابين النهرين، فوق أرضه وداخل مستعمراته في شمالي جزيرة العرب، وعلى امتداد طرق القوافل. والواقع أن الترر اليسير الذي تقدمه نقوشه المتعددة لا يتيح لنا القيام بتحليله على نحو واف. بيد أن بعض عناصر (مجمع الأرباب العربي/ panthéon arabe) ما برح يقنعنا بذلك الإسهام.

وهكذا فإن وسط جزيرة العرب المعروف بانغلاقه إزاء كافة التأثيرات لم يكن كذلك مسئلما حسرى الظن، فإذا ما كان معزولاً من جهات ثلاث، عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، والخليج الفارسي، فإنه ينفتح في الشمال على آسيا الغربية القديمة، ويتصل بالعراق وسسورية وشرق الأردن، من دون أن يفصله أي حدود بنيوية ظاهرة عن تلك القارة. والواقع أن البادية السورية تمثل الامتداد الشمالي لصحاري شمالي جزيرة العرب.

#### 9] طرق المواصلات

غمة إضافة إلى ذلك أربع طرق مواصلات عظيمة توجّه جزيرة العرب شطر مختلف مناطق الإشعاع وتجعلها عرضة لتأثيرها: وادي الدواسر الذي يوفر طريقًا جسيدًا، يسذهب من الطرف الشمالي-الشرقي لليمن حتى وسط جزيرة العرب، ويمكن الوصول منه إلى البصرة على الخليج الفارسي. وقد كان هذا الطريق بالذات، من دون ريب، الطريق البري العظيم الذي أتاح في حقبة قديمة جدًا قيام علاقات تجارية وثقافية بين سائر أصقاع جزيرة العرب وبين مابين النهرين. وإضافة إلى هذا الوادي، هناك وادي السرمَّة السذي يمكن للقوافل أن تنتقل على امتداده من وسط شبه الجزيرة وحتى ضفتي الفرات الجسنوبي ثم وادي السسرحان الذي يربط وسط شبه الجزيرة بمخاب حوران، وبسسورية، محاذيًا مجموعة الواحات المسماة بالجوف. وهناك أخيرًا طريق يحاذي الحافة الداخلية لسلسلة الجبال الموازية للبحر الأحمر، ويقود من المدينة المنورة إلى فلسطين وسسورية، وكان يشكل، لأمد طويل، الجزء الأكثر أهمية من خط سير الحج الإسلامي المنطلق من شمالي إفريقية ومن البلدان العربية والآسيوية [20].

# 10] موقع الثقافة العربية ضمن السياق الثقافي لأسيا الغربية القديمة

لنجــزم مع هوغو فِنْكُلَر أن الثقافة العربية تنتمي كلّيًا إلى ميدان ثقافات آسيا الغربية القديمـــة، والأمـــر أشبه بعضو حسدي تغذّيه الدورة الدموية التي يوجهها مجموع البنية العضوية، ومن غير الممكن لهذا العضو أن ينمو من دون تأثير سائر الأعضاء الأخرى. على هذا المنوال فإن كل نظرة تستخف بهذا التأكيد تبقى ناقصة، وتقود إلى تصورات مغلسوطة. وهكذا فإنه يسهل تعرف تطور الثقافة العربية، فيما يخص تحديد الشروط التي اكتنفتها، عبر مصائر الثقافات العظيمة المحيطة بها[21].

مع أن البنية الاجتماعية في جزيرة العرب كانت متأثرة دومًا بالحياة البدوية المترحلة، فإنحا لم تتوقف قط تمامًا عن الاتصال بمراكز الحضارة. وأيًا كان الحال، فإن الصحراء لم تكن عصية على تسرب تأثير الشعوب المتمدنة [22]. وقد تشكلت، في كل الأوقات فوق أرضها حضارات زراعية عابرة، ولم تتوقف الأفكار القادمة من الخارج عن التسلل إلى حياها البدوية. وإذا كان صحيحًا أن الزارع كان الجد الأول للراعي [23]، فسيكون من السسهل فهم أصل العناصر الشعائرية والكهانية التي شاعت في المجتمعات البدوية، أما المتعديل الدي كان يطرأ على هذه العناصر والعائد إلى طريقة نقلها، وكذلك طابعها المحسر أن فينبغي معالجتهما من خلال دراسة الأوساط الزراعية البدائية، لاسيما أن هذه الأوساط كانت تحيط بوجه عام بالمعابد والمواقع المقدسة [24].

# 11] أوجه التقارب بين العرب والعبرانيين الرحّل

كان وضع عرب الحجاز في القرنين السادس والسابع مشاهًا لوضع العبرانيين الرحّل الذي حظي بدراسة معمقة من ي دورم [25]. ونحن نجد فيما بينهم تشاهًا صارخًا، سواء على صعيد الوسطاء بين الإنسان والآلهة. على صعيد الوسطاء بين الإنسان والآلهة. ولم يقتصر هذا التشابه على الأفكار العامة التي يمكن أن تُعزى إلى الإرث السامي المسترك، بل تبدّى أيضًا داخل العديد من التفاصيل التي لن همل التشديد عليها في حينها. أما أوجه التباعد فتعزى في الأساس إلى غياب مراجع وثائقية مؤكدة وكافية لحقبة ماقبل الإسلام. غير أننا نرى بوضوح، حتى من خلال المعطيات العائدة إلى مصادر إسلامية، أن البنى القاعدية تقدم العديد من أوجه التشابه، وإن تباين المواد هو الذي يجعل العسبادة عند قدماء السامين]/ A. Haldar, Association of Cult Prophets among the العين بين مختلف المناطق السامية، فقد كان ثمة تجانس جوهري يظهر بين طوائف المنجمين والكهان، مع بعض الاختلافات المحلية بالطبع [27].

# 12] قصور التنظيم الكهنوتي والشعائري

ثمــة نقطة أساس هنا، هي أنه ينبغي أن نعزو أوجه النقص في شعائر العبادة، وتحافت السنظم الدينية والكهانية، وضعف التقاليد، وعلى الأخص فقدان الورع الديني في وسط جزيــرة العرب، إلى قصور التنظيم الكهنوتي فيه. والمسؤول الرئيس عن هذا القصور هو السنظام الاجتماعي للبدو الرحّل. فقد أُخذ على هؤلاء البدو أنهم مجبولون على ضعف الحس الديني.

لقد اكتشف دوزي تفاوتًا بين الحياة الدينية لبدو القرن السادس والأوساط المتطورة إلى حد ما والتي كان يعيش بين ظهرانيها. وعزا هذا التفاوت إلى ضعف الاهتمام لدى العسربي إزاء السدين، الذي لم يكن له أهمية كبيرة لديه. يقول دوزي: ليس العربي، أو البدوي الحر، متدينًا بطبيعته، كما لم يفلح أحد على الإطلاق في جعله متدينًا. إنه إنسان عملي، إيجابي، لا يذهب إلى ما هو أبعد من حقائق الواقع، حتى في أشعاره. وحيث إنه لا يتمتع كثيرًا بالخيال، فإنه قلما يتأثر بالأسرار الدينية التي تمتلك تأثيرًا على المخيلة أكثر مما على المخيلة أكثر المساعل المنابعة كبير أهمية لدى البدو، فإنها كانست كافية للأغلبية. من الصحيح فعلاً أن الأشخاص الرشيدين كانوا لا يؤمنون بالآلحة، ولكن ذلك لم يكن سببًا كافيًا بعد لإلغائها. والواقع أن أحدًا منهم لم يكن ملزمًا بالإيمان بها، وكان من الممكن لدى البدو الهزء من الأصنام وشتمها من دون حرج. ولكسن إلغاء شعائر مارسها الآباء كان منافيًا، مع ذلك، للكبرياء القومي، وللاحترام وللامحدود الذي كان يظهره العرب لأجدادهم [28].

يــستند هذا الحكم المفرط في القسوة إلى وقائع معزولة وردت في حكايات إسلامية بقــصد الــسخرية من السخف الظاهر لبعض الممارسات الوثنية. فلكي يتجلى الورع السديني بوضوح، يلزمه أماكن للعبادة، وتجسيدات للآلهة، واحتفالات دينية، وكهنة يستكفلون بإقامــتها، وكل هذا كان موجودًا في ربوع وسط جزيرة العرب في القرن الــسادس والسابع، ولكن في شكل ذابل تمامًا، حيث إنه لم يكن يحث على التقوى، و لم يكــن يثير الخوف من الآلهة الذي هو أساس الديانة القديمة. ومع ذلك فإن عدد المعابد وبقايــا الشعائر الدينية التي بقيت لنا تدل بوضوح على أن العرب، مثل جميع الساميين، كانــوا يتميزون بتديّن عميق، و لم يكن دور الدين في أي مجتمع قديم آخر أكثر رسوحًا محــا لدى العرب. كانت المقتضيات الدينية بالغة التأثير في سلوك الإنسان، من المهد إلى اللحد، متغلغلة في جميع تفاصيل حياته. وكانت نشاطات السامي كافة على صلة بالدين

الـــذي طبع بطابعه القوانين والأخلاق والأعراف والعلم والفن. لم تكن ديانة الساميين عنصرًا في ثقافة إلى جانب عناصر أخرى، بل كانت القوة الحيوية العظيمة التي تشربتها الثقافة بأسدها. [29]

إضافة إلى ذلك، كان غياب الشواغل الميتافيزيقية لدى العرب القدماء [30] يعود إلى أنه «لم يكن للأديان القديمة، في معظم الأحيان، قانون إيمان/عقيدة، فقد تكونت على نحو كامل من مؤسسات وممارسات». هذا ما يؤكده أحد المطّلعين على الديانات السامية [31].

#### 13] غياب الميثولوجيا وكتب الطقوس

ثمـــة نتـــيحة أخرى من نتائج البداوة فاقمت من فقر الديانة البدوية، ألا وهي غياب الميثولوجيا والطقوس في فولكلور العرب القدماء. [32]

في عام (1872 م) ظن فرانسوا لينورمانت بأنه اكتشف تحت الملامح الأولية لإساف ونائلة، وهما صنمان من أصنام الكعبة ماقبل الإسلامية، أسطورة أدونيس وعشتار [33]. ومع الطابع المتعسف للافتراض، فإن هذا العمل، الذي لم ينل حظًا واسعًا من الانتشار، بني بمساعدة مراجع وثائقية غنية حدًا، ولايزال تأويله لها مقبولاً في الأغلب الأعم.

أما فلهاوزن [34] فبعد أن أحصى مجموعة من الأسماء الأسطورية لأمكنة، وشعوب، وأشخاص، وحيوانات وأشجار، أبدى رأيه بخصوص الحماسة (110، 25)، حيث كوكب المطر يدعى: الأب، وحيث الأرض تدعى: الأم، والنباتات تدعى: الأبناء، يقول: «إذا وُجدت ميثولوجيا عربية، فإنما ليست أكثر من موضوعة شعرية، وعلاقتها بالدين ضئيلة للغابة».

وأكد هوغو فِنْكُلَر [35] على تماثل ميثولوجيا كافة الشعوب والتي لا يمكن أن تكون نستاج الفكر الشعبي. وهو يرى أن الأصل النجمي للأسطورة دليل على أصلها البابلي، وبسناء على ذلك، فإن كافة العناصر الأسطورية الموجودة داخل الشعائر الدينية وداخل الفلكلور العربيين، ينبغي ردها إلى الأساطير البابلية المماثلة [36].

وحسسما يرى نيلسن [37] فإن ميثولوجية العرب القدماء تظل غير معروفة لنا لأن المصادر الإسلامية قدمت صورة ناقصة تمامًا ومغلوطة كليًا عن الوثنية العربية، بحيث ما عاد من الممكن إعادة تشكيل مكوناتها الشعائرية والأسطورية.

والحــق إن قــراءة متأنية مستندة إلى هذا المنظور ومستنيرة بمعرفة معمقة بالفلكلور السامي، خليقة بأن تكشف عن القاع المغرق في القدم لفكر أسطوري قارّ في العديد من

الأساطير ذات الطابع الأعلامي (المتعلق بأسماء الأعلام). وأسطورة أجأ وسلمى نموذجية في هذا الصدد، فقد كان من خبرهما: أن رجلاً من العماليق، يقال له أجأ بن عبد الحي، عشق امرأة من قومه يقال لها سلمى، وكانت لها حاضنة يقال لها العوجاء. وكانا يلتقيان في مسترل سلمى، حتى نذر بهما إخوة سلمى، وهم الغميم، والمضل، وفدك، وفائد، والحسدثان، وزوجها. فخافست سلمى وهربت هي وأجأ والعوجاء. وتبعهم زوجها وإخوها، فلحقوا سلمى على الجبل المسمّى سلمى، فقتلوها هناك، فسمّي الجبل باسمها. ولحقوا العسوجاء على هضبة بين الجبلين، فقتلوها هناك فسمي المكان بها، ولحقوا أجأ بالحسمّى بأجأ، فقتلوه فيه، فسمّي به، وأنفوا أن يرجعوا إلى قومهم، فسار كل واحد إلى مكان فأقام به فسمى ذلك المكان باسمه [38].

هذه الأسطورة، النابعة في الظاهر من الرغبة في توضيح أصل أسماء الأماكن، تندرج مسع ذلك داخل نسق الأساطير الخاصة بالأبطال الآلهة أو بالآلهة من ضحايا الحب [39]. تسرى هسل كانت هذه الأسطورة دومًا من الفقر والاعتدال إلى هذا الحد؟. إن الشكل الثاني الذي رواه ياقوت الحموي أغنى وأكثر تفصيلاً. ولكن لم يعد لها المعنى ذاته إذ يغدو الحسبلان اسمين لرجل من عاد وزوجته اللذين كانا لايزالان يملكان تلك المنطقة المسماة بحسد، في الفترة التي وصلت فيها قبيلة طيء إلى وسط جزيرة العرب، بعد أن ألجأها خراب سد مأرب إلى الرحيل.

في أسطورة إساف ونائلة [40] مثلما في أسطورة لوط (التكوين 19: 26) يبدو الدافع الأسسطوري لانتقام الآلهة بسبب الغيرة في غاية الوضوح. فهذه الظاهرة، ظاهرة تحول الإنسان إلى حجر، والتي هي ذكرى قديمة العهد عن الكوارث البركانية، مؤكدة في غير مكان من الفلكلور العربي. فعلى طريق الحج من مكة إلى عرفات ثمة أحجار تسمى النسوة. وقد جرى تفسير هذا الاسم بالأسطورة التالية: يروى أن امرأة عاشت في حقبة ماقبل الإسلام، حملت جنينًا إثر علاقة محرمة، وحين جاءها المخاض قصدت إلى ذلك المكان ووضعت مولودها فيه، وكان يرافقها امرأتان، وقفت إحداهما أمامها والأخرى خلفها. ويقال إن النسوة الثلاث تحوّل ثلاثتهن إلى أحجار [141].

وهـناك أسطورة أخرى رواها ابن المجاور<sup>[42]</sup> عن امرأتين تحجرتا في نقيل الواقعة في جنوب شرقي جزيرة العرب، حيث لايزال فرج كل واحدة منهما مرئيًا داخل الصخرة. ويضيف ابن المجاور: إنهما استمرتا تحيضان على نحو منتظم<sup>[43]</sup>.

في الحالسة السراهنة للمسصادر، يبدو لنا التراث البدوي القديم المكون من أساطير طوبوغسرافية، فقسيرًا للغاية. وقد رفدته، في زمن مبكر، مثلما يرى شارل بيلاً: أساطير

مستمدة من ديانات الكتب المقدسة بغية تفسير بعض النقاط الغامضة في القرآن والسنة، وأساطير أحرى ابتدعها بعض المتحمسين من المسلمين، والتقاليد الشعبية اليمنية التي أدخلها عرب الجنوب القلقون من تفوّق العدنانيين، والمعتقدات المزدكية والثنوية التي حلبها الموالي، والسحر الكلداني بنفحته السرية، والميثولوجيا الشيعية ذات المصدر الأجنبي، ونشاطات السحرة والمنجمين، مع عدقم المكونة من سائر مصنفات الكهنة ووسطاء الوحي [44].

سيكون عليه أن نعثر، في داخل هذا الخليط الهائل، على الوجه الحقيقي لجزيرة العرب القديمة، وأن نرسم، على ضوء العالم السامي المحيط، الخطوط الرئيسة لفكرها الديني أو الكهابي.

وسيان إن قلنا الديني أو الكهاني، فإن الدين والكهانة في رأينا غير منفصلين، إن لم يكونا متماهيين داخل المجتمعات البدائية أو الضعيفة التطور. فغياب العقائد يختزل الدين إلى مجموعة مسن الممارسات الرامية إلى تقريب الإنسان من الآلهة، وإتاحة الفرصة له للاتصال بها، وجعلها حادبة عليه، ومعرفة مشيئتها، وتحاشي إغضابها . إلخ. تُرى، ما الذي كانته الكهانة في الأصل، إن لم تكن كذلك؟ إن الأشكال الزائفة للكهانة هي أقل ما يثير اهتمامنا هنا. وليس في نيتنا دراسة الكهانة بوصفها ظاهرة شاذة من ظواهر الفكر الإنساني، مثلما تبدت في فترات انحطاط وضعف المجتمع القديم والقروسطي. ولكننا نرى أن ذلك الجهد الدؤوب والمنهجي، بل وحتى (العلمي) إن شئنا ذلك، البالغ التدقيق، والمسئلة من المشاعر النبيلة، من قبل عدد غير محدود من الكهنة والعرافين الآشوروب بالمسين، الذين أوقفوا، من أجل خدمة أمرائهم وشعبهم، جهودهم كافة لتقصي المشيئة الإلهية عبر كل الكائنات المخلوقة، لم يكن سوى شهادة على إيماهم وورعهم تجاه الآلهة.

ضمن هذا المنظور، قمنا بإعداد أبحاثنا، ونحن على يقين من الدور الأساس الذي مارسمه الفكر الكهاني، بكافة أشكاله في الديانة السامية، كما أن الديانة العربية، منظورًا السيها من هذه الزاوية، تبدو أغنى بكثير، وأعمق انتماء إلى ذلك العالم السامي الذي تحدرت منه.

#### 14] خطة الكتاب

على هذا النحو سيحتوي الكتاب على حزأين اثنين، يعالج الأول الأهمية التي أعطيت للسدين مثلما الكهانة، ويضم الثاني كل ما عرفناه عن طرائق التكهن في جزيرة العرب القديمة، وتطورها بتأثير الثقافات الأجنبية، في غضون القرون الثلاثة الأولى للهجرة.

في الفصل الأول من القسم الأول سنستعرض بإيجاز مبادئ الكهانة السامية وسماتها. وسسنرى أن التقنيات الكهانية الأكثر كمالاً في العهود السامية القديمة هي تقنيات مابين النهرين. ومن دون الدخول في تفاصيلها سنلقي عليها نظرة تعفينا من العودة إلى العموميات خلال العرض.

والواقع أن المعطيات الكهانية التي بقيت لنا من المنطقتين الآرامية والكنعانية قليلة حسدًا. ونحسن سنستخدم المعطيات النادرة التي نمتلكها حول الممارسات الكهانية لدى العبرانيين والآراميين وعرب الشمال (اللحيانيين، والثموديين، والصفويين) وكذلك عرب الجسنوب. أما عرب الأنباط وتدمر الذين تطوروا، بسرعة، بتأثير الحضارة اليونانية الرومانية، فكانوا أشبه بنماذج تحتذى لدى الجماعات المترحلة في الحجاز ورعاة الأغنام المنتجعين على تخوم الصحراء. وفي نهاية الفصل سنتناول العناصر الأجنبية التي أدخلت ضمن الكهانة العربية. فبتأثير الثقافة الفارسية، في الحقيقة، تلقت الكهانة العربية إسهامًا حديدًا كان يتعارض مع الروح البدائية لعرب الصحراء ولهذا سنحاول، استنادًا إلى ما حفظه لنا المؤلفون العرب من هذه الكهانة، أن نبرز نقاط التباين والاختلاف.

في الفصصل السئاني سندرس طبيعة الكهانة العربية ونحاول إعطاءها تعريفًا وصفيًا، مميزينها مسن الميادين المحاورة لها، كالسحر والتنجيم، مسلطين الضوء على نقاط الشبه بينها وبين النبوة.

أما الفصلان الثالث والرابع فسيكون عليهما تحديد وظائف ملاك القائمين على النشاط الشعائري والكهان والكهانة التي كانوا يمتلكونها.

وفي القسم الثاني فإن الفصول الأربعة ستضم مختلف الممارسات الكهانية العربية تحت العناوين التالية: التكهن بواسطة القرعة، التكهن بواسطة الأحلام، الفراسة، والفأل.



# 1] الدين والكهانة في وسط جزيرة العرب



# 1/1] الكهانة السامية: الموضوع والمناهج

# 1/1/1] التوحيد البدائي عند الساميين

إن صــرامة مبدأ التعالي الإلهي في العقل السامي خلق الحاجة إلى اللجوء إلى وسطاء مؤهلين للقيام إلى حد ما بتقليص الفجوة الهائلة التي تفصل الأرض عن السماء، والإنسان عــن الإله. إن آل سيد الأرباب السامي البدائي يجسد في صورته، أيًا كانت، التي يظهر فيها الفكرة المطلقة للألوهية. غير أن الإله /إيلو/ الآشوري-البابلي غدا مع مرور الزمن اسمّـا عامًا ينطبق على كل الآلهة، وعلى عدد قليل من أنصاف الآلهة، و لم يستعد مكانه بوصفه الإله الأول والوحيد إلا في الديانات التوحيدية. إن الإلوهيم التوراتي والله القرآني لم يكونا في الواقع سوى انبعاث جديد لتلك الصورة المهيمنة الغارقة على نحو دوري في كثرة من التحولات الإلهية، ذات الأصل المحلي أو القبلي أو العائلي. وفي القرآن كما في العهـــد القديم، كانت الفكرة عن توحيد بدائي موجودة في كل مكان على نحو كامن وغامض، ومما لا طائل منه تقديم الدليل على ذلك.

# 2/1/1] التعالي المطلق للألوهية

ما من شعب على الإطلاق في العصور القديمة كان شديد الانشغال بالتعرف على وجه الإله وبسبر فكره، وتلبية رغائبه، وعلى الأخص تحاشي غضبه مثل الشعب السامي. كان السامي مفعمًا بالخشية والارتعاش حين يرفع أبصاره صوب إلهه. غير أن مفهوم الحب بين الإنسان والإله كان ابتداعًا موسويًا ونبويًا، ولم يكن له أي سلطان واقعي على الروح الشعبي قبل الإنجيل. والواقع أن الحب المتدفق من النبرات الأعمق شجىً للمزامير،

سواء البابلية-الآشورية، أو العبرية، يتلاشى أمام شعور التعالي المطلق للإله. فهذا الشعور بالتعالي الإلهي البالغ من العمق ما بلغته فكرة خلود الروح التي كان ينظر إليها كمشاركة في الخلود الإلهي، لم يكن يراود مخيلة سائر الساميين. وملحمة جلجامش وشكاوى سفر الجامعة تلتقيان معًا في إثبات أن كل توق إلى الخلود وهم باطل.

# 3/1/1] تكوّن الكهانة

تُــرى، كــيف يمكن سبر فكر هذا الإله الفائق العلو، والصامت؟ كيف يتم تقدير مشيئته؟ ما السبيل إلى التكهن بترواته؟ من الإجابة على هذا السؤال، ولدت الكهانة.

يفيد الجيذر (كهن) لدى الساميين الغربيين في الدلالة على الناطق بلسان الإله[1]. ذلك الذي كان يحمل على عاتقه المهمة الرهيبة في طرح الأسئلة على الإله[2]، ويعني زعيم الشعب أو الجماعة المحلية. وينطوي هذا الجذر في الأصل على فكرة الانخطاف، إضافة إلى أفكار أحرى مثل (الوقوف أمام الإله) و(الركوع أمامه) و(الخشوع له) و (تعظيمه)[3]. وبناءً على ذلك فقد كان هذا الشخص هو العابد الرئيس للإله، ونائبه، وملكيـــته، وابـــنه، وكـــان يتفق له حتى أن يتماهى معه. وخلاصة القول إنه عبر ألفته الحميمة مع الإله، كان من المفترض أن يكون عليمًا بأسراره. وبوصفه نبيًا وكاهنًا وملكًا في أن معَّسًا، كان يملك السلطة المطلقة على النطق باسمه. غير أنه كان بحاجة إلى آيات ومعسايير يمكنه أن يقيم عليها سلطته وصدقيته. ومن هنا ولد الانشغال بجعل الكائنات المخلوقة جمسيعها تنطق، كي تفصح عن مكنوناتها، وعلى الأخص تلك الكائنات التي كانت تكشف لعينيه عن بعض الصلات الرمزية مع الإله. لذلك كان يرى في كل موضــوع وكل تظاهرة من تظاهرات الوجود، تجليًا إلهيًا. وهكذا كانت الحيوانات التي تحــستد إلى درجة عالية، بعض القوى الإلهية المبثوثة داخل الطبيعة تكشف له عن بعض الخــواص الــــي كانت تترسخ عبر ثباتما واستمراريتها، بوصفها قواعد، وبفضل قانون التكرار كان يتحرى المستقبل بالاستناد إلى تجربة الماضي [4]. وإضافة إلى هذا الإيمان البدائيي كان الإله يتجلى في شكل طائر أو في طائر أليف كي ينصح أو يحذّر أو يبلّغ الإنسان بمصيره المحتوم [5].

في علم الرموز، مثلما في الفن، كان ثمة موقع مهم لصور الحيوانات وصور الطيور [6]. وطـــوال العــصور القديمة والعصور الوسطى كان يتجلى باستمرار الإيمان العميق «بأن للحيوانات علاقة وثيقة بمافوق الطبيعي، وبأنما تتمتع بقوة خفية خاصة لا تقل عن القوة الخفية لدى السحرة»[7].

من هنده السرؤية للطبيعة، والبحث في مواردها، ظهرت إلى النور مختلف فروع الكهانسة، الستي غدت عبر تخصصها واكتمالها على مر القرون تقنيات حقيقية، ونحن سنسصادف تنوعًا لا محدودًا لضروب الكهانة التي لا ينفك توسعها وحذقها ودقتها يثير فينا الدهشة.

### [4/1/1] المنادئ التعريفية للكهانة السامية

تميزت الكهانة السامية، على نحو جوهري، عبر تفسير المنامات وعبر الحالومة (طريقة كهانية تشبه الاستخارة) من جهة، وعبر أنواع الزجر بوجه عام، والزجر بالطير، بوجه خاص، من جهة أخرى. وقد عرف الاقتراع في شكله السهامي، ثم في شكله الجملي، فسيما بعد، (فتح كتاب مقدس على صفحة لا على التعيين، وقراءة جملة ما تقع عليها العين لمعرفة الطالع). أما فحص أكباد الحيوان وقلوها، وهو علم ذو دقة فائقة، لم يتطور إلا في منطقة مابين النهرين. وقد أكدت كل منطقة من المناطق السامية ممارسات ذات صلة بتربتها ونباتاتها وحيواناتها. على هذا النحو تمكنت الكهانة النهرية من أن تكتمل وتتقونن في منطقة مابين النهرين حيث كان لون الفرات وسرعة جريانه وقدرته المطهرة تسشف عن نوايا الآلهة [8]، في حين ألها لم تتمكن من الظهور لا في جزيرة العرب ولا في فلسطين. وقد كانت معروفة في فينيقية حيث كان اللون الأحمر لمياه لهر أدونيس (لهر المراهيم) المتعاظمة بسبب أمطار الربيع، يعلل تقديم القرابين البشرية للإله الصياد أدونيس الذي مزق حسده الخرير في أنحاء ذلك النهر [9]. وفي مملكة ماري كان التحكيم الإلهي يستم عسبر القساء المتهم في النهر [10]، وبعد قرون عديدة عبر الإلقاء في النار فوق حبل الكرمل [11]. وفيما بعد في جزيرة العرب [12].

طه رت الشريعة الموسوية الفلكلور العبري من بقايا الوثنية الكنعانية، مثلما سيفعل ذلك القرآن والسنة الإسلاميين تجاه الوثنية العربية. ومع ذلك فنحن نلاحظ، من خلال النواهي والمحرمات، أسس عدد كبير من الممارسات الكهانية السامية التي سنأتي على ذكرها في حينها. غير أن ذلك لا يسمح لنا بأن نحلل على نحو كاف، مبلغ انتشار هذه الممارسات، ولا مبلغ تجذرها. ولهذا السبب فإن العهد القديم لا يذكر شيئًا عن الزجر بالطير، الذي كان شائعًا جدًا في آشور بابل، وفي جزيرة العرب. وكذلك الأمر بالعلاقة مع النظر في أكباد الحيوانات وقلوها [13]، في حين أن الوحي كجواب إلهي يأتي بعد تقديم القرابين، وعلى الأخص بوساطة أشجار مقدسة أو من خلال (أوريم وتوميم)، هو

إرث كنعاني مثبت بما يكفي في التوراة [14]. كذلك فإن النبوة، وهي ظاهرة سامية تحديدًا، بلغت ذروة الازدهار فوق أرض كنعان ولدى الشعب العبراني. فبدءًا من الوحي العسرافي عند مخخو الآشوري-البابلي، وعند المعونين العبري-الكنعاني، ومن الأفكل العربي [15] وانتهاء بالوحي النبوي الإسرءيلي، ثمة استمرارية لهذا الوحي. ولكن مع تعلية مفاجئة لشأن الوحي النبوي وذلك بعد أن عمد الموحى إليه إلى تنصيب نفسه حارسًا للنظام الأخلاقي ومصلحًا للمجتمع.

أما الكهانة التنجيمية، وهي النتيجة المنطقية لعبادة الكواكب، والشائعة أيما شيوع لدى كل الساميين بدرجات متفاوتة، فقد ازدهرت إلى حد كبير في بابل، والبيانات التي وضعها الكهنة الراصدون للأفلاك، والمحتوية من جهة، على تأشير دقيق لحركة الكواكب وألوالها، ومن جهة أخرى، على تأويل للإشارات المتلقاة التي تحدد سلوك الملك ومصير الأمة، تشكل مرجعًا وثائقيًا مهمًا لايزال استغلاله قاصرًا.

وفي جنوبي جزيرة العرب كانت العبادة الكوكبية تشجع على استشارة الكواكب والنجوم، ولكن ومع الانتشار الواسع لهذه الممارسة، فإن المواد الكتابية المجمعة حتى اليوم لم يسرد فيها أي ذكر لها. أما لدى عرب وسط الجزيرة فإن علم الأنواء الذي يعلنون أنه خساص بهم وحدهم، فليس في الواقع سوى كهانة تنجيمية مختزلة إلى تعبيرها الأكثر بساطة والأكثر بدائية. وسنشهد في العصر العباسي عودة هذا الفن الكهاني القديم إلى المسرح، والذي بعد أن يتشرب تأثيرات الوسط الهيليني، سيزدهر ويبلغ أبعادًا تجعل منه فرعًا مستقلاً من المعرفة [16].

## 5/1/1] الكهانة، والتنجيم والسحر

سلكت الكهانة الاختلاجية، التي ترتبط أصولها بأساليب الانخطاف، طريق التطور ذاته: فبعد انطلاقها من آشور-بابل اغتنت عبر انغماسها بالوسط الهيليني، ثم امتدت من جديد إلى أرض الإسلام من خلال الكتب العربية عن الاختلاج[17].

أما كهانة الأوقات والاختيارات، وكهانة الأجنة المسوخ وكهانة طوالع الولادة، وكهانات خطوط الرمل، المتحدرة جميعها من القيافة والفراسة بفروعها كافة، فقد خضعت لتحولات عميقة عبر انتقالها من العالم السامي إلى العالم الهيليني، بوساطة الفرس غالبًا، إلى حد ألها، مقارنة مع الآثار العربية المتبقية من النسق ذاته، فقدت معالمها الأصلية تقريبًا [18]. وفيما يتعلق بالجفر [19] وعلى نحو أكثر بالكهانة (الميكانيكية) المسماة زائرجة [20] القائمتين كلتيهما على التنجيم، فنحن لم نعد نتبيّن أيضًا أصولهما الضاربة في القدم.

لسنقل على الفور إننا لسنا في حاجة إلى أن نتناول التنجيم في هذا الكتاب، ولا حتى الكهانة التنجيمية [21] تحديدًا. من المؤكد أن صلات القرابة القائمة بين التنجيم والكهانة وثيقة، بيد أن تطور التنجيم، الذي صمد أمام الكهانة القديمة، جعل له الغلبة بالقياس إلى الكهانة. لقد تمايز الفنّان كلاهما أكثر فأكثر، وبدا التنجيم على نحو متدرج بوصفه منبع الكهانة. وهكذا فإن الشمس احتلت مكان الصدارة في الكهانة، بوجه عام، وكوكب المشتري في تفسير الأحلام، وكوكب عطارد في كل ضروب الفأل [22]. لم يكن هذا في الواقع سوى تكييف للامتيازات المرتبطة بآلهة العصور القديمة التي كان ينظر إليها بوصفها مبتدعة أو حامية هذا الفن الكهاني أو ذاك.

علاوة على ذلك، فأيًا كان التداخل بين السحر والكهانة، فنحن لن نلامس الأول، الجديــر بــأن يكون وحده موضوعًا لبحث واسع. من الصحيح أن هذين العلمين من التقارب حيث إن لهما الهدف العملي ذاته، وألهما يستعملان الوسائل فوق الطبيعية ذاتما، كسى يتكهلنا بالحوادث الطبيعية، غير أن ثمة فارقًا أساسًا يفصل بينهما: ففي حين أن الــسحر الأبيض، وهو الفرع السحري الأكثر قربًا من الكهانة، يتكون من حَثّ الآلهة على أن تكون أقل ضنًا بالبوح بالأسرار، فإن الفكر الإلهي في الكهانة يتكشف إراديًا وتلقائيًا للفضول الورع للعقل الإنساني. وعليه فإن تقسيم السحر في القرون الوسطى إلى سحر كهاني وسحر عملي [23] لم يحدث من أجل تقليص التباين، ولا من أجل رسم حد فاصل تمامًا بين هذين الصنفين من الفكر الغامض، واللذين مارسا دورًا أساسًا في تاريخ الحسضارة. وأن يكسون السحر أسبق من الكهانة، فإن ذلك يندرج ضمن التراع على الأسبقية بين السمحر والدين، والذي ليس من الضروري أن نتناوله هنا، ولكن من الواضح أن الكهانة كانت إحدى وسائل التعبد وليس التعبد ذاته. من العسير، بالتأكيد، في بعـض الحالات تمييز الأدوار الخاصة بالساحر والكاهن، ولكن التداخل بين السحر والكهانسة لم يحدث إلا في مراحل انحطاط الديانات القديمة، ثم اتحد كلا الوجهين أمام الهجمسة الضارية التي شنها عليهما الفكر الفلسفي [24]. وإذا ما أدرجا، غالبًا في التوراة تحت الاسم ذاته، وهو قَسَم، فلأنهما تعرضا لحكم إدانة واحد.

وفوق ذلك، ففي كل مرة كان الفكر الفلسفي يهيمن على الفكر التقي ويشدد السضغط عليه، كان السحر يؤدي دور الاثنين معًا (دوره ودور الكهانة). وقد أمكن للعلاقة بين السحر والكهانة، ولكن بمعنى ضيق ومتأخر، أن تُقارن بالعلاقة القائمة بين المعجزة والنبوة، بالنظر إلى أن الأولى ترتكز على مآثر القدرة، والثانية على مآثر المعرفة. ومسع ذلك فقد تحققت تجارب تتطلب قوة خارقة على يد الساحر الذي بعد أن فتن ألباب الناس، أفقد كل أشكال الفكر التقى الحظوة التي كانت لها.

لسيس بوسعنا، على المستوى التاريخي، أن ندفع إلى مدى أبعد من ذلك دراسة العلاقات الأولية بين السحر والكهانة. غير أن التمييز بين هاتين التقنيتين على المستوى المنطقي كامن كليًا في الأصول. فإذا ما كان السحر هو (تجسيد الرغبة)، [25] أي: جعلها موضوعية، فإن الكهانة ليست سوى استدلال، وبالتالي هي نتاج التفكير إذ تضاف إلى الاستمارات الداخلية المحاكمة والنظر في الأسباب، من جهة، والتأويل الملائم أو غير الملائم، من جهة أخرى. وإذا كانت الحدود بين السحر والكهانة ملتبسة، فذلك يعود، على نحو أساس، إلى واقع ألهما يتقاسمان القوة السرية ذاتما، الموضوعة في خدمة الدين، ونعني بما المقدس الذي يكون «حينًا طيبًا وحينًا خطرًا ودائمًا مخوفًا» [26].

إن الطقسس في السسحر هو الذي «يحقق الحدث المرغوب»، في حين أن الحدث في الكهانسة هو الذي «يخلق هذا الشكل الطقسي أو ذاك، هذا الانطباع أو ذاك، ولكن في ارتباط مع الطقس»<sup>[27]</sup>، ويفتح على هذا النحو بابًا على المجهول. لهذا فإن السحر يظهر كمهارة تطبيقية متخيلة، مصنوعة من كومة من الطقوس، ترمي إلى تحقيق رغبات، في حين أن الكهانة هي بحث قلق، وتفسير للأحداث الموضوعية، بواسطة عناصر ذاتية [28].

## 6/1/1] الكهانة الأشورو-بابلية

أيًّا كانت درجة انغراس الممارسات الكهانية وتوسعها لدى مختلف الشعوب السامية، فإن قلة الوثائق لا تتيح لنا قياسها قياسًا معمقًا جدًا لدى هذه الشعوب جميعها. والمنطقة الوحسيدة التي زودتنا بنصوص كهانية عديدة جدًا هي مابين النهرين لا غير. ذلكم أدب غزير، ولكن ومع كونه موضوعًا لمؤلفات ودراسات عديدة، فهو لايزال في قسمه الأعظم غير معروف ولا مستغل [29]. والواقع أن علم الآشوريات كان مطبوعًا، منذ بلاياته، بالطابع الكهاني الخاص بالأدب المسماري بمجموعه. وقد أثبت هذا الأدب أن الكهانية كانت تمارس منذ فجر تاريخ مابين النهرين [30]. وكانت فروعها العديدة، كقراءة الأحلام الأحلام أكباد الحيوانات وقلوكما [30] والنبوءات من كل نوع [38] وطالع الولادة [36] وكهانة الأوقات والاختيارات، والتشخيصات الطبية [36] هي الفروع الرئيسة آلفرو

إن الأسلوب المنطقي الذي غلب على مضمون هذا الأدب كما يبدو، محكوم بمبدأ: (بعــد هذا، وإذن بسبب هذا). أما محتواه فهو في غاية التنوع والإدهاش: ما من شيء يفلــت من العين اليقظة للعرّاف. فملاحظاته منسقة ضمن نظام تم إرساؤه مسبقًا، هو

لـــيس في الواقـــع سوى النظام الطبيعي والواقعي للأشياء، أو، على الأقل، النظام الذي حرى التعارف عليه.

غير أن شكل هذا الأدب مقولب بوجه عام. فهو يتكون من جملة شرطية مسبوقة بسأداة شرطية (شوما) متبوعة بجملة حواب رئيسة. وهو يتميز بأصوله الشفاهية، مثلما بالقسصر والإيجساز اللذين تفرضهما طبيعة مادة الكتابة. وقد أشار آ بواسييه إلى القرابة المدهسشة بسين الأسلوب القانوني والأسلوب الكهاني في الأدب الآشورو-بابلي حيث يقول: القانون موحى به للمشرعين مثلما لعرافي الأحشاء، الذين يقوننون النظم الإلهية، ويعلنون عن العقوبات [37].

لنشر أخيرًا، إلى التشابه الموجود بين الأسلوب الكهاني والأسلوب الشعري، لتحري القافية، واستعمال الصور والرموز المشتركة، واللجوء المتواتر إلى اللغة الرمزية، وكلها موجودة أيضًا في الأسلوب النبوي على الأخص.

### 7/1/1] الكهانة الأرامية

ليس بين أيدينا، بصدد الكهانة لدى الآراميين، سوى نزر يسير حدًا من المعطيات السيق وحدت مبعثرة، على الأخص في رسائل تل العمارنة، وفي النقوش، وداخل الأدب السرياني، في وقيت متأخر أكثر، كما في كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية، وهو محموعة منتخبات تحمل العديد من العناصر القديمة، وتستحق دراسة معمقة، مع الشكوك الكبيرة التي تحوم حولها اليوم. فهاهنا، مثلما في أي مكان آخر، يبدو الآراميون، الذين يفتقرون تقريبًا إلى الأصالة، قد اقتبسوا «معتقداتهم الإيمانية والثقافية المختلفة، من شعوب شتى كانت لهم صلات مجا»[38].

ثمــة رواية عربية، جاءت على لسان ابن سعد، [39] جعلت من الشعب الأسطوري عــاد، شعبًا آراميًا. وبعد (عاد) ألصق اسم الآراميين بالثموديين، وبعد هؤلاء سمي جميع أبناء آرام أو (ايرام) آراميين، وهؤلاء هم الأنباط.

ولا يستعارض هذا مسع ما نعرفه عن التبعثر الشديد للآراميين القدماء الذين حدد دوبون-سومير مهدهم الأول داخل الصحراء السورية [40]. وعلى صعيد مسألة اللغة، من المعسروف جيدًا التنوع الكبير للهجات الآرامية، والتأثيرات العميقة التي خضعت لها من لغسات البلدان التي كانت تجاورهم [41]. وانطلاقًا مسن هذا المسبدأ، فسسنرى في البقايا الكهانية النادرة للحيانيين والثموديين والأنباط والتدمريين شواهد على الكهانة التي مورست داخل فضاء الحضارة الآرامية.

### 8/1/1] الكهانة الكنعانية

إن الكهانة الكنعانية، مثلما تبدت في أدب أوغاريت وفينيقيا ولدى العبرانيين، قد وصفت بما فيه الكفاية، من غير أن تكون مع ذلك موضحة كثيرًا بالأمثلة. إنها على نحو خاص كهانة قائمة على الوحي (أشجار مقدسة وقرابين). وقد انتشرت فيها أيما انتشار قراءة الأحلام والقرعة. في المقابل فإن دور الفالات بدا فيها محدودًا للغاية [42] ويعود الحستفاء الممارسات الكهانية عن أرض كنعان، في جزء كبير منه، إلى ازدهار الظواهر النبوية التي وضعت في خدمة التوحيد.

### 9/1/1] الكهانة الفارسية

انعكست كل مكونات الكهانة السامية هذه، على نحو أكثر أو أقل حلاءً فيما تبقى لل المناه المناه العربية. وخلال الحقبة الإسلامية، انبعثت الحياة في أغلبها، وتجددت واغتنت بتأثير الكهانة الهندو-إيرانية. وكان للكهانة الفارسية، المحملة بالعديد من العناصر مابين النهرينية التي حرى تعديلها وتمثلها، تأثير كبير في تطور الكهانة الإسلامية.

وتـــؤكد الرواية العربية على نحو مسهب شهادة شيشرون [43]حول الفرس: «في بلاد الفــرس، يمارس المجوس التنبؤ والعرافة، فيجتمعون في أحد المعابد، ويتداولون الرأي فيما بينهم. وما من ملك فارسى إلا ومارس علم المجوس وتخصصهم».

وحول مادة الكهانة الفارسية وسماهًا ثمة نص للجاحظ [44] يقدم لنا تفصيلات وافية: «كان الفرس يقضون [45] في كل ما يرونه أو يسمعونه، ويزجرون [46] ويتفرسون [47] في الأمور والحوادث جميعها، حين يسمعون كلام متكلم [48] أو صوت طائر [49] أو سقوط حجر [50] أو نفخ الريح في الأشجار [51] أو حين يلتقون بحيوان [52]. وكانوا يستخرجون تكهسناهم من علامات تظهر على أعضاء البشر والحيوانات [53] ومن اختلاج العروق، وأجزاء البدن الأخرى [54] ومن النظر إلى لوح الأكتاف [55] ومن رمي النرد والكعاب [66] ومن قياف تهم الأثر [57] ومن حساب الهسمير ج [58]، الذي يشمل القرعة والفال [69] والمساهمة [60] ومن معاينات مياههم ولديهم تمييز للأمور، واستدلال على ما حصل وما سيحصل» [63].

إن هذا الثراء في اللائحة الكهانية لدى الفرس، والذي أكدته كتابات أخرى، وعلى الأخصص كتاب ‹الآيين›، الذي استشهد به ابن قتيبة في كتابه ‹عيون الأخبار› الذي استشهد به ابن قتيبة في كتابه ‹عيون الأخبار› الذي

حسب الرواية الكهانية العربية، عناصر سامية قديمة اختلطت بعناصر خاصة بالكهانة الهندو-إيرانية. لقد كان مؤلف كتاب «العرافة» واعيًا للإسهام الهندي داخل الكهانة الفارسية. فحين تحدث عن الاستدلال بحركة الريح لدى الفرس قال: «وفي الحروب، يستخرجون علامات من الاتجاهات الأربعة التي قحب الرياح [65] منها. فإذا هبت الريح من الشرق كان النصر لصاحب الشرق [66]، وإذا هبت من الغرب كان لصاحب الغرب، وإذا هبت من الشمال كان لصاحب المنوب، وإذا هبت من الشمال كان لصاحب الشرق.

### 10/1/1 الكهانة الهندية

في كــتاب ‹العرافة› ذاته للجاحظ نصادف عرضًا موجزًا للكهانة الهندية، لن يكون من النافل إيراده هنا: «ولدي الهندوس كتاب ‹الأوهام›[67] محفوظ في حزائن ملوكهم. وهـــم يرجعون فيه إلى مبادئ وآراء قديمة. وأكثر ما يحويه ليس إلا افتراضًا وتخيلاً، وما يعسرض داخل نفوسهم، لأنه ما من دليل قط على أكثر مزاعمهم. ولديهم أيضًا كتاب ‹الجفــر› [68]. وهم يتوصلون به إلى ما سيحدث من حوادث خلال العام، وذلك بمعرفة منازل القمر التي هي عندهم ثمانية وعشرون مترلاً [69]. وبمقدار زيادة القمر، أو نقصه، صمعوده أو نسزوله، يفسرون على نحو مختلف كل موضع من مواضعه. وهم يستدلون بالرياح، بحسب هبوها من الشمال أو من الجنوب، من الشرق أو من الغرب، وبالغمام، بحــسب مختلف ألوانه»[70] . . ولديهم عدد من العلامات الأرضية، وضعوها في لوح يضم خمسًا وعشرين حالة. وحينما تحصل حالة منها ينظرون في أي برج وفي أي مترل يكــون القمر. فيقضون بذلك بما تحمله هذه الحالة من شؤم أو سعد، من حير أو شر، مثل نعيق الغراب، ونهيق الحمار، ونباح الكلب. (وإذا وقعت هذه الحالات) حين يكون القمر في موضع غير مؤات، فإنهم يتكهنون بسوء الطالع. ومن يرغب منهم بمعرفة تلك الحالات، يبحث عنها في ذلك اللوح. وهذه بعض منها: نعيق الغراب، ولهيق الحمار، ونباح الكلب، وصرير السقف، وهبوط الطيور، وحفيف الأشجار، ونفخ الريح، وصوت الفئران، ومواء الهررة، وقرض الجرذان، وتمزق الثياب، وشرر النار<sup>[71]</sup> وانطفاء الـــسراج، وبقع الدهن الساقطة على الثوب، ودخول حيوان إلى البيت، وسقوط ضرس نجـزة، وصـرير الـسرير، وأمور أحرى مشابحة. وهم ينظرون إلى كل حالة من هذه الحالات علامةً أو دلالةً».

### 11/1/1 | الكهانة التركية

كان لا بد للطيف الواسع من هذه التكهنات من أن ينعكس في أدب الكهانة العربي حيث نصادف كثيرًا من الوقائع المتشابحة [72] يشكل طابعها المتباين والغريب دليلاً كافيًا على مصدرها الأجنبي. ولايزال هذا الطابع أكثر وضوحًا في مصنفات الكهانة التركية حسيث يؤدي التنجيم دورًا كبيرًا، ويبدو تأثير الكهانة اليونانية-البيزنطية غالبًا [73]. على هذا النحو فإن إحدى خصوصيات الكهانة التركية، الغريبة كليًا عن العالم السامي، هي التكهن عن طريق الجروح (Sekin-Nameh) والكدمات (Qiafet-Nameh)، وهي ممارسة كانت الدولة تروجها بين الجنود لتثير شجاعتهم [74].

## 12/1/1] الكهانة لدى البربر

من جهة أخرى أضيفت عناصر بربرية إلى الممارسات الكهانية التي انتقلت من الشرق عن طريق العرب الذين فتحوا شمالي إفريقية وشبه جزيرة إيبيريا. ودخلت جرعة كسبيرة من السحر والرقى إلى داخل الكهانة الإسلامية في المغرب<sup>[75]</sup> حيث كان الفن الكهاني، الذي يتمتع بحظوة كبيرة، هو قراءة خطوط الرمل، والذي ازدهر داخل سائر إفريقية الإسلامية [<sup>76]</sup>.

# 13/1/1 الطابع الديني للكهانة السامية

لببت الكهانية السسامية، بوجه الإجمال، أكثر من أي كهانة أخرى، ذلك التوق المسلازم لروح السامي في التقرب من الإله الذي لا يمكن إدراكه والوصول إليه. وهذا المسيل الانخطافي، الذي هو فطرة في السامي، كانت تروق له على نحو خاص الأشكال النبوية والصوفية للفكر. من هنا نشأ الطابع الديني، بوجه الحصر تقريبًا، للممارسات الكهانية، والذي لازمها عبر القرون. أما المعرفة الدنيوية داخل ذلك العالم الذي عاش حضارة طوال ثلاثة آلاف عام، بأشكالها المتعددة، ظلت ثيوقراطية على الدوام، فكانت خيار ج التصور. لقد كان الإله الكلي الحضور الذي يوزع المعرفة، يتجلى للإنسان، يعرفه بنفسه ودائمًا من خلال حجاب. وعلى هذا النحو رسمت حدود المعرفة: معرفة الإنسان ذاته وفقًا للإله، وبالنسبة إليه.

# 14/1/1 الطابع الدنيوي للكهانة اليونانية – الرومانية

لقــياس أهمية هذا الطابع الدنيوي، يكفي مقارنة موضوع الكهانة السامية بموضوع الكهانـة السامية بموضوع الكهانــة اليونانــية. فميدان هذه الأخيرة يمتد إلى المستقبل بوصفه يفلت من الاستدلال العقـــلاني (نذيــر، نذر) ومن ثم إلى توقع الماضي والحاضر بما يحويانه من الوقائع التي لا يمكن إدراكها عبر التحري الاعتيادي[77].

والأمسر الأبعد على التصور، أيضًا حسب المنظور السامي، هو ما جاء في التعريف الرواقي للكهانة، كما ذكره شيشرون[78]:

أتفق مع من يقول إن هناك نوعين من العرافة: نوع يتصل بالفن، ونوع لا صلة له بسه. أما السنوع الأول، فيمارسه الذين يتكهنون بالحوادث التي ستقع بواسطة الحدس. وهذه الطريقة يسميها الأقدمون: مراقبة النذر والإشارات. والنوع الآخر يمارسه الذين يدركون المستقبل، لا عن طريق الحساب أو الحدس، لأن الإشارات تكون ملاحظة ومسجلة سابقًا، بل عن طريق عملية ذهنية، أو حركة حرة غير مقيدة. وهذا ما يحدث غالبًا لأصحاب المنامات، والذين يحذرون من وقوع البلاء والمحن، مثل باسيس بواسيوس، أو إبيمانيد الكنوسي (Epiminide de Cnosse)، أو السيبيلات في إريتريا . .

إن الطابسع العلمسي، والدنيوي أكثر فأكثر، و"العلماني" للكهانة اليونانية-الرومانية يظهر علسى نحو أفضل من خلال تعريف ج ماكسويل [79]. فهو يرى أن الكهانة هي الكشف المزعوم عن الأشياء المجهولة، والتي يسميها، على منوال ريشيه، (إدراك الغيب). ومثلما أن أنواع الغيب المجهول تنطوي على وقائع ماضية وحاضرة ومستقبلية، فستكون المعرفة التي يحتمل أن تقدمها الكهانة على ثلاثة أنواع: معرفة الماضي (Retrocognition) ومعرفة المستقبل (Précognition). أضف إلى ذلك أن وقائع هسذه الأصسناف الثلاثة يمكن أن تكون، أو ألها كانت معروفة من أشخاص أحياء أو موتى، أو ألها لم تكن معروفة على الإطلاق. فبصدد معرفة المستقبل، ينبغي تبيّن المستقبل المحدد (أسباب موجودة من قبل، معروفة أو مجهولة) والمستقبل غير المحدد (أسباب لاتزال غير موجودة). على هذا النحو ستكون الكهانة معرفة واقعة مجهولة، نحصل عليها عبر وسائل أحرى غير التي نستخدمها عادة لتعرف تلك الواقعة، أعني: عبر وساطة حواسنا. وهذه الوسائل «غير عادية» تعارض وسائل «عادية» (p. 12 sq.).

إضافة إلى ذلك فإن تقسيم الكهانة إلى كهانة طبيعية أو حدسية، وكهانة صناعية أو استدلالية، يصعب تطبيقه في الميدان السامي. فهذا التمييز، في الواقع إذا ما أمكن التحقق منه في التفاصيل، يبدو مستبعدًا على صعيد تصنيف مختلف الفروع الكهانية، والفأل

والزجر مثال قاطع في هذا الموضوع. فالاثنان، كلاهما ينتميان، في الواقع، إلى التقنية ذاقها، تقنية قراءة الفالات. ومع ذلك، فإن الأول طبيعي، بمعنى أنه مختص بالطيران التلقائي للطيور التي تتم ملاحظتها، في حين أن الثاني يتكون من تطييرها عن قصد، وبالتالي، من إنتاج مادة الفأل. غير أن الاثنين، كليهما، كانت توجههما الرغبة الحدسية ذاقها لاستخلاص دلالات من هذا الطيران ذاته، المتحقق بطريقتين مختلفتين للممارسة ذاقها. وهكذا ففي الكهانة الحدسية تكون القوى غير المرئية مشخصة، أما الفأل فلا يكون سوى التعبير عن علمها أو عن إرادها. ثمة بين الكهانة الحدسية والكهانة الاستدلالية الصلة ذاقها الموجودة بين السحر الشيطاني والسحر الإنساني المتعاطف [60]. والكهانة أخيرًا إلى أن تكون نتاجًا لمخيلة العراف [61].

وخـــتامًا، فـــإن الكهانة العربية التي ستكوِّن موضوع أبحاثنا في الفصل القادم، هي الوريـــثة التي أفقرتما قحولة الأرض العربية وأضعفها انتصار الإسلام، لفكر في غاية الغنى والخـــصوبة، تـــرك آثاره العميقة على كافة حضارات العهود السامية القديمة، وبتمثيلها للناموس الثابت لسيرورة الكون، فقد كانت على نحو نموذجي متصورة على غرار الكون المصغر، وكانت السماء هي العالم الأكبر والبقية هي الكون [82].

# 1/ 2] طبيعة الكهانة العربية

### 1/2/1] تصنيف الطرائق الكهانية

حرى البحث، عبثًا، عن تعريف للكهانة في الروايات والكتابات العربية تحديدًا لأن الميل إلى المفاهيم العامة والتصنيفات المنهجية لم يدخل إلى فكر العرب إلا بتأثير الفلسفة اليونانية تحديدًا، وعلى نحو تدريجي. ومن المسعودي إلى حاجي خليفة مرورًا بابن خليدون، ثمية جهد عظيم بُذل في هذا الميدان. كان المؤلفون العرب قد أكثروا من التقسيمات وتقسيمات التقسيمات من دون أن يفلحوا في إنهاء الغموض الذي سيواصل هيمنته على المستوى العملي.

يعـــد التصنيف الذي وضعه حاجي حليفة للكهانة في كتابه <كشف الظنون،[1]، هو الأكثر تفصيلًا، وهو يشتمل على أصناف ثلاثة كبرى، مقسمة بدورها إلى فروع عدة:

# 1/1/2/1 الفراسة وتغر عاتها[2]

- 1] الشامات والوحمات (علم الشامات والخيلان).
  - 2] قراءة الكف (علم الأسارير).
  - 3] النظر في لوح الكتف (علم الأكتاف).
- 4] التعرف على آثار الأقدام على الأرض (علم عيافة الأثر).
- 5] التكهن عن طريق خطوط الشكل والسلالة (علم قيافة البشر).
- 6 حس الاستهداء داخل الصحراء (علم الاهتداء في البراري والقفار).
  - 7] الكشف عن الينابيع (علم الريافة).
  - 8] الكشف عن المعادن (علم استنباط المعادن).

- إعرفة (الإشارات المنبئة) بسقوط المطر (علم نزول الغيث).
- 10] الكهانة بمعناها الدقيق (أي معرفة المستقبل انطلاقًا من أحداث ماضية) (علم العرافة).
  - 11] التكهن عن طويق الاختلاج (علم الاختلاج).

### 2/1/2/1 السحر وتفرعاته

- 1] الكهانة (علم الكهانة).
- 2] السحر الأبيض (علم النيرينجية)[3].
- [3] معرفة فضائل الأسماء الإلهية، والأدعية، والأعداد، وأشياء أخرى خاصة (علم الخواص).
  - 4] التأثيرات الجاذبة أو التعاويذ (علم الرقي).
  - 5] العزائم الشيطانية أو التعزيمات (علم العزائم).
  - 6] استحضار الأرواح في حالاتما البدنية (علم الاستحضار).
    - 7] استحضار (أرواح) الكواكب (علم دعوة الكواكب).
      - الفيلقطيرة (علم الفيلقطيرات) [4].
  - 9] فن الاستخفاء أو الاختفاء المؤقت عن الأنظار (علم الخفاء).
    - 10] علم الحيل والخدع (علم الحيل الساسانية).
      - 11] فن كشف الغش (علم الدّكّ).
        - 12] الشعوذة (علم الشعبذة).
      - 13] افتتان القلب (علم تعلق القلب).
    - 14] اللجوء إلى خواص الأدوية (علم الاستعانة بالأدوية).

### 3/1/2/1 قضاء التنجيم وتفرعاته

- 1] أوقات السعد والنحس (علم الاختيارات)
  - 2] قراءة خطوط الرمل (علم الرمل)
  - 3] قراءة البشائر والنذر (علم الفأل)
    - 4] الاقتراع (علم القرعة)
    - 5] زجر الطير (علم الطيرة)

وردت الكهانة ضمن هذا التصنيف، منقسمة إلى قسمين: الكهانة التي هي نتاج علم فطري، خراص ببعض الأرواح. وهي تشكل فرعًا من علم معرفة الأمزجة من خلال

الملامح، ويسمى فراسة؛ والكهانة التي تتم بوسائل التعزيم واستحضار أرواح الكواكب، والتي هي بالتالي فرع من السحر، وتسمى كهانة. إن أصل هذه القسمة ذو دلالة معبرة؛ فقد استشهد حاجي خليفة في الواقع بكتاب ‹السر المكتوم› لفخر الدين الرازي، الذي اعتمد على ‹كتاب سرِّ الأسرار› المنسوب إلى أرسطو [5].

### 2/2/1] تعريف الكهانة

هـــذا النوع من النظر والتأمل، الغريب عن العقل السامي، أخرج الكهانة من نسقها الخــاص الذي هو نسق الدين والنبوة، ونسب إليها طابعًا شيطانيًا، معرفًا إياها على أها اتصال الأرواح الإنسانية بالأرواح المجردة [6]، أعني: الجن والشياطين، ومعرفة الأحداث الجزئية التي تحدث في الكون بوساطة هذه الأرواح. غير أن هذه الطريقة في رؤية الكهانة لم تحظ باتفاق المؤلفين القدامي، ليس فقط لأنها من منظورهم مغايرة للسحر، بل ولأنها تفلت أيضًا من العلوم المادية أو الطبيعية [7]، المشمولة تحت عنوان: الفراسة.

والواقع أن هناك نصًا للجاحظ<sup>[8]</sup> يؤكد ذلك بجلاء، يتحدث عن الكهان والعرافين. يقــول الجاحظ: . . ونوع المعارف التي يزعم هؤلاء امتلاكها تختلف طبيعته عن طبيعة العيافة (تعرف آثار الأقدام)، والزجر (تطيير الطيور والتكهن من خلال طيرانها)، وضرب السرمل (الخطــوط) وقراءة الأسارير، وقرض الفئران، وشامات البدن، والنظر إلى لوح الأكتاف، وقضاء التنجيم، والإيحاء التنويمي (العلاج بالفكر).

من المؤكد أنه لا يمكن وضع حد فاصل واضح و لهائي بين السحر والتنجيم والفراسة والكهانة بحصر المعنى، لألها تعايشت جميعها في محيط واحد، وتحدرت من تيار الفكر التقي ذاته. وهي، إضافة إلى ذلك تنتمي، على صعيد الإدراك، إلى الفئة ذاتها، فئة القوة الحسية. فكما يرى الجاحظ<sup>[9]</sup>: تُدرك الأشياء بطريقتين اثنتين: يكون الإدراك في الأولى نتسيجة لازمة، وفي الثانية ثمرة للمحاكمة الاستدلالية. وفي حين أن الثانية تتطلب برهائا ودلسيلاً وشهادة وتوضيحًا، حتى تكون مثبتة ومؤيدة من العقل حيث تظهر كما لو ألها مسرئية من الحواس، وهذا لا يحدث إلا في الأشياء العقلية، فإن الأولى تضم كل ما يقع تحست الحواس الخمس . ومن بين الأشياء المدركة على هذا النحو، فإن بعضها يكون عامًا بسين الخواص والعوام، بين العاقل والجاهل، من دون أن يكون من اللازم تقديم عامًا بسين الخواص والعوام، بين العاقل والجاهل، من دون أن يكون من اللازم تقديم الحجهة عليه، وبعضها الآخر لا يظهر إلا لبعض الأشخاص، ولكنه يخفى عن الآخرين. الذا، لأحل إدراكها، يتوجب اللجوء إلى عارفين، وإلى من يملك التجربة وحس القياس.

فحين يلاحظ إنسان له حس قوي وفطنة، قد وهب عقلاً يقظاً، واكتسب تجربة طويلة ومعرفة واسعة، علامة فارقة عند أحد الناس، أو مزاجًا غالبًا عليه، أو حركة لاإرادية في وجهه، أو حين يسمعه يتكلم، أو حين يراه يتصرف، ينفذ بيقين إلى عمق طويته، ويدرك فيه ما لا يدركه عامة الناس. وهو لا يبلغ هذه الدرجة من الإدراك إلا بقوى النفس وبعد تجربة طويلة.

بعـــد هـــذه المرحلة التمهيدية، يبدأ التمايز الفعلي إذ يغوص السحر والتنجيم، بعد احتـــيازهما طـــور الملاحظــة والحدس، في متاهات لا حدود لها، في حين تظل الكهانة والفراسة، على نحو جوهري، علمًا للملاحظة والحدس.

إن العرافة، التي هي فرع من الفراسة، والكهانة، التي هي فرع من السحر، بحسب تصنيف حاجي خليفة تمثلان، من جهة، الجانب الطبيعي من إدراك الغيب، بوصفه هبة فطرية تمتلكها كائنات مميزة، وتمثلان من جهة أخرى الجانب فوق الطبيعي من هذا الإدراك الذي هو ثمرة الاتصال بين العالم العلوي والعالم الأرضي بوساطة العقول المجردة. وقد حافظ هذا الإدراك في كل العصور على هذين الجانبين الأساسين اللذين امتاز أولهما بأنه عملي، بمعين أنه قائم على التجربة والمعرفة القياسية، في حين امتاز الآخر بأنه انخطافي، مختص بإعلاء الطبيعة الإنسانية إلى مستوى متعال من الإدراك.

# 1/2/2/1] السعودي

وصف المسعودي، ببراعة، طرائق هذا الإعلاء للطبيعة الإنسانية في الفصل الثاني والخمسين من كتابه (مروج الذهب) [10]، وقد أجملناها كما يلي: ببلوغ النفس حالة السصفاء الكامل، تطّلع على أسرار الطبيعة وعلى ما تريد أن يكون فيها، لأن صور الأشياء موجودة داخل النفس الكلية. وهذا الرأي حول الكهانة، منسوب إلى طائفة المخماء اليونان والبيزنطيين. هناك صنف آخر ادعى أن الأرواح المفردة، وهي الجن، تخبرهم بالأشياء قبل كونها، وأن أرواحهم كانت قد صفت حتى صارت لتلك الأرواح من الجن متّفقة. ويعطي المسعودي مثالاً عن السيد المسيح الذي: كان يعلم الغائبات من الأمور، ويخبر عن الأشياء قبل كونها لأنه كانت فيه نفس عالمة بالغيب، ولو كانت تلك النفس في غيره من أشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب. وما من أمة حلت من الكهانة، فكان لليونان فيثاغورث، وكان للصابئة هرمس وأغاثوذيمون (84. مع).

وذهبت طائفة أخرى إلى أن التكهن سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج الطباع، وقروة النفس، ولطافة الحس. وذكر كثير من الناس أن الكهانة تكون من

شيطان يكون مع الكاهن، فيخبره بما غاب عنه. وأن الشياطين كانت تسترق السمع، وتلقيه على ألسنة الكهان، فيؤدون إلى الناس الأخبار، بحسب ما ورد إليهم [11]. وطائفة ذهبت إلى أن وجه سبب الكهانة من الوحي الفلكي، وأن ذلك يكون في المسولد، عند ثبوت عطارد على شرفه، وأمّا ما عداه من الكواكب المدبّرات، من النيسرين (السشمس والقمر) والكواكب الخمسة فحين تكون في عقد متساوية وأربساع متكافئة، ومناظر مستوازية، وجب لصاحب المولد التكهن بالإخبار بالكائنات قبل حدوثها، لإشراق هذه الأشراق الكوكبية (p. 350).

وذهب المسعودي، مثل كثيرين غيره، إلى «أن علة ذلك، علل نفسانية، وأن النفس إذا قويت وازدادت، قهرت الطبيعة، وأبانت للإنسان كل سر لطيف، وخبرته بكل معنى شريف، وغاصب بلطافتها في انتخاب المعاني اللطيفة البديعة، فاقتنصتها وأبرزتها في الحال» (p. 352».

تقــوم هذه النظرية على دراسة النفوس البشرية، التي يراها المسعودي «على طبقات، فمـنها الصافي، وهي النفس الناطقة، ومنها الكدر، وهي النفس الحسية والنفس التراعية والنفس المتحيِّلة، فلما كانت النسبة النوريَّة للإنسان إلى النفس كانت تهدي الإنسان إلى اسـتخراج الغيب وعلم الآتي، وكانت فطنته وظنونه أبعث وأعم. فإذا كانت النفس في غاية البروز ولهاية الخلوص، وكانت تامة النور وكاملة الشعاع، كان تولُّجها في دراسة الغائب بحسب ما عليه نفوس الكهنة، وهذا وُجد الكهان على هذا السبيل من نقصان الأجــسام، وتشويه الخلُّق، كما اتصل بنا عن شق وسطيح وسملقة وزوبعة وسديف بن هوماس، وطريفة الكاهمة، وعمران أخي عمرو بن مُزيقيا، وحارثة وجهينة كاهنة باهلة، وأشباههم من الكهان» (2.352).

على هـذا النحو، يتابع المسعودي: فإن الكهانة أصلها نفسي، لأنها لطيفة باقية، ومقارنـة لأعجـاز باهرة، لأنها شأن يتولد عن صفاء المزاج الطبيعي، وقوة مادة روح النفس، وإذا أنت اعتبرت أوطانها رأيتها متعلقة بعفة النفس وقمع شرها، بكثرة الوحدة، وإدمـان التفـرد، وشدة الوحشة من الناس، وقلة الأنس بهم، وذلك أن النفس إذا هي تفردت فكرت تعدّت، وإذا تعدّت هطل عليها سحب العلم النفسي، فنظرت بالعين النوريّة، ولحظت بالنور الثاقب، ومضت على الشريعة المستوية، فأخبرت على الأشياء على ما هي به، وعليه، وربما قويت النفس في الإنسان، فأشرفت به على دراية الغائبات قبل ورودها (2.35%).

ومـع أن جذور هذا التصور الصوفي للكهانة يوناني [12]، فهو يردنا إلى وقائع النبوة الـساميّة حـيث التطهر هو أحد العناصر الأساس السابقة على كل الروابط بين الإله

والنبي. ويكفي التذكير بهذا الخصوص بموسى في سيناء، وبقصة تنبي إرميا، وبالأسطورة السيق وضعها البعض عن فتح صدر النبي محمد ليلة المعراج، وهو ما حدث، كما يقول الطـــبري<sup>[13]</sup> (حين نُبّي النبي) فقد كان النبي نائمًا عند جدار الكعبة حينما أتاه جبريل وميكائـــيل «فشقًا بطنه ثم جاءاه بماء من زمزم وغسلا ما كان فيه من الغل والدنس. ثم أتيا بحوض من ذهب، ملئ بالإيمان والحكمة، ثم عُرج به إلى السماء . .»[14].

### 2/2/2/1] ابن خلدون

هـــذا الرابط بين الكهانة والنبوة استعاده ابن خلدون الذي رأى في هاتين التظاهرتين خاصـــيتين للنفس الإنسانية [15]. فالكهانة في رأيه استعداد النفس للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية، وأنه يحصل ذلك في لمحة بصر . ..

ولكن الأمر في الكهانة، يتابع ابن خلدون، «يتعلق بصنف آخر من البشر، ناقص عن رتبة الصنف الأول (الأنبياء) نقصان الضد عن ضده الكامل، لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك، ضد الاستعانة به<sup>[16]</sup> وشتان ما بينهما . .».

يكمن المعيار الخارجي لهذه الاستعانة بالإدراك «في واقع أن أولئك الذين فُطروا على إدراك الغيب يخرجون من حالتهم الطبيعية حين يحاولون إدراكه، ويدخلون في حالة تتميز بنوع من الانقباض والانبساط، يشرعون فيها بفقدان شعورهم تدريجيًا. وتكون خرواص هذه الحالة أكثر أو أقل قوة بحسب درجة قوة إدراكهم. أما من لا تظهر عليه هده العلامات فلا يمكنه قط إدراك الغائب، وهو لا يفعل شيئًا سوى بيع الأضاليل» (م. 1: 209-240).

يكون العرّاف مفطورًا على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة، على المعتها البروع لذلك، وعندما يعوقها العجز عن ذلك تتشبّث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة، كالأجسام الشفافة، وعظام الحيوانات، وسجع الكلام، وما سنح من طير أو حيوان<sup>[77]</sup>. فيستديم ذلك الإحساس والتخيل، مستعينًا به في ذلك الإنسلاخ الذي يقصده، ويكون كالمشيّع له. وهذه القوة التي فيهم كمبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة.

ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال، كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات، ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفذ فيها نفوذًا تامًا في نوم أو يقظة، وتكون عندها حاضرة عتيدة، تحضرها المخيلة، وتكون فا كالمرآة تنظر فيها دائمًا، ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحى الشيطان.

وبوجه الإجمال فإن الفارق الموجود بين النبي والكاهن، مثلما يرى ابن خلدون، يعود في المقام الأول «إلى غياب حالة الوجد والانخطاف لدى الكاهن، لأن هذا الغياب يجعله عاجـــزًا عن رؤية شاملة للكون ولأمور الغيب. ويعود في المقام الثاني إلى قصور مصدر وحيه الخاضع لحدود لا يخضع لها مصدر وحي النبي».

وأرفع أحوال صنف الكهان أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس. ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص، فيهجس في قلبه عسن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه، فربما صدق ووافق الحق، وربما كذب، لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة، ومباين لها، غير ملائم. فيعرض له الصدق والكذب جميعًا، ولا يكون موثوقًا به، وربمًا يفزع إلى الظينون والتخميسنات، حرصًا على الظفر بالإدراك بزعمه، وتحويهًا على السائلين وأصحاب هذا السجع هم المخصوصون باسم الكهان، لأفم أرفع سائر أصنافهم.

يستعرض ابن حلدون بعد ذلك [18] مختلف أصناف إدراك الغيب الموجودة في الطبيعة البشرية على نحو فطري وليس مكتسبًا، والتي يمارسها أولئك الذين يدركون الغيب من خسلال أحدداث الماضي (العرافة) «والناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه، وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها، وأهل الزجر في الطير والسباع، وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى. وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان».

#### لنضف إلى ذلك إن:

أقوال المجانين الذي يلقى على ألسنتهم كلمات من الغيب، فيخبرون بها، وكذلك السنائم والميت في أول موته أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضيات من المتصوفة، لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. ومن هذا الصنف من يسخربون بالرمل، ويفلح بعضهم في أن يشغل حواسه بالخطوط والصور المرسومة على المدارك الحسية إلى المدارك الموقة الموقعة الم

وسائر هذه الأصناف هم من الكهان، إلا ألهم أضعف رتبة، لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناة، وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها، وأشرفها البصر، فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو لله مدركسه الذي يخبر عنه. وربما يُظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المسرآة وهو ليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب هذا السطح عن البصر، ويبدوفيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام، يتمثل فيه صور هي مداركهم، فيشيرون إليها بألها المقصودة لما يتوجهون إلى معرفته من نفي أو إثبات، فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه. وأما المرآة وما يدرك فيها من السصور، فلا يدركون أليها بألها المعرف، ومثل ذلك ما يعرض الإدراك، وهدو إدراك نفسساني، لسيس من إدراك البصر، ومثل ذلك ما يعرض للناظرين في الماء والطساس. وقد

شــاهدنا مــن هؤلاء من يشغل الحس بالبخور ثم بالعزائم، ويزعمون ألهم يرون السـصور متشخــصة في الهــواء، تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة، وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين <p. I: 194 sq. / 221 sq. >.

أمسا المجانين، فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالبًا، وضعف السروح الحسيواني فيها، فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيها، بما شغلها من نفسها من ألم النقص ومرضه، وربما زاهها على التعلق به روحانية أخرى شسيطانية، تتشبث به، وتضعف هذه عن ممانعتها، فيكون عنه التخبط . . فإذا أصابه ذلك التخسيط، إما لفساد مزاجه، أو لمزاحجة من النفوس الشيطانية في تعلقه، غاب عسن حسسه جملة، فأدرك محة من عالم نفسه، وانطبع فيها بعض الصور، ثم يصرفها الخيال. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل، لأنه لا يحصل لهم الاتصال، وإن فقدوا الحس، إلا بالاستعانة بالتصورات الأجنبية حا212-9. I: 195-212).

### يتحدث ابن خلدون أخيرًا عن أن:

من هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة من الكلام على السهىء الذي يتشوف إليه، أو ما يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم كلام بمثل ذلك. أما الرياضات النسكية للمتصوفة والتي تفضي بجم إلى الفراسة[20] والكشف [21]، فليست البتة هبة من الطبيعة، ولكنها كرامة إلهية يتمتعون بها.

في الجــزء الثاني من المقدمة يعود ابن خلدون إلى «ما في خواص النفوس البشرية من التــشوف إلى عواقب أمورهم، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت، وخير وشر، سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة مدة الدول»، وذلك في الفصل الثالث الخاص بالأدب المزدهر، ذي الطابع القيامي، والمعروف باسم الجفر والحُسبان (الحِدثان)[22]. يقول ابن خلدون:

ونحسن نجد كثير من الناس الذين يتشوّقون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبار عن الكهان . . معروفة، ولقد نجد في المدن صنفًا من البشر ينتحلون المعاش من ذلك . . فيأتي إليهم الناس يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب والجاه والمعاشرة، ما بين خط في الرمل [23]، وطرق بالحصى والحبوب [24]، ونظر في المسرايا، ونظس في المياه [25]. وأكثر من يعتني بذلك، ويتطلع إليه الأمراء والملوك الذين هم في نهم إلى مثل هذه المعارف <p. II: 177/205 sq. > .

يعارض ابسن خلدون كل هذه الاعتبارات بالمبدأ التالي: «إن البشر محجوبون عن الغيب إلا من اطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية»[126]. ويقول أيضًا: والتحقيق السدي يجب أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة، ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع من عالم الحس إلى عالم الروح، ولذك يسمي المنجمون هذا الصنف ب'بالزهريين' نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم إلى إدراك الغيب» <p. I: 208 sq. /210 sq. ،

### 3/2/2/1] القزويني

إن إدراج الكهانة في التيار النبوي هو أيضًا أكثر جلاء في نص للقزويني، ففي مقطع بعنوان (حول النفوس الفاضلة المزاولة للتأثيرات الغريبة) <p. I: 317-322 هو القزويني، باختصار: إن لسبعض النفوس الملهمة والعلوية قوة إدراك لعالم العقول، فتعلم منه عن طريق الفيض أمورًا غريبة، وهناك نفوس أخرى كثيفة، متعلقة بالأمور الدنيوية، ليس لها مثل هذه القوة.

ويسضيف القزويني: وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى القول إن النفوس الناطقة تؤلف نسوعًا خاصًا يضم أصنافًا في كل صنف منها نفر من الأشخاص، لا يختلف بعضهم عن بعسض إلا بالعسد، ويظهر كل صنف منها كولد لأحد هذه العقول العلوية. وهو ما يسسميه أصحاب الطلاسم 'الطباع التامة'. وهذا العقل يحقق كمال النفوس لأنه يتعهده تسارة عن طريق المناحاة، وتارة أخرى عن طريق الإلهامات، وتارة عن طريق النفث [27] داحل العقل. وإلى هذه الأصناف تنتسب نفوس الأنبياء والأولياء، وإليها أيضًا تنتسب نفوس أصحاب الفراسة وأصحاب القيافة، وأولئك الذين يدركون الغيب بالنظر إلى أحسداث ماضية أو حاضرة، وهم أصحاب العرافة». . . «أما نفوس الكهنة، فهي تتلقى العسارف الروحانية، وتستدل من خلالها على التأويلات المكنة للكائنات التي تظهر في الأحلام وفي غيرها من الظواهر» (P. I: 219).

لم يفعل أصحاب المصنفات والمؤرخون شيئًا سوى ألهم بطريقة أكثر أو أقل تشويشًا، كرروا مساجلات واستخلاصات الفلاسفة الذين لم يكن بوسعهم، لدى تناولهم مسألة النسبوة، أن يهملوا ضرورة توضيح تلك الظواهر المثيرة، وتحديد موقعها في النبوة. وقد شسارك أبسرزهم كابن سينا والغزالي وابن رشد في هذا الاتجاه إلى إعطاء تفسير طبيعي للوحي النبوي، وبالتالي إلى إعطاء تفسير لكافة أشكال المعرفة فوق الطبيعية التي يعدولها أقسل مرتبة من هذا الوحي. وافترضوا وجود استعدادات طبيعية شديدة الخصوصية لدى الأنبياء، ولدى أولئك الذين يشاركون بدرجات مختلفة في النبوة.

### 4/2/2/1 ابن سينا

يسرى ابسن سينا أن «لسبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها بدنها، ولاسيما لدى المخصوصين تسستقطب عبر فكرها الثاقب والمتجرد عن عالم الحواس القوى الطبيعية الخارقة في هذا العالم، الصادرة عن الفيض الإلهي، والتي تتجلى على شكل هبات إلهية

من معجزات، ورؤى، وسحر، وطلاسم، وأمور غريبة أخرى»، ولكنها، كما يرى، متسرابطة غاية الترابط<sup>[28]</sup>. والواقع أن السحر في رأي ابن سينا مسألة نظرية تمامًا. وهو يتسبع في ذلك التصورات الشائعة في زمنه. فقد ورد السحر في مختلف تصنيفات العلوم التي وضعها أخوان الصفا، وحتى ابن خلدون في القرن الرابع عشر<sup>[29]</sup>.

أمـــا النـــبوة، الــــي تحتل مكانًا خاصًا للغاية في الفيض، بوصفها فيضًا من الله ومن الكائنات العلوية على الكائنات السفلية، فهي في رأي ابن سينا: «شرط ضروري للنظام الذي يتطلبه حدوث الفيض، كي يفيض إلى حيث ينبغي أن يصل»[30].

إن العارف<sup>[31]</sup> هو المستفيد الأبرز من الفيض بعد النبي «فإن بلغك أن عارفًا تكلم في أمر من أمور الغيب، ثم عرّج بصواب على ما يحدث، فزف الخبر السعيد أو قدم التحذير المناسب، فلا تكرهن تصديقه لأن لذلك أسبابًا معروفة في نواميس الطبيعة [<sup>32]</sup>. ويتفق أن يتكشف الغيب في النوم بمثابة فضل. فلماذا لا يمكن في اليقظة؟ ذلك لأن عقول ونفوس الأجــساد السماوية هي التي تنقل إلى النفس البشرية بعض الأمور الغيبية، فلأنها تمتلك بالطبع تصورات خاصة، و مشيئات خاصة، فإنها تفيض برأي خاص»[<sup>[33]</sup>.

إن هـذا التصور عن النفس ناتج عن التضاد الملازم لقواها؛ «فحينما يستغرق العقل الباطن في عمله فإنه ينصرف عن الشواغل الحسية حتى يكاد لا يسمع ولا يرى، وكلما كان بالعكس كان ذلك بالعكس أ<sup>[34]</sup>، وإذا قلّت الشواغل الحسية وبقيت شواغل أقل لم يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل إلى جانب القداسة أ<sup>[35]</sup>. وإذا كانت السنفس قوية الجوهر، تسع الجوانب المتحاذبة، لم يبعد أن يقع لها هذا الخلس والانتهاز بفعهل تاثير روحاني (يهيمن أحيانًا فينير تخيلها بقوة) فتصعد النفس حينئذ إلى مزتبة النبوة» [<sup>36]</sup>.

ولسبلوغ هذه الحالات فإن «بعض الطبائع يستعين بأفعال يعرض عنها للحس حيرة وللخيال وقفة ، فتستعد القوة المتلقية للغيب استعدادًا صالحًا، وقد وجه الوهم إلى غرض بعينه، فيتخصص بذلك قبوله»، يضرب ابن سينا مثالاً على كاهن تركي فرغ إليه قومه «في تقدمة معرفة، فرغ هو إلى شدّ حثيث حدًا، فلا يزال يلهث فيه حتى يكاد يغشى عليه، ثم ينطق بما يخيل له، والمستمعون يضبطون ما يلفظه حتى يبنوا عليه تدبيرًا. ومنهم ما يُشغل بعض من يستنطق في هذا المعنى بتأمل شيء شفاف مرعش للبصر برجرجته، أو مدهش إياه بشفيفه، ومثل ما يُشغل بتأمل لطخ من سواد براق، وبأشياء تترقرق، وبأشياء تمور، مما يشغل الحس بضرب من التحير، ومما يحرك الخيال تحريكًا محيرًا، وأكثر ما يؤتر هذا في طباع من هو بطباعه إلى الدهش أقرب، وبقبول الأحاديث المحتلطة

أجدر، وربما أعان على ذلك الإسهاب في الكلام المختلط، والإيهام لمسيس الجن، وكل ما فيه تحيير وتدهيش، فإذا اشتد توكّل الوهم بذلك الطلب، لم يلبث أن يعرض ذلك الاتـــصال. فتارة يكون لمحان الغيب ضربًا من ظن قوي، وتارة يكون شبيهًا بخطاب من حنّــي، أو هـــتاف من غائب، وتارة يكون مع ترائي شيء للبصر مكافحة حتى تشاهد صورة الغيب مشاهدة»[37].

إلى هـذه التجليات للفيض الإلهي تضاف المعجزات والخوارق [38] التي لا يقلق وجودها الفيلسوف قط: ولعلك قد تبلغك عن العارفين أخبار تكاد تأتي بقلب العادة، فتبادر إلى التكذيب، وذلك مثل ما يقال: إن عارفًا استسقى الناس فسُقوا، أو استشفى هم فشفوا، أو دعا عليهم فخسف هم وزلزلوا، أو هلكوا بوجه آخر، أو خشع لبعضهم سبع، أو لم ينفر عنهم طائر، أو مثل ذلك مما لا تؤخذ في طريق المقنع الصريح، فتوقف ولا تعجل، فيان لأمثال هذه أسبابًا في أسرار الطبيعة، وربما يتأتى لي أن أقص بعضها عليك [39].

وفي المحصلة فإن ابن سينا يعرض تقسيمًا للأفعال الخارقة بحسب أصلها: إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة: أحدها الهيئة النفسانية المذكورة، وثانيها خواص الأجسام العنصرية، مثل جذب المغناطيس الحديد بقوة تخصه، وثالثها قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بميئات وضعية، أو فيما بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة، والسحر الأسود من قبيل القسم الأول، والمعجزات والكرامات والنيرنجات من قبيل القسم الثاني، والطلسمات من قبيل القسم الثالث [40].

وبوجه الإجمال، فإن الشرط الثالث والأخير هومن الشروط الضرورية، حتى يستطيع رجـــل أن يكون خيّرًا رشيدًا مزكيًا لنفسه [41]، فهو ذو معجزة من الأنبياء أو كرامة من الأولياء».

وبالعودة إلى عرض المسعودي وابن خلدون نلاحظ أن سمات النبوة هذه تنطبق بوجه الإجمال على الكهانة.

### 5/2/2/1] الغزالي

إن الغـــزالي الذي عارض سائر الفلسفة، وعلى الأحص الفلسفة الأرسطية، قد اتفق خــصوص هذه المسألة، مع مذهب ابن رشد الذي قام حتى بتجميله. والواقع أن كتاب

الغ: إلى ‹ تمافت الفلاسفة › [42] وفي عرضه لنظرية المعرفة لدى سابقيه، يقول باختصار: «فهـــم يــزعمون أن . . كل الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السماوية، إما بغير واسطة وإما بواسطة واحدة، وإما بوسائط كثيرة، وعلى الجملة. فكل حادث فله سبب، إلى أن ينقطع التسلسل بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية. فإذن الأسباب والمسببات، في سلسلتها، تنتهي إلى الحركات الجزئية الدورية. فالمتصور للحركات متصور للوازمها، ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة، فبهذا يطلع على ما يحدث، فإن كل ما يحدث فحدوثــه واجــب على علَّته، ونحن أنما لا نعلم ما يقع في المستقبل، لأنا لا نعلم جميع أسبابه، ولو علمنا جميع الأسباب، فإننا مهما علمنا أن النار ستلتقي بالقطن مثلاً، في وقت معين نعلم احتراق القطن [43]. ومهما علمنا أن شخصًا سيأكل، نعلم أنه سيشبع. وإذا علمنا أن شخصًا سيتخطى الموضع الفلاني الذي فيه كتر مغطى بشيء خفيف، إذا مشي عليه الماشي تعثر رجله بالكتر ويعرفه، نعلم أنه سيستغني بوجود الكتر. ولكن هذه الأسباب لا نعلمها، وربما نعلم بعضها، فيقع لنا حدث بوقوع المسبب، فإن علمنا أغلبها وأكثـرها حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع. فلو حصل لنا العلم بجميع الأسباب، لحصلت المعسرفة بجمسيع المسببات، إلا أن السماويات كثيرة ثم لها اختلاط بالحوادث الأرضية، وليس في القوة البشرية الاطلاع عليها، ونفوس السموات مطلعة عليها لإطلاعها على السبب الأول، ولوازمها، ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة» <p. 257 sq.

وله أن السنائم يرى في نومه، وما يكون في المستقبل لاتصاله باللوح المحفوظ (21/85-22، 77/56) ومطالعته، ومهما اطلع على الشيء، ربما بقي ذلك السشيء بعينه في حفظه، وربما سارعت القوة المخيلة إلى محاكاته، فإن من غريز تما محاكاة الأشياء بأمثلة تناسبها بعض المناسبة، أو انتقالها منها إلى أضدادها، فينمحي المسدرك الحقيقي من الحفظ، ويبقى مثال الخيال في الحفظ، فيحتاج إلى تعبير ما، يمثل الحيال، كما يُمثّل الرجل بشجرة، والزوجة بخف، والخادم ببعض أواني الدار، وهكذا دواليك، وعلم تعبير الأحلام يتشعب عن هذا الأصل <p. 238 sq. >.

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس، مبذول، إذ ليس ثمّ حجاب، ولكننا في يقظتنا، مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا، فاشتغالنا بهذه الأمور الحسية صرفنا عنه، وإذا سقط عنا في النوم بعض اشتغال الحواس ظهر ما للاتصال <p. 259 sq.>.

عـــرف الأنبـــياء الغيب في يقظة ولا منام. ولكن حف القلم (27/31، 4/96–5) بما هو كائن إلى يوم القيامة <p. 260.

يعارض الغزالي هذه الموضوعات التي تصور إدراك المستقبل والنبوة كنتائج للطبيعة النقية والكاملة، يعارضها بالوحي بأمور غيبية، يتزله الله على النبي مثلما على الحالم، إما مسن غير واسطة، وإما بواسطة ملاك. وهو ينكر الدور الذي ينسبه خصومه إلى اللوح المحفوظ وإلى القلم اللذين لم يفهمهما الغزالي المشرّع على هذا النحو [44].

وفي الفصول الستة الأخيرة من الترجمة اللاتينية لكتاب ‹مقاصد الفلاسفة› [45] التي يتناول فيها الرؤيا والنبوة والمعجزات، يستعيد الغزالي أفكار ابن سينا ويعرضها بأسلوب واضح ومعبر. فهو يرى «أن رؤية الغيب في حال اليقظة منوطة بشرطين اثنين، من جهة، أن تتجرد النفس من الروابط البدنية وأن تتجرد من حجاب الحواس بقوة خاصة بحا، فتصعد النفس حينئذ إلى العالم العلوي، فتبدو لها الأشياء في لحظة قصيرة كالبرق. وذلكم هسو السنموذج الأول من النبوة. ومن جهة أخرى، أن تسمح الجبلة الميالة إلى السويداء والانسدهاش، والمتجردة بسهولة عن الحواس، أن تسمح للنفس بالتحرر من البدن وأن تسرى وتسمع بعيون وآذان مفتوحة، ما لا تراه وتسمعه عادةً إلا عبر حجاب سميك من الحواس» الحواس»

وفي المحصلة، ومع أن معطيات الغزالي لا تشكل سوى تكرار لأفكار ابن سينا النفسانية، فليس بوسعنا الامتناع عن ملاحظة أن الغزالي اللاهوتي يبدو هنا على وفاق في الرأي مع الفيلسوف [47].

#### 6/2/2/1 ابن رشد

يرى ابن رشد أحد شرّاح أرسطو، أن تصورات ابن سينا عن النبوة خاصة بابن سينا وحده [48]. أمدا هدو، كموفق بين الآراء، فيتبنى موقفًا وسطًا بين العقلانية وما فوق الطبيعسية [49]، ولا يرى في النبوة والحلم والكهانة سوى ثلاثة أسماء لحقيقة واقعية واحدة ووحيدة. يقول ابن رشد:

إن علم الله بالموجودات، وإن كان علة لها، فهي أيضًا لازمة لعلمه، لذلك لزم أن يقسع الموجود على وفق علمه. فالعلم بقدوم زيد مثلاً إن وقع للنبي، فالسبب في وقسوعه على وفق العلم، ليس شيئًا أكثر من كون طبيعة الموجود تابعة للعلم الأزلي. فإن العلم، بما هو علم، لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصلة، وعلم الخالق هو السسبب في حسصول تلك الطبيعة للموجود التي هو بما متعلق. فجهلنا نحن بالمكسنات، إنما هو من قبل جهلنا بحذه الطبيعة التي تقتضي له الوجود أو عدمه،

والعلم المتعلق بها: إما علم متقدم عليها، وهو العلم الذي هي معلولة عنه، وهو العلم القديم، أو العلم التابع لها وهو العلم غير القديم، والوقوف على الغيب ليس همو شيئا أكثر من الاطلاع على هذه الطبيعة، وهو الذي يسمى للناس رؤيا، وللأنباء وحيًا. كذلك فإن الصنائع التي تدعى (تقدمة المعرفة) بما يوجد في المستقبل، إنما عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة، أو كيف شئت أن تسميها، أعنى المحصلة في نفسها التي يتعلق بها كل علم [50].

تصور ابن رشد هذا مؤكد بوضوح أكبر في تعليقه على كتاب أرسطو «النوم واليقظة/ De somno et vigilia (المجاهزة الإدراك بعد ذلك، من تحديد طبيعة الرؤى ونوعها، لإدراك مسشيئة الآلهة، لأن هذا الإدراك ليس من المكتسبات البشرية. ونحن نقول: إن السبعض يسمي هذا الإدراك رؤيا، وآخرون يسمونه تكهنًا، وبعضهم يسميه نبوة. وكل ما يقوله هؤلاء متشابه، ولكن ما يهمنا هو ماهية الرؤيا، لأن الأسباب لا تختلف إلا في الدرجة، أما المسميات فتحتلف باختلاف الأسماء التي يطلقونها. فيقولون أن الرؤى من الملائكة والتكهنات من الشياطين، والنبوة من الله، عن طريق وسيط، أومن دونه [52].

بعد ذلك يصف ابن رشد الوقائع النفسانية، مستخدمًا الألفاظ نفسها التي استخدمها ابن سينا: لذا فالنبوءة كثيرًا ما تتهيأ بشكل مماثل للصرع: ثمة في الواقع قوى داخلية إذا تحركت بقوة، انقبضت قوى خارجية ينجم عنها إغماء [53]. ولكن ابن رشد يرى أن الاستعدادات النفسانية مهما كانت لازمة، فهي ليست كافية ليتمكن الإنسان من تلقاء ذاته من معرفة ما لا يمكن رؤيته، ذلك لأن النبي لا يعتمد فقط على بعض الاستعدادات الطبيعية السي تؤهل الإنسان لإدراك الأمور المحتجبة خلف حجاب الحواس، بل يعتمد أيضًا على الفعل الإلهي، وعلى العقل الراجح، وهو يرى أن الأمر هنا ليس تراجعًا للنبوة داخل روحه، وإنما رفع للحلم إلى مستوى النبوة، بحسب التصور التلمودي والإسلامي السذي جعل من الحلم جزءًا من النبوة الأفاد. على هذا النحو إذًا، ووفقًا لابن رشد، فإن الحلم والكهانة والنبوة ليست بأي حال من الأحوال فقط نتاجات لعوامل إنسانية تلكم تغرة عميقة داخل النظام العقلاني الذي يحمل اسم ابن رشد، ثغرة تعزى إلى تأثير الفكر السمامي، وإلى العقيدة الإسلامية، على ما قام به من موازنة في التراع القائم في عصره بين اللاهوت والفلسفة.

#### 7/2/2/1 ابن میمون

من بين مجموع تلك التصورات الفلسفية قدم لنا أحد التلامذة النابمين لابن رشد هو موســــى بن عبد الله بن ميمون القرطبي (توفي عام 601 هـــ/ 1204 م) نظامًا كاملاً، في مؤلفه العظيم في الفلسفة الدينية اليهودية، المعنون ‹دلائل الحائرين›  $^{[56]}$ . وفي الفصول (32/ 48) من القسم الثاني  $^{[57]}$  يعرض ابن ميمون مطولاً آراءه حول النبوة وحول مختلف أنماط إدراك الغسيب. فهو يرى أن حقيقة النبوة هي: فيض من الله، بوساطة الفعل الفعال على الملكة الناطقة أولاً ثم على القوة المتخيلة بعد ذلك، وهذه هي أعلى مرتبة وغاية الكمال الذي يمكن أن يوجد لنوعه. وتلك الحالة هي غاية كمال القوة المتخيلة  $^{[58]}$ . وهذا أمر لا يمكن في كل إنسان بوجه، ولا هو أمر يصل إليه بالكمال في العلوم النظرية، وتحسين الأخلاق  $^{[59]}$ .

والواقع أن ثلاثة كمالات تلزم النبي، في رأي ابن ميمون: كمال الملكة الناطقة بالتعلم وكمال القرقة المتحيلة بالجبلة، وكمال الخلق بتعطيل الفكرة في جميع اللذات البدنية، وإزالة الشوق لأنواع التعظيمات الجاهلية الشريرة، يتفاضل فيها الكاملون تفاضلاً كثيرًا حسدًا، وبحسب التفاضل في كل غرض من هذه الثلاثة أغراض يكون تفاضل درجات الأنبياء كلهم [60]. وهذا التفاضل في الدرجة يفترض أن يكون جوهر دماغه في أصل جبلته على غاية اعتداله في صفاء مادته ومزاجه الخاص، بكل جزء من أجزائه في مقداره، ووضعه، ولم تعقه عوائق مزاجية من أجل عضو آخر [61]. وينتج من ذلك أن النبوة «ليسست قوة دائمة، فلذلك تجد الأنبياء تعطلت نبوقم عند الحزن أو الغضب ونحوهما، وضعف القوة المتخيلة. وقد علمت أن النبوة لا تترل عند الحزن وعند الكسل [62]. «إن الحلم والنبوة هما أعظم فعل الملكة التخيلية وأشرفه، وإنما يكون ذلك عند سكون الحواس وتعطلها عن أفعالها، حينئذ يفيض عليها فيض ما بحسب التهيؤ، هو السبب في المنامات السصادقة، وهو بعينه سبب النبوة وإنما يختلف بالأكثر والأقل لا بالنوع»، «والحلم هو السبوة وإنما يختلف بالأكثر والأقل لا بالنوع»، «والحلم مراتب النبوة كماله وقبل أن يحين له، ففي الرؤيا وفي الحلم مراتب النبوة كلها»[63]

من ثم فإن نماذج تأثير هذا الفيض العقلي تصنع ثلاثة نظم للمعرفة: إذا كان فائضًا على القوة الناطقة فقط، ولا يفيض منه شيء على القوة المتخيلة إما لقلة الشيء الفائض أو لنقص كان في المتخيلة في أصل الجبلة، فإن هذا هو صنف العلماء أهل النظر. وإذا كان هذا الفيض على القوتين جميعًا، أعني الناطقة والمتخيلة، فإن هذا هو صنف الأنبياء، فيان كان الفيض على المتخيلة فقط، ويكون تقصير الناطقة، إما من أصل الجبلة أو لقلة الارتياض، فإن هذا الصنف هم المدبرون للمدن، وواضعو النواميس والكهان والزاجرون وأرباب الأحلام الصادقة، وكذلك الذين يعملون العجائب بالحيل الغريبة، والصنائع الخفية مع كوهم، من غير علمائهم، كلهم من هذا الصنف الثالث» [65].

ومما يجب أن تحققه هو أن بعض أهل هذا الصنف الثالث تحدث لهم خيالات عجيبة، وأحلام ودهشات في حال اليقظة شبه مرأى النبوة، حتى يظنوا بأنفسهم أفسم أنبسياء، ويعجبون جدًا بما يدركونه من تلك الخيالات، ويظنون ألهم قد حصلت لهم علوم بلا تعليم، ويأتون بتشويشات عظيمة في الأمور العظيمة النظرية، وتختلط عليهم الأمور الحقيقية بالأمور الخيالية اختلاطًا عجيبًا، كل ذلك لقسوة المتخيلة وضعف الناطقة، وكولها لا حاصل فيها أصلاً، أعني ألها لم تخرج للفعا [66].

يسضاف إلى ذلك قوة الشعور التي هي موجودة في جميع الناس، وتختلف بالأقل والأكثر، وبخاصة في الأمور التي للإنسان بجا عناية شديدة، وفكرته جائلة فيها، حستى تجد في نفسك أن فلائا قد قال كذا أو فعل كذا في القصة الفلانية، فيكون الأمر كذلك، وتجد من الناس من حدسه وشعوره قوي جدًا صائب، حتى يكاد أن يتخسيل أمرًا يكون، إلا ويكون كما تخيل، أو يكون بعضه. وأسباب ذلك كثيرة، من قرائن عدة متقدمة ومتأخرة وحاضرة، غير أنه من قوة هذا الشعور يمر الذهن علسى تلك المقدمات، وينتج منها في أقصر زمان، حتى يظن أن ذلك في لا زمان. وبحده الغير بعض الناس بكائنات عظيمة [6].

### [3/2/1] الكهانة والنبوة

هـذه النـبذة السريعة عن نظرية الكهانة مثلما عرضت في أعمال المؤلف الموسوعي المـسعودي ولـدى عـالم الاجتماع ابن خلدون، ولدى أعلام الفلسفة العربية العظام في العصور الوسطى، تقدم الدليل على وجود استمرارية داخل فكر عربي، أكثر أو أقل سعيًا، إلى التوفييق بين الكهانة والنبوة. وثمة انطباع قوي في الواقع بأن العراف المتمرس والمتقن لـصناعته كان بمقدوره أن يبلغ الدرجة العليا التي بلغها النبي وأصحاب الوحي. وسيكون بالوسع الذهاب إلى حد الظن بأن كل نبي كان عرافًا تقريبًا قبل أن تتفتح لديه ملكة إدراك الغسيب. وهـو ما يعني، في الواقع، الانتقال من الإدراك بحصر المعنى، الذي يتم بواسطة، الى الإدراك من غير واسطة، والذي لن يكون شيئًا آخر وفقًا لتطوره، سوى النبوة.

ويمتد ذلك، بالتحديد، إلى المستوى النظري، ذلك لأن دونية العراف عمليًا بالقياس إلى النبي كانت حلية باستمرار، وعلى الأخص منذ أن كرس النبي نفسه لهدف وحدانية الإله أو عبادة الإله الأوحد، وظل العراف في حدمة الآلهة السفلية، والأرواح الشريرة. أما النقطة المشتركة التي كانت تجمع بينهما فهي أن هذا وذاك كانا يلتمسان النور والوحي من لدن الإله، وأن هذا وذاك كانا نجيين له 1681.

يــتلخص التأكيد الثابت للسنة في الإسلام في المبدأ القائل: «لا كهانة بعد النبوة». فحينما بُعث النبي غدا الكهنة محرومين من إمكانية إدراك أمور الغيب إذ احتجبت هذه الأمسور حلسف سسطوع نور النبي الحمد لاقى عنتًا في إقناع قومه بأن عمله كان والعراف المتعدد الآلهة. وفي حين أن النبي محمد لاقى عنتًا في إقناع قومه بأن عمله كان مخسلفًا أشد الاحتلاف عن عمل العراف، فقد كان يعتمد على مناهج وطرائق العراف، لحد لك كان من العسير على المستمعين إليه، على الأقل، أن يدركوا الروح الجديد الذي كسان يلهمه، والذي كان يستند إليه كي يضفي على رسالته تفوقها وتعاليها، فكانوا يقولون له ما نظنك إلا كاهنًا. ونحن لا نرتاب بذلك [70]. وقد فند القرآن الكريم بشدة هذا الاتمام، فنحن نقرأ فيه (إنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون، ولا بقسول كاهن قليلاً ما تذكرون، تتريل من رب العالمين [71]. وأكد ذلك بقوة أكبر أيضًا في سورة مكية أخرى (فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أو يقولون شاعر نتسربص به ريب المنون. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين) . . (أم تأمرهم أحلامه لل يؤمنون) (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) (25: 29-34).

يقوم هذا الاتمام الموجه إلى النبي محمد على أمور واقعية ذلك أن العرافين القدامى، في الواقع، كانوا يستخدمون، خلال لحظات انخطافهم، أسلوبًا في الكلام يسمو على اللغة السائعة. وقد تميزت اللغة النبوية والكهانية بالإيقاع وترتيب أجزاء الجملة، والحرص على التوازن في النطق، واختيار زخرف القول، واستخدام الألفاظ القليلة التداول [73]. أفلهم يكن هذا بالذات هو حال القرآن. إن الأدب القرآني البالغ النضارة والإشراق، المسمى (إعجاز القرآن)، يقدم الدليل على ذلك [74]. وقد كان العرب، ولايزالون، شديدي الحساسية تجاه انسجام الإيقاع، وسحر النطق. والواقع أن الانشقاق الأول في السنة الإسلام، المعروف بالردة، والذي كان عودة إلى وثنية القبائل اليمنية في مذحج في السنة الحاديث عسمرة للهجرة عام (632 م)، يعزى إلى تأثير (ذو الخمار)، عبهلة بن كعب الملقب بالأسود. وهو كاهن ومشعوذ وحاو «كان يسبي قلوب من كان يسمع منطقه» [75]. كما كان الانشقاق الثاني أيضًا، أي: انشقاق مسيلمة، يَدين إلى قوة جاذبية بيانه وإلى براعة أسلوبه في القول [76].

إضافة إلى ذلك فإن رأي النبي محمد بالكاهن والكهانة يدل على أنه كان يرى فيهما وسيلة لاكتشاف أسرار الله، وعلى الأخص قبل بدء نبوته. غير أن ما كان يطعن فيه السنبي لدى هؤلاء الكهان، هو طريقتهم، ووسيطهم، وتحريفهم لمضمون الوحي الذي يتلقونه. ينقل ابن توحيد عن عائشة أن نفرًا سألوا النبي عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، قالوا: ينا رسول الله فإنحم يحدّثون أحيانًا بالشيء، يكون حقًا، فقال رسول الله: تلك

الكلمــة من الحق يخطفها الجني، فيقرّها في أذن وليه، قرّ الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة [77].

على هذا النحو، فإن النبي محمد يعترف بأن الكاهن يتلقى معرفته من روح مجنون، أو بالأحسرى، عبر علاقة شخصية بجنّي يسترق السمع إلى ما يُقضى من أمور في السماء، ويوحسيه إلى من هو وليه من الكهان. وحينما كان الوحي القرآني يترل على محمد كان بعض الملائكة يكلفون بحراسة السماء ليحولوا دون أن يسترق الجن السمع، وكانوا يرشقوهم بشهاب ثاقب [78].

بعد وفاة النبي بقيت السنة النبوية على موقفها السلبي تجاه قيمة الرسالة التي يبلغها الجيني أو الكاهن. ويدلي النويري بدلوه حول الكهان بهذا التأكيد: مُنعت الشياطين من استراق السمع على أبواب السماء عند مجيء الإسلام . . ومنذ تلك اللحظة توقفت الكهانة، ولم يعد يتحدث أحد عن كاهن في الإسلام [79] . كذلك فإن القزويني، الذي يصنف الكهانة بين الأمور الغريبة، يقول إلها اندرست لدى قدوم رسول الله. ويضيف: كان الكهان في الجاهلية يقومون بأمور عجيبة، ويزعمون ألهم توصلوا إليها بواسطة اختلاط نفوسهم بنفوس الجن [80].

علاوة على ذلك فإن الكهانة لم تُحظر صراحة لا في القرآن ولا في السنة، بل تم تحريم أمرين اثنين: الذهاب لرؤية كاهن، وتصديق ما يقوله، لأن ذلك إنكار للوحي الذي نزل علم عمد [81]، وأنْ يقبض أحد مالاً بوصفه كاهنًا، أو أن يُدفع أجر لأحد بهذه الصفة. وفي القرون الوسطى كان المحتسب مكلفًا بالسهر على التقيّد بهذا الحظر [82].

ونحسن لا نجد في أي مكان من القرآن حظرًا مماثلاً لما جاء في اللاويين (31/19) «لا تلتفتوا إلى السحر ولا تسعوا وراء العرافين فتتنجسوا هم»، ومع ذلك فلم يبدُ أن التقليد الإسلامي كان يجهل هذا الحظر التوراتي الصريح، حيث يروى عن وهب بن منبه [83]؛ أوحسى الله لموسسى بن ماناسا بن يوسف أن يقول لشعبه: أنا بريء من كل من يعمل السحر أو يذهب إلى ساحر، ومن كل من يعمل الكهانة أو يذهب إلى كاهن، ومن كل من يزجر طيرًا أو من يسعى إلى ذلك عند كاهن. من يؤمن بي حقًا هو من يثق بي حقًا، ويكفيه أن أكون من يثيبه. ومن يبتعد عني ويضع ثقته في آخر غيري، في شريك صالح ليه، أعسيد له صلاته التي صلاها لي، وأفوض أمره إلى من كان وضع ثقته عنده، ومن أفوض أمره إلى آخر غيري فعليه أن ينتظر البلاء والمحن» [84].

إن هذا التردد الذي أبداه النبي في إنكار كل قيمة حوهرية لمضمون الكهانة يعود إلى التصور الشائع في زمنه حول النبوة ووسطائها.

وبالنظسر إلى تصور النبوة على أنها امتداد للكهانة، وأنها حالة أسمى أيًا كانت درجة كمالها، كان من الطبيعي أن تحافظ بعض أفكار وطرائق الكهانة على مكانتها داخل الجماعة الإسلامية الفتية. ولهذا فإن دور الوسطاء، ملائكة، شياطين، جن، ظل غالبًا على مفهوم الوحي مثلما كان متصورًا في الوسط الإسلامي الأولي.

ترى، من يكون هؤلاء الوسطاء بالتحديد، وكيف مارسوا دورهم؟.

### 1/3/2/1] وسطاء الوحي والإلهام

شكل وسطاء الوحسي على مختلف درجاقهم ثلاث مجموعات متميزة: في البدء الملائكسة، ناقلو الوحي وموجهو الأنبياء، ثم الشياطين الذين يوحون ويغوون الكهان والأنبياء الكذبة. وأخيرًا الجن الذين يجري تصورهم على غرار البشر والذين يمكن أن يكونوا مبلّغين صالحين أو طالحين.

جاء في القرآن (1/35) فإن الله جعل من الملائكة رسلاً. من الصعب والحالة هذه عدم الستفكير في النتسيجة الستي استخلصها مؤلف (الرسالة إلى العبرانيين) في مقبوسات العهد القسديم، والستي قدمها كي يثبت علو شأن المسيح على الملائكة: أليسوا جميعًا، أرواحًا في خدمة الله، مبعوثين كخدم لخير أولئك الذين يجب أن يتلقوا ميراث الخلاص الحالاس القطال الرسول) هسي نقل رسالة من أرسله، غير أن الشيطان في أي فكر توحيدي هو أيضًا رسول مبعوث، ومصدر رسالته هو المصدر ذاته لرسالة الملاك. ولكن المضمون وحده هو المختلف في الرسالتين. والحقيقة أن الملاك الذي أنقذ إسحق، وهو يوشك أن يضحى به المنحتلف في الرساليم المحلم يهوه (التكوين 22: 11) كان مفوضًا من يهوه ذاته الذي سمح للشيطان الواقف أمامه مع (أبناء الله) بامتحان أيوب (أيوب 1: 6) الملوك الأول 22: 21).

هـــذا الـــتكافؤ في الحدين المتناقضين للرسالة الإلهية وفي حامليها كان لابد له من أن يبلـــبل عقول المؤلفين المسلمين الذين حاولوا أن يكتشفوا سببًا له. وقد ظنوا أنحم عثروا عليه ضمن فارق طفيف في الطبيعة: فبوضعهم تسوية بين تصور (أهل الكتاب) القائل: إن الله خلــق الملائكــة من نار، وتصور المسلمين الذي يؤكد أن الملائكة مخلوقون من الــنور، قــسموا الملائكــة إلى فريقين، (ملائكة الرحمة) المخلوقون من نور، و(ملائكة العذاب) المخلوقين من نار الهام.

ولأن القرآن، إضافة إلى ذلك، نسب إلى الملائكة المكلفين بعذاب الكفار الغلظة والمشدة، فقد قاد ذلك إلى التفكير بوجود العديد من أنواع الملائكة: ملائكة

(روحانـــيين) وملائكـــة (جـــسمانيين) وملائكة (نامين) وملائكة (جامدين). وبوجه الإجمال، فإن ممالك الطبيعة الثلاث سيكون لها ملائكتها<sup>[87]</sup>.

إن هذا التصور الذي ليس سوى شكل ملطف لتأليه قوى الطبيعة، يأخذ صورة أقل غرابة داخل فكر سامي حينما نرى أن العرب القدماء الذين عبدوا آلهة متعددة، كانوا يعدون الملائكة (بنات الله) وينسبون إليهم نسلاً. وهكذا فإن جرهم، حد القبيلة المسماة باسمه، والذي سيطر، حسبما تحكي الروايات، على مكة بعد ذرية إسماعيل مباشرة، كان أبوه ملاكًا مخلوعًا. فكما يروى: حين عصى أحد الملائكة أوامر السماء، أنرله الله إلى الأرض على شكل وفي طبيعة إنسان. وهكذا صنع بهاروت وماروت [89]، بعدما جرى لهم مع الزهرة [90] التي هي أناهيد [91]. ويضيف الجاحظ الذي روى هذه الأسطورة «من مثل هذا النسل ومن مثل هذا التركيب، والنّحل، كانت بلقيس ملكة سبأ، وكان ذو القرنين [92].

إضافة إلى ذلك أيضًا، فإن هؤلاء الملائكة يتمتعون، حسبما يرى المسلمون الأوائل، بسهولة كبيرة في التنكر والتحول. يروي لنا ابن هشام أن أبا جهل، أحد أشد أعداء السنبي عداوة، حينما أراد مرة أن يرمي النبي بحجر، رأى نفسه، وقد حال بينه وبين النبي بعير ضخم كاد أن يبتلعه. وقد روى بعضهم لابن إسحق أن النبي قال: كان حبريل، ولو اقترب أبو جهل لابتلعه [93].

ويسروى عن عسبد الله بن عباس أن الملائكة الذين اشتركوا في معركة بدر كانوا يعتمسرون عمسائم بيضًا تتدلى وراء ظهورهم، أما عمائم الملائكة الذين شهدوا معركة حسنين فكانت حمراء. وأضاف ابن عباس أن الملائكة لم يشاركوا فعليًا في القتال إلا في يوم بدر، أما في المعارك الأخرى فإنحم لم يشاركوا إلا كفرق مساعدة، ولم يضربوا أعداء المسلمين [94].

وفي مكان آخر نراهم في يوم جمعة، يقفون على باب المسجد، يسجلون أسماء الذين يدخلون إليه، بحسب زمن وصولهم، وحينما يجلس الإمام يطوون الأوراق ثم يصغون إلى قراءة القرآن [95].

لقـــد كان الملاك، حامل الوحي الذي رافق النبي محمد منذ بداية الدعوة وحتى آخر أيامه، هو جبريل <sup>196</sup>. ولكن هذا الدور لم يكن محصورًا به. والحقيقة أن ملائكة آخرين أمكنهم أن يكونوا مرسلين من الله إلى أنبيائه، وبحسب رأي منسوب إلى النبي محمد فإن الــنبي الكــاذب نفسه يمكن أن يوحى إليه عبر الملاك، وقد زعم مبعوث النبي الكاذب

طليحة إلى محمد بأن الملاك الذي كان يوحي إلى سيده طليحة هو ذو النون، فقال النبي لمن كان حوله: لقد سمّى ملكًا من الملائكة [<sup>97]</sup>.

غمة نص للجاحظ يكشف عن محاولة لترع صفة الوثنية عن الوحي الشعري في الإسلام. فسشيطان الشاعر حسان بن ثابت الذي ارتبط بالرسول، وتولى مهمة الدفاع بأشعاره عن الجماعة الإسلامية الفتية ضد خصومها، حل محله (الروح القدس)، وحسب ما روى البعض يقول له الرسول «إهجهم وروح القدس معك»، وحسب آخرين يقول له: «إهجهم وحبريل معك»، لأن (الروح القدس) اسم من أسماء جبريل. ألم تر إلى موسى يقول: «إن شاءت السماء فلتكن روح الله مع كل واحد منكم»، (قارن سفر العدد 11: 29)، وهو يعني بذلك العصمة والنجاح. ويقول المسيحيون عمن يزعم أنه شاعر «له روح دكالا» [98] و «له روح سيفرت» [99] ويقول اليهود «له روح بلعزبوث» [100]، مشيرين بدلك إلى شيطان. وإذا كان الحديث يدور عن نبي فهم يقولون: «روحه هي الروح القدس» و «روحه هي روح الله» وقد ورد في القرآن (51/42) [101] (وما كان لبشر على حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا) أي: القرآن . . . .

ومسن الوحسي النسبوي والكهاني، الذي جرى تصوره على هذا النحو، إلى الوحي السشعري لسيس ثمسة سوى اجتياز خطوة واحدة، واسم الوسيط هو وحده الذي يتغير. فمسلاك النبي، وجنّي الكاهن، يقدمان شيطان الشاعر عليهما. وهذا الشيطان فوق ذلك يمكنه أن يكون جنّيًا بسبب ازدواج حدي طبيعة الجن. إن الروح الذي كان يلهم حسان بسن ثابت في بداية قرضه للشعر كان جنّيًا أنثى. وكان هذا الجني يلزمه تلاوة ثلاثة أبيات مسن السشعر. ومسنذ ذلك الحين غدا حسان شاعرً ا[102]. كما أن جني الشاعر عبيد بن الأبسرص جعله يبتلع في أثناء نومه خصلة من الشعر، ثم أيقظه، فنهض وهو يقول أشعارًا، في حين أن الشعر لم يكن قبل ذلك يجري على لسانه، وقد غدا عبيد شاعر بني أسد [103].

يخبرنا الجاحظ<sup>[104]</sup> بأن العرب «تزعم بأن لكل شاعر فحل شيطان، ولم يكن الشاعر سوى لسان حاله». وكان يمكن لهذا الشيطان أن يكون له اسم علم<sup>[105]</sup>، وكان من المفترض أن يكون ذكرًا أو أنثى. فالشاعر أبو النجم كان يتفاحر قائلاً:

إبي وكل شاعر مسن البسشر

# شيطانه أنشى وشيطاني ذكر [106]

ويـزعم شـاعر آخر بأنه ومع صغر سنه «فإن شيطاني كبير الجن»[107]. لقد كان الـشاعر مـرتبطًا بعلاقـة تبعية مطلقة مع شيطانه. فهذا بشر بن مروان دفع إلى جرير

بقــصيدة للفــرزدق كي يجيب عليها في يومه، «فأحذها حرير، ومكث ليلته يجتهد أن يقول شيئًا، فلا يمكنه. فهتف به صاحبه من الجن من زاوية البيت، فقال له: أزعمت أنك تقول الشعر، ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حتى لم تحسن أن تقول شيئًا»[108]. إن هذه التبعية وهذا الوفاء الذي تفترضه، أكسبت الشعراء لقب كلاب الجن [109].

كان الشاعر في الأصل كما يبدو ناقلاً للوحي لقبيلته [110]، ولم يكن دوره مختلطًا مع دور الخطيب ودور الزعيم [111] فحسب، بل كان مختلطًا أيضًا مع دور المنجم [112] ودور العرقة العرقة العرقة العرقة الطابع المقدس والسحري الذي أضفي على الشاعر بسبب لغز المعرقة السندي كان يمتلك سره، وبسبب أنه كان مسكونًا بروح يتحدث من خلالها وينظم أشاعاره، جعل منه شخصًا يثير الرهبة في نفوس من حوله. فحجر ملك كندة طرد ابنه امسرؤ القسيس و «أقسم أن لا يقيم عنده، كي يتحاشى العار الذي جره عليه لأنه كان يقول أشعارًا لا تليق بالملوك» [114].

ذمّ القرآن الشاعر، وشدد في العديد من السور على نفي التشابه الذي كان يقيمه أعداء البني بين رسالته ورسالة الشاعر (وما علّمناه الشعر) (69/36) (وما هو بقول شاعر) (41/69). واعتراض أشراف مكة لدعوة النبي، والذي تكرر في القرآن، كان لها كما يبدو قبولاً واسعًا لدى جمهور المعارضين: (إلهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)[115]

هذه الصور القليلة المختارة من بين صور عديدة أخرى تُظهر إلى أي حد ظل الإيمان بالملائكة والإيمان بالشياطين في الإسلام الأول بدائيين ومؤنسنين [117]، وظل التصور عن الوحيي وعن الإلهام متأثرًا بهما بلا ريب. والأحاديث الشريفة التي جمعها ابن سعد [118] حول مختلف الحالات التي كانت تلم بالنبي لحظة نزول الوحي عليه توضّح بالأمثلة هذا التصور.

## 2/3/2/1] طرق الوحي

ســـئل النبي عن كيفية نزول الوحي عليه، فأجاب: أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهـــو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني، فأعى ما يقول [119].

وقالت عائشة: ولقد رأيته يترل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا [120]. كان جسد الرسول يتأثر من ذلك، فكان يتكدّر ويربد وجهه، ويصبح كمن غشيه السكر، ويشعر أنه تحت وطأة حمل عظيم «حتى أن ناقته كانت ترغو، وتحني قوائمها تحته». وقد رأينا في القرآن إشارة إلى العناء العظيم الذي كان النبي يعانيه عند تلقي الوحي، والجهد الذي كان يبذله كي يدرك مضمونه ولا ينساه. ومن أحسل هذه الغاية كان لا ينفك يحرك شفتيه حتى أوحى الله إليه: (لا تحرك به لسانك لستعجل به إن علينا بيانه)، وحين ذاك، يضيف ابن سعد، كان رسول الله يشعر بالطمأنينة [121].

هـــذا الوحي النبوي يمكن أن يترل على الرسول في أية لحظة من اللحظات كما جاء في أحـــد الأحاديث الشريفة: يترل الوحي الإلهي على الأنبياء في حالة اليقظة، كما في حالة النوم. ويضيف النبي محمد: تكون عيني نائمة ولكن قلبي مستيقظ[122].

## [3/3/2/1] الوحى والنبوة

لنـــشر أيضًا إلى أن النبوة والوحي، في الإسلام يتماهيان من دون أي تمايز بينهما، إذ يمكــن للوحــي بحــسب المأثور الإسلامي أن يضم عقائد، وتعاليم ثقافية، وإرشادات أخلاقــية، وقواعد لنظام اجتماعي أو سياسي، وعلومًا وفنونًا [126] في آن واحد. وفوق ذلك، فإن النبوة كما بدت للمسلمين الأوائل هي منبع كل معرفة عليا تقريبًا. «فالنبوة هي الطريق والأنبياء هم الأدلاء» كما يقول الكيساني [127]. والحكمة ذاتما تستمد منبعها

مــن النــبوة. وحين تحدث الشهرستاني عن فيثاغورث قال: إنه يستمد الحكمة من نبع النبوة [128].

#### 4/3/2/1 علامات النبوة

ما من شيء أكثر دلالة حول الطريقة التي جرى فيها تصور النبوة في الإسلام من تعداد (العلامات المميزة) لها. ثمة أدب ثري خصص جهده لجمع هذه العلامات والتعليق عليها [129]. ويقدم لنا ابن خلدون وصفًا مجملاً لها [130]: ومن علامات هذا الصنف من البشر أن توجد لهمه في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط، كأنها غشي أو إغماء في رأي العسين [131]، وليسست منها في شيء وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم، الخارج عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتترل إلى المدارك البشرية إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله. ثم تنجلي عنه تلك الحالة، وقد وعي ما ألقي عليه <185 / 185 م.

والعلامــة الثانــية للنــبوة «أنه يوحد لهم قبل الوحي خلق الخير والزكاء، ومجانبة المذمــومات والــرحس أجمــع، وهذا هو معنى العصمة، وكأنه مفطور على التتره عن المذمومات والمنافرة لها». وهذه العلامة، مثلها مثل العلامتين التاليتين، سابقة للنبوة (Ib.)

أما العلامة الثالثة فهي «دعاؤهم إلى الدين والعبادة، من الصلاة والصدقة والعفاف» وإلى سائر الفضائل التي يتحلى بما ويدعو الآخرين إلى التحلي بما.<p. I: 167, 187 ، .

وتفترض العلامة الرابعة أن يكون الأنبياء ذوي حسب في قومهم [132] <p. I: 168, 188 \. (p. I: 168, 188 ). وتتمثل العلامة الخامسة في وقوع الخوارق لهم [133]، شاهدة بصدقهم (ib.)، «وأعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة هي القرآن الكريم» (1/ 171، 194).

غير أن ما هو أكثر أهمية من هذه العلامات، بحسب ابن خلدون، هي تلك الملكة التي ينعم الله بها على النبي، ألا وهي مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية حين يهبط عليه الوحي ويسصاب بحالة من الانخطاف. ويشترك في هذه العلامة سائر الذين يحظون بملكة إدراك الغسيب. والحقيقة أنه حين يسعى هؤلاء الأشخاص إلى إدراك الأشياء الغيبية، ينسلخون عسن حالتهم الطبيعية، وهذا ما يلاحظ عند توجههم إلى تعرف الكائنات، «إذ يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية، كالتناؤب والتمطط ومبادئ الغيبة عن الحس، ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف وجودها فيهم، فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيبة في شيء، وإنما هو ساع في تنفيق كذبه (240/ 240).

# 5/3/2/1 النبوءات حول مجيء النبي محمد

لقد بحكّت هذه العلامات في شخص النبي بالذات، غير أن ثمة علامات صدرت عن تظاهرات شتى لكائنات عديدة، تنبئ بقدومه [134]. وقد جرى تفصيل هذا النوع من العلامات أيما تفصيل في الإسلام. وقد انطلقت، كما يبدو، بادئ ذي بدء، من تلك الغريزة الفطرية التي تدفع الإنسان على نحو عام، والعربي على نحو حاص، نحو كل ما هو عجب، ونحو ما لا يطال، وما لا يمكن التحقق منه. كما انطلقت من معرفة برموز الكتب المقدسة التي كانت عناصرها منتشرة في الأوساط الشعبية عن طريق حكايات محتلفة عن حياة المسيح وأنبياء آخرين. وبجمعنا لبعض الوقائع يمكننا أن نتبين أصل هذه الحكايات ومراميها.

«حين يشاء الله أن يبعث نبيًا، يختار أفضل رجل من أفضل قبيلة على الأرض» [135]. وحــول هذا الموضوع ينسب التقليد الإسلامي إلى النبي محمد مجموعة من الأقوال، من مصادر شتى. فقد نسب إليه مثلاً القول: أنا سيد فتيان عدنان [136]، و: أنا بشير العرب [137]، و: كنت نبيًا حينما كان آدم بين الروح والجسد [138]. من جهة أخرى، فإن ابن سعد، الذي روى هذه الأقوال، يحدثنا «أن رجلاً جاء إلى رسول الله وكان يرتعد أمامه، فقال له رسول الله: هوّن عليك، فما أنا بملاك، ولكني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» [139].

ومع ذلك فإن حياة محمد، وعلى الأخص طفولته، كانتا حافلتين بوقائع غريبة [140]. فحسين كان في الخامسة من عمره كان يفلت من مرضعته، ثم يُعثر عليه بعد بحث طويل فوق هضاب مكة. فيحمله جده عبد المطلب على كتفيه. وقد جعله جده يطوف حول الكعبة، ودعا له [141]. وفي الثانية عشرة من عمره، وخلال رحلة له إلى سورية [142] ميز الراهب بحيرى (خاتم النبوة) فوق كتفيه، وقال لعمه أبي طالب: عد بابن أخيك إلى بلدك واحمسه من اليهود، لأنهم إن رأوا أو عرفوا ما عرفت فسيلحقون به الأذى [143]. ومنذ سنوات شبابه كان يكره عبادة الأصنام، وحين أجبرته عائلته ذات مرة على حضور أحد أعياد آلمة مكة هو عيد البوانا [144] انسل من بين الحشد وقال لدى عودته: كلما اقتربت من أحد الأصنام تمثل لي رجلٌ عظيم الهيئة بئياب بيض هاتفًا: ارجع يا محمد ولا تلمسه. .

كـــان ثمــــة أصوات تنطلق من كل حدب وصوب تنبئ برسالته النبوية. فأصنام الوثنية كانت تقدم لها تعلن عن رسالته [147]. وفي كانت تقدم لها تعلن عن رسالته [147]. وفي

مكان أخر، فإن ذئبًا وجه اللوم إلى جماعة من خزاعة[148] لأنهم لم يتبعوا النبي محمدًا<sup>[149]</sup>. وفيما بعد، فإن نعجة مسمومة، قدمها له يهودي، ستنبهه إلى الخطر المحدق به<sup>[150]</sup>.

وبعـــد أن تأكد العائف والعراف<sup>[151]</sup> من أنه سيكون نبيًا، حين كانوا يلتقون به في ســوق عكاظ<sup>[152]</sup>، غدت حياته في خطر دائم، لأن هؤلاء المتكهنين المرتاعين من رؤية مصيرهم كانوا ما ينفكون ينصحون بقتله.

لا يخلو بعض هذه الحكايات من نكهة بدائية ومن حاذبية فائقة. فالقلق الذي سببه حبر مجسيء نبي بلغ مسامع بني جنب، وهم أحد بطون قبيلة يمنية، فيمموا شطر كاهنهم وقالوا له: انظر لنا في أمر هذا الرجل. ثم احتمعوا في سفح الجبل الذي يقيم فيه، فترل إليهم عند طلوع السشمس ووقف أمامهم مستندًا إلى قوسه. وما لبث أن رفع أنظاره نحو السماء وأطسال النظر ثم شرع يقفز. وأخيرًا قال: أيها القوم، لقد كرّم الله محمدًا، واحتاره، وطهر قلبه، وملأه، ولكن إقامته بينكم قصيرة. ثم تسلق الجبل عائدًا من حيث جاء[154].

وقد وصلت أصداء ولادة النبي إلى قلب الإمبراطوريتين المتنافستين اللتين كانتا تتنازعان على الأقطار المتاخمة للحجاز. وتزعزع عرش كسرى ملك الفرس وتصدع حاجر فحر دجلة. وتنادى الكهان والسحرة والمنجمون يعاولهم قائف عربي كان يعيش في بلاد الفرس، واجتمعوا جميعًا للنظر في الأمر. ولم يجدوا معنى لتلك العلامات سوى أن هناك نبيًا سيبعث وسيطيح بمملكة الفرس [155]. ومن جانبه، رأى هرقل في منامه انتصار المختونين. فقيل له إنه لم يكن هناك من يمارس الختان سوى اليهود، وأنه لم يكن عليه سوى أن يأمر بذبحهم. غير أن رسولاً من حكومة بصرى وصل في الوقت المناسب، مسطحبًا معه عربيًا فروى هذا العربي أن نبيًا قد ظهر بين العرب، وأن الناس مازالوا منقسمين جوله، وأن حربًا نشبت بين خصومه ومشايعيه. فأمر هرقل حينئذ بتجريد العربي من ثيابه، ورأى بأنه مختون، فعلم أن حلمه قد تحقق [156].

غمة شخصيات عظيمة أخرى ذات شأن تنبأت بمجيء محمد، ونوهت عن ذلك بألفاظ غامضة. فسيف ابن ذي يزن ملك اليمن أخبر عبد المطلب بمواجسه [157]. وقبل حسوالي ألف عام تنبأ زرداشت بقدوم النبي محمد وسماه «صاحب البعير الأحمر» [158]. وفي زمن أقرب إلى محمد فإن الشاعر زهير بن أبي سلمى، الذي كان مثالاً للحكمة في جزيرة العرب الوثنية، «رأى في الحلم أن شخصًا جاءه في منامه فحمله عاليًا في السماء حسى خيل إليه بأنه لمسها بيده، ثم تركه يسقط على الأرض». وقد استخلص زهير من هسذا الحلم «إني لأظن أن أمرًا سماويًا جللاً سيحدث بعدي»[159]. وحين راقب عجوز يمن منخري عبد المطلب رأى فيهما، بحسب شعيراقهما، «نبيًا ومملكة»[160].

هــذه الهيمنة المستقبلية لمحمد على العرب كانت شاخصة أمام أنظار ذرّ، من آل زيد الخهلهل الطائي إذ اعتنق كل أبناء عشيرته الإسلام، إلا هو فقد رفض أن ينقاد لهيمهـنة السنبي، واتخذ طريقه إلى سورية حيث أصبح مسيحيًا، وحلق لحيته [161]. وقد تنبأ نبطي من أنباط العراق [162]، وقبل زمن طويل، بالإصلاح الزراعي الذي سيقوم به عمر بن الخطاب، وبانتشار الزراعة بين البدو، فقال لبدوي من بين شيبان جاء إلى الحيرة، إثر قحط أصاب جزيرة العرب: أيسرك أن تملك أحد هذه البساتين بدل بعيرك؟، فقال له البدوي: وكسيف ذلك؟ فرد النبطي بأن نبيًا سيبعث عما قريب، وسيملك هذه الأراضي بعد أن يقصي أصحاها عنها، وهكذا سيتم شراء أحد البساتين بثمن بعير واحد. إذ لم يمض وقت طويل حتى دخل البدوي في الإسلام واشترى بستانًا في الحيرة بثمن واحد من جماله [163].

كسان اليهود والنصاري يتوقعون أيضًا مجيء نبي أعلنت عنه كتبهم المقدسة، أما اليهود فقد تحققوا من ذلك في شخص محمد حينما كان في بيت مرضعته، التي أنقذت حياته بفيضل كذبة كذبتها حين ادعت أنه ابنها [164]. ولما وُلد ظهر نجمه لهم [165]، وكان أحد أحــبار الـيهود في اليمن قد تعرف عليه بسبب أن محمدًا لم يكن يعرف الكتابة، وقد تنبأ عذبحة لليهود [166]. وهذا أحد نساخهم، في تيماء، يجيب عربيًا قدم إليه يسأله أن يدله على إله يستحق التعظيم، أكثر من تلك النصب، قائلاً له: إن رجلاً من مكة سيثور، عما قــريب علـــى آلهة قومه، ويأتي بأفضل الأديان[167]. كما أن حبرًا آخر هو زيد بن سعنا اعتــنق الإسلام، وقتل في معركة تبوك، بعد أن شارك في القتال هو وآخرون عديدون إلى حانــب النبي، كان قد اكتشف في سيماء النبي حينما رآه علائم النبوة. وقد تكشفت له علامستان مسن تلسك العلامات، بعد أن خالط النبي: الأولى هي أن حلمه يسبق غضبه. والثانية أنه مهما بلغ به الجهل فقد كان النبي مع ذلك أكثر تسامحًا[168].. إضافة إلى ذلك، كــان ثمة نفحة مسيحانية تبشر بانتظار عودة المسيح، قد عبرت الواحات الخضراء الواقعة في شمــالى جزيــرة العرب حيث يتوطن اليهود. وكان هؤلاء اليهود في كل نزاع ينشب بيـنهم وبين القبائل العربية المحاورة، أو بينهم وبين مواليهم العرب، يتوعدون هذه القبائل بقـــدوم وشيك لنبي، سيترل بهم الهلاك على غرار ما حل بعاد وإرم، الشعبين الأسطوريين في الجزيــرة القديمة. وحين ظهر النبي سارعت هذه القبائل إلى اتباعه قبل اليهود ورأوا فيه الموحد لكلمة القبائل، وكان هؤلاء هم الأنصار الأوائل، لمحمد في المدينة المنورة[169].

أما المسيحيون فكان بين أيديهم دليل لا يدحض من الإنجيل عن نبوة محمد الذي ورد اسمـــه فيه على نحو لا لبس فيه [170]. يروي ابن إسحق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضـــع عيسى بن مريم، فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله

(ص) مما أثبت (يوحنا الحواري) لهم حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام، في رسول الله (ص) أنه قال: من أبغضني قد أبغض الرب، ولولا أيي صنعت بحضرةم صنائع لم يصنعها أحد من قبلي، ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بطروا وظنوا ألهم يعزّونني وأيضًا للرب [171]، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: ألهسم أبغضوني مجانًا، أي: باطلاً. فلو جاء المنحمنا [172] هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب خرج فهو شهيد عليه [173] أنتم أيضًا لأنكم كنتم معي في هذا، قلت لكم لكيما تشكوا [174]. والمنحمنا بالسريانية: محمد، وهو بالرومية: البرقليطس صلى الله عليه وسلم [175].

إضافة إلى هذه الشهادة الإنجيلية جمع المأثور الإسلامي نبوءات عديدة وردت على لسان نساك مسيحيين في سورية وبلاد مابين النهرين [176] ومن بعض الحنفاء [177]. فحين استسشارت خديجة زوج النبي الأولى، ورقة ابن نوفل، وهو أحد الحنفاء، بعد الرؤى الأولى السبي رآها الرسول، طمأنها بهذه الكلمات: إنها بداية النبوة. لقد تلقى الناموس الأكبر، قولى له أن لا يظن بذلك إلا حيرًا. [178].

وأخيرًا فإن الشياطين والجن كانوا في هرج ومرج لقدوم النبي. ثمة فارس مجهول أنبأ قافلة كان أفرادها يستريحون على طريق الشام [179] بأن صوتًا كان ينبعث ليلاً قبل بعثة النبي يقول: إن صفوة البشر هم رئاب الشنّي وبحيرى الراهب وثالث لم يأت بعد [180]. لم يعد التابعون [181] من الجن يجرؤون على الاقتراب من النساء اللواتي كن يطرقوهن، قال واحد منهم: إن نبيًا أرسل إلى مكة، حرّم علينا الزنا. و لم يعد يسمح لنا بالمسارات "[182]. ولكن الحظر الكبير الذي فُرض على شياطين الجن هو استراق السمع على أبواب السماء. فقد كان لكل قبيلة من الجن، قبل بعثة النبي محمد مكان تسترق منه السمع على أبواب البسماء. وكان أول من تنبه إلى هذا الأمر المقيمون بينهم في الطائف، وكانوا يضاعفون الأضاحي لآلهتهم إلى حد أهم وصلوا إلى حافة الإملاق. ومن ثم تشاوروا فيما بيسنهم، وتبينوا أن علامات السماء ظلت على حالها من دون تغيير. فقال إبليس حينئذ: لابسد أن أمراً طارقًا وقع على الأرض، حيثوني بقبضة من تراب من كل ناحية من الأرض، فجاءوا كما فكان يتشمم كل قبضة تراب ثم يلقيها. إلى أن قدموا له قبضة تراب ثم يلقيها. إلى أن قدموا له قبضة تراب ثم المقيمة فقال: ها هنا وقعت الواقعة [183].

تكسشف هدفه الجوقة من النبوءات التي صدرت عن الطبيعة [184] برمتها، الجامدة، والحسية، هذه (البشرى)[185] التي انتشرت في أرجاء الأفق، تكشف من خلال روحها وشكلها وتعبيرها عن التصور الذي صاغه الإسلام الأول عن النبي وعن وسطاء وحيه:

روح نائسية عن كل شاغل غيبي أو نفسي، وشكل لا يبالي كثيرًا بالوقائع، متميز للغاية بـــشطط الخـــيال، ومـــن ثم تعــبير لا يخشى قط أن يكون بالغ التبسيط، وإن كان في الأغلب، مفعمًا بالجاذبية والإثارة.

# 6/3/2/1] النبي والعراف

سنعاين مرةً أخرى إلى أي حد كانت الكهانة والنبوءة متقاربتين متداخلتين، مكملتين لبعسضهما بعسضًا؟ ففي لحظات عديدة كان البي يترل، مثلما رأينا، إلى مستوى عراف بسيط، أو كان العراف يرقى إلى مستوى البي. ونحن لا نعدم أن نجد أمثلة على مثل هذه المواقف في سلوك النبي محمد. فحين التقى بالشاعر سويد بن الصامت في موسم الحج إلى مكه، تصدى له الرسول حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل السني معك مثل الذي معي، فقال له الرسول: ما الذي معك؟، قال: مجلة لقمان (حكمة لقمان) المقال له رسول الله (ص): اعرضها على. فعرضها عليه، فقال له: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى على، هو هدى ونور. فتلا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى على، هو هدى ونور. فتلا المصرف عنه، فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتلته الحزرج [187].

وفي موضع آخسر يتبدى لنا النبي مطلعًا على الماضي الغامض أو منقبًا في السرائر. فحسين توجه إلى الحديث إلى عدي بن حاتم الذي كان مسيحيًا، وكان قد فرّ من النبي قسال له: أمسا كنت ركوسيًا؟ [188]، فأجابه عدي: بلى؛ ألم تكن تقتطع ربع السلب لقبيلستك؟، بلى، أحاب عدي؛ أضاف النبي، ولكن هذا محرم في دينك؛ لا، والله، أجابه عدي، ثم أضاف: أشهد أنك نبى مرسل، يعلم ما يخفى من الأمور [189].

وفي مسرات أخرى كانت معرفته بالأمور الخفية تشبه إلى حد غريب معرفة الكهان، فقد ضاعت ناقته ذات مرة، فانطلق أصحابه للبحث عنها، وقد دهش أحد اليهود من أن مسئل هسذا الأمر يخفى على نبي. وخمن محمد ما يدور في خلد اليهودي، فقال لمن حوله: إن رجلاً قال هذا محمد يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء، وهو لا يسدري أين ناقته، وإني والله لا أعلم إلا ما علمي الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا كذا قد حبستها شجرة بزمامها [190]. وغالبًا ما كان النبي يتحول إلى طبيب، علمى طسريقة العراف الوثني [191]، ونسوق مثالاً نموذجيًا عن ذلك عشية معسركة خيبر قال النبي: سأعهد بالراية إلى رجل يكفل الله النصر على يديه، رجل يحب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله. وطوال الليل كان الناس يتساعلون عمن سيختاره النبي

من بيسنهم. وطلب النبي علي بن أبي طالب فقيل له إن عليًا يشكو من ألم في عينيه، فاستقدمه الرسول، وتفل في عينيه ودعا له، فشفي علي وحمل الراية [192]. لم يكن غريبًا إذن أن يرتاب القرشيون بأن النبي يمارس السحر. ففي مجادلة بينهم حول طبيعة رسالته، حسزم الوليد بن المغيرة قائلاً: إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر، جاء بقول من سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأحيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته [193].

وحين اعتنقت إحدى النساء الإسلام وكف بصرها بعد زمن، قال لها المشركون إن ما حل كها كان عقابًا من اللات والعزى. فقالت لهم إن ذلك ليس سوى ابتلاء من الله. ولم تلبث بعد مدة أن عاد إليها بصرها، فرأى القرشيون في ذلك خدعة سحرية من عمد العنون، إضافة إلى ذلك، بأن الرئي [195] (أحد أسماء الجن الوسطاء) كان يزوره، على غرار الكاهن الوثني. وقد حاول جماعة من زعمائهم بأن يصرفوه عن فكرته، وعرضوا عليه أن يعالجوه على حساكهم حتى يشفى من الحالة التي هو فيها أو أن يكف عن تقريعهم على الأقل [196].

إن رد فعل المشركين المكيين الطبيعي على رسالة النبي، والمواقف المبهمة للنبي حول طرائق تلقيه الوحي تؤكد إذن، كما يبدو ما كنا قد أثبتناه سابقًا بالتفصيل، أعني: وجود اتصال بين الكهانة والنبوة، في داخل ذهن العرب القدماء والمسلمين الأوائل.

في الفصل الذي يلي سنحاول جاهدين أن نحدد بدقة ملامح طيف العراف العربي، عبر الجوانب المتعددة لدوره وفي ظل التسميات العديدة التي أطلقت عليه. ولكن سيكون علينا فيما بعد، بغية فهمه، أن نضعه في إطاره الثقافي والاجتماعي والمحلي.

# 3/1] القيّمون على العبّادة والكهانة في جزيرة العرب

## 1/3/1] العبادة والكهانة

إن غيباب إكليروس منظم في جزيرة العرب في القرن السادس والسابع، كما اطلعتنا على على خليل المأثورات المدونة في المرحلة ما بعد الإسلامية [1]، جعل ملاك القيمين على العبادة مقتصرًا على الكهان بالمعنى الأكثر اتساعًا في سائر تخصصاقهم. ونحن نتحدث عن العبادة في معسرض حديثنا عن الكهانة، لأن الممارسات الثقافية داخل جزيرة العرب المفتقرة اقتصرت أيضًا على الممارسات الكهانية. والواقع أننا إذا وضعنا جانبًا الأضاحي المقدمة إلى الأصنام، وشعائر الحج، والمعتقدات الخرافية، فإن تلك الممارسات الكهانية كانست هي وحدها التي تكشف عن إيمان العرب بالآلهة والخشية التي يكنولها تجاهها، والأمل الذي يعلقونه عليها.

#### [2/3/1] تعدد التسميات

لكي نحدد بدقة الشخصيات التي يضمها هذا الملاك الكهاني فإن ذلك يتطلب منا عملاً تصنيفيًا كبيرًا. والواقع أن الجاحظ لم يسأل جزافًا ذلك الذي ادعى أنه يعرف كل شيء، حين سأله: ما الفرق بين العراف والكاهن والحازي والمتبوع [2].

بعد أن نتوقف لحظة عند الكاهن سنستعرض كافة الأسماء التي تطلق على الكهان. إن تسباين هذه الأسماء يشير إلى درجة عالية من التخصص والتنظيم في الكهانة عند العرب قسبل الإسلام [3]، ومع ذلك فقد أمكن لهذه التسميات الخاصة أن تكتسب مغزى عامًا،

مثلما سيمكننا أن نلاحظ فيما بعد. نضيف إلى ذلك التشوش الحاصل بسبب الجمع بين عدة وظائف كان يمارسها الكهان، بسهولة داخل الفضاء السامي [4]. إن امتداد هذا الوضع إلى داخل النظام القبلي قابل للتفسير بسهولة ذلك أن توحيد الوظائف الكهانية، في الحقيقة، في شخص واحد، كان ناتجًا عن الطابع البسيط للغاية وغير المستقر للمجتمع السبدوي. غير أنه لا يجوز أن نقصي دور القدرات الشخصية المجتمعة لدى الفرد ذاته، الذي يفرض نفسه على جماعته الاجتماعية مقلّصًا دور من هم أقل موهبة منه.

## 3/3/1] الكاهن

كان الدور الأكثر أهمية في الكهانة العربية يؤول إلى الكاهن [5]. وقد كان اسم هذه الشخصية موضوع سجالات طويلة بين مختلف المستشرقين إذ ينتمي إلى خلفيات كنعانية وآراميية وعربية معًا. ومع الأخذ في الاعتبار واقع أن المفردة الدينية الاصطلاحية كانت تنتقل في شكلها البدائي [6]، وأن العرب قد تمثلوا خلال ترحلهم عددًا معينًا من المفردات الشعائرية ومن الطقوس والممارسات الدينية [7]، فإن تشاكمًا أوليًا كان لابد أن يوجد بين الكاهن العربي والكوهن الكنعاني والآرامي، من دون أن نتمكن من التحدث عن تعريب لهذا المصطلح الكنعاني والآرامي.

يدل لفظ الكاهن لدى الساميين الغربيين على الكاهن الديني بامتياز. ذلك الذي يمثل جماعـــته أمام الإله، يقف أمامه خاشعًا، ويؤدي طقوس العبادة في مكان وموقع الجماعة السي يمثلها. أما الطابع العام والرسمي لوظيفته فقد دفع إلى الظل منافسًا قويًا له، حظي بالقدر ذاته من الاحترام، في العالم الآرامي، هو كاميروم في تل العمارنة (الرسائل رقم 1) وكومــرو في الألــواح القبدوقــية في الأناضول، وكومر في التوراة، والنقوش السامية الشمالية [8]، والذي كان، كما يبدو، القائم بشؤون العبادة الحرة، وخادم المعابد الخاصة. غــير أن وســط جزيــرة العرب لم يعرف اسم هذه الشخصية، وهو مذكور فقط في النصوص الخاصة بالحرانيين [9]، ولايزال مستعملاً في الكنائس التي تتكلم اللغة السريانية [10].

وخلافً النلدكه الذي يؤكد الأصل الآرامي لكلمة كاهن [11]، فإن ا فشر يؤكد ألها [12] «كلمة عربية قديمة موروثة». ولكنه يذهب بعيدًا جدًا بإنكاره على الكاهن أي طابع كه نوتي، لأنه لم يكن مرتبطًا بأي معبد، وكان يمارس نشاطه بحرية كاملة. يرد نلدكه بان «هذه الشخصيات كانت، بكل وضوح، كهنة بالمعنى الكامل للكلمة»[13]. وفي حين أن نلدكه يتحدث عن الكاهن السامي المتمتع بكل الامتيازات الكهنوتية، فإن فشر

لا يفكر إلا بالكراهن، مثلما ظهر عبر تقليد عربي مفتقر ومحرَّف ومستخدم لغايات تسويغية. ومع ذلك فإن هذا التقليد ذاته يحتفظ بآثار كهنوت حقيقي كان يمارسه بعض الكهان المقيمين في المعبد، والناطقين باسم الإله، والمتحدرين من العائلات الأكرم نسبًا [14]. ونحن سنعود إليهم في مناسبة أخرى.

بحسب لاغرانج [15] ومن بعده دورم [16] فإن تسمية كاهن لا ينبغي ترجمتها بكلمة (عراف) لأن هذه التسمية عامة، كما لا يجوز أن تخلتط بنمط خاص من أنماط القساوسة أو الكهنة الدينين. ونحن نتفق مع هذه النظرة شريطة أن يرد ذكر التكهن بالغيب من بسين اختصاصات الكاهن. والواقع أن أسماء التخصصات الكهانية التي سيكون علينا أن نبحث فيها، تتوضح على نحو أكثر جلاءً، إذا ما نُظر إليها بوصفها نعوتًا للكاهن. على هذا النحو ستكون كلمة كاهن قاسمًا مشتركًا، أو، إن شئنا، نوعًا من رمز كتابي، ماثل بالفعسل، أو مضمر أمام كل خاصية من خاصيات الكهانة [17]، ذلك لأنه من العسير تحديد الدور الصحيح للكاهن بالقياس إلى مختلف تلك الأصناف.

ولكن هذا التحديد يبقى بعيدًا جدًا عن مقاصد ذينك المؤلفين، اللذين فضلا أن يعطيا للكاهن اسم حقوصيم بمابة مكافئ عبري، لكي يحافظا على أصالة وتفوق الحكوم الحكومة وبتأثير من الترجمة السبعينية التي ترجمت حقوصم إلى كلمة كاهن، فإن الأولى تعني الكهانة بوجه عام، في حين أنه لا يختلف في البدء عن الكوهن. وبسبب التخصص المتصاعد للكهان فقد انطبق هذا اللفظ، على نحو أكثر خصوصية، على التحكيم الإلهي بواسطة الاقتراع بالسهام (حزقيال 26/21) واستحضار الأرواح (صموئيل الأولى 8/28) والتكهن بالعصا للكشف عن المياه والمعادن (هوشع 12/4). (وفي المصادر السريانية فإن كلمة حقوصيمو تعني: عراف (الناطق بالحقيقة) [19].

في النــشيــد حــول دمار مدينة بيت حور يقول إسحق الأنطاكي [20]: كان هناك كهّـان [21]، يمارسـون العلوم السرية، ولكن أيًا منهم لم يتنبأ قط بالكارثة التي ستحل بالمحاصــرين. أحــل لقد كان ذلك المستبد الذي يحكم المدينة الوثنية قد وضع كل ثقته بالنبوءات [22]، ولكن الغضب الإلهي حل عليه، واستأصل نسله، وأصبحت نساء المدينة مادة للأضاحي، وليس فقط العذارى اللواتي كنَّ يكرَّسن للإله بعل.

وهكذا فقد أخذ لفظ حقوصيمو> لدى المؤلفين السريان معنى صاحب الوحي، وفيما بعد، حينما اختلطت العرافة بالسحر، وكلاهما من منبع وثني، فإن القوصيمو سيكون مصنفًا بين المشعوذين والسحرة[23].

نحسن نرى أن القوصم كان يمثل جانبًا جزئيًا من وظيفة الكوهن، وقد انشق تدريجيًا عسن الجسم الكهاني لكي يرتبط في النهاية بالجسم الكهنوتي، وذلك بعد تطور مديد، وتطابق دوره، على وجه التقريب مع دور العراف، الذي هو في رأينا أفضل مكافئ للكاهن الذي هو في رأينا أفضل مكافئ

وفي المحصلة، فنحن نظن مع ي و جيمس [25] بأن الكاهن كان له في الأساس الوظيفة ذاقدا التي كانت للكوهن الكنعاني، ونظن مع فلهاوزن [126] بأن الكوهن لم يكن مقدم الدبائح وحسب، وأن الكاهن لم يكن عرافًا وحسب، فهذا وذاك كانا ينقلان الوحي داخل المعابد [27]. وقد حدث التمييز بينهما بفعل تطور اجتماعي جعل من أبناء إسحق شعبًا حضريًا، ذا عبادة منظمة أيما تنظيم، وكهنوت تراتبي، في حين استمر أولاد إسماعيل حتى قدوم الإسلام، وحتى ما بعد ذلك، متشبثين ببداوة يدور فلكها حول بضع حواضر على طريق القوافل، وحول عدد قليل من المعابد.

وهكذا فبدءًا من أوغاريت/رأس الشمرا ما بين القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل المسيلاد حيث ورد أقدم ذكر لجذر <ك هـ ن $>^{[28]}$ ، وحتى حواضر الحجاز، فيما بين القرن السيادس والسابع الميلادي $^{[29]}$  كان ثمة استمرارية في وظيفة وفي امتيازات تلك الشخصية المتكيفة مـع أشكال العبادة التي رسختها حضارة لم تتوقف عجلتها عن الحركة، من دون أن تتخلى [الأشكال] على الإطلاق عن السمات البدائية لوظيفتها.

وفي آشــور-بابــل، فــإن <ك هــ ن>، مثلما بيّن وليم ر سُمث «لفظ سامي مــشترك»<sup>[30]</sup>، لا يــوجد، بين العديد من ألقاب السك الكهنوتي<sup>[31]</sup> مع وجود فعل <كانو> أي: كهانو في الأكادية بمعنى: انحنى أمام، ذل<sup>[32]</sup>.

إن نمط الكاهن-العراف الآشوري-البابلي الذي يمكنه أن يتماثل معه الكاهن العربي، هـو كما يبدو البارو، وذلك بسبب تعدد وظائفه، حيث يغلب عليها الجانب الوحيي. وحــسب التعابير التي تبين الأعباء [33] التي يحملها، فقد كان ينقل أجوبة الآلهة، ويزاول الكهانـة، ويبت في شؤون المستقبل، ويتخذ القرارت، ويعقد المحاكمات (أماتا شاكانو) ويـنطق بالأحكام، ويقرأ الطوالع، وكل ذلك من خلال الكهانة (إينا بيري). وتوصف مهمته بألها (مغلفة بالأسرار/ حبيريشتو نيصرتو>)

لقد اضطلع الشائيلو، كما يبدو بمهمات البارو ذاتها، وتركز اهتمامه، على نحو خراص، على التكهن بواسطة الأحلام، خراص، على تفسير الأحلام (باشارو شوتا) [34]. وقد شكل التكهن بواسطة الأحلام، وعن طريق الحالومة امتيازين جوهريين خاصين بالشبرو [35]. أما ما يتعلق بالماخخو فكان يتميز برؤاه الانخطافية، من دون أن يهمل الممارسات الكهانية الأخرى [36]. وكان

الــزاميرو والكالو موسيقيي المعبد، وتمثل دورهما في «تليين قلب الآلهة» بغنائهما. كما كان الكالو يتدخّل في أداء الشعائر التي يتركز موضوعها على تحييد التأثيرات غير المؤاتية للطوالع، ويشترك في طقوس الكهانة [37].

كسان سائر هؤلاء الكهنة-الكهان يمارسون العديد من التقنيات الكهانية في آن معًا. ولهذا يستحيل إقامة تماثلات محددة بدقة بين أعضاء الملاكات الكهانية الآشورو-بابلية، والعسربية، وقد اجتمعت التقنيات الوحيية مع التقنيات الانخطافية في الشخص ذاته. ولم يكسن نسشاط الكاهن العربي ينحصر في معاينة الطوالع، إذ إنه كان في الأصل انخطافيًا يكسن نسشاط الكاهن العربي هو الكاهن العبري، غير أنه ليس فقط كاهنًا [38]، حسسب رأي هس نيبرج «الكاهن العربي هو الكاهن العبري، غير أنه ليس فقط كاهنًا الكنه في الأصل من فئة الانخطافيين والأنبياء، ومن هنا وبسهولة أصبح كاهنًا» [39].

#### [4/3/1] الكاهنة

بـــسبب بنـــية النـــساء العـــصبية والسريعة التأثر على نحو أسهل، فقد كن يبلغن حالة الانخطاف والذهول، وكن خليقات بسبب ذلك أن يلعبن دورًا مهمًا في العبادة السامية [40].

احتفظ المأثــور العربي بأسماء عدد كبير من النساء اللواتي زاولن الكهانة، وفي هذا الخــصوص فإن بروكوب (توفي نحو عام 562 م) يذهب إلى حد القول: كان محرمًا على الرجال لدى أهل المغرب القدماء، التكهن بالغيب، ولكن بعض النساء، وبعد أن يؤدين شعائر مقدسة، ويبلَّغن الوحي من الروح (الإلهي) كن يتنبأن بالغيب، مثلهن مثل وسطاء الوحى القدماء [41].

يـ صعب استخلاص شيء مؤكد، فيما يتعلق بموضوعنا، عن الدور المهيمن للمرأة في إدارة شؤون القبائل العربية، والذي أثبتته النصوص المسمارية منذ عهد تغلتبلصر الثالث (747–747 ق م) وحتى آشور بانيبال (668–631 ق م)، وربما أيضًا حتى نبونيد/ نبونعيد (555–539 ق م) وحتى آشور بانيبال (668–631 ق م)، وربما أيضًا حتى نبونيد/ نبونعيد المختصار في المعطيات التي تقتصر على ذكر ملكات عربيات كن يدفعن الجزية إلى الملوك الآشوريين. ولكن مجرد واقع أن امرأة كانت تقود مصائر قبيلة أو اتحاد قبائل، يدعنا نفترض بأنها كانت تمتلك استعدادات ومرايا، كسان من المفترض أن يمتلكها زعيم من الزعماء، بما في ذلك موهبة التكهن بالمستقبل بواسطة الكهانة [43]. إن دور الكاهنة في الحروب العربية لا ينفك يضفي على مشل هذا الافتراض بعض الحقيقة [44]. ويدلل لامانس على هذا الدور من خلال الاستشهادات التي جمعها من المأثور العربي [45].

من الممكن إعطاء تفسيرين لعبارة (بنات طارق)، التي غدت اسمًا علمًا. أما التفسير الأول فهنو ذو طابع شعائري، يجعل من (بنات نجمة الصباح) هؤلاء نوعًا من (جمعية رهبانية) مرتبطة بمعبد اللات [46]، والتفسير الآخر ذو طابع كهاني، يشير إلى الوظيفة التي تنوديها الكاهنات على رأس الجيش، إذ يقدِّرن فرص النصر بمساعدة شتى الطرائق الكهانية، وفي مقدمتها طرائق الاقتراع. ففي ساحة المعركة كان التكهن بواسطة الطرق بالحصى هو الطريقة الأكثر سرعة، وهو ما سيسوغ الاسم الذي أعطي لتلك الكاهنات، أي: بنات طارق [47].

يمـــتاز هـــذا التفسير بالوضوح والتلقائية [48]، وهو يندرج، على نحو أفضل، داخل الـــسياق الديني لجزيرة العرب حيث كان الدور الشعائري للمرأة أقل توكيدًا من دورها الكهاني. ويبدو لنا هذا التوكيد مقبولاً لسائر الفضاء السامي.

والواقع أن الأمثلة التي أمكننا جمعها من الأدب التقليدي تؤكد المزايا التكهنية للكاهنة التي كانت تسمى أحيانًا (ربة بيت) $^{[49]}$ , وهو ما يعني: متلقية وحي. ومثلما سنرى فيما بعد، فإن لفظة بيت إيل، أي: وثن، المستمدة من لفظة بيت، لم تحتفظ في جزيرة العرب سوى بوظيفتها الوحيية $^{[50]}$ . وباتصال الكاهنات بالوحي فقد «كن يمتلكن سر الصيغ الخفية للسمجع» $^{[51]}$  الستي يعزى إليها القدرة الرهيبة على فل أسلحة العدو وتجميد حركاته، وسحره إذا لزم الأمر $^{[52]}$ .

على وأس القبائل الخزاعية الهاربة من الهيار سد مأرب، والذي أعلنت عنه تكهنات شيق، كانت طريفة الكاهنة تعيّن الطريق إلى مكة بفضل وحي كانت تلقته من «رب سائر الشعوب العربية وغير العربية»[53]، وذلك بعد التضحية له ببعير[54].

وكانت كاهنة إياد تبشر أتباعها، بكلام مسجوع، بانتصارهم على الفرس في معركة على ضفاف نمر الفرات، وكانت علامة هذا النصر تكمن في أسر كل فتى من فتيان إياد أو كل شيخ عجوز<sup>[55]</sup>.

وقد أنبأت الغيطلة، كاهنة بني سهم، عبر وحيين متتاليين عن المعركتين العظيمتين، معركة بدر ومعركة أحد، وكان صاحبها من الجن منطرحًا تحتها [56]، ويطلعها على صيغ الوحي [57].

ونــبهت كاهــنة بني غنم أحد بطون بني حداس، قومها عبر وحي تلقته إلى وصول جيش النبي يوم سلب مؤته، فانصاع قومها، حينئذ وانفصلوا عن بني لخم<sup>[58]</sup>.

غير أن نشاطات الكاهنة لم تكن محصورة بالحرب أو بالغزو، فقد كان بوسعها، على غرار الكاهن، أن تتدخل في كل نوع من أنواع التراعات التي تتطلب اللجوء إلى حكم.

إن وحيًا من الآلهة نقلته إحدى الكاهنات حظر على آخر حارس جرهمي للكعبة، هو الحارث بن عمير الدخول إلى مكة مدة عشر سنوات، لأنه سرق كتر هذا المعبد<sup>[59]</sup>.

وفي الستراع السذي نشب بين عبد المطلب وقريش حول موضوع بئر زمزم، قرروا اللجسوء إلى تحكيم كاهنة سعد خذيم التي كانت في معان، الواقعة على أشراف الشام. ولكسن ناقة عبد المطلب، فيما هي سائرة في الطريق، تفجر الماء من تحت خفيها. ورأى رحال القافلة العطاش في ذلك علامة إلهية لصالح شرعية مزاعم عبد المطلب حول الآبار المقدسة [60].

كــذلك فإن سويد بن الصامت، الذي لقبه قومه بــ (الرجل الكامل) [61] «بسبب حلمه وحكمة أشعاره ونبل محتده»، لجأ إلى كاهنة لتقضي له بتنفيذ رهان على ألف ناقة كــان قــد كسبها من رجل من بني سُليم. وقد اضطر إلى أن يستعمل العنف من أجل تنفيذ الحكم الذي جاء به وحى الكاهنة [62].

سيقنعنا آخر مثال نسوقه بالطابع الشامل لنشاط الكاهنة: فالأيام الثلاثة الأحيرة من شباط والأيام الأربعة الأولى من آذار، والمسماة (أيام العجائز)، تدين باسمها إلى كاهنة عربية معمِّرة كانت قد نبهت قومها إلى أن برد قارس سيحل في نهاية الشتاء، وستكون نستائجه شديدة الوبال على ماشيتهم. ولكن أبناء قبيلتها لم يبالوا بتحذيرها، وجزوا صوف خرفائهم مطمئنين لقدوم الربيع، فداهمهم برد قارس، وذهب بزروعهم وقطعان ماشيتهم [63].

إن أدب صدر الإسلام حافل بحكايات عن كاهنات  $^{[64]}$  وكهان عرب. وقد ورد بين أسهاء الكاهينات اسم واحدة هي طريفة  $^{[65]}$  كانت أسطور هما أكثر الأساطير انتشارًا. ومن بين الكهان شق وسطيح، وعمران بن عامر مُزيقيا، وحارثة، وجهينة  $^{[66]}$  وجذيمة بن الأبرص، الكاهن الملك  $^{[67]}$  وسلمة بن أبي حية  $^{[68]}$ ، وأحيحة بن الجلاح، من أسيراف أوس في يثرب، إبان غزوة تبع  $^{[69]}$ ، وزهير بن جناب الكلبي «الملقب بالكاهن، لصدق تنبؤاته  $^{[70]}$ ، وعامر بن الجعد  $^{[71]}$  الذي لقب بالأفكل  $^{[72]}$ .

يستحق هذا اللقب (الأفكل) أن نتوقف عنده. إنه لفظ قديم العهد، ومن أصل سسومري  $^{[73]}$ ، وقد لاقى انتشارًا واسعًا في العالم السامي. والواقع أن الكلمة الأكادية حبكاللو>، يعشر عليها في شكل <أفكل> في اللغة اللحيانية  $^{[74]}$ ، والتدمرية  $^{[78]}$ ، وفي نقوش سيناء  $^{[77]}$ ، وفي المعينية  $^{[78]}$ ، وأخيرًا في اللغة العربية  $^{[79]}$ ، حيث ثبت كلف أو كموصوف معناه: الرعدة، أو: النفضة  $^{[80]}$ .

فما المعنى الذي كان يحمله هذا اللقب؟. إن ج ففريه يعرّفه بهذه الكلمات: شخص مرتبط بنصب ديني، وعراف أو ساحر يستخدم فنه، عند الحاجة. يضيف ففريه: وجمع هذه الصفات في شخص واحد لا يثير الدهشة في العالم السامي[81].

إن المواد العربية المجمعة حول هذا اللفظ تؤكد تمامًا هذا التعريف، وحتى ألها تتعداه، كما يبدو. ولابد، مع ذلك، من التسليم بأن الارتباط بنصب ديني، داخل وسط بدوي، يجهد معادله في قيادة مصائر القبيلة. ومثل هذه المعادلة تجد تسويغها في تعداد مزايا زهير بهن الجهناب، الهذي كهان يمتلك، بوصفه سيد قبيلته وبوصفه حازيًا، امتياز البيت. وبإضفاء هذه المزايا ذاها على عامر بن الجعد (سيد ربيعة [82] فإننا سنحصل على صورة الأفكار السامية.

إضافة إلى ذلك، فإن العربي يُدرج، كما يبدو، حالة الانخطاف ضمن صورة الأفكل. وإذا لم يمنع هذا اللقب (الأفكل) إلى كافة الكهان، فلعل ذلك عائد إلى أنه يضم هذا الطنيف الواسع من الألوان. غير أن من المحتم أن نرى فيه على الأخص، تأثير عبادات شمال جزيرة العرب.

# 5/3/1] تخصص بعض القبائل

لدى تقدمنا شوطًا أبعد في دراسة أسماء واختصاصات الكاهن سنعود إلى بعض أسماء الأعلام المذكورة أعلاه. من المؤكد أن تعدادنا ليس شاملاً البتة [83]، فقد كان عدد الكهان داخيل القيبائل العربية كبيرًا، حيث إن تخصصًا معينًا من هذه التخصصات كان يظهر للعيبان. ويذكير المسعودي أن «الكهانة كانت تنتمي إلى قيس، والزجر إلى بني أسد، والعيافة إلى بني مدلج، وأحياء مضر بن نزار بن معد . . . وعلى نحو عام فإن «أهل المياه أكهن، وأهل البر الفائج أقوف، وأهل الجبال والقفار والدهاس أزجر وأعيف» [84].

والمسعودي نفسه يدعي للعرب التفرد في موضوع الكهانة فيقول: فإن كانت الكهانة قد وجدت في غيرهم من الأمم فإن القيافة والزجر والتفاؤل والتطير ليس لغيرهم في الأغلب من الأمور، وليس ذلك موجودًا في سائر العرب، وإنما هو للخاص منهم الفطن والمستدرب، وإن وُجد ذلك في بعض الأمم، كوجود ذلك في الإفرنجة، وما جانبها ممن هسنالك من الأمم، فيمكن أن يكون ذلك موروثًا عن العرب، ومأخوذًا منهم في سالف الدهر . . لأن العرب قد تنقلت في البلاد . . ويمكن أن يكون الإفرنج، ومن وجد فيها مسن الأمم قد أخذوه بعد ظهور الإسلام عمن جاورهم من أمم العرب . . ويمكن أن

يكــون الله عــز وجل خص بذلك أثمًا غير العرب كما خص العرب به، فيكون الزجر والفــأل شاملاً لبعض العرب وغيرها من خواص الأمم كوجود النقط للبربر، والنظر في الكتف . . [85].

ثمة نص للجاحظ [86] يؤكد ما سبق، ويعطي للعرب أسبقية في هذا الميدان. فبعد أن يشير إلى أن الأمم كافة لها تصاريف خاصة في التكهن بكافة أنواعه، يلاحظ أن «العرب أكثر الأمم ميلاً إلى التكهن فهم يسلمون أنفسهم للأوهام [87] وللاستدلالات الباطلة. وهدا وارد في شعرهم وفي زحرهم وأمثالهم، وهم يزعمون، فيما يزعمون، بأن الجن والغيلان تظهر لهم، وأن الجن تنبئهم بأمور الغيب من خلال أشعار يرونها ويسمعونها ويفهمونها فيما بينهم. وهم يستمدون من الجن معرفتهم، ويهتدون إلى الحقيقة (في تفسيرهم) من خلال الزجر وصياح الطير، وملاقاة الوحش، إن مر من اليمين إلى النشمال أو من الشمال إلى اليمين [88]، مواجهة أو من الخلف، ولقاء الحية والأفعوان والسدود والحشرات، وصياح الغراب، وهديل الحمام، وعزيف الجان وصوت الحصى، وحريسر المياه، وطموم السيول، والنظر إلى السحاب والغيوم، والهداية بالنجوم، ومعرفة الأنواء والأمطار والرعد والبرق، وما أشبه ذلك مما ليس لغيرهم من الأمم» [89].

من هذين النصين تظهر نتيجة مزدوجة: لقد كان العرب يزاولون الكهانة الحدسية (الظنية) من دون أن تكون خاصة بهم، في حين ألهم اشتهروا بكولهم أصحاب الكهانة الاستدلالية من دون منازع، بموكبها الطويل من الفالات التي تنطوي عليها.

هــذه النتــيجة أكدتما نصوص من العصر الكلاسيكي. فشيشرون، في الحقيقة، يؤكد واقع أن العرب يستجيبون للإشارات التي تأتيهم من الطير [90]. كما أن المؤرخ السكندري أوبــيان (بدايــة القــرن الثاني قبل الميلاد) مؤلف نبذة تاريخية بعنوان (في الكهانة العربية) يقــول فــيها: إن العــرب أهــل عبادة، يعظمون الممارسات الدينية والكهانية [91]، وقد ذكر ذلك بمناسبة مغامرة حدثت له ذات يوم حينما فر في أثناء ثورة اليهود في مصر بقيادة طــرايان: «فبيــنما كان يمشي ليلاً، يقوده دليل عربي، في مقاطعة بيلوس، إذ نعتى غراب ثــلاث مــرات، وكان العربي يستخرج من نعيقه، في كل مرة، فألاً: لقد ضللنا الطريق، لقد ضللنا الطريق الآمن» [92].

كان العرب، بوجه الإجمال، شألهم شأن العديد من الشعوب الأخرى، يزاولون نمطين من الكهانية، نمطين من الكهانية، أحدهما حدسي، والآخر استدلالي. وكانت التقنيات الكهانية، بمختلف صنوفها، تُمارس من خلال مجموع الملاك الشعائري حيث لم يكن ثمة حد فاصل بين ذينك النمطين.

يمكسن لتنوع الألقاب مع ذلك أن يبيّن بوضوح النشاط الرئيس للكاهن الذي كان يحمل هذه الألقاب. ولأن لقب الكاهن كان لقبًا عامًا، فقد حرى تحديده بدقة، عبر خواص تتيح رسم لوحة أكثر أو أقل كمالاً لمختلف وظائفه واختصاصاته.

# 6/3/1 الرب

أول هـذه الألقـاب وأكثرها فخامة هو لقب الرب. وخلافًا لنلدكه الذي جعل منه «تـصورًا إسلاميًا يُظهر الضلال الأعمى للوثنيين»<sup>[93]</sup> فإن لامانس يعده «بقايا أصيلة من الـشرك العـربي»، ويـضيف: على غرار الحكايات ماقبل الإسلام التي كوّنت المجموعة الـضخمة لكتاب الأغاني ربما كان خطها العام مزيفًا [<sup>94]</sup>. غير أن المؤلفين استخدموا، من أجل تدوينها، خواطر أثيرة عالقة في أذهاهم، نتفًا أدبية وشعرية، لم تعد بين أيدينا اليوم [<sup>95]</sup>.

من المؤكد أن مصدر هذه الخواطر لم يكن بعيدًا في الزمان أو في المكان، ففي مملكة قتبان، في الواقع كان ثمة طبقة من الكهنة – الحكام المكلفين بالإشراف على ممتلكات الآلهة معروفين باسم حر ب 2، مقترن ب(شهر)، وهو الذي يدور حول المذبح أو الأضحية على غرار القمر. أي: الكاهن الديني [96].

وبمقارنــة عبارة «يا ربنا» مع حرابي> اليهودية والسريانية [67]، والتي تعني: الزعيم، أو: الممــسك بزمام سلطة، أو: السيد، وبمرورها في سيرورة التطور ذاتها، فقد كان من المفترض ألا تثير أي حرج. غير أن عبارة «يا عبادي» التي يستخدمها الكاهن، قاصدًا بحا المؤمــنين [88]، هي التي تطرح معضلات. فمن الممكن لهذه العبارة أن لا تعني سوى (يا عبيدي)، ولكن من الممكن أن تعني أيضًا (أن هؤلاء الكهنة المحتفلين بالقداس يحدث لهم في أثناء أدائهم لوظائفهم أن يتلبسوا دورهم كليًا، وأن يحلوا محل الإله المحلي تقريبًا، إلى حد ألهم ينتحلون الأسلوب المراسيمي [99]. ضمن هذه الشروط تأخذ العبارة الأولى (يا ربنا) صدى خاصًا، وتعبر عن إعلاء الكاهن إلى ما فوق المستوى البشري.

إن تــصور الكاهن أو الكاهنة بوصفهما "فم" الإله أو "المعادل" له كان موجودًا داخل العالم السامي، وعبارة «فم هذا الإله» كانت تشير إلى كاتبي بعض رسائل تل العمارنة[100].

#### 7/3/1 دو إله

تنصم هذه الصفة إلى صفة أخرى، تفسرها وتكملها. فالشاعر اليثربي أحيحة بن الجلاح، الذي كان هو نفسه كاهنًا، سمى الكاهن [101]: ذو إله [102]. فما المعنى الذي أعطى

للأداة ذو؟ إن (ذو) بمعناها الحالي تعني: صاحب، مالك، واضع يد؛ وذو إله تعني: مالك لإله. في هذه الحالة فإن هذه العبارة تعادل عبارة له البيت (له حراسة البيت)، وهو امتياز للكاهن الذي كان في الوقت ذاته سيد قبيلته.

ولكسن ذو يمكنها أن تحمل معنى آخر حدده التبريزي في تعليقه على أشعار الحماسة لأي تمام [103]. يقول التبريزي: ذو، كلمة من لسان طيء، بمعنى الذي، وبمعنى ذاك، اسم مبني [104]، يحتاج إلى عائد، مثله مثل (الذي)، تمامًا، وهو يستخدم على الوجهين كليهما [105]. فذو، كاسم إشارة—اسم موصول، يعطي لعبارتنا أكثر من معنى، حسب اختيار الرابط أو العنصر الفعلي المضمر. على هذا النحو يمكن أن تفهم هذا الذي له إله»، وهكذا نعود إلى المعنى الأول. ولكن من الممكن أيضًا أن تُفهم على النحو التالي: هذا الذي (يكون في خدمة) إله أو «امرؤ الله». إن التوازي بين هذا التعبير والكاهن يوحي بهذا المعنى. ولكن معليم أحرى تفرضه. والواقع أن ذو هنا هي المعادل لعبد، أو تيم، أو امرؤ، المركبة مع أسماء آلهة (عبد الله، عبد اللات، تيم الله) في جزيرة العرب ماقبل الإسلام [106]. وهذا ما يسضع على الفور ذو إله في صف مجموعة من التسميات الشعائرية السامية من نوع يسضع على الفور ذو إله في صف مجموعة من التسميات الشعائرية السامية من نوع حسو –إيل>، و حلو –دينجير –را> و حاميل إيلي> في الأكادية، و حايش إيلوهيم>، وحابك، و حايليم> بالفينيقية والأوغاريتية [107]. وهذه التعابير جميعها تفترض وجود رابط خاص ووثيق بين الإنسان والإله. فالإنسان "خادمه" و رمما "نائبه".

ومع ذلك، فمن خلال المماهاة بين الله ومعبده، وهو واقع مألوف في العالم السامي، فإن هذه التعابير تعني بوجه عام «امرؤ من الشعب . . يعيش قرب المعبد، مرتبط بالمعبد، أو بإله، على نحو خاص . . ويشارك في قداسته» [108]. وهذا الدور يطابق دور السادن في جزيرة العرب ماقبل الإسلام.

# [8/3/1] السادن

الـــسدانة في الواقع هي وظيفة تكونت، في الأصل من حراسة المعبد، ثم اختلطت بالتدريج مع الكهانة، فهل كان للسادن طابع كهنوتي وكهاني؟ لا يتردد و ر سمت في تأكسيد ذلـــك، جاعلاً من السادن والحاجب، وهو لفظ آخر يدل على حارس المعبد، معـــادلين للكاهن [110]. والواقع أن وظيفتهما الرئيسة هي مطالعة الفأل [110]، إن التماثل بين الكاهن والسادن وصاحب القداح في النص المخصص لهز القداح الذي كان يمارس

أمام هبل [111]، معبّر للغاية، فهذا التماثل يلخص مراحل الانحطاط المتعاقب للمترلة التي خصعت له وظيفة الكاهن، فقد نزل الكاهن من مرتبة الناطق باسم الإله عن طريق الوحمي إلى مرتبة الشخص المغفل الاسم الذي يهزّ قداح الاقتراع في جعبة الإله هبل.

تجــدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن صورة السادن، مثلما تبدت عبر الأدب التقليدي لا تختلف جوهريًا عن صورة الكاهن، ففي النصوص التي وردت فيها صفات الكاهن أو خواصه، ظهـر السادن كواحد من أولئك الذين لقبوا بالألقاب ذاتها: سيد، عراف، حـازي، ناشــد . . إلخ. حيث إن كثرة ورود هذه الصفات لم يكن يقابلها، في ذهن المــؤلفين لهــذه النــصوص، تمييـز حقيقي بين هذه الأسماء المتقاربة، ولا فهم صحيح لامتيازاتهم. إن وظيفة السادن على غرار وظيفة الكاهن، تبدو كما لو ألها كانت أحيانًا وراثية، محصورة داخل قبيلة أو عشيرة، لخدمة هذا الإله أو ذاك [112]، ولكون هذا اللقب مـنوطًا بوجــود معبد من أجل حراسته، كان خليقًا أن يكون وقفًا على القبائل نصف الحضرية، إلا إذا انطبق على صاحب "البيت" [113].

إضافة إلى ذلك، فإن السدانة والسيادة لم تكونا متعارضتين. فقصي، موحّد قريش ومصلح أمور العبادة المكية، كان يجمع الوظيفتين كلتيهما[114].

وبوجه الإجمال، فإن كل شيء كان يسهم في التماثل بين وظائف الكاهن والسادن اللذين كانا يزاولان معًا بعض الصناعات الكهانية مثل ضرب القداح وقراءة الفأل. وإذا ما بدا أحيانًا أن بعض النصوص ميّزت بين هاتين الشخصيتين فإن ذلك ينحصر في وقائع ذات طابع معجمي.

وهذه الحالة لم تكن معزولة عن العالم السامي، فهناك مثال من العصور القديمة يكفي لإقناعــنا. إن ال<ن ق د> هــو حارس المعبد في أوغاريت، يدعى أيضًا <ر >0 و <2 هــ ن>115]. وفي التوراة (سفر الملوك الثاني >13 فإن الملك ميشا كان يدعى <16 نوقيذ> (أي: الراعي)، وهو لقب كان يحمله الكهّان >16 ق م)، وينطبق على الأرجح، على فئة التي تحمل اسمه، يعود تاريخها تقريبًا إلى عام (840 ق م)، وينطبق على الأرجح، على فئة من القيمين على العبادة >117].

يمثل الكاهن والسادن، إذًا، وجهين لوظيفة واحدة. ففي السدانة يجري التشديد كثيرًا على ارتباط الكاهن بخدمة المعبد، أما في الكهانة فإن استقلالية الكاهن-العراف، بالعلاقة مع مكان العبادة، كانت أكثر تميزًا[118].

# 9/3/1] الحاز ي

أتاح الطابع الحر، في الأساس، للكهانة العربية نوعًا من التقارب بين الكاهن والروء، الذي كان، كما يبدو، السلف البدائي للنبي [119]. فهذا الناظر في الفأل وصاحب الرؤى كان يشارك أيضًا في شعائر الانخطاف، ولكنه، على غرار الكاهن، غدا شيئًا فشيئًا أقل انخطافًا. وقد تبدى هذا التطور من خلال اسم ثان كان يحمله هذا الروء، وكان معروفًا بسه على نحو أفضل في جزيرة العرب، ألا وهو: حوزي، أو حازي. وقد اقترن الحازي بالكاهن وصار مثيلاً له [120]، وامتدت نشاطاقه لتشمل العديد من الممارسات الكهانية، السي كان يزاولها الكاهن، كالطيرة والفراسة، والاختلاج، ومراقبة الكواكب. وكان دوره يتقلص أحيانًا إلى دور خبير (مطلع، عارف)[121].

وبوجه الإجمال فإن الحازي، مثله مثل السادن، ليس سوى الكاهن، منظورًا إليه من زاوية تقليص بعض ميزاته، إنه على الأرجح،أحد إسهامات العالم الآرامي  $^{[122]}$ . حيث إن الحازي يعني الرائي، والنافذ البصر، والحكيم، والنبي والنبي التوراة أيضًا فإن <حزا> السي تعني بوجه خاص: رؤية الله (حزقيال 11، 24) الصادقة، (إشعيا 1، 1) أو الكاذبة (حزقيال 6، 13)، ورؤية النبي، والرصد الكهاني للكواكب (إشعيا 47، 13) هي المرادف المتواتب أو الموازي ل<رأى> في الأسلوب الشعري  $^{[124]}$ ، ونحن نعلم مدى الشهرة التي تعتم كما الاستعارات الآرامية القديمة في هذا الأسلوب.

# 10/3/1] العراف

يبدو أن معرفة الحازي، كانت في الأصل، ذات طابع بصري، أما معرفة العراف، السندي هـو لقب آخر للكاهن، فناجمة عن "تلقين" ذهني لأسرار الآلهة، كما ألها نتيجة وثمرة للتجربة، والواقع أن اللفظيين المستماثلين الأكادي والعبري، حمودو>، وحإدعوني>[125]، يتضمنان كلاهما فكرة المعرفة عبر المسارة أو التلقين الذهني، وهي الفكرة التي ينطوي عليها أيضًا الجذر حور ف>.

إن الموقع الذي احتله العراف داخل التقليد والفولكلور العربي دفع بعض المؤلفين إلى تمييز العراف من الكاهن ألفي الأخير كان تمييز العراف من الكاهن الكاهن ألفي الأخير كان يزاول التكهن الطني (الحدسي) والتكهن الاستدلالي، في آن معًا، في حين اقتصر العراف على التكهن الاستدلالي.

ولكن، ما العرافة؟. إلها بحسب حاجي خليفة ‹IV, 194 sq. «معرفة الحوادث الغيبية، انطلاقًا من علامات تتضمنها بعض الحوادث الجارية. وذلك عبر اكتشاف العلاقات (فيما بينها) أو بمشابهة خفية [127] ، أو عن طريق المشابحة والعلاقة معًا، بشرط أن تكون العلامـــتان المكتــشفتان فيهما هما السبب في واقعة واحدة، وأن تكون الحادثة الجارية مستغلقة، ومتعذرة الإدراك إلا من قبل بضعة أفراد، يدركونها، بفضل تجاريهم، أو بفضل استعداد اكتسبته نفوسهم . .».

في تسلسل الغيب يضع ابن خلدون العراف في المرتبة الثالثة بعد النبي والكاهن، لأن عرافة العراف هي نتيجة لإدراك غير مباشر، يمر عبر حاجز معتم من الوسطاء الحسيّين. يقــول ابن خلدون: فهم يسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه، ويأخذون فيه بــالظن والــتخمين بناءً على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال (مع العالم العلوي) والإدراك، ويدّعون بذلك معرفة الغيب، وليس منه على حقيقة [128].

وبدفع التفاوت بين الكاهن والعراف شوطًا أبعد، فقد رأى البعض في الكاهن مطلعًا مسزعومًا على أمور الغيب، وعلى الأمور الخفية، في حين يزعم العراف أنه يعرف مكان وجود الأشياء المسروقة والحيوانات الضالة، والأمور المشابهة[129].

قدم دُوتِّيه مقارنة أخرى بين هذين اللقبين: فالكاهن، بطبيعته، يتنبأ بالمستقبل، أما العراف فهو يتنبأ بالمستقبل أيضًا، ولكن بالاعتماد، حصرًا، على كلام وأفعال أولئك الذين كانوا يستشيرونه [130].

ولكن سواء هنا أم هناك، فقد جرى التعتيم على التخصص الكهاني عبر إهمال ماض وتشويهه، لأسباب تبريرية دينية، ومن خلال اختلاط الروايات الشفهية، مثلما من خلال جهل مؤلفين عاشوا بعيدين عن الوقائع التي حاولوا منهجتها.

على هذا النحو، رأينا ابن هشام يصنّف الحازي [131] والطبيب [132]، في طبقة الكاهن والعراف. ويذهب مؤلّف السان العرب إلى تأكيد التشابه الكلي بين العراف والكاهن [133]، معطيًا للأول معنيً عامًا، «يقال للحازي عراف وللقناقن عراف وللطبيب عراف لمعرفة كل منهم بعمله». إضافة إلى ذلك، فإن سلوك العراف وطرائقه كانت شبيهة بسلوك الكاهن وطرائقه، والأمثلة التالية توضح ذلك بجلاء تام.

كان عبد المطلب، جد النبي محمد، قد نذر بأن يضحي بواحد من أبنائه الذكور إذا ما بلغ عددهم عشرة. فعينت سهام الاقتراع المقدسة لهُبَل، إله الاقتراع في الكعبة، عبد الله، والد محمد، لكي يكون الضحية. وعزم عبد المطلب على الوفاء بنذره، ولكن قريشًا

منعـــته مـــن ذلك لخشيتها من أن يصبح سنة متبعة، وأشارت عليه أن يذهب إلى رؤية عرافة في الحجاز، كان لها تابع (روح يتردد عليها) بعد أن استمعت العرافة إلى الحكاية، أمهلـــت عبد المطلب ومن معه إلى الغد، بانتظار عودة تابعها [134]، وفي الصباح الباكر عادوا إليها، وتبلغوا منها الوحى الذي كان من المفترض أن ينقذ حياة عبد الله.

أما حليمة، مرضعة محمد، فقد عرضته على عراف من هذيل كان الناس يقدمون عليه ليستمشيروه في أولادهم في موسم سوق عكاظ. وما أن تفحص العراف النبي حتى دعا جمهور الناس إلى قتله، بعد أن رأى فيه مهدِّم الأصنام في المستقبل القريب. ولكن مرضعة محمد أفلحت في الهرب مع رضيعها في الوقت المناسب [135].

يــشرح أحد العرافين كيف عرف أن الشخص الذي جاء يستشيره، إنما جاء ليسأله عــن أسير وعن المصير الذي ينتظره: حين أسأل عن أمر، أنظر أمامي، وإلى اليمين وإلى اليسار، فإذا وقعت على صلة أو مشابحة بين الموضوع وما أراه، استلهمت جوابي من ذلسك. فحين ألقيت على سؤالك الأول، نظرت أمامي ورأيت قربة ماء يحملها سقاء، فقلت في نفسي: السؤال يدور حول سجين، وبعد سؤالك الثاني، رأيت أن القربة ذاتما قــد فرغت من الماء، وأن السقاء يحملها فوق كتفه، فقلت في نفسي حينذاك، سيخرج من السجن، ويتكلل بالمحد [136].

إن الميزة الأخيرة من ميزات العراف التي سنتحدث عنها تنسب له قدرة المشخّص للمرض. فالشاعر عروة بن حزام كان قد برح به حبه لابنة عمه عفراء، ولكن أهلها كانوا يسعون لها بزواج أجزل نفعًا لهم. وقد لقيه في الطريق ابن مكحول عراف اليمامة [137]، فسرآه وجلس عنده، وسأله عما به، وهل هو خبل أو جنون؟، فقال له عروة: ألك علم بالأوجاع؟، قال: نعم. حينذاك أنشده الشاعر أبياتًا من شعره شرح له فيها آفة الحب التي يكابدها، ورجاه أن يشفيه منها [138].

نحر نميل إلى أن نرى في هذه الحكاية صورة شعرية، غير أن نصوصًا أخرى تقيم، على ما يبدو، صلة بين العراف والطبيب بوصفه عرافًا خبيرًا بالمداواة [139]. غير أن الطبيب كان ينتمي بالأحرى إلى ميدان السحر، مثلما يشير إلى ذلك بوضوح اسم طب معنى (سحر) والمبني للمجهول (طُبَّ) بمعنى: كان مسحورًا [140]. ولكن الطبيب سيرت بعض مزايا الساحر، مقترنة مع التنبؤ لدى العراف. وضمن هذا السياق فإن الطبيب في العصور العربية القديمة يشبه الطبيب العراف في المجتمعات البدائية [141].

يبدو أن العلاقة بين العراف والشاعر كانت وثيقة أكثر. فعلى الصعيد المعنوي، فإن لفظي شُمَعرَ وعَمرَفَ لهما، في الواقع، المدلول ذاته [142]. كما أن الشاعر، والكاهن،

والعراف، كان لهم منبع إلهام واحد، ألا وهم الجان [143]. غير أن الشاعر كان في الأصل هـو المـؤتمن على علم سحري أكثر مما هو كهاني. فأقواله وإيقاعاته كانت تسعى إلى سحر مـن يستمع إليها [144]. والهجاء والرثاء هما، على التوالي، التعبيران البدائيان عن قدرتـه الـسحرية [145]. وعلى الصعيد القبلي، بوجه خاص، كانت نشاطات الكاهن والشاعر متطابقة، ذلك أن معرفتهما النابعة، كما يعتقد، من منبع مشترك، كانت تقود القبلية علـى دروب الغـزو والحرب. لقد كانا يقدمان المشورة، ويقومان بالتحكيم، ويتولـيان القـضاء، ويصدران القرارات، حيث كانا يختلطان بشخص زعيم القبيلة، أو أهما كانا المستشارين، أو المداحين، أو المحرضين له.

إضافة إلى ذلك، فإن فعلاً واحدًا من أفعال اللغة يعبر عن جانب من نشاطات كل منهما، وهو فعل نَشَدَ، ويعني، في آن معًا «البحث عن ناقة ضالة» وهو أحد امتيازات الكاهن والعراف، و «تلوة شعر أو هجاء». وهذا الإنشاد للشعر مرتبط بالتعزيم السحري والمناشدات الدينية [146]. وهو مرتبط أيضًا بالهمسات الإلهية السرية [147]. وفي السنهاية، فإن الناشد يصبح معادلاً للكاهن، مثلما أن وظيفة الخطيب [148] تتطابق مع وظيفتي الشاعر والكاهن.

ولإكمال هذه المعادلة، لابد أن نذكر الحَكَم، وهو لفظ يدل على واحد من الأدوار الأكثر تواترًا التي يؤديها الكاهن. والواقع أن الرهانات والخلافات والخصومات لم تكن تحل إلا بوجود كاهن-حكم، الذي كان قراره يكتسي قيمة دينية وكهانية. وكان يصدر حكمه على شكل وحي ذي وزن وإيقاع. ولكن كان عليه قبل أن يطلع على موضوع المشورة، أن يقيم الدليل على جدارته، بأن يخمن موضوع التحكيم الذي يكون مجهولاً له [149]. وكان اللجوء إلى تحكيم الكاهن-الحكم يسمى المشورة، وهذه المشورة كانت تنتهي بتقديم الأضحية [151].

كان لوظيفة الحكم التي يضطلع بها الكاهن القدر نفسه من الأهمية الذي كان لوظيفته كعراف. فالعرب، مثلما يحدثنا ابن خلدون، كانوا يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث، ويتنافرون إليهم في الخصومات، ليعرّفوهم بالحق فيها من إدراك غيبتهم [152].

كانت صفة الحكم تفترض في الغالب صفة السيد<sup>[153]</sup>، وكان بوسع هذا الأخير أن يستغل وظائف شتى، وعلى الأخص منها وظائف الكاهن والشاعر والحكم. «لا شيء أكثر طبيعية، في العصور القديمة، في حقبة ماقبل التاريخ الإسلامي، من جمع منصبي الكاهن والسيد. وهذا الجمع بين المنصبين كان يفضي، غالبًا، إلى وضع أحد العرافين في المجلس الكهنوتي العربي على رأس الذاهبين إلى الغزو»[154].

كانت صفة النوعيم، في المجتمعات الضعيفة التطور، تتضمن في غالب الأحيان ممارسات سنحرية وكهانية، وهو ما كان يضفي على سلطته مزيدًا من القوة والهيبة. وكانت سلطة الزعيم أيضًا تنبع أحيانًا من السحر، غير أن من كان يجري اختياره سيدًا من بين رجال القبيلة، في وسط جزيرة العرب، في القرن السادس، هو من كان يتميز بملكاته البيانية وبحزمه وقدرته على الإقناع. كان العربي في الصحراء حريصًا على حريته، ولم يكن يخضع لسلطة الزعيم إلا بالحجة والإقناع. من جهة أخرى، فإن السيد لم يكن يملك أي سلطة قسرية، وكانت امتيازاته محدودة. وكان نفوذه منوطًا بقدرته عل فرض احترامه على أفراد قبيلته، بحكمته، وحصافته، وبنصائحه المتبصرة، وبعلاقاته مع زعماء القبائل المجاورة وبثرائه وسخائه.

ليس من الضروري لنا أن نتوقف هنا عند شخصية السيد، وعند شخصيات رجال آخــرين كانوا يتولون سلطة، داخل القبيلة، مثل القائد والرئيس، خلال مهمات عسكرية تقتــصر ديمومتها على فترة الأعمال الحربية [155]. فالسيد لا يهمنا إلا في النطاق الذي كان يجمع فيه وظائف دينية وكهانية.

# 11/3/1] دور الكاهن – السيد في الحرب

كان هذا الجمع للوظائف يكتسي أهمية في زمن الحرب، على الأحص، لأن دور الكاهن كان رئيسا حينئذ: عند الانطلاق أولاً، ثم في أثناء الطريق، وأحيرًا خلال العمليات الحربية، كانت ملكة الكهانة لديهم تسهم بدورها، تلك السلطة الخفية التي اتفق الجميع على إسنادها إليهم [156].

إن أمــ ثلة الكهــ ان الــ ذين جرت استشار قم قبل حملة عسكرية، أو قبل غزوة من الغزوات، عديدة في المأثور العربي [157]. ففي يوم الصفقة الذي أهلك فيه كسرى بالحيلة عددًا كبيرًا من بني تميم، أراد بنو الحارث بن كعب أن ينتهزوا الفرصة، ويغيروا على بني تمــيم، فحذرهم كاهنهم سلّمة بن المغفّل، عبر وحي تلقاه من أن محاولة غزوهم ستلحق أذى كبيرًا ببني تميم، ولكنها لن تعود عليهم بأي نفع. إلا أن تحذيره لم يفدهم في شيء أبـــدًا حيث خالفوا أمره [158]. وما أن حل اليوم الثاني من موقعة كلاب حتى كان بنو الحارث قد منوا بجزيمة نكراء [159].

وفي الحرب التي دارت بين بني حُجر وبني أسد كان الدور الذي مارسه كاهن بني أسد، الملقب بالرب، حاسمًا [160]. فقد أعلن، عبر وحي تلقاه، انتصار قبيلته ومقتل حُجر، والد الشاعر امرؤ القيس آخر ملك في اتحاد قبائل كندة [161].

وبالنظر إلى وظيفة الكهان، المتزاوجة غالبًا مع وظيفة السيد<sup>[162]</sup> والقائد<sup>[163]</sup> والقائد<sup>[163]</sup> والسرئيس المرابيط المرابيط الكهان، كما يبدو، ذوي مزاج عدواني. وقد سمى مؤلف كتاب «الأغاني» العديد من بينهم الذين قتلوا في أثناء الحرب<sup>[165]</sup>.

لقد كان دور الكاهن العربي في الحرب معروفًا لدى نظرائه في الفضاء السامي. فبحسب هلدار [166]، كان أعضاء الروابط الشعائرية، في بلاد مابين النهرين، ولدى الساميين الشماليين يتشاورون قبل بدء الحملات العسكرية. وكانوا يرافقون الجيش في ساحة المعركة، ويبلغون وحي الآلهة، وينشدون أشعارًا هجائية جارحة، تفيض بالمقت والكراهية تجاه العدو، ويحثون مقاتليهم على اجتراح أعمال بطولية باسلة، وهكذا فقد كانوا يمارسون تأثيرًا كبيرًا في مجرى الحوادث. كان ثمة معبد متنقل [167] يضم صورًا وشعارات للإله، يدخل في عداد أمتعة الجيش، ويمثل رمزًا لحضور الإله الذي يثير الحماس في صفوف المحاربين.

كان وحي الكاهن، وقت الحرب، وتحذيراته ينطلقان، على نحو أساس، من النذر التي يطالعها الكاهن، مثلما كان من المفترض أن يحدث في أي مكان آخر [168]. والاسم الذي كان يطلق عادة على هذه الممارسات في الجاهلية، هو العيافة [169]. فبعد أن دخل عراف أزد وحامل لوائها [170] في الإسلام سأل النبي: يا رسول الله، كنا نعتاف في الجاهلية، وقد بعث الله لنا الإسلام، فما الذي تأمرنا أن نفعله؟. فرد عليه رسول الله قائلاً: إنحا أصدق في الإسلام، ومع ذلك، فلا أحد منكم يمنعني من السفر [171].

# 12/3/1] الروابط الشعائرية

بعــد هــذا العــرض المطول لصفات الكاهن الذي أتاح لنا أن نعاين وحدة الملاك الــشعائري، ضمن تعدد اختصاصاته. هل يمكننا أن نتفق مع أطروحة هلدار التي تؤكد، علــي غرار لامانس، وجود روابط شعائرية، أو هيئات للكهان، في وسط جزيرة العرب خلال القرن السادس؟.

ثمـــة في البداية العائلات التي تولت مهمة حراسة الأماكن المقدسة على غرار خزاعة، وبني عبد الدار، وبني شيبان وبني المعتب<sup>[173]</sup>.

ولكن بمعزل عن حراسة المعبد، فنحن لا نعرف إلا قليلاً من الأمور عن الدور المحدد لهذه العائلات في مسائل العبادة. وطبقًا للتقليد المأثور فإن خزاعة، التي حلت محل جرهم في إدارة شؤون الكعبة، كانت فخذًا من أفخاذ قبيلة ذات أصل يمني، أفلحت في أن تقصي عسن مكة سكانها القدامي [174]. وقد أقصيت هي بدورها عن مكة على يد قُصيّ (محمّع) عائلات قريش، التي كانت مبعثرة، قبل ذلك، في الأنحاء المحاورة لمكة، وفي وسط بين كسنانة [175]. وقبل قُصيّ كانت إدارة شؤون المعبد المقدس بين يدي الحزاعي عمرو بن الحسارث العبشاني وأحفاده الذين كان آخرهم حُليل بن حبشية حُمو قصي. أما رئاسة والحج (الإجازة) المشتملة على إعلان البدء بمختلف شعائر الحج، مثل الطواف والوقوف في عسرفة والمزدلفة ومنى ورمي الجمار، فكانت لذرية الغوث بن مُرّ، وكان الأخير قد نذرت أمه الجرهمية لخدمة الكعبة لأنها لم تتمكن من إنجاب ذكر لها، ولكنها أنجبته بعد نذرت أمه الجرهمية لخدمة الكعبة لأنها لم تتمكن من إنجاب ذكر لها، ولكنها أنجبته بعد وكان يعسن ما نعلم، من وظائفهم، وكان يعسن ما نعلم، من وظائفهم، وحين انطفأ نجمهم انتقلت وظيفتهم، بالوراثة، إلى صفوان من بين سعد، الذين كانوا هم الأشد قرابة، من جهة الأب، إلى حد القبيلة. وحين جاء الإسلام كان كريب بن صفوان يعنظ بمقاليد الإجازة [177].

في مقدمة الطواف (الإفاضة) في مزدلفة كان يقف بنو عدوان. وكان أكبرهم سنًا يشغل هذه الوظيفة. ولدى قدوم الإسلام كان أبو سيّارة وهو الأخير فيهم، ينطلق على رأس الحشد ممتطيًا أتانه [178].

هناك وظيفة أخرى، دينية ومدنية في آن معًا، كانت تمارس في نهاية موسم الحج، هي وظيفة النسسيء، وتتكون من إسقاط صفة القداسة عن أحد الشهور الأربعة المقدسة، وتقديس شهر غير مقدس بدلاً عنه. وكان ذلك يتم بإضافة شهر إضافي، كل ثلاث سنوات [179]، من أجل تحقيق نوع من المطابقة بين التقويم الشمسي للأسواق الموسمية، والتقويم القمري للحج [180]. أما وظيفة الناسئ فكانت تعود إلى بني فقيم. وكان أول من أنشأ هذه الممارسة من بينهم ملقبًا بالقَلمَّس وذلك لمهارته وسعة علمه [181].

لم تترك أيّ من هذه الوظائف المألوفة مجالاً للظن بوحود أي رابطة أو هيئة ما تضطلع بهذه الوظائف الشعائرية. والتنظيمات "البلدية" التي أسسها قُصيّ تؤكد وجهة النظر هذه.

ما أن أفلح قصي في إبعاد خزاعة وبني بكر عن إدارة شؤون المدينة والمعبد، بالحرب أول الأمر، ثم باللجوء إلى رأي حكم كان محابيًا له، حتى عمد، ببادرة مصالحة إلى تثبيت هذه القبائل في وظائفها التي كانت عليها، وإلى خلق وظائف جديدة أكثر أهمية، تنتقل

إلى أولاده من بعده. وهكذا اضطلع قصي بالحجابة أو السدانة (حراسة الكعبة) والسقاية (أحسواض كبيرة للماء مصنوعة من الجلد، كانت توضع في زمن قصي في فناء الكعبة، وتُمسلأ بمساء صسالح للشرب يُترح من آبار وتوضع تحت تصرف الحجيج)، والرفادة (ضرائب سنوية على المداخيل يؤديها القرشيون لقصي لإطعام الحجاج الذين لا مورد لهسم)، واللواء (تخويله الحق بإعلان الحرب، ورفع اللواء على رأس الجيش)، وأخيرًا، دار السندوة التي كان يُعقد فيها، تحت رئاسة قصي وأبنائه من بعده اجتماعات لمناقشة سائر المسائل السياسية الداخلية والخارجية، المهمة إلى حد ما، ويتم تأدية بعض الطقوس، مثل الزواج، وفرض الحجاب على فتاة في سن الزواج. وكانت القوافل تنطلق من دار الندوة [182]، وتعسود إلسيها، و لم يكن يُباشر بأي أمر من الأمور من دون رأي مسبق من قصي الذي كانت أوامره تطاع، كأوامر دينية، طوال حياته وبعد موته [184].

اثــنان مــن أولاد قــصي، هما عبد مناف وعبد العزى، نالا مجدًا وثراءً خلال حياة والــدهما. أما عبد الدار فكان أقل نجاحًا بين إخوته، وقد منحه والده، كميراث له، كل الامتــيازات الــي كان يتمتع بها في المدينة، وذلك على الأرجح، من أجل حماية وحدة وتماسك سلطة عائلته. وبعد وفاته تحالف الأخوان عبد مناف وعبد العزى ضد أخيهما عبد الدار كي ينتزعا منه تلك الامتيازات، وانقسمت مكة بكاملها إلى حزبين اثنين كادا يستبكان في عراك لولا أن وافق الإخوة الأعداء على اقتراح قُدم إليهم بأن يُترك لعبد الدار الحجابة واللواء والندوة، وأن تنتقل السقاية والرفادة إلى عبد مناف. وهذا الاتفاق الذي أنقذ السلام في مكة ظل معمولاً به حتى مجيء الإسلام [185].

يثبت هذا كله أن السلطة المدنية والدينية في مكة كانت بين يدي عائلة أو قسم من عائلت و احدة. وكانت تنتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة. ومن دون أي رسامة أو تكريس ذي طابع ديني، لم يكن هناك ضمن هذا النظام مكان لرابطة شعائرية، سواء أكانت مدؤلفة مدن أفراد ينتمون إلى العديد من العائلات أو القبائل، أومن أشخاص منذورين للعبادة، أو من مختصين بمحتلف فروع الكهانة.

و لم يكن الأمر مختلفًا في المعابد الكبرى في جزيرة العرب. فقد كان بنو شيبان سدنة وحجاب اللات في وحجاب اللات في الطائف. وكان يقسوم على خدمة مناة الأوس والخزرج في القديد، وعلى خدمة ذي الخلَصة بنو دوس وبنو الخثعم وبنو بجيلة في تبالة [186]. وكان عامل النسب، وحده، أو كان لله الأولوية، على الأقل، في تعيين الشخص الذي يقوم بوظيفة الخادم لهذا الإله أو ذاك المعبد. وكان من الجائز أن يتم اختيار الشخص الذي يحقق شروط النسب، إما بالاستناد

إلى مهاراته في الكهانة، أو بأن يدأب الشخص المعيّن، وفقًا لقواعد الخلافة، على تكريس نفسسه في ممارسة العبادة، واكتساب الملكات الكهانية. لقد كانت مجاورة المعبد وأداء الطقوس الشعائرية تحت على ممارسة كل عمل له علاقة من قريب أو بعيد بالآلهة. كما أن السقة التي كان يوليها الشعب لمثل أولئك الأشخاص، المتقلدين لسلطة دينية شكلت أيضًا محرضًا لهم، لم يكن أقل قوة وحسمًا.

ضـمن التنظيم القبلي، على مستوى البداوة، فإن الطابع العائلي والوراثي بخصوص حراسة وثن القبيلة، لم يكن أقل ظهورًا مع ذلك. فعبارة «لهم البيت»، أو «له البيت»، تنطـبق علـى عائلة أو فرد كان يحظى بامتياز حراسة الوئن [187]. وضمن الحالة الراهنة للنـصوص، لا ينطبق هذا الوصف بأي حال من الأحوال على أعضاء رابطة شعائرية. فهل كان الأمر خلاف ذلك؟. إن بعض الإشارات قد دفعت هلدار إلى أن يظن بذلك.

لقسد رأى، بسادئ الأمر، في تسمية ابن الكاهن [188] التي كانت نادرة حدًا، تعيينًا للكاهن عضو رابطة. وأن جانب النسب ثانوي بالقياس إلى جانب (العائلة الكهنوتية). وقسد عزز تفسيره هذا بالتفسير الذي قدمه عن بنات طارق [189] الذي، في رأينا، ليس أكثر مسن صورة متولدة عن الدور الكهاني الذي كانت تمارسه النساء داخل الجيش الذاهب إلى الحرب [190]. وفيما يتعلق بابن أو بنت، في المثالين اللذين استشهد بحما، فإن معيناهما السسلالي واضح للعيان. وإذا كان لابد لهما من معين أكثر تحديدًا، فقد كانا يبرزان الطابع الانتقالي للكهانة، التي كانت تنتقل من الأب إلى الأبناء [191].

ستكون عبارة: «هذا من إخوان الكهان» أكثر ملائمة، وينبغي أن تعني، في رأي هلـدار، ب«هذا ينتسب إلى رابطة الكهان». غير أن السياق التقليدي الذي استعملت فيه هذه العبارة[192] يحملنا على أن نعطيها معنى تحقيريًا. فهي تعني بالنتيجة «هذا واحد من زمرة الكهان»[193].

# 13/3/1] الحُمِس

إن الستجمع الوحسيد ذا الطابسع الديني في جزيرة العرب، خلال القرنين السادس والسابع، هو عصبة الحمس [194]، التي تشكلت بمبادرة من القرشيين، وكانت تضم قبائل كسنانة وخزاعة والأوس والخزرج وحشم وبني ربيعة بن عمير بن صعصعة، وأزد شنوءة وزبيد، وبني ذكوان من بني سُليم، وعمرو اللات، وثقيف وغطفان، والغوث وعدوان، وعلاّف وقضاعة [195]. إن امتداد هذا التجمع، الذي كان في الأصل يضم القبائل الثلاث

الأولى، يُعـزى أولاً إلى علاقات الزواج بين القبائل، ذلك لأن قريشًا كانوا إذا أنكحوا عربيًا امرأة منهم اشترطوا عليه أن: 'كل من ولدت له، فهو أحمسي على دينهم [196].

كذلك فإن القبائل أو أفخاذ القبائل المذكورة أعلاه شاركت في العبادة، كما يبدو، وشيغلت داخل ربوعها، على غرار القرشيين، وحتى قبلهم في مكة، الوظائف الدينية، التي كانت الوظيفة الرئيسة فيها حراسة المعبد. تلكم على الأخص كانت حال بني بكر بن عبد ميناة، وكنانة وغبيشان، من حزاعة الذين تحالفوا لطرد الجرهميين من مكة، وللاهتمام بشؤون المعبد، والبئر المقدس اللذين كانا يشكلان آنذاك الأثرين التاريخيين الوحيدين [197]. وحينما احستل القرشيون مكة، فيما بعد، فإن الكنانيين، ومعهم أحد أفخاذ بني سليم شاطروهم عبادة العزى ونخلة. وكان القائمون على حدمتهم هم بنو شيبان من سليم [198]. أما ما يخص الأوس والخزرج وثقيف، فقد رأينا ألهم كانوا يقومون بالتبادل بخدمة مناة في قديد واللات في الطائف [198]. وكان الغوث وعدوان يتقلدون، مثلما رأينا، امتياز الإحازة والرفادة [200].

إلى جانب هذه النماذج من الانضواء الجماعي في تجمع الحمس، كان ثمة إمكانية للانضواء الفردي. هكذا انضم هوازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان إلى الحمس، ليفي بنذر نذرته أمه إثر مرض خطير ألمّ به [201].

ما الذي نعلمه عن أصل وأهداف وسمات هذه الحركة [202]؟، وهل اتخذت قريش المسادرة إلى ذلك [203]، كذلك تساءل ابن إسحق، هل كان ذلك قبل عام الفيل أم بعده؟. يُجمل الأزرقي آراء من سبقه، ويجعل هذه الحركة، الشبيهة بحركة الحُمْس (zealots) (شيعة يهودية قومية ثاروا ضد الرومان عام (67/66 م) نتيجة للخطر الجسيم السذي شكله على مكة وعلى معبدها تهديد أبرهة نائب ملك الحبشة. فحين وجد القرشيون أنفسهم عاجزين عن الدفاع عن مدينتهم، ومخذولين من القبائل العربية الأخرى، التي ليس فقط لم تعد تبدي أي مقاومة للغازي، بل وكانت أيضًا تدله على طريق مكة كي تبعد هذا الطريق عن معابدها الخاصة [204]، خطرت للقرشيين فكرة تسكيل (رابطة) لحماية وتعظيم الأرض المقدسة (الحرم) وبغية تأمين الوسائل اللازمة للدفاع في حالة الخطر، ولكن على الأخص، بغية توجيه كافة القوى الدينية في حزيرة العسرب نحو معبد مكة، على حساب المعابد العربية الأحرى. لقد كان ذلك استمرارًا للسياسة التي دشنها قصي والرامية إلى جعل الحج المكي نقطة التقاء سائر القبائل العربية.

غـــير أن القرشيين، من أجل أن تكون لهم دومًا اليد العليا في شؤون مكة وفي تنظيم الحـــج، قـــسموا العرب إلى أطهار (حمس) وغير أطهار (حِلّة). أما الحمس، فكانوا في

الأصل ساكني الأرض المقدسة، ولكنهم يقبلون ضمن صفوفهم، بحكم نظام التحالفات، عددًا معينًا من القبائل والعشائر المقيمة خارج الحرم. ولكي يفرضوا أنفسهم ويتميزوا، في آن معًا، في أنظار العرب، وقت أداء شعائر الحج، كانوا يتوقفون عند حدود الأرض المقدسة، ممتنعين، بهذا النحو عن الوقوف في عرفات، مع قبائل الحلّة.

ليست تلك هي العلامة الوحيدة المميزة للحمس. فحينما يكونون في حالة الإحرام لم يكسن لهم الحق في تحضير أو تناول الجبن والزبدة والقشدة، ولم يكن بإمكانهم غزل أو نسج الوبر، ولم يكن يجوز لهم دخول خيمة مصنوعة من الوبر، وإنما من الجلد، وكانوا يمسكون عن أكل سائر النباتات المحرمة. كان تعظيمهم الأشهر المقدسة فائق الحد، ولم يكونوا يحترمون فيها الهدنة وحسب، بل كانوا يتحاشون أيضًا كل حرق للتحالف، وكسل حور. إضافة إلى ذلك، لم يكن على الحمس أن يتقيدوا بالالتزام الذي كان يتقيد بسه الحلّة في الدخول والخروج، وقت الإحرام، من مخرج أعد خلف منازلهم وليس من الباب.

تلكم هي مقتضياتهم تجاه أنفسهم. أما تجاه الحلة فقد سنوا قاعدتين اثنتين، تتعلق الأولى بالطعام، والثانية بالثياب. فحين كان الحلة يأتون إلى الحج أو إلى العمرة لم يكن يحتق لهم أن يحضروا طعامهم معهم من الخارج كي يتناولوه في الأرض المقدسة، بل كان عليهم أن يأكلوا من طعام المقيمين في هذه الأرض، من خلال الضيافة أو الشراء أو أي وسيلة أخرى. إضافة إلى ذلك، لم يكن بإمكالهم أن يقوموا بالطواف الشعائري حول الكعسبة بالثياب السي كانوا يرتدونها، حين دخلوا الأرض المقدسة. كان أمامهم ثلاثة خيارات: إما أن يحتفظوا بهذه الثياب خلال الطواف وأن يلقوها إذا فرغوا من طوافهم [205]، وإما أن يخلعوا هذه الثياب ويرتدوا ثيابًا يأخذونها من الحمس، بالإعارة أو بالإيجار، وإما، أخريرًا، أن يطوفوا عراة تمامًا [206]. وكانت بعض قبائل بني عامر تفعل ذلك بسهولة. أما النيساء فكن يخفين عريهن بأحزمة معلقة فوق أوراكهن، أو بقميص مشقوق، أو يغطين عوراقمن بأيديهن، أو حتى يطفن في الليل، بينما يطوف الرجال في النهار [207].

ذلكم إذن ما كان عليه الحُمس، مثلما بدوا لنا من خلال الأدب التقليدي. فهل يحق لنا أن نعطي لمثل هذا التجمع اسم (عائلات مكة الكهنوتية) مثلما فعل ذلك لامانس [208]، أو نعطيهم اسم رابطة، التي رغبها هلدار [209].

لا نكران في أن دور هؤلاء الحمس كان مهمًا في الحياة الدينية لشبه جزيرة العرب عشية بحيء الإسلام. فبجعلهم الكعبة المعبد الكبير الوحيد في شبه الجزيرة، كسفوا، على هذا النحو، شمس كافة المعابد الأخرى، وهم لم يقوموا إلا بمتابعة السياسة التي دشنها

قصي [210]، وقد قطفوا تمارها، في الواقع. أما عملهم، الذي كان دينيًا بقدر ما كان مدنيًا، فقد ساهم بفعالية في تهيئة فرص النجاح للإسلام. وثمة قولان منسوبان إلى النبي كسان خليقًا أن يكون لهما وقع خاص في آذاهم وقلوهم: أجل، لقد سألتكم أن تقولوا قولاً واحدًا (لا إله إلا الله) وستسودون به العرب كافة، أما غير العرب فسيدينون لكم. ترى، هل كسان النبي قد طلب ذلك من الزعماء القرشيين المجتمعين حول سرير أبي طالب [211] السذي كان يحتضر. لقد كانت إحدى رغباته الأخيرة، والتي أوصى عمر بتنفيذها، إبعاد يهود خيبر قائلاً: لا يجتمعَن بجزيرة العرب دينان [212]. ألم يكن ذلك، في الواقع، الرغبة الخمس، من أحل هيبة مدينتهم، وازدهارها؟

إن مفهـوم (رابطـة) و(هيئة) هو مفهوم خاص بحضارة مستقرة غير مترحلة. وقد كانت مكة المركز المديني الوحيد في وسط جزيرة العرب، حيث إن إنجاز مثل هذا الأمر كانت مكنًا. ولكننا ندرك، من خلال القواعد التي ألزم الحمس أنفسهم بها إلى أي حد كانت الروابط البدوية متينة. والواقع أن النشاطات الرئيسة للبدو، أي: استغلال منتجات الألبان ونسج الوبر من الجمال، كانت محرمة المس في الأيام المقدسة للحج. كما كانت قـوانين الطهارة الطقسية التي برزت في كلا القاعدتين الثيابية والغذائية المفروضتين على الحلة تنتمي إلى القاع السامي المشترك. وكانت، إضافة إلى ذلك، أكثر تطورًا في الوسط الحضرى المستقر.

لقد كانت الديانات العربية متطابقة إلى حد بعيد مع الديانات السامية، منظورًا إليها، مسع ذلك، من زاوية البداوة. وكان بين المؤسسات العربية والمؤسسات العبرية البدوية، ستلما أبرزها دراسات و دورم [213] تشابه دائم، ستؤكده، على نحو حاص، دراسة وسائل العبادة والكهانة [214] التي هي موضوع الفصل القادم.

# 4/1] وسائل العبادة والكهانة

# 1/4/1] فقر المتاع الشعائري

لم تــتح البداوة للعرب، سواء في ممارستهم للعبادة أو في استخداماتهم اليومية، زيادة عدد الوسائل والمواعين اللازمة. فالفقر المعماري لنصبهم المقدسة، والغياب شبه الكامل للمــتاع الــلازم للطقــوس والشعائر داخل معابدهم ذات المواقع الثابتة، يمكن تفسيره بسهولة، من خلال الزهد باللوازم الشعائرية التي يُعهد بحراستها إلى الكاهن، لدى القبائل الدائمة الحركة.

والواقع أنه لسيس ثمة مجال لمقارنة المتاع الموجود داخل المعابد العربية مع المتاع الشعائري الذي استخدمه الكهانيم الإسرءيليون في الحقبة مابعد الموسوية، في أثناء أدائهم لوظائفهم الكهنوتية. وإذا ما وحد في داخل المعابد العربية أحجار تذبح عليها الذبائح [1]، وحفرة لإيداع القرابين [2]، وماء مقدس للتطهير الطقوسي [3] فليس هناك البتة، حسب علمنا، ذكر لهمذبح إيقاد العطور» (الخروج 20:1). وهو أمر غريب لأرض تنتج العطور، وهمائدة الخبز» (الخروج 25: 23) والشمعدان «ذو الأذرع الستة» (الخروج 25/16) ومواعين البرونيز «كأواني جمع الرماد والمجارف والأحواض والشوكات ونيران المحمر» (الخروج 27: 3) من أجل «حرق الذبائح، والصحاف ومجامر العطور والأقداح والطاسات الذهبية من أجل إراقة الخمر» (الخروج 25: 29) على مائدة الخبز، والفناحين الذهبية من أجل العطور (سفر العدد 7: 14) والمباخر (سفر العدد 16: 17) والأبواق [14] (سفر العدد 10: 1). من جهة أخرى، فإن السكاكين المستخدمة لذبح الأضاحي لم تكن (سفر العدد 10: 1). من جهة أخرى، فإن السكاكين المستخدمة لذبح الأضاحي لم تكن في عداد الموضوعات الشعائرية، كما يبدو، لا عند العبرانيين [5] ولا عند العرب [6].

أي وسائل كانت إذن تحت تصرف الكاهن العربي، لدى ممارسة وظائفه الكهنوتية والكهانية؟ إن المصادر التي بين أيدينا لا تتيح لنا الإجابة عن هذا السؤال إلا بطريقة محيزأة لأنها لا تعيرف من هذه الوسائل سوى وسيلتين، من طبيعة مختلفة كليًا. فمن جههة، الخيباء المقدس<sup>[7]</sup> الذي كان يضم مقدسات القبيلة، والرموز الإلهية وشارات السلطة الموجودة لدى القبيلة، ومن جهة أخرى التأثير السحري للفعل الذي تحدثه الأوحية المقفاة والمسوقعة، والحافلة بالألفاظ والتعابير المهجورة والمتقعرة، الغامضة، والمحتملة لمعان عدة.

# 2/4/1 البيت

لنتوقف لحظة عند كل من هاتين الوسيلتين، وعند كيفيات استخدامهما. إن التسمية الأقدم عهداً للخباء المقدس هو البيت، كما يبدو. وهذا اللفظ المشترك لدى البدو والحضر تكيف على امتداد تاريخه الطويل مع كل المعاني التي أعطيت له. وبانتماء هذا اللفظ إلى الفضاء السامي المشترك، فإنه سيلازم كافة الأقوام التي انقسم إليها هذا العرق، وتسوزع في جميع الاتجاهات. ويمكن بسهولة، التأكد من ذلك بالرجوع إلى معاجم اللغات السامية الكبيرة جميعها، أي: الأكادية، والعبرية، والعربية، والسريانية [8].

إن ما يهمنا في هذه اللفظة هو استخدامها الديني، وهو مُثبت في حقبة قديمة العهد. والواقع أن الرمز السومري  $\dot{E}$  والذي يقرأ  $\dot{E}$  يقرأ حي (ي) تو كان يعني بتركيبه مع كلمة  $\dot{E}$  كلمة  $\dot{E}$  أي: كبير) قصر الملك ومعبد الإله. وقد بقي على حاله في الأكادية، وعلى الأخص، في معناه الأول تحت شكل  $\dot{E}$  إيكاللو $\dot{E}$ . وفي اللغات السامية الأخرى أي طنا، مسع غلبة معناه الثاني  $\dot{E}$  وبتركيبه مع  $\dot{E}$  وأي: حبل) فإنه يعني، أولاً، الأماكن العالية، ومن ثم المعابد، التي حلت محلها  $\dot{E}$  الأماكن العالية، ومن ثم المعابد، التي حلت محلها  $\dot{E}$ 

تعني حبيت> في الأكادية المعبد بمجموعه، وبعض الحجرات التي تكوّنه مثل حجرة الإله (بسيت إيلسي) وحجرة العرش، في القصر، مثلما في المعبد حبيت إيرشي> أو حكوستي> وحجرة الخرينة حبسيت مكوري> والحجرة السرية حبيت برشستي)>وحجرة الاغتسال حبيت ريمكي> . . إلخ. وعلى هذا النحو فإن كلمة (بيت) من فرط استعمالها صار من الضروري توضيحها بدقة.

لقد حدث التطور نفسه في العبرية العبرية الما في السريانية [13]، وفي العربية العبرية ولكن من المسؤكد أن (بسيت)، وعلى الأخص، مع أداة التعريف [ال]، قد احتفظت على الدوام

بطابسع ديني، مثلما تؤكد ذلك الكلمة العبرية حها-ب-بايت>[15]، والكلمة العربية (البيت)[16]، وتعنيان كلاهما 'المعبد' المشيّد.

غير أن كلمة بيت ألحقت في طور البداوة، لدى العبرانيين، كما لدى العرب، بكلمة إيل [17]؛ وهذا التركيب كان يعني في الأصل: المعبد المتنقل حيث كان يجري إيداع رموز العبادة، ووسائلها [18]. وبحسب الميل الشائع لدى البدو فقد انتهى هذا التركيب إلى أن يكون رمز العبادة ووسائلها وموضوعها.

لقد كان هذا التطور الديني للفظ على علاقة مع تطوره المادي والوظيفي. ذلك لأن بسبت، لدى البدو، كان ينطبق على كل أنواع الخباء، من أصغرها إلى أكبرها، أيًا كانت الطريقة التي صنع بها. وبحسب ابن الكلبي [19] «يوجد عند العرب ستة أنواع للبيت: الخباء المستدير (القبة) المصنوع من الجلد الأحمر، والخباء الكبير (المظلة) وهو مصنوع من الشعر على شكل قبة سرير، والخباء المصنوع من الصوف أو الوبر (الخباء) والخباء المصنوع من نسيج مخطط من الشعر (البحاد) والخص المصنوع من الأغصان، والكوخ المصنوع من الأحجار [20]، و(الوقاء) المصنوع من الشَّعْر [21] وهو أصغرها جميعًا».

حين نمعن النظر في مجموع هذه الأشكال من الخباء، فإن (بيت)، كما يبدو، يدل على خيو خاص على خباء منصوب. وأما أبعاده، فهي ما بين الخباء (الخباء الصغير) والمظلمة (الخباء الكبير). ومع ذلك فإن المظلة تأخذ اسم (البيت) حين تكون كبيرة جدًا وميزينة جيدًا [22]. أما درجة الكبر والصغر في الخباء والبيت فترتبط بعدد الأعمدة التي تدعمهما، وهذا يعني: من عمودين إلى ثلاثة أعمدة للخباء ومن ستة إلى تسعة للبيت [23]. ولكن الخباء، كما يبدو، كانت له الغلبة في الاستخدام الدنيوي [24]، إلى حد أن القبة، التي يفترض أنها حيمة كبيرة مستديرة، حرى عدها جزءًا ملحقًا بالخباء [25].

إن < بيت > ، المعروف في الأكادية بوصفه 'خيمة' البدو [26] ، لم يكن مجهولاً تمامًا كما يبدو هذا المعنى لدى العبرانيين [27] . ولكن اللفظ الذي استعمله هؤلاء العبرانيون للخسباء ، في استخدامه المقسدس والدنيوي ، هو < أوهل المتطابق مع < آلو > في الأكادية ، والأوغاريتية ، ومع (أهل) في العربية والعربية الجنوبية . ولكن < آلو > 'مدينة ، والذي هو نتاج لحضارة مستقرة ، ليس له معنى خباء ، والأمر ذاته في العربية ما يستعلق ب(آل) التي تعني (أفراد العائلة ، الحلفاء ) ، حيث أبدلت الهاء همزة فصارت أأل > وتسوالت همسزتان فأبدلت الثانية ألفًا فصارت (آل) على غرار الأكادية [28] . وما يتعلق ب < أهسل > ، التي يكمن معناها الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب علاقة قرابة أو عصبية أو تحالف > المقالة قرابة أو عصبية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب علاقة قرابة أو عصبية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب علاقة قرابة أو عصبية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب على غرار الأولية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب على غراء أو عصبية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب على غراء أو عصبية أو تحالف > المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب على غراء أله أو عصبية أو تحالف > المناه المناء المناه الأساس في واقع السكن معًا ، في مكان واحد ، بسبب على غراء المناه المناه الأساس في واقع المناه ال

في المقابل، فإن حأوهل> العبرية تعني: حيمة البدو والرعاة (التكوين13: 5، 10: 18، 38: 12 . . إلخ) وتعيني الخيمة بوصفها معبدًا (الخروج 33: 7، سفر العدد 11: 24) وبوصفها مسكن الرب (المزامير 1015: 5 . . إلخ) حينًا لوحدها، وحينًا مسبوقة بحمشكن>، أي: مترل[30].

لقد رأينا أن بيت العربية متطابقة مع بيت العبرية، باعتبارها معبدًا مشادًا. والمقصود هـنا: معرفة ضمن أي نطاق يمكن ل(بيت) لدى البدو العرب أن تتطابق مع حأوهل> لدى البدو العبرانيين.

من بين مختلف الأسماء العربية المعطاة للخباء التي ذكرناها سابقًا فإن (بيت) وحدها يمكنها أن تستطابق، ولو في نطاق ضيق جدًا، مع <أوهل>. والواقع أنه ما من شيء يشبت أن القبة، وأقل أيضًا، الأشكال الأخرى للخباء، كان لها وظيفة دينية. وإذا كان علينا أن نصدق التقليد الذي يخبرنا أن العرب القدماء لم يكونوا يصنعون لأنفسهم الأخبية المسبكل احترامًا للكعبة [31]، فإن الخباء المستدير سيكون مستثنى من الاستخدام السنعائري. من المحتمل أن هذه الخيمة المستديرة غدت شيئًا فشيئًا، ومع نسيان هذا التقليد، وانتشار الخباء المربع، علامة على السلطة القبلية، وعلى منصب السيد والزعيم العسكري، وأخيرًا على البيوتات الارستقراطية الوارثة للأمجاد العربية [32].

إن التــشابه القــائم بين عبارتي (رب البيت) و(رب القبة)، مثلما بينه لامانس [33]، عائــد، في الــبداية، إلى أن (البيت) كان تسمية عامة لكافة أشكال الخباء، ومن ثم إلى الإلحاق المتدرج للوظائف "الكهنوتية" والكهانية بوظائف الزعيم. غير أنه على المستوى الــديني، فــإن بيت، بالمعنى الدقيق، كان حليقًا في البداية أن يتطابق مع الكعبة، الخباء القديم الذي حرى تثبيته، ببنائه من الحجر، كي يبقى إلى الأبد الامتياز الوحيد لمكة [34].

#### [3/4/1] الظلة

كان لابد أن يكون شكل البيت على شكل مظلة أو 'مقصورة'، ولكنها بسيطة مثلما بين ذلك الجذر العبري والأكادي، حش ل  $\mathbb{Z}$  (والآرامي حط ل  $\mathbb{Z}$  والعربي حظ ل  $\mathbb{Z}$  مشتملاً على فكرة الظل والوقاية، من أشعة الشمس  $\mathbb{Z}$ . وكان ينبغي أن يتم نصبها في وسط المخيم على شكل وقاء، يسهل نقله، ويتوافق مع تحركات القبيلة في فترات السلم مثلما في فترات الحرب أو الغزو. ولدى الانتقال، أو في وقت الحرب كان هذا المعبد، الذي يضم مقدسات القبيلة، يأخذ تسميات عديدة.

### 4/4/1] المركب

من المفترض أن المركب <sup>1361</sup> يعني، لدى البدو، نوعًا من الهودج على شكل مقصورة متوضعة على على مقدمة القبيلة في أثناء المسير، أو في مقدمة جيش المحاربين، ويحتوي في داخله على الأوثان السهلة الحمل، تحت حراسة كاهن، وعلى قرع طبله المرافق للرقصات المقدسة التي تقوم بها الفتيات اليافعات اللواتي عينتهن القبيلة لخدمة البيت <sup>[371]</sup>. هـــذا، على الأقل، كل ما رشح عن أبحاث لامانس حول (عبادة الأوثان، والطوافات الدينية لدى العرب قبل الإسلام <sup>(381)</sup>، ولكن المعجميات العربية تجهل هذا الاستخدام للمركب، ولا يمكننا، إلا بفضل العبرية والأكادية، أن نعطي له معنى دينيًا.

والواقع أن الكلمة الأكادية، <ناركبتو>التي تعني: العربة، بوجه عام، حرى استخدامها لتعني عربة الآلهة  $^{[39]}$ . وبحسب التعبير <بيت $^{-}$ نار $^{-}$ كا $^{-}$ بتي $^{-}$  الذي يعني: الجزء الأعلى من العربة $^{[40]}$ ، يجري الظن باحتجاب لفظ (بيت) أمام لفظ مركب، وهو ما سيعطى من حديد لهذا اللفظ أهميته الدينية الأولية.

إن حركب ك، وحمر كبا> [41] تعبيران مستعملان بالعبرية للدلالة على (عربة الإله) التي وردت في (إشعيا 16: 15) وحبقوق (3: 8) على أنها (عربة الحرب). أما لدى عرب الأردن فإن المركبة هي نوع من تفريعات متصلة لها شكل قارب، توضع فوق ظهر البعير، ويدور حولها القتال وقت الحرب «في كل عام يضحي الشيخ ببعير من بُعُره من أجل المركب، حيث ينبغي لكل جزء من أجزائه أن يتلطخ بدم الذبيحة». وينطق الشيخ بالكلمات التالية: يا الله. هو ذا البعير من أجل المركب، لعل أبو الظهور ينظر إليه بعين الرضى [42].

يقص علينا أحد الرحالة القدماء [43]: حينما ينطلق سلطان مراكش، على رأس فرق على سكره السسود، في حملة من حملاته المهمة، يأخذ معه (صحيح البخاري)، محمولاً في موكب استعراضي، ووسط مظاهر الإجلال، على غرار تابوت العهد القديم فيما مضى، ويكون للكتاب المحفوظ داخل علبة ثمينة، خيمته الخاصة التي تنصب دومًا إلى جانب خيمة السلطان [44].

# 5/4/1 المُحمل

إن المَحمِل، أو المحمَل، الذي هو نوع من محفّة مؤلفة من شقين على ظهر البعير، على هذا الجانب وعلى الجانب الأخراطة! لم يكن له أيضًا على ما يبدو معنى ديني. ويدل هذا

اللفظ على الموكب المكلف بحمل ستار الحرير الذي أرسله حاكم مصر إلى مكة، وفيه المحمل الذي يحتوي على ذلك الستار. ولكن هذا الاستخدام لم يكن شائعًا، بالتأكيد، في جزيرة العرب  $^{[46]}$ . والمعنى الوحيد لجذر < م ل> الذي يمكنه إعطاء هذا الاسم وظيفةً دينسيةً هو: حمل، هاجم  $^{[47]}$ . وبواسطة المعنى الأول والثاني يمكن أن يتبدى المحمل بوصفه معبدًا متنقلاً يسبق المقاتلين، وهو ما كان يُلحقه ب<بيت> و<مركب>.

### 6/4/1] الإفود

يضيف هـ ج ماي في دراسته المعنونة ‹الإيفود والأريال› [48] إلى هذه الألفاظ لفظ: عُطفه [49]. ولا يبدو لنا هذا اللفظ، كما هو مقروء وكما هو مفهوم، مثبتًا في المؤلفات المعجمية. ومن الممكن أن يكون المقصود مصدر عطف الذي يعني، مثل حمل، «حَمَلَ، هَاجَمَ»[50].

ثمّة شكّ يساورنا في الأهمية الشعائرية لهذه الألفاظ داخل لغة البدو، في وسط جزيرة العرب قرب قربل الإسلامية، كما وصلت إلينا. ففي المرحلة التي نزعم معرفتها فإن لفظة (بيت)، وحدها، تعني المعبد المتنقل، مع الوثن الذي يحتويه هذا المعبد. إن فقر هذه اللغة بالألف ال الشعائرية واضح أيما وضوح، ودراسة ماي التي أتينا على ذكرها تتيح لنا أن نقدر أوجه القصور فيها.

والواقع، أننا نلاحظ لدى البدو العرب غياب ثلاثة ألفاظ شعائرية تقوم عليها دراسة مساي، هسي: <أوهل [51]، و<أرييل>، و<إيفود> التي ترد بوصفها أحرازًا واقية ووسسائل يمكسن نقلسها لاستخدامها في العبادة والكهانة لدى العبرانيين البدو، ومع الاحتلافات التي تفرق بينها على صعيد الشكل وتفاصيل الوظائف الخاصة بها.

من تلك الدراسة الملخصة لماي آنفة الذكر<sup>[52]</sup>، ينتج أن الخباء قد تحدر من الوسط السبدوي، في حين أن التابوت أو الصندوق ينتمي إلى الجماعات الحضرية المستقرة. وإذا منا كنان معنى حأوهل، وحمسكن> وحسوكة> واضحًا، فإن معنى حأريال> وحتيرافيم> وحإيفود> أقل وضوحًا بكثير، في المقابل.

يبدو لفظ <إيفود>، على التوالي، بوصفه بديلاً للتابوت<sup>[53]</sup>، وللجعبة المعلقة بالحزام، والسيّ تحستوي على السهام المقدسة<sup>[54]</sup>، وذلك بسبب اقترانه ب<أوريم> وحتوميم> وب<ألوهيم وتيرافيم><sup>[55]</sup>، ثم للحلة الكهنوتية التيّ يرتديها الذين كانوا يقومون بالخدمة أمام تابوت العهد<sup>[56]</sup>.

من المؤكد أن <إيفود> منذ ذلك الوقت كان يفيد كوسيلة للعبادة أحادية التكافؤ، في البداية، ومتعددة التكافؤ فيما بعد، وسيكون المقصود بذلك نسيج نفيس أكثر فأكثر، ومنزين أكثر فأكثر بالخيوط الذهبية [57]، وكان في الأصل يستخدم لتغطية الوثن المنقول والوسائل المساعدة في العبادة وعلى الأخص سهام الاقتراع. وبعد أن غدا مقدسًا، بسبب ملامسته الدائمة المقدس، لم يتأخر في أن يعطي اسمه الوثن الذي كان يغطيه [58]، ولاسيما أن إله البدو كان دائمًا من دون اسم، أو أن اسمه، لفرط ما كان مقدسًا، لم يكن يلفظ على الشفاه البشرية. ومع فقد البداوة الأرض شيئًا فشيئًا أمام التحضر، اتخذت تقاليد الأجداد أشكالاً جديدة كي تتمكن من الصمود إزاء التقدم. وهكذا فإن لفظ <الإفود> قد تطابق مع التابوت الذي كان يغطيه. ومن ثم مع الحلة الكهنوتية، بسبب مجاورته التابوت، ولكن مع احتفاظه دائمًا بأثر ما من التقليد القديم الذي يربطه بالبقايا الأخرى للبداوة، أي ب<الأوريم> و<التوميم> وب<التيرافيم> التي خضعت بالبقايا الأحرى للبداوة، أي ب<الأوريم> و<التوميم> وب<التيرافيم> التي خضعت بالبقايا الصدمات التطور التحضري.

إذا ما تبدى لفظا المحمل والعُطفة، ضمن هذه الشروط، من ضمن الألفاظ الشعائرية للبداوة، فسيكون من الممكن النظر إليهما بالارتباط مع الإفود لأن المحمل هو الحزام أو العلاقة السيق يعلّسق ها السيف<sup>[59]</sup>، والعُطفة ترتبط بالعُطاف والمعطف، (أي: الرداء والسيف والحزام) [60].

إذا كان من المقسبول كذلك أن الإفود مشتق من جذر حو ف د> الذي يعني أساسًا: كان على رأس، كان بارزًا [61]، فما من شيء يمنع أن نرى فيه البيت في حالته الأولية، ومن ثم سائر الأشكال التي اتخذها البيت فيما بعد. وهو ما يمكننا من أن نرسم للهولية، ومن ثم سائر الانتقال من الخباء الوقاء الصغير، إلى التابوت المودع داخل (خباء الاحستماع) إلى النسسيج النفيس الذي يغطي التابوت، إلى الحلة الكهنوتية وإلى وسائل العبادة الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالتابوت مثل التيرافيم والأوريم والتوميم [62].

وهكـــذا فـــإن البعير لدى البدو القدماء، سواء أكانوا من نسل إسماعيل أو إسحق، والـــذي كـــان يـــسير في مقدمة القافلة في فترة الانتجاع أو في فترة الغزو، كان يحمل مقدسات القبيلة، كما أنه أضفى عليها صفته: الوافد[63].

ولكن إذا كنان أصل الكلمة هذا يكشف عن الموقع الرفيع للوقاء الحافظ في مخيم الإقامة، مثلما في مقدمة القافلة فإنه لا يكشف عن أي شيء بصدد موضوع المادة التي كنان قد صنع منها. ونحن نظن بوجود علامات تشير إلى ذلك ضمن لفظ قديم قدم إيفود، والذي سيشهد في رأينا تطورًا مشاهًا لذلك التطور الذي سلكه لفظ إيفود. تطورًا

كان ينبغي بالتوافق معه أن يغدو هذا اللفظ مشابكًا لإيفود، في حقبة كانت فيها آثار البداوة تتجمع كي تواصل البقاء، وهذا اللفظ الذي نود الحديث عنه هو حيرافيم

### 7/4/1] التيرافيم

يفترض أن يكون جذر هذا الاسم هو حت ر ف>. وهذا الجذر لم يكن معروفًا في الآشرورية والآرامية، واللغة العربية وحدها هي التي تمتلكه. ولكن هذا الجذر بالمعنى الذي يمكن أن يأخذه المشتق حط ر ف>[65] موجود في سائر هذه اللغات.

إذا كان تيرافيم ساميًا، فلا يمكن أن يكون جذره سوى حت رف. ولن تكون إزالة التفخيم عن جذره الأول سوى ظاهرة ذات علاقة باللهجة  $^{[66]}$ . ضمن هذا المنظور، فإن هذا اللفظ الشعائري المتحدر من البداوة يكشف عن غنى في معانيه. والواقع أنه من خسلال معناه الأساس: (ورقة، أوراق، شجر أغصان) الذي نادرًا ما أثبتته التوراة  $^{[67]}$ ، خرج معنى يتصف بالتلميح والتورية، غلب في الاستعمال، ألا وهو (يكون مأكولاً) من الحيوانات المفترسة  $^{[68]}$ .

يمكن تفسير هذا الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بالطريقة التالية: في حقبة قديمة حدًا، كان على البدو أن يغطوا، أو أن يحيطوا أوثالهم بأغصان الطرفاء؛ والطرفاء السم جمع اسم الواحدة منه طرفاءة، وهي تدل على أربعة أنواع من الأشجار، منها الأثل (أي الطرفاء الشرقية) ونوع شجر له شوك [69] أوراقه ضامرة وحذوعه لينة، وليس فيه عقد مثل الطرفاء [70]. من الجائز كما يبدو أن نرى في هذا الاستخدام، الشكل الأولي للخباء المقدس، لاسيما أن انتقال الاسم من الخباء المصنوع من الأغصان إلى الخباء المصنوع من الجلد الأحمر، من دون ستار على مدخله، على غرار نموذجه المصنوع من الأغصان، مثبت بالعربية في لفظة طراف [71]؛ والطراف اسم جمع يدل على المفرد، على غرار التيرافيم.

غـــير أن هذا الاستخدام بالذات لابد أنه كان قد حدث، إما مسبقًا، أو بالتزامن مع دفــن الأمــوات<sup>[72]</sup>. فقد كان الموتى يدفنون في ظل شجيرات الصحاري، على امتداد الطريق الذي ترسمه آثار القوافل، أو على مقربة من المراعي التي سرعان ما تجف وتزول والتي كانت العودة الموسمية للقبائل إليها مؤكدة بلا ريب. وكانوا يكومون الأحجار [73] فوق هذه المدافن، لحمايتها من أنياب الوحوش الكاسرة. ولكي يؤمنوا لها ديمومة أطول من الرطوبة الليلية، كانوا يغطولها بالأغصان والأوراق التي كان العابرون يجددولها حين

كان الفصل يسمح بذلك. وكلما كانت مراكز التجمع هذه تتشكل، وكلما كان البدو يعروون إليها على إيقاع الفصول، كان المزيد من المقابر ينشأ في كل جهة. واستمرت علاة دفين الموتى في ظل الشجيرات الصحراوية، لمن كانوا مجهولي الهوية، أو للعصاة الخيارجين على القانون، أو للخونة. غير أن ذكرى أولئك الذين التهمتهم الوحوش الكاسرة، حرى تخليدها، على نحو خاص، عبر أكوام من الحجارة مغطاة بالأغصان على أمل أن تستقر أرواحهم الهائمة والمعذبة على الأرض.

على هذا النحو فإن تيرافيم كانت تعني تلك المدافن الرمزية التي كانت المعتقدات الشعبية تلصق بها مزية تفاؤلية. ومثلما استمرت هذه المزية تلصق بقبور الأولياء والنساك الصالحين، فقد كان المسافر يقف أمامها مستعرضًا المخاطر التي كانت تتهدده، موجهًا أفكاره صوب الآلهة التي يتوسل منها الحماية، راجيًا أن تنبهه إلى ما ينبغي عليه أن يتحاشاه، أو إلى ما ينبغي أن يفعله. وضمن هذا المناخ النفسي، فإن وحي الإله هو وحده الله كان يمكن أن يهدئ روحه القلقة. كانت الجذوع الجافة والحصى، التي اكتسست طابعًا مقدسًا بسبب ملامستها القبر، هي الوسائل لتلقي ذلك الوحي. وهكذا في أن همز السهام وطرق الحصى، اللذين هما الشكلان الأكثر بدائية في قراءة الغيب، يتسيحان لنا أن نستشف طرائق استخدام التيرافيم، بوصفه (مانح الوحي) مثلما حرى يتسيحان لنا أن نستشف طرائق استخدام التيرافيم، بوصفه (مانح الوحي) مثلما حرى أنسه كان يحتفظ دومًا بوظيفته وثنًا للوحي أو وسيلةً له، حيث (الراء) العربية لم تحتفظ بذكراه الأوريم والتوميم إلى بذكراه [74]، كما يبدو، ومع ذلك فإن جذر (ع ض ها) معادله الدلالي بالمعنى الذي يهما، والذي اشتق منه اسم (عضاه)، وهو اسم جنس شجر ذي أهداب، قد أعطي، يه هجمان والذي اشتق منه اسم (عضاه)، وهو اسم جنس شجر ذي أهداب، قد أعطي، في لهجة قريش اسم (عضه) = كهانة، شعوذة، و(عاضه) = عرّاف، مشعوذ [75].

# 8/4/1] أريال

هـــل ســيكون مـــن الممكن، بالطريقة ذاتها، أن نثبت الأصل البدوي لأريال، تلك الوســيلة الشعائرية العبرية؟ إن الجذر الذي يفترض أنه اشتق منه هو ح إ ر ل>، إلا إذا كان يعني اسمًا مركبًا من الجذر: ح آل - ور ي - و>، ومن الاسم الإلهي حي ل>، وهو رأي أخذ به سائر المستشرقين [76].

ينطلق الأصل الأول لهذه الكلمة من <ارالي> السومرية (<اراللو> في الأكادية). وتدل على 'العالم الأدبى مجسَّدًا بوصفه جبلاً، حشاد ا-را-ال-لى>[77].

إن مــــثل هذا الأصل يجعل من <أريال> إسهامًا غريبًا من حارج العالم السامي حيث إن العربية وحدها، تمتلك مثل هذا الجذر الذي تؤكده أسماء الأماكن في جزيرة العرب. [178].

وفي المقابل، فمع <1 – ور ي>3 بخد أنفسنا على الفور ضمن سياق سامي، يسمح بتفسير مقبول لهذه اللفظة الشعائرية القديمة التي لا نرغب في عدها لفظاً أجنبيًا مستعارًا. والواقع أن <1 رو (0 >1 و <1 رو (0 >1 و <1 را رو (0 >1 و مثل <1 رفض، جذع >3 و ستخدم على نحو بسط <4 رف <4 رف >4 التي هي أصل <5 رو ربعًا لتركيبات اسمية منطلقة من هذا الجذر مثل <4 رف <5 التي هي أصل <6 رو ربعًا لتركيبات اسمية منطلقة من هذا الجذر مثل <6 رو رو >6 الجسم الذي يشكل ظلاً <8 الماء والنحليب منافع من من من عمل من حمة أخرى فإن تطور <6 ريتو >6 أي: الدرع المصنوع من الحشب، ثم من الجلد، ثم من المعدن (ذهب، فضة، نحاس) يتيح متابعة سائر المراحل التي قطعها الأريال التوراتي، وهذه المراحل هي: ينبغي أن يكون الأريال، في البداية، على غرار التيرافيم والإفود متطابقًا مع الوثن المتنقل للبدو، حيث كانت الأغصان في البدء تغطي الوثن. وبعد ذلك غدا الأريال هو الخباء المصنوع من الأغصان، ثم من الجلد، وهو أسهل للنقل. وصار بعد ذلك ستارًا من الجلد أو القماش لتغطية مقدسات القبيلة، ومن أسهل للنقل. وصار بعد ذلك ستارًا من الجلد أو القماش لتغطية مقدسات القبيلة، ومن أسهل المقاتلين، سبب وجود الوثن أو التابوت على رأس الجيش.

وبعد توحيد المعبد الإسرءيلي، اختفت أريالات القبائل بالتدريج، لصالح أريال هيكل سليمان الذي غدا رمز رب الجيوش، إلى حد أنه تماهى، ضمن أسلوب (إشعيا) الرمزي، مع مدينة أورشليم ذاتها، والتي حرق فيها الآشوريون الراية.

إن (أريالات موآب) الذي صرعه أحد مقاتلي داود الشجعان [182]، يمكن أن تكون بالفعل أوثان أو رايات القبائل المؤابية، ونحن نقرأ في الترجمة السبعينية «ابنا أريال مؤاب» ما دام المعنى البدئي لهذا اللفظ، الذي نادرًا ما استخدم في التوراة، كان منذ أمد بعيد غير معسروف [83]، وهسو ما يؤكده (حزقيال 43: 15–16) حيث يغدو الأريال اسم الطبقة السرابعة والأخريرة للهيكل، التي تشكل مربعًا منتظمًا تحمل في زواياها الأربع الأبواق الأربعة التي يلطخها الكاهن بدم الأضاحي. وهذه التسمية، كما يبدو لنا، تنطوي على بقسية من أثر قديم. فحينما غدا التابوت غير قابل للعزل عن هيكل أورشليم فإن الأريال الذي كان يغطيه في ساحة المعركة، والذي كان يستخدم رايةً، خرج في الوقت ذاته من الاستعمال. غير أنه بسبب الحرص على الاحتفاظ بألفاظ الماضي الشعائرية، وتكييفها، في الدي يعتبر مشتقًا من <ا – ور ي> يمعنى: أورى النار [184]، أعطي إلى موقد الهسيكل. وعلى هذا النحو، سيكون، على نحو لاشعوري، متماهيًا مع ما كان يغطيه في الهسيكل. وعلى هذا النحو، سيكون، على نحو لاشعوري، متماهيًا مع ما كان يغطيه في

الـــبداية، أعني: الحجر المقدس الذي كان البدو يلطخونه بدم الأضاحي والذي جعل منه أنصاف البدو، وغيرهم من الحضر مذبحًا كانت تقدم فوقه الأضاحي [85].

وهكذا، فإن الإفود، والتيرافيم، والأريال، لم تكن سوى تنويعات ل حبيت المستعمل لدى البدو الساميين. ومع مسيرة التحضر ستغدو هذه الأسماء أسماء للمعابد المحلية، ومن ثم شعارات رمزية للقبائل أو لتجمعات القبائل التي استخدمتها كأحراز واقية. غير أن التوحيد الموسوي، ومن ثم سياسة توحيد القبائل التي تحققت على يد الملكية في إسرءيل، أفضيا إلى طمسها التدريجي ودبحها ضمن شعائر العبادة التوحيدية [86].

### 9/4/1] تكامل آثار البداوة العبرية والعربية

من هذا التفحص للمعطيات الخاصة بالوسائل المادية للعبادة نتوصل إلى أنه من المهم النظــر خلال طور البداوة، من المفيد النظر إلى آثار البداوة العبرية وآثار البداوة العربية بوصفهما تكملان بعضهما بعضًا <sup>[87]</sup>. والنصوص التوراتية لم تكن تدوِّن من تلك الآثار سـوى الممارسات والمعتقدات الراسخة بقوة داخل العقلية الشعبية، والتي جرى تعديلها بالــتدريج، فيما بعد، تبعًا لمقتضيات الديانة التوحيدية الموسوية. أما ما يتعلق بالروايات الــشفوية للــبداوة العربية والتي جرى تثبيتها كتابة بعد مرور أكثر من ألف عام على النصوص التوراتية، فقد فقدت كثير من معانيها الدينية بتأثير التوحيد الإسلامي الذي وجد نفسه أمام وثنية أشد ضعفًا بكثير، وبالتالي أقل عدوانية ومقاومة من تلك التي كان التوحــيد الموســوي قــد وجد نفسه إزاءها. ومع ذلك، وبفضل ذلك الميل للعودة إلى الأصمول الذي يشعر به كل شعب إبان الفترات الأكثر ازدهارًا من تاريخه، فإن عرب القرون الثلاثة الأولى للهجرة، ومن خلال ردهم على الشعوبية، أكبُّوا على نبش ماضيهم الوثني وعلى تدوين أصداء ذلك الماضي التي ترددت على ألسنة أناس الصحراء لكى يبنوا عظمــتهم الحاضــرة علـــى ماضِ غني بالرفعة والمجد. وعليه، فمن حلال تلك المرويات الأسطورية غالبًا، استُحدمت مواد قديمة العهد ليس من اليسير إثبات صحتها دائمًا، في إعادة بناء الماضي ذلك لأن الراوي، مثله مثل الملفق، يبذل ما في وسعه كي يجد لحكايته إطارًا أصيلاً، يفترض أن تدور الحكاية داخله. وإذا كان من الممكن أحيانًا أن تكون التصورات والآراء المذكورة في هذه المواد محرّفة، عمدًا أو سهوًا، أو مغلوطة، أو على الأقــل، مثيرة للاشتباه، فإن دراسة الألفاظ المستخدمة للتعبير عنها، الألفاظ التي تشكل النتائج الأكثر ملموسية لحرص الراوي على إعادة خلق المناخ التاريخي والديني والنفسي

لحكايسته، تقدم فرصًا حدية للوصول إلى الحقيقة التاريخية. ومن الممكن أن يضاف إلى هده الفرص فرص أخرى يوافرها البحث المعجمي النزيه نسبيًا، الذي كرس العديد من أحيال البحاثة العرب أنفسهم، ولكن المفتقرين إنى أي انفتاح على اللغات السامية، بحمية وعلى يخسو حصري. إن الثراء الهائل لمعاجمنا، ومع انحصارها في ميدان اللغة العربية، يكسشف عسن اتساع وعمق الأبحاث اللغوية التي قام بها المعجميون العرب، في القرون الأولى للإسلام، على صعيد البداوة التي كانت شمسها تميل إلى الغروب.

### 10/4/1] الوحي

علاوة على الخباء المقدس الذي كانت حراسته واستخدامه الديني في عهدة الكاهن، فيإن هذا الكاهن الذي كان يتم تجريده، شيئًا فشيئًا، من امتيازه ذاك من قبل الهيمنة المتنامية للسلطة القبلية والعسكرية، كان يمتلك وسيلة للعبادة، نظامًا آخر، تمكن بفضله من أن يجعل مشاعر التوق الدينية لأفراد قبيلته، وأحيانًا لقبائل أخرى سبقته شهرته إليهم، تدور في فلكه. ولم تكن هذه الوسيلة سوى الوحي الذي كان الكاهن هو المالك الوحيد له، باستثناء زعيم العشيرة، هذه المرة، وزعيم القبيلة اللذين كانا يقاسمانه سلطته، ويستنفدان امتيازاته في ظروف مختلفة تمامًا.

إن الوحي العربي، مثله مثل الكريسمولوجيا اليونانية [188] (النبوءة) نتاج لإلهام داخلي تحرضه إشارات خارجية تصلح للتعبير عنه. وكان لإشارات اللغة، في كل زمن، الغلبة في التعسير عن الوحي. فقد كان الموحى إليه يعطي عبر اللغة الواضحة معاني رمزية يصعب على عامة الناس إدراكها، حيث يجعل من الضروري اللجوء إلى تفسير لمضمون الوحي يعسر فهمه وإدراك معناه، نسبي دائمًا، وفرضي دائمًا.

وباعتبار الوحي جوابًا إلهيًا على سؤال إنساني، فهو يفترض وجود مكان مقدس وعبادة وكهنوت [89]. إن كل الإشارات المجمعة حول الساميين تظهر أن استلهام الوحي، في البدء على الأقسل، كان مرتبطًا بالمعابد، سواء أكانت ثابتة أم متنقلة، وبالحجارة المقدسة، أو بأماكن ذبح الأضاحي، سواء أكانت في مواقع عالية أو على الطرقات، أو في بعض المواضع المفضلة، وبالينابيع، والأشجار المقدسة، وبالقديسين، سواء أكانوا كهنة أم أنبياء أم عرافين، من كل التخصصات، وبأزمنة مقدسة مثل أعياد الآلهة، وتأبين الأموات، ومواسم الحج. ولكن حجر الزاوية في كل هذا المركب الوحيي كان الإله الموحي الذي كانت صفاته تفرض غالبًا طبيعة أجهزة ووسائل ومناهج

### 11/4/1 | وحي ر سمي ووحي حر

غير أن هذه العناصر الأداتية أفضت إلى تعديل الطابع البدائي للوحي، بإخضاعه إلى تنظيم منهجي يترع عنه ميزته الأساس، ألا وهو الاستلهام الحر والتلقائي. وقد كان ذلك محتمًا، في اليوم الذي غدا فيه استلهام الوحي وظيفة وراثية. ومنذئذ، صار الوحي الرسمي يمسيل إلى أن يفقد طابعه الانخطافي، في حين ظل الوحي الحر يحتفظ بهذا الطابع، بتوهج أقسل أو أكثسر حدة، بحسب البيئات والحقب الزمنية. وصار التنظيم الدولتي والملكي للمحتمعات، يسسمح أقسل فأقل أن تُسمع الآلهة صوقها خارج حرم البانثيون (بيت الأربساب) الموضوع في خدمة السلطة المركزية، أو من خلال أفواه أخرى غير أفواه الموظفين المرتبطين بالمعابد وبالقصر 1901.

إن الكهانسة، التي هي في الأساس ملكة نابعة من استعداد داخلي فطري ومن جبلة متصلة بالتجربة الانخطافية، بل اتصال مباشر بالإله، كان لابد لها أن تنحو منحى جديدًا بفعل التأثير الحاسم للحضارات المستقرة. وقد تطورت وتنوعت الكهانة إلى صناعات عديدة، غدا فيها الوحي وليد المصادفات والقابليات الصدفوية لأعضاء هيئات كهنوتية وكهانسية. غير أنه من أجل تغطية هذا النقص في الاستعداد الفطري جرى استخدام محرضات، من كل صنف ولون، بغية الدخول في حالة الوجد والانخطاف [91]. ولم يكن صوت الكهان الأحرار يلقى آذانًا صاغية، إلا في حالة الحرب أو الخطر القومي، أو بناء علسى الطلسب الصريح من العاهل، حين يصبح فريسة للقلق، فتلتمس السلطة وحيهم حيسنذاك. ولكسن الشعب ذاته لم يكن يتوقف عن وضع ثقته فيهم، وكان هذا بالذات العامل الرئيس في استمرار الكهانة الحرة في الممالك الكبرى.

وخارج المجتمعات المحكمة البنيان، فإن الكهانة، التي كانت لاتزال غير منفصلة عن الكهنوت، بوجه المتحديد، لم تعرف الازدهار والتنوع الكبير للصناعات الكهانية المكتسبة بفضل تراكم التجارب الجماعية، وبفضل تدوينها وبفضل الاستمرارية التي كانت مؤاتية لها. ولهذا فإن قوة الوحي كانت تابعة من جهة إلى قوة مصدره، أي الإله الموحي، ومن جهة أخرى إلى درجة استعداد الموحى إليه. والمثال الأكثر إقناعًا والأشد توكيدًا في هذا الصدد هو النبوة الإسرءيلية التي كان منبعها الإيمان بإله واحد، قاهر لكل الألهات تسيطر قبله على أرض كنعان، والتي كان الناطقون باسمها من كبار المتلقين للوحى، الذين كسفوا شمس أسلافهم فوق هذه الأرض ذاتها.

### 12/4/1] التعبير الشكلي

لم تكن ملكة الكاهن مختلفة كثيرًا عن ملكة الشاعر. ولهذا فإن الشعر والوحي كانا متسرابطين بعمق منذ البداية. ففي اليونان كانت نبوءات العرافين الأحرار والعرافات مسنظومة شعرًا بكاملها، كما كان وحي نبيات دلفي كذلك، لزمن طويل  $^{[92]}$ . وفي جزيرة العرب كانت اللغة الموزونة الموقعة هي الشكل الذي لا غنى عنه للكهانة النبوئية، في حين ألها لم تكن، في أي مكان آخر، أكثر من زينة تجميلية. أما الأوحية الآشورية التي جرى سبكها على نحو محكم على يد موظفين يجيبون مولاهم، بلغة واضحة، فلم تكن، كمسا يبدو، تحرص على السجع والإيقاع، مع أن لها أسلوبها الخاص  $^{[93]}$ . وعلى الغرار ذاته تمامًا كانت الأقوال التي وجهها يهوه إلى البطاركة  $^{[94]}$  وإلى موسى  $^{[96]}$ ، وأحيانًا إلى الأنبياء الشفوي وإلى التضاد في الصور  $^{[97]}$ .

غير أن أبولون تكلم أيضًا بلغة النثر. كان ثمة إذن، منذ البداية، إلى جانب الوحي المنظوم شيعريًا وحي نثري ذلك لأن الموحى إليه لم يكن يفترض فيه، دائمًا أن يمتلك الفيصاحة العفوية والنبرة المستساغة. ومنذ البدء أيضًا كان هناك أسلوب وسط بين الوحي المنظوم شعرًا والوحي النثري، ألا وهو الأسلوب النثري الموقع، وهو الأسلوب الوحيد الذي مارسه الكاهن العربي.

### [13/4/1] السجع

يعني السجع، في معاجمنا: التعبير الشكلي للوحي، وقد شاء البعض أن يرى فيه تقليدًا للمشجو المتكرر والمتقطع والرتيب للحمامة [<sup>98]</sup>، وللترغلة، أو للحنين الطويل والرتيب للمناقة <sup>[99]</sup>. من المؤكد أن هذه اللفظة تعني في التقليد المأثور، على نحو خاص، ما يتلقاه الكهسان من الوحي <sup>[100]</sup>، مصوغاً في جمل قصيرة مقفاة، بإيقاع موزون <sup>[101]</sup>، وبألفاظ قليلة الاستعمال متقعرة وغريبة ومنطوية على سحر خفي.

والحــال، أن الــسجع، بمعناه الأقدم عهدًا كان يعني حالة الوجد والانخطاف، مثلما يظهــر في الأكادية: شيغو (الجذر حش غ ع>) وفي العبرية حش غ ع>. وفي العبرية حش ج ع>. وفي الحالــة الراهنة للنصوص، فإن هذا الجذر في الواقع يعني في الأكاديــة: الهيجان، الغضب الشديد، وعلى الأخص لدى الحديث عن كلب. ولكنه في العــبرية يفــيد في الدلالة على حالة اللاوعي والجنون [103]، وكان يلصق بوجه خاص،

بوصــفه نعــتًا حارحًا بالأنبياء الحقيقيين من أعدائهم [104]. كذلك فإن حش ج ع> العــربية المعبرة، عادة عن فكرة الشجاعة والجرأة، لاتزال تحافظ في بعض تكويناتها على المعنى القديم ل (المجنون، المعتوه، المختل التوازن)[105].

وهكذا فإن (سجع) كانت تعني، في الأصل: دخول الكاهن في رعدة، ثم صارت تعني: الوحي الصادر عن هذه الحالة، ثم: الشكل الأسلوبي لهذا الوجي. وواقع أن السجع كان يمارس في الأعلم الأغلب من قبل الكهان [106]، وأنه كان مستخدمًا في الصيغ السسحرية وصيغ اللعنات والتوسلات والطلاسم. وأنه كان من المفترض أن يفهمه الجن والحيوانات [107]، فذلك يشير إلى أن استعماله يرقى إلى عهد طاعن في القدم. كذلك فإن أصله السومري ليس مستبعدًا مادام أن حشوجيتو>، وهو اسم مؤنث، مأخوذ من أصيحو>، والدي المعبد المحالة الذي كان ينشر الوحي في المعبد الذي كان يخدمه.

### 14/4/1] الرجز

بحسب رأي غولدتسير، يشكل السجع ماقبل تاريخ البحر الشعري العربي، ذلك لأن الرجز السذي هو البحر الأقدم في العروض العربي، لم يكن بالقياس إلى السجع سوى «إيقاع سجعي منظوم» [109]. يعارض الكونت لاندبيرغ هذا الرأي، ويؤكد أن «الرجز والسبجع قديمان كليهما، إذ أننا نجدهما يسيران في صعيد واحد منذ فجر التاريخ العسربي. كما أن كليهما مختصان بالشعب العربي، سواء في القديم أو في الزمن الراهن. . كذلك فإن هنالك قبائل تميزت بسجعها . .»[110].

إن البحث في دلالة لفظ رجز، يشهد كما يبدو على صوابية رأي الكونت لندبيرغ ذلك أن الجذر <ر ج ز> في الواقع، غير المعروف في الأكادية، ولكن المؤكد الوجود في لغات السساميين المقيمين غربًا [111]، يعني، مثله مثل بديله <ر ج س>[112]: الاضطراب، والقلق، والغضب، والانفعال العنيف الناتج عن التأثيرات الخارجية، مثل الهدير الصادر عن الظواهر الجوية، كالريح والرعد والزلزال، وكالنخير الصادر عن الحيوانات الضخمة [113].

على هذا النحو سيعني الرجز، في آن معًا، غضب الإله، وحالة الرعدة في الكاهن الذي هــو ناقـــل لهذا الغضب بواسطة الوحي. ومن هنا، يكون من الجائز استنتاج أن الوحي-الرجز كان أساسًا هو وحي الحرب. فقد كان الكاهن على رأس الجيش يستمد من حالة

الانخطـــاف العناصـــر الموزونة للأقوال التي يفترض أنها أقوال الرب، واصفًا المصير المنتظر للعدو، من جهة، وللجبناء من جنده الذين كانوا على وشك التقهقر من جهة أخرى[114].

إن انتماء الرجز إلى العبادة الوثنية، وتعبيره عن الغضب الإلهي، الذي كانت الكوارث هــي النــتائج المنطقية والمحتومة له داخل الفكر القديم، قد أثبته القرآن من خلال استعماله للمــشتقين (رجز) و(رجس) اللذين يشيران إلى الجراح الأليمة التي حلت بمصر: (ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن. . الآيــة» (7: 134) وإلى صواعق الله التي دمرت قرية لوط: (إنا منزلون على أهل هذا القرية رجــزًا من السماء . . الآية) (34/29) وإلى عقاب الظالمين والفاسقين (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزًا من السماء بما كانوا يفسقون ﴾ (59/2) (59/2، 5/34، 11/45) ويشيران أيضًا إلى رجر السشيطان، وسواس الشيطان (. . ويذهب عنكم رجز الشيطان . . ١١/8) بوصيفه (غيضبًا إلهيًا). فالرجز يعني هنا، كما يبدو، بأن الله يتخلى عن البشر لآلهتهم القديمــة[115]، الشياطين، الذين كانوا يرهقونهم بالفقر والمصائب. من هنا فإن الرجز يغدو مرادفًا للرجس وعبادة الأوثان. كما يميَّز الرجز مظاهر عدة كعبادة الأوثان وشرب الخمر والأنـــصاب المقدسة والتكهن بالأزلام<sup>[116]</sup> (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [117] (5/ 90). وكذلك شرب الدم وأكل لحم الحيوانات الميتة، ولحـــم الخترير ولحم الأضاحي المقدمة للأصنام [118] (إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم حترير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله . . الآية (١٤٥/٥). والمشركون أنفسهم لقبوا بالـرجس ﴿. . فأعرضوا عنهم إلهم رجس . . الآية ﴾ (95/9). كما أن استهزاءهم بكلام الوحي يقوي الوثنية في نفوسهم ﴿وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحسًا إلى رحسهم.. الآيــة» (9/125). وقــد طلب الرسول من زوجاته، بسبب المكانة الرفيعة التي يتمتعن بما بالقياس إلى النساء الأحريات بأن يتخلصن كليًا وعلى نحو كامل من سطوة الوثنية، حتى لا تعود أسرة النبي إلى إظهار أية علاقة بالشرك، وتكون في طهارة مثلي، ﴿ولا تبرُّحن تبرج الجاهلية الأولى . . ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [119] (33/33).

يسوحد القرآن بقوة بين عبادة الأصنام والنجاسة حيث إن المشركين هم على السواء رجس (95/9) أو نجس [120] ((إنما المشركون نجس . . الآية) (28/9). كذلك فإن لفظة نجسس تنتمي أيضًا إلى المفردات الشعائرية للوثنية السامية. والواقع أن <ن ج س> التي يعادلها في الأكاديسة <نجاسو>، وفي العبرية <نيجيش> تعبر عن علاقات الإنسان بالإلسه، وهي علاقات مادية ومباشرة تتكون من الدحول إلى المعبد والدنو أو ملامسة الرموز الإلهية، واستعمال وسائل العبادة، وممارسة البغاء المقدس [121].

من هذا الاتصال المباشر بالمقدس نشأت التعاويذ والحجب (أنجاس)، ونشأت كذلك السصفة الستي ألصقت بالكاهن أو العراف أو المشعوذ الذين يوزعون هذه التعاويذ أي: المنجِّس، والتي هي أحيانًا مرادفة للكاهن، وأحيانًا مرادفة للمعوِّذ[122].

من الممكن إذن الاستنتاج بأن سَجَع ورَّجَز كانا يعنيان الفكرة ذاتما تقريبًا، أعني: حالة الوجد والانخطاف والوحي الذي ينتج عنها، والتعبير الشكلي عن هذا الوحي [123]. غير أن الرجز اكتسب شيئًا فشيئًا معنى أكثر خصوصية، هو وحي الحرب. ومن هنا فقد افترق أكثر فأكثر عن وظيفة الكاهن لكي يقترب مزيدًا من الاقتراب من وظيفة الشاعر، والليتان كانتا موحدتين في البدء في شخص واحد [124]. غير ألهما تمايزتا تدريجيًا، مادام منبعا إلهامهما متباينين. بهذا المعنى سيكون من الممكن القول إن الرجز كان أصل الشعر الدنيوي، في حين ظل السجع نمط تعبير العراف الذي كان على الدوام أيضًا شخصًا مخافظاً مئله مئل الكاهن الديني الذي تماهى معه في الغالب، ولاسيما في المجتمعات الأضعف بنيانًا، وبوجه خاص في الجماعات البدوية.

# 15/4/1] هل السجع والرجز خصوصيتان للشعب العربي؟

حول هذه النقطة، بدا الكونت لندبيرغ أكثر قربًا من الحقيقة من غولدتسيهر. ولكنه هسنا ذهسب بعيدًا حدًا كما يبدو لنا حين أكد أن السجع والرجز (خاصان بالشعب العسربي). والحال أننا مهما أوغلنا بعيدًا في تاريخ الحضارات المعروفة لنا، لا يمكن إلا أن نلاحظ هيمنة الوزن والإيقاع في اللغة الكهانية، وعلى الأخص في اللغة الوحيية. وما يخص السشعوب الهندو-أوربية فإن هذه الواقعة مثبتة من خلال الشكل المنظوم شعريًا للوحى اليوناني، وقد أكدها آ بواسيه بخصوص الإتروسكيين والحثيين.

تـبدو بيانات العرافين الإتروسكيين، يقول لنا بواسييه، خاضعة لأشكال عروضية، على غرار بعض الكارمينات الإيطالية [125]. ولدى الحثيين، فإن التكهنات الطيرية كانت كما يبدو نثرًا موزونًا. إن أجوبة العرافين الحثيين، إن لم يكن ذلك سرابًا ووهمًا، يضيف بواسـيه، كان لها إيقاع النصوص الشعرية المغناة (الكانتيلين)، ترجيعات رتيبة، موزونة على إيقاع خفق أجنحة الطيور الكبيرة التي كانت تغيب في الأفق [126].

وفيما يخص الحضارات السامية، فمع امتلاكنا أدب ثري قديم، لا يمكننا، بالنظر إلى محـــتوياته وخصوصياته الأسلوبية، أن لا نصفه ب(الشعري). ونحن ما نزال نجهل سائر العروض القديم وطرائقه.

ولكن من المرجح أن (العروض) الذي كان معروفًا في حقبة قديمة للغاية في الفضاء السامي، لم يكن في الأصل سوى ظاهرة إيقاعية. والحال فقد صار مثبتًا، وعلى الأخص، على يد جيركو[127] بأن هذه الظاهرة كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمصطلح الكهاني في تجلياته القديمة الأشد تأكيدًا.

إن الوحيي شعرًا، والوحي نثرًا، قد تقاسما كلاهما كتب العهد القديم الأقدم عهدًا. فحين نقيراً بإمعان اللعنة التي صبها نوح على كنعان (التكوين 9:/25) والبركة التي من نقيراً بإسحق ليعقوب (التكوين 27: 28) ونبوءته من أجل عيسو (التكوين 27: 39) والتي جاءت كلها على شكل وحي، نلاحظ فيها نوعًا من التماس الوزن والإيقاع، ما يقير بها من السجع العربي [128]، والملاحظة ذاتما يمكن أن تنطبق على نبوءة يعقوب (الستكوين 49: 1-17) وعلى نحو خاص، على وحي (بلعام بن بيئور العراف الذي كان يميارس البيتوراه) [129] أي: التكهن عن طريق مراقبة الثيران الذبيحة، والذي يقع موطنه عرص بني عمو= أرض بني عمو، على ضفة النهر (سفر العدد 22–24).

من دون الرغبة في التلبث عند الأوحية التي سنسوقها الآن على سبيل المثال، لنلق السضوء على على على التوازي الوزي والدلالي، في آن معًا، حيث يهيمن الأول بينهما: (العدد 23: 17-10): (آرام) و (جبل الشرق) (يعقوب) و (إسرءيل) (اللعن) و (الغضب) (ذروة الصخور) و (قمة التلال) (الرؤية) و (التأمل) (يسكن وحده) و (لا يُحسب بين الأمم) . . إلخ.

إن حواص السجع موجودة أيضًا في أناشيد موسى (51: 32) مثلما في البركة النبوية (التثنية 33) مع أننا هنا إزاء شعر يبدو تعبيره أكثر تطورًا، ومع أناشيد دبورة (القضاة 5) وأناشيد حنة (صاموئيل الثاني 1-10) فإن هذا اللون الشعري يشكل مرحلة بين السجع البدائيي والأسلوب المنقح والمزخرف للمزامير، وللوحي النبوي لإشعيا ولإرميا ولأنبياء إسرءيل الآخرين [130].

### 16/4/1 قدم عهد السجع

من مجموع هذه الملاحظات عن التعبير الشكلي للوحي السامي، تبرز خلاصة ليست مغالية بالتأكيد، تقوم على قدم السجع العربي، وعلى انتمائه إلى الوحي الانخطافي لدى أقدم طبقات الشعب السامى.

وإذا كانت الأوحية المسجوعة التي نسبها التقليد الإسلامي إلى كهان أو إلى كاهنات ماقـــبل الإسلام، مثلما يرى ر بلاشير عبارة عن: تلفيقات أكثر أو أقل نجاحًا [[13]، فإن

هذا لا يلغي استخلاصنا السابق لأن الملفقين قلدوا بالطبع نموذجًا انتقل عبر تقليد كهاني متواصل، من حيل إلى حيل. والواقع أننا إذا كنا نرفض القبول بوجود مثل هذا التقليد، فلسن نتمكن من فهم اتحام مشركي الرسول، حين قارنوا انخطافاته ووحيه ونثره الموزون بانخطافات ووحي ونثر الكهان والسحرة والشعراء في جزيرة العرب القديمة [132].

على هذا، فإن مضمون الوحي لا يهمنا، ولكن ما يستوقفنا، على نحو خاص، هو تعبيره الشكلي، ومصطلحه الخاص، وغموضه المنشود، وظروفه المحدِّدة، وطبيعة الكهان المتلقين للوحى وأحوالهم، ومصادر وحيهم.

سيكون من العبث وضع قائمة لكل الأوحية العربية الموزعة في ثنايا الكتابات السيرية والتفسيرية والتاريخية والأدبية [133]. ونحن سنأخذ، فقط، بعضًا منها ترقى إلى أزمنة قديمة في الستاريخ العربي، وتبرز السمات التي يمكن أن تسعفنا في العثور على الملامح الرئيسة للنموذج البدئي.

### 17/4/1] موضوعات الوحى عند العرب

أحصى فلهاوزن بإيجاز موضوعات الوحى العربية [134]، مبرزًا التفاصيل التالية: «تعوّد الكهـــان على أن يحتجبوا لحظة الكشف، ومن هنا جاء اسم (ذو الخمار) الذي أعطي للعديد من أصبحاب الرؤى والكشف[135] . . وهم يستخدمون الشكل الشعرى للــسجع: جمــل قصيرة ومتوازية، كل أربع إلى ست منها تقريبًا، موحدة القافية، ولها ديمـــومةً زمنية[136] . . ولهذه الجمل [في الوّحي القرآني] طريقة تتمثل في أن تُظهر هي ذاتما[137]، استغرابها وحيرتما 'ما أدراك' إزاء رؤاها وكلماتما الغريبة . . ﴿وما أدراك ما الحاقة) (69: 3) (وما أدراك ما سقر) (74: 27). وهي تبدأ عن عمد بصيغ القسم [138]. فتُقــسم بالشمس (والشمس وضحاها) وبالقمر، (والقمر إذا تلاها) (2/91) (32/74) (18/84) وبالنجوم (1/53) (1/86) وبالمساء<sup>[139]</sup> والعصر . . والشفق<sup>[140]</sup> . .، وبالغيوم (2/51) وبالسرياح (1/51) (1/77) وبالجسبال [141] والطور . .(2/95) وبالأنحار (3/51) وبالنسبات والستين والسزيتون (1/52) وبالحيوانات (1/100)، وخارج الوحى القرآني بالعقعــق(؟) والحمامة (؟). والذئب والضفدع[142]. أما نلدكه، فلم يحص منها سوى المواقع [143] وعلامات الطرق [144]، والحيوانات(؟)، والطيور(؟) والنهار في الوحي القرآني (2/92) (1/92) واللسيل في الوحسى القرآني (33/74) (17/84) (4/91) (2/92) والـنور والظلمة[145](؟) والشمس والقمر والنجوم والسماء في الوحي القرآبي (7/51) (6/91) (12/88) [146] والأرض (5/91) (1/86) (1/85)

### 18/4/1] الصلات مع السور القرآنية القديمة

اصطنع هذان المؤلفان (فلهاوزن ونلدكه) نموذجًا للوحي العربي وفقًا لأقدم السور القررآنية، وكانا شديدي الاقتناع بأن محمدًا استخدم أسلوب الكهان الموحى إليهم في جزيرة العرب، والذي تغوص جذوره في التقليد السامي الأشد قدمًا. غير أنه من بين آيات القسم القرآنية، كان بعضها مميزًا بالتصورات النبوئية وبالتصورات حول نشأة الكرويات في التوحيد الإسلامي، مثل الآيات: (1/37، 1/52، 1/36، 1/36).

وكـان هناك من ثم في القرآن، تكييف للوحي، وفقًا لمتطلبات المفاهيم الجديدة التي كان خليقًا أن يعبر عنها هذا الوحي. تكييف كان لا مناص منه، لاسيما أن النبي كان عازمًا على التحرر من كافة الأشكال الوثنية المثيرة للشبهة لكي يبرز أصالة رسالته وتعاليها.

ومسن هنا، ومع أن رؤية النبي للكون المخلوق والتي قدم البينة عليها بأهمة كبيرة، قد عسبرت بالأشكال الأسلوبية للكهانة العربية، فإن روح تلك الأشكال ومصطلحاتها التي كان لابد لهامن أن تخضع لتعديلات جوهرية، لا تتيح لنا أن نتبين النموذج البدئي لتلك الأشكال، والذي كان خليقًا بالطبع أن يكون أكثر بساطة بكثير من الناحية الشكلية، وأشد فقرًا من الناحية التصورية، أي: بتلك الطريقة التي كان البدوي ينظر فيها نظرة محملة وسريعة إلى الإله الموحى، ويشكل فكرة هزيلة عنه.

### 19/4/1] نماذج من الوحي

يبدو أن أقدم وحيى عربي احتفظ به المأثور العربي هو الوحي الذي كان في أصل الإصلاح الذي أدخل على عبادة الأصنام في وسط جزيرة العرب. فقد تلقى المصلح الخزاعي عمرو بن لحي (أواسط القرن الثالث) بواسطة رائيه، واسمه أبو ثمامة، الوحي التالي [147]:

### 1/19/4/1 و حي عمر و بن لحي

(عجّ ل بالمسمير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة، قال، (أي: عمرو)، حير ولا إقامة، قال، أي الوحي، ائت ضف حدة تجد فيها أصنامًا معدة، فأوردها تمامة ولا تحاب ألم ادع العرب إلى عبادتما تجاب).

إن هـــذا الوحي الذي كانت أجزاؤه الثلاثة منسقة في ثلاثة أوزان، يماثل في اعتداله وإيجــازه ووضوح ألفاظه أقدم أمثلة الوحي السامية التي نعرفها [149]. وسواء أكان أسلوبه تاريخيًا أم لا، فإن هذا الأسلوب المتحرر من كل تصنع، ومن كل لبس، يشهد على قدم عهــده. فهو يرقى، في رأينا، إلى أول مجموعة من أمثلة الوحي القديمة التي بقي لنا منها القليل من الشواهد [150].

أما المجموعة الثانية، والمؤكدة على نحو أفضل، فكانت مرتبطة بأحداث لا يمكن أن تكسون تاريخيستها موضع شك: والمقصود هنا، من جهة، الهيار سد مأرب<sup>[151]</sup> الذي صورت الأسطورة أن النبوءة القديمة حوله، كانت هي السبب في اندفاع القبائل القديمة للخسروج من جنوب غربي الجزيرة إلى وسطها وشمالها. ومن جهة أخرى، الحروب بين القبائل العربية والفرس.

#### 2/19/4/1] وحى طريفة الكاهنة

إن الوحى الأكثر شهرة من هذه المحموعة هو الذي نسب إلى طريفة الكاهنة، والذي نقلته إلى زعيم قبيلتها، عمران بن عمير، من قبيلة كهلان بن سبأ، وكان هو أيضًا كاهنًا، حول الهيار سد مأرب الوشيك [152]. قالت له طريفة: والنور والظلماء، والأرض والسماء، إن الشجر لتالف، وسيعود الماء لما كان في الدهر السالف[153]. قال عمرو: من حبّ رك بهذا؟. قالت: أحبرني المناجذ، بسنين شدائد، يقطع فيها الولد الوالد [154]. قال عمرو: وما ترين ذلك؟. قالت: هي داهية ركيمة، ومصائب عظيمة، لأمور حسيمة. قال عمرو: ما هذا يا طريفة؟. قالت: هو خطب حليل، وحزن طويل، وخلف قليل [155]. قال عمرو: وما علامة ذلك؟. قالت: تذهب إلى السد، فإذا رأيت جردًا يُكثر في السد الحفر [156]، ويقلب برحليه من الجبل الصخر، فاعلم أن النقر عفر، وأنه وقع الأمر. قال: ومسا هـذا الأمر الذي يقع؟. قالت: وعد من الله نزل، وباطل بطل، ونكال بنا نزل. فانطلق عمرو إلى السد فإذا الجرذ يقلب برجليه صخرةً ما يقلبها خمسون رجلاً. فرجع إلى طريفة فأخبرها الخبر. فقالت له طريفة: إن من علامة ما ذكرت أن تجلس في مجلسك بسين الجنتين، ثم تأمر بزجاجة فتوضع بين يديك، فإنها ستمتلئ من تراب البطحاء، من ســهلة الوادي ورمله. فأمر عمرو بزجاجة، فوُضعت بين يديه، فلم يمكث إلا قليلاً حيَّر امستلأت من تراب البطحاء [157]، فذهب عمرو إلى طريفة، فأخبرها بذلك، وقال: متى ترين هلاك السد؟. قالت: فيما بينك وبينه السبع سنين [158]. أيًا كان الرأي الذي نتخذه عن أصالة هذا الوحي وعن صدق هذه الحكاية التي أنشأت علاقة السبب بالنتيجة، بين خراب سد مأرب والهجرة نحو الشمال التي قامت بها القبائل اليمنية؛ يظل من الثابت أن الشكل الأسلوبي لهذا الوحي، ومحتواه الدلالي، يتطابق فعلاً مع شكل ومحتوى الوحى السامى.

فه و إضافة إلى وزنه وإيقاعه، يشتمل، من جهة، على وصف للحدث القادم، ومن جه أخرى، على العلامة التي تشهد بالصدق على أقوال الموحى إليها [159]. إن تطور الحكاية بحسذا النحو لا يمكن أن يكون مقتبسًا من القرآن، لأنه غير معروف فيه، ومن جهة أخرى، فإن الموحى إليها وعبر الحوار، تعرض الوحي معطية له ثلاثة أشكال تذهب من الأكثر غموضًا إلى الأشد وضوحًا [160].

# 3/19/4/1] وحي آخر لطريفة

هـذه الطريقة ذاتما، يمكن تطبيقها على وحي آخر لطريفة [161]. ففيما كانت طريفة تستقدم قبيلتها، خزاعة، المتجهة شطر مكة لإقصاء الجرهميين عنها، قالت لهم لما قاربوا مكه: وحق ما أقول، وما علّمني ما أقول إلا الحكيم [162] المحكَّم [163]، ربّ جميع الأمم مسن عسرب وعجم. فقالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟. قالت: خذوا البعير الشدقم [164]، فخضبوه بالدم، تكن لكم أرض جرهم، جيران بيته المحرم.

من الواضح أن توحيد الرب في هذا الوحي يتنافى مع وثنية خزاعة. غير أن وجود كاهنة على رأس القبيلة المتجهة نحو الحجاز يظل قريبًا من الحقيقة، وأن تبلغهم بوحي في تلك المناسبة فليس فيه البتة ما يثير الاستغراب. غير أن هذا الوحي لابد أن يكون قد تعرض لتعديل الذين دونوه. وحتى لو كان هذا الوحي مختلقًا بالكامل، فإنه يكشف عن حالة ذهنية مألوفة لدى العرب القدامي يكون من التعسف نكرانها.

# 4/19/4/1 وحي كاهنة بني إياد

لم تتصرف كاهنة بني إياد، إبان حربهم مع الفرس، على نحو مختلف عن طريفة ذلك ألها، من خلال وحي تلقته ينطوي على إشارة، زفت النصر لأبناء قبيلتها، وهي تسجع لهما، إن يقتلوا منكم غلامًا سلمًا، أو يأخذوا ذاك شيخًا همًا، تخضّبوا نحورهم دمًا، وترووا منها سيوفًا ضُمًا. وما أن قتل الفرس غلامًا واستولوا على الإبل التي كان يرعاها حتى تكبدوا هزيمة مرة على يد بني إياد، في حاتمة النهار [165].

#### 5/19/4/1 وحى كاهن بنى أسد

أعلن كاهن بني أسد، عوف بن ربيعة بن عامر، عشية مقتل حجر ملك كندة، ووالد الشاعر امرؤ القيس<sup>[167]</sup>، عن وحي تلقاه: مَن الملك الأصهب<sup>[167]</sup>، العَلاَّب غير المُغلَّب، في الإبـــل كأنها الربرب<sup>[168]</sup>، لا يعلق رأسه الصخب، هذا دمه ينثعب، وهذا غدًا أول من يُسلب. قالوا: من هو يا ربنا؟. قال: لولا أن تجيش نفس حاشية، لأخبرتكم أنه حُجر ضاحية [169].

ومع أن صور هذا الوحي أقل غنى، وتعبيره أدبى شاعرية، فهو يندرج ضمن السياق الوحيـــي الـــسامي. ونحن نجد فيه منهج التفكير ذاته، وبنية الفكر ذاتها التي وجدناها في بعــض أمثلة الوحي الأقدم عهدًا لإشعيا التي تصف قوة العدو والمصير المفجع الذي كان ينتظره.

ففي الوحي الذي تلقاه إشعيا بشأن الآشوريين (17: 12-14) مثلاً، يصف النبي في المسصراع الأول من أحد الألواح، دمدمة الأمم اليائسة تجاه الغزاة: مثل قش الآكام أمام هسبوب السرياح، وفي المصراع الثاني يعلن، عبر لعبة تضاد، نهاية الكابوس: عند المساء، هوذا الذهول، وقبل الصباح، لم يبق منهم أحد، ذلكم هو نصيب الذين ينهبوننا، مصير أولئك الذين يعروننا.

إن الحوار، المتواتر في أسلوب الوحي العربي، يجد مثاله في هذا الوحي الجميل لإشعيا (12: 11-12) ضحد أدوم: يصيحون بي من السعير: أيها الحارس، أين وصل الليل الآن، أيها الحارس، أين وصل الليل الآن؟. فيحيب الحارس: النهار يأتي والليل أيضًا، إذا رغبتم أن تسألوني فاسألوني، عودوا مرة أخرى[170].

ثمسة إشارة كاشفة، تتعلق بمؤلفي السيرة النبوية. فقد كانوا يوردون في مؤلفاتهم، من دون قسيود، أسساليب الوحي، ليس فقط في الجزء الذي خصصوه للوحي الذي سبق القسرآن [171]، بسل وأيضًا في قصص الحروب التي نشبت بين الجماعة الإسلامية الفتية وللشركين العرب.

في هذه الحالة الأخيرة فإن وجود مثل هذا الوحي لم يكن مستحيلاً، لاسيما أنه كان مسسوبًا إلى كهان مسشركين، وأنه ينسجم تمامًا مع المناخ النفسي الذي خلقته تلك الحروب التي تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت تدور سابقًا. فلا شيء يثير الدهشة في أن تكون غيطلة [172] كاهنة بني سهم قد نطقت بكلام أوحاه صاحبها الجني إليها، بألفاظ غامضة لم يفهمها القرشيون، حول المعركتين الداميتين بدر وأحد [173]. ففي الليلة الأولى

قـــال لها: «أدر ما أدر <sup>[174]</sup>، يوم عقر ونحر»، وفي الليلة الثانية قال لها: «شَعوب (أي: المنية) ما شعوب، تُصرع فيها كعب<sup>[175]</sup> الجنوب»<sup>[176]</sup>.

# 6/19/4/1] وحي كاهنة بني غنم

كـــذلك، فما من شيء يتناقض مع كون كاهنة بني غنم، أحد أفخاذ بني حلس، قد تـــنت رجالهـــا عـــبر وحي تلقته عن قتال جيش النبي الشديد البأس يوم غزوة مؤتة[177] «أنذركم قومًا خزرًا، ينظرون شزرًا، ويقودون الخيل بترًا[178]، ويهرقون دمًا عكرًا»[179].

يمكن لمضمون هذين المثالين من الوحي مثلما لأسلوهما أن يشهدا لصالح أصالتهما، وعلى الأخص حين نقارهما مع المجموعة الأولى من أمثلة الوحي الواردة في السيرة، والتي صدرت على لسان شخصيات تاريخية وأسطورية، حول المصائر المستقبلية للرسول، وأبحاد الهاشميين وانتصار الدين الجديد. إن التناغم الرفيع لأمثلة الوحي تلك والمفردات السنادرة الاستعمال التي تحفل بها، تمتلك إيقاعًا مثيرًا للبلبلة، يسوغ الرأي الذي كان لامانس من أشد المدافعين عنه، والذي يعد هذه المواد بوصفها مواد ملفقة ومختلقة من أجل «ملء فراغ ماقبل التاريخ الإسلامي»[180].

# 7/19/4/1 وحي شق وسطيح

ثمة، بوجه خاص، حالة من أمثلة الوحي منسوبة إلى عرافين أسطوريين هما شق وسطيح، اللذان نطق كل منهما بوحي مشابه للآخر، لدى تفسيرهما لرؤيا، رآها ربيعة بن نصر، ملك اليمن، حول نبي ستدوم مملكته إلى آخر القرون [181].، ويستشف من ألفاظ هذا الوحي، مثلما من مفاهيمه، بأنه ذو استلهام إسلامي واضح. ولا يختلف الأمر كذلك، ما يخص الوحي المنسوب إلى شافع بن كليب الذي أبلغ تبع بالحدث ذاته [182]، مثلما ما يستعلق بنبوة ملك اليمن سيف بن ذي يزن، المزعومة [183]. ما من سبيل إلى المقارنة، سواء أمن الناحية الأسلوبية أو المفاهيمية، بين هذه المعارضات الإسلامية وبعض نماذج الوحي الوثني التي ذكرناها سابقًا، بوصفها الأكثر قربًا إلى النموذج البدئي للوحي العربي.

# 20/4/1] أنواع الوحي

تحدثنا حتى الآن عن الوحي المنطوق بلسان وسيط إنساني، يعاونه على نحو مضمر أو صريح روح من الأرواح. ولكن يحدث أن يُسمع الموحي صوته من دون وسيط، إما عبر صوت يتردد في الليل فقط، وذلك هو الوحي المسمى هاتفًا، وإما من خلال وثن، وتلك همي الهمهمة، وإما عبر استحضار أرواح الأموات، الوحي الصادر عن روح الميت، أو على نحو أكثر تحديدًا عن طريق النظر إلى جماحم الموتى وعظامهم [184]، وإما، أخيرًا، عبر تأويل سلوك كائنات حية أو جامدة، وذلكم هو الاقتراع وتفسير الأحلام، وسائر الطرق المشابحة.

شبّت الأدب التقليدي هذه الأشكال البديلة من الوحي جميعها، غير أن بعضها لم يستخدم إلا ذرائعًا للإعلان عن قدوم نبي الإسلام، وهو ما يجعلها مشبوهة على الفور. ومسع ذلك فإنها لم تكن من دون نفع، مادامت قد بيّنت، مع كل شيء، أن العرب قد عسرفوا هذا النوع من الأوحية الذي لا يمكن أن يكون ابتكارًا خالصًا وبسيطًا من أدب الوعظ الأخلاقي والنوادري.

ولما كسنا قد ذكرنا هذه الوقائع فيما سبق [185]، فلنكتف الآن بوضعها، باختصار ضمن السياق الكهاني السامي في الإطار الذي تنتمي إليه.

#### 1/20/4/1 الهاتف

إن للهاتف، بادئ ذي بدء، أصلاً موغلاً في القدم حيث إن المعجم العربي لا يتيح لنا أن نتبينه. وهو يبدو، في الواقع، في شكل الجذر العبري <ن ط ف>[186]، يمعني (قطر، رشيح) بإزالية تفخيم الطاء[187]. وفي هذه الحالة سيكون فعل (هتف)، غير المعروف خارج اللغة العربية، إنشاء اسميًا من هاتف.

وبناءً على ذلك، فإن حمطيف العبرية [188] هي المعادل ل هينابي >، أو على الأقل تكملتها، إذ إن هذين الفعلين يصفان تأثيرات الانخطاف التي يكون الوحي ثمرة لها. وفي الحالة الراهنة للنصوص فإن الفعل الأول من هذين الفعلين يعني «صرخ عاليًا، أوصل كلامه إلى مكان بعيد»، وأما الثاني فيعني: تنبّأ [189]. غير أن من الممكن حدًا أن يكون هـذان الفعلان في الأصل معبرين عن طورين مختلفين من أطوار الانخطاف: الدخول في السيطرة التي كان يشهدها الموحى إليه حينئذ. السيطرة التي كان يشهدها الموحى إليه حينئذ. وسستتجلى هذه الحالة بوجه خاص، من خلال سيلان اللعاب، وتركه يسيل قطرة قطرة مسئلما يقتضي المعنى الأساسي ل حنطف > [190]. وهذه الحالة يمكن أن تنتج من تعاطي مسئلما يقتضي المغنى الأساسي ل حنطف حالة الذهول [191] مثلما يحملنا على المخسدرات السناتحة عن النباتات المخدرة، والتي تخلق حالة الذهول الدى الحديث عن الخمر الجديد (عاموس 9: 13 يوئيل 4: 18)، ومن جهة أحرى بمعنى حالة الذهول لدى الأنبياء الكذبة

(ميخا 2: 6، 11). فمن أجل أن يخفي هذا الناطق بالوحي عن عين من جاء يستثيره مشهد ذهوله المطلق العنان بتأثير المخدر، وليوحي بذلك نوعًا من الثقة، فهو يستطيع أن يقنصي نفسه ويهتف من بعيد بوحيه، وهو ما يتفق مع تعريف الهاتف بالعربية «تسمع صوتًا ولا ترى أحدًا»[192].

وهكــذا، فــإن الوحي اللاشخصي للهاتف سيُنطق به في الأصل من خلال حالة ذهول مخفيّة أو من وراء حجاب. وبسبب أنه كان غير مرئي، فسوف يختلط بسرعة مع روح[193].

### [2/20/4/1] الهمهمة

على غرار وحي الهاتف، فإن الهمهمة هي أيضًا صوت كاهن محتجب عن أنظار من يطلب مشورته. يشرح لنا الجاحظ بسخريته وخيبة أمله المعهودتين: «وفي بعض الرواية، أله مم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة، وأن خالد بن الوليد حين هدم العزّى، رمته بالشرر حتى احترق عامة فخذه، حتى عاذه النبي [194]. وهذه فتنة لم يكسن الله تعالى ليمتحن بحا الأعراب وأشباه الأعراب من العوام، وما أشك أنه قد كان للسدنة حيل وألطاف، لمكان التكسب، ولو سمعت أو رأيت ما أعد الهند من هذه المخاريق في بيوت عباداتهم، لعلمت أن الله تعالى قد من على جملة الناس بالمتكلمين الذين قد نشؤوا فيهم.

وقد تعرف ما في عجائز النصارى وأغمارهم [195] من الافتتان بمصابيح كنيسة قمامة [196]، فأما علماؤهم وعقلاؤهم فليسوا بمتحاشين من الكذب الصرف والجراءة على البهتان السبحت. وقد تعودوا المكابرة حتى دربوا بما الدرب الذي لا يفطن له إلا ذو الفراسة الثابتة والمعرفة الثاقبة»[197].

هذه الهمهمة التي يتحدث عنها الجاحظ [198] تطلق أصواتًا تحاكي أصوات العديد من الحيوانات والطيور والزواحف وسائر الصيحات البحاء والغائرة [199]، وهي تستخدم، من بين أصوات أخرى، زئير الأسد [200]، وصدى الريح حين قمز أعواد القصب [201]. ويتفق أن تنتمي الهمهمة إلى دائسرة الاسم السامي <ناهاما>[202]. وهو ما يظهر على نحو محسوس على الأخص في الاسمين العبري والسرياني المطابقين ل<ناهاما>[203]. ربما كان علينا هنا أيضًا أن نجعل لأحد مشتقات الجذر القديم <ن هـ م> والذي خرج منه أيضًا الجيش، الفزع [204]، أن نجعل له معاني المحبر عن التأثير الذي يحدثه، حسب الظروف، صوت الموحى إليه عبر الصنم، أو من داخل الصنم. ضمن هذه الشروط فإن صنم قبيلة مزينة (نُهُم) [205] ربما كان مهمهمًا.

إن ما يمنح قيمة وحيية مؤكدة لهذا الجذر <ن هم م> هو تماثله البدئي مع <نام>، حيث يسقط حرف الهاء من النطق، بتأثير اللهجة المحلية. وهكذا، فإن ما يسمى (نأمة الله) في اللغة العربية، هي صوت مبهم قابل لأن يكون صوت الإله، الذي يكون مزمجرًا مثل صوت الأسد، أو هامسًا مثل صوت القوس [206].

والحال فقد كان هذا الفعل <ن هم مهو المستعمل في العهد القديم بمعنى: الوحي، سواء أكان وحي يهوه أو وحي النبي [207]. وحتى أقوال الشاعر الموحى إليه من الإله تندرج ضمن هذا اللفظ [208].

في هـذا السياق السامي، على الأرجح، يتوجب ربط هذا اللفظ الذي يعني الوحي، أي: الإلهـام، من (الجذر <لام>) بإبدال النون لامًا، لأن هذا اللفظ، من وجهة النظر السامية يوجد منفردًا تمامًا داخل باب المعجم المخصص ل<ل هـ م>[209].

وهكذا ينبغي أن تعني الهمهمة: صوت الإله الهامس أو المزمجر، بحسب الأحوال، في أذن الموحى إليه، وصوت هذا الأخير المقلد لصوت الأول<sup>[210]</sup>.

لقد أنسبأت الأوحية المهمهمة جميعها، مثل أوحية الهاتف، عن قدوم نبي الإسلام. وأكثرها شهرة هي الأوحية المنسوبة إلى الجَلْسَد [211] وسُواع [212]، وعَثَر [213]. وثمة رموز لآلهة (أحجار وأشجار ومياه مقدسة) لم يحتفظ لنا المأثور الإسلامي بأي وحي منها من هذا النوع[214].

في المقابل فإن هذا المأثور جعل حيوانات ذبيحة تتكلم أمام الأصنام مثل البقرة التي ذبحها سعيد بن عمر الهذلي أمام سواع[215]، أو العجل المذبوح أمام أحد الأصنام، والسذي يروى أن عمر بن الخطاب[216] سمع وحيًا صادرًا عنه، أو البعير الذي ضُحِّي به في بوانا[217].

# [3/20/4/1] استحضار الأرواح

لا يبدو أن جزيرة العرب قبل الإسلامية قد عرفت الوحي باستحضار الأرواح، مثلما ظهر في المشهد الشهير في حين—دور> (صاموئيل الأول 28: 7). لم يكن لدى العرب قط ما يماثل الألفاظ الأرواحية العبرية [218] سوى عبارة (أهل الأرض)، التي تُفسَّر، عادةً هسندا المعنى [219]. ولأول وهلة، فإن هذا التفسير، الذي جرى تسويغه في الأكادية بلفظة حأرصاتو>، واللتين تعنيان، ضمن أمور أخرى، (العالم السفلي)، يفرض نفسه، كما يبدو، لاسيما أنه يعني في الفلكلور العربي وحتى أيامنا هذه، الجن المقيمين تحت الأرض [220]، كما هو شائع.

إن أقدم ذكر لهذه العبارة يرقى إلى ابن هشام [221]، ولكن السياق الذي وردت فيه لا يرجح مغزى الوحي الأرواحي الذي أعطي لها. والواقع أن الموضوع في نص لابن هشام يستعلق بدلسيلين اثنين قدمهما النبي محمد على صدق رسالته، الأول: أنه طرح أرضًا، مسرتين، رُكانة المطَّليي، الرجل الأشد قوة في قريش. والثاني، أنه أمر الشجرة أن تتقدم نحوه ثم تعود إلى مكانها. ولشدة دهشة ركانة مما أحس به ورآه، فقد عاد إلى قومه وقال لهم: يا أبناء عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط [222]، كما لو أنه يقول لهم: إن لديكم أعظم ساحر على سطح الأرض.

غـــير أنـــه من الممكن إعطاء هذه العبارة معنى آخر، تمتلكه لفظة (أرض) في المعجم العربي، ألا وهو (النفضة، والرعدة والدوار) [223] و(مس شيطاني، أرض) (المأروض، من أصـــابه أرض) [224]. ضـــمن هذه الشروط فإن أهل الأرض يمكنها أن تعني: صنفًا من العرافين المصابين بالصرع. غير أنه ما من شيء يدل على أن هؤلاء المتلقين للوحي كانوا يمارسون الوحى الأرواحى.

على هذا النحو فإن العلاقة بين عبارة أهل الأرض ولفظة <أوب> بمعنى: العائد، أو: روح ميت استدعاها واستنطقها مستحضر أرواح > التي هي في رأينا، على أي دليل حدي. أما بخصوص اللفظة السريانية زكوري > التي هي في البيشيطو (الترجمة السسريانية للعهد القديم [البسيطة، المبسطة، زم]) تعني: أوب (سفر اللاويين 20: 27) فهي تنطبق على نحو خاص على محضري الجن < وعلى السحرة (زوكوري). فهي تنطبق على نحو خاص على محضري الجن < ومعناه المكن أن تكون < وركوري قد استخدمت بمعنى استدعاء الأرواح. والجهد العربي المطابق < و ركوري ليس له معنى مشابه، في حين أن < د كر مطابق للحذر السرياني < د حر > ومعناه: الابتهال إلى الله من خلال الصلاة > بالمقابل، في إن الكلمة الأكادية > وكارو > والعبرية > والعبرية > والعبرية > والعبرية > والعبرية > والعبرية مشتقات الحذر السرياني > ومعناه العناصر القاعدية لاستخدام مشتقات الحذر السرياني > وكارك > بوصفه لفظأ يدل على السحر.

وهكذا فقد وصلنا أخيرًا إلى صنف الأوحية المستلهمة عن طريق تفسير سلوك الكائنات الحية أو الجامدة. وبسبب التنوع الشديد لهذه الأوحية، والفائدة الأكثر أو الأقلل التي يقدمها كل من هذه المطالعات للغيب المكوِّنة لهذا الصنف، فإن القسم الثاني من هذا العمل سيكون مخصصًا لها. ليس في نيتنا أن نقوم بجرد كامل لهذه المطالعات الكهانية المستعددة جدًا في فترات ازدهار الإمبراطوريات الكبرى، التي كان الكهنوت والكهانية ركائز ملكها، كما لدى الآشورو-بابليين، والحثيين، واليونان، والفرس. غير

وسائل العبادة والكهانة

أنسه بسسب فقر البنية الاجتماعية في جزيرة العرب والطابع البدائي لحضارتها، فهي لم تعسرف من بين هذه الكهانات سوى الأشد بدائية والأكثر تجريبية، ولم تلق بعض هذه الممارسات الكهانسية (العلمية) مثل قراءة خطوط الرمل، اهتمامًا واسعًا على الأرض الإسلامية إلا في العصور الوسطى وبفعل تأثيرات أجنبية مختلطة.



# 2] الطرائق العرافية في جزيرة العرب القديمةوتطور ها إبان الفترة الإسلامية الأولى

بتصور الوحي [1] كجواب إلهي على سؤال إنساني، يمكن إذن الحصول عليه إما عن طريق طريق الحدس بواسطة أو بغير واسطة، وذلكم هو الوحي بحصر المعنى، وإما عن طريق الاستدلال بناءً على تأويل بعض الإشارات الاصطلاحية المتعارف عليها، أو الطارئة، وذلكم هو الوحي بالمعنى الأوسع. ولأن الآلهة قليلة الكلام، فإن الإنسان القلق من صدورته الخاصة، جعلها تتكلم بطرائق عديدة يمكن تصنيفها لدى العرب في أربع فئات:

- 1] طرائق الاقتراع (الاستقسام بالأزلام)
  - 2] طرائق تأويل الأحلام
    - 3] طرائق الفراسة
    - 4] الفالات (جمع فأل)

وقد خصصنا لكل من هذه المجموعات فصلاً يضم كل ما عرفته جزيرة العرب القديمة والفترة الإسلامية الأولى عن هذه الطرائق. وذلك في النطاق الذي احتفظت فيه مصادرنا بذكراها وأعادت بأمانة، إنتاج روحها وبنيتها.

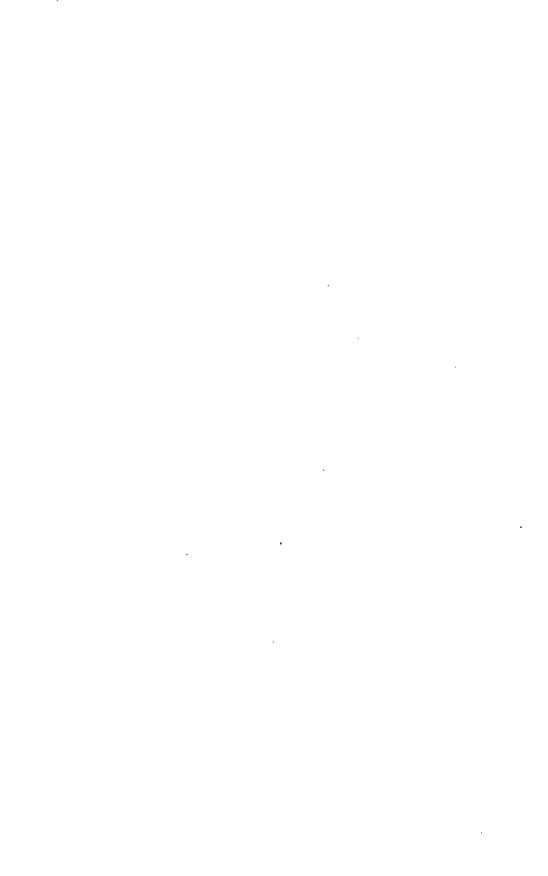

# 1/2] الطرائق الاقتراعية

### 1/1/2] الموضوع

إن التكهن عن طريق الاقتراع [1]، مثلما يشير الاسم إلى ذلك، يضم الطرائق الكهانية كافة المبنية على سحب القرعة. أما الموضوعات المستخدمة لخلق الإشارات التي يحتمل أن تقدم مادة الجواب عن سؤال محدد، بالاستناد إلى اصطلاح قائم متعارف عليه، أو إلى تقليد حرى إقراره، أو إلى اعتقاد عام، فمن الممكن أن تكون إشارات من أصل إنساني أو حيواني أو مادي. وتمارس مفاهيم (غير المتوقع) و (غير المألوف) في هذه الإشارات دورًا رئيسًا، كما أن الصدفة المثارة، ولكن غير القابلة للسيطرة، تغلب عليها.

ينقسم الستكهن بالاقتراع، الممارس على نطاق كوني شامل، إلى طرائق بقدر ما هنالك من موضوعات تستخدم لتحقيقه. وقد عرفت العصور القديمة اليونانية - الرومانية العديد من هذه الطرائق، مثل الاقتراع برمي الكعاب، والاقتراع برمي النرد، والطرق بالحسمى أو الاقتراع بالحصى والحبوب، وفحص الأصابع، والاقتراع برمي الخواتم ذات الحجارة النفيسة، والاقتراع برمي حبات الفول السوداء أو البيضاء [2] . . إلخ.

### 2/1/2] امتداد الاقتراع إلى الكهانة الحدسية

إن امـــتداد الطرائق الاقتراعية إلى الكهانة الحدسية، والذي حدث في حقبة موغلة في القــدم، قـــد نجــم عما يدعى باليونانية: جواب الوحي. والواقع أن (استلهام الوحي) باليونانــية (استشارة وحي، النطق بوحي، التنبؤ) كانت تعني في البدء: حزّز العيدان أو العظام). ويقال عن نبية دلفي إنها «كانت تستلهم أوحيتها على غرار سحب القرعة» [3].

كسذلك فسإن حسذر حق س م> لدى الساميين، الذي يعبر عن فكرة (التقسيم إلى حصص، القسمة) قد ولد حقيسيم> العبرية أي: اللجوء إلى الوحي السهامي (حزقيال 12: 26)، أو سسهم الوحي (حزقيال 1: 27)، أو الكهانة على نحو عام (العدد 23: 23) وولًد، قسم، استقسام [4]، التي تعني بالعربية: الاقتراع عن طريق السهام، الذي نحى عنه الإسسلام، بوصفه رمزًا للكهانة الوثنية، وولّد أيضًا، حقصمو> التي تعني بالسريانية الكهانة بمجموعها [5].

إن هذا التأكيد الذي سقناه هنا، يسوغ التقارب المتواتر بين (الوحي- الاقتراع)، مع أن الوحي ينتمي إلى الكهانة الحدسية، والاقتراع ينتمي إلى الكهانة الاستدلالية.

وقد تبدت لنا الممارسات الاقتراعية ضمن النصوص، وضمن استخدامها الشائع، على أنها ممارسات دنيوية أساسًا، فهل كانت كذلك في الأصل؟.

### 3/1/2] الطابع المقدس

بحسب و رسميث، فإن مجموع المعلومات المستمدة من العبرانيين والعرب والآراميين، تظهر أن هذه الطقوس كان لها، في الأصل، طابع مقدس. وكانت مرتبطة بالمعابد وبمذابح الأضاحي وبأعياد الآلهة، وأضاف سميث: «تبدو هذه الطبيعة مقتّعة لأن لدينا إثباتات على معظم المنهجيات فقط في شكل متحلل، لكن من الصعب إثبات أن تراكم الخصوصية كان عرضيًا»[6].

إن الإدانة القرآنية للاستقسام [<sup>7]</sup>، تؤكد الطابع الديني لهذا الطقس الذي كان يُمارس بالقرب من بعض الآلهة، مثل هبل وذي الخَلَصة. وثمة تأكيد، ليس أقل أهمية أعطي لهذا الطابع المقدس، عبر لجوء النبي ذاته إلى القرعة بغية اقتسام غنائم غزواته [8]. وإنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن حرج سهمها، حرجت معه [9].

يتمضمن هذا وجود فئتين من الممارسات الاقتراعية عند العرب، الأولى ذات طابع وحيي، وبالتالي مقدس، والأخرى ذات طابع عرضي، وبالتالي دنيوي. وفحص الألفاظ الدالة على الفئتين كلتيهما يؤكد ذلك.

# 4/1/2] الاستقسام بالأزلام والضرب بالقداح

ثمــة تمايــز، يبدو جليًا، في الواقع، بين التعبير القرآني "الاستقسام بالأزلام"، والتعبير الوارد من خارج القرآن (الضرب بالقداح)، وذلك لأن مؤلفي المعاجم يستعملون الأول

للاقتـــراع بالسهام، مثلما كان ممارسًا داخل المعابد العربية[10]، ويستعملون الثاني لكل أنواع الاقتراع الأخرى[11].

ومع أن القدح والزلم، تعنيان، معجميًا، المعنى ذاته، أي: السهم قبل أن يراش وينصل [12]، فإن الجمع (أزلام) لا يستخدم إلا ليدل على الاقتراع بالسهام، في حين أن القداح تشير إلى مجموع السهام المهتزة، والتي ينظر إليها واحدًا واحدًا، سواء في الاقتراع بالسهام، أو في أنواع الاقتراع على غو أكثر خصوصية على سهام القمار المسمى بالميسر [13].

تحدث الحسى الآن عن (الاقتراع بالسهام) لأن قداح وأزلام، ومع ألهما ليسا سوى سهام غير مكتملة الصنع، فإلهما يعدان أسلحة للنبل أو للرمي . . غير أنه على ضوء هذه التعسريفات السي يقدمها مؤلفو المعاجم، من المناسب أن نرى في هذه السهام عيدانًا لا أكثر، وأن نتحدث بالأحرى عن الاقتراع عن طريق العصي أو العيدان. وكان ذلك يعني بالفعل عيدانًا تُهز داخل قراب [14]، أو داخل جعبة [15]، وليس سهامًا مطلقة من القوس. والحالتان الوحيدتان للاقتراع الحقيقي عن طريق السهام اللتان نعرفهما في الأدب العربي، تخص إحداهما الفرس [16]، والأحرى الحرانيين [17].

ولكي نتحاشى مع ذلك كل التباس بين (عود صغير) كما عليه الحالة هنا والمسمى في اليونانية (عود) و(عصا)، وعلى الأخص (عصى سحرية)، وقضيب، سيكون علينا التحدث عن الاقتراع بالعصي لأن هذه الكهانة التي تتم بمساعدة عصي أو قضبان، كان يمارسها العبرانيون، على ما يبدو، إذ قال عنها النبي يوشع «شعبي يستشير عوده، وعصاه حماكل> فينبئه بالمستقبل حياحيد>» [18].

ومن بين الطرائق الاقتراعية، كان العرب القدماء يعرفون، على نحو خاص، الاقتراع بالسهام، أو على نحو أكثر دقة، الاقتراع بالعصي، والاقتراع بطرق الحصى، أو بالحصى والحبوب، إضافة إلى بعض ألعاب المقامرة، مثل لعبة الميسر ولعبة الكعاب. إن علم القرعة والتكهن بالحروف (الجفر، علم الحروف) وحساب الجُمَّل والزائرجة (آلة لقراءة الفأل) والسيّ هي طرائق كهانية تقوم جميعها على المصادفة، هي صناعات إسلامية مقتبسة من الشعوب التي أخضعها الإسلام. ولأن هذه العلوم كانت غير معروفة في الجاهلية وخلال القسرون الأولى للهجرة، فإنما تخرج عن إطار موضوعنا، وتستحق، وحدها، أن تكون موضوعًا لعمل جاد، بسبب غنى مادهًا، والعدد الكبير للدراسات التي خصصت لها.

ونحن سنكتفي هنا بأن نصوغ بحتواها بإيجاز، محيلين القارئ إلى المصادر الرئيسة، وعند الاقتضاء، إلى الدراسات الني كانت هذه العلوم موضوعًا لها.

### 5/1/2] الاقتراع بالسهام

إن الاقتسراع بالسهام لدى العرب، الذي لا يمكن نكران طابعه المقدس [19]، يظهر في النصوص التقليدية، بوصفه ممارسة شائعة في حياة البدوي، مثلما في حياة الحضري. فقد كان مسن الممكن إلهاء أي نزاع بفضل وحي السهام المقدسة. وكان من المفترض أن تكسون هذه السهام جزءًا من المتاع الشعائري الذي كان كهان القبيلة البدوية وسدنة المعابد[20] يستولون شأنه. أما القراب الذي كان يحتوي على السهام، فلا بد أنه كان ملازمًا للوثن، معلقًا بحمالة إلى الصنم، أو أنه يشكل جزءًا من الثوب الكهنوتي، على طريقة الأوريم والتوميم لدى العبرانيين الرحل، واللذين كانا مندمجين بالإفود في مراحل تطوره كافة [21].

إن آلية الاقتراع بالسهام هي ذاتها لكل الطرائق الاقتراعية. وحسب وصف معتدل ل (ج ففريه)، فهي: «تتكون من الاعتماد على الصدفة الظاهرة في الكشف عن إرادة الإله أو فكرّه. غير أن جواب الإله يمكن أن يُحصل عليه بطريقتين اثنتين. في المقام الأول، يطرح السؤال بطريقة مبسطة، ويجيب الإله بنعم أو لا. ومن خلال إسقاط متعاقب يتم الوصول مثلاً إلى تعيين أحد الجناة ضمن حشد من الناس. على هذا النحو، اكتشف شاؤول أن ابنه جوناثان قد انتهك المحرمات (صموئيل الثاني 14: 37-39). غير أن من المكن أيضًا تشكيل مجموع من الإشارات الرمزية يتطابق كل منها مع مجموعة من الأفكسار (المحنة، المرأة، الحرب. . إلخ) حيث يمكن لسائر الاحتمالات الممكنة أن تظهر بطريقة أكثر أو أقل غموضًا، من خلال رمز واحد أومن خلال العديد من هذه الرموز. . وهكذا الجرب عنه ما مثالي مصغر، نوع من كون صغير تتطابق الحوادث فيه مع حوادث العالم الواقعي، وبالتالي تجعل من الممكن التنبؤ كهذه الأخيرة أو تخمينها [22].

إن تطور الاقتراع بالسهام لدى العرب قد أفضى إلى إعطاء السهام تعيينات أكثر أو أقلل تحديدًا، حيث لا يبقى أي شك في جواب الوحي. فإلى السهام الأولية التي كتب عليها (نعم) أو (لا)، و(خير) أو (شر)، و(افعل) أو (لا تفعل)، أضيفت سهام أخرى مع إشارات محددة ومفصلة، (سافر) أو (لا تسافر)، (تصرف حالاً) أو (انتظر)، (خذ دورك في المساء)، (هو ذو نسب عريق) أو (ليس ذا نسب عريق)، (ينبغي دفع الدية) . . إلخ.

وثمــة سهام بيضاء (من دون كتابة) كانت تأخذ عند الحاجة تعيينات محددة بعد اتفاق سريع بين السادن والذين حاؤوا يستشيرونه[23].

هذا الفيض من التعيينات المعطاة إلى السهام المقدسة التي كانت قمز أمام هُبَل في مكة، يتناقض تناقضًا شديدًا مع اعتدال الوحي الاقتراعي لذي الخَلَصة الذي لم يكن يعرف سنوى (الأمسر) و(النهي) و(الانتظار)[24]. وهذا يتفسر من خلال واقع أن وحي تبالة الذي حجبه وحي مكة كانت مشورته تقل أكثر فأكثر أكثر.

وإذا كنا نملك مزيدًا من التفاصيل عن طرائق الاقتراع بالسهام عند العرب، فذلك لأنه ورد في السيرة المجيدة لجد الرسول، عبد المطلب، الذي لجأ مرات عدة، خلال خصوماته مع القرشيين إلى القرار الذي قضى به الوحي الاقتراعي، في البداية بمناسبة اللقى النفيسة التي اكتشفها حين كان يرفع الركام عن بئر زمزم، والتي نازعه القرشيون على ملكيتها [26]. ولجأ، من ثم، مرتين إلى هذا الوحي الاقتراعي بمناسبة نذر كان قد نذره بالتضحية بواحد من أولاده، إن بلغ عددهم عشرة. وكان عبد الله، والد الرسول القادم، هو من عينته السهام للتضحية به، كما أن السهام ذاتما التي استشيرت في هذا الموضوع، بناءً على رأي الكاهنة، هي التي حددت عدد النوق لافتدائه [27].

نحن هنا بالتأكيد إزاء الأسطورة النموذجية المستوحاة من القصة التوراتية، التي تدور حول التضحية بإسحق، والتي تعزى غالبًا إلى إسماعيل. والواقع أن ذكرى إبراهيم كانت تحوم فوق الإسلام الوليد الذي لم يكن يكف عن الانتساب إلى توحيد هذا النبي. وكان كتاب السيرة، بسبب ذلك، وتجاوبًا منهم مع توق عميق وراسخ لدى النبي، يسعون بكل السبل إلى عقد روابط نسب روحية ورمزية بين المسلم الأول إبراهيم، ومجدد الإسلام الإبراهيمي محمد.

يقدم لنا ابن إسحق هذه التفاصيل عن الاقتراع بالأزلام، تفسيرًا لتلك الأسطورة. أما إلى أي حد كانت هذه التفاصيل مطابقة للواقع ومتحررة من أهواء المحيط، فمن الصعب إعطاء الرأي في ذلك. غير ألها تبدو مندرجة ضمن خط التطور الطبيعي الذي ستسلكه ممارسة الاقتراع بالسهام تلك في أي وسط آخر، لاسيما أن وجودها، بوصفها كذلك، في وسط جزيرة العرب، لا يخالجه الشك. ثمة نصوص أخرى أقل شبهة تثبت هذا الميل الذي كان لدى العرب إلى استشارة سهام القرعة، وهاكم بعض الأمثلة:

نــشبت حــرب الفجار حوالي عام (590 م) بعد أن قَتل الكنايي البراض بن قيس عــروة الرحّال من بني هوازن الذي كان قد بسط حمايته على شحنة من العطور، تخص النعمان، متوجهة نحو سوق عكاظ، ولكن قبل أن يقتله استشار سهامه [28].

في يوم شعب (جبلة) اقتسم بنو عامر فيما بينهم الأرض التي تحمل الاسم ذاته، من خلال السهام والاقتراع ها<sup>[23]</sup>.

قسدم أبو حرب بن خويلد بن عامر لمقابلة النبي الذي أسمعه آيات من القرآن ثم دعاه إلى الإسلام، فأجابه أبو حرب: أقسم أنك لقيت الله أو لقيت أحدًا كان قد الستقاه، وأنك تقول كلامًا ليس لنا أن نقلده. ولكنني سوف أضرب بقداحي (100) لأختار بين ما تدعونني إليه وديني الذي أدين به. ثم هز قداحه فخرج قدح الكفر ثلاث مرات. فقال للنبي حينذاك: إن هذا القدح لا يؤيد إلا ما رأته عيناك (111).

طمع سراقة بمكافأة المئة بعير التي وعد بها القرشيون من سيعود إلى مكة بمحمد الهارب إلى المدينة، فاستشار سراقة قداحه، فخرج له القدح غير المرغوب ثلاث مرات، والذي كان عليه (لن يصيبه أذى)[32].

وقـــد أصبحت استشارة القداح صورة شعرية شائعة. فقد مدح الحطيئة أبا موسى الأشعري بعد أن ولاه عمر بن الخطاب ولاية الكوفة قائلاً:

لا يزجــر الطير إن مرَّت به سنحًا

ولا يفييض على قدد لأزلام[33]

ويعد الشاعر وهيب قداح الاستقسام كاذبة:

أجارتسنا إن القسداح كسواذب

وأكثر أسباب النجاح مع الياس[34]

والشاعر أبو العتاهية يقارن فعل المنية بين البشر بإحالة الأقداح:

إن المسنون غسدوها ورواحهسا

في السناس دائسبة تجيل قداحها[35]

إذا حرص التراث الإسلامي على حفظ و تضخيم المعطيات الخاصة بالاستقسام، فلعل ذلك لم يكن فقط، من أجل إغناء تفسير آيتين قرآنيتين تتناولان الاستقسام، بل وبسبب المسيل أيضًا إلى مثل هذه الممارسة التي كانت تتمتع برصيد شعبي، وقد خصص هشام الكليي (توفي عام 819 م / 204 هــــ) دراسة وافية لذلك ذكرها مؤلف كتاب حلفهرست  $^{[36]}$ . وكتب ابن قتيبة (توفي عام 844-9 م / 270-6 هـ) كتاب الميسر والقداح  $^{[37]}$ ، وقدم ابن إسحق (توفي عام 767-8 م / 150-1 هـ) وابن هشام (توفي عام 834 م / 218 هـ) تفاصيل دخلت في الحوليات التاريخية وفي الموسوعات، على نحو أكثر أو أقسل تباينًا، بدءًا بمحمد بن حبيب البغدادي (توفي عام 860 م / 245 هـ) في كتابه الحبَّسر  $^{[38]}$ ، السذي اعتمد عليه ابن قتيبة وياقوت الحموي (توفي عام 1229 م / 626هـ) وانستهاء بأبي العباس النويري (توفي عام 1332 م / 732 هــ) الذي أعاد الأبشيهي (توفي عام 686 م / 850 هــ) تأليف أعماله.

وقد أعرار المستسشرقون هذه الممارسة اهتمامًا منذ وقت مبكر، وذلك بسبب التفصيلات العديدة والواضحة التي احتفظ بها الأدب التقليدي، من جهة، وبسبب التشابه الذي أظهرته مع الممارسات الاقتراعية المعروفة لدى شعوب أخرى [<sup>[39]</sup>، من جهة أخرى.

# 6/1/2] الاقتراع برمي النصى

إن الاقتراع برمي الحصى في أحد وجهيه المعروفين لدى العرب، كان معروفًا أيضًا. والواقع أن رمي الحصى (رمي الجمار) في منى كان يُفسَّر، بين وقت وآخر، بوصفه أثرًا من آثار عبادة الأموات [40]، وكطقس لتعظيم الآلهة الحارسة على غرار معبد "هرمس" أو تله "هــرمس" [41]، وكرمز لطرد الأرواح الشريرة، أو كنوع من التعزيم بالمعنى الذي حــدده التراث الإسلامي لشعيرة منى [42]. وكإشارة إلى توجيه اللعنات على بعض قبور الناس ذوي الذكرى المشؤومة [43]. وأخيرًا كفعل استهداف للأذى تولّد، في النتيجة من كراهية البدو للحضر [44].

لا يبدو أن هذا الطقس قد اتخذ طابعًا كهانيًا. فبالانطلاق من المعنى الأساس للجذر حم م م ، يبدو أنه لم يكن في الأصل سوى حركة تعني الاندماج في جماعة والذي يستم بطريقة التصويت. ذلك لأن هذا الجذر يعني أساسًا، الوحدة الداخلية لكافة أفخاذ ولكل أعضاء قبيلة أو تجمع قبلي كبير [45]. والمعنى الثانوي الذي تعبر عنه كلمة جمرة، اسم الوحدة من جمار، أي: (كومة الحصى)، يجسد حركة التوحيد هذه التي كانت القبيلة تجددها دوريًا أو بالمصادفة، وذلك برمي حصاة فوق نقطة محددة قريبة من مكان مقسلس، أو في وسط مضرب للخيام، يقوم بما أعضاء القبيلة كافة، أو زعماء العشائر السيّ تـؤلفها. وهبي ترمز بهذا النحو، إلى الوحدة التي لا تنفصم عراها للقبيلة، وإلى احتماعها حول قرار مبرم. إن التوقف في منى، الذي كان يختم الطواف المقدس في الحج المتماعها حول قرار مبرم. إن التوقف في منى، الذي كان يختم الطواف المقدس في الحج قسبل الدخول إلى المدينة الأساس للحج المكي كانت توفير نقطة تجمع من أجل لم شعث سائر القبائل العربية، باستثناء كل أجنبي غريب، وذلك لوضع حد للتراعات شعث سائر القبائل العربية، باستثناء كل أجنبي غريب، وذلك لوضع حد للتراعات الداخلية بين القبائل وللتداول حول القيام بعمل مشترك، يرمي إلى الوقوف دومًا في مواجهة كل تدخل أجنبي في شؤون هذا المركز المقدس في جزيرة العرب الذي لا يجوز التهاك حرمته.

يستم رمي الجمار، كما هو ممارس في أيامنا، خلال فريضة الحج بالطريقة التالية: في يوم (10) ذو الحجة، وهو يوم تقديم الأضاحي (يوم النحر) في منى، يرمي الحاج سبع حصوات باتجاه جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، ثم يرمي السبعات الثلاثة الأخيرة فيما همو قادم من مزدلفة. وكلذا الفعل تكتمل مدة إحرامه باستثناء العلاقات الجنسية. وفي الأيام المثلاثة الأخيرة المسماة: أيام التشريق، يرمي الحاج، بعد مغيب الشمس، ثلاث مرات سبع حصوات، بمعدل مرة واحدة كل يوم، في مقابل السبعات الثلاث التي تعاقبت خلال المسير باتجاه مكة، على الجمرة الأولى في البداية، ثم على الجمرة التي في الوسط، وأخريرًا على جمرة العقبة [46]. وهكذا يبلغ عدد الحصوات التي يرميها الحاج سبعين حصاة، وتكون الحصاة بحجم فولة، والحجاج يلتقطون هذه الحصوات من سهل مؤلفة المحاة.

تُرى، ما الأهمية الرمزية الحقيقية لهذا الطقس المكرر ثلاث مرات ثلاثية، وعشر مرات سباعية؟ ثمة معطىً تاريخي يبدو أنه يقدم لنا المفتاح لفهم ذلك من خلال توجيهنا إلى المعنى الاشتقاقي لكلمة جمرة. لقد أطلق اسم جمرات العرب على حذوع قبلية ثلاثة ذات شأن، هي بنو ضبة بن ود بن طبيخة بن إلياس بن مضر [48]، وبنو الحارث بن كعب [49]، وبنو نمير بن عامر [50]. ولكن القبيلتين الأولى والثانية توقفتا عن الانتماء إلى هذه المجموعة كي تعقدا أحلافًا مع غيرهما من القبائل، الأولى مع الرباب [51]، والثانية مع مذحج [52]. واحتفظ بنو النمير بتلك التسمية (الجمرة) لأنهم لم يعقدوا أي حلف آخر [53].

ومـع أنـه يظل من المتعذر إيضاح الأهمية المحددة للرقمين (3 و7)، اللذين يخيل إلينا ألهما يشيران إلى عبادة كوكبية [54]؛ يظل من الثابت، مع ذلك، وجود فكرة التحالف التي يتضمنها لفظ جمرة. وينجم عن ذلك أن رمي الحجارة في مني كان في الأصل طقسًا من طقوس التحالف، وتكريسًا احتفاليًا في نطاق الحج لاتحاد قبائلي ساري المفعول [55].

ترى، هل كان هذا الطقس يُمارس دائمًا على غرار ما استقر عليه في الإسلام؟ ثمة رواية تحمل اسم ابن إسحق تثير فينا الشك بذلك. تقول الرواية باختصار، إن عامر بن لحيّ نصب سبعة أصنام في منى، الأول على القمة الصغيرة (قُرين) التي تنهض على على الطريق بين المسجد والجمرة الأولى، والثاني فوق تلك الجمرة، والثالث فوق المدعى [56]، والرابع فوق جمرة الوسط، والخامس على حافة الوادي، والسادس فوق الجمرة الكبرى[57]. وكان يوزع بينها حصى الجمار التي يبلغ عددها واحدًا وعشرين حصاة، إذ كان يرمي ثلاثة منها على كل صنم مخاطبًا إياه: «أنت أكبر من كذا»، مسميًا الصنم الذي يسبقه [58].

إن ما يعطي قيمة معينة لهذه الرواية أنه، إلى جانب طقس التحالف الذي يرمز إليه رمي الحسمى، حسب رأينا، أضيفت الأوثان السبعة المنصوبة التي كان العرب، زمن هردُت، يقسمون أيماهم الاحتفالية أمامها [59].

وبناء على ذلك، فمن غير الممكن أن يكون موضوع الجمار في منى موضوع اقتراع برمي الحصى، لاسيما أن لون الحصى لم يكن داخلاً في الحساب[60].

لقد كان الفيلسوف اليهودي عبد الله بن ميمون، أول من أعطى لهذه الممارسة مغزى كهانيًا. يقول ابن ميمون: إن طقس رمي الحصى في منى طقس وثني من دون ريب، مع أن المسلمين يرجعونه إلى إبراهيم، وحتى إلى آدم، كما يقول ابن الأثير وابن سعد. لم يكن العسرب يعلمون شيئًا عن الظهور المزعوم للشيطان الذي يُظن أنه سيحدث هنا. وكانوا يرمون الحصى ببساطة كوسيلة لمعرفة الطالع. كما ألهم كانوا معتادين على رمي سهامهم في ذلك الوادي، وبحسب سقوط هذه السهام كانوا يعللون أيضًا قراراتهم المسهم في ذلك الوادي، وبحسب سقوط هذه السهام كانوا يعللون أيضًا قراراتهم وأصل الرمي الوثني للحصى وأصل الكهانة أقرب عهدًا بكثير، وألهما أفسدا شعيرة وضعها إبراهيم في البداية. وهم يسريدون أن يروا، على هذا النحو، عبادة الأصنام التي كانت تُمارس في الكعبة على ألها إفساد للتوحيد الإبراهيمي [61].

لسيس مسن الممكن كذلك أن يكون موضوع رمي الجمار موضوع رغبة في إيقاع الأذى أو حروج على الوضع الجديد الذي أقامته قريش، كما يفترض ف شوفين [62] لأن الحجاج كافة، بما فيهم المكيون وجيرالهم، كانوا يشاركون في هذه الشعيرة التي يقودها (قائسد للسعي) مسن أبناء الصُفّة، وهم فرع من مضر كانوا يقومون بخدمة الكعبة، ويشرفون على طقوس الحج، وذلك قبل الإصلاح الذي تم على يد قصي، ثم بعد انقضاء عهدهم على يسد آل صفوان من بني سعد بن زيد مناة بن تميم [63]. من المعلوم أن القرشسيين كانوا يمتنعون عن الذهاب إلى عرفات مع الحجاج الآخرين، غير أنه ما من شعيء يشير إلى ألهم هم أنفسهم أو الذين سبقوهم في مكة قد امتنعوا عن رمي الحصى شيء يشير إلى ألهم هم أنفسهم أو الذين سبقوهم في مكة قد امتنعوا عن رمي الحصى في مسى. فكيف كانوا سيقومون بهذا العمل إذا كان موجهًا ضدهم؟. من جهة أخرى، في مسى. فكيف كانوا سيقومون بهذا العمل إذا كان موجهًا ضدهم؟. من جهة أخرى، بعيدًا عن تصور المكيين الذين كانوا منذ تأسيس المعبد المقدس، قبل زمن بعيد، يبذلون ما بعيدًا عن تصور المكيين الذين كانوا منذ تأسيس المعبد المقدس، قبل زمن بعيد، يبذلون ما في وسعم لجعل سائر العرب، سواء أكانوا بدوًا أم حضرًا.

من المؤكد أن رمي الحصى في منى بدا لنا في شكل معدل ومثقل بعناصر شعائرية لاحقة، بقدر ما كان يفقد شيئًا فشيئًا معناه الأصلي. وباختزال هذا الطقس إلى تعبيره الأشد بساطة كان لابد له من أن يتطابق، على نحو جوهري، مع الطقس الذي جرى وصفه لنا في سفر التكوين (35: 45-47) والمتعلق بالتحالف الذي عقده يعقوب مع خاله لابان. فبسبب شعور لابان بالحنق، بعد أن علم أن يعقوب رحل مع نسائه وأمواله نحو أرض آبائه، فقد لاحقه وأدركه فوق جبل جلعاد. وبما أن الإله قد أمره في المنام بأن «لا يقسول شيئًا ليعقوب، لا خيرًا ولا شرًا»، فقد عرض عليه الاقتراح التالي «هلم الآن إذن ولنعقد حلفًا أنا وأنت، وليكن هناك شاهد حاد> بيني وبينك» (7: 44-46).

حينذاك نصب يعقوب حجرًا حماصباه> وطلب من إخوته أن يلتقطوا حجارة حمانيم> «فالتقطوا الحجارة وجعلوا منها كومة (غال) وأكلوا هناك فوق الكومة . . [وقال لابان] . . هذه الكومة من الحجارة شاهد بيني وبينك اليوم . . وليكن يهوه رقيبًا علينا أنا وأنت، حينما سنفترق عن بعضنا، وإذا ما أسأت معاملة بناتي، وإذا تروجت نساء أحريات إلى جانب بناتي، فإن من سيكون بيننا ليس إنسانًا من البشر، حيذار من ذلك، بل سيكون الإله شاهدًا بيني وبينك»[64] . ثم «قدم يعقوب قربانًا على الحبل ودعا إخوته إلى الطعام، فأكلوا، وقضوا ليلتهم فوق الجبل» (7: 54).

إن أوجه الستماثل بين هذا الطقس وبين طقس منى لافتة للنظر، فهناك الجمع بين الحجر المنصوب وكومة الحجارة، والأضحيات والطعام، والإقامة أثناء الليل على الجبل. كل هذا يحمل على الاعتقاد بأن الروح والغاية في الطقسين هما من التماثل، حيث يكفي أن نقرب لفظة حاد> العبرية، (شاهد التحالف) والتي تعني الكومة، وحيده> التي تعني: التجمع القبلي والشعبي، كي نعثر على المعنى الأساس لجمرة [65].

## 7/1/2] الاقتراع بطرق الحصى

إذا لم يكن لطقس منى أي علاقة بالكهانة، فإن الوجه الثاني لرمي الحصى والذي عرفه العرب، كان على علاقة بما على نحو جوهري. والمقصود هنا ما كان يسميه العرب الطرق بالحصى، أو رمي الحصى.

يشمل (الطرق) [166] عمومًا، ثلاث طرائق كهانية كان لها طابع اقتراعي، تتكون من رمي الحصى، على الأرض (الطرق بالحصى)، ورسم خطوط على الرمل (الخط بالرمل)، وخلط القطن مع الصوف [67]. وبخصوص الطريقة الأخيرة، فنحن نجهل كل شيء

باستثناء وحسودها. أمسا ما يتعلق بالطريقتين الأخريين واللتين صدرت إحداهما عن الأخرى، فإن المعلومات التي نملكها عنهما تتيح لنا، على الأكثر، معرفة آليتهما، من دون أن نتمكن، مع ذلك، من الوصول إلى السر الذي أحاطه بهما الكاهن الممارس لهما.

يفترض، في السبدء، أن يكون الطرق بالحصى مكونًا من رمي حصيات، ومراقبة سقوطها. ولكننا لم نعثر على أي بينة واضحة تؤيد هذه الكيفية. ثمة كيفية أخرى، جرى تعريفها بإيجاز، مع ذلك، في مصدر حديث، تتكون من استخلاص جواب على سؤال يطرحه الشخص الذي يستشير الحصيات المرمية بعضها فوق بعض [68]. وهاتان الطريقتان المختلفتان والمتشاهتان، كما يبدو [69]، في آن معًا، أفسحتا المجال لطريقة ثالثة أكثر فنية لأنها أشد وضوحًا، تقريبًا، وبالتالي فإنها أرقى في نظر المشاور، ألا وهي ضرب الخطوط في الرمل.

## 8/1/2] الاقتراع بخطوط الرمل

إن هـذه الطـريقة، الــي يعتبرها دوتيه تحديثًا للطرق بالحصى [70]، قد وصفها ابن الأعـرابي [71] بهذه الكلمات: «يجلس الحازي وله غلام معه، فيجعله يخط خطوطًا على الـرمل أو التـراب الناعم، فيخطها الغلام، بخفة وعجلة، حيث يتعذر عدها. ثم يمحو، بطلــب من سيده، خطين حطين وهو يقول: ابني عيان، أسرعا البيان [72]، فإن بقي من الخطــوط خطـان، فهما علامة النجاح وقضاء الحاجة، وإن بقي منها خط فهو علامة الخيبة والتعاسة» [73].

يبين هنذا الوصف أن الخط تحرر بسرعة من الطرق، وتعريف أبو زيد الأنصاري (توفي عام 830 م/ 215 هست، عن عمر يناهز المئة سنة تقريبًا)، هذا الأخير يمكن أن يحسشف عن مرحلة وسيطة بين الطريقتين، (الطرق، يقول أبو زيد، أن يخط الرجل في الأرض بإصبعين، ثم بإصبع، ثم يقول: ابنى عيان أسرعا البيان)[74].

لا تتسيح لنا المعاجم أن نحلل بوضوح الانتقال من الطرق بالحصى إلى الخط بالرمل. وهما حركتان موحدتان في صورة واحدة [75]، مع ألهما مختلفتان جوهريًا. إلا إذا تخيلنا بأن ذلك قد تم بوساطة الحصى ذات العلاقة بالكهانة، والتي تمتلك مزايا خاصة اكتسبتها مسن الارتسباط بالمقدس، حيث الخطوط كانت مرسومة في البداية. غير أن الانتقال من الخط إلى الرمل، أو على نحو أكثر دقة، إلى علم الرمل، وهو مصطلح يعني الاقتراع بخط السرمل، يتوضح بسهولة ليس من خلال واقع أن هذه الممارسة الكهانية تحدث بالرمل

وأنها بحصر المعنى ممارسة كهانية رملية، ولكنها تحدث على الأخص من خلال الترادف في المعيني بين الرمل والحظ، اللذين يعنيان كلاهما الدوائر البيضاء أو السوداء التي تزين قوائم الأبقار الوحشية وظهورها، وأفخاذ الغزلان 176]. من خلال هذا المنظور يمكن بناء رابط دلالي بين الطرق بالحصى، والخط، وذلك لأن الطريقة تعني الخط في شيء [77]. وهو ما سيسمح بتصور الطرق بالحصى بوصفه رسم خطوط بواسطة حصى اقتراعية.

ثمة تأكيد لذلك يمكن أن يبينه المعنى العام الذي يأخذه الطرق حين يدل على الكهانة بوجه عام، وعلى الكهان الكهانة بوجه عام، وعلى الكهان الكهان الكهان الكهان الكهان الطرق بالحصى ضمن المراجع القديمة.

غير أن الطرق والخط، في بداية الإسلام، كانا مترادفين في المعنى، مثلما كان كذلك الخيط وعلم الرمل [79]. فقد روي عن ابن عباس، إن كان ما روي عنه صحيحًا: ذلك علم قديم هجره الناس [80]، في حين أن الليث يقول، على العكس من ذلك «إن هذا العلم كيان يمارس على الدوام وحتى يومنا» [81]، وثمة حديث نبوي يسند إلى معاوية بن الحكم السسلمي يوكد وجود مثل هذه الممارسة في الإسلام: قلت يا رسول الله منا رجال يخطون، فأجابه الرسول: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك على مثل علمه [82]. وحتى القرآن كان يعد الجواب المستمد من الخط مقبول، ذلك أن بعض المفسرين في الواقع، يرون تلميحًا لهذه الممارسة الكهانية في عبارة «أثارة من علم» الواردة في القرآن (4/46) [83] (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين». وهم يفسروها على النحو التالي: أعطوني دليلاً على أن آلهتكم خلقوا أي شميء من الأرض، وألهم شاركوا في خلق السماوات، أليس هذا من قبيل الخطوط التي تخطولها في الأرض؟، فإنكم أهل العرب معشر عيافة وزجر وكهانة [84].

ر. على كان ينبغي البحث هنا عن نقطة بداية للتوسع الهائل للطرائق الرملية في أرض الإسلام. وقد وصف س هـ بيكر ذلك بهذه الكلمات: إن علم الرمل قد انتشر في سائر المشرق وفي إفريقية الغربية والشرقية وفي مصر والهند، حيث إن اسمه لايزال عربيًا، مثلما عند اليوروبا في نيحيريا [85].

إن سير هذا التوسع في علم الرمل باتجاه إفريقية وباتجاه أرضها المفضلة، قد حرى وصفه مسن قبل ا روهيه. يقول: كان العلماء العرب الذين تعلموا في حامعات حنديه البور وبغداد، المزدهرتين في القرنين الثامن والتاسع، فترة الثقافة الإيرانية الراقية، والمستلكوا في السوقت ذاته، العلوم الفلسفية والقروسطية هم الذين نقلوا علم الرمل إلى

دمسشق، وإلى الإسكندرية، وإلى القاهرة. ومن هنا فقد تغلغل هذا العلم من جهة في إفسريقية، عسبر صعيد مصر، وحتى السودان ودارفور، ومن جهة أخرى عبر الطريق المتوسطي الذي يصل إلى المغرب وإسبانيا حيث كانت الحضارة العربية قد بلغت ذروة تألقها الأصل الإسلامي لعلم الرمل الإفريقي قد شكل موضوع الأبحاث المعمقة ل ب موبوال [87]، وسيجد القارئ لديه، مثلما لدى دوتيه [88]، كل التفاصيل التي ترضى فضوله.

ولأن علم الرمل، كعلم إسلامي، يتجاوز نطاق أبحاثنا، فنحن نتوقف عند أصوله العسربية. وبقدر ما كان ينتشر ويتنوع [89]، كان السحر والتنجيم يتسربان إليه، إلى حد أن ضارب الرمل سمي بالمنجم، وحتى من قبل ابن خلدون [90] الذي وصف، إضافة إلى ذلك، الطرائق الرملية وأحصى مبادئها وميزها من التنجيم، وسنَّ لها شرائعها [91].

إن السعبية الكبيرة التي حظيت بها هذه الممارسة [92] كانت وراء عدد كبير من الدراسسات التي تدور حول علم الرمل، وكان خليقًا بكل مكتبة جديرة بهذا الاسم أن تحستوي على الأقل كتابًا حولها. ويشهد فيض المخطوطات الرملية في مختلف المؤلفات الاستشراقية في العالم بأن العلوم الكهانية التي تمتعت بمثل هذا الزحم من الكتابة هي نادرة بالمقارنة مع ما تمتع به علم الرمل [93].

ولكن أغلب هذه البحوث المكتوبة بالعربية والتركية والفارسية، مجهول المؤلف، وهني تعكس بالتأكيد تجارب شخصية متعددة، رغب ممارسوها في تسجيلها بأيديهم ومن أجل تلامذهم. ثمة كاتبان يبدو ألهما المرجع الرئيس وأول من وضع قوانين لعلم الرمل: ابن محفوف المنجم، وأبو عبد الله الزناتي. أما الأول فقد توفي قبل عام (1265 م/ 664 هنه) واسع الانتشار للغاية، ومتعدد العناوين [95] وهنو مؤلف كتاب (في علم الرمل)، واسع الانتشار للغاية، ومتعدد العناوين أواقاً. وأما الثاني فيعد المعلم الذي لا ينازع في العلوم الخفية، والمتكهن العظيم بالسرمل في الإسلام، وقد كتب بحثًا مطولاً حول علم الرمل [96]، يصلح مرجعًا مختصرًا لكنل من يرغب في الاطلاع على هذه الممارسة. وغالبًا ما جرى التعليق عليه وتنقيحه. وقد ورد اسمه كثيرًا جدًا ضمن ركام الكتب المجهولة المؤلف حول هذا الموضوع، وهو يشكل، لوحده، مدرسة بكاملها، تُنسب إليه [97].

غير أن هناك أسماء شهيرة أخرى في هذا الميدان، ومن المفيد ذكر بعضها:

الصوفي: والمقصود به على الأرجح، أعمال فترة الشباب لنوح بن أبي الفتح السعوفي المشافعي المصري، مؤلف العديد من الكتابات التنجيمية، والذي كان لايزال يعيش في عام (1536 م/ 943 هـ) الاعزال يعيش في عام (1536 م/ 943 هـ) الأمل بعنوان ‹اجتماع الشمل في طريق علم الرمل (199أ.

- إبراهيم بن شعبان بن نافع الصالحي: قدم عرضًا ممتازًا لهذا العلم، يضم العديد من اللمحات التاريخية حول علوم الرمل وما كتب عنها [100].
- أحمد بن علي بن زنبل المحلي، والملقب بالرمّال (توفي بعد عام 1653 م/ 960 هم) مؤلف كتاب (في التاريخ)، يتحدث فيه عن احتلال السلطان سليم الأول مصر [101]. وكتب كتابًا بعنوان «المقالات وحل المشكلات في علم الرمل»، يشتمل على مدخل وثلاثين مقالة[102].
- ولنُــشر أخــيرًا، كــشهادة علــى تعدد أصول المؤلفين، إلى دراسة رملية طرابلـسية لأبي سعيد الطرابلسي تحمل عنوان «ثمرات الفؤاد عن المراد في المسبواطن والأكباد»<sup>[103]</sup>، ودراسة لأحمد بن عبد السلام الشريف الصقلي التونسي الذي كان يكتب تحت اسم أبو الفارس عبد العزيز الحفصي (عاش بــين عامي 1394 و 1433 هــ) من تونس<sup>[104]</sup>، ومقالة سورية لعبد اللطيف نجل<sup>[105]</sup> عمر الحلي <sup>[106]</sup> بعنوان «كتاب سعادة الآمال في نطق الأشكال»<sup>[107]</sup>، ومقالة إيرانية لمحمد معصوم بن محمد أمين الاستراباذي <sup>[108]</sup>.
- ثمــة مؤلــف مجهول في محتويات مكتبة صائب سنجر في أنقرة [109] يخبرنا أن علمــاء معــروفين بالورع والسمعة الحسنة، ذكر أسماءهم، وبالأخص شيخ الإسلام عز الدين ابن جماعة المقدسي، قد فرغوا أنفسهم لهذا العلم وشاركوا في نقله[110].

وعليه، فإن علم الرمل الإسلامي، ما أن أفلح في الكشف عن ظل بسيط من التسسويغ والإباحة في القرآن والحديث حتى وجد أمامه الباب مفتوحًا على مصراعيه. وتمكن علمي هذا النحو من أن يزيح بجرأة كافة الممارسات الاقتراعية الأحرى التي كانت موجودة في جزيرة العرب الوثنية ويحل محلها.

#### 9/1/2] الميسر

من المؤكد أن الاستقسام والطرق بالحصى كان لهما طابع مقدس، وكانا مرتبطين بالعبادة وبالقيِّمين على الشعائر، وسيكون من المغري قول الشيء ذاته عن الميسر، لو لم يكن طابعه الدنيوي، مثلما وصفته لنا المصادر بمثل هذا الوضوح. ومع ذلك فإن شجبه في القرآن، مع الاستقسام والأنصاب [111] يدفعنا إلى أن نرى وجود علاقة له بعبادة الأصنام. ولكن الميسر حُرِّم لوحده مرتين، مع الخمر (29/2، 5/19). أما تحريمهما فقد جرى تسويغه على التوالي، بواقع أن فيهما إثمًا كبيرًا ومنافع للناس في آن معًا. ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، وألهما وسيلة بيد الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة.

هـذه الأسـباب تسمح بافتراض أن النبي محمدًا، المطّلع على ضعف ميل العربي إلى الـصلاة، أراد أن يلغي هذه اللعبة الجاهلية الملهية، والتي كانت خليقة أن تسبب العداوة والبغـضاء [112]. غير أن مثل هذا التفسير لا يمكن أن يكون كافيًا، لأن من الممكن أن نتـساءل، وليس من دون سبب، لماذا لم يكن الرسول ليحظر ألعاب تلك الحقبة الوثنية كافـة، والتي كانت عديدة [113]، وكان بإمكاها أن تسبب الأضرار ذاها؟، ولماذا يكون الميسر والخمر انتهاكًا للشرع الإلهى (إثم)؟

نحن نظن أن هذا الطابع الإثمي للخمر والميسر لا يمكن أن يتأتى إلا من روابطهما مع العبادة الوثنية [114]. فقد كان من المفترض أن يستخدم الميسر في توزيع لحوم الأضاحي. وكان من الممكن أن يرتبط الخمر بعبادة ديونيسيوس عند الأنباط [115] الذين كان ينتمي إليهم كما يبدو، قصي موحد بطون قريش، ومصمم حاضرة مكة، ومنظم شؤون العبادة فيها [116].

إضافة إلى هذا الجانب الذي من الجائز أنه كان محجوبًا، إما في زمن النبي، أو على يد التقليد من بعده، لا بد أن الخمر والميسر كانا في أصل العديد من الاضطرابات والفجور في ذلك المجتمع الذي اغتنى بفضل التجارة الموسمية المجزية جدًا، والذي كان يمتلك الكثير مسن أوقات الفراغ [117]، متبحًا للأغنياء بأن يعكفوا على أسباب اللهو بكافة أشكاله، وعلى الملذات، وخاصة على إنفاق المال إنفاقًا جنونيًا، والتي أدافها النبي بقسوة [118].

وإذا لم تؤكد مصادرُنا صراحةً ممارسة الميسر في توزيع لحوم الأضاحي، فإنها أوحت مع ذلك، بأن الخمر، المشمول بالتحريم ذاته، كان على صلة بالعبادة الوثنية. والواقع أن شهة رأيًا ينسب إلى اليمني طاووس بن قيسان (توفي عام 136 هـ/ 724 م) يؤكد أن «شهرب النبيذ من تمام الحج» [119]. غير أن الإسلام الأول أبطل هذه الممارسة انسجامًا مع التشريع القرآني.

تروي قصة المعراج، أن النبي محمدًا لدى وصوله إلى بيت المقدس، وجد نفسه أمام «نفر من الأنبياء، قد جمعوا له، فصلى بهم، ثم أني بثلاثة أوان، إناء فيه لبن، وإناء فيه خرر، وإناء فيه ماء، فقال رسول الله: فسمعت قائلاً يقول حين عُرضت عليّ: إن أخذ المناء غرق وغرق وغرق أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هُدي وهُديت أمته» [120].

يمكن أن يكون لهذه الصورة الجازية معنيان اثنان. المعنى الأول، ماقبل إسلامي، يجعل من الحليب رمزًا للرعاة، ومن الخمر رمزًا للزراع، أما الماء فهو رمز مشترك بينهما[121].

والمعسى الثاني إسلامي، يمثل الديانات التوحيدية الثلاث: ديانة العبرانيين التي يؤدي الماء فيها دورين في آن معًا، دور المدمر (الطوفان) ودور المنقذ (احتياز البحر الأحمر)؛ وديانة المسيحيين التي يمارس الخمر فيها دورًا متعاليًا؛ وديانة الإسلام التي غلّبت قيم البداوة من خلال العودة إلى المنابع الإبراهيمية الحقيقية حيث يمثل اللبن في رمزية الأحلام (الفطرة في الدين) و(العلم) [122].

والواقع أن التقليد الإسلامي نسب إلى الحنفاء، الذين كانوا ينكرون عبادة الأصنام ويدعون للعودة إلى الدين الإبراهيمي، الإقلاع عن تناول الخمر، وذلك قبل نزول الوحي القرآني [123]. وقد زعموا أن عثمان بن مظعون حرّم الخمر في الجاهلية على نفسه، وكان يقول: لن أشرب شيئًا يسلبني العقل، ويُضحك علي من هو أدنى مني، ويجعلني أزوج ابسنتي ممن لا أرضاه. وحينما نزلت الآية التي تحرم الخمرة قال لمن تلاها عليه: واأسفاه، ومع ذلك فقد كانت نظرتي إليها صحيحة دومًا [124].

وهكذا، ومن غير أن نتمكن من إثبات ذلك على نحو قاطع، فإن تحريم الخمر في القرآن، يبدو لنا بأن له علاقة بعبادة الأوثان. وواقع أن هذا التحريم يشمل في الوقت ذاته الميسر، الذي، بحسب دوتيه «كان له وللاستقسام أصل واحد بالتأكيد» [125]، فذلك يحمل على الظن بأن هذا الأحير كان على علاقة وثيقة بعبادة الأوثان أيضًا، وليس من المستبعد، مع ذلك، أن لعب الميسر كان يؤدي إلى حلسات سكر، وأن إدانتهما المتزامنة ليست سوى مجرد نتيجة لمثل هذا الواقع.

ماذا كانت قوانين وطرائق الميسر؟. لقد حاول آخرون قبلنا الإجابة عن هذا السؤال. ومن العبث التلبث طويلاً عنده [126]، لذلك سنركز على إعطائها وصفًا بحملاً قدر الإمكسان، كي نعفي القارئ من اللجوء إلى كتب قديمة جدًا، لم يتوفر بعد بديل عنها.

في كتاب (غريب المصنف) [127] لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (توفي عام 838 م/ 224 هـــ) يزودنا الكاتب، إضافة إلى المعطيات المتعلقة بفقه اللغة، ببعض التفصيلات حــول كيفية لعبة الحظ هذه التي كان الأعراب الذين استوضحهم حولها لا يعرفون إلا القليل عنها [128]. وبرأي أبي عمرو (ابن العلاء) الذي يستشهد به المؤلف «فإن الحيوان الذبيح كـان يقسم إلى عشر حصص يتقامرون عليها». ولكن برأي الأصمعي «فقد كانــوا يقــسمون الذبيحة إلى ثمان وعشرين حصة [129]، ثم يتقاسمونها بينهم من خلال القمــار». وكـان اللاعــبون يسمّون الأيسار، والذين يشرفون على قسمة الحصص: الياسرين.

وهك الزمان والمكان، في حين أننا نتوقع أن وزن (مفعل) يدل على الأداة. ما من شيء الزمان والمكان، في حين أننا نتوقع أن وزن (مفعل) يدل على الأداة. ما من شيء في الواقع يدل على أنه كان هناك وقت محدد، يفترض أن يجري فيه ذلك اللعب، معن أن الأعداد (7+3) و (28) يمكنها، عند اللزوم، أن تضفي عليه طابعًا تنجيميًا. كذلك فما من شيء يدل على أنه كان هناك أماكن خاصة مخصصة لهذه اللعبة. ولكن معطيات فقه اللغة، ومعطيات المأثور التقليدي تتحدث بالأحرى عن قراب أو عن قطعة من الجلد كانت تغلف السهام [130] (القداح)، وهو ما يعني أن قداح الميسر، مثل قداح الاستقسام، كانت تُهز داخل نوع من القراب الجلدي. وكان الحُرضة [131]، وهو لقب الشخص الذي كان يهز القداح، والمعادل للسادن في الاستقسام، يسحب القداح واحدة واحدة، الذي كان يهز القداح، والمعادل للسادن في الاستقسام، يسحب القداح واحدة واحدة، القداح عن طريق ملامستها. وثمة قطعة قماش بيضاء، تدعى المجول، كانت تبسط فوق يديد المحرضة وجهه عنه. وبعد أن يأخذ الحرضة القراب، كان يدخل يده اليسرى تحت المحول الحرضة وجهه عنه. وبعد أن يأخذ الحرضة القراب، كان يدخل يده اليسرى تحت المحول الكرضة وجهه عنه. وبعد أن يأخذ الحرضة القراب، كان يدخل يده اليسرى تحت المحول ويحرك (ينكر) القداح، ثم يخرجها الواحدة بعد الأخرى ويمدها إلى الرقيب.

ولأن الحرضة، على الأرجح، كان يحرك القداح ويسحبها بيده اليسرى، فإن اللعبة أخذت اسم هذه اليد. كما أن فعل يسر أي: قسّم ذبيحة إلى حصص، لعب بالميسر، [133]، هـو على نحو جلي صيغة صادرة عن ميسر. والواقع أن المعنى الأساس ل حي س ر>، والذي (يكون سهلاً ميسورًا) أعطي، ولكن بقلب المعنى، إلى اليد اليسرى، وغدا كذلك المـرادف لشمال، والنقيض المشؤوم ليمين. وعلى هذا النحو فإن الميسر صار ببساطة، ولـسبب مـا (لعبة الأعسر) من دون أن يكون ممكنًا تفسير الكيفيات الصرفية لحالته الراهنة.

أمــا بخــصوص القـــداح، فقد كانت على نوعين اثنين: سبعة رابحة (أنصباء، جمع نــصيب) وثلاثة أو أربعة بيضاء، وهذا يعني لا رابحة ولا خاسرة، وكل منها كان يحمل اسمًا، وعليه فرضات أو حروز كان يُعرف بفضلها.

وقد سميت القداح الرابحة بالأسماء التالية: (الفرد) أي: القدح 'الأوحد'، ويحمل فرضة واحدة، وهو يربح أو يخسر حصة واحدة (= 28/1 حصة)، و(التوأم) ويحمل فرضتين، ويربح أو يخسس حصتين (= 28/2) و(الرقيب) الذي كان يسمى أيضًا (الصريب)، أي: القدح 'المراقب للعب'، أو 'ضارب القرعة'، ويربح أو يخسر ثلاث حصص (=28/3) و(الحلس) أو (الحليس) أي: القدح 'المكسو'، أو 'الجهز'، أو حتى

'القـوي' [134]، ويحمـل أربـع فرضات، ويربح أو يخسر أربع حصص (=4 /82)، و(النفـيس) أي: القدح 'الثمين' أو 'المرغوب' [135]، ويحمل خمس فرضات، ويربح أو يخـسر خمس حصص (= 28/5)، و(المصفّع) أي: القدح 'الطويل والمسطح'، ويسمى أيـضًا المُـسبل، أي: القـدح 'المتطاول'، ويحمل ست فرضات، ويربح أو يخسر ست حصص (6/85)، و(المعلّى) أي: القـدح 'الأعلى' أو 'المتفوق' [136]، ويحمل سبع فرضات، ويربح أو يخسر سبع حصص (= 28/7).

أما القداح البيضاء، فلم تكن تحمل فرضات (غفل، أغفال) ويتكون دورها من إبطاء اللعب، وجعله أكثر صعوبة [137]، لإبعاد أي شبهة [138]. إنها بوجه الأجمال أشبه ب(مسامير برشام). وفي كل مرة كان يخرج أحدها، فإنه يُرد فورًا إلى القراب. وهكذا فإن الحظوظ تتضاءل أكثر مع الخروج المتزايد للأسهم المفرّضة.

وبرأي أبي عمرو (ابن العلاء) الذي ذكره أبو عبيد [139]، فإن تلك القداح كانت ثلاثة: السفيح، وهو القدح 'غير الرابح'[140]، والمنيح وهو القدح 'المانح أو الفائز'[141]، والمسوغد أي: 'الخادم'[142] أو القدح 'الشحيح'[143]. ويضيف البعض قدحًا رابعًا بعد الأول: ‹الزبيدي: تاج العروس›، أو بعد الثاني ‹النويري›، هو المضعّف [144] أي: القدح 'المزدوج'[145].

لم يكن عدد اللاعبين يتعدّى سبعة، وحينما يكونون أقل من ذلك فعليهم شراء الحصص المتبقية، كي تتم اللعبة. واللاعب الذي كان يشتري هذه الحصص يسمى التميم، أي: ذلك الذي يتمم [146].

وكانت الحصص تتكون على النحو التالي [147]: الفخذان (للخروف) الفخذان (للبقروف) الفخذان (للبقر) السساقان الخلفيتان، الكتفان، الفخذان الأماميان. أما الرأس والأرجل فكانت تسذهب إلى الجرزار [148]. وما يتبقى من القطع الرخيصة كان يضاف بالتناسب إلى الحصص العشر [149]. وكانت أفضل القطع تسمى الأبداء أو البدوء [150]. أما القطع المرغوبة أقل، فكانت الفخذين الأماميين لكثرة العروق التي تحتويهما.

ويحدث أن مجرى اللعب كان يتطلب نحر العديد من الحيوانات، من النوق [151] بوجه عام. وبالنظر إلى المجموع الكلي للحصص التي كانت تمثلها القداح السبعة، أي: الثماني والعشرين، فقد كانت الحصص العشر سرعان ما تستنفد [152]، في كل المرات التي كانت القداح القوية تخرج من القراب. أما الحصص التي لم يكسبها أحد، فكان يشتريها وجهاء القوم وكرماؤهم، ويوزعونها على فقراء القبيلة [153]. ومن هنا كان بعض المفسرين يرون منافع الميسر التي أشار إليها القرآن [154].

ومـع الطابع المحدد للميسر، فقد غدا، ومنذ وقت مبكر جدًا من مجيء الإسلام، تسمية شـاملة لكــل قمار. وقد نسب إلى مجاهد (توفي عام 720 م/ 103 هـ) القول: «كل قمار ميـسر، وحــي لعب الأولاد بالنوى» [155]، وحتى الألعاب الفارسية، كالنرد (تريك تراك) والشطرنج، كانت تسمى ميسرًا، «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر» [156].

### [10/1/2] الكعاب

تعد لعبة الكعاب من الميسر [157]. وقد نُسب إلى مجاهد، حول هذا الموضوع قوله: الميسر يشمل كعاب العرب وكعاب الفرس [158]. ولكن هذه الآراء، والحق يقال، لا تخص إلا قطع النسرد المكعبة التي تستخدم حتى اليوم، مثلما يشير إلى ذلك نعت (الموسومة)، أي: المميزة بالسنقط، الذي يصفها، وكذلك ثنائيتها [159]. وقد تحدث طساووس (تسوفي عام 724 م/ 106 هس) وعطاء (توفي عام 732 م/ 114 هس) عن لعبة الكعاب بالقول: كل قمار ميسر، وحتى لعب الأولاد بالكعاب والنوى [160].

ولكن هل المقصود، كلف الكعاب تكهن حقيقي من خلال الكعاب؟. نحن لا نظن هذا، مسع وجود حديث شريف، يمكن أن نستنتج منه ذلك[161]. كما ومن المؤكد أن العرب كانسوا ينسبون لبعض عظام الحيوانات خاصية سحرية[162]. والضرب بالكعاب عند العرب كان خليقًا بأن يشبه ألعاب الكعاب لدى اليونان والرومان، وشعوب أخرى عديدة[163]. فهل كان لهذه اللعبة في الأصل طابع كهاني، مثلما هو الأمر لدى شعب البانتوس في نيجيريا[164]، في الحقيقة لم نستطع أن نستخلص أي إشارة بخصوص هذا الموضوع.

بوجه عام، فإن الطرائق الاقتراعية لدى العرب القدماء قد اقتصرت على الاستقسام بالأزلام وعلى الميسر. ولما كان الشك ملازمًا لذهن الإنسان، فإن الميل إلى استنطاق الأقدار كان قارًا بعمق في الروح الشعبية. وقد استطاع الإسلام أن يستعيض عن الطرائق الوثنية، بطرائق أكثر كمالاً وأكثر توافقًا مع ثقافات الشعوب التي فتحها. وتمخض عن هذا الاتجاه، العديد من التطبيقات ذات الطابع الاقتراعي.

### 11/1/2 علم القرعة

بسادئ ذي بسدء، فإن علم القرعة [165] هو تكهن بوساطة جمل لغوية منفصلة، يُعثر على على غرار أشعار هوميروس، على عسن طريق المصادفة أو بالقرعة في كتب ملهمة، على غرار أشعار هوميروس، وهزيود، وفيرجيل، ومجاميع الوحي لدى اليونان واللاتين [166]، وديوان حافظ الشيرازي[167]،

ومثنوية حلال الدين الرومي لدى الفرس والترك، والكتاب المقدس لدى المسيحيين [168]، والقرآن وصحيح البخاري [169] لدى المسلمين.

إن استخدام الكتاب المقدس لغاية اقتراعية مثبت بجلاء في عهد بني أمية إذ يروى عن الخليفة الوليد بن يزيد (743-744 م/ 125 هـ) أنه استطلع الفأل يومًا من القرآن عن طريق القرعة، ووقع على هذه الآية: (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) (15/14) فمزق المخطوطة، ولم تمض سوى أيام قليلة حتى ضُرب عنقه [170]. أما أبو جعفر المنصور (توفي عام 775 م/ 158 هـ) ثاني الخلفاء العباسيين ومؤسس بغداد، فقد رأى مكتوبًا في صدر البيت الذي نزل فيه، في آخر مرحلة من طريقه إلى مكة، إعلان موته الوشيك. وقد تعاظم قلقه حين علم أن هذه الكتابة كانت محتجبة عن عيون أخرى غير عينيه. فطلب حينئذ من حاجبه أن يقرأ عليه آية من القرآن، ولم يستطع الحاجب أن يجد في فطلب حينئذ من حاجبه أن يقرأ عليه آية من القرآن، ولم يستطع الحاجب أن يجد في ذاكرته سوى الآية (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (227/26). فاغتاظ الخليفة، وصفعه بقوة، ثم أمر بالرحيل عن ذلك المترل، تطيرًا مما كان، ولكنه لم يلبث أن كبا به فرسه، فدُقَّ ظهره ومات [171].

إن الحظوة التي منحها هذا الخليفة لقراءة الطالع وللتنجيم [172]، ستكون في أصل هذه الحكايــة عــن موته. وأيًا كانت قيمة هذه الحكايات فإنها تدل على الأقل على وجود الاقتراع بالجمل في الإسلام منذ عهد بعيد.

## 12/1/2] الكتابات حول علم القرعة

إن أقدم المؤلفين الذين نسب إليهم كتاب القرعة، هو جعفر بن أبي طالب [173]، ابن عمر الرسول، والذي استشهد، ببطولة، في الثالثة والثلاثين من عمره، في معركة مؤتة عام (629 م/ 8 هــــ) ضد البيزنطيين. وقد نسبت إليه رعاية هذا العلم ذلك لأن في قصة ذهابه إلى تلك المعركة، وررد فأل مستخرج بطريق القرعة، ليس منه هو، بل من أحد رفاقه، هو عبد الله بن رواحة الذي استشعر دنو أجله لحظة انطلاقه إلى المعركة، من آية قدر آنية حول جهنم (وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتمًا مقضيًا) ورادها قد سمع الرسول يتلوها. ولم يتردد المسلمون الشيعة، مروجو هذا العلم، من تناقل هذه القصة لاسيما أن صورة هذا الشهيد العظيم في الإسلام (جعفر بن أبي طالب)، تطغى على قصص تلك المعركة [174].

غير أن هذا العلم الشيعي بامتياز، كان له، وعلى نحو ظاهر التناقض، راعيًا ثانيًا، هو الخليفة الأكثمر تنورًا بين خلفاء بني العباس، المأمون الذي حكم ما بين عامي (813 م

و 833 م/ 198 هـــ و 218 هــ و كان لديه شغف بالتنجيم [175]. والحقيقة أن هناك مقالتين باسمه عن القرعة [176]، ومقالة ثالثة سميت «المأمونية» [177]، منسوبة إلى الفيلسوف العظيم والمنجم، جمال الدين أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي (توفي بعد عام 870 م/ 266 هــ) الذي كان يعمل في خدمة المأمون والمعتصم، وكان قد كتب مقالات كهانية أخرى [178]. وقد فقد علم القرعة في تلك الكتابات المتأخرة جدًا بساطته الأولية، وغدا صناعة كهانية قائمة على الاقتراع بالحروف الهجائية، حيث كانت المعاني الوحيية الخاصة لهدفه الحروف تُجمع في مجموع واحد. ومع ذلك، فقد استمر استخراج هذه المعاني من الآيات القرآنية حيث كان التوصل إليها يتم عبر تأويل تعسّفي، وبأساليب في المعاني من الآيات القرآنية حيث كان التوصل إليها يتم عبر تأويل تعسّفي، وبأساليب في غايــة التعقــيد، مشتركة في الجفر، وعلم الحروف والأسماء، ولعب حساب الجُمَل أو الاقتراع بالحساب فيها دورًا رئيسًا [179].

كانت هناك طرق شتى لتنظيم الحروف، ولكننا لن نستشهد سوى بالطرق التالية:

- في كــتاب ‹القــرعة الجوهــرية›[180]، تــتكون الطريقة من تركيب أربعة صــوامت لكلمة جوهر (ج ج و، ج ج هــ، ج ج ر، ج ر هــ . . إلخ). وكــل مقطع يحتوي على تأويل نثري للتركيب، متبوع بتأويل آخر منظوم شــعرًا يجــري إدخاله بعبارة قال الراجز (أي: الشاعر الذي يستخدم بحر الرجز).
- وفي كتاب ‹قرعة الحروف والمعجم›[۱8۱]، جرى تنظيم الحروف وفقًا ل(أبجد هوز)، في ثلاثة صفوف أفقية:

| ي | ط | ح | ز | و | a | ٦ | ج | ب | ١ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ص | ف | ع | س | ن | ۲ | J | ف |
| غ | ظ | ض | ذ | خ | ث | ت | ش | ر | ق |

توضع السبابة فوق حرف من هذه الحروف، ويتم الرجوع إلى المقطع الذي يكون معنى هذا الحرف مفسرًا فيه شعريًا[182].

وفي كـــتاب ‹قــرعة دانيال›، كانت الأعداد المصوغة في جملتين هي المستخدمة في القرعة، ونُظّمت بالطريقة التالية:

| واحد  | قرعتَ أنت | واحد  | قرعتُ أنا |
|-------|-----------|-------|-----------|
| اثنين | قرعتَ أنت | اثنين | قرعتُ أنا |
| ثلاث  | قرعتَ أنت | ثلاثة | قرعتُ أنا |
| واحد  | قرعتَ أنت | اثنين | قرعت أنا  |

ثمة شرح يحدد معنى هذه الصيغ، شرح مكرر شعرًا، يجري إدخاله عبر: قال الراجز [183]. وكدليل على التعقيد المتزايد لهذه الطرائق، نذكر عناوين كتابات حول القرعة. يقول العالم العظيم أبو الريحان البيروني (توفي عام 1048 م، 400 هـ) أنه قد ترجمها عن (الهندية؟):

القرعة المصرِّحة بالعواقب القرعة المثمَّنة لاستنباط الضمائر شرح مزامير القرعة المثمَّنة<sup>[184]</sup>

ومن بين العديد من كتب القرعة التي تم العثور عليها ضمن المخطوطات، فإن بعضها قد تمستع، ومايزال يتمتع بشعبية واسعة، وبوجه خاص في شمالي إفريقية، ومنها على الأخص، ‹قرعة الطيور›[185].

يكمن سبب التوسع الكبير لهذه الممارسة، في واقع أن الاستشارة بوساطة القرعة مباحة ومشروعة وقد حلت لذلك محل استشارة غدت محظورة وغير مشروعة، ألا وهي الاستقسام. ومع ذلك، فإن المؤلفين ليسوا مجمعين على هذه الإباحة. والواقع أن بعضهم استنكر استخدام القرآن لممارسة القرعة بآياته بحسب الدميري [187]. ومن هؤلاء أبو بكر محمد بن العربي (توفي عام 1148 م/ 543 هـ) في تفسيره المعنون (أحكام القرآن)، وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (توفي عام 1126 م أو 1131 م/ 520 هـ أو 525 هـ)، وشهاب الدين أبو العباس القرفي (توفي عام 1285 م/ 648 هـ). ووفقًا للمؤلف نفسه الذي استنكر هذه الممارسة [188]، فإن الحنبلي ابن بطة (توفي عام 797 م/ 387 هـ) ثبّت المحيح البخاري [189].

#### [13/1/2] الجفر

إن الأدب الموجــود حول علم الجفر هو الأوسع ثراء، والأعمق باطنية للغاية. وهو يضم مناهج الكهانة كافة المبنية على الحروف الهجائية، ونحن نقسمه إلى:

- \* الجفر، بحصر المعنى، والملاحم، أي: النبوءات.
- \* علم الحروف المدي يحتوي على الطرائق الحروفية المبنية على حروف الهجماء، وعلى أسماء الله الحسنى، وآيات القرآن، والزائرجة، وهي طريقة ميكانيكية لاستخراج الفأل.

لسسنا في حاجه إلى أن ندرس هنا بعمق هذه التقنيات الكهانية الإسلامية المشبعة بالسسحر والتنجيم، والتي دخلت فيها بكثافة شديدة، العلوم الطلسمية القائمة على علم الخواص (معرفة الخواص الخفية) وعلم الأوفاق (معرفة الروابط والقرانات الخاصة بالكواكب) وعلم الطلسمات (معرفة الطلاسم). ونحن نحيل القارئ إلى مقالات الجفر وعلم الحروف في الطبعة الجديدة من «انسكلوبيديا الإسلام/ EI» حيث سيجد القارئ عرضًا مجملاً حول موضوع هذه العلوم. وسنقدم هنا ما لم نستطع تقديمه هناك، نظرًا للإطار المحدد لتلك المساهمات، والتي لم تكن أكثر من قائمة مختصرة للمصادر الأدبية الرئيسة الموجودة حول هذه المواد.

### 14/1/2 نظم الكتابة

إن الانطباع الأول الذي نحس به لدى مقاربتنا لهذا الإنتاج، المؤلف من ركام هائل مسن الحروف المتجاورة، لأغراض يصعب إدراكها، هو القصور الكلي لحروف الهجاء العربي الثمانية والعشرين عن جعل أصحاب الجفر الفكر غامضًا وغائمًا، عن عمد. فقد كان يسسود ضمن تلك الأوساط رأي مفاده أن الشعوب القديمة كانت تمتلك أبجدية خاصة، ذات إشارات أكبر بكثير. ومن خلال تلك اللغة، كان العرافون يعبرون عن ذواقهم. يخبرنا مؤلف «الفهرست» أنه «بين نظم الكتابة لدى الفرس، كان هناك نظام يدعي ويسش (اقرأ بيش) دبير أي: "كتابة ذات حروف عديدة" تشتمل على (360) حسرفًا، كانست تستخدم لكتابة الفراسة والزجر و خرير الماء وطنين الأذن والإشارات والإيماء والغمز، ولأشياء أخرى مشابحة. ولم يعد ثمة شخص في أيامنا يعرف كتابتها، ولا حتى بين أعقاب الفرس».

من هنده الحاجة إلى التعبير بطريقة يصعب إدراكها من قبل عامة الناس، ولدت محموعة من الأقلام، أومن نظم الكتابة، ذات طابع رسومي وتناظري، نسبت إلى شعوب وإلى حكماء في العصور القديمة. والمرجع الأساس في هذا الميدان هو كتاب المستهام في معرفة رموز الأقلام، لابن وحشية [191]، والذي نجد منه مقتطفات في محاميع البحوث والدراسات حول الحروف [192].

غير أن صعوبة تحقيق هذه الأبجدية، واستحالة قراءة هذه النصوص المكتوبة، يمثل هذه الإشارات، من الممارس ذاته، من دون اللجوء إلى توافقات معينة، أديا إلى أن لا تصيب نظم الكتابة هذه أي نجاح. ونحن لا نكاد نجد أي نماذج لها في ثنايا الأدب الباطني الخاص

بالحروف والأسماء، والحريص على أن يجعل من المتعذر على أي قارئ غير مطلع الوصول إلى سر اسم من الأسماء الإلهية.

وقد بدا الترتيب اللامتناهي للحروف الأبجدية حينئذ أكثر سهولة في التنفيذ، وليس أقل أهمية باطنية. غير أنه ما من شيء أكثر إثارة للخيبة للباحث من أن يجد نفسه إزاء مخطوطة ضخمة مكتظة بإشارات متشكلة من تجاور حروف هجائية، بترتيب لا متناه يذهب من (ءءء) حتى (غ غ غ غ غ) (من ألف إلى غين) [193].

## 15/1/2] مؤسسو الجفر ومصادره

الجفر على شيعي بامتياز، ومن الطبيعي أن يجد الجفر مؤسسًا له في علي بن أبي طالب. فكل الكتابات التي في هذا الميدان، والتي ليست هي في المحصلة سوى مبالغات وشروح واقتباس من كتابة واحدة أولية، تنسب نفسها إليه. أما الانتقال المتوارث لهذا العلم من علي، وعبر الأئمة الذين تعاقبوا بعده، فيجري ذكره في رأس تلك الكتابات بالألفاظ التالية: «كتاب الجفر الكبير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . . المسمى بالجفر الجامع والنور اللامع» ويُكتب على النسخة التي جرى نسخها ما مثاله: «هذا الكتاب. . منسوخ عن نسخة قديمة، تعود إلى مكتبة الإمام محمد المهدي الذي ورثها عن أبيه الإمام حسن العلوي، والذي ورثها عن أبيه الإمام محمد التقي، والذي ورثها عن أبيه الملتقي، والذي ورثها عن أبيه المحمد الصادق، والذي ورثها عن أبيه عمد الباقر، والذي ورثها عن أبيه الإمام حعفر الصادق، أبيه الإمام الحسين، والذي ورثها عن أبيه الإمام على بن أبي طالب . . هذان الكتابان أحدهما قديم (الماكتب والمنا على حروف ورموز شتى، على منوال كتاب آدم، (المكتوب) على حفر، أي: على منوال كتاب آدم، واخفى» [195].

بعد علي بن أبي طالب (توفي عام 661 م/ 41 هـ) كانت الحلقة الأكثر أهمية في سلسلة النسب هذه [196]، هي جعفر الصادق (توفي عام 763 م/ 148 هـ) الذي كان نموذجًا يحتذى في فكر التقية الشيعية وإليه تنسب كتابات كهانية من جميع الأصناف (حفر، حروف، فأل، اختلاج، تعبير . . إلخ). يقدّم كتاب (الجفر والخافية)، وهو الكتاب الذي يزعم نقل مذهب الإمام جعفر الصادق، هذا الإمام بوصفه تابعًا لمراجع ثقات من خارج الإسلام، هم آريوس الرومي [197]، وآصاف بن بيريخيا [198] (الذي

يمـــتلك معــرفة صادرة من الكتاب المقدس) وذو القرنين [199]، وكتابات القدماء [200]، وكـــتاب آدم [201] (جفر آدم). وهذا الكتاب الأخير المذكور، نموذجًا ومرجعًا، في آن معًا، صنفه ابن النديم «الفهرست 316»، بين كتب الطلاسم والتعزيم. وهو يحتوي، كما يخبرنا ابن النديم، على أسماء الملائكة التي تؤدي دورًا مهمًا في الجفر الإسلامي، مثلها مثل أسماء الله الحسين. ووفقًا لحاجي خليفة، الذي يستشهد بكتاب «الفوائح المسكية» للبسطامي، فإن هذا الكتاب يتناول علم الحروف والمعارف التي تنتج عنه [202].

إضافة إلى هذه المصادر البيزنطية واليهودية والسريانية، يعزى للجفر مصدران آحران حديران بالاهـتمام، الأول هو أفلاطون الذي ينسب إليه كتاب ‹خافية حول الجفر والحروف والطلاسم› [203] حيث يبدأ الكتاب بكلمة أفلاطون: وحدت في بعض الخزائن ألواحًا حجرية نفيسة عليها كتابة غريبة لم أعثر عليها في كتابات الأقلام، ولا أشك في أفحا تستمل على علم ثمين. ولهذا فإن الكتاب يحمل عنوان، ‹كتاب ألواح الجواهر› أخطوطة كوبرولو). أما المصدر الثاني، فهو الهند. ومنها سيترجم عطارد بن محمد الحاسب (القرن الثالث الهجري) [204] مؤلف كتاب ‹الجواهر والأحجار›، ومن الممكن ان يكون قد ترجم ‹كتاب الجفر الهندي› [205]. ومن الهند أيضًا، بحسب الجاحظ [206]، تعلم أكاسرة الفرس هذا العلم.

يكمن الفرق بين الجفر ذي الإلهام الإسلامي تحديدًا، لعلي بن أبي طالب، وحفر جعفسر الصادق الذي يُفترض أن يكون مستمدًا من كتابات أحنبية، في واقع، أن الأول اقتصر على التنبؤات حول مصير الأمم والعائلات المالكة والديانات والأفراد، في حين أن الثاني صب في قناة السحر الأبيض والطلاسم. ومع أن هذا التقسيم مصطنع، بسبب عدم أصالة الكتابات المنسوبة إلى هذين الإمامين، فإنه يمثل، مع ذلك، الخطين الرئيسين اللذين سلكهما هذا العلم، منذ بداياته وحتى بلوغه ذروة تطوره.

### 16/1/2] الملاحم

حمل الاتجاه الأول والأقدم، في الواقع، اسم الملاحم أو الجدثان. وعبر طابعه الأحروي فقد أعلن عن قدوم المهدي. وتنبأ، تبعًا لقدومه، بانقلابات ستعصف بالأسر المالكة وبالأدينان وبالأفسراد، إلى حين قدومه. وهكذا، وعبر الشعر والنثر، بلغة كلاسيكية، ولهجنات محلية، تشكل أدبًا كان يشجعه القادة، وكذلك الحظوة الشعبية التي تمتع بها، ولاسسيما في المغنرب، حيث استخدمته الصراعات بين السلالات الحاكمة وسيلةً من

وسائلها. وقد ألقى ابن خلدون نظرة إجمالية على هذه الكتابات حيث أظهرت شكوكيته بخصوص أصالتها وصحتها سمو عقله وتجاوزه أفكار عصره. فبعد تأكيده أن لا شميء يسمح بالتحقق من نسبة هذا النوع من الكتابات إلى شخصيات شهيرة، قدم الوصف التالي لها: « . . بأقوال مسهبة، شبيهة بالألغاز، لا يعلم معناها إلا الله، حُشرت فسيها وضعيات رقمية، ورموز غريبة وصور لحيوانات كاملة ورؤوس مقطوعة، ورسوم لكائنات عجيبة . .» [207].

منذ زمن مبكر طغت الكهانة التنجيمية والأنوائية على الملحمة، وقُرئت في قبة السماء مصائر الشعوب والسلالات الحاكمة، والديانات، والأفراد. والعنوان العريض الستالي لإحدى الملاحم المجهولة المؤلف [208]، يعرض علينا ما تتضمنه مثل هذه الكتابات من معاينات: «كتاب الملحمة والعلامات والإشارات المترجمة عن الكتابات السريانية إلى العسربية، والظواهر السماوية والأرضية التي تحصل في الصحاري والبحور، والزلازل والكسوفات، وسقوط النحوم، والرعود والبروق، وظهور الأهلة القمرية بالاستناد إلى أفسلاك السبروج، والعواصف والرياح السوداء، والسحب التي تأخذ هيئات مختلفة، والحسوادث التي تحدث في البلاد غير العربية. وفي الأرض العربية، وغيرها، داخل الجزر، وفي الجراب، والمؤلفون والمسراجع المذكورة هي، دانيال، وذو القرنين، وبلعام، وأندرونيكوس، وبطليموس، وهرمس (أو إدريس) وعُزير الكاتب (إسدراس) [209].

أما الكتاب السرياني الذي استخدمه مؤلف هذه المنتخبات، والمنسوب ببساطة، إلى دانيال بأشكال شي [210]، فهو (كتاب السّداع)، أو (كتاب العلامات والدلائل)[211]. وإلى المنافل الكتاب يحمل اسم الأيام بن البهلول ولكن تحت عنوان: (كتاب الدلائل)[212]، ويستتمل على علامات مستخرجة من الفصول، والشهور والأسابيع والأعياد، بحسب التقاويم المسيحية والإسلامية واليهودية والأرمنية والقبطية. وهو متبوع بملحمة دانيال [213]، التي نعثر عليها في مكان آخر [214]، تحت عنوان: (ملحمة البيان في معرفة السنين والدهور والأزمان)، أو تحت عنوان (السلك الزاهر في علم الأوائل والأواخر، مع تعريف للغرض المحدد من الكتاب، داخل المقدمة، يضع الملحمة التنجيمية في فلك الملحمة النبوئية القديمة «هذه هي ملحمة البيان . . حول الأحسام السماوية والحوادث النجمية، والظواهر الكونية، والنظام والفساد، وطريقة رؤية أسباب الوجود، وتعدي الملوك بعضهم على بعض، وتعاقب أحوالهم، وما سيحدث لهم . .». وقد وردت هذه الاعتبارات كلها على لسان كعب الأحبار حين أجاب على سؤال لمعاوية عن المهدي.

بليغ هذا النوع من الملحمة ذروته في كتاب عرف نجاحًا باهرًا، جرى تأليفه خلال الحقبة العثمانية والذي يوجد منه العديد من النسخ المخطوطة والشروح، عنوانه (رسالة السشجرة النعمانية في الدولة العثمانية) المنسوب إلى الصوفي الكبير محيي الدين ابن عسربي (توفي عام 1240 م/ 638 هـ) والذي قام بشرحه، بوجه خاص، صدر الدين القونـوي (توفي عام 1263 م/ 672 هـ) وصلاح الدين الصفدي (توفي عام 1363 م/ 164 هـ) ومصطفى بن محمد المقري (توفي عام 1632 م/ 1041 هـ) ومصطفى بن سهراب، والشهرافي [216].

وهـــذا الكتاب، ذو الأصل الفاطمي، على الأرجح، كان من الممكن أن يتكلم، في شكله الأولي، عن المهدي. ولذا فهو يُدرج في سلسلة الكتب ذات الطابع الرؤيوي، كما في المخطوطة (آ 452 نسخي 19/31) في جامعة إسطمبول، والمشتملة على ثلاثة عناوين:

- 1] الشجرة النعمانية، وهي الدائرة الكبرى من ثلاث دوائر.
  - 2] الدائرة في بيان ظهور القائم من علم الجفر (ورقة 2).

غيير أن هيذه الرسيالة جرى تنقيحها فيما بعد، وتعديلها، في مصر [218]، ثم في الإمسبراطورية العثمانية، تحت اسم ابن عربي، من قبل تلميذه صدر الدين القونوي[219]، وعلى نمط مقالة الكندي، على الأرجح، بعنوان (رسالة في مُلْك العرب وكميته،[220]، أو اطالع ملة العرب، واستخدمت تحت اسم البسطامي وابن عربي في دراسة مجهولة المؤلف عن الجفر، في محتويات مكتبة صائب سنجر (1، 11، 12 خط مصور 12×14×1).

إن هذا التيار الأول للجفر القيامي، لم يصادف، مع ذلك، التطور ذاته الذي صادفه التيار الثاني المبني على نحو أكبر على الخواص السحرية والطلمسية للحروف والأسماء.

## 17/1/2] الحروف

ثمــة مؤلفان اشتهرا في هذا الميدان: كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة (توفي عام 651 هـــ/ 1454 م). أما الأول فهـــو مؤلف ‹كتاب الجفر الجامع› الذي يزعم أنه يشتمل على أقوال على بن أبي

طالب. وأما الثاني فهو شارح ومنسق الكتاب الأول، تحت عنوان: ‹مفتاح الجفر الجامع ومصباح النور اللامع›، أو ‹الدر المنظم في السر الأعظم›. وقد غاص العمل الأول الذي ينتمي، كما يفترض، إلى التيار الأول للجفر في تيار الجفر الثاني، تيار الحروف، وهو ما أضفى عليه مظهرًا جديدًا. وقد زينه المؤلف بلوحات وأمثلة توضيحية. وتحمل مخطوطات الكتاب هذا الاسم أو ذاك، أو كليهما معًا، ولكن أيًا من هذه المخطوطات التي أمكننا رؤيتها، لا تمثل، كما يبدو لنا، العمل الأصلي لابن طلحة. ومع ذلك، فإن البسطامي يقول إنه لم يكن هو نفسه في ذلك العمل سوى ناسخ [221].

ترك البسطامي كتابات شي عن الجفر مجموعة في خمسة كتيبات تحتوي على نبوءات وملاحم [222]. غير أن كتابه الأكثر أهمية، بعد موسوعته المعنونة، الفوائح المسكية في الفواتح المكية [223]، والتي وضع فيه قائمة إحصائية لمئة من العلوم، تشغل التقنيات الباطنية بينها موقعًا مهمًا. هو: «شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق، [224]. التقنيات الباطنية بينها موقعًا مهمًا. هو: «شمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق، المؤلف ضمن مقدمة طويلة «آيا صوفيا (148′ ,2807, 1-48)»، يذكر المؤلف مصادره العديدة والعنية، وتصنيفًا للعلوم. ثم ينتقل إلى التحليل المفصل لخواص الحروف المحائية، واحدًا بعد الآخر، موزعة على العناصر الأربعة، إلى حروف هوائية، وحروف نارية، وحروف ترابية، وحروف مائية [225]. وبالنظر إلى طبيعتها الأساس والنحمية وقيمتها الرقمية، حيث إن المزاوجة بين حرفين اثنين تشكل الأوفاق، فإن هـذه الحروف تتيح بلوغ معارف باطنية يصعب إدراكها عبر أي سبيل آخر. فهي تقدوم، على وجه التقريب، مقام الوحي، مفحرة أمام عيني الصوفي المدهوشتين، أنوار الكشف الشافية (انكشاف الحقائق الإلهية) وإدراك الغيب (إدراك الحوادث الخفية) في الماضي، والحاضر، والمستقبل.

إذا كانست أعمال البسطامي منتمية إلى الجفر النبوئي والقيامي لعلى بن طلحة، فإن مذهب حروفه وأوفاقه تدين بأسسها إلى معاصر لهذا الأخير ألا وهو الاختصاصي العظيم بالعلسوم الخفسية محيي الدين أبو العباس البوني (توفي عام 1225 م/ 622 هـ) [226] الذي تغطى أعماله علم الجفر والحروف الإسلامي كافة.

ففي عمله الموسوعي حول العلوم السرية والمعنون «شمس المعارف ولطائف العوارف»، أنحــز الــبوي ملخــصًا لكــل ما كان معروفًا في عصره على صعيد الحروف والأسماء والطلاســم. وتبدو أكثر الكتابات الأخرى، المندرجة تحت هذا العنوان دراسات أحادية الحانب، مقتبسة، على نحو أكثر أو أقل أمانة، عن عمله العظيم، حيث لم تمهله منيته حتى يعطيه شكلاً لهائيًا، فقد وصلت إلينا، في الحقيقة، وبأشكال مختلفة، ثلاثة كتب على الأقل،

بعضها أطسول من الأخسرى. وسيكون من الضروري إجراء دراسة نقدية وافية للمخطوطات الأكثر قدمًا، وتحليل مفصل لمضمولها، كي نتمكن من تحديد النواة الأصلية للعمل، والإضافات والمبالغات التي خضع لها، خلال حياة المؤلف وبعد موته. غير أن مثل هذا المشروع يتجاوز نطاق عملنا هذا، فلنكتف بملاحظة أن المخطوطة الأقدم التي اطلعسنا عليها، والمكتوبة، إذا كانت شارة الناسخ أو الناشر في لهاية الكتاب صحيحة، خلال حياة المؤلف، نفسه (في عام 818 هـ) لا تحتوي سوى على (60) ورقة [227]. أما مخطوطة (آيسا صوفيا و779) والمرفقة بتعليق جميل، مزين بالرسوم، على نحو واف، والمؤرخة عام (861 هـ) (25,5 × 17) فلا تحوي سوى (45) ورقة. ولا تضم مجموعة المحتويات ذاتها سوى ست نسخ أحرى ذات حجم متوسط [228]، تحمل الأولى منها على صفحة الغلاف الإشارة التالية «كتاب شمس المعارف، الذي لا نظير له، لأن هذه النسسخة ليست هي الموجودة بين أيدي الناس، فهي تحتوي على ملاحظات وإضافات تكميلية، للبوني» [239]. والتنقيح الكبير لها يتراوح بين (300) ورقة [230].

تقدم الكتب الأخرى للبوني أيضًا تنويعات مهمة على صعيد الحجم، والعنوان، وهي تتعلق بمسائل خاصة، كل ما هو جوهري فيها، مذكور، على نحو عام، في كتاب «شمس المعارف الكبرى»، وهو ما يعني، على الأرجح، إن كان بمقدورنا مراجعته نقطة نقطة، أن التوسيع في هيذا الكتاب يُعزى إلى تشربه 'الأعمال الصغرى' على غرار فتوحات ابن عسربي تقسريبًا، ولنذكر من بين كتبه، كتاب «الأصول والضوابط» [231]، وهو نوع من مدخل إلى العلوم الخفية، وكتاب «لطائف الإشارات» (مخطوطة مانيسا: في أسرار الحروف الأوليات، مخطوطة ساراي: في علم الحروف) [232]. وكتاب «التعليقة» [233]، وكتاب «شرح سواقط الفاتحية السيريفة»، أي: (ت، ج، خ، ز، ش، ظ، ف)، وكتاب «الجلجلوتية الكبرى، ومعرفة الكواكب السيارة والبروج [236]، وقبس الأنوار [235] واللمع النورانية [236]، حول اسما الجلالة»، وكتاب «فوائد الأحرف» [237]، ونحن سنستشهد، فيما بعد، ببحثه حول الأسماء الحسني الحسني المحسني ال

أما الذين سبقوا البوني في علم الحروف فليسوا، في الحقيقة، سوى ملفقين ينتحلون أسماء شهيرة، باستثناء الخافية لأفلاطون (م س ذ) وكتيب حول علم الحروف لأسطورس الرومي (م س ذ). ويرد كذلك اسم أرسطو وبطليموس، فقد كتب الأول (كتر المغرمين في أسرار الحروف واستعمالها في الأمور والحاجات، [239]. وينبغي التماس مصدر هذه الستأملات في المقطع الثاني من كتاب (السياسة في تدبير الرياسة)، المعروف باسم (سر

الأسرار)، أو «المقالات العشر»، المنسوبة إلى أرسطو، والذي ترجمه ابن البطريق، وأحمد السيمني [240] في بداية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، وكتب الثاني (بطليموس) كتاب «الكتر الأعظم» [241]، معالمًا فيه الحروف وخواصها، وقد انبثق، على الأرجح، من دراسته التنجيمية، «التيترابيبلون/ كتاب الأربعة» الذي ترجمه البطريق في عهد المنصور (754–775 م/ 137–159 هـ) [242] وعن كتاب «ألكاربوس» أو «سانتيلوكيوم/ كتاب الشمرة» السذي نسب خطأً إليه [243]، والذي يشكل لدى العرب كتابًا خامسًا [244]. وهذان الكتابان هما أساس الكهانة التنجيمية في الإسلام.

وهكذا فعبر تصور الحروف الهجائية، منذ وقت مبكر حدًّا، على أنها «تجسيد لكلام الله» [245] اتخـــذت في التأمل الباطني الإسلامي موقعًا رفيعًا، بفضل الاهتمام الذي أولاه إياها عدد كبير من المفكرين العظام.

# 18/1/2] الأسهاء الحسنى

إذا صادفنا قليلاً من الدراسات الأصيلة التي تناولت الحروف فقط، قبل نهاية القرن الرابع/ الثاني عشر [246]، فسنجد أنفسنا، بالمقابل، إزاء إنتاج ثري خاص بالأسماء الحسنى (7/ 180) يقوم أساسًا على مبادئ علم الحروف.

إن هـذا الأدب السناتج عـن الصراع مع المعتزلة الذين نفوا عن الله كافة الأسماء والـصفات التجـسيمية، إلى حد ما، انبثق أول ما انبثق من قلب المدرسة الأشعرية التي أسندت إلى الله معظم الصفات التي أعطيت له في القرآن والسنة، وأفرغت جهدها في أن تجعـل من هذه الصفات العنصر الرئيس للربوبية الإسلامية، طبقًا للروح السامي الذي كان على الدوام يستشف الألوهية من خلال حجاب من صفاقها.

ألف الأشعري (توفي عام 935 م/ 324 هـ) كتاب (شرح الأسماء الحسين) [247]. ولكننا ندين لائسنين من أنصار مدرسته بالكتابات الأولى المهمة والأصيلة حول الأسماء والصفات الإلهية. أما الأول فهو أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي (توفي عام 1066 م / 458 هـ) والسذي ألّه كتاب (أسماء الله وصفاته) [248]، حامعًا وشارحًا «الأسماء والصفات التي أكدها كتاب الله وسنة رسول الله، أو إجماع السلف في الجماعة الإسلامية، قبل انقسامها وظهرو السشيع فيها». وأما الثاني فهو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القسيري (توفي عام 1072 م/ 465 هـ) مؤلف (الرسالة في التصوف وأعلامه) وقد أليف كتاب (شرح الأسماء الحسين) وشدد فيه على استخدامها في الصلاة. كذلك فإن

فخر الدين الرازي (توفي عام 1209 م/ 656 هـ) ألف أيضًا كتابًا من هذا النوع، سنلقي علميه نظرة فيما بعد، اختار فيه من كتاب القشيري مقتبسات تحت عنوان: <كتاب المختار من شرح أسماء الله الحسني\[251].

بعد البيهقي والقشيري هيمن على هذه الموضوعة لاهوتيون وشرّاح وصوفيون ومختصون بالعلوم السرية الباطنية، ومنحوها أبعادًا لانهائية، شكلت أسماؤهم، لوحدها، دليلاً على أهمية هذا الموضوع. ونحن سنقدم عنهم قائمة لا تزعم الكمال مطلقًا، ولكنها ترمي إلى التوضيح فقط، مادام يستحيل علينا هنا وصف إسهام كل من الأعمال الواردة في القائمة.

- الغرالي: (تروفي عام 1111 م/ 505 هـ). قدم الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى الأ<sup>[252]</sup>، شرحًا الاهوتيًا لتسعة وثمانين اسمًا إله أيضًا ﴿ شرح جنة الأسماء ›، وهو تعليق على شعر منسوب إلى علي بن أبي طالب حول الحروف، يغلب فيه استعمال الأسماء الالهية لغايات باطنية [253].
- أبو الحكم، عبد السلام بن عبد الرحمن، المعروف باسم ابن برّجان الاشبيلي (تسوفي عام 1141 م/ 563 هـ). وقد خصص لهذا الموضوع أطول دراسة موجودة بعنوان «شرح أسماء الله الحسني>[254].
- " شهاب السدين السهروردي (توفي عام 1191 م/ 587 هـ) ينسب إليه شهرح أسماء حسنى، بعناوين متعددة «الأربعون اسمًا»، «الإدريسية»، «شرح الأسماء العظيمة» [255]، تناول فيه التأثير الفعال للأسماء الإلهية.

في عرض موجز ومكثف جدًا عرض الفيلسوف العظيم فخر الدين الرازي (توفي عام 1209 م/ 606 هــــ) مجمل ما توصل إليه في هذا الميدان. وكتابه (لوامع البينات في شرح الأسماء والصفات) [1256] يبدأ في الواقع بمدخل من عشرة فصول، يعرّف فيها المؤلف الاسم معجميًا ولاهوتيًا، ثم يدقق في الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسين، والمتكرر في بدايــة كــل من هذه الدراسات. وينتقل بعد ذلك إلى دراسة تسعة وتسعين اسمًا إلهيًا. وإضافة إلى المقستطفات التي استقاها من أعمال القشيري الذي تحدثنا عنه سابقًا، فقد نسسب إلــيه كــتاب (السر المكتوم في طي الحرف المرقوم)[1557]، وفيه يفسح الجانب اللاهوتي المحالب الباطني والتنجيمي، الذي تجلى أيضًا في كتاب (لوامع البينات).

ذلك هو الجانب الذي سيطوره أبو العباس البوني (توفي عام 627 هــ/ 1225م) الذي كــان عمله بكامله مخصصًا لاستغلال القدرة الخفية للحروف الهجائية، والأسماء الإلهية،

والغايات الباطنية والطلسمية. وهو يعود إليه في كتاباته كافة، وقد حرر قبل وفاته بسنة واحدة، في القاهرة كتاب ‹شرح الأسماء الحسني›[258]، المعروف أيضًا تحت عنوان ‹علم الهدي وأسرار الاهتدا/[259]، أو حكتاب موضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أسماء الله الحسني والتقرب بها إلى المقام الأسمى› [260]. وفي كتاب ‹قابس الاهتداءُ إلى وفق السعادة ونحم الاهتداء إلى شرف السيادة›[<sup>261]</sup>، وهو نوع من مخطط، أو خلاصة مجملة للكـــتابات الـــسابقة يقسم البوني الأسماء الإلهية إلى أسماء وصفات وتسميات أخلاقية وعملية. وينتهي الكتيب بلمحة حول خواص الحروف، وحول طريقة الكسر والبسط، المكونة من اقتطاع حرف من اسم إلهي، لتركيبه مع حروف اسم الشيء المرغوب. وفي المحصلة، فإن الجانب النظري من السؤال المطروح، إضافة إلى التأملات الكهانية والطلسمية هما اللذان يقودان القارئ عبر هذه المتاهات، حيث الجاهل فيها لا يهتدي إلى طريقه قط. ومع ذلك، فما من شيء اعتباطي في هذا العلم المشيد، بمجموعه على اصطلاحات شائعة في حينها، تضفي خواص محددة على الحروف المصنفة إلى فئات، وحيث يشكل حساب الجُمل والأبجديات الباطنية، إضافة إلى القرانات الفلكية، تشكل كلـها عناصــر الـــتأويل، وتكيــيف المجموع. فإذا كان من الجائز أن تكون المبادئ والاصطلاحات المتعارف عليها التي يقوم عليها هذا العلم، اعتباطية، فإن وضعها موضع التطبييق، واستغلالها المنطقي والمنهجي، يُمارسان بكثير من المهارة والدقة، وهذا بوجه الإجمال، أشبه بنصب صقالة جميلة فوق أرضية رمل متحرك.

كذلك، فنحن نشهد أحيانًا لجوءًا إلى بعض الأسماء العبرية أو السريانية التي تكتسب، بسبب غرابتها، طابعًا باطنيًا سريًا ضمن هذا النوع من التأمل، ولدينا منها مثال نموذجي ورد في (مقتطف من شمس المعارف)، بعنوان «شرح أسماء العظمة «[262]، يحتوي على تفاسير للأسماء الستي يفترض أن تكون عبرية، وتمتلك بسبب ذلك قوة خفية سحرية وطلسمية، أكثر مما هي كهانية، حتى ليذهب بنا الفكر على نحو تلقائي إلى كتب السحر السيهودية. ولكن تأثير هذه الكتب في الفكر التقوي الإسلامي يظل بحاجة إلى الإثبات، ولربما شكّل السحر، والعرفان الروحي القديمان مصدرًا مشتركًا لهما كليهما [263].

لم يقتصر أدب الأسماء على البوني. فقد كُتبت بعده مؤلفات كثيرة حول الموضوع. وما يدعو إلى الدهشة أن الصوفي العظيم ابن عربي (توفي عام 1240 م/ 638 هـ) الذي تغطي مؤلفاته سائر ميادبن الباطنية الإسلامية لم يستغل هذا النهج. ومؤلفه الموسوعي العظيم (الفتوحات المكية) يحتوي على عرض مطول للحروف والأسماء [265]، كما شاع تحت اسمه (كتاب شرح الأسماء الحسني)، ولكن أصالته ليست مؤكدة [265].

لنذكر، سريعًا، بعض المؤلفات من النوع ذاته: كتاب (مشارق الأنوار في شرح أسماء الله الحسين) لمحمد النسفي  $^{[266]}$ , وكتاب (شرح الأسماء الحسين) لعفيف الدين سليمان التلمساني (توفي عام 1291 م/ 690 هـ) وهو تلميذ صدر الدين القونوي  $^{[267]}$ , و (شرح أسماء الله الحسين) لأبي محمد عبد السلام بن عبد الغالب  $^{[268]}$ , و (الأسماء الحسين)، لعبيد الله السمرقندي السذي يستشهد مرارًا بالغزالي  $^{[269]}$ , و (شرح أسماء الله الحسين) لأحمد زرّوق التونسي (تسوفي عام 1493 م/ 890 هـ) كتبه عام (971 هـ)  $^{[270]}$ , و كتاب (القبس المحتنى في شرح أسماء الله الحسين، وهي تسعة وتسعون اسمًا، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قرقماس الحنفي (توفي عام 1477 م/ 882 هـ) كتبه عام (1000 هـ)  $^{[271]}$ , و (الفتح محمد بن هماء الدين (توفي عام 1621 م/ 1030 هـ) كتبه عام (1000 هـ)  $^{[272]}$ , و (الفتح وتسعين اسمًا من الأسماء الحسين، وهو شعر شاع بين أوراد أستاذه أبي عبد الله محمد بن المحسوف يالتونسي  $^{[273]}$ , و (شرح الأسماء الحسين)، محمد الأسماء الحسين، وهو شعر شاع بين أوراد أستاذه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الكوخي التونسي  $^{[273]}$ , و (شرح الأسماء الحسين)، محمد الآيديني القره حصاري يعقوب الكوخي التونسي  $^{[275]}$ , و (قصيدة في شرح الأسماء الحسين) لعبد الغني الغبل علم الأسماء الحسين) لعبد الغني النابلسي (توفي عام 1701 م/ 1716 هـ)  $^{[276]}$ .

شه خمه مؤلفات أحرى، في فترة زمنية غير محددة، تستحق الإشارة إليها أيضاً: (277] منه عبد الله محمد . . بن فرح الأنصاري القرطي (277] و كتاب (كيمياء الفهناء في شرح الأسماء الحسنى) لمجيدي (278] و (شرح الأسماء الحسنى) لعلي بن محمد بن علمي الأرملي الشافعي (279] و كتاب (كعبة الأسرار الزاهرة وعرفات الأنوار الباهرة) لأبي عبد الله محمد بن مرزوق بن علي (280] و (أسرار الوحي) لحميد الدين الضرير (280] وأحرر أل نشر إلى شرحين مجهولي المؤلف، الأول في أنقرة (282] والثاني في قونيه (283] ومؤلف هذا الكتاب الأحير تعمد شرح الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسني.

فقد هذا الأدب الزاخر بالتدريج طابعه الحروفي الأصلي، وغدا في بعض الأحيان مجرد أوراد. ومع ذلك فإن الرغبة في سبر المجهول بوساطة الحروف والأسماء الحسني استمرت دون انقطاع، وعلى الأخص في المغرب<sup>[284]</sup> حيث يوجد هناك كتب متخصصة في التشخيص الطبي، استنادًا إلى تركيب الأحرف، على غرار الكتاب المجهول المؤلف المعنون «الأبجدية في معرفة أمراض البريّة، [285]، وكتاب «الصورة الآدمية» المنسوب إلى الغزالي، والسذي هسو صورة عن الجسد الإنساني بخواصه وأعضائه الداخلية والخارجية المطابقة، والأمراض التي تصيب هذه الأعضاء، والطرائق الحروفية التي تتيح الكشف عنها [286].

# 19/1/2] خواص القرآن

وجد ذلك التشخيص الطبي تطبيقًا واسعًا في الطب الشعبي، وعلى الأخص، في الطب الــذي يــستند إلى الكلمــات والحروف المقتبسة من الآيات القرآنية. وهذا النوع من الكــتابات، الذي يشتق، تحديدًا من علم الخواص (الخاصيات الطبيعية)[287] المبني على الكيمــياء، يسمى: منافع أو خواص القرآن «الخواص الشافية للقرآن». والكتاب الأول حــول خواص القرآن يعود إلى جعفر الصادق (توفي عام 763 م/ 148 هــ) الذي نسب إلــيه كتاب ‹منافع سور القرآن›[288]. ولكن المؤلف الأساس في هذا الميدان هو الكتاب الذي وضعه أبو عبد الله التميمي، الذي عاش في نهاية القرن الرابع/ العاشر<sup>[289]</sup>. والواقع أن كـــتابه ‹منافع القرآن›[290] حوى كثيرًا من الاستخدامات الخرافية للقرآن التي يزعم أنما تفضي إلى معرفة الأشياء الخفية. وإليكم مثالاً يظهر بأي روح حرى تصور هذا الأدب: حــول الآية القرآنية (وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه . . الآية) والتي يطلب فيها المشركون من النبي 'علامة إإلهية، تصديقًا لدعوته، يقول المؤلف: «هذه الآيـة لها فضيلة عظيمة. فكل من يصوم أربعين يومًا، لا يفطر فيها إلا على حبز شعير، حصل عليه بالحلال، مع شيء من الملح والبقل، ويقرأ كل مساء، قبل النوم سورة الأنعام بكاملـها ثلاث مرات، مكررًا المقطع التالي ثلاث مرات أيضًا: (من الآية 35 حتى 37) حين يصل إليه، وذلك حتى نهاية الأربعين يومًا، ويطلب من الله قبل النوم، وبعد أن يلفظ أربعين مرة: صلى الله عليه وسلم[291]، أن يلهمه جوابًا لسؤاله. فسيجد جواب سؤاله، خلال نومه، لأن الله سيلهمه هذا الجواب، وسيسود في عمله». ثمة هنا شكل من أشكال الاستخارة مشروط بخواص مقطع قرآني.

غيير أن هيذه الطريقة لا تقتصر على استخدام الآيات القرآنية، بل تشمل بعض الحسروف والأسماء الستي يجري إضفاء ميزات خاصة عليها [292]، وتشمل أيضًا أدعية وابستهالات لها آثار مذهلة، تحمل غالبًا أسماء صوفيين ورجال ورعين، من أمثال عبد القادر الجيلسي (توفي عام 651 هـ/ 1167 م) والشاذلي (توفي عام 656 هـ/ 1258م) وابسن سبعين (توفي عام 669 هـ/ 1270 م) [293] . . إلخ. وتسمى هذه الأدعية، بوجه عام، أحرزاب (جمع حزب) وأدعية (جمع دعاء)، أو بأسماء تغدو أسماء علم لها، مثل (الأذكرار) للمنووي، و(الحرصن) للغرالي، و(السدر) للسيوطي، و(القول البديع) للسخاوي.. إلخ [294].

إضافة إلى التميمي ينبغي أيضًا أن نذكر البوني (توفي عام 625 هـــ/1225 م) الذي كــــتب كـــتاب (مـــنافع القرآن)<sup>12951</sup>، وكتاب (سر المكتوم من العلم المكنون وخواص

القرآن [296]. وثمة كتابان آخران يمكن تصنيفهما ضمن هذه الفئة الأول هو: (كتاب السدر النظيم في فضائل القرآن العظيم لابن الخشاب اليمني (أواسط القرن السابع/ السئالث عشر) الذي يقول فيه إنه استخدم كتاب «الغيث اللامع لأبي بكر الغساني، و (خسواص الآيات وفواتح القرآن للغزالي [297]. والثاني هو «الداء والدواء لابن قيم الحسوزية (تسوفي عام 691 هس/ 1292 م) الذي تناول، على نحو خاص، الخواص العلاجية اللهاتحة [298].

### 20/1/2] الزائرجة

توصل علم الجفر وعلم الحروف، في ذروة تطورهما، إلى الزائرجة وهي «آلة لحساب الغيوب بواسطة سلسلة من الدوائر المتحدة المركز، تنسب إلى آرس ماغنا دو لول ( Ars الغيوب بواسطة سلسلة من الدوائر المتحدة المركز، تنسب إلى آرس ماغنا دو لول ( magna de Lulle)»[299]. والزائرجة صناعة آلية [300] تقوم بالتوفيق بين الحروف الهجائية وحساب الجُمل وعلم التنجيم. أما اللوح الذي يجري عليه الحساب، فمصنوع على صدورة الدائرة السماوية. وهو مكون من سبعة دوائر مشتركة المركز، تحمل الدائرة الكبرى منها أسماء الاثني عشر برجًا فلكيًا، وتضم الدائرة الرابعة اثني عشرة دائرة، سُجلت فيها الأرقام والحروف. كما تشغل دوائر أربع منها الزوايا الأربع للمربع الذي يضم في داخله اللوح الدائري [301].

يكون الجواب على السؤال المطروح على الآلة موجودًا ضمنًا داخل السؤال ذاته، حيث تكون العناصر الصوامتية مفككة، ومرتبة على نحو مختلف، ومستبدّلة بقيمها العددية، وموزعة على اللوح. وبعد النظر إلى درجة فلك البروج الذي يرتفع في الأفق، في لحظة القيام بالعملية، يُجرى البدء بحسابات معقدة جدًا تنتج عنها مجموعة من الأعداد التي يتم تحويلها إلى حروف، بحيث تعطي جملة، تشكل جوابًا على السؤال المطروح [302].

ينسب ابتكار هذا اللوح الدائري وطريقة استخدامه إلى شمس الدين أبي العباس بن مسعود السبتي (توفي عام 698 هـ/ 1298 م) مؤلف «الرسالة السبتية في الزائرجة»  $(303|_1, 304|_2, 304|_3, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4, 304|_4$ 

لقد ربطنا سائر هذا الجزء من الكهانة الإسلامية بإدراك الغيب عن طريق القرعة، بسبب أنه كان في أصل مختلف الممارسات التي تشكله. فقد خضعت القرعة لتطور عميق حدًا، إلى حد أنه حرى التساؤل، في نهاية تطورها، فيما إذا لم تكن قد غدت فنًا سحريًا وتنجيميًا أكثر منها اقتراعًا. ومع ذلك، فإن المصادفة، وهي اللازمة المتكررة في الكهانة الاستدلالية، ظلت ثابتة في الممارسات الأكثر تطورًا لأن معانيها اللامحدودة هي السين يراد استخراجها، فيما يجري إثراؤها بعناصر تأويل مستمدة من السحر الأبيض والتنجيم.

في إدراك الغيب عن طريق القرعة، يتم خلق المصادفة، عبر وسطاء من الكائنات الجامدة، والتي بسبب من دورها، تكتسي طابعًا مقدسًا، كهانيًا أو سحريًا. وفي الفصول التي ستلي، سنجد هذه المصادفة في كل مكان، ولكنها تكون تلقائية حينئذ، صادرة عن إرادة مستقلة عن إرادة الإله، وغير مراقبة من قبله. ولن يعود ثمة وسيط مادي بين هذا الإله ومادة الاستدلال الصادرة عنها. وهذا فإن الكون بكامله، عالم الأرواح، مثلما عالم الأجساد، سينفتح مثل كتاب للعيون البصيرة التي سيكون بوسعها القراءة فيه.

# 2/2] طرائق الكهانة الحلمية

من بين الطرائق الوحيية في الشرق القديم يحتل تأويل الأحلام موقعًا مهمًا، مع أن طابعه السذاتي يقصيه عن الصناعات الكهانية ذات الطابع الموضوعي، مثل التكهن عن طريق فحص الكبد، أو التكهن بزجر الطير، وغير ذلك من الممارسات. غير أن الحلم، بسوحه خاص، سيبقى على الدوام، بوصفه وحيًا إلهيًا، مرتبطًا بالنبوة، ثم إنه حل محلها، بعد أن جفت منابعها.

# 1/2/2] قدم عهد علم تفسير الأحلام

تم اكتشاف (كتاب الأحلام) الأقدم عهدًا الذي دُونت فيه قوانين المادة الحلمية، مثلما سـتغدو فيما بعد في المؤلفات اليونانية والعربية، داخل مكتبة آشور بانيبال الذي حكم بين عامي (668 و633 ق م)[1]. ولا ريب في أن هذا الكتاب كان ثمرة قرون طويلة من التجارب الشعبية، جرى تدوينها في مصنف جامع، على منوال النظم الكهانية الأحرى، وقـد سبق هذا المصنف بعدة قرون المصنفات اليونانية الأولى المختصة بتفسير الأحلام، والتي يبدو أن المحاولة الأولى فيها لا ترقى إلى أبعد من القرن الخامس قبل عصرنا[2]. ولا يستبعد أن يكون هذا الكتاب قد ترك تأثيره في المؤلفات اليونانية، لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار واقع أن مفسر الأحلام الأكثر شهرة في عصر الإسكندر الأكبر إريستاندروش التيلميسوسي رافق الفاتح في حملاته[3]، فهل سيكون قد سها عن الوقوف على طرائق فنه التي كانت شائعة داخل البلدان المفتوحة؟.

# 2/2/2] الميراث المزدوج لعلم تفسير الأحلام العربي

ورث علم تفسير الأحلام العربي، التقليد البابلي والتقليد اليوناني معًا. وقبل النصف المثاني من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، أي: الفترة التي ترجم فيها إسحق بن حمنين (توفي عمام 260 هم/ 873 م) إلى العربية (كتاب الأحلام) لأرطيميدورس الإفسيسي [4]، فإن المواد المتعلقة بعلم تفسير الأحلام المبثوثة في النصوص الأدبية، أو المحموعة في جداول أو مصنفات، قد دللت، من خلال مجموعة رموزها، ومن خلال صياغتها على عمق الروابط الوثيقة مع التقليد السامي الأقدم عهدًا. والأمر هنا، بالتأكيد، لا يعمدو أن يكون انتقالاً عن طريق الرواية الشفهية، وهو أمر لا يمكن أن يدهشنا البتة لفن له مثل هذه الشعبية المتحذرة بعمق [5].

انطلق على التفسير العربي، بعد القرن الرابع/العاشر انطلاقة جديدة، بتأثير من كتاب أرطيميدورس، الذي لم يقتبس منه علم تفسير الأحلام العربي خطته ومنهجه في التصنيف وحسب، بل وأيضًا عددًا لا بأس به من عناصره الرمزية. وقد كان هذا الدم الجديد الذي حرى حقنه في علم تفسير الأحلام العربي أساس التطور الخارق الذي كان لا بد أن يشهده أدب الأحلام فوق الأرض الإسلامية. إن إباحة هذه الممارسة القائمة على مثال وعلى أقوال النبي فتحت لها الباب على مصراعيه، خاصة أن قراءة المنامات، هي وحدها من بين الصناعات الكهانية الوثنية التي سلمت من تطهرية الإسلام الأول.

هذا الإرث المزدوج الذي تمثُّله بعمق مفسرو الأحلام العرب ضاع وسط الإسهامات الفائقة الغني والشديدة التنوع التي قاموا بتدوينها وتحسينها وإيصالها إلى الكمال عبر العديد من الأجيال.

والمهمة الملقة على عاتقنا، في هذا الفصل، هي دراسة الفترتين المزدهرتين من تسكل هذا الأدب، مع المزيد من التشديد، على نحو خاص، على المرحلة العربية تحديدًا، التي ترتدي وحدها أهمية لموضوعنا ووضع لائحة كاملة قدر الإمكان للإنتاج الأدبي الذي أعقب ترجمة أعمال أرطيميدورس. ونحن لن نقوم هنا بدراسة مفهوم الحلم، ولا دراسة مبادئ ومناهج علم تفسير الأحلام مادام أن هذا النوع من التأملات النظرية والاهتمامات المنهجية لم تظهر في المرحلة التي تعنينا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فقد عرضنا لهذه المعضلات في دراسة سابقة [6]، وهو ما يسمح لنا بالتخفف منها.

## 3/2/2] المرحلة العربية بوجه الحصر

نعني بالمرحلة العربية حصرًا، المرحلة ماقبل الإسلام، من جهة، والقرون الثلاثة الأولى للهجرة، من جهة أخرى، ذلك أن ثمة عناصر تفسير جديدة جاءت لتميّز الحقبة الأولى عن الثانية. ومع ذلك، فإن الروح، والمبادئ والرموز ظلت متماثلة.

على صعيد فترة ماقبل الإسلام، فإن المادة الوثائقية مشبوهة وبحزأة في آن معًا. هي مسبوهة لأننا لم نعرفها إلا عبر الروايات الشفهية التي جرى تدوينها، وليس من دون أهواء، في الفترة ما بعد بحيء الإسلام. وهي مجزأة لأن الأحلام التي جرى الاحتفاظ بها، لم تكن في الواقع سوى انعكاسات شاحبة للدور الرئيس الذي كان من المفترض أن يمارسه هذا النمط من الكهانة، داخل وسط تميّز بغياب أي كهنوت منظم ونبوّة. ولذلك كان وحى الآلهة فيه خليقًا أن يكون هو المنشود في الأحلام.

وهكـــذا، لم يــبق لنا من هذه الفترة، لا مصنفات، ولا لوائح بأحلام مفسَّرة، وإنما حكايـــات عن أحلام مبعثرة. وقد اخترنا منها ثلاثة أحلام دخلت في تفسيرها صناعات كهانية أخرى، مثلما كان يجري في الحقبة الآشورو-بابلية[7].

# 4/2/2] رؤيا ربيعة بن نصر

رأى ربيعة بن نصر ملك اليمن، في منامه رؤيا هالته، وفظع بها، فلم يدع كاهنًا ولا ساحرًا ولا عائفًا ولا منجمًا من أهل مملكته [8]، إلا جمعه إليه. فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني، فأخبروني بها وبتأويلها، قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا، فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه لا يبس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما وطلب من كل منهما، لوحده، أن يعرف فإنه ليسمون حلمه، ثم يفسره له. وكان جوابهما على سؤال الملك واحدًا، مع بعض الاختلافات في أسلوب كل منهما. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن هذه الرؤيا وتفسيرها صيغا بأسلوب الوحي الموزون والموقع، وقد كان ذلك، بوجه الإجمال، وحيًا، (رؤيا بلاغاً)، تنبئ بالاحتلال الحبشي لليمن، وتحرير الأرض اليمنية على يد سيف بن ذي يرن، بمساعدة الفرس، وقدوم نبي عربي ستدوم مملكته حتى نهاية الزمن [9].

لــن نتوقف عند المضمون، المحتلَق، على نحو واضح، للحلم ولتفسيره. ذلك لأنه في شــروط تفسيره تكمن أهميته. والواقع أن ثلاثة استخلاصات يمكن أن تؤخذ منه، وهي

مسؤكدة في غسير مكان: أولاً، لم يوجد في العصور العربية القديمة ملاك كهاني مختص بتفسسير الأحسلام، أما وظيفة المفسر أو المعبر التي ظهرت بعد الانحطاط الكلي للكهانة الوثنسية فكان من الممكن أن يمارسها سائر الكهان أيًا كان اختصاصهم. ثانيًا، كان الكاهن، هنا في الحلم مثلما في الوحي [10]، خاضعًا لاختبار مسبق يهدف إلى الكشف، ليس فقط، عن قدرته، بل وعن نزاهته أيضًا. وأخيرًا، فإن اللجوء إلى الأسلوب الوحيي المسوزون يسبين إلى أي حد كان الحلم والوحي مترابطين، وهو ما يميز بوضوح تفسير الأحلام القديم.

ومع الطابع الأسطوري للحكاية التي صدرت عنها استخلاصاتنا هذه، فإن صحتها لا يمكن أن تكون مثارًا للشك، وذلك لألها مؤكدة عبر العالم السامي القديم. والواقع أن كل تكون مثارًا للشك، وذلك لألها مؤكدة عبر العالم السامي القديم. والواقع أن الأحل فئات الملاك الكهاني الأشورو-بابلي والسامي الغربي كان بمقدورها ممارسة تفسير الأحلام إلى الخيرانيين، الانتساب إلى طبقة كهنوتية أو كهانية ما، فقد كان يمكن لأي شخص، أن يدّعي مثل هذه المعرفة، من خلال إلهام إلهي مائل لللذي كان يحظى به النبي (وضع يوسف ودانيال). كذلك فإن الاختبار المسبق الذي يفرض على المفسر كان معروفًا في (كتاب دانيال) الذي يمكن الزعم أن له تأثيرًا في هلذه الحكاية. غير أن روح النص العربي وسياقه وصياغته وصوره تؤيد استقلالية هذه الحكاية عن (كتاب دانيال)، وستبدو لنا هذه الاستقلالية أكثر وضوحًا فيما لو قمنا بمقارنة رؤيا نصر بن ربيعة ورؤيا نبوخذنصر مثلما هو معروف في المأثور العربي.

قال الملك العربي: «رأيت حمَمة [أي: رجالاً سودًا] خرجت من ظُلَمة [أي: من أرض مظلمة] فوقعت بأرض تَهُمة [أي: احتلت تهامة] فأكلت منها كلَّ ذات جمحمة [أي: قضت على كل زعيم] [12]». في حين أن الملك الكلداني نبوخدنصر رأى حجرًا يسقط، ويسحق صنمًا «كان أحد أجزائه مصنوعًا من ذهب، وآخر من فضة، وثالث من برونز، ورابع من حديد، وخامس من فخار، فخلط الأجزاء كلها وهرسها وصنع منها شيئًا واحدًا. ثم كبر الحجر حتى ملأ الأرض [13]».

ينطوي تفسير الحلمين السابقين على نقطتين مشتركتين: تعاقب العديد من الممالك، وإقامة مملكة لانهاية لنفوذها. إن دخول هذه العلامة القيامية في تفسير حلم الملك الحميري تبين بوضوح أن التقليد الشفهي القديم الخاص بهذا الحلم قد حرى تكييفه لحاجات الدعوة الإسلامية، وتم استخدامه، مثل كثير من السمات الأخرى الخاصة بالكهانة الوئنية الوئنية الغيات تسويغية، توسع فيها ابن إسحق [15]، وعرضها ابن حزم بالطريقة التالية: «بحسب دانيال، يمثل 'هذا الحجر' نبيًا يوحد الأجناس، ويمتد سلطانه إلى

كافــة الأمــصار، فهل هناك نبي غير النبي محمد (ص) جمع كل الأجناس على اختلاف لغالهــا، وأديالها: العرب والفرس والأنباط والكرد والترك وسكان الديلم [16]، وسكان جيل [17]، والبربر والقبط، وأولئك الذين اهتدوا إلى الإسلام، وهم كثر، من البيزنطيين، والهندوس والسودان؟ الجميع يتكلمون لغة واحدة هي التي يقرؤون كما القرآن، والجميع أصبحوا أمة واحدة، فالحمد لله رب العالمين. وهكذا، تحققت تلك النبوءة [18]».

ماذا يمكن أن يكون المعنى الأصلي لحلم ربيعة بن نصر، الذي كان من المفترض أنه مستمل على إنذار إلهي؟ إن ابن حزم هو الذي يحدثنا عن ذلك في نهاية قصته: إثر هذا المحلسم غادر ربيعة بن نصر مع عائلته اليمن وذهب للإقامة في العراق حيث أقطعه ملك الفرس سابور بن خرّزاد أرض الحيرة. فهو في المحصلة، الجد الأول للخميين، وهكذا فإن المعرض الأصلي للحلم مماثل للغرض الذي رمى إليه وحي الكاهنة طريفة [19]. أي: شرح الأسباب التي أدت إلى تبعثر سكان اليمن على امتداد المجال العربي. وعليه فإن هذه القصة تندرج ضمن تاريخ التنافسات التي دامت أجيالاً عديدة بين القيسيين واليمنيين.

إذا كان هذا هو المغزى الأصلي لهذا الحلم، فإن استقلاليته عن (كتاب دانيال) سستكون مؤكدة. وبالمقابل، فإن استخدامه نبوءةً، تعلن عن قدوم النبي العربي، يمكن أن يكون مستلهمًا من التوراة، وهو سيعزى إلى يهودي يمني اعتنق الإسلام، مثل غالبية الإسرءيليات المبثوثة في أدب السيرة والتفسير.

وواقع أن حلم فرعون وتفسير النبي يوسف له معروف حيدًا في القرآن [20]، فذلك يحمل على الظن أن حلم نبوخدنصر الذي ترقى أسطورته إلى زمن سحيق لدى العرب، وتفسير دانسيال له يمكنهما أن يكونا معروفين في الحقبة ذاتها. ومع الأحذ في الاعتبار الدور الكبير الذي سيمارسه دانيال في العديد من فروع الكهانة الإسلامية، فمن الممكن أن ترقى أسطورته، في جزيرة العرب [21]، إلى فترة ماقبل الإسلام. فقد نسب إليه كتاب «أصول التعبير» [22] الذي ليس من المستبعد أن يكون أصله بيزنطيًا، مادام أن هناك كتابًا بيزنطيًا في علم تفسير الأحلام يحمل اسمه [23]. ولكن هذا الكتاب لا يمكنه أن يكون منبع أسطورة دانيال في جزيرة العرب ماقبل الإسلامية.

لقد كانت الأحلام التوراتية التي عُثر على موضوعها وصورها في أدب تفسير الأحلام الإسلامي [24] عديدة جدًا، وهناك أيضًا أحلام مدراشية (مدراش: التفسير اليهودي التقليدي للتوراة). كذلك فإن سبب الاضطهاد الذي أنزله فرعون موسى ببني إسرعيل، كما يراه الإحباريون العرب، كان حلمًا حلم به الفرعون قبل ولادة موسى: فقد رأى في المنام كما لو أن نارًا قادمة من أورشليم، اجتاحت بيوت مصر، فأحرقت

القسبط وتحاشست الإسرءيليين، ودمرت بيوت مصر. فاستقدم فرعون السحرة والحزاة والكهنة، وطلب منهم تفسير رؤياه، فأجابوا: سيخرج من هذه المدينة، أي أورشليم، الستي حساء منها بنو إسرءيل، رجل سيكون على يده خراب مصر. حينئذ، أمر فرعون بسذبح كل مولود حديد ذكر، من الإسرءيليين، وأن لا يترك على قيد الحياة سوى البنات [25].

# 5/2/2] رؤيا بسطام بن قيس

في تفسير رؤيا ربيعة بن نصر جاء الوحي ليساعد على تفسير الحلم، والأمر لا يختلف في سائر أنواع قراءات إلغيب، إذ إن استخدامها في تفسير الأحلام، والذي سيشكل قاعدة من قواعد علم تفسير الأحلام الإسلامي [26]، ظهر في حلم بسطام بن قيس الذي كان مقدرًا له أن يهلك في غزوة يقوم بها على بني ضبة يوم وقعة الشقيقة. فخلال الطريق رأى في المنام شخصًا يقول له: الدلو تأتي الغرب المزلة (الطريق الزلقة) . . فقص حلمه على نُقيد (أو نُفيل) زاجر بني أسد بن خزيمة، والذي كان يرافقه. فتطير هذا الأخير وقال له: سيكون عليك أن تكمل وتقول: ثم تعود باديًا مبتلة [27]، فتفرط عنك النحوس [28]، (أي تبتعد عنك الطوالع السيئة).

ثمة ملاحظتان يمكن، فوق ذلك، أن تتشكلا حول هذه الحكاية: أولاً، وجود زاجر للطـــير إلى جانب زعيم القبيلة المتوجه إلى الحرب<sup>[29]</sup>، يقوم أيضًا بتفسير الأحلام مطبقًا عليها مبادئ فنه. ثانيًا وجود إمكانية لتعطيل التأثير السيئ للحلم<sup>[30]</sup>. إن هاتين الميزتين، المـــتحدرتين مـــن الروايات الشعبية حول أيام العرب<sup>[31]</sup>، تكشفان عن جانب في علم تفسير الأحلام القديم لدى العرب، يقربه من التقليد البابلي القديم، حيث كانت الفالات والمناشدات يشكلان، إضافة إلى الأحلام، مجموعة الزقيق، أي: كتاب الأحلام<sup>[32]</sup>.

# 6/2/2] حلم عبيد بن الأبرص

الــرؤيا الثالثة التي اخترناها من قائمة الرؤى العربية القديمة ليست أقل كشفًا، وهي تنتمي، في الواقع، إلى ما يمكن تسميته رؤى الوحي (النبوي أو الشعري) المعروفة إلى حد كبير في العصور القديمة [33]. يخبرنا عبيد ابن الأبرص، وهو شاعر عاش في أواسط القرن الــسادس، أن شخصًا جاءه في المنام، حاملاً كرة من الشعر، فأدخلها في فمه وقال له: ألفض، فنهض وهو يقول الشعر . . و لم يكن قبل ذلك ينظمه [34].

لا ترتكز رمزية هذا الحلم على المزايا السحرية التي تنسبها الفلكلورات الشعبية إلى شعر الإنسان [35] بل على التشابه الصوتي بين شعر (بفتح الشين) وشعر (بكسر الشين) وهو ما يضفي على هذا الحلم قيمة نموذجية مماثلة للقيمة الصادرة عن رؤيا حزقيال، عند تكليفه بالنبوة [36].

إذا كان نقص الوثائق وطابعها الأسطوري لا يسمحان بتكوين فكرة صحيحة وكاملة عن علم تفسير الأحلام، المصنف بسهولة بين العلوم التي تميز بها العرب القدماء[37]، فإن أدب السيرة، وهو لوحة غنية بالألوان، والذي استرجع حقبة من الزمن، لا يمكن أن تخالف التصورات الشعبية فيها عن التصورات التي كانت شائعة في جزيرة العرب قبل الإسالام. إن أدب السيرة هذا قد احتفظ لنا بمعطيات ثمينة حول رموز الأحلام، مثلما كانت معروفة في زمن النبي وزمن صحابته وتابعيهم.

#### 7/2/2] رؤى النبي محمد

أعطى النبي خلال حياته مكانة خاصة للرؤى التي ميزت الأحداث العظيمة التي عاشها، ونحن نعد أن وضع قائمة للرؤى المهمة المدونة في السيرة سيقدم عناصر ذات فائدة عظيمة، تتعلق بأصول واتجاهات علم تفسير الأحلام الإسلامي، والذي يستمد موضوعاته من التقاليد الوثنية العربية، ومن التصورات الجديدة للإسلام الوليد.

ضمن مجموعة النبوءات التي أعلنت عن قدوم النبي العربي [<sup>[38]</sup>، كثيرة هي الرؤى التي تستحق الأخذ في الاعتبار، بسبب غنى موضوعاتها الحلمية والإرث الشعائري الذي حملته معها.

#### 8/2/2] رؤيا الإسراء

بين أيدينا رؤيا إسراء إلى السماء، حصلت للشاعر زهير بن أبي سلمى، الذي يؤهله شـعره المفعـم بالحكمة لأن تنسب إليه، تصلح كنبوءة أو كوصية لأبنائه، بأن يطيعوا صوت السماء حينما يسمع صوتها: يروى أن زهيرًا الذي كان نظّارًا متوقيًّا [<sup>39]</sup>، رأى في مـنامه آتيًّا أتاه، فحمله إلى السماء، حتى كاد يمسها بيده. ثم تركه، فهوى إلى الأرض. فلما احتضر قص رؤياه على ولده، وقال: إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي شيء. فإن كان فتمسكوا به، وسارعوا إليه. فلما بُعث النبي، خرج إليه بُجَير بن زهير، فأسـلم، ثم رجع إلى بلاد قومه. فلما هاجر الرسول، أتاه بُجير بالمدينة. وكان بُجير من خيار المسلمين، وشهد يوم الفتح مع رسول الله، ويوم خيبر ويوم حُنين [10].

تـندرج أحلام الإسراء التي كانت معروفة في بلاد مابين النهرين، مثل أحلام الهبوط إلى أعماق الجحيم [11]، ضمن تيار الأدب الذي صدرت عنه الكتابات العديدة المتعلقة بإسراء الأنبياء، مثل إسراء إشعيا الذي وصف رحلته وهو في حالة الوجد والانخطاف عـبر السموات السبع، حيث شاهد أسرارها [42]، وإسراء موسى [43]، والرؤيا اليونانية لـباروخ الذي روى قصة رحلته عبر خمس سماوات [44]، ورؤيا إبراهيم الذي قاده أحد الملائكـة إلى السماء فرأى رؤى أخرى حول مختلف حقب تاريخ إسرءيل [45]. وهناك وصية لإبراهيم الذي بعث الله له ملاكًا ليخبره بدنو أجله، فطلب منه أن يسمح له برؤية أعمال الخلق قـبل موته. ولما حمله أحد الملائكة استطاع أن يتأمل من فوق الأقطار الـسماوية كـل ما كان موجودًا على الأرض. وعند باب السماء شهد محاكمة لموتى كانت أعمالهم توزن بالميزان. وحين عاد إبراهيم إلى الأرض وجد نفسه وجهًا لوجه أمام الموت الذي اتخذ هيئة ملائكية، ثم ما لبث أن قبض روحه [46].

#### 9/2/2] الإسراء والمعراج

ضمن هذا السياق يتوضع إسراء ومعراج النبي محمد. وليس علينا هنا أن نسترسل في الحسديث عن هذه المسألة التي كانت موضوعًا لدراسات عديدة [47]، ولكننا سنحتفظ منها فقط بالروايات التي جعلت منها مجرد رؤيا.

والواقع أنه من بين الأسماء التي هي على رأس أسانيد الروايات المحتلفة لهذه القصة، اسمان يؤكدان لامادية هذا الإسراء. أولهما: عائشة، الزوجة الفتية للرسول التي أكدت: ما غاب حسد رسول الله، ولكن الله أسرى بروحه ليلاً [48]. والثاني معاوية بن أبي سفيان، أول خلفاء بني أمية الذي قال: كانت رؤيا من الله صادقة [49]. وناقل هذا الرأي هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس الذي أيده بآيتين قرآنيتين. في الأولى، وهي من سورة الإسسراء (17/60) يقول الله لرسوله ( . . وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانًا كبيرًا»، وفي الثانية (702/37) يقسول إبراهيسم لابنه: ( . . يابني إني أرى في المنام أبي أذبحك [50]». ونحن نضيف إلى هذه الآية الآيتان (104، 106) من السسورة نفسها حيث يقول الله بشأن إبراهيم: ( . . وناديسناه أن ياإبسراهيم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين . . ). ويستخلص يعقوب بن عتبة من ذلك: من هنا أدركت أن الوحي نزل مسن الله إلى الرسل في حالة اليقظة، مثلما في حالة النوم. وإلى ذلك أضاف ابن إسحق: مسن الله إلى الرسل في حالة اليقظة، مثلما في حالة النوم. وإلى ذلك أضاف ابن إسحق: كان رسول الله يقول، كما نقل إلى: عيني تنام، ولكن قلبي مستيقظ [51] . .

إن بداية القصة التي رواها الحسن بن أبي الحسن البصري عن إسراء النبي، كما جاءت على للسانه، تنسجم مع تفسير حلمي «بينما أنا نائم في الحجر [فناء المعبد المكي] إذ جاءين جبريل، فهزّين بقدمه، فحلست فلم أرّ شيئًا. فعدت إلى مضجعي فجاءين الثالثة، فهزّين بقدمه، فهلزّين بقدمه، فحلست فلم أرّ شيئًا. فعدت إلى مضجعي فجاءين الثالثة، فهزّين بقدمه، فحلست، فأخذ بعضدي، فقمت معه، فخرج بي إلى باب المسجد، فإذا دابة بيضاء بين السبغل والحمار، في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، فيضع يده في منتهى طرفه [52]، فحملني عليه، ثم خرج معي، لا يفوتني ولا أفوته [53].

تذكر هذه القصة بما تتضمنه من دعوة ثلاثية للنبي [54]، وبطابعها الخاص بالتقليد النبوي، على نحو غريب بدعوة الرب لصموئيل (صموئيل الأول 3: 1، 14). والحال أن هذا النبض يُبرز، برأي إرليش [155]، سمات الحالومة التي بقيت في رؤيا النبي محمد، مع فارق أن الله يكلم محمدًا من خلال ملاك، في حين أنه كلَّمَ صاموئيل مباشرة. لقد كان الله ينان نائمين في المعبد، وكان الله يهيئ الاثنان ليكونا نبيين له.

هل كان المعراج صعودًا إلى السماء، أم رؤيا ليلية لا أكثر؟ لدى قراءة الأدب الغزير السني ولدته هذه الموضوعة، يصعب الامتناع عن التفكير ب"روايات الخيال". فالتصور المؤسلب الذي صنعه الصوفيون عن أنفسهم لا يعدم أن يؤكد هذا الانطباع، والمحاكاة الساخرة التي صنعها أبو العلاء المعري لهذا الأسلوب في ‹رسالة الغفران› [56]، تدخله دفعة واحدة في السياق الملحمي للبطل في كل الأزمان. أما رينان فله رأيه الخاص في موضوع هذه القصة: إنما المرة الوحيدة التي أراد النبي محمد أن يسمح لنفسه بمحاكاة التخيلات المتسامية للأديان الأخرى، في رحلته إلى البيت المقدس، فوق حيوان أسطوري. وقد حُمل الأمر على محمل السوء، واستقبلت القصة بعاصفة من السخرية، وجحدها عدد مسن أصحاب النبي، فسارع النبي إلى سحب فكرته المستهجنة، وأعلن أن هذه الرحلة العجيبة التي رويت على ألها واقعية، لم تكن سوى رؤيا [57].

### 10/2/2] رؤى النور

على غرار رؤى الصعود إلى السماء، تنتمي رؤى النور والنجوم إلى التقليد القديم. فهسي تنبئ بسولادة رجل عظيم أو مجيئه. فقد رأى جلجامش في الحلم وصول رفيق مستقبله أنكيدو إلى أوروك في شكل نجم ساقط من السماء <كصرو شا ءنيم>[58]، وقارن يهوه ذرية إبراهيم التي لا يحصيها العد بالنجوم [59]. ورأى نمرود ولادة إبراهيم في الحلم على شكل نجمة مشعة [60]. ورأى فرعون ولادة موسى في الحلم مثل نار مدمرة [61]،

ورأى الجوس نجمة عيسى تبزغ من الشرق $^{[62]}$ ، ورأى يهودي من يثرب نجمة محمد تسطع في الأفق $^{[63]}$ .

استغلت السيرة هذا الموضوع أيما استغلال ونسب التقليد الشيعي إلى عبد المطلب السرؤيا التالية: رأى عبد المطلب في المنام شحرة تنبت على ظهره حتى بلغ رأسها قبة السماء، وامتدت أغصالها من الشرق إلى الغرب. وبزغ نور مشع أقوى من نور الشمس بسبعين مرة، وكان الفرس، مثل العرب يعبدونهما. وقد فسرت كاهنة له هذا الحلم، بأن رجلاً سيولد في ذريته يكون فاتحًا عظيمًا ونبيًا [64].

تنطوي هذه الرؤيا على موضوعتين حلميتين: الشجرة والنور، وكلتاهما معروفتان في العصور القديمة، وقد رأينا ذلك بصدد النور. أما الشجرة، فإن المثال الذي يجسدها على نحو أفضل هو حلم استياج ملك الميديين (584-550 م) الذي رأى في منامه دالية عنب تخرج من فرج ابنته ماندان بعد زواجها من قمبيز الأول، ملك الفرس (558-522 م) فتنمو، وتمتد فروعها لتغطي آسيا بكاملها [65]. وكان قد رأى قبل ذلك ابنته، وهي تبول بغزارة، حتى يغرق بولها العاصمة وآسيا بكاملها [66].

وقد رأى المفسرون في الحلمين كليهما ولادة قيروس، ابن قمبيز وماندان، وامتداد سلطانه الذي سيغطى آسيا بكاملها.

لا بد من الإشارة إلى أن الرؤيا العربية عبّرت من جهة عن الفكرة ذاتما التي عبر عنها الحلمان الميديان. مادام أن الظهر (صلب، عمود فقري، حقو) يمثل قابلية الإنجاب. واتفقت مع رواية هرودُت التي نسبت الحلم الميدي إلى جد قيروس، أي: الملك استياج. في حيين أن رواية كتيسياس نسبته إلى ماندان ذاتما [67]. ومن الواضح أن الرؤيا العربية استلهمت من التقليد الفارسي، مؤيدةً قصة هرودُت.

ونحن نجد اقتباسًا آخر لهذه الرؤيا في أسطورة أبي مسلم الخراساني الذي كان المحرض الأقسوى على انتصار قضية بني العباس. فقد «كان لأبيه أمة شابة حامل، وقام الأب بريارة إلى صاحب له اسمه عيسى بن معقل، وأقام عنده بضعة أيام. وقد رأى في منامه كما لو أنه حالس ليتبول، فخرج حينئذ من قضيبه نار ارتفعت إلى السماء وسدت الآفاق، وأضاءت الأرض، ثم سقطت في اتجاه الشرق. فقص حلمه على عيسى بن معقل، فقال له عيسى: لا شك عندي في أن جاريتك تحمل في أحشائها غلامًا. ثم غادره إلى أذربيجان، حيث مات هناك. وأما الأمة الشابة، فقد وضعت مولودًا هو أبو مسلم.

يسزودنا التسراث السسيري أيضًا برؤيتين أخرتين عن النور كانتا معروفتين في حقبة سابقة. أولاهما منسوبة إلى آمنة، أم النبي، التي رأت، حين حملت به، أنه خرج منها نور، رأت من خلاله قصور بصرى من أرض الشام [69]. وقبل ذلك، كان قد جاءها في المنام مسن يقسول لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض، فقولي: أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد، ثم سميه محمدًا [70].

أما السرؤيا الثانية عن النور، فمنسوبة إلى خالد بن سعيد قبل بعثة النبي. وقد قص رؤياه قائلاً: رأيت فيما يرى النائم ظلامًا يخيم على مكة حتى لم أعد أميز فيها جبلاً ولا سهلاً. ثم رأيت نوراً يخرج من زمزم، أشبه بنور مصباح، ثم صار يعلو ويعلو أكثر إلى أن غدا عظيم من غدا عظيمًا ومشرقًا. وحين ارتفع كان أول ما أناره لي هو الكعبة، ثم غدا أعظم من قبل، حيث لم تعد عيناي ترى سهلاً ولا جبلاً. وبعد أن سطع في السماء، هبط فأنار لي خسلات يثرب وهي تحمل بُسرًا. فسمعت صوتًا يقول من قلب النور: المجد له! المجد له. لقد كمل القول، وهلك ابن مارد (الشيطان) هخضبة الحصي [71]، بين إذر ح[72] والأكمة [73]. من أسعد هذه الأمة. فنبي الأميين [ليس لهم كتاب] قد وصل، والكتاب قد بلغ نهايته. وهذه القرية كذبته، وستعاقب مرتين، وفي الثالثة ستتوب. وتبقى ثلاث قرى، اثنتان في المشرق وواحدة في المغرب. وقد روى خالد رؤياه لأخيه عمرو بن سعيد الذي قال له: لقد رأيت يا أخي رؤيا غريبة. وأظن أن حادثًا سيقع في بني عبد المطلب ما دمت رأيت النور يخرج من زمزم [74]".

إن هـــذا الحلم المحسو بخواطر قرآنية، يرسم على نحو مبسط، ومن خلال مجموعة من السحور السشفافة. بعض الوقائع من حياة النبي، يمكن مطابقتها بسهولة من خلال تتبع مسير النور. وحتى لو كان هذا الحلم مختلقًا، فهذا لا يمنع من أن مجموعة الرموز التي صنع مسنها هي نفسها في كل الأزمان. ونحن نرى في هذا الحلم، مع ذلك، تكييفًا تامًا لهذه الرموز العامة مع الوقائع العربية، واستخدامًا للمعطيات الأسطورية لتاريخ مكة، من أجل تفسير الحلم، أعنى: الصلة بين بني عبد المطلب وزمزم.

ولسنقل، في هسذه المناسبة، أن هذه الصلة ذاتما ولدت من حلم، مثلما يؤكد التقليد الإسسلامي ذلك. فالواقع أن عبد المطلب تلقى في الحلم الأمر الإلهي بحفر بئر زمزم: إني لنائم في الحجر [75]، إذ أتاني آت، فقال: احفر طيبة [76]. قلت: وما طيبة؟. ثم ذهب عني. فلمسا كان الغد، رجعت إلى مُضجعي فنمت فيه، فجاءي، فقال: احفر برّة [77]. قلت: وما برّة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد، رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءي فقال: احفسر المسضنونة [78]. قلت: وما المضنونة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد، رجعت إلى

مـضجعي فنمت فيه، فجاءي فقال: احفر زمزم [<sup>79]</sup>. قلت: وما زمزم؟، قال: لا تترف أبدًا، ولا تُذَم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث [<sup>80]</sup> والدم <sup>[81]</sup>، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل <sup>[82]</sup>.

تتفق بنية هذه الرؤيا مع بنية رؤيا صموئيل (صموئيل الأول 3: 1-14) على نحو أدق محسا تتفق مع بنية رؤيا محمد في المكان ذاته [<sup>83]</sup>. فالوحي الإلهي تتابع في ثلاث دعوات مسبقة. ومع ذلك فإن دعوات الوحي في رؤيا صموئيل حدثت في الليلة ذاتما، مثلما في رؤيا محمد، في حين أنها في رؤيا عبد المطلب امتدت على أربع ليال <sup>[84]</sup>.

إن القيمة الرمزية والمعتقدية لهذه الرؤيا عظيمة للغاية. فمنذ بداية المعبد المكي، كان هناك بئر زمزم الذي أراه الله لهاجر في الصحراء: وفتح الله عينيها، فرأت بئر ماء، فأقبلت عليه وملأت مطرقها، وأعطتها إلى ابنها ليشرب. وكان ابنها مشرفًا على الهلاك عطشًا (الستكوين 25: 15). ضمن هذا المأثور، فإن قلب إبراهيم لم يكن بمثل هذه القسوة كما يسبدو ذلك في هذه القصة من سفر التكوين. وقد عاد لرؤية إسماعيل في الصحراء، وساعده فيما بعد على وضع أساس الكعبة.

وبناء على ذلك، فإن عبد المطلب داخل رموز السيرة، مارس دور إبراهيم، وهو، على منواله، كان مستعدًا للتضحية بابنه عبد الله الذي نجا بفضل وحي إلهي، مثلما كان إسماعيل قد نجا بتدخل إلهي [85]. وقد بدا محمد بعد موت أمه المبكر، كان أبوه قد مات قبل ولادته، مضطلعًا، بالقرب من جده، بدور إسماعيل، بالقرب من إبراهيم، مثلما حرى تصوره في التقليد الإسلامي[86].

إن الكــشف عن هذا البئر لذرية إبراهيم العربية، قد تجدد، على هذا النحو، على يد حد النبي العربي [87] المبعوث من الله، ليجدد التوحيد الإبراهيمي في نقائه الأصيل.

لم تستفض السسيرة في الحديث عن سنوات يفاعة النبي محمد، باستثناء إقامته لدى مرضعته حليمة سعدية، وهي إقامة حافلة بالأحداث العجيبة. فبعد موت أمه، ولم يكن له من العمر سوى ثلاث سنوات، شوهد مرة يطوف إلى جانب جده في فناء الكعبة، ثم ينسدل الستار فجأة، ولا تعود السيرة للحديث عنه حتى وفاة جده حينما كان في الثامنة من عمره [88].

ومع ذلك، فإن رؤيا أخرى سترينا إياه يشارك، وهو في سنه ذاك، في الأمور التي كانست تشغل حاضرته مكة. فقد رأت امرأة في منامها رجلاً تنطبق أوصافه على عبد المطلسب، كان يصعد إلى حبل أبي قبيس مع فرد من كل قبيلة مكية كي يستسقوا المطر بسبب حفاف دام سنوات عدة، وكان محمد الفتى واحدًا في هذا الجمع 1891.

إن غايسة هذه الرؤيا واضحة، ألا وهي تسويغ إبقاء الإسلام على طقس الاستسقاء، وذلك مع أصوله الوثنية. وثمة رؤيا آخرى كان لها الهدف ذاته، رواه الطبري [90]، قال: قحط الناس زمان عُمر عامًا، فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة لصاحبهم: قد بلغنا، فاذبح لنا شاة. و لم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة، فسلخ عن عظم أحمر، فنادى: يا محمد، فاذبح لنا شاة. و لم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة، فسلخ عن عظم أحمر، فنادى: يا محمد، فسرأى فيما يرى النائم أن رسول الله (ص) أتاه، فقال: أبشر بالحيا. ائت عُمر، فأقرئه مسني السلام، وقل له: إن عهدي بك، وأنت وفي العهد، شديد العقد، فالكيس الكيس يسا عمر. فجاء حتى أتى باب عُمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله (ص) فأتى عُمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله (ص) فأتى عُمر، فخرج فنادى في الناس، وصعد المنبر وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام هل الخسير. فخرج فنادى في الناس، وصعد المنبر وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام هل رأيستم مسني شيئًا تكرهونه؟، قالوا: اللهم، لا، قالوا: ولم ذاك؟، فأخبرهم، ففطنوا و لم فأوجرن، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا فأوجرن، ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا وقوت إلا بك، اللهم فاسقنا واحيي العباد والبلاد [19].

إضافة إلى المغرى التاريخي الديني لهذا الحلم، والذي يكمن في الصراع بين الفعل الطهري للإسلام البدئي، والميل الشعبي للمحافظة على بعض الطقوس الوثنية التي ظلت عامة الناس، ولاتزال متعلقة بها بعمق، فإن هذا الحلم يشكل مثالاً فريدًا، بين ما بقي من علمة تفسير الأحلام العربي، عن فحص لعظام الحيوانات، حدث في حالة اليقظة مقترنًا بوحي حلمي [92]. ويؤكد، من ناحية أخرى، على نحو قاطع، الطابع الإلزامي لكل أمر إلهي، مباشر أو غير مباشر، موحى في الحلم، وفكرة الالتزام التي تنجم عنه لدى قادة الدولة الثيوقر اطية. لقد تبدى الحلم، على هذا النحو، بوصفه وسيلة للسلطة يعمد إليها الإله في المواقف الحرجة، سواء حيث كان الكهنوت منظمًا جيدًا، أو حيث كانت النبوة مزدهرة فسيما كان دورها يتراجع. أما في حالة الإسلام، فإن غياب الكهنوت، وانتهاء النبوة بعد الرسول، جعلا دور النبوة أساسًا، ككاشف للإرادة الإلهية. وسيتجلى لنا ذلك، على نحو أوضح، ليس فقط في التجليات الحلمية في حياة محمد، والتي تظهر صلتها مع الوحي النبوي الدي كان النبي يعد نفسه الوسيلة الفضلي له، بل وأيضًا في التجليات الحلمية لخلفائه من بعده، أو للمؤمنين البسطاء الذين يختارهم الله بطريق المصادفة كناقلين لكلامه.

والمثال الأكثر نموذجية للواقعية التي كان النبي ينظر بما إلى الأحلام، موجود في قصة حلم لأحد أصحابه: فقد رأى خزيمة بن ثابت في منامه أنه كان يسجد فوق جبهة النبي. فحـــاء إلى الـــنبي، وقـــص عليه حلمه، وحينئذ اضطجع رسول الله على الأرض، وقال لخزيمة: افعل كما فعلت في رؤياك. وسجد خزيمة فوق جبهة الرسول<sup>[93]</sup>.

وقبل أن يتوصل النبي إلى التيقن الكامل من الوحي، بحصر المعنى، بدأ برؤى، وصفت بألها رؤى صحادقة، كانت، بحسب تعابير ماسينيون: على شكل بقع منفصلة مضيئة، ومصوتة، لم يكن بوسعه تنسيقها، تزوده بتلك الأبجدية الخاصة بنشوة الانخطاف، والتي تحسدت فيما بعد على شكل حروف صوامت معزولة في بداية بعض السور (تلكم، على الأقل، يضيف ماسينيون، هي المقاربة التي نقترحها)[94].

هذا التأكيد يستند إلى شهادة عائشة حيث نُسب إليها في الواقع: إن أول ما بُدئ به رسـول الله (ص) من النبوة، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، الرؤيا الصادقة، لا يـرى رسـول الله رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلد وحده [95].

ونسسب إلى الرسول ذاته القول: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تسرى له [96]. غير أن هذه 'المبشرات' أو 'المقدمات' هي جزء مكمل للنبوة مادامت السرؤيا قد وصفت في الحديث الشريف بألها «جزء من النبوة» [97]. ومضى الحديث الشريف إلى أبعد من ذلك، محددًا، على منوال التلمود البابلي [98]، إلى أية درجة تنتمني الرؤيا إلى النبوة. فقد روي عن الرسول أنه قال: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جسزءا مسن النبوة»، ويشرح الدينوري ذلك على النحو التالي: «يقصد النبي أن غالبية الأنبياء، صلوات الله عليهم، لم يكونوا يرون الملاك، باستثناء أقلية منهم، بل كانوا يتلقون الوحي في أثناء نومهم [99]. هذا الانقسام في النبوة يدل ببساطة على ألها مشتملة على على درجات. أما الرقم المعطى لكل درجة، والمتغير من مؤلف للسيرة إلى آخر [100]، فليس إلا طريقة في الرواية [101].

ذلك يعني أن النبي، قد وصل إلى النبوة عبر الدرجة الأدبى، أي: في الرؤيا، وفي غار حسراء، عسبر النبي للمرة الأولى من الحلم إلى النبوة. وفي السنة التي بعث فيها، في عامه الأربعين، اعتكف على عادته في غار حراء، شهرًا كاملاً، كان فترة اعتكافه السنوي [102]، ترافقه زوجه. وخلال نومه ظهر له الملاك جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب [103]، فقال: اقسرأ، قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتّني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قال: قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتّني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني. وكرر ذلك ثالثة ورابعة. فقلست: ماذا أقرأ؟، ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق . . الآية) (سورة العلق). قال: فقرأتما، ثم انتهى

فانصرف عني. وهببت من نومي [104]، فكأنما كتبت في قلبي كتابًا. قال: فخرجت حتى إذا كسنت في وسط من الجبل، سمعت صوتًا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف [105] قدميه في أفق السماء. يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحية مسنها إلا رأيسته كذلك. فما زلت واقفا لا أتقدم ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرف عني وانصرفت راجعًا إلى أهلى [106].

هذه القصة التي تجمع في داخلها دعوة الرب المثلثة لصموئيل، وتلقين حزقيال لدى تلقيه رسالته النبوية لأشعيا (إرميا 8: 2، قارن 10: 5) حرعًا تشتمل على حزأين اثنين. حدث الأول في حالة الحلم، والثاني في حالة اليقظة. ثمة هنا مثال نموذجي للانتقال من السرؤيا إلى الانخطاف، ذلك لأن النص بتصويره لحالة اليقظة التي تعقب حالة النوم يظل أدني مما يريد قوله، ولفظ انخطاف، أو اختطاف الذي يعبر عن حالة الوجد لم يكن بعد مبتكرًا [107]. إن هذا الانتقال لمحمد من غار حراء إلى خاصرة الجبل، وهو انتقال شهدته خديجة التي أرسلت من يأتي به، يمكن مقارنته مع الغياب الجسدي في ليلة الإسراء الذي شهدته أم هانئ، والمثبت بأقوال منسوبة إلى النبي نفسه [108]. وذلك كما نظن، عائد إلى قصور لغة حقبة ابن إسحاق عن ترجمة المفاهيم الباطنية.

### 11/2/2] مصطلح الحلم والرؤيا النبوية

تشارك اللغة العربية القديمة اللغات السامية القديمة الأخرى في هذا القصور. والواقع أنه ما من شيء يميز الحلم من الرؤيا الانخطافية على صعيد التعبير. وبقول آخر، فإن لفظ الحلم يؤدي عادة معنى الرؤيا. وفي مقدمة <[الحلم في العهد القديم]/ Der Traum im alten خول دلالة هذا المصطلح المشترك لدى جميع الساميين (109]، وتوصل فيها إلى الاستخلاصات التالية:

وفي العربية والعبرية حرء ي> (من هنا اشتقت الأكادية حتبريت/موشي>، والعبرية والآرامية حازيون>/ليلة، والعبرية حمرأى/ها> - ليلة، والعربية رؤيا، وتعني كلها الرؤية الليلية أو الحلم).

على هـ ذا النحو، فإن المجموعة الأولى تعبر عن (النوم العميق)، والثانية عن (النوم الخفيف) المتوسط بين النوم واليقظة، والثالثة عن فعل يرتبط بميدان اليقظة، إن لم يكن اليقظة ذاتها. وضمن هذه المجموعة الثالثة، تكمن نقطة التداخل بين الرؤيا الليلية أو الحلم، والرؤية النبوية (النهارية والليلية) أو الانخطاف [113].

أما المنطقة الدلالية الثانية، فتقع في بداية مرحلة محددة في حياة الإنسان، هي مرحلة السبلوغ، وهي مرحلة متميزة بالنشاط الجنسي [114]. ويجري التعبير عن الحلم حينذاك في كل اللغات السامية [115] بالجذر < ح ل م> الذي يشير لدى المراهق إلى نوع من النضج الجسدي (صيرورته ضخمًا، بدينًا، تفتح أعضائه الجنسية، احتلام ليلي) والنضج الذهني (امتلاكه إدراكًا سليمًا، كونه لطيفًا ومتساعًا، صبورًا، ومسيطرًا على نفسه).

لا يستعمل القرآن لفظ الحلم بمعنى حلم إلا نادرًا وفي موقع سييء. والواقع أن أحلام (جميع حلم) في السور (44/12 و5/21) لا ترد إلا مسبوقة بكلمة أضغاث، أي: أحلام مفككة وغامضة. وقد وردت كلمة أجلام وحدها، مرة واحدة في الآية الأولى من هذه الآيات والأرجح أن مجاورتها لكلمة أضغاث هي التي أضفت عليها لدى التقليد الإسلامي المعنى المناقض للرؤيا. ولكن الأمر خلاف ذلك تمامًا مع الحذر حر أ ي> السندي تعير أشكاله الفعلية والاسمية العديدة في القرآن عن أنواع الرؤيا جميعها سواء أكانت واقعية أو ذهنية أو جمازية.

إن الفعل (رأى) والاسم (رؤيا)، يدلان في القرآن على رؤيا يوسف (5،4/12) مثلما على رؤيا رؤيا والاسمن (43/12). كما أن على رؤيا فرعون (43/12). كما أن

الأمر الموجه إلى إبراهيم بذبح ابنه (37، 102) أعطي إليه في رؤيا (رأيت في المنام) وقد أثنى الله على إبراهيم لأنه صدقها. كذلك فإن الله حقق الرؤيا التي أراها لمحمد بأنه سيعود إلى مكة ويدخل المسجد الحرام (27/48). كما أن رؤيا الإسراء والمعراج التي رآها النبي قبل هجرته إلى المدينة لم يعطها الله لنبيه إلا من أجل اختبار إيمان أولئك الذين اتبعوه (60/17). لقد كانت تلك الرؤيا على نحو ما شجرة الإغواء في القرآن (والشجرة الملعونة في القرآن).

بعد كلمة رؤيا، يستعمل القرآن كلمة منام، والمنام في القرآن هو آية إلهية [120]، ومثول أمام الله يعادل الموت [121] (42/39)، ووسيلة توجيه يستخدمها الله لتوجيه نبيه والمؤمنين خطوة خطوة [122] (43/8). والعلاقة بين الرؤيا والرسول يمكن أن تستخلص من التعبير القرآني: تأويل الأحاديث، الذي يعني بسهولة: تفسير الأحلام [123] حيث إن كلمة أحاديث (قصص، حكايات) تدل على الأرجح على معنى لجمع آخر من الموضوعة ذاتحا وهو حدثان (حوادث) والذي أخذ فيما بعد معنى نبوءات.

لنــستأنف بعد هذا العرض الموجز لمصطلح حلم، تحليل قصص لرؤى من حياة النبي: بعــد عودته من الجبل، أفضى محمد إلى حديجة بما حدث معه، فطمأنته حديجة وقالت: أبشر يابن عم، واثبت، فوالذي نفس حديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد تنصر، وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجــيل [124]. وما أن استمع إلى كلام حديجة حتى قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لإن كنت صدقتني يا حديجة [125]، لقد جاءه الناموس الأكبر [126] الذي كان يأتي موسى. وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت [127].

# 12/2/2 الموضوعات الحلمية في رؤى النبي محمد

تفسر هذه القصة الحلم التالي الذي رواه عروة: سئل رسول الله عن ورقة بن نوفل، فأحـــاب كما نقل إلينا: قد رأيته في المنام كأن عليه ثيابًا بيضًا، فقد أظن أن لو كان من أهل النار، لم أر عليه البياض.

#### 13/2/2 البياض - الطهر

إن تطبيق موضوعة البياض-الطهر على شخص غير مسلم، تذكّر بالمذهب المسيحي الخاص بالأبرار في العهد القديم. فحين نرى أن محمدًا قد أنكر الخلاص لعمه وللوصي علميه أبي طالب، الذي كان قد دافع عنه مع ذلك أمام القرشيين في بداية دعوته[129]،

نفهم حيدًا إلى أي حد كان يشعر بأنه مدين تجاه هذا المسيحي، أو اليهودي-النصراني، ورقة بن نوفل، ونفهم في الوقت ذاته التأثير الحاسم الذي كان لخديجة في الحياة الروحية والذهنية لزوجها. فقد كان حليقًا بأن يكون بيتهما مكان لقاء أولئك العرب الذين كانوا يحسون بتروع لا يقاوم تجاه أفكار التوحيد.

من الثابت جدًا أن الأحلام تعكس ما يكبته الشعور داخل اللاشعور. وخلال الجهد السدؤوب السذي بذله محمد ليقدم لأبناء قومه توحيدًا عربيًا خالصًا مستقلاً عن توحيد اليهود الذين كان يكنُ لهم الكراهية، وعن المسيحيين الذي كان يعاني تجاههم مركبات نقسه، فقد كان يكشف عن مكنونات نفسه في أحلامه. والمثال النموذجي الذي يكسفف عن خواطر إنجيلية هو ذلك الشكل الإسلامي الذي اتخذه مثل (المدعوين إلى مائدة) (قابل ولوقا 14: 15-4، متّى 22: 1-14) الذي كشفه له في الحلم الملاكان حبريل وميكائيل عند وميكائس وميكائس وميكائيل عند وميكائس المتحرد واضرب له مثلاً! [130]، وحينئذ قال أحدهما: استمع ولتكن قدمي. يقول أحدهما للآخر: اضرب له مثلاً! [130]، وحينئذ قال أحدهما: استمع ولتكن وبسي فيها بيتًا ونصب فيه مائدة، ثم أرسل رسولاً ليدعو الناس إلى مائدته، فلبي البعض الدعوة، وأبطأ آخرون. وعلى هذا النحو فإن الله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت هو الجنة، وأنت محمد الرسول. فكل من يلبي دعوتك يا محمد يدخل في الإسلام، وكل من يدخل في الإسلام يدخل الجنة، وكل من يدخل في الإسلام، وكل

ما يميز هذه الرؤيا، هو أن مضمولها الرمزي وتفسيرها معطيان معًا. وهي مشابحة لرؤى يوسف (التكوين 37: 5-8، 9-10) التي تظهر معانيها بوضوح [132]. وفي هذه الحالة، فإن الحلم وتفسيره يشكلان وحدة لا تتجزأ، إلى حد أن التلمود البابلي يقارلهما برسالة مختومة [133].

#### 14/2/2 حلم هرقل

يخدع الحلم الرمزي مفسره أحيانًا، ولكن الله هو الذي يجلوه مقدمًا له المفتاح. والحلم المنسوب إلى هرقل، إمبراطور الشرق (610-641 م) مثال نموذجي على ذلك: فبعد أن ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس، وانتزع له منهم صليبه الأعظم، عام (614 م) وكانسوا قد استلبوه إياه، خرج من حمص يمشي على قدميه، متشكرًا الله [134] حسين رد عليه ما رد، ليصلي في بيت المقدس، تُبسط له البسط، وتُلقى عليها الرياحين.

فلما انتها إلى إيلياء، وقضى فيها صلاته، ومعه بطارقته وأشراف الروم، أصبح ذات عداة مهمومًا، يقلّب طرفه إلى السماء، فقال له بطارقته: والله لقد أصبحت أيها الملك الغداة مهمومًا. قال: أحل، أريت في هذه الليلة، أن مُلك الحتان ظاهر، قالوا له: أيها الملك، ما نعلم أمة تختن إلا يهود، وهم في سلطانك، وتحت يدك، فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك، فمره، فليضرب أعناق كل من تحت يديه من يهود، واسترك من هذا الهم [135]. فوالله إلهم لفي ذلك من رأيهم يديرونه، إذ أتاه رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده، وكانت الملوك تهادى الأخبار بينها. فقال: أيها الملك، إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاة والإبل، يحدّث عن أمر حدث ببلاده عجب، فسله عنه. فلما انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى، قال هرقل لترجمانه: سله ما كان هذا فلما الذي كان ببلاده، فقال: خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي، قد اتبعه الحدث الذي كان ببلاده، فقال: حرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي، قد اتبعه ناس، وصدقوه، وخالفه ناس. وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيرة، فتركتهم على ذلك. قال: فلما أخبره الخبر قال: حردوه، فجردوه، فإذا هو مختون. فقال هرقل: هذا ذلك. قال: فلما أخبره الخبر قال: حردوه، فحردوه، فإذا هو مختون. فقال هرقل: هذا والله الذي أريت لا ما تقولون [136].

لقد بدت صورة ورقة بن نوفل للرسول على غرار صورة القديس يوحنا المعمدان للمسيح [137]. وعرفانه بالجميل تجاهه تجلى في رؤيا، مثلما ظهرت محبته لعائشة في رؤيا أخرى، وإعجابه بعمر في رؤيا ثالثة.

#### 15/2/2] محبة الرسول لعائشة

كانت عائشة بنت سبع سنين حين تزوجها محمد [138]. أما دوافع هذا الزواج المبكر فكانت معقدة [...]. وقد رأى في نومه رؤيا نقلها إليها: رأيتك في المنام مرتين، ورأيت رجلاً يحملك في نسيج من حرير أبيض وهو يقول: هذه هي امرأتك. وكشفت النسيج فوجدتك أنت، فقلت: إذا كان هذا من الله فسيحققه [139].

إن إلحاح هذا الحلم يكشف عن حاجة محمد إلى يقين ذي أصل إلهي. وتقديم عائشة في الحلم على صورة طفل رضيع يكشف عن الباعث الحقيقي لهذا القلق[140].

#### 16/2/2 إعجاب الرسول بعمر

ثمة قلق مماثل بخصوص عمر، الذي كان يرى فيه مستقبل جماعة المسلمين الفتية. من غسير الممكن بالتأكيد، أن نقبل، بكل بساطة، فكرة خشية محمد من حلول عمر محله.

وأقــل أيــضًا فكرة أن يتحاوزه عمر ذات يوم. ولكن عمر، بقدرته على اتخاذ القرار، وبالنفوذ الذي كان يمارسه على من يحيطون به، وبالفضيلة التي كان يتحلى بها، أوشك أن يقاسم الرسول المكانة التي كان يحتاجها لنفسه حصرًا.

أربع رؤى انبثقت من لاشعور النبي محمد فيما يخص عمر: رأيت نفسي في المنام، يقسول الرسول، أسحب من بئر دلوًا على بكرة. فجاء أبو بكر وسحب بوهن شديد، دلوًا أو دلوين، غفر الله له، ثم جاء عمر بن الخطاب، وحينئذ أصبح الدلو أشبه بساقية بسين البئر والحوض. ولم أر رجلاً بمثل هذه القوة قادر على أن يقوم بما قام به. وقد فعل ذلك حتى روى الناس ظمأهم، وارتوت قطعائم ثم هجعت كلها حول الحوض. وقد أضاف عبد الله بن عمر الذي روى هذه القصة: إن لذلك علاقة بالفتوحات التي تمت في عهد عمر، والثروات التي انتزعها من أيدي الكفار ونفع بما المسلمين [141].

إذا كانت هذه الرؤيا تتنبأ بفوائد الإصلاح الزراعي الذي سينجزه عمر، فإن الرؤيا التالية تكشف عن دوره في توطيد أركان الإيمان الإسلامي: فيما كنت نائمًا، يقول النبي، إذ رأيت الناس يتقاطرون أمامي وعليهم أردية ما تكاد تبلغ أوساطهم، وكان لعمر بن الخطاب رداء يجر على الأرض. فسئل النبي: وبماذا تفسر ذلك يا رسول الله؟ فأحاب: إنه التقوى [142].

وفي الــرؤيا التالية ستدخل "أنا" محمد في نزاع جلي مع (أنا) عمر: رأيت نفسي في المــنام أدخـــل إلى الجنة، يروي الرسول، وإذا أنا في قصر من ذهب. فسألت: لمن هذا القصر؟ فكان الجواب: لفتى من قريش. فظننت أنه أنا. فسألت: ومن هو؟ فأجابوني: إنه لعمر بن الخطاب [143].

تبدو "أنا" محمد كما لو أنها وجلة لدى تفكيره بعمر، في هذه الرؤيا التي لا تنقصها الدعابة: فيما كنت نائمًا، يروي النبي، رأيت نفسي في الجنة. وإذا بامرأة تتوضأ بجوار قصر. فسألت: لمن هذا القصر؟ فأجابت: إنه لعمر. وخطر لي على الفور أن أحسده، ثم انطلقت أعدو. وحين سمع عمر ذلك انخرط في البكاء وقال: وهل أملك أن أكون محسودًا منك يا رسول الله؟[144].

إذا كان من الممكن للرؤى السابقة أن تكون مختلقة، لتأكيد مكانة عمر إزاء خصومه. فلل يمكن أن يكون دافع عمر منبعثًا من مثل هذا الشاغل. ثمة هاهنا، من جانب النبي، رد فعل نفساني غير معترف به تقريبًا، ما كان ليخطر قط لأصحابه النورعين فكرة الحستلاقه. وقد حرى تسجيله ضمن هذا الركام من الأحاديث الذي

يسنطوي، بالتأكسيد، مسن جملسة ما ينطوي عليه من أحاديث مختلقة لأهداف مذهبية وسياسية، على انطباعات ذات صلة مدهشة بالحقيقة الواقعية.

إذا كشفت هذه المجموعة من الأحلام عن جانب داخلي في نفس محمد، فإن مجموعة أحرى تجعلنا نعيش من جديد شواغله كمؤسس لدين، وزعيم جماعة من البشر يبنون عليه آمالهم كافة.

## 17/2/2 إقامة الأذان

إن الوحي الذي نزل من خلال رؤيا بصدد إقامة الأذان والدعوة إلى الصلاة، تكشف عن شاغل ثابت لدى النبي، بأن يجعل الإسلام متميزًا عن اليهودية والنصرانية. لقد كان منسشغلاً مع أصحابه في الاختيار بين بوق اليهود وناقوس النصارى، وقد وقع الاختيار على الناقوس المسيحي [145]، حينما جاء عبد الله بن زيد من الخزرج إلى النبي مسرعًا وقال له: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل [146] عليه ثوبان أخصران، يحمل ناقوسًا في يده، فقلت له يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟، قال: وما تصنع به؟، قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟، قلت: وما هو؟، قال: الله أكبر، . . إلى آخر الأذان. فلما أخبر كما رسول الله قال: إلها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه، فليؤذّن كما، فإنه أندى صوتًا منك. فلما وهو يجر رداءه، وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله: فللسه الحمد على ذلك. وفي رواية ثانية، أجاب الرسول عبد الله بن زيد: لقد سبقك فللمحي

تندرج هذه الرؤيا ضمن تقليد سامي قديم يقر مبدأ أن أحلام الرعية يمكنها أن تصلح كتنبيه إلهي أو كرسيالة إلى ملكهم أو زعيمهم [148]. وهذا يحدث على الأخص في الحالومة [149]. من جهة أخرى، فبالنظر إلى أهمية محتواها، فإها تشتمل على ضمانتين النيت تكرارها من شخصين النين مختلفين، هما عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وتأكيدها بوحي. وهذا على الأقل ما يظهره شكلها الأدبي كما رواها لنا ابن إسحق وابن هشام. فهل تتطابق هذه الرؤيا مع الواقع التاريخي؟. الحق أن ذلك لا يعنينا كثيرًا في الحالية الراهنة لأننا لا نزعم في دراستنا لهذه الرؤى المنسوبة إلى النبي محمد بأننا نستنبط نفس الإنسان مثلما كانت في الواقع، ولكن بالأحرى نفس النبي، مثلما كانت مرئية من جماعيته، في بدء تاريخها المكتوب. من الممكن لوجهتي النظر هاتين، في حالات عديدة،

أن تـــتقاطعا وتختلطا في حالات عديدة. ولكن في حين أن بوسعنا أن نؤيد وجهة النظر الثانية، فإننا نتردد طويلاً قبل أن نعلن ذلك، حينما يتعلق الأمر بوجهة النظر الأولى.

إن الرؤى الأشد ارتعاشًا في حياة محمد هي كما يبدو لنا تلك الرؤى التي رآها هو أو رآها له آخرون عشية المعركتين الحاسمتين اللتين خاضهما ضد القرشيين.

#### 18/2/2 حلم عاتكة

قــبل مــوقعة بدر بثلاث ليال رأت عمة النبي عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا: رأيت راكــبًا أقــبل على بعير له حتى وقف بالأبطح [150]، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هــم حــوله، مثُل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا لمصارعكم في ثلاث [151]. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت قموي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة، ولا در إلا دخلتها منها فلقة [152].

روت عاتكـة رؤياها لأخيها العباس الذي قال: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ولكن قصة هذا الحلم ما عتمت أن انتشرت في المدينة، وجعل منها أبو جهل أضحوكة للجميع «يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم».

بعد ثلاثة أيام هرع ضمضم بن عمرو الغفاري، رسول أبي سفيان (الذي كان عائدًا من السشام على رأس قافلة كبيرة، وعلم من عيونه الذين يتجسسون له بأن محمدًا قد نصب له شركًا)، ملهوفًا ليحذر القرشيين بأن الخطر يحيق بأموالهم ورجالهم، كان يمتطي بعيره وقد شوه وجهه وانتزع سرجه وهو يصيح من قاع الوادي، بعد أن شق ثوبه: يا معسشر قسريش، القافلة القافلة، أموالكم التي عهدتم كها إلى أبي سفيان سيهاجمها محمد وأصحابه، ولست على يقين بأنكم تستطيعون إنقاذها، النجدة النحدة.

إن التشابه الصارخ بين حلم عاتكة وحلم أحد أبناء قبيلة مدين بصدد جدعون، أحد قضاة بني إسرءيل (القضاة 7: 13-14)، عشية انتصار الأخير هذا على أبناء قبيلة مدين، قسد شدد عليه هانس فون مزيك، الذي اكتشف في قصة حلم معركة بدر عدة موضوعات، تنتمي إلى أسطورة جدعون وشاوول [153].

لقــد كان حلم المديني أكثر اعتدالاً، فقد رأى في منامه رغيف شعير يتدحرج وسط مــضرب خــيام مدين، حتى وصل إلى خيمته وارتطم بها، فانحارت فأقامها المديني من

جديد، ولكن الخيمة انحارت. وقام بتفسير هذا الحلم، على الفور، رفيق الحالم الذي كان قسد أفضى بحلمه له: ليس هذا سوى سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرءيل، لقد وضع الله بين يديه مدين وسائر معسكرها[154].

ثلاثه ملامح تقرّب، على نحو خاص، بين هذين الحلمين: أولها أن الحلمين كليهما يحدثان في معسكر الخصم، معلنين كليهما هزيمة المعسكر الذي رآهما في المنام. وثانيهما أن العلامة الرمزية للهزيمة هي شيء يتدحرج من أعلى إلى أسفل، ويصيب مكان إقامة العدو. فإذا كان رغيف الشعير يرمز لرعاة مدين إلى الزرّاع من بني إسرءيل، فإن صورة صخرة ساقطة من الأعالي المحيطة بساكني وهاد مكة، كانت خليقة بأن تكون مألوفة أكثر لديهم وتدحرجها أشد سرعة. وكانت شظاياها المتطايرة إلى كل البيوت ترمز إلى كشرة عدد الضحايا، إلى حد أن كل بيت من بيوت مكة كان لابد أن يتأذى منها. والملمح المثالث، والدي ليس أقل أهمية، هو أن هذا الحلم يؤكد في كل واحد من المعسكرين، وعداً الحميًا بالنصر على المعسكر الآخر. والواقع أن يهوه كان قد وعد حدون بالنصر مثلما أن الله وعد محمدًا [155].

لقد اطلعنا محمد على هذا الوعد من خلال مناشدته ربه [156]. فبعد هذه المناشدة «خفق رسول الله خفقة [157] وهو في العريش [158]، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. هذا حبريل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناياه النقع»[159].

## 19/2/2 حلم جُهَيم

ولكن قبل أن يكون النبي متأكدًا من النصر، رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب حلمًا مشاهًا لحلم عاتكة، وروى جهيم حلمه: «إني لبين النائم واليقظان [160] إذ نظرت إلى رحل قد أقبل على فرس، حتى وقف، ومعه بعير له. ثم قال: قُتل عتبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وفلان وفلان. فعدد رجالاً ممن قُتل في يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه»[161].

إن هـــذا الحلــم الذي تختلف مجموعة رموزه عن رموز حلم عاتكة يشير، مثل حلم عاتكسة، إلى حجم الهزيمة التي ستحيق بالقرشيين. فالفارس الغامض يتنبأ بداية وبالاسم بحسلاك أشراف مكة، ثم يمد، بحركة رمزية وسحرية، في آن معًا، أضرار الكارثة لتشمل كل عائلة من عائلات المدينة. وإذا كان لحلم عاتكة علاقات قرابة مع أسطورة جدعون، فإن حلم جهيم يجد منبع استلهامه في الجرح العاشر الذي أصاب مصر، والمقصود بذلك،

المذب التي حدثت في منتصف الليل لكل المولودين الأبكار (الخروج 12: 29)، وتمثيل مسلاك الموت في شكل بعير معروف لنا في مكان آخر من السيرة [162]. إن هذا التقارب بين الحلمين يجعل من بدر، على نحو نموذجي ما كانته هذه المعركة في الواقع، أعني نوعًا من عبور البحر الأحمر، بالعلاقة مع الجماعة الفتية المضطهدة.

## 20/2/2 رؤيا محمد عشية معركة أحد

إذا كسان انتصار بدر متوقعًا من خلال رؤى رآها الرسول، فإن هزيمة أحد كانت مستوقعة أيضًا، على النحو ذاته. فحين سمع الرسول بأن قريشًا ومن والاها من بني كنانة وأهسل تمامة، قد نزلوا حيث نزلوا، قال للمسلمين: رأيت بقرًا تُذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأوّلتها المدينة. قال: فأما البقر، فهسسي ناس من أصحابي يُقتلون [163]، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي، فهو رجل من أهل بيتي يُقتل [164].

كان رأي الرسول ألا يخرجوا من المدينة، بسبب هذه الرؤيا، وكان راغبًا بأن يوافق أصحابه علمى رأيه [165]. وكان هذا أيضًا هو رأي عبد الله بن أبي بن سلول، إذ قال للرسول: والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه.

ولكن تحت ضغط المسلمين الشباب الذين لم يشاركوا في بدر، والذين كانوا يتوقون إلى السشهادة، تنازل الرسول عن رأيه، ولكن على مضض. غير أن أولئك الذين دفعوا الرسول إلى الخروج شعروا بالندم وتراجعوا عن رأيهم، وندمهم كان متأخرًا جدًا، فالرسول كان قد لبس درعه وقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمة درعه ثم يضعها قبل المعركة [166].

تحققت هواجس النبي التي عبرت عنها تلك الرؤيا، ومع ذلك فمن المهم، الإشارة إلى أن النبي، ومع مخاوفه، استجاب لحماس أنصاره، و لم يعط للوحي الذي كان قد تلقاه في السرؤيا طابعًا ملزمًا. ترى هل نحن هنا إزاء تسويغ لتخلي الله عن نبيه في هذه المعركة، معركة أحد، في حين أنه كان قد آزره بقوة في انتصار بدر؟. إذا كان ينبغي الإجابة على هسذا السؤال بالإيجاب، فسيكون ثمة هاهنا نوع من عقاب إلهي عوقب به النبي لأنه لم يتبع التعليمات التي تضمنتها رؤياه، وهو ما يؤكد في نحاية المطاف الفكرة التي كانت لدى محمد عن الرؤيا بوصفها رسالة إلهية.

#### 21/2/2 مجريات معركة مؤتة

كان من الطبيعي أن روح النبي محمد، عشية هذه المعارك الكبرى، كانت قلقة ومعذبة. فقد كان يحسب فرصه في النجاح، ويلتمس عون السماء وتحذيراتها الملائمة.

ولكنه في معركة مؤتة كان يتمتع بحدس أكثر تقدمًا بكثير. والواقع أنه كان يرى من مسافة بعيدة حدًا عن حيشه، مجرى المعركة، ودرجة البطولة التي كان سيتمتع بها حاملو السرايات الثلاث والتي ستدفعهم إلى أن يُقتلوا جميعًا على يد البيزنطيين، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. يقول الرسول: لقد رُفعوا إليَّ في الجنة، فيما يرى النائم، على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريري صاحبيه [168]، فقلت: عمّ هذا؟، فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد، ثم مضى وفيما وراء المغزى النموذجي لهذا الحلم، فهل ثمة ما هو أكثر مشروعية من ذلك الشعور الحدسي الذي كان ينبئ النبي المحزون بالمصير الأشد سموًا وتميزًا، والذي خبأه القدر لابنه بالتبنى زيد بن حارثة، ولابن عمه جعفر أخى على.

وحيى بعد الانتصار الذي تحقق بفتح مكة، فإن النبي المنشغل بمستقبل جماعته، ظل يحس في أعماق نفسه بالأخطار المحتملة المحيقة بدعوته. وفي بداية مرضه الذي كان مقدرًا لحيه أن يسضع حدًا لحياته رأى في المنام حلمًا: «رأيت فيما يرى النائم، أن في عضديًّ سوارين من ذهب، فكرهتهما، فنفختهما فطارا، فأوّلتهما ذينك الكذابين صاحب السيمامة، وصاحب السيمن»، أي: مسيلمة والأسود اللذين أعلنا نفسيهما نبيين في مناطقهما الخاصة [169].

#### [22/2/2] استشعار النهاية

في بداية مرض النبي كان احتمال نهايته القريبة يلازمه، وأن يغادر هذه الأرض وهو لم ينعم بعد بثمار انتصاره، ما كان ممكنًا إلا أن يقلقه. إن واحدًا من أحلامه يكشف عن ذلك على نحو جلي: «رأيت فيما يرى النائم، يقول النبي، أن مفاتيح العالم قد أحضرت لي، ثم إن نبيكم حُمل إلى عالم أفضل. وبقيتم أنتم تأكلون الخبيص، الأحمر منه أو الأصفر أو الأبيض، أصوله كلها من العسل والزبد والطحين، ولكنكم كنتم قد اتبعتم أهواءكم» 1170

إن ذكرى هذه الأطعمة التي كان اليتيم محمد حريًا أن يكون قد أحبها، قد انبثقت مسن أعماق وعيه الباطن، في الوقت الذي كان يستشعر فيه النهاية. بالنظر إلى أن هذه

الأطعمــة هي التعبير الأكثر واقعية عن تعلقه بخيرات هذه الدنيا، فوصفه لألوانها وتعداده لعناصرها إنما هو إطالة للذة ومفاقمة للأسف.

## 23/2/2 انتقال وباء الحمى إلى الجحفة

هـ نا الغـ في المخيلة، والذي هو شرط للتماسك الظاهري في رؤى الرسول، قد تبدى أيضًا في هذه القصة التي تظهره في صراع مع إحدى الصعوبات الخطيرة جدًا التي كادت أن تبعد عنه عددًا من المتعاطفين مع دعوته. ونحن نقصد هنا وباء الحمى الذي كان يعيث فسادًا في المدينة وفي واحتها، مما يجعل العرب المعتادين على المناخ الجاف للصحراء يمتنعون عن الاستقرار في أرضها، في حين كان البقاء في المدينة شرطًا لاعتناق الإسلام [171]. فتضرع الرسول إلى الله، وقد شعر بالقلق، أن ينقل الحمى من المدينة إلى المحفة، وهي أحد الأرباض الكبيرة الواقعة على الطريق بين المدينة ومكة. وخلال رحلته التي قام كما هو وأصحابه في أثناء الليل، غلبه النعاس، ثم استيقظ وأيقظ أصحابه، وقال: «لقد مرت بي الحمى على صورة امرأة ذات شعر أشعث ذاهبة إلى الجحفة» [172].

### 24/2/2 محمد مفسر للأحلام

مــت أنــت، فستدرك الفتنة ولدك . . وإذا مات ولدك، فستدركك أنت. قال زرارة: ادع لي ربــك يا رسول الله حتى لا تدركني؛ فدعا له الرسول، وقد مات زرارة، وكان ابـنه عمــرو بن زرارة هو الذي عاش الفتنة، وكان أول من ثار ضد عثمان، وأول من بايع عليًا خليفة [173].

إن الطابع المتأخر والمصطنع والمركب لهذه الأحلام يبدو جليًا، والدرس الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه منها، من أجل بحثنا، هو أنها لا تتنافى مع التقليد الإسلامي الذي جعل من الرسول مفسرًا للأحلام، ما دام أن هذه المزية كانت خاصة بكل الأنبياء من قبله [174]. والواقع أن تفسير الأحلام يتضمن، بحسب القرآن [175]، احتباءً وإلهامًا من الله. إنه في المحصلة، حلم إلهي ملازم للنبوة [176]، وأن يكون النبي محمد قد مارسه، فإن تفسيره لأحلامه يثبت ذلك بجلاء.

#### 25/2/2] حلم الطفيل بن عمرو

يذكّر حلم زرارة هذا، ومن خلال تنوع موضوعاته الحلمية، بحلم الطفيل بن عمرو الدوسي، الذي كانت رموزه معروفة بوجه عام.

فبي نما كان في طريقه إلى اليمامة مع جيش المسلمين المتوجه للقضاء على تمرد مسيلمة، رأى في المنام حلمًا يبدو غامضًا في الظاهر، ولكن موضوعاته التي كانت مفسرة، في وقت من الأوقات، تُبرز وحدة كاملة. وقد روى الطفيل حلمه قائلاً: «لقد رأيت رؤيا، فاعبروها لي: رأيت أن رأسي حُلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة، فأدخلتني في فرجها، ورأيت ولدي يطلبني حثيثًا، ثم رأيته حُبس عني». وقد أعطى هو ذاته تأويلاً لحلمه قائلاً: «أما حلق رأسي فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها، فالأرض التي تُحفر لي، فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي، ثم حبسه عني، فإني أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابين». فقتل، رحمه الله، باليمامة، وحُرح ابنه حراحًا شديدة، ثم شُفي منها، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر بالخطاب المرادي.

إذا ما احتفظ لنا التقليد السيري بعناصر غنية من الحياة الحلمية للرسول، فإنه لم يتوان في تزويدنا بمعطيات موازية عن وسطه وعن حقبته، يلقي بعضها الضوء على الهيمنة التي كان شخصه وأقواله يمارسانها على العقول. وقد رأينا سابقًا نماذج منها، وعلى الأخص، ما يتعلق منها بمعركة بدر، وهاهي ذي نماذج أخرى.

#### 26/2/2 محمد - القمر

إن الموضوعة الحلمية التي جرى تأكيدها، مرات عديدة، بصدد النبي محمد، هي القمر، رمز النور والإشعاع والهيمنة. وحسب ابن هشام، فإن سعد بن أبي وقاص (أو ابن مالك) كان من بين الذين انضموا إلى محمد في أوائل بعثته، بدعوة من أبي بكر، وقد أسلم بعد عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف [178]. ولكن عائشة تروي عنه حلمًا، يبين أن إسلامه قد حدث، بالضبط، بعد إسلام الثلاثة الذكور الأوائل، وأنه كان نتيجة لتدخل إلهي عبر الحلم: «رأيت فيما يرى النائم، يروي سعد، قبل أن يهديني الله إلى الإسلام، كما لو كنت في غياهب ظلمة ما عدت أرى فيها شيئًا. وفجأة، أضاء قمر أمامي فتبعته، موجهًا أبصاري نحو الذين كانوا قد سبقوني إلى هذا القمر، فرأيت حينئذ زيدًا بن حارثة، وعليًا بن أبي طالب، وأبا بكر. فسألتهم: منذ متى وصلتم أي هنا؟، فأجابوا: في هذه اللحظة ذاتما. وعلمت، بعد وقت، أن رسول الله كان يدعو سرًا إلى الإسلام، فالتقيت به على طريق جبلي بأجياد، وكان قد فرغ من صلاة المغرب، فاعتنقت من فوري الإسلام. وهكذا، فلا أحد قبل هؤلاء كان قد سبقني» [179].

يندرج هذا الحلم ضمن السياق النفسي الذي شاع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. فالفـــتوحات الكبرى كانت قد تحققت، تلتها فترة من السلام والازدهار. وكان الوقت وقـــت إحـــصاء للمزايا والجدارات، على غرار أسلوب الأنساب الذي عرفه العرب في الماضي، ولكن بمعايير جديدة وبروح أحرى مختلفة كليًا. وقد أتاح السلطان الذي كان يتمتع به الحلم، بأن ينوب عن شهادات الشهود غير الموجودة أو الضائعة.

اثنتان من زوجات النبي رأتا في المنام حلما قبل أن تتزوجاه، بأنهما ستكونان زوجتين له. أولاهما سودة بنت زمعة، ثالث زوجات النبي، حسب الترتيب الزمني، بعد خديجة وعائه والتي كانت فيما سبق زوجة للسكران بن عمرو [180]: رأت في المنام كما لو أن الهنبي كان يتقدم نحوها حتى وضع قدمه فوق قذالها، فروت ذلك لزوجها الذي قال لها: وأبيك، إن هذه لرؤيا صادقة، سأموت ويتزوجك محمد. فهتفت: حجرًا سترًا. ثم رأت في ليلة ثانية قمرًا يندفع من السماء نحوها وهي نائمة، فقصت حلمها على زوجها، فقال: وأبيك، لن يطول بي الوقت حتى أموت، وسيعطونك زوجة له بعد موتي. وسقط زوجها مريضًا في ذلك اليوم، ومات بعد بضعة أيام، وتزوجها رسول الله [181].

وأمـــا الثانية، فهي اليهودية صفية بنت حيي، وكانت زوج كنانة بن الربيع بن أبي الحقـــيق خــــازن كنوز خيبر، والذي حمل معه إلى القبر، مع التعذيب الذي كابده، سر المخبأ السذي كان قد خبأها فيه [182]. وكانت صفية ترغب في الزواج من محمد لألها كانست قسد رأت في مسنامها وهي زوج شابة، وأن قمرًا سقط في حجرها. فقصت حلمها على زوجها السذي قال لها: هذا يعني أنك تحنين إلى ملك الحجاز محمد، وصفعها صفعة قوية تركت بقعة زرقاء حول عينها. وحينما زفت إلى رسول الله، كانست السبقعة لاتزال مرئية من أثر تلك الصفعة. فسألها رسول الله عن تلك البقعة، فوت له ما حدث [183].

والحق أنه ليس ثمة ما يدهش في أن نساء من وسط النبي كن يداعبن بينهن وبين أنفسهن أملاً بالانتماء ذات يوم إلى نساء النبي. أما ما يخص صفية، فقد بدا الأمر غريبًا حدًا. فهل ينبغي أن نرى في هذا الحلم حيلة للإفلات من المصير القاسي الذي تعرض له زوجها، وأفراد عائلتها جميعهم، أو حتى لا تصبح سبية لأي جندي في جيش المنتصرين؟

## 27/2/2 أحلام الذين خلفوا النبى محمدًا

استمر الحلم، لدى خلفاء النبي، متمتعًا بالقيمة ذاتها. فبعد أن أسلم محمد الروح، انطرحت على أصحابه من بعده معضلة مفادها ألهم كانوا غير قادرين على البت بأي أمر من دون وحي إلهي يبلَّغون به من وراء حجاب النوم. هل كان ينبغي مثلاً القيام بترتيبات غسل النبي بثيابه أم من دولها؟ وحينذاك ألقى الله عليهم النعاس، إلى حد أن ذقولهم كانت تلامس صدورهم. ثم جاءهم صوت مجهول من جهة بيت النبي يقول لهم: «غسلوه بكامل ثيابه»، وذلك ما فعلوه [184].

وبشأن قبر أحد أصحاب الرسول، فإن حلمًا غريبًا روي بشأن طلحة بن عبيد الله، أحــد أوائل الداخلين في الإسلام: فقد سمع رجل في الحلم طلحة بن عبيد الله يقول له: ارفعني من هذا القبر لأن الماء يؤذيني. ثم رآه مرة ثانية وثالثة خلال الليالي الثلاث التالية. فـــدهب لرؤية ابن عباس، وروى له ذلك. فتفحصا قبر طلحة، ولاحظا بأن حانبه الذي . كــان يجاور الأرض غدا أخضر بسبب تسرب الماء. فغيرا موضع القبر. وعاد الرجل إلى ابــن عـــباس فقال له: ما أزال أرى الكافور في عينيه، و لم يتغير شيء سوى أن ضفيرة شــعره قد تبدل موضعها. فاشتريا له دارًا من دور أبي بكرة [185] بألف درهم، وجعلا منها لحدًا له [186].

اســـتمر الثلاثـــي المؤلف من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، الذين نزل على كواهلهم الإرث الباهظ الذي خلفه النبي، على غرار النبي، في جعل الحلم وسيلة للحكم ومرشدًا للسلوك الواحب اتباعه. وقد أكد التقليد أن أبا بكر كان مفسرًا بارعًا للرؤيا [187]، وأن

أب عبيدة كان «ضليعًا في الأنساب، وفي تفسير الرؤيا وفي المثالب» [188]. وللمفارقة، فإنه لم يصلنا من هذين المفسرين للأحلام أي تفسير لأي حلم. في حين أننا وجدنا لعمر السذي لم تسشر أيسة روايسة بأن له باعًا في هذا المجال، وجدنا له في مصادرنا هذين التفسيرين.

#### 28/2/2 عمر

الحلسم الأول رآه حبيب بن سعد الطائي، وكان عمر قد عينه واليًا على حمص، ولم يمض إلا وقت قصير حتى عاد إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت حلمًا أريد أن أقسصه عليك، فقال له عمر: قصه، قال حبيب: رأيت كما لو أن الشمس قد أشرقت، ومعها موكب عظيم من النجوم. فسأله عمر: مع أي كوكب كنت أنت؟، فأجاب: مع القمسر. فقال عمر: لقد كنت مع الآية الممحوة: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (12/17). والله لن يكون لي بعد شأن معك. وصرفه عمر، وقد انحاز في معركة صفين إلى جانب معاوية، حاملاً راية طيء، وقتل في ذلك اليوم [189].

أمـــا الحلم الثاني، فقد رآه عمر نفسه: خطب عمر في الناس فقال: رأيت كأن ديكًا أحمر نقرني بمنقاره نقرة أو نقرتين <sup>[190]</sup>، فرويت ذلك لأسماء بنت عميس، فقالت لي إن رجلاً غير عربي سيقتلني <sup>[191]</sup>.

#### 29/2/2] عثمان

لم يكن عثمان وحده من رأى في المنام موته الوشيك، والعواقب الوخيمة التي كانت ستنتج عنه. فقد صلى عامر بن ربيعة، ذات ليلة، وكان الناس يثلبون عثمان، ويتهجمون عليه. ولما ألهى صلاته أغفى قليلاً، فرأى في المنام رجلاً يقول له: الهض، وادع ربك أن ينجيك من الفتنة التي نجى منها خير عباده، ثم شعر بوهن شديد، و لم يخرج من بيته إلا محمولاً على محفة [193].

## 30/2/2 رؤية النبي في الحلم

في عهد عثمان، كانت سيرورة إعلاء صورة النبي والتي ستحولها إلى صورة أخرى قد بدأت فعلاً. وساهمت فترة الفتوحات البطولية في خلق هالة من المجد حوله، وكان ثمة إيمان مطلق يصوغ شخصه وأسطورته. كان أولئك الذين لم يتعرفوا عليه، بسبب حداثة سنهم، وأولئك السذين اعتنقوا الإسلام، في البلدان المفتوحة، يتمنون لو ألهم عرفوه وعاشوا حوله، وكان آخرون يرغبون لو أنه يقودهم بنفسه، كان بإمكان الحلم وحده أن يلبي تمنياتهم ويحقق رغباتهم. لذا فإن أدبًا حلميًا غنيًا سيغدو موقوفًا لرؤية الرسول في الحلم [194]. أما نقطة البداية فكانت تكمن في حديث متداول على الأرجح، منذ أواسط القسرن الأول للهجرة. فقد روى يزيد الفارسي، الذي كان كاتبًا لوالي البصرة عبيد الله بسن زياد (توفي عام 68/686-87)، روى ذات يوم حلمًا له: رأيت رسول الله في المنام حين كان ابن عباس (توفي عام 69/686) واليًا على البصرة، فرويته لابن عباس فقال لي: كان رسول الله يقول: لا يستطيع الشيطان أن يتلبس صورتي، لذا فكل من يراني في المنام يكون قد رآني حقًا. هل يمكنك أن تصف لي الرجل الذي رأيته؟، فأجبته: نعم، يمكني ذلك. وبعد أن أصغى ابن عباس إلى الوصف قال: لو كنت رأيته وأنت يقظان، لن تملك ذلك. وبعد أن أصغى ابن عباس إلى الوصف قال: لو كنت رأيته وأنت يقظان، لن تملك أن تصفه بأفضل من ذلك [195].

عسبر وسيلة الحلم حرى اللجوء إلى حكم النبي في ميادين عديدة [196]. والشهادات الأقدم عهدًا، مثلما يبدو لنا، هي تلك التي كان حكم الرسول مطلوبًا فيها بشأن الشعر والسشعراء. للوهلة الأولى يبدو ذلك مدهشًا، ولكن الدهشة تقل حينما نتحقق من أن الأمر يتعلق بالشعراء الذين كانوا يريدون أن يظهروا، مثلما سينشون فيما بعد، المنافحين عن النبي (شعراء آل رسول الله) أي بني هاشم.

حلمان من هذه الأحلام نقلهما مؤلف كتاب ‹الأغاني›. الأول منسوب إلى السيد الحميري (105-173 هـ/ 728-789 م): رأيت النبي في النوم، وكأنه في حديقة سبخة، فسيها نخل طوال، وإلى جانبها أرض، كأنها الكافور، ليس فيها شيء. فقال: أتدري لمن هذا النحل؟، قلت: لا يا رسول الله، قال: لامرئ القيس بن حجر، فاقلعها واغرسها في هذه الأرض، ففعلت. وأتيت ابن سيرين، فقصصت رؤياي عليه، فقال: أتقول الشعر؟، قلت: لا، قال: أما إنك ستقول شعرًا مثل شعر امرئ القيس. إلا أنك تقوله في قوم بررة أطهار. قال: فما انصرفت إلا وأنا أقول الشعر [197].

وستجري رؤية الشاعر نفسه في الحلم برفقة الرسول إذ رآه زيد بن موسى بن جعفر في المنام. وقد روى زيد حلمه قائلاً: رأيت رسول الله في النوم وقدامه رجل حالس،

عليه ثياب بيض، فنظرت إليه، فلم أعرفه. إذ التفت إليه رسول الله وقال: يا سيد أنشدني قــولك: لأم عمــرو في اللــوى مربع، فأنشده إياها كلها، ما غادر منها بيتًا واحدًا، وحفظتها عنه كلها في النوم [198].

كــذلك الحال مع دعبل بن على الخزاعي (توفي عام 220 هــ/ 835 م) الذي اشتهر همجائه للكميت (توفي عام 126 هــ/ 743 م) سلفه ومنافسه في دور المنافح عن آل البيت السذين كان ممثلوهم الحقيقيون الوحيدون بنظره، هم نسل فاطمة. ولكن ذلك لم يكن السبب وراء تباعد الشاعرين، بل كان السبب، بالأحرى يكمن في أن الكميت كان معاديًا لعرب الجنوب، فيما كان دعبل مدافعًا عنهم [199]، وقد زعم دعبل هذا، أنه رأى النبي في المنام: فقال لي: مالك والكميت بن زيد؟، فقلت: يارسول الله، ما بيني وبينه إلا كما بين الشعراء. فقال: لا تفعل، أليس هو القائل:

#### فما زلت منهم حيث يتهمونني

ولا زلت في أشياعهم أتقلب[200]

فإن الله قد غفر له هذا البيت. قال دعبل: فانتهيت عن الكميت بعدها [201].

## 31/2/2 أحلام مختلقة

إن الحلسم المختَلَق الذي حرى اصطناعه لغايات مختلفة كان كثير الشيوع في الأدب الإسلامي. وقد شددنا في غير مكان [202]، على الأهمية السياسية للعديد من الأحلام المنسوبة إلى خلفاء عباسيين، وشدد ماسينيون من جانبه على أحلام التوجيه والإرشاد في حياة بعض الصوفيين [203]. من جهة أخرى فإن الأحلام التي لم يكن لها من مسوغ سوى استخدام شكل أسلوبي، ليست قليلة، على غرار الأحلام التي حرى التعبير عنها شعرًا في كستاب «الأغاني) [204]. وليس من غاية لها إلا الحصول على حظوة لدى أمير! أو ذينك البيستين لشاعر مغربي بصدد البربر ومفادهما «رأيت آدم في المنام وقلت له: يا أبا البشر، السناس يرون/ أن البربر هم من ذريتك/ فصاح: أنا! لتكن حواء طالقة إذا كان ما يزعمونه صحيحًا» [206]. أو ذينك البيتين أيضًا اللذين نسبا إلى أبي دلف [206]، إذ رآه ابنه دلسف في المسنام وسأله: (في أي حال أنت؟) فأجابه: لو يدعوننا وشأننا حين نموت/ فسسيكون الموت راحة لكل حي/ ولكن بعد الموت يأتي البعث، وبعد البعث نُسأل عن كل شيء "العثار. من المؤكد أن هذا النوع من الأحلام لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذا الفصل.

### 32/2/2 أحلام ذات انعكاسات تاريخية

عكست بعض الأحلام الخاصة بالمرحلة الأموية، وقائع تاريخية ذات أهمية عظيمة. فنحن نعلم إلى أي حد كان تدخل عمرو بن العاص (توفي عام 43 هـ/ 663 م) لصالح معاويسة حاسمًا في مؤتمر أذرح (39هـ/ 659 م). وعمرو هذا هو الذي فتح مصر وحكمها ثم أقاله عثمان. ومع ذلك فإن حلمًا حوله روي بصيغتين مختلفين، يكشف عن الفكرة التي كونها عمرو عن معاوية.

#### 33/2/2] عمرو بن العاص ومعاوية

أما الشكل الأول، المعتدل جدًا، فرواه ابن قتيبة [208] نقلاً عن المدائني: قال عمرو بن العاص لمعاوية: رأيت فيما يرى النائم ليلة البارحة، كما لو أن القيامة قد قامت، وأن الموازين قد نُصبت، ودعي الناس ليحاسبوا على أعمالهم. ورأيتك حينذاك، واقفًا تنضح عرقًا، وأمامك (ارتفعت كومة من) الصحف عالية علو الجبال. فسأله معاوية ساحرًا: ألم تر قط دنانير مصر؟ ملمحًا، على الأرجح، إلى الثروة التي راكمها عمرو في ذلك البلد.

أما الشكل الثاني للحلم فهو أكثر غنى بالتفاصيل والألوان، رواه البكري المحاوية عن السدار قطني: قال عمرو ابن العاص لمعاوية: رأيت أبا بكر في المنام وكان محزونًا، فسألته عن سبب حزنه، فأجاب: هذان الملكان مكلفان (بأن يسألاني) عن (أفعالي) وليس أمامي سوى بضع صحف، ورأيت عمرو في الوضع نفسه وأمامه (كومة) صحف عالية على و رابية الحزورة [210]، ورأيت أيضًا عثمان في الوضع ذاته، و(أمامه كومة) من الصحف بعلو أحد العلو جبل الخندَمة [211]، ثم رأيتك يا معاوية (وكان أمامك كومة) من الصحف بعلو أحد وثير [213]. فسأله معاوية: ألم تر أهرامات مصر؟

إذا كـان هـذا الحلم أشبه بمزاح بين صديقين أكثر مما هو دعوة إلى التفكير، فإنه يكـشف مـع ذلك عن عظم المسؤوليات الباهظة التي كانت على كاهل قادة الدولة الإسلامية. إن صورة الصحف يمكن أن تكون مستوحاة من التطور المتعاظم في الدواوين والإجراءات الإدارية. ونحن نعلم، إضافة إلى ذلك، بأن معاوية حاكم الشام القديم، خص الحكومات الجديدة بإدارة موطدة على النمط البيزنطي [214].

#### 34/2/2] مأساة كربلاء

في العام الذي مات فيه معاوية (59 هـ/ 687 م) وقعت مأساة كان لا بد أن تترك صدى عظيمًا في الإسلام الشيعي. فقد قتل في كربلاء، الحسين بن علي، ثالث الأئمة

بعد أخيه الحسن (توفي عام 49 هـ/ 669 م في المدينة) والذي كان قد رفض مبايعة يزيد الأول. ثمـة رؤيا لابن عباس (توفي عام 69 هـ / 689 م) ستنبئ عن الخبر المفجع لمقتل الحسين، قبل أن يكون معروفًا. يقول ابن عباس: رأيت الرسول في المنام في الليلة التي قتل فـيها الحـسين، كان يحمل بيده إناءً يضع فيه الدم. فقلت له: ما هذا يا رسول الله؟، فأجاب: إنه دم الحسين ورفاقه، أرفعه إلى الله.

وفي الصباح اطلع ابن عباس الناس على مقتل الحسين راويًا لهم رؤياه، وقد تأكدت الرؤيا بمقتل الحسين في ذلك اليوم بالذات[215].

### 35/2/2] صلب ابن الزبير

ثمــة حدث مأساوي آخر في تلك الفترة، هو احتلال الحجاج بن يوسف في عام 73 هــ/ 692 م) مكة وصلب عبد الله بن الزبير. فبناء على حلم للحجاج، أمر الخليفة عبد الملك بن مروان (66-87 هــ/ 685-705 م) بتلك الحملة على مكة. قال الحجاج لعبد الملك بن مروان (فا-87 هــ/ 685-705 م) بتلك الحملة على مكة قال الحجاج لعبد المله بن الزبير، فابعثني إليه. فبعثه مع ألــف رجل، وطلب منه أن ينتظر في الطائف، حتى يتلقى منه أمرًا بذلك. ثم كتب إليه يأمــره بمقاتلته، وأرسل له تعزيزات. فحاصر الحجاج عبد الله بن الزبير، وانتهى به الأمر إلى أن قتله ثم أخرجه من المدينة، وصلبه [216].

## 36/2/2 وقاحة الحجاج

ثمــة حلم، مختلق على الأرجح، يدور حول الرجل القاسي عديم الرحمة، الذي كانه الحجــاج، وقــد روي في شكلين: فبحسب البيهقي [217]: رأى رجل الحجاج في المنام وســأله عــن حاله الذي هو فيه، فأجاب: في أي حال تراني أنت حُرمت من أمك؟. فقال الرجل: وقح في الدنيا، ووقح في الآخرة.

وبحسب ابن عبد ربه [218]، مستشهدًا بالرياشي والأصمعي: أن رجلاً رأى يزيد بن أبي مسلم وقال له: رأيت الحجاج في المنام وسألته: ما فعل الله بك؟، فأجاب: لقد قتلني بعدد ما قتلت من الناس، وأنا أنتظر ما ينتظره الذين يوحدون الله؛ ثم رأيته بعد عام وسألته: ماذا فعل الله بك؟، فأجاب: يا عاض بظر أمه [219]، ألم تسألني في العام الماضي، وقلست لك ذلك؟ وحينئذ قال يزيد بن أبي مسلم للرجل: أشهد أنك رأيت أبا محمد (الحجاج) حقًا.

#### 37/2/2] ورع عمر بن عبد العزيز

بقدر ما كان الحجاج قاسيًا ووقحًا، كان الخليفة عمر بن عبد العزيز (99-102 هـ/ 717-720 م) الوالي القديم للمدينة المنورة، متسامًا وورعًا. فتسامحه تجاه المسيحيين، مثلما ورعه يؤيدهما حلم رآه عمر نفسه يظهر فيه الرسول والخلفاء الأوائل، وفي وسطهم يقف المسيح بن مريم.

يروي مزاحم، عتيق فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر، ناقلاً عنها: كنت إلى حانب عمر بن عبد العزيز وهو نائم، ثم استيقظ وقال: يا فاطمة، رأيت حلمًا لم أر قط أجمل منه. فقلت له: فاروه لي يا أمير المؤمنين. فقال: انتظري حتى الصباح. وحينما دعا المؤذن إلى الصلاة، نحض وأمَّ صلاة الفحر. ثم عاد إلى حجرة الاجتماع. فذهبت إليه وقلت له: ارو لى حلمك يا أمير المؤمنين. فقال: رأيت نفسي في مرج أحضر، ما رأيت قط أجمل منه، وفوق هذا المرج قصر من زمرد، وكانت المخلوقات قاطبةً قد اجتمعت حول هذا القــصر. وإذا بمــناد ينادي: أين محمد بن عبد المطلب؟، فنهض النبي و دخل إلى القصر، فقلت لنفسى: يا رب أنا في احتماع يحضره الرسول و لم أسلم عليه. و لم يمر وقت قصير حــــى خــرج المنادي من جديد، ونادى قائلاً: أين أبو بكر الصديق؟، فنهض أبو بكر و دخـــل القـــصر. وما هي إلا لحظة حتى خرج المنادي ونادي: أين عمر بن الخطاب؟، فنهض عمر، و دخل. فقلت في نفسي: يا رب، أنا في اجتماع يحضره جدي أيضًا، ولم أسلم عليه. ولم تنقض لحظات، حتى خرج المنادي ونادى: أين على بن أبي طالب؟، فنهض على ودخل. وما انقضت لحظات حتى نادى المنادي: أين عمر بن عبد العزيز؟، فنه ضت و دخلت، فرأيت الرسول جالسًا، ورأيت عن يمينه أبا بكر وعن شماله عمر، وكسان عثمان وعلى أمامه. فقلت في نفسى: أين سأجلس أنا؟ لن أجلس إلا إلى جانب حدي. وجلست إلى جوار عمر بن الخطاب. ورأيت بين الرسول وأبي بكر شابًا له وجه جميل، فسألت من هذا يا أبي؟ فأجابني: إنه عيسى بن مريم. ولم تنقض لحظات، حتى سمعت المنادي يقول: يا عمر بن عبد العزيز، لا تحد عن النهج الذي أنت عليه. ثم نهضت وخرجت، وبعد لحظات خرج عثمان، وأقبل نحوي، وقال: الحمد لله الذي حماني، وبعد لحظات خرج على، وقال: الحمد لله الذي غفر لي [220].

لسيس هذا الحلم سوى صورة مجازية للتصورات السياسية لدى المنافحين عن السلطة الشرعية التي اغتصبها الأمويون، والذين ستنتصر قضيتهم، مع انتصار العباسيين الذين لم يعترفوا إلا بعمر بن عبد العزيز من بين الخلفاء الأمويين.

وهكذا، فمنذ بحيء عثمان إلى الخلافة وحتى بحيء عمر بن عبد العزيز، لم تكن خلافة الرسول تحوز على الشرعية. وهي لن تكون كذلك قطعًا للعباسيين، إلا بحزيمة آخر أموي، هو مروان الثاني، ووصول أول عباسي إلى الخلافة عام (132 هـ/ 750 م) هو أبو العباس السفاح. ثمة تحفظات، كانت تشاع بخصوص الخليفتين: عثمان، الذي لم يناد عليه المنادي في الحلم، وعلي بن أبي طالب، واللذين يشير موقعهما أمام الرسول في الحكم، إلى أن الاحترام الذي كانا يحظيان به في التقليد الإسلامي يعود إلى المحبة التي كان يوليها الرسول لهما لكولهما صهريه. أما ما يخص عمر بن عبد العزيز، فكان يدين بهذا الامتياز ليس فقط إلى ورعه، بالقياس إلى الحياة الماجنة للأمويين الآخرين، بل وأيضًا إلى رابط القرابة بينه وبين عمر بن الخطاب والذي كان يوحد بين روحيهما.

### [38/2/2 فتح الأندلس

حدث مهم آخر من أحداث تلك الفترة كان سيجري التنبؤ به في المنام. يروى أن طارق بن زياد، العتيق البربري لموسى بن النصير، حين أبحر إلى الأندلس، بعد أن فتح المغرب، رأى النبي في الحلم، وحوله مهاجرون مكيون وأنصار مدينيون، سيوفهم معلقة بحمالاتها، ورماحهم فوق أكتافهم. فقال له النبي: يا طارق، تقدم نحو غايتك. وأوصاه بأن يكون رفيقًا بالمسلمين وفيًا للعهود. ثم رأى طارق أن الرسول وصحبه دخلوا إلى الأندلس قبله. فاستيقظ طارق عادًا أن هذا الحلم قد تنبأ بنجاح حملته، وأحبر رفاقه بذلك، وقد تعززت شجاعته، ولم يعد لديه أي شك في النصر [221].

أما بصدد الحروب بين العرب والغرب، فإن ابن الأثير يروي لنا حلمين اثنين لا ينقصهما التشويق. الحلم الأول منسوب إلى محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور (توفي عام 393 هـ/ 1002 م) وهو الحاكم الحقيقي لإسبانيا المسلمة، إبان خلافة الحكم الثاني وهشام الثاني، والذي كسب الشهرة من خلال حملاته العسكرية ضد مسيحيي إسبانيا، وفي عام (373 هـ/ 889 م) جمع جيشًا عظيمًا للقيام بحملة يستحثه حلم رآه في إحدى الليالي السسابقة، «فقد رأى في المنام رجلاً يقدم له بعض نبات الهليون [222]، فأخذها وأكلها»، وطلب من أبي جمعة أن يفسر له حلمه، فقال له هذا الأخير: اذهب إلى بلدة ليون [223]، فسوف تستولي عليها. فسأله: وكيف استخلصت ذلك؟، فأجاب: لأن هذا النسبات يسسمى في بلاد الشرق الهليون، وقد قال لك ملاك الحلم، ها ليون (تلك هي النسبات يسمى في بلاد الشرق الهليون، وقد قال لك ملاك الحلم، ها ليون (تلك هي السيون) فاتحه نحو ليون وحاركها. وهذه المدينة تعد من بين مدلهم العظيمة الحيوا، ويضيف المدينة ونحب كل ما وحدوه فيها.

#### 39/2/2] حلم ألفونس السادس

أما الحلم الثاني فيعزى إلى ألفونس السادس، ملك ليون وقشتالة وغاليسا (1065-109 م). فبعد أن شجعه انتصاره في طليطلة عام (1085 م) قرر المضي إلى الأمام. كان المسلمون قد أله كتهم الانقسامات، فاستنجدوا بالمرابطين في المغرب، وحين علم ألفونس تخوف من ذلك، ورأى في المنام أنه «كان يمتطي فيلاً وبين يديه طبل يقرعه». فقص حلمه على القسيسين الذين عجزوا عن تفسيره، وحينئذ استدعى عالمًا مسلمًا ضليعًا بتفسير الأحلام، وروى له حلمه، فطلب منه العالم أن يعفيه من ذلك، فأبي، فقال له حين تفسير حلمك موجود في كتاب الله. فهو أولاً كلام الله الذي يقول فيه (ألم تر كسيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . الآية ) (105). ثم إنه كلامه الذي يقول فيه (فإذا نقر في السناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير) (74/ 8-10)، إن خيستك السذي جمعته سيباد. وحين احتمع جيش ألفونس رأى كثرة عدده، فسر من من خيستك واستدعى المفسر المسلم، وقال له: سأذهب بهذا الجيش لملاقاة رب محمد، صاحب خيابك. وكانت تلك معركة الزلاقة (ساغراحاس) عام (479 هـ/ 1086 م) التي قتل فيها ألفونس، وأبيد الجزء الأعظم من حيشه ألفونس) عام (479 هـ/ 1086 م) التي قتل فيها ألفونس، وأبيد الجزء الأعظم من حيشه ألفونس، وأبيد الجزء الأعظم من حيسة المحلمة المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا أله في المناس وأبيد الجزء الأعطم من حيشه المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا أله في المناس وأبيد الجزء الأعظم من حيشه المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا أله في المناب عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا أله في الكافرين غير يسير أله الحرب المناس المناس المناس حيث المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا المناس من المناس المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي قبلا المناس المناس عام (486 هـ/ 1086 م) التي المناس عام (479 هـ/ 1086 م) التي المناس المناس

### 40/2/2] أحلام المرحلة العباسية

تميز تاريخ بني العباس بالعديد من الأحلام المهمة. ولما كان اهتمامنا ينحصر ضمن هذا الفصل بالحقبة العربية حصرًا، فقد خصصنا لتلك الأحلام دراسة على حدة [227]، كي ندلل على استمرارية الحظوة التي تمتع بها تفسير الأحلام في الإسلام خلال الحقب كافة. ولكنسنا نستأذن هنا بتقديم بضعة أحلام مختارة من خارج بلاط بغداد، طغى عليها الأسلبة والخيال، على المنوال الشائع في كثير من الميادين آنذاك، حتى ليكادا أن يكسونا الدافع الأصلي لبعضها، وعلى الأخص أحلام الأسر المالكة، المنسوبة إلى الخلفاء.

تركيز اختيارنا على الأدب السيّري الذي يضعنا، على الفور، أمام رجال الثقافة والمعرفة الذين يفترض أن تكون تصوراتهم أشد تبصرًا وأحكامهم أكثر نقدية من غيرهم في مجال نشاطات الفكر والمخيلة. ولا ننوي هنا بالطبع، تقديم كل العناصر الحلمية الموجودة في ذلك الأدب، وإنما سنكتفي بإيراد بعض الأمثلة المختارة من كتاب (الوفيات) لابن حلكان.

#### 41/2/2 خار جة بن زيد

وردت درجات السلّم بوصفها رمزًا لسنوات العمر في حلم منسوب إلى خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، الذي كان أبوه من أصحاب النبي ومن «كتّاب الوحي» [228]. يروي خارجة: رأيت فيما يرى النائم، أنني بنيت ستين درجة، ولما فرغت من بنائها تدحرجتُ من أعلاها إلى أسفلها، وكنت قد أكملت أعوامي الستين، وقد مات خارجة بن زيد بالفعل في تلك السنة [229].

### 42/2/2 الشافعي

# 43/2/2 ابن سلاَّم

وردت رؤية الرسول في المنام، بوصفها دعوة إلى اللقاء القريب به، في حلمين اثنين يشتملان على صور عجيبة. أما الحلم الأول فهو للفقيه اللغوي العراقي العظيم أبو عبيد القاسم بن سلام (توفي عام 224 هـ/ 838 م) «فبعد أن أدى فريضة الحج أراد العودة إلى العسراق، فاستأجر دابة تقله إلى غايته. ورأى الرسول في المنام في الليلة التي سبقت رحيله. كان الرسول جالسًا، في وقت مبكر من الصباح محاطًا بحراسة، وكان الناس يدخلون إليه ويصافحونه. فلما رغبت في الدخول، منعني الحراس من ذلك، فسألتهم: لم تحولون بيني وبين رسول الله؟، فأجابوني: والله لن تدخل إليه وتسلم عليه ما دمت عازمًا على السفر غدًا إلى العراق. فقلت لهم: فلن أسافر إذن. فوثقوا من وعدي، وأفسحوا لي في الدخسول. فدخلت ومد النبي إلى يده، ولما استيقظت ألغيت كراء الدابة وأقمت في مكة». وظل ابن سلام فيها حتى وفاته، ودفن في حي جعفر، ويقال أيضًا إنه رأى هذا الحلم في المدينة، وإنه مات فيها بعد ثلاثة أيام من انصراف الحجيج [231].

#### [44/2/2 ابن نباتة

والحلم الثاني كان لابن نباته أبي يجيى عبد الرحمن . . بن نباتة (توفي عام 374 هـــ/ 984 م) الواعظ في بلاط سيف الدولة في حلب. فقد رأى في المنام جمعًا من الناس، فسأل

عـــن ذلــك، فقـــيل له: إنه النبي وأصحابه. فدنا منهم ابن نباته فتلقاه النبي قائلاً: أهلاً بخطـــيب الخطــباء، ثم أشار بإصبعه إلى القبور، وقال شيئًا بشألها، ثم أدناه منه وعانقه، فدخل شيء من ريق النبي في فمه.

يقول الكندي [232] الذي يستشهد به ابن حلكان: سيظل الواعظ ثلاثة أيام، بعد هذا الحلم من غير طعام ولا شهية للطعام. فقد كانت رائحة المسك تعبق من فمه. و لم يعش بعد ذلك سوى زمن قليل . . وأوضح ابن حلكان: عاش بعد ذلك ثمانية عشر يومًا، لم يكن يشتهي فيها الطعام ولا الشراب، بسبب من ريق النبي، والبركة التي نالها منه. وقد سميت هذه الموعظة باسم المنامية [233].

ووصل إلينا من الأندلس حلم له مغزى غامض، يكشف مع ذلك كما يبدو عن لوم يوجهه أصحاب التقى والورع إلى رجال الأدب المنشغلين دومًا بالأمور الدنيوية.

#### 45/2/2 ابن عون

يــروي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عون: أن أبا مروان حيان بن خلف . . بن حيان (توفي عام 469 هــ/ 1076 م) كان فصيح العبارة في كلامه وصاحب موهبة في الكتابة، ولم يكن يُدخل في تاريخه الحكايات [234] والقصص الكاذبة، وقد رأيته بعد موته في المنام «يــتقدم نحوي فنهضت للقائه، فحياني باشًا، فقلت له: ما فعل الله بك؟، فأجابني: غفر لي؛ والــتاريخ الــذي دونته، أما ندمت عليه؟ فقال: والله لقد ندمت أشد الندم، ولكن العلي غفر لي، فمسح ذنبي وعفا عني [235].

#### 46/2/2 السموءل بن يحيى

إثــر وحــي تلقاه اليهودي أبو نصر السموءل بن يحيى المغربي (توفي عام 570 هــ/ 1174 م) في مــنامه اعتنق الإسلام، وروى حلمه في كتاب بعنوان (غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود)[236].

#### 2/ 2/ 47 | الرؤيا والتصوف

كـــان للرؤيا، بوصفها منبعًا لنور روحي وإيمان، مكانة عظيمة لدى المتصوفة. وقد أكد لوي ماسينيون أهميتها في حياة البعض منهم من أمثال الحلاج (توفي عام 309 هـــ/ 922 م) ورُزهَان البقلي (توفي عام 638 هـــ/ 1209 م) وابن عربي (توفي عام 638 هـــ/

1240م)[237]. يقول ماسينيون: كان اللاهوتيون [علماء الكلام] سواء المعتزلة منهم أو الأشعريون، على خلاف حاد بشأن تفسير الأحلام. غير أن التأثير الإلحادي للفلسفة الهيلينية أضفى قيمة جديدة عليه. فقد ذهبت هذه الفلسفة إلى أن الروح المتحررة من الحيواس الخميس، خلال النوم، تتلقى مباشرة دفق العقول السماوية. وكان المتصوفة يسشاركون في هذا الرأي، كما تؤكد ذلك الدراسة السيرية للبقلي، وعلى نحو خاص، لابن عربي، الذي كان يرى أن عالم الرؤى ضمن ترتيب العوالم، أسمى من العالم المادي للأجسام الحسية المشتمل على شخوصها وأفكارها. وفي الحلقات الصوفية الإسلامية كان القادة الروحيون يقودون المبتدئين وهم يروون أحلامهم [على طريقة فرويد] خلال جلسات التأمل، وكان لهم لوحة الألوان متناسبة يرونها في المنام، بأغلفة متعاقبة، ينبغي على نفس المبتدئ من خلال رؤيتها أن تتحرر لتبلغ رؤية الذات الإلهية [238].

ويخلص ماسينيون، بعد تحريه أحلام مختلفة لمسلمين، شيعة أو سنة، أكثر أو أقل أسلبة، حينما لا تكون ملفقة، إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحلام «تخفي كبتًا نموذجيًا لعناصر داخلية» (إحساسات نفسية عائدة إلى توازن المزاج) وأن هذا الكبت يصنع سلمًا من التنظادات (تلوين، تصويت، . . إلخ) سلمًا ليس فرديًا، بل يعم سائر الوسط الاجتماعي. يمكننا إذًا، يستخلص ماسينيون، أن نحيط علمًا، على نحو غير مباشر بمرحلة ماقبل التاريخ الثقافي للمجتمعات من خلال علم (إحاثة الأحلام/ paléontologie des من بعث سيرة الطفولة المنسية لشخص راشد [239].

## 48/2/2 طبيعة النوم والحلم في رأي القشيري

في «الرسالة القشيرية» [240]، يقدم لنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، توفي عام (465 هـ/ 1074 م) الذي كانت أعماله بحسب كلمات غولدتسيهر [241]: «رد فعل الــــشرعية الواضح ضد أتباع مذهب عدمية التصوّف» وصفًا ظاهراتيًا للحلم ومنابعه، مدللاً على استمرارية التصور التقليدي حتى في أشكاله الأكثر شططًا لدى الصوفي. فهو يسرى أن الحله منتاج «أفكار تخطر في القلب وأحوال تتمثل في المخيلة، لأن النوم لم يستول بعد على سائر القوة الحسية، فيتوهم الإنسان في اليقظة بأن ما يراه في منامه كان رؤيا صادقة، في حين أنه ليس سوى صورة وأوهام [242] استقرا في قلبه. فحين يتوقف الحس الخارجي، تنفصل هذه الأوهام عن المعطيات المكتسبة بواسطة الحواس والضرورة،

ومن هنا شدة مثل هذه الحالة لدى النائم. فحين يستيقظ من نومه، تضعف تلك الأحسوال التي توهمها، بفعل القوة الحسية التي تعمل من خلال النظر الواقعي إلى الأشياء وامستلاك المعارف الضرورية. وهذا أشبه بما يحدث لنور قنديل حينما تشتد الظلمة، وما أن تطلع الشمس حتى يطغى نورها على نور القنديل، لأن هذا الأخير يتراجع حينئذ أمام نسور السشمس. ولذا فإن حالة النوم أشبه شيء بنور القنديل، وحالة اليقظة أشبه بنور النهار. فحين يصحو النائم يتذكر صورًا تمثلت له خلال النوم، ثم إن هذه الظواهر والأفكار التي تخطر على قلبه في حالة النوم تصدر حينًا عن الشيطان وحينًا عن مشاغل السنفس، وحينًا عن إيجاءات الملاك، وتكون حينًا شكلاً من أشكال الوحي التي يخلق الله من خلاله، في قلب النائم، مثل تلك الحالات، وهذا ما يؤكده الحديث النبوي: أصدقكم مدينًا أصدقكم حديثًا المدقكم حديثًا المدقكم حديثًا المدقكم

ولكن إذا كان الصوفيون مجمعين على القيمة الكشفية للرؤيا، فإلهم يفترقون بخصوص السنوم الذي ينبثق منها . . فقد أدان بعضهم النوم لأنه «أخو الموت» ومناسبة للعقاب الإلهسي، ورأى هؤلاء أن النوم لو كان جيدًا لكان موجودًا في الجنة. ثم أضيفت ثلاث حجج توراتية إلى ما ورد في القرآن حول النوم (60/6 و42/39) تقول الحجة الأولى إنه بسسبب النوم الذي ألقاه الله عنى آدم خرجت حواء منبع كل الشرور، وتقول الثانية إن إبراهيم جاءه أمر الله بذبح ابنه إسماعيل، وهو نائم (102/37)، وتقول الثالثة إن الله أوحى لداود «كذّب كل من يقول إنه جبني وحين يأتي الليل ينام بعيدًا عين». من جهة أخرى فإن النوم نقيض العلم، ولهذا فإن أبا بكر دلف بن ححدر الشبلي (توفي عام 334 هـ/ فإن النوم نقول: أصغر غفوة خلال مدة ألف عام عار شائن، ويقول أيضًا: تجلى الحق لي وقسال: من ينام ينفصل عين، ومن ينفصل عين يحول بيني وبينه حجاب! وبعد هذا، فإن الشبلي كان يدهن عينيه بالملح كي يطرد النوم.

وهناك متصوفة آخرون يرون أن اليوم نعمة من الله الذي، كما يقولون: «يزهو بعبده الذي ينام وهو يدعوه. ويقول: هذه روح عبدي قريبة مني، وجسده بين يدي»، وهو ما يفسسره العالم الصوفي العظيم أبوعلي الدقاق قائلاً: روح العبد في موقف المناجاة، وجسده على بساط العشق. إضافة إلى ذلك: كل من ينام على طهارة يتيح لروحه أن تطوف حول العرش وتعبد الله. وفوق ذلك، ألم يقل الله: ﴿وجعلنا نومكم سباتًا﴾ أي: راحة (9/78).

والمعلـــم الـــصوفي نفسه أبو على الدقاق يروي «أن رجلاً شكا إلى شيخ كثرة نومه فقال له الشيخ: اذهب واحمد الله على عافيتك، فكم من مريض يشتهي أن يتذوق لحظة من النوم الذي تشكو منه». ويقال أيضًا، إنه ما من شيء أكثر إزعاجًا لإبليس من نوم

الآثم. حتى إنه يتساءل: متى يفيق، ليخرق حدود الله، حتى إن هؤلاء يعدون النوم أفضل أحوال العاصي، لأن الوقت إذا لم يكن له، فهو ليس عليه، على الأقل.

يروي الدقاق أيضًا أن الشيخ الكرماني كان معتادًا على أن لا ينام قط، ولكن النوم غلبه ذات مررة، فرأى في نومه الحق سبحانه، فصار بعدها يلتمس النوم. وكان يجيب أولئك الذين يسألون عن سبب تبدله: لقد رأيت بمجة قلبي في نومي، لذا فقد أحببت النوم، وأحببت الرقاد.

## 49/2/2 نماذج من أحلام المتصوفة

جمع القسسيري، في الفصل الخاص بالرؤيا، عددًا كبيرًا من أحلام المتصوفة. وقد شكلت رؤية الحوريات العالقة في الذهن المفتون للحالم مادة أولية، على نحو جوهري، كما تواترت أحلام التعليم والوعظ الذي يظهر فيه قطب صوفي ميت، وتكررت معها ألفاظ: عظني، أوصني، فالقطب الصوفي الذي يظهر في المنام يُسأل عما آلت إليه أحواله بعد موته، وعما صدر بحقه من حكم، أو عن بعض النقاط الخاصة بمذهبه. كذلك فقد أفساد الحلم أحسيانًا في إقرار حكم من الأحكام [244]، وتكررت رؤية إبليس كثيرًا في أحلام المتصوفة [245].

استوقفنا من مجموع تلك الأحلام ثلاثة منها: يتعلق الأول بتلقين الوضوء للصوفي. فقد روى أحد الصوفيين أنه رأى في المنام «رسول الله محاطًا بجمع من الفقراء، ونزل ملكان من السماء يحمل أحدهما طستًا، ويحمل الآخر إبريقًا. ووضع الطست أمام رسول الله فغسسل يديد، وطلب من الجميع أن يغسلوا أيديهم، وأخيرًا وضع الطست أمامي، ولكن أحد الملكين قال للآخر: لا تصب على يديه فهو ليس منهم. فقلت: يا رسول الله، ألم يرو عنك أنك قلت: الإنسان على دين خليله؟ أجاب الرسول: بلى. فقلت: وأنا أحبك وأحب هؤلاء الفقراء. فقال النبي للملاك صب على يديه فهو منهم» [246].

أما الحلم الثاني فهو من الأحلام التي تشخّص أحوال الروح. فقد روى أبو بكر الكتاني قال: «رأيت في المنام شابًا بحي الطلعة ما رأت عيني قط أبحى منه، فسألته: من أنست؟ أحاب: أنا التقوى. وأين تقيم؟، في كل قلب حزين. ثم رأيت امرأة سوداء لم تر عيني قط أقبح منها، فسألتها: من أنت؟، أحابت: أنا الضحك. وأين تقيمين؟، قالت: في كل قلب حذل، غارق في اللهو. فاستيقظت حينئذ وقررت أن لا أضحك إلا على الرغم مد 1247]

والحلسم الثالث هو حلم علاخي. فقد روى السماك بن حرب قال: فقدت بصري، فسرأيت في المسنام كأن قائلاً يقول لي: اذهب إلى الفرات، واغطس في مياهه، ثم افتح عينيك. وقد فعلت كما قيل لي، فارتد إلي بصري[248].

وهك ذا، احتفظ التصوف في الحلم بمزاياه جميعها، وكيّف الحلم مع حاجاته الخاصة وزوّده بموضوعة من موضوعاته ذلك أن قابلية الحلم العجيبة للتكيف جعلته خليقًا بأن يستمر عبر العصور. فقد شكل الحلم جزءًا مكملاً للحياة اليومية للبشر، وتطور مع تلك الحياة التي لم يكن فيها في النهاية سوى الشاشة غير المرئية التي تسجل تقلباتها.

## 50/2/2] أحلام إخبارية

بالتوازي مع الميدان الصوفي، أثبتت بعض الوقائع مواصلة اللجوء إلى الحلم، كطريقة للإخسبار. فقد روى ابن خلكان (توفي عام 681 هـ/ 1282 م) أنه رأى المبرِّد في المنام، ولامــه على أنه نسب إلى أبي نواس خطأً نحويًا. فدهش المبرد من ذلك، وشعر بالخجل. تكمــن الحقــيقة الواقعية لهذا الحلم في الظروف المحددة والمفصلة التي كان قد عرضها المؤلف [249].

وما يدهشنا أكثر هو اليقين الذي يضفيه المؤرخ ابن المجاور (توفي عام 690هـــ/1291م) على أحلامه حيث كان يعتمد عليها مرات عديدة لإقرار الوقائع. أما روايته لهذه الوقائع، فكان يدخل إليها عبر الصيغة التالية: رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي . .[<sup>[250]</sup>.

ولــن تكون دهشتنا أقل حين يخبرنا ياقوت [251] أن «سكان حلب أقاموا "مشهدًا" أنفقوا عليه الكثير من المال لألهم، كما زعموا، قد كانوا رأوا عليًا بن أبي طالب في المنام في المكان [الذي بنوا فيه المشهد]. وحدث الأمر نفسه في مدينة حمص، فقد أقام سكالها مــشهدًا لعلي يضم عمودًا كان يحمل بصمات أصابعه، حيث إن واحدًا منهم كان قد رآها في الحلم [252].

#### 51/2/2 ألف ليلة وليلة

غير أن الصورة الأكثر واقعية لمحتمع في ذروة تفتحه، ظهرت في الأحلام المتكاثرة في «ألف لسيلة ولسيلة». وقد صنّف نيكيتا أليسييف [253] هذه الأحلام بحسب موضوعاتما وأفكارها الرئيسة إلى أحلام مجازية [254]، وأحلام مخبِرة [255]، وأحلام مفسَّرة أوا256]. أما معظم هذه الأحلام فكانت أحلام-إبلاغ و لم تكن تحوي إلا على القليل من العناصر

الرمــزية. هنا أيضًا كان الحلم متوافقًا مع الشروط الاجتماعية، وكان يعكس، كما في مــرآة، أهـــواء البشر الباحثين عن المتعة والثراء والجاه حتى لنشعر هنا أننا في عالم أزاح الهمــوم الدينــية كليًا، إلى المحل الثاني [257]. ومع ذلك فقد كانت الأوامر التي يتضمنها الحلم، ومع "دنيويتها" موضوعًا لطاعة عمياء [258].

في القسم الأول من هذا الفصل الذي يتجاوز قليلاً الحقبة العربية تحديدًا، وبمزيد من الاهــــتمام الذي تسوغه الرغبة في التدليل على الاستمرارية المدهشة للمكانة الرفيعة التي حظــي كما علم تفسير الأحلام في الإسلام، خلال المراحل كافة، وفي الأمصار جميعها، جمعــنا أشتات علم لم يكن قد عرف بعد حتى القرن الثالث/التاسع تصنيفًا منهجيًا، ولا تصنيفًا رمزيًا محددًا وثابتًا. فقد كان مفسرو الأحلام يستقون من منابع المأثور الشفاهي التي لا تنضب، الذي كان بوسع ذاكرة البشر وشطحات خيالهم وتقلبات وجودهم أن تكيفه باستمرار [259].

## 52/2/2] المحاولات الأولى لتصنيف المادة الحلمية

يمكننا بسهولة، من خلال قصص الأحلام التي اطلعنا عليها، أن نلاحظ وجود بعض الثوابت الرمزية، وبعض المناهج العملية، وأن نشهد أيضًا أسلوبًا للأحلام وقوالب/ أغاط خاصسة به. وهكذا، فإن فكرة كتاب جامع لتفسير الأحلام على غرار كتب السيرة والمغازي والحديث النبوي، ما لبثت أن ولدت. ف‹طبقات› ابن سعد (توفي عام 230 هــ/ 843 م) الـذي كان كاتبًا للواقدي (توفي عام 207 هـ/ 823 م) مؤرخ الفــتوحات، احتوت على قائمة بالأحلام التي قام بتفسيرها ابن المسيب الذي عاش في خلافة عبد الملك بن مروان ( 65-86 هـ/ 685-705 م). وقدمت لنا هذه القائمة مثل هــذا العمل الجامع الذي يمكن الظن بأن ابن سعد اقتبسه، مثلما هو، من مصدر سابق عليه. ولما كانت تلك هي المحاولة الأولى لتأليف كتاب جامع لجنس أدبي، كان في سبيله إلى التوسع، فمن المسموح لنا أن ننقل بالكامل هذه القائمة التي بوحدها الأدبية وتباين موضوعاتها الحلمية، تُظهر مؤلّفها بوصفه أول مصنف للمادة الحلمية.

# 53/2/2] لائحة ابن المُسَيَّب

[] روى عمر بن حبيب بن قبيع: بينما كنت جالسًا، ذات يوم، عند سعيد بن المسيب والهمسوم تكسدرين، والديون تثقل كاهلي، وكنت قد لجأت إلى صحبته، لا أدري إلى أين تقودين، إذ جاءه رجل وقال له: يا أبا محمد لقد

رأيست حلمًا. فسأله: وما هو؟، قال: رأيت نفسي أمسك بعبد الملك بن مسروان وأضجعه، ووجهه إلى الأرض وأغرس أربعة أوتاد في ظهره. فقال ابسن المسيب: لست أنت الذي رأى هذه الحلم. أجابه الرجل: بلى، أنا من رآه. فرد ابن المسيب: لن أفسره لك إن لم تخبرين عمن رآه. أجاب الرجل: إن ابسن الزبير هو الذي رآه، وهو الذي أرسلني إليك. فقال ابن المسيب: إذا كسان حلمه صادقًا فإن عبد الملك بن مروان سيقتله، وسيخرج من صلب عبد الملك أربعة سيكونون جميعًا خلفاء. أضاف عمر بن حبيب: حين دخلت على عبد الملك بالشام أخبرته بتفسير ابن المسيب، فسر عبد الملك لسذلك وسألني عن أخبار سعيد المحدثته عن ذلك. ثم أمر عبد الملك بسداد ديوين وأجزل لى العطاء.

- 2] روى رجل قال: رأيت كما لو أن عبد الملك بن مروان كان يبول باتجاه جامع النبي أربع مرات، فرويت ذلك لسعيد بن المسيب، فأجابني: إن كان حلمك صادقًا فسيبزغ من صلبه أربعة خلفاء.
- [3] روى شريك بن أبي غير: قلت لابن المسيب: رأيت أسنايي في المنام تسقط بين يدي ثم دفنتها في الأرض. فأجاب: إن كان حلمك صادقًا، فستدفن من يعادل أسنانك من أهلك.
- 4] قـــال رجل لابن المسيب: رأيت نفسي في المنام أبول داخل يديّ. فأجاب: اخـــش الله، لقد عقدت على زواج محرم. وتحرى الرجل، فوجد أنه تزوج بامرأة كان أخاها في الرضاعة.
- 2] وجاء آخر لرؤية ابن المسيب وقال له: يا أبا محمد، رأيت نفسي أبول على جـــذع زيـــتونة. فأجاب: انظر أية امرأة تزوجت، لقد عقدت على زواج محرم. فبحث الرجل ووجد أنه تزوج بامرأة كانت محرمة عليه.
- وقـــال لـــه رجـــل: رأيت حمامة تحط على مئذنة الجامع. فأجاب: سيتزوج
   الحجاج من ابنة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب.
- 7] وجاء رجل إلى ابن المسيب وقال له: رأيت كبشًا قادمًا يعدو من الثنيّة [<sup>126]</sup> وهو يقول: انحر، لقد نحرت. فأجاب ابن المسيب: ابن أم شلاء مات، وكان هذا رجلاً نمامًا من سكان المدينة يشي بالناس.
- 18 قسال رجسل مسن فهم لابن المسيب بأنه قد رأى نفسه يتقدم وسط النار. فأجسب: إن كان حلمك صادقًا، فلن تموت قبل أن تبحر في عرض البحر لل خستل. وقسد أبحر الرجل في عرض البحر، وأوشك على الهلاك، ثم قُتل بالسيف في يوم القديد.
- و] روى الحسين بن عبيد الله: كنت أتمنى أن أرزق بأبناء، ولم يتيسر لي ذلك، فقلت لابسن المسيب: رأيت في المنام أن بيضات وضعن داخل حجري، فأجابه: السدجاجات يخسرجن مسن العجم. ابحث لك عن امرأة في تلك

النواحسي. فاتخذت سرية من هناك، ورزقت بأبناء، ولم أكن قبل ذلك قد رزقت بواحد منهم.

ملاحظـــة حـــول ابن المسيب، من قبل عُثيم بن نسطاس: سمعت سعيد بن المسيب يقول لرجل رأى رؤيا وقصها عليه: ليكن ما رأيته خيرًا لك.

10] يقول ابن المسيب: الرُّطب الناضجة والجافة في المنام وسائل للرزق، أيًا كان
 الزمن الذي رُويت فيه. والرُّطب الطرية لا تكون كذلك إلا في أوالها.

11] وقال أيضًا: آخر الرؤيا، أي: مهلة تفسيرها، أربعون سنة [262].

12] وقال أيضًا: الكرمة في الحلم قوة في الإيمان.

وقال له رجل: يا أبا محمد، رأيت في المنام أنني كنت جالسًا في الظل، ثم في ضنت الأجلس في الشمس، فأجابه ابن المسيب: والله إن كان حلمك صادقًا، فسوف ترته عن الإسلام. فرد الرجل: ولكن يا أبا محمد يخيل إلى أنسني أرغمت على الذهاب إلى الشمس في حين أنني كنت جالسًا في الظل [263]، فأجابه: ستُكره إذًا على الارتداد عن الإسلام. وقد أسره الروم في خلافة عبد الملك، وأرغموه على الارتداد عن الإسلام ثم جاء إلى المدينة وروى ذلك.

في ما بعد، وفي الصفحة (160) عرّف ابن سعد ببضع كلمات شخصية ابن المسيب: كان جامعًا نقي السريرة، راويًا ثقة للعديد من الأحاديث، ضليعًا في أحكام القضاء، وكان ورعًا، عظيمًا، وفاضلاً.

إن السنعت (جامع) الذي وُصف به ابن المسيب، يغري بالتذكير في أن هذا الجامع للأحاديث ولأحكام القضاء، قد أمكنه أيضًا أن يجمع تفاسيره الحلمية الخاصة. ويشير غيباب الناقلين الذين يحفظ كل منهم في ذاكرته الأحلام المروية عنه (الأحلام 1، 3، 9 هي وحدها التي تحمل أسماء أصحابها أو الناقلين لها) إلى أن هذه اللائحة قد وضعت في زمن ابن المسيب، وربما بيده هو. ونحن لا نعلم إطلاقًا هل كان ابن سعد قد تدخل كليًا في هذه اللائحة، أم أنه اكتفى بالاختيار وحسب؟. لقد كان هناك دومًا تفكير حول وضعع مصنف لأحلام مفسرة، أو لقواعد تفسيرها (الأحلام 11، 10)، وقد بدأ ذلك بمخطط أولي، ثم ما لبث أن تطور مع ابن سيرين (توفي عام 110 هـ/ 728 م) الرائد العظيم لمفسري الأحلام المسلمين.

### 54/2/2 ابن سيرين

في حيين أن التقليد الإسلامي يعزو هذا الدور إلى ابن سيرين، بدلاً من سلفه، فإن ذلك لا يدعو إلى الدهشة. والواقع أن ابن سعد خصص في طبقاته حيزًا لابن المسيب،

مفسسرًا للأحسلام، أكبر مما لابن سيرين الذي أوقف له أطول مقطع في كتابه، بوصفه حامعًا للأحاديث وليس للأحلام [264]. وحين عرّف به، استخدم تقريبًا الألفاظ ذاتمًا. يقول ابن سعد: كان ابن سيرين محدثًا صادقًا، يحظى بالثقة، وكان عظيمًا وفاضلاً وكان ضليعًا في أحكام القضاء. وهو إمام غزير العلم، شديد الورع، وكان أصم، وقد ولد قبل مقتل الخليفة عثمان بسنتين [265].

وحسب علمي، فإن التفسير الوحيد لابن سيرين الذي رواه ابن سعد هو تفسير الحلم المتعلق بالحسن البصري، المتوفى في السنة ذاقها التي توفي فيها ابن سيرين (110 هـ/ 728 م): قال رجل لابن سيرين: رأيت طائرًا يطير ممسكًا بالحسن (بسن أبي الحسن البصري) ثم تركه يسقط مثل حصاة داخل المسجد [266]. فأجاب ابن سيرين: إن كان حلمك صادقًا فإن الحسن سيموت عما قريب. و لم يعش الحسن البصري بعد ذلك إلا وقتًا قليلاً [267].

وبدءًا من ابن سعد مرورًا بالجاحظ (توفي عام 255 هـ/ 869 م) وحتى ابن قتيبة (توفي عسام 276 هـ/ 819 م) فإن شهرة ابن سيرين كمفسر للأحلام شقت طريقها، وطغت على شهرة ابن المسيب. والواقع أن ابن سيرين عد حجة، كما يبدو، في تفسير الأحلام، في كتاب (الحيوان) للجاحظ، مع أنه لم يُذكر في الكتاب مفسرًا للأحلام، سوى ثلاث مرات. المرة الأولى، بصدد رؤية الكلب في المنام، حيث يجري الاستناد إلى شهادة ابن سيرين: حين يُرى الكلب في المنام، فهو رجل داعر. فإن كان أسود اللون كان عربيًا، وإن كان أسود وأبيض كان اسمه عربيًا. وذكر الجاحظ بعد ذلك حلمين حول الكلب، روى أحدهما الأصمعي عن حماد بن سلّمة الذي سمعه من الحالم ذاته، وهو ابن أحت أبي بلال بن أديّة الذي قال: رأيت أبا بلال في الحلم مثل كلب، تسيل الدموع من عينيه، وهو يقول: لقد مسخنا بعدكم إلى (كلاب النار)[268]. والحلم الآخر يحكمي عن مذبحة كربلاء: حين خرج شمّر بن ذي الجوشن لقتال الحسين بن علي، رأى الحسين في المنام كلبًا أسود وأبيض يلعق الدماء. وقد فسره الحسين بأنه سيتعرض هو وأهله إلى مذبحة على يد شمر الذي كان جلده مشوهًا بالبرص [269].

والمرة الثانية التي ورد فيها ابن سيرين مفسرًا للأحلام في كتاب ‹الحيوان›، منقولة عن الأصمعي، وكانت حول تفسير منام رآه عجوز من تقيف، فبعث ابنه إلى ابن سيرين حستى يفسره له. وكان العجوز «قد رأى نعامة تصب القوالب» فقال ابن سيرين: ذاك الرجل اشترى أمة شابة، وخبأها عند بني حنيفة. وبعد مشاحنة بينه وبين زوجته اضطر إلى أن يعترف خا

والمرة الثالثة التي ذكر فيها ابن سيرين في كتاب ‹الحيوان› كانت بصدد الفيل: سئل ابرن سرين عن رجل رأى في المنام كما لو أنه يمتطي فيلاً، فأجاب: إنحا تجارة كبيرة ولكرن لا نفع فيها. وذكر الجاحظ بعد ذلك حلمًا عن الفيل كان تفسيره منسوبًا إلى الحجاج. قال رجل للحجاج: رأيت في المنام أحد ولاة أمصارك قد تحول إلى هيئة فيل، ثم ضرب عنقه. فقال الحجاج: إن كان حلمك صادقًا، فإن زاهر بن البصبهري سيهلك [271].

تثبت هذه الأمثلة وجود معجم رموز لتفسير الأحلام خلال النصف الأول من القرن الشالث/التاسع، يجمع بعض الرموز الثابتة منسوبة إلى ابن سيرين. وفي النصف الثاني من القسرن ذاته، كان ابن قتيبة الذي تنسب إليه دراسة عن الأحلام في كتابه ‹تأويل مختلف على أنه مفسرا للأحلام في كتابه ‹تأويل مختلف على أنه مفسرا للأحلام في كتابه ‹تأويل مختلف الحديث،[273]. أما في كتابه ‹عيون الأحبار،[274]، فيروي عنه قصة حلم بُتر تفسيره: رأى رجل في المنام أنه يملك خرافًا وعرض عليه أن يبيعها بثمانية دراهم للرأس الواحد[275]. ففي تتح عينيه و لم ير أحدًا فأغلقهما، وقال: أعطوني أربعة دراهم بالرأس الواحد. وأكمل ابن عبد ربه (توفي عام 328 هـ/ 940 م) الحلم: و لم أتلق منهم شيئًا. حينئذ قال ابن سيرين: لعل هؤلاء الناس لاحظوا عيبًا في الخراف و لم يعودوا يريدونحا[276]. هل هذا تفسير أم أنه من قبيل المزاح؟. نحن نعلم على أي حال، من خلال ابن قتيبة نفسه أن «ابسن سيرين كان يضحك حتى يسيل اللعاب من فمه»[277]، ونعلم أيضًا من ابن عبد ربه أنه «حين كان يسأل عن مسألة فيها تضليل مقصود "أغلوطة" كان يقول لمن يطرحها عليه: احتفظ كما لتعرضها على أخيك ابليس»[278].

وعلى حد قول مؤلف حديث [279]، روى حوارًا جرى بين الحسن البصري وابن سيرين: بدأت شهرة ابن سيرين، مفسرًا للأحلام خلال حياته. فقد قال له الحسن البصري: أنت تفسر الحلم كما لو كنت من آل يعقوب (6/12). فأجابه ابن سيرين: وأنت تفسر القرآن كما لو كنت موجودًا لدى نزول الوحي.

ثمة واقعة مؤكدة هي أن مرجعية ابن سيرين في تفسير الأحلام، كان معترفًا بما، على نحسو واسع خلال القرن الثالث/التاسع. وفي النصف الثاني من القرن الثاني ورد اسمه بين أسماء الرواد في ميدان تفسير الأحلام، في كتاب ‹دستور التعبير› لأبي إسحق الكرماني. وهمو أقمد كتاب معروف [280]، إذا لم يثبت عكس ذلك. ففي مقدمة الكتاب يذكر الكرماني مصادره قائلاً إنه اقتبس «عن صحف إبراهيم وعن كتاب دانيال، وعن سعيد ابن المسيب، وعن ابن سيرين» [281].

يتبين لينا من هذا العرض المجمل أن سلطان ابن سيرين لم يكن مع ذلك قد تجاوز بعد سلطان ابن المسيب، وهو ما يسمح لنا بالظن أنه لم يكن هناك بعد كتابات تحمل السيه المحاداء من القرن الرابع/ العاشر تطور من مفسر بسيط للأحلام إلى مؤلّف لبحث عن الأحلام [283].

## 55/2/2] البحوث الحلمية الأولى

بــدءًا بابن المسيب، وحتى ابن إسحق الكرماني الذي عاش في خلافة المهدي (158-169 هــ/ 775-785 م) مرورًا بابن سيرين، غدا علم تفسير الأحلام العربي علمًا منظمًا، مــتطابقًا أكثر فأكثر مع مجموعة من الرموز التي جرى تحديدها استنادًا إلى تقليد طويل العهد، وعلى ضوء تجربة العديد من الأجيال. وقد كانت معارف المفسرين بالطبع عملية أكثر مما هي نظرية. وإذا كانت المادة الحلمية غزيرة، فإن تثبيتها، عبر الكتابة، كان يخلق عددًا من الصعوبات.

والواقع أن تصنيف أمثلة لتفسيرات أحلام على منوال لائحة ابن المسيب، لم يكن بإمكانه أن يلبي حاجة العالم الممارس للتفسير، ولا للجاهل به، والمقصود هنا على كل حال، تلك الحالات الخاصة التي لم يكن من اليسير دومًا استخلاص رموز ثابتة منها، يمكنها أن تفيد في تفسير أحلام أخرى. وأقل من ذلك وفاءً بالحاجة أيضًا كان المنهج المكون من تصفيف رموز ثابتة، بعضها وراء بعض، مثلما ظهر في الأمثلة التي أوردها الحاحظ لابن سيرين، أو كما لدى ابن المسيب، (أمثال 10: 12) فقد كان على من يريد استخدام هذه اللوائح أن يعيد في كل مرة قراءة الدراسة بأكملها كي يعثر على عناصر تفسير حلمه. وبالتالي فقد كان في أمس الحاجة إلى منهج علمي في تصنيف الأحلام، تسهم في جعل مغزى الرموز تسبعًا لأصناف محددة، يتم توضيحها قدر الإمكان بأمثلة، تسهم في جعل مغزى الرموز النابة أكثر وضوحًا في ذهن الجاهل بحذا العلم.

كل شيء يحمل على الظن أنه، لإرساء مثل هذا المنهج، تضافرت الجهود أولاً على تسدوين المادة الحلمية وتصنيفها كتابة. والواقع أن غياب طبقة كهنوتية في الإسلام، والطابع الديني لعلم تفسير الأحلام، والحاجة إلى معرفة الرسالة التي تتضمنها الأحلام، والساحتالة أن يتوفر دائمًا للحلم مفسر كفء، كل ذلك كان خليقًا أن يدفع المفسرين إلى "دمقسرطة" هذا العلم، بوضعه تحت تصرف الجاهلين به. وكان أول من شجع على مشل هذا المشروع، كما يفترض، هم الخلفاء والأمراء، ولذلك فمن المحتمل جدًا أن يكون دستور أو معجم رموز الكرماني قد وُضع بناء على توصية من المهدي، وأن ترجمة

كتاب أرتيميدورسس الأفسسي (في تفسير الأحلام) كانت بتوصية من المأمون، كما أن الكـــتاب الأكثر غزارة في مادته، ألا وهو (القادري في التعبير) سيتم تأليفه على يد أبي ســعيد نصر بن يعقوب الدينوري عام (397 هـــ/ 1006 م) للخليفة القادر بالله (381-422 هـــ/ 1091-1031 م)

## 56/2/2] الدراسة المنسوبة إلى ابن قتيبة

نحن نجهل كيف تم تأليف الكتابين الأكثر أهمية في هذا الميدان، «الدستور» للكرماني، و «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة. وقد بقي لهذا الأخير، كما يبدو، نسخة أو منتخبات منه في مكتبة (صائب سنجر) في أنقرة [284]، غير أنه يتوجب إجراء دراسة مقارنة مطولة لإثبات أصالتها. فمن الوهلة الأولى، يبدو هذا المؤلف أشبه بكتاب «المنتخب» من تأليف أبي علي الديراري [285]، والذي يشتمل، في جزء من مقدمته، على الديباجة ذاها التي يستهل المعطوط أنقرة: «يقول أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة»، إن هذه الديباجة هي الإشارة الوحيدة إلى الانتماء المنزعوم إلى أعمال ابن قتيبة. وثمة واقعة مهمة، هي أن كتاب «منتخبات أنقرة» يحوي، قبل البحث المنسوب إلى ابن قتيبة على بحث آخر مجهول المؤلف، له مقدمة نظرية طويلة أشبه بمنتخب الداري، ويمكن إسناد ديباجته الحتامية إلى هذا الأخير: «هنا تم الكتاب المختصر من تأليف أبي علي» [186]. والحال أن هذه الكنية، أبوعلي، قد استعملت لمؤلف كتاب «المنتخب» في مخطوطة (مكتبة بايزيد العمومية) (2927).

إذا كان ينبغي عد الجزء الموجود في منتخب الداري والمنسوب إلى ابن قتيبة [1288] أصيلاً فهذا يعني أن علم تفسير الأحلام العربي كان في أواسط القرن الثالث/التاسع، إن لم يكن قبل ذلك، مع دستور الكرماني، يمتلك مذهبًا متماسكًا حول تفسير الأحلام، قائمًا على قواعد صلبة ستكون أساسًا للتطور الذي سيشهده لاحقًا. ولكي نقدم فكرة محددة عن هذا المذهب، لن يكون من النافل أن نورد هنا المقطع المنسوب إلى ابن قتيبة بقسمه الأعظم المنتول إنجاز دراسة نقدية أو اكتشاف حديد، يضعنا أمام هذا الكتاب الذي سيشتمل على معطيات قديمة، خاصة بالجاهلية، مثلما بالثقافة الفارسية، كما توحي لنا كتابات ابن قتيبة العديدة.

يقـول ابن قتيبة: يحوي الحلم مثلما قلت لك، على تحولات يمكن أن تبعده عن المبادئ الثابتة، إما بإضافة تدخل فيه، أو بكلمة تندرج في ثناياه، وتحرفه عـن مغـزاه من الخير إلى الشر، بحسب اختلاف وجوهه ولحظاته وأزمانه. ومـن جهة أحرى، فإن تفسيره يمكن أن يحصل، بالاستناد إلى لفظ الاسم،

- حيسنًا من معنى هذا الاسم، وحينًا، من عكس معناه، وحينًا، بالاستناد إلى كتاب الله، أو إلى شعر مشهور. لهذا كتاب الله، أو إلى شعر مشهور. لهذا فقسبل أن أبين لك قواعد هذا الفن، على أن أقدم لك أمثلة على التفسير حتى أضعك على الطريق.
- التفسير من خلال الأسماء: ويمكن استخراجه من لفظ ظاهر حروف الاسم. وهكذا فإن رجلاً يدعى الفاضل يُفسر بأفضال . . إلخ. ولا ينظر إلى الاسم أحسيانًا إلا في أحسد أجزائه، على طريقة القائف والزاجر. فالسفرجل حين يسرى في الحلم، فإن لم يكن هناك شيء ينبئ بمرض في الحلم، يُفسر بسفر، لأن جسزءاً من أجزاء سفرجل هي سفر. والأمر ذاته مع سوسنة . . فهي تدل على السوء، لأن الجزء الأول منها سوء، أو تدل على سوء يدوم سنة (سوء سنة).
- آلتفسير من خلال المعنى: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا. فالأترج، إن لم يدل على الأموال والأولاد، فإنه يفسر بالكذب، وذلك لأن ظاهر الأترج مباين لباطنه.
- 4] التفسير من خلال مثل سائر: وتفسيره الشائع يتم بالطريقة التالية، يقال إن السائغ، حسين يُرى في الحلم، يدل على كذاب، لأن التعبير الجاري على ألسن الناس يقول: «فلان يصوغ الأحاديث» أي: فلان يصوغ الأكاذيب، أي (إنه يكذب)، وهناك العديد من الأمثلة.
- 5] التفسير بعكس المعنى أو بالتضاد، ويكون على النحو التالي: تفسر الدموع بالفرح، والضحك بالحزن . . ووباء الطاعون هو الحرب والحرب هي وباء الطاعون، والسيل هو العدو والعدو هو سيل.
- 6] التفسسير إضافة أو بالحذف (لبعض التفاصيل): فالدموع تنبئ بالفرح، ولكنها إذا تسرافقت مسع أنين أنبأت بالتعاسة . . والنوى تشير إلى ثروة مدخسرة، ولكنها إذا ترافقت مع ضجة، بسبب احتكاكها، فإلها تنبئ عن خصومة . . والفئران ذات اللون الواحد تدل على النساء، ولكن إذا كان بينها فئران بيض أو سود فهي تمثل الليالي والنهارات . . .
- 7] تُفسسر الأحسلام أحسيانًا بحسسب زمنها. وهكذا فإن شخصًا يمتطي فيلاً سيكسسب قضية كبيرة ولكنها قليلة الجدوى. غير أنه إذا رأى ذلك خلال النهار، فإنه سيطلق امرأته، وسيلم به الشقاء بسبب ذلك . . والحلم الأكثر صدقًا هو حلم الصباح أو ساعة القيلولة. وأفضل أوقات السنة هي أوان الإزهار، وبسيع الفواكه ونضجها. والحلم الأكثر قماقتًا هو حلم الشتاء. وحلم النهار أقوى من حلم الليل.
- الحكرة الحالم عن معناه الأصلي، بحسب حالة الحالم ومهنته، ورتبعه، وديسنه، إذ يمكن أن يكون الحلم رحمة لشخص من الأشخاص، ونقمة لآخر.

- و] ما يثير أشد العجب في الحلم هو أن الإنسان يمكن أن يرى فيه سوءًا يصيبه، أو خيرًا يناله، ثم يقع له هذا السوء أو هذا الخير في واقع حياته. وتلك حال من يحلم بالمال، ثم يجده فعلاً، أو يحلم بتولي ولاية يتقلدها، أو يحلم بحج ثم يذهب إليه، أو بغائب يعود في الحلم، ثم يعود في اليقظة.
- [10] ينطبق حلم الفتى أحيانًا على أحد والديه، وحلم العبد على سيده، وحلم الزوجة على زوجها أو على أفراد عائلتها.
- يروى أن عمر بن الخطاب أرسل قاضيًا إلى الشام، فذهب ذلك القاضي، ثم عاد، قبل أن يصل إلى الشام، فسأله عمر عن سبب عودته، فأجاب القاضي: رأيت في المنام كما لو أن الشمس والقمر كانا يقتتلان، وكان بعض الكواكب مع الشمس وبعضها الآخر مع القمر. فسأله عمر: مع من كنت أنت؟، فأجاب: مع القمر، فقال له عمر حينذاك: اذهب، فلا شأن ليك عندي. ثم تبلا الآية القرآنية: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصوة (12/17). وقد قتل الرجل في معركة صفين مع جيش السوريين، وقيل لي إن هذا الرجل هو جابر بن سعيد الطائي . [290].
- يقول ابن قتيبة: يجب على مفسر الأحلام أن يدقق بعناية في ما يقال أمامه، يقول ابن قتيبة: يجب على مفسر الأحلام أن يعرفه، ولا ينبغي له أن يخجل من ويتجنب الشروع في تفسير من غير أن يعرفه، ولا ينبغي له أن يخجل من القدول إنه لا يعلم، حينما يفوته تفسير حلم من الأحلام. فقد كان ابن سيرين إمامًا في هذا الفن، ومع ذلك فإن الحالات التي كان يفوته فيها التفسير كانت أكثر عددًا من الحالات التي يفسر فيها. يروي الأصمعي عن السدن المقدام، أو عن قرة بن خالد: كنت إلى جانب ابن سيرين حينما كان أبسأل عن تفسير أحلام، وكنت أرى أنه كان يفسر حلمًا واحدًا من كل أربعة أحلام [291].

يقسول ابن قتيبة: احرص على إدراك أقوال الحالم، وعلى فهمها حق الفهم، ثم طابق بينها وبين مبادئ التفسير، فإن وجدت أقواله جاءت بكلمات دقيقة، لها معان واضحة ومحكمة، فعليك أن تفسر الحلم بعد أن تسأل الله أن يعينك على الاهتداء إلى الحقيقة. وإن رأيت أن الحلم يقبل تفسيرين متعاكسين، فانظر أيهما أوفق الألفاظ الحلم، وأقرب إلى قواعد تفسيره، فها التفسير هو الذي ستعطيه. فإذا رأيت أن القواعد صحيحة إلا في بعض التفاصيل التي لا تتوافق مع البقية، فأسقط الزائد منها، واحرص على أن تبني تفسيرك على ما كان صحيحًا منها. فإذا رأيت أن الحلم مشوش كله، وأن عناصره لا تتفق مع القواعد، فاعلم أن ذلك أضغاث أحلام فانصرف عنه. وإذا استغلقت عليك مسألة، فاسأل الله أن يكشف لك حجابها، ثم اسأل الرجل عن مآربه في موضوع سفره، إن كان الحلم يتعلق بالسفر، وفي موضوع صيده، إن كان يتعلق بالصيد، وفي موضوع كلامه بالسفر، وفي موضوع صيده، إن كان يتعلق بالصيد، وفي موضوع كلامه فاحكم على الأمور مثلما شرحتها لك.

- 21] يمكن أن تتسباين أمزجة الناس في الحلم، فكل واحد له في أحلامه عادات خاصة، يعرفها عن نفسه، وهذه العلامة أقوى من القاعدة، إذ يُصرف النظر عن القاعدة لصالح العادة".
- 13] يمكن تغيير المعنى الأولي السيئ للحلم بكلام طيب ورع، ومعناه الأولي الحسن بكلام فاحش قبيح.
- إن كسشف لك الحلم عن فسوق أو عن خسة فاكتم ذلك، واعمل كل ما وسعك كسي تخفيه بأقوالك، ثم تحدث به سرًا إلى الحالم. هذا ما فعله ابن سيرين حينما سُئل عن رجل يرى في المنام أنه يكسر البيض من أعلاه فيأكل بياضه ويدع صفاره. وحين لا تكون متأكدًا تمامًا من معنى الحلم، فإن تفسيرك لا يكون سوى حدس واحتمال. وإن قلت فجأة لمن يستشيرك شيئًا قبيحًا، فأنت تنسب إليه علانية عيبًا، لعله بريء منه، أو لعله يكف عنه، لو كلمته عنه سرًا ولا يعود إليه.
- 15] واعلم أن الحلم ينقسم إلى جنس ونوع وطبع. فالجنس كالأشجار والبهائم والطيور . . والنوع هو معرفة أصناف الشجر والبهائم والطيور داخل تلك الأجسناس. فإن كانت الشجرة من النخيل، فسيكون الشخص (المرئى في الحلم) عَسربيًا، لأن القسسم الأعظم من أشجار النخيل موجود في بلاد العسرب، وإن كان الطير طاووسًا، فسيكون الإنسان غير عربي، وإن كان ظلميمًا فسيكون الإنسان عربيًا بدويًا. وأما الطبع، فهو النظر إلى ما تكون عليه طبيعة تلك الشجرة، ثم يحكم على الإنسان بحسب هذه الطبيعة. فإن كانست الشجرة شجرة جوز، فسيكون للإنسان طبيعة تلك الشجرة، أي عسسر العلاقسات مع الآخرين، والشجار في المجادلات، وإن كانت شجرة نخسيل، فسذلك إنسسان قادر على المشاركة في عمل الخير، سخى، لطيف الــشمائل، بسبب قول الله تعالى: (كشجرة كطيبة أصلها ثابت وفرعها في الـسماء) (24/14) أي: الـنخلة. وإن كان ذلك طائرًا، فاعلم أنه إنسان يسافر كثيرًا، بسبب الطيران، وانظر بعد ذلك في طبعه، فإن كان طاووسًا، فسسيكون ذلك الإنسسان غير عربي، جميلاً ومحظوظًا، وإن كان عقابًا، فسيكون ذلك الإنسان ملكًا، وإن كان غرابًا فسيكون فاجرًا خائنًا وكاذبًا، وذلك بسبب قول النبي (؟) ولأن نوحًا بعثه ليرى أين وصل مستوى الماء، فــوجد جثة عائمة فوق الماء، فوقف عندها، ولم يعد إلى نوح، ومن هنا جاء المثل الذي يقول لمن يتأخر في العودة، أولمن يرحل دون عودة: غراب نوح. وإن كان الطائر عقعقًا، فسيكون هذا الإنسان من دون كلام ولا معرفة ولا دين . . وإن كنان نسرًا فسيكون سلطانًا محبًا للحرب، عدوانيًا متمردًا مهابًا، مثل النسر ببراثنه وقامته وقوته، قياسًا إلى الطيور التي يمزق لحومها.
  - 16] يجسب على الحالم أن يروي حلمه بطريقة مضبوطة، فلا يدخل فيه ما لم يكن قد رآه لأنه سيفسد حلمه، ويخدع نفسه، ويُعد عند الله من المذنبين.

يسروى أن عليًا بن أبي طالب قال: ليس للجبان في الحلم إلا ما يشتهيه. أي أن تفسيره يكسون بتسكينه وإزالة خوفه. فهذا يرى أنه كسب حملاً من التمسر، ولكسنه لم يكسب فيه سوى مئة درهم، وآخر يرى الشيء نفسه ولكسنه يكسسب منه ألف درهم، وثالث يرى أيضًا الشيء ذاته، ولكنه لا يرى فيه سوى تقواه وعدله. وكل هذا يتوافق مع الإنسان، مع قيمته، ومع تعلقه بدينه.

17] وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو مملوك<sup>[292]</sup>.

21] يحدث أن طبيعة الإنسان تشعر بالنفور في الحلم من مكان معروف، يمكن تحديد مسوقعه، أو تعيينه، أومن مترل أو إنسان أو امرأة جميلة أو قبيحة، معسروفة أو غير معروفة، أو من طير، أو حيوان ركوب، أو من صوت، أو طعام، أو شراب، أو سلاح،.. إلخ، من شيء (إجمالاً) يلازمه ويتسلط عليه، وكلما رآه في المسنام شعر بالقلق أو بالخوف، أو الدموع أو التعاسة أو شيخوص المرض، أو أي شيء مكدر، بينما يكون في أحلامه الأخرى مثل سائر الناس، سواء في تفسير أحلامه أو في رموزها.

ويحدث، على العكس من ذلك، أن طبيعة الإنسان تشعر في الحلم بانجذاب نحسو هذا الشيء أو ذاك مما سلف ذكره، فهو يلازمه على الدوام. وكلما رآه في المنام يحصل على منفعة أو ثروة أو نصر أو أي شيء آخر، يرغب أن يسناله، بيسنما هو في أحلامه الأخرى لا يختلف عن سائر البشر فيما يخص تفسيرها.

21] يمكن أن يكون الإنسان صادقًا في كلامه، فيكون حلمه صادقًا أيضًا، ويمكن أن يكون كاذبًا محبًا للكذب، فحلمه كاذب على العموم. ويمكن أن يكون كاذبًا، ولكنه يكره الكذب من الآخرين، فحلمه يكون بسبب ذلك صادقًا".

20] حلم الليل أقوى من حلم النهار، والساعات التي يكون الحلم فيها أصدق هي ساعات مطلع الفجر.

21] إذا كسان الحلم وجيزًا، محصورًا، من غير كلمات زائدة، ولا إسهاب، فإن تحققه أقرب وأسرع.

22] احتسرس من أن تبتعد عن معنى الحلم، كما تبينه قواعد التفسير، أو تتعدى الحسدود التي عينتها لك تلك القواعد، سواء لميل فيك أو لخوف، فتستحق حينذاك أن يُظن فيك الكذب، ويظلم طريق الحق أمامك، وأنت تستطيع أن تلزم الصمت إن كنت تكره الخوض فيه.

23] إذا رأيت في المنام شيئًا لا تحبه، فاقرأ حين تصحو، آية الكرسي (255/2) ثم ابسصق عسن يمينك وقل: أعوذ برب موسى وعيسى وإبراهيم الذي وُفّي وعده، ومحمد المصطفى من شو رؤياي، حتى لا تؤذيني في ديني، وفي حياتي على الأرض، وفي أسباب رزقي، أعوذ به وأحمده حمدًا كثيرًا لا إله إلا هو.

- 24] عليك أن تعرف الأوقات (المؤاتية للحلم). فحين تشمر الأشجار يكون الحلم منسشودًا قسويًا في مغزاه سريع التحقق. وفي أوان نضج الشمار واستغلالها واكستمالها، يكون الحلم أنضج وأقوى وأصدق وأعظم موافقة، وفي أوان التسبرعم قسبل الإثمار يكون الحلم أدبى من ذلك في قوته وفي ديمومته وفي مغزاه.
- إذا اكتشفت لدى الحالم، حسب تفسير حلمه، سفاهة أراد الله سترها، فلا تكسشفها أمام عينيه، خاصة إذا كان يكره أن يطلع عليها أحد، وأنه في وضع لا يمكنه الخروج منه، ولكن اجعله يدرك ذلك بالتلميح، فإن كان له مخسرج مسن ذلك، ولكنه ممعن في معصية الله، موشك على معاودة الإثم، فعظه، وكن مترويًا في وعظك كما أوصى الله، وكن كتومًا في كل ما تعبر به عن أحلام المسلمين، حافظًا لأسرارهم ولهفواهم التي لا يعترفون بها، ولا تخبر أحدًا بها سوى صاحب الشأن، وإياك أن تتفوه بها إلى شخص آخر. لا تسرو أبدًا الحلم إلى أي كان، وإذا رويته فلا تسمِّ الحالم أبدًا، لا ترو حلمًا للغير، حينما ينطوي على شيء لا يُقرّه ويأباه، لأنك إن فعلت ذلك تكون قد اغتبت الشخص الذي روى لك الحلم.
- [26] لا تقطع برأيك في حلم قبل أن تتعرف على كيفية تفسيره وعلى أهميته وعلى مخستلف طباعه، مسئلما وصسفنا لك ذلك سابقًا، عندئذ يستبين لك فعل السشيطان الذي يشوش الحلم ويفسده، ويدخل فيه اللبس والقشور الفارغة، فيان نقيسته من كل هذه القشور، واكتشفت ما يمكن أن يكون فيه صحيحًا مباشرًا، وموافقًا للحكمة، من أجل تفسيره، فسيكون تفسيرك صحيحًا.
- اعلىم أنه يلزمك للدخول إلى علم تفسير الأحلام ثلاثة أنواع من المعارف، لا غسنى لسك عنها. أولها أن تحفظ القواعد بكل وجوهها وأنواعها، وأن تعسرف درجة قومّا وضعفها في الخير، كما في الشر، حتى تتعرف على وزن الألفاظ التي ستفسر بها، في مقابل وزن القواعد التي ستستعملها لكي يكون بوسعك تقدير درجة الاحتمال أو اليقين في المسائل المعروضة عليك. فإذا غسرض عليك حلم، مثلاً فإن فيه علامات تشير إلى الخير وأخرى تشير إلى السشر، فسزن بنفسسك هذين المجموعين من العلامات، وقد وقوة كل من القانسونين اللذين ستبعهما، ثم ليقع اختيارك على الأرجح والأقوى منهما. وثانسيها، هسو أن تؤلسف معًا جميع عناصر التفسير، حتى تجعل منها جملة وبانسارة كل ما فيه لبس، من رغبة، أو قلق يوسوس بهما الشيطان، أو من وبانسارة كل ما فيه لبس، من رغبة، أو قلق يوسوس بهما الشيطان، أو من إغسواء، على النحو الموصوف سابقًا. فإذا تيقنت، بعد ذلك، بأن هذا ليس حلمًا، وأن تفسيره لا يستوي، فلا تعره اهتمامك. وثالث هذه المعارف هو الفحسص الدقيق والبحث المعمق حول المسألة المعروضة، حتى تعرفها حق المعسرفة، وخسذ من خارج قواعد التفسير علامات من أقوال الحالم، ومن

مختلف معاني هذه الأقوال، ومن مغزاها، بعد أن تُجملها وتدققها. تلك هي الطريقة المثلسي لتفسير الأحلام، وهي تقتضي معرفة قواعد التفسير التي يتوصل المفسر بفضلها إلى نتائجه. وإذا بدا كل ذلك غير واف، فإن محاكاة الأنبياء والقديسين والحكماء من السلف، تقود مباشرة إلى الحقيقة، فافهم، إن شاء الله.

إذا شئت أن تدرك كيف توزن ألفاظ، كما في الميزان، فخذ مثلاً هذا التفسير الذي بلغني عن ابن سيرين: قالت له امرأة، إلها رأت في الحلم رجلاً مقيدًا بقيد في رجليه، وغل في عنقه، فأجالها: يستحيل هذا، لأن القيد ثبات في الحدين والإيمان، والمغل خيانة وارتداد عن الدين، ولا يجوز للمؤمن أن يسرتد. فقالت له المرأة: والله لقد رأيت هذا الحلم، في حال من الوضوح السعديد، وما زال أمام عيني الغل المثبت في عنقه، فوق ساجور (1923 فلما معيم النطق بكلمة ساجور، هتف: ولكن نعم . . لقد فهمت الآن ما يعني ذلك، لأن السساجور مسن الخشب، والخشب في الحلم كذب في الدين، بحسب تشبيه القرآن (4/63) (للمنافقين) . . (كألهم خشب مستدة) ولهذا فقد اجتمع الساجور والغل، وكل منهما لوحده يفسر بالكذب والخيانة فقد اجتمع الساجور والغل، وكل منهما لوحده يفسر بالكذب والخيانة والسردة، وهذان الإثنان أقوى من القيد وحده الذي لم يكن معه بيئة أخرى تقسويه. حلمك هذا يشير إلى رجل اتخذ أبًا وقبيلة ليسا أباه وقبيلته، وهو ينتمى زورًا إلى العرب. فقالت المرأة: إنا لله وإنا إليه راجعون.

- وهكذا فإن كل تفسير يستند إلى بينة أو اثنتين تجعلانه صادقًا، على غرار القصة القرآنية عن حلم فرعون (42/12) (إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجساف . .)، فالبقرات السمان هي السنون الخصبة، والبقرات العجاف هي السنون المجدبة، ثم أضيف إلى ذلك (وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات) وتلك هي السنون ذاها الموجودة في تفسير البقرات والستي (أي السنبلات) لم تكن سوى بينات أخرى تعزز بينات البقرات، مثلما أن الساجور بالنسبة إلى الغل؛ يعزز فكرة الخيانة والردة.
- 29 ليس هناك من علم يتصل بالحكمة إلا ويكون ضروريًا لتفسير الأحلام، بما في ذلك علسوم الرياضة والقانون واللغة والأمثال السائرة والنظم الدينية والثقافية وسائر العلوم الأحرى، فعليك أن تأخذ في حسابك مختلف عناصر التفسير التي تقدمها لك هذه العلوم. وفي كل حال فإن ما تعرفه عن مبادئ النفسير، مثلما شرحناها لك، ينبغي أن يكون له وزن عندك أكبر مما يقوله لك الحالم، ليصرفك عنها، مهما كان جديرًا بالثقة أو كان صادقًا.
- اعلم أحريرًا أنه لا شيء قد تغير في قواعد التفسير مثلما كان يعمل بها القدماء، أما ما تغير فهو أحوال الناس فيما يخص أخلاقهم، وإيثارهم الدنيا على الآخرة. لهذا فإن القاعدة التي كانت تفسر حرص الإنسان ورغبته الموافقين لدينه الذي كان يؤثره آنذاك على دنياه، قد تبدلت مع تحول هذا

الحسرص على الدين، لينصب على الحياة الدنيا، وعلى الثروات والأملاك، ومسا بين انشغاله بأمور الدين، وانشغاله بالأمور المادية، فقد اختار الأخيرة مسنها، ما عدا الأتقياء والزاهدين. ولهذا فإن أصحاب النبي كانوا يفسرون التمسر حين يرونه في المنام بحلاوة الدين، والعسل بالقرآن، والعلم والعدل، لأن حسلاوة كسل ذلك كانت تشغل قلوبهم. لكن موضوع هذه الحلاوة أصبح في أيامنا لدى غالبية الناس، باستثناء أولئك الذين تحدثنا عنهم، رغد العيش وبحبوحة الحياة المادية.

إذا اتفق للكافر أن رأى حلمًا صادقًا، فإن الله يحفظه كدليل عليه. ألا ترى أن فرعون يوسف رأى في منامه سبع بقرات . . إلخ، كما جاء في القرآن، وأن حلمه قد تحقق، وأن بختنصر رأى زوال مملكته، والمحنة الكبرى التي كسان سسيكابدها، وأن حلمه قد تحقق، حسب تفسير الحكيم دانيال، وأن كسرى رأى زوال مملكته، ثم تحققت رؤياه؟ فخذ في اعتبارك هذه القاعدة في التفسير، واضرب أمثلة عليها، وستكون على الطريق السوي حينئذ إن شاء الله.

### 2/2/2] علامات الأصالة

تشير بعض تفاصيل هذه المقدمة إلى تاريخ يسبق بداية القرن الرابع/العاشر. وما يحظى بأهمية أكبر في رأينا، هو أن ابن سيرين، المفسر العظيم للأحلام، كان الوحيد الذي جاء على ذكره النص، باستثناء أرتيميدورس الأفسسي الذي سيملأ اسمه صفحات الكتابات اللاحقة لهذا التاريخ، ولاسيما الأكثر أهمية منها، والأقرب إلى زمن حنين، مترجم كتاب أرتيميدورس، أعني كتاب القادري في التعبير، الذي بدا، وكأن ابن قتيبة يعرفه عن طريق الرواية الشفهية وحسب. والواقع أن ابن قتيبة، لكي يورد أقوال أرتيميدورس، استخدم تعبير «بلغني»، أما الإسناد الوحيد الذي قدمه (رقم 11) فلا يحتوي إلا على إسنادين في المجموعة: الأصمعي (توفي عام 216 هـ/ 831 م) وأبو المقدام (؟) أو قره بن حالد (توفي عام 216 هـ/ 767 م).

إضافة إلى ذلك، فإن القواعد المعروضة في هذه المقدمة كانت معروفة في ممارسة هذا الفن قبل ابن قتيبة، ونحز لا نقع فيها على أي مغالطة تكشف زيف نسبتها إليه، ويكفي للاقتاع بذلك أن نتصفح الأحلام المنتخبة في الجزء الأول من هذا الفصل، وفوق ذلك، فإن الحلم الخاص بالقمر [294]، والذي سبب عزل عمر بن الخطاب أحد موظفيه، ذلك، فإن الحلم الخاص بالقمر (أو سعد) الطائي ظهر في المقدمة، في شكل مكتمل همو حابس (أو حابس) بن سعيد (أو سعد) الطائي ظهر في المقدمة، في شكل مكتمل وقريب من مصادره، كما يبدو، أكثر مما ظهر في كتاب أله الغابة لابن الأثير (توفي عام 630 هـ / 1332 م).

وأخيرًا، فإن مؤلف هذه المقدمة، كان قد قرأ مقدمة كتاب أرتيميدورس المترجمة في النصف الأول من القرن الثالث/التاسع. وإذا لم يذكرها صراحة، فلأنه، بداية، لم يقتبس مـنها علــي نحو جلي أي شيء. وقد صاغ مقدمته بروح أخرى مختلفة كليًا. ثم لأن الترجمة العربية لتلك المقدمة كانت مشوشة وغير مفهومة في أغلبها، ومع ذلك فإن ثمة أوجه شبه، سواء في صياغة المبادئ، أو في عرض الوقائع، تشير، كما يبدو، إلى خواطر عالقــة في ذهن المؤلف من كتاب أرتيميدورس. كذلك فإن مدار الاهتمام في المقدمتين كلتميهما تمثل في قواعد ستة أساس هي أشبه بأسلوب المباشرة في تفسير الأحلام. وفي حيين أن الترتيب التسلسلي مختلف في كلتا المقدمتين، إلا أن عددها وحده كاشف بما يكفي [295]. إن التفسير من خلال أصل الكلمة واشتقاقها، ومن خلال معناها الحقيقي أو الخفي، ومن خلال معناها المعكوس (رقم 2، 3، 4) والاعتبار الذي ينبغي على المفسر أن يوليه للأعراف والعادات والقضايا الخاصة (رقم 4، 12، 18) وللأوقات والفصول الأربعة (رقـم 7، 20، 24) وللقواعد التي ينبغي أن يسلكها المفسر (رقم 11، 24، 22، 25، 26، 27) وتطبيق الانقسام إلى جنس ونوع وطبع على مادة الحلم (رقم 15) هي كلها وقائع تظهـــر في مختلف فصول مقدمة أرتيميدورس (على الأخص، الفصل 3-10). ثمة بعض التفاصيل تشير إلى أن هذا التشابه لا يمكن أن يكون مجرد توافق عَقدي، سببه أن هذه الملاحظات العاملة مشتركة في كل الدراسات الحلمية، أيًّا كان أصلها. وهذه بعض الأمثلة من الفصل الخامس من مقدمة أرتيميدورس حول الرمزية العامة للحلم. لقد أقام أرتيم يدورس تماثلاً بين طيران - سفر، واستعاد ابن قتيبة تسويغه بالصيغة ذاتما (رقم 15) «من أجل الطيران»، كذلك فإن تقسيم الأحلام إلى خاصة ومشتركة وعالمية، كما هو معروض في الفصل الثالث من كتاب أرتيميدورس هو كما يبدو في أصل البنود (9، 10). كما أن الفعة الأخيرة التي يتحدث فيها أرتيميدورس عن موضوع الظواهر الكونية، ككسوف الشمس والقمر، هي مصدر الفكرة التي خطرت لمؤلف نصنا حول الاستشهاد بالحلم ذي المضمون الكوني، لجابر بن سعيد الطائي.

ثمة مثال أخير ورد في البند رقم (17) والذي إذا كان يصعب فهمه، فإلها تُعزى على الأرجع إلى أنه مسستوحى مما قاله أرتيميدورس في لهاية الفصل الثالث [296]، حول موضوع حلم أغاممنون، على نحو خاص، وحلم القائد بوجه عام. فالتسمية: مملوك، بوصفها تسمية للعبد، استخدمت كثيرًا في كتاب أرتيميدورس المترجم إلى العربية، وإنه لهذو مغزى أن مؤلفنا استخدم في البند (10) المصطلح الشائع حينذاك، ألا وهو: عبد

ليس في نيت البتة المضي بالبحث بعيدًا جدًا كي نكشف في هذا النص عن كل الإشارات التي يمكن اعتبارها كخواطر عالقة في ذهن ابن قتيبة من كتاب أرتيميدورس. حسبنا أن نشير إلى أنه إذا كان ابن قتيبة هو مؤلف الكتاب، فقد اطلع بالتأكيد على تسرجمة حنين الذي كان أكبر منه بعقدين تقريبًا والذي توفى عام (260 هـ/ 873 م)، أي: قبل وفاة ابن قتيبة بست عشرة سنة. لقد عاش كلاهما في بغداد، غير أن ابن قتيبة المعادي للشكوكيين والفلاسفة، والمدافع المتحمس عن التقليد الإسلامي، لم يكن خليقًا أن يرى بعين الرضى الحظوة التي كان يتمتع كما حنين لدى الخليفة، والذي كان اعتناقه للإسلام مشكوكًا به. كما أن الحرم الذي تعرض له حنين من قبل أسقفه، وقاده إلى الانتحار بالسم كان حريًا أن يقلل من اعتباره في نظر المحافظين التقليديين في وسطه. وربحا كان علينا أن نفسر ابن قتيبة، السلبي تجاه حنين بسبب أنه كان يرى فيه كتابًا فلسفيًا [297]. غير أنه من الصعب حدًا في النهاية القبول بأن العالم ذا العقل الفضولي، والمطالعات الخصبة الذي كانه ابن قتيبة، قد أهمل الاطلاع على ما كان موجودًا من مادة تفسير الأحلام، قبل أن يخوض في هذا الموضوع. ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن نصير التقليد الذي كانه ابن قتيبة، حين رأى أنه لم يكن هناك سوى مؤلَّف أرتيميدورس نصير التقليد الذي كانه ابن قتيبة، حين رأى أنه لم يكن هناك سوى مؤلَّف أرتيميدورس المتقليد الذي كانه ابن قتيبة، حين رأى أنه لم يكن هناك سوى مؤلَّف أرتيميدورس المتورة المن المال النغرة؟.

#### 58/2/2] هيكل الدر اسات الحلمية

أيًا كان الحال، في القرن النالث/التاسع أضيف إلى الرموز الثابتة في علم التفسير العسربي الذي يختلط أصلها بأصل العرب، والتي لم يتوقف تطورها وغناها عن النمو عبر القرون، مدونة من القواعد والقوانين والطرائق، مستمدة من التقاليد الشفوية المتراكمة، نقلت خلاصة تجربة الماضي الطويلة والغنية. وستشتمل الدراسة الأنموذجية لعلم التفسير، دائمًا، على حزأين يتفاوت حجمهما إلى حد بعيد: الأول هو مقدمة نظرية تعرض القسوانين العامة وطرائق المباشرة في التفسير، وما يطلب من المفسر، والثاني مجموعة الرموز، وقد حاءت على شكل معادلات تجمع بين الوقائع، من كل صنف وبين الرموز، تتبعها غالبًا تسويغات وأمثلة. أما التنظيم الداخلي للمادة فقد اتخذ شكل لوائح متسلسلة للكائنات والموضوعات التي يحتمل رؤيتها في الحلم [298]. ولكن مثل هذه اللوائح أظهرت حسلال الممارسة أنها صعبة الاستخدام، وهكذا، فمن الحرص على جعل الاستهداء بمثل هذه المؤلفات سهلاً وُلدت اللوائح التي صنفت فيها الموضوعات الحلمية، بحسب الترتيب

الهجائسي، وتلك هي المرحلة التي ازدهرت فيها مفاتيح الأحلام، أو المعاجم الموسوعية الحقيقية للأحلام. ومع ذلك لم يكن الاستهداء ها سهلاً على الدوام، ولما كان من الممكن وجود أحلام في كل الظروف والأحوال، ولا يكون الكتاب الذي سيجري الاستهداء به في متناول اليد، في حين أن الحلم يهرب سريعًا، ويصبح موضوعه عرضة للنسيان بحيث يجازف الحالم بضياع فائدة حلمه، فقد تمخض عن هذا الهاجس نظم المادة الحلمية شعرًا على منوال كافة المواد ذات القيمة التعليمية.

كذلك فقد ظهرت دراسات أحادية لم تتناول سوى مجموعة واحدة من الموضوعات الحلمية (في اللائحية التي ستلي: رقم 12، 43، 56، 81، 87، 104)، وكانت رؤية نبي الإسلام في المنام وحدها موضوع دراسات خاصة، هي، بوجه عام، نتيجة تجربة صوفية (الأرقام 3، 6، 6، 11، 22، 50، 51، 54، 57، 74، 84، 111، 111، 119).

إن دراسة أدب الأحلام العربي الإسلامي الثري يتعدى نطاق هذا الفصل المخصص لعلم التفسير العربي، وقد بدا لنا أن الإرث الجاهلي في مادة الكهانة يمكن أن يمتد، في الأكثر، حتى نهاية القرن الثالث/التاسع، وهي الفترة التي ستحتجب بعدها مكانة الوطن الطبيعي للإسلام خلف النجاحات الظافرة للشعوبية. لهذا فقد أعطينا في هذا الفصل موقعًا مهمًا لتصورات الإسلام الأولي بالنظر إلى فقر المعطيات التي احتفظت بها مصادرنا عن الفترة ماقبل الإسلامية.

# 59/2/2] محاولة لجرد كتب تفسير الأحلام

يبدأ عصر تفسير الأحلام الإسلامي في القرن الرابع/العاشر. وقد بدا لنا من المناسب والمقينع إتمام هذا الفصل بجرد ذلك الأدب كي ندلل على اتساعه وغناه. وتعود المحاولة الأولى مين هيذا النوع إلى عام (1856 م) وهو العام الذي ظهرت فيه مقالة ن بلاند المعينونة [299] (في علم التعبير الإسلامي أو تعبير الأحلام)، يقدم فيها المؤلف لائحة تضم حوالي خمسين كتابًا حلميًا غير ألها كما قال ا فيشر [300] إن بلند لم يذكر إلا كتب تعبير فارسية، باستناء كتاب (الإشارات) لخليل بن شاهين. وفي عام (1891 م) وضع و أهلوردت [301] في (حدول مخطوطات المكتبة الملكية) في برلين، استنادًا إلى مقدمات لكتب منتخبات متأخرة، لائحة تضم أربعة وستين اسمًا في هذا الميدان، ولعيناوين كتب، وأكثر من خمسة وعشرين رقمًا مخصصة لمخطوطات كتب في التفسير موجودة في محتويات مكتبة برلين.

#### 60/2/2] محاولة جديدة

بعد أن قمنا بتحريات واسعة حول مجموعة المخطوطات الموجودة في تركية، وجدنا أن بمستطاعنا أن نضع لهذا الأدب جردًا أكثر كمالاً وأكثر تحديدًا في الغالب. وقد تناولنا هـنده المخطوطات وقدمنا وصفًا لها على نحو مجمل، هذا صحيح، ولكن بالمعطيات التي تسمح للباحث بأن يقدر حالتها وعمرها، حينما يكون ذلك ممكنًا، وكذلك حجمها، ونحن لا ننوي أن نخصص موجزًا عن سيرة كل مؤلف من المؤلفين، فذاك سيقودنا بعيدًا، ولا تقـديم وصف داخلي وخارجي للمخطوطات ما عدا المكتوبة بخط المؤلف، والنسخ الأقدم عهدًا.

ونظرًا إلى العدد الكبير لهذه المخطوطات كان من المستحيل علينا، ضمن حدود الزمن الذي أمكننا تخصيصه لهذه التحريات، في أماكن تواجدها، أن نتحقق من صحة الأسانيد ومن صفات كل مخطوطة. وهكذا فإن الجرد الذي يلي لا يحكم مسبقًا على صحة الأسماء في المخطوطات، ولا على قيمتها الوثائقية. وليس عملنا هذا سوى خطوة أولى نحو دراسة موسعة لوضع تصنيف، لا يمكن إنجازه إلا بعد أن نتفحص ونوسع ونتبت نحابًا، معطيات كل عنوان في هذا الجرد، كما المعطيات التي ستضاف إليها.

وبانستظار ذلك، فإن هذا الجرد المرتب، لمزيد من السهولة، بحسب النظام الهجائي، يقتصر على ذكر اسم المؤلف، وتاريخ وفاته، كلما أمكن ذلك، وعنوان مؤلفه أو مؤلفاته. كما حرى تحديد مواقع مخطوطات هذه المؤلفات، قدر الإمكان ووصفها على نحو مجمل (الحجم، الأبعاد، الخط، التاريخ، الحالة . . إلخ). أما الكتب المجهولة المؤلف فستأخذ مكانًا في نحاية الجرد، إضافة إلى بعض الكتابات باللغتين التركية والفارسية.

## 61/2/2 جرد لأدب الأحلام العربي

- 1] عسبد السباري محمد بن محمد: تعبير الرؤيا. جامعة كتبخانة، دون تاريخ، 20.8 . 20.8 . 3846.
- 2] عسبد السرحمن بن حسين: رؤيا حضرة عبد الرحمن بن حسين، طبيب زاه، رسالة، جامعة كتبخانة، من دون تاريخ، 6192، 14 صفحة، خط نسخي، 12.3.24×24.2.11
- 3] عسبد السرحمن بن محمد بن علي: درة الفنون في رؤية قرة العيون ساراي أحمد
   الثالث، 52،3167 صفحة، خط نسخي II 21.5×16.
  - 4] عبدوس: بيان التعبير ذكره حاجي خليفة 11 311.

- 5] الآمدي، علاء الدين، توفي عام (762 هـ/ 1361 م): البصيرة في تعبير الرؤيا ذكره حاجى خليفة II، 56.
- (ابسن) عربي، محي الدين (توفي عام 638 هـ/ 1240 م): المبشرات في الرؤيا، فــاتح 90.5322 صفحة، خط نسخي 26×18 مخطوطات أخرى عثمان يحيى: تاريخ وتصنيف أعمال ابن عربي المجلد الثاني، 394، صفحة 485 و 486 سرد لأحلام رأى فيها المؤلف النبي وتحدث معه، مترجم إلى التركية ومخطوط في عام (1230هــ) (هدائي أفندي 1731) وفي عام (1308هــ) (المكتبة بايزيد العمومية 486، 9464). ويوجد منه مخطوطات عديدة.
- 7] ابـــن عربشاه، عبد الوهاب بن أحمد توفي عام (1495/901) (II S.19 II ،Gal) (1495/901) [12] 12): كتاب التعبير، أهلوردت، رقم 4289، 13.
- ارسطو، تعبير أرسطو، ذكره حاجي خليفة (312 II) خصص أرسطو للحلم شكات دراسات: حسول الأرق، والستكهن بالمنام، والنوم واليقظة. وقد استخدمها الكندي (تسوفي عسام 253 هس/ 870 م) في ماهيات (كتاب الفهرسست 259) علسة النوم واليقظة (فهرست: الرؤيا) في أياصوفيا 4832، الفهرسة، ترجمها إلى اللاتينية جيرارد كريمون أنظر آ.ناجي "أعمال يعقوب بن إسحق الكندي الفلسلفية" [303] 11.5 [303].
- يجعل أرسطو أصل الحلم في نشاط النفس البشرية. إنه كما يؤكد أرسطو، إدراكات حسية، وقد جرى تطوير هذه المعلومة على يد أرسطين عرب مثل ابن رشد (توفي عام 995 هــ/ 1198 م) في كتاب الخاص والمخصوص [304].
- إسل الأشعث: تعبير ابن الأشعث، ذكره حاجي خليفة (II، 111) أهلوردت،
   رقم (44289، 28) إسماعيل بن الأشعث.
- العطوفي، خير الدين خضر بن محمود بن عمر العطوفي المرزيفوني (توفي عام 948 هـ/ 1541 م) (11 s. Gal): مرآة الرؤيا، ذكره حاجي خليفة 948 هـ/ 1541 م) (639 الدين أفندي 630): مرآة الرؤيا، ذكره حاجي خليفة ورق مصقول، بايزيد، ولي الدين أفندي 3402، 30 ورقة [305]، خط جميل جدًا، ورق مصقول، صفحات العنوان مزخوفة، نص مؤطر بالذهب، النقط من ذهـب (11، 11 26) (14)×7.51(9) موضوع الكتاب محدد بوضوح على هذا النحو، بعد ذكر العنوان: "حول تفسير الحالات البدنية الكبرى، حول المستحة وفقدها، وحول الحياة، أي حالة اليقظة ومعناها.. ذلك فن عظيم دوّنه كتابة خير المدين .. لكي يقرأه أطباء الباب العالي العثماني.. وموضوعه (دراسة) الحلم الصادق، بخصوص العلامة، التي يقدمها الحلم في موضوعه (دراسة) الحلم الصادق، بخصوص العلامة، التي يقدمها الحلم في الميقظة ... أربعة فصول تؤلف هذه الدراسة. الأول يتناول أربعة عناصر أولية، وما الذي تتكون منه، والثاني عن المعادن والنبات والحيوان، والثالث عن الملائكة والأنبياء، وحول قراءة القرآن وحول النبي محمد.

- 11] العياشي: كتاب الرؤيا. في الفهرست (195) <sup>[306]</sup>
- الأزدي، أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأندلسي، توفي عام (975 هــ/ 1276 م) (372 م) المستحف البريطاني (1468) (31) 2ص 669). يقول المؤلف: جمعت فسيه كل الرؤى التي تثبت فضل شرح مختصر البخاري، والذي عنونته (هجة الأنفس، ولم أذكر سوى ما رأيته أنا بنفسي، أو ما رآه أولئك الذين لا أشك قــط في ورعهم ولا في صدقهم، أو أولئك الذين أخبرين النبي محمد في المنام بألهم صادقون فيما يروونه عن أنفسهم في المنام.
- [13] السبغدادي أبو محمد هارون بن العباس، توفي عام (572 هـ/ 1176 م): التعسير المأموني، حاجي خليفة (١١، 311) إسماعيل باشا . . البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسطمبول (1364 هـ/ إيضاح المكر الرؤيا المأموني، اهلوردت رقم (4289، 37).
- ابسن بملول، الحسن، تعبير الرؤيا على اختصار في كتاب الدلائل (حول هذه الدراسة ذات الأصل السرياني مر ذكرها في ص 225) فهرست رقم (49) نشره وترجمه ج.فورلاني إلى الفرنسية، مفتاح الرؤى السريانية، وهو يفترض أنه مترجم إلى العربية، في مجلة الشرق المسيحي مجموعة (3) مجلد (22 1920) -21، صفحة 118-144، 255-248) (ووعد بنشر كتاب مفتاح الأحلام بالسريانية الحديثة . . فهل تحقق هذا الوعد؟).
- البهنسي، أحمد البهنسي، الشافعي، كتاب تعبير الرؤيا على التمام والكمال، ولي الدين أفندي (2301، 97 صفحة السطر 15× 10 سم) من دون ديباجة في نماية الكتاب، ويشتمل على خمسين فصلاً وخلاصة. المقطع الأول يتناول أيام الأسبوع، والسناني، رؤية الله في المنام، والثالث، يوم القيامة والجنة، والسرابع، الملائكة، والخامس، النبي، والسادس، مكة، والسابع، تغير الاسم والدين في الحلم، والثامن، رؤية الكتاب المقدس . . والخمسين، رؤية الإنسان لذاته في المنام.
- البَكَائي، ولي الدين (المقيم في القسطنطينية)، كتاب نور الأبصار في حق الأبسرار، جامعة كتبخانة (بدون تاريخ، 4193. 96) مخطوط في عام (1171 هـ/ 1757 م)، يقول المؤلف "قسمت الكتاب إلى خمسة أقسام، يعالج الأول، رؤيـة النبي في المنام، ويعالج الثاني، سبب هذه الرؤية، والثالث، جول أولـــئك الـــذين رأوه في ملامح معروفة لديهم بسهولة، أو في ملامح أخرى، والرابع، لأنه المبشر في الرؤيا، والخامس رؤيا المؤمنين".
- البكري، إبراهيم بن إسماعيل، تعبير نامة المسمى بالكشف المنير في علم التعبير (بالفارسية)، العسم حسين صفحة (273–270–22 ورقة  $(26\times33)$  بخط المؤلف عام (666 هـ/ 1267 م)

- وللمؤلف نفسه: الحكم والغايات في تعبير المنامات (بالعربية)، ويضم ثمانية مقدمات في سبعين بابًا، العم حسين ص (274–277، 21 ورقة 28×17.5)  $\frac{17.5}{2}$  عام (713 هـ/ 1313 م) الفقه في عبارة الرؤيا.
- 18] ابن بكوس إبراهيم، كتاب إبراهيم بن بكوس، في الرؤيا . . . في الفهرست (316).
- (1) الإمام البيهقي (أبو بكر أحمد . . بن موسى) توفي عام (458 هـ/ 1066 م) (1)
   (1) الإمام البيهقي (أبو بكر أحمد . . بن موسى) توفي عام (458 هـ/ 1066 م)
   (363 Gal ، 363 م)
- 20] البـــسطامي، عبد الله بن خليل، جلال الدين، (غاية) العلم في رؤيا النبي في المنام، حاجي خليفة ( 1 364) اهلوردت رقم (4289، 64).
- [21] لبسطامي، عبد السرحن بن محمد، توفي عام (858 هـ/ 1454 م) مؤلف كيتابات باطنية (S. Gal) ، درة النقاد في رؤيا النبي في حيال السرقود. اهلوردت رقم (2489، 61) يمكن أن يكون المقصود هنا، مقتطفًا من عمل موسوعي، بعنوان الفوائح المسكية.
- 22] البوين، محيي الدين، أبو العباس أحمد بن علي توفي عام (622 هـ/ 1225 م)، مؤلف كتابات باطنية (Gal)، 1s ، Gal، مر ذكره سابقًا)
- تعبيري رؤيا تيرجوميسي، الحساج محمسد، 6242، 371، ورقة مخطوط عام (1206 م) (1113، 20.5×12.5) ويمكن أن يكون المقصود هنا ترجمة تركية لمقتبس من أعمال البوبي.
- 23] دانيال، كتاب الأصول لدانيال الحكيم، حاجي خليفة ( I، 338، II، 116) اهلسوردت رقم (4289، 24) (كتاب تفسير الأحلام للنبي دانيال، للملك نبوخدنصر، حسب الترتيب الأبجدي)[309].
- البَّن دقاق، محمد بن أبي بكر محمود بن إبراهيم المعروف بابن الدقاق [24] كستاب الحكم والغايات في تعبير المنامات، رئيس الكتّاب مصطفى أفندي 281 ورقعة 18.2 ورقعة 18.2 × 1113.19 كستب في عام (831 هـ/ 1410 م) منسوخ عسن الأصل بتاريخ (712 هـ/ 1312 م) [1312] أما تاريخ نسخة كتاب المزي السابق ففي عام (640 هـ/ 1242 م).
- 11,8 Gal) المسداري، أبوعلسي الحسين بن حسن بن إبراهيم الخليلي الداري (819) [1039]، المنستخب في تعبير الرؤيا. باريس 171 ورقة، نسخ عام (819) [1312] الإسكندرية فسنون مكتسبة الفنون، 220 بتاريخ 1475/880 مكتبة بايزيد العمومية (3927، 315 ورقة، خط 21، 11 أنقرة 18) صائب سينجر 1، 4501 [17] ورقسة، يحتوي الكتاب حسب مخطوطة باريس على فهرس من 59 بابًا،

مسبوع بمقدمة تشتمل على مقتبسات واسعة من ابن قتيبة (مر ذكره سابقًا وسيذكر لاحقًا رقم 97) ومن أبي سعيد الواعظ الذي تكرر ذكره في متن الكتاب، وعلى الأخص في بدايته (سيرد ذكره لاحقًا رقم 128) وتنتهي الدراسة بـ 15 مقالة عن مقدمة القادري في التعبير للدينوري (163-171 = الدينوري مخطوطة باريس 32-45 ورقة). وهذا المنتخب مطبوع تحت اسم ابسن سيرين في بولاق عام (1284 هـ/ 1876 م) وعلى هامش المجلد الأول مسن كتاب تأثير الأنام في تعبير المنام (سيرد ذكره، رقم 85) تحت عنوان: منتخب الكلام على (أوفى) تفسير الأحلام. وحول هذه الدراسة يقوم عمل: أهد عبد الدايم حول تفسير الأحلام العربي بحسب ابن سيرين.

- 27] الدمياطي، جمال الدين، درة الأحلام في التعبير، منظوم شعرًا (سيرد ذكره رقسم 43) يسوزغاث 788، 1 1-52 ورقسة، خسط نسخي من دون تاريخ (26×18).
- 28] الدينوري، عبد القادر، تعبير المنام في فهرست الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية لغاية شهر سبتمبر عام (1925 م) 176 (1038 II S.Gal).
- الدينوري، أبو سعيد (أو سعد) نصر بن يعقوب توفي حوالي (400 هـ/ 1009 م) الدينوري، أبو سعيد (أو سعد) نصر بن يعقوب توفي حوالي (400 هـ/ 433 التعبير. ثم تأليفه عها (387 هـ/ 381 هـ/ 1006 م)، وأهدي إلى الخليفة القادر بالله (381-422 هـ/ 1031-991 م). وهذا الكتاب هو الأقدم عهدًا في تفسير الأحلام العربي الذي وصلنا بكامله، على الرغم من ضخامة حجمه. وهو المرجع الأهم للدراسات اللاحقة، وقد استخدم كافية المعطيات التي وردت في كتاب الأحلام لاربتميدور الأفسى القابلة للتوفيق مع وسطه [313].

والمخطوطات الموجودة لهذا الكتاب عديدة، أحصينا منها حتى الآن (29). وأقدمها عهدًا تعود إلى عام (599 هد/ 1202 م). وقد جرت المقابلة بين المخطوطات الأصلية، وسنقدم لدى نشرها نقدًا هو قيد الإعداد، إضافة إلى المصطلحات، والوصف الشامل لهذه المخطوطات.

يحستوي الكتاب نفسه على (30) فصلاً، مقسمة إلى (1396) بابًا، وهو يبدأ بفهسرس، يلسيه مدخل من (15) مقالاً، حول طبيعة النوم، والسلوك الذي يسصدر عسن الحسالم، وكيفيات الحلم، وملاك الحلم، وطبيعة الحلم، وأنواع الأحسلام السصحيحة، والكاذبة، ولحظات الحلم وفصوله، وتعريف التفسير، والقسواعد التي يجب أن يتبعها راوي الحلم، والمفسر، والتكهنات المستخرجة عند التفسير، والتفسير، وأيام الأسبوع، وطبقات المفسرين [1314].

ترجم الكتاب إلى الفارسية تحت عنوان: كتاب الناصري في ترجمة القادري في التعبير (AS 1718 ، 314 ورقة، 24، 11 43.2×20).

30] الدولاني، في التعبير، في فهرست ابن النديم، (235).

- [31] ابـــن أبي الدنيـــا، أبـــو بكر علي (عبيد الله) بن محمد بن عبيد، توفي عام (281 هــــــ/ 894 م) (Gal) 1، 135 أ، 247)، كتاب الحلم. فهرست ابن النديم، (186) وفي كتاب المنامات، ذكره حاجي خليفة ( ٧، 159).
- [32] ابن دقماق، إبراهيم بن محمد، المصري توفي عام 809 هـ/ 1047 م) [32] ابن دقماق، إبراهيم بن محمد، المصري توفي عام 809 هـ/ 49،IIS]: فرائد الفوائد (أو فوائد الفرائد) في التعبير، ذكره اهلوردت رقم (428)، 9).
  - 33] أوقليد، تعبير أوقليدس (ذكره حاجي خليفة، ١١، 313).
- 34] الفاراي، أبو نصر بن طرخان، توفي عام 339 هـ/ 950 م) (Gal) ، \$375): في ســبب المنامات، في آراء أهل المدينة الفاضلة، طباعة ونشر (Fr) (دتيرسي لـــــد. عـــام 1895 م) ص (47–51) معتضد ولي الرحمن "الفارايي ونظريته في الإسلام" الثقافة الإسلامية. عدد (1963/10 م) ص(151/137) ليس المقصود هنا التعبير، بل عناصر نظرية مستخدمة في المقدمات.
- 35] الفارسي، علي بن البيان، توفي عام (1000 هــ/ 1590 م): مملكة المنتصف ومهلكة المعتسف، اهلوردت رقم (4289، 55).
- 36] الفيرياني، كتاب الرؤيا، الفهرست (316) (ورد بالاسم ذاته، مجلد II، 157، 15).
- جابر المغربي، كتاب الإرشاد (في التعبير) اهلوردت رقم 4289، 26 وقد كسب الكتاب خطأ برأي ستينشنيدر، إلى جابر بن حيان (هاية القرن الثاني / المنامن) . . ومع ذلك فإن أحمد شاه زاده في الملحق على حاجي خليفة ( VI ) همو الذي ذكر "ابن جابر في تعبير الرؤيا" على أنه كان من بين أوسع الكتب انتمارًا في المغرب، وهو ما يدعو إلى التفكير بالأحرى في محمد بن جابر المكناسي الغساني (سيرد ذكره رقم 44) على أن يكون المقصود مع ذلك الكتاب ذاته.
- جعفر الصادق توفي عام (148 هـ/ 765 م)، كتاب التقسيم. حاجي خليفة (I108 (VII) (قــم 1112) اهلوردت رقم (4289، 25) أو تقسيم الرؤيا، ذكــره حاجـي خليفة (II، 391) أو كتاب تعبير نامة. جامعة كتبخانة (A) (391، 391) المداية ناقصة، (346، 310) (35، 11، 20×16) المداية ناقصة، والورقة الأولى هي الأخيرة في الفهرس، ذكر فيه الكرماني وابن سيرين، ويبدأ بي ورؤية الله تعالى والعرش.
- [39] الجاحظ أبسو عشمان، عمرو بن بحر توفي عام (255 هـ/ 808 م) (تعبير الجاحظ). حاجبي خلسيفة 11، 311 رقم 356، وربما كان هنا خطأ، حيث المقصود هو كتاب تعبير حافظ بن إسحق الذي يدور عنه الحديث في مراجع كتاب كامل التعبير للتفليسي (سيرد ذكره رقم 124) -بلاند، 155، ستينشنيدر في (200 ، 1863/17، 2DMG).

- 40] جالينوس ‹تعبير جالينوس›، ذكره حاجي خليفة (II، 312) (عن أحوال السنوم). انظر نسشر كيهن(1، ٧١ ص 832-3) "الحلم وتعبيره" يعتقد جالينوس بأن الحلم يكشف عن حالة البدن، ويرتبط جزئيًا بالغذاء والزمن.
- ابن غنام، أبو طاهر، يحيى بن غنام المقدسي، توفي عام (674 هـ/ 1275 م) أو (693 هـ/ 1295 م) أو (693 هـ/ 1294 م) (9131 م) (9131 م) (9131 م) (9131 م) الأحلام كان مزدوجًا، ففي البداية، كان، حسب علمنا، أول مؤلف عربي نظه الموضوعات الحلمية بحسب النظام الهجائي، «المعلم»، أو «المعلم» على حروف المعجم [315]، عمل واسع الانتشار، تحت عناوين مختلفة: النامج في تعمير السرؤيا الاالماقية، أو تبير المواقاة، أو تعبير المنام (1318)، أو تعبير المنام (1321)، أو تعبير المنام والكمال (1321)، أو تأخيرًا تفسير المنام والكمال (1321).

ومن ثم كسان أول من دقق المادة الحلمية في حمروس البستان في النساء والأعضاء والإنسسان المنافي المنسلم هذا الكتاب على (45) فصلاً، في نحو المنسب من الرجز. أما موضوعاته فهي مثلما يبين العنوان: المرأة (جميلة، عسربية، غير عربية، عذراء، العجوز التي تعود شابه، الأقارب . . الخ) أعضاء السبدن والإنسسان، وقد نسب إليه قصيدة ثانية بعنوان درة الأحلام وغاية المرام، تبدو بالأحرى من شعر جمال المدين الدمياطي (مر سابقًا رقم (28)).

- (14 هـ 1424 م) (II ، S.Gal) الغــساني، محمد بن جابر المكناسي توفي عام (827 هـ / 1424 م) (II ، S.Gal) الغــساني، محمد بن جابر المرؤيا، الرباط (473) أو منظومة في التعبير، لالي (367) ما 176، 1661 ورقــة، تعليق (d.s) ناد (1724) كتاب مدقق من (50) فصلاً (AS) بتاريخ (1729).
- ابن جَيدان، عبد الله بن علي بن عمر بن جيدان، البصري كتب في عام (727 هـ/ 1327 م) (S.Gal) (البدر المنير في علم التعبير)، المتحف البريطاني القديم، (773) (40 (dl) (7733)).
- الجزيري، ضياء الدين أبو الحسن، علي بن إسماعيل، أبو بكر حكتاب التحرير في علم التفسير، كوبرولي، فاضل باشا، ص 285، 192 ورقة،  $192 \times 100$  نسخ عام (666 هي)  $192 \times 100$  والكتاب مقسم إلى مقالتين تشتمل كل منهما على (35) بابًا. والقسم النظري (26 ورقة) حول قواعد وطرائق وأنواع وطبيعة النوم والرؤيا . . الخ. وهو يقدم فائدة حقيقية.
- الغرالي، أبو حامد، محمد بن محمد توفي عام (505 هــ/ 1111 م) «التحبير (أو التخبير) في علم التعبير، كبّي ساراي، دون تاريخ 2042، 219، 226 ورقة، تعليق، 18×18 ما 25-57-75 وقد جمع ما تحــویه أعمال الغزالي وأعمال معاصریه بشأن التخیل، والمزاج . . الخ. والعنوان هو ذاته عنوان محتصر أعمــال الدينوري، الموجود في (1704 AS)

- (209 ورقــة، ئــسخ عام 786 هــ. 17، 11، 42.5×17، وبوهار (358) (ئسخ عام 808 هــ).
- الجناعي، سعيد تقي الدين إبراهيم «الدرجة العليا في تفسير الرؤيان، ستراسبورغ 4212، 1، 108 ورقة، نسخ عام (1199 هـ) الخطاط: سلطان بين الإمسام سيف بن سلطان، (22×14) في (47) بابًا. في الخاتمة، يتحدث المؤلف مطولاً عن الفأل، ويؤكد بأنه يضاهي الحلم، وأن العراف الذي يقرأ الفسأل يماثل مفسر الأحلام (326)، ويتحدث أيضًا عن القيافة والزجر (الصفحة الفسأل يماثل مفسر الأحلام (320)، ويتحدث أيضًا عن القيافة والزجر (الصفحة 69) والطلسسمات والنارنجية (ص 104–108) وعن التوهم، بوصفه تقنية كهانية هندوسية (ص 104–108) وأما بصدد علم تفسير الرؤى، فلا يقدم الكتاب أي شيء ذي شأن بالقياس إلى الكتب السابقة (327).
  - 47] الجهني، أبو عبد الله (أخبار المنامات). حاجي خليفة، (1، 191).
- 48] الحلسبي، زين الدين، علي توفي نحو عام (600 هــ/ 1203 م)[328] (بغية ذوي الأحلام بأخبار من فُرّج كربه برؤية المصطفى في المنام، ذكره حاجي خليفة، (11، 58، القاهرة، 311) (58، القاهرة، 331).
- [50] الحلبي، شمس الدين بن أحمد بن محمد الأظعاني الحلبي. توفي عام (807 هـ/ 1404 م) «تحفة الطَّلاب المستهام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم»، ذكره حاجى خليفة، (11، 231).
- [51] الخلواتي، يوسف بن يعقوب، شيخ الحرم النبوي (تنبيه الغبي في رؤية النبي> (بالتركية). حاجى خليفة، ( ١١، 429).
- 52] خليفة، يخشى، توفي عام (930 هـ/ 1524 م) ‹رسالة في رؤية النبي›. حاجي خليفة، (III) 406)، الوردت، رقم (4289، 63)، خليل أفندي ( S ،V) ابن محمد.
- الخسلال، الحسسن بسن الحسين (قبل نهاية القرن الرابع/العاشر) [53] المسبرين، ويسمي فيه سبعة آلاف وخمس مئة مفسر للأحلام، ثم يختار منهم سستمئة، يدون أسمائهم في كتابه المعنون (في تعبير الرؤيا>: «رفضت أن أطيل مؤلفسي بتكرارهم، واقتصرت على ذكر مئة من بين المشهورين منهم والذين المستهروا، بوجه خاص، في هذا الفن. ولقد وزعتهم على خمس عشرة طبقة، كمسئال يعبر عمن كان مهملاً، وأسقطت أسماء المفسرين الهندوس والبراهمة والنساك، بسبب عجمتهم وصعوبتهم على القارئ» [330].
- وبصدد تاريخ علم تفسير الأحلام، فإن لائحة المؤلف هذه لا تقدم جديدًا، ما دام أن الغالبية من هنده الأسماء التي تتضمها، لا أحد يثبت بأهم كانوا

مفسسرين، سوى ناقلي أخبارهم، وعلى الرغم من عدم جدوى ذكرهم. فقد بدا لنا من المناسب أن نوردهم في هذا الإحصاء على سبيل التوثيق، وكمرجع لإسنادا تمحتملة، وللنسبة إليهم، وسنذكرهم هنا باختصار قدر المستطاع[331]:

- أنبياء: إبراهيم، يعقوب، يوسف، دانيال، ذو القرنين، محمد.
- ب) أصحاب النبي: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن عباس، عبد الله
   بن عمرو بن العاص، عبد الله بن سلام، أبو ذر الغفاري، أنس بن مالك،
   سلمان الفارسي، حذيفة بن اليمان، عائشة، وأختها أسماء.
- ج) جـيل الــتابعين: ســعيد بن المسيب (توفي عام 94 هــ/ 712 م) الحسن البــهـــري (توفي عام (110 هــ/ 728 م) عطاء بن أبي رباح (توفي عام 115 هــ/ 733 م) البراهيم النخعي (توفي عام 703 هــ/ 741 م) إبراهيم النخعي (توفي عام 95 هــ/ 741 م) الزهري (توفي عام 103 هــ/ 741 م) عمر بن عــــــد العزيز (توفي عام 101 هــ/ 719 م) قتادة (توفي عام 117 هــ/ 735 م) معيد بن جبير (توفي عام 102 هــ/ 735 م) معيد بن جبير (توفي عام 102 هــ/ 735 م) البت البناني (توفي عام 106 هــ/ 724 م) ثابت البناني (توفي عام 107 هــ/ 744 م)
- فقهاء: الأوزاعي (توفي عام 157 هـ/ 774 م) سفيان الثوري (توفي عام 161 هـــ/ 776 م)الشافعي (توفي عام 204 هـ/ 820 م) أبو يوسف القاضي (توفي عام 182 هـ/ 798 هـ) ابن أبي ليلى (توفي عام 148 هـ/ 165 م) أحمد بن حنبل (توفي عام 241 هـ/ 855 م) إسحق بن رهويه (تــوفي عـام 238 هـ/ 855 م) البويطــي (تــوفي عام 231 هـ/ 845 م)منصور بن المعتمر (توفي عام 132 هـ/ 749 م).
- ه) زهاد: محمد بن واسع، تميم الداري، شقيق البلخي، مالك بن دينار، سليمان التميمي، منصور بن عمار، محمد بن السماك، يحيى بن معاذ، أحمد بن حرب.
- و) مؤلفو كتب حلمية: محمد بن سيرين، إبراهيم بن عبد الله الكرماي، عبد
  الله بسن مسلم القتيبي، أبو أحمد خلف بن أحمد، محمد بن حماد الرازي،
  الخباز، الحسن بن الحسين الحلال، أرتيميدورس اليوناي.
- ز) فلاسفة: أفلاطونا<sup>[332]</sup>، مهراريس، أرسطو، بطليموس<sup>[333]</sup>، يعقوب بن إسحق الكندي، أبو زيد البلخي<sup>[334]</sup>.
- خ) أطباء: جالينوس، هيبوقراط، بختيشوع، أهرن (<sup>335)</sup>، محمد بن زكريا الرازي.
  - ط) \_ يهود: حي بن أخطاب، كعب الأشرف، موسى بن يعقوب.
  - ي) نصارى: المترجم حنين بن إسحق، أبو مخلد، زين الطبري.
- ازرادشــــتيون: هـــرمان بن أدربشت، بزرجمهر بن بختبكان، أنوشروان،
   كشتمرد، جاماسب.
- ل) عرب وثنيون: أبو جهل بن هشام، عبد الله بن أبي، نوفل بن عبد الله، عمرو
   بن ود، ابن الزبعري، أبو طالب، أبو العاص.

- م) عــرافون: سطيح، شق، الخزرجي، عوسجة، القطامي، ابن زيان (طبعة باريس: أبو زرارة).
  - ن) سحرة: عبد الله بن هلال، قرط بن زبيد الابلي، عتاب بن شمر الرازي.
- س) أصحاب الفراسة: صعيب بن سنان، إياس بن معاوية، جندل بن الحكم، معاوية بن كلثوه (<sup>336)</sup>.
- 56] الخلوي، موسى المسباعي الحمصي توفي عام (1233 هـ/ 1817 م). (بيان على مرأى أستاذنا بعد انتقاله، تفسير لظهورات عمر الخلويّ في المنام على تلميذه موسى الخلويّ، برلين 4288، 101-112 ورقة. وصف. اهلوردت.
- [57] الحنفي، شمس الدين، محمد (II.S.Gal)، حبليغ المرام ببيان حقيقة رؤيته (صلعم) في اليقظة والمنام، كتب قبل (1170 هـ) القاهرة ( 174 ، 174).
- 58] الهــروي، أبو سعيد «كتاب المنتخب في التعبير». ساراي، Ah (١١١ Ah) (58 279 ورقة، نسخ عام (974) هـ. (21، ١١، 30.5×20).
- [59] الخطيب، محمد بن علي بن حسين الصقلي المعروف بابن الخطيب. لخص كيتابًا بعنوان «الإشارات» (الأرقام 80، 102، 103) منسوب إلى الكرماني، باريس (2758).

#### خطيب زاده: انظر زاده.

- 66] الخولاني، أبو الحسن، علي بن سعيد. ‹تعبير الرؤيا›، فاتيكان 1404، 174− 229 ورقسة، بـــاريس (2746). تحت عنوان ‹بلوغ المرام في تعبير الرؤيا في المنام، في (58) بابًا›. توبنجن (220).
- 61] الخزرجي، محمد، «هداية النّحرير وغاية التحرير في التعبير». ساراي، ( III ) الخزرجي، محمد، «هداية النّحرير وغاية التحرير في التعبير». الله 3161، Ah
- 62] برهان الدين، ابن إبراهيم: المقصود به على الأرجح، برهان الدين بن إبراهيم الدين بن إبراهيم بين بخسشيديد خليفة البوسنوي، توفي عام (973 هـ / 1565 م) (S.Gal) (تعبير الرؤيا، قيصرية، (558).
- 63] العراقيي، أبو العباس أحمد. كتاب ‹تعبير الرؤيا›. AS، 1731، 871 ورقة، 563×6.5 ، 11)، ليسخ عام (841 هـ) وحسب المخطوطة، عاش الكاتب في عام (670 هـ/ 1271 م).
- 64] الآيا صوفياي، خالد (ابن أبي الفرج، علي. ZDMG، 1863/17 (2010). «منهج التعبير». حاجي خليفة، (VI) ، رقم 13226، اهلوردت رقم 4289، 31).
- 65] الأزنيقي، محمد بن المولى قطب الدين زاده توفي عام (885 هــ/ 1480 م)، «التعبير المنيف والتأويل الشريف». ونحن نعرف ثلاث نسخ، تعبود إلى فترة حياة المؤلف ذاته، ساراي، Ah، III، Ali، 160 ورقة، تعليق عام

(880هـ)، 18، 11، 18×3.21، 13.5%، 211 ورقة، نسخ عسام (880هـ) (19، 11، 18×3.21) (وتحت عنوان: في علم التعبير بخصوص الكتاب الثاني، ورسسالة في التعسير بخسصوص الأول) برلين (4275) نسخ عام (881هـ) ورسسالة في التعسير بخسصوص الأول) برلين (4275) نسخ عام (881هـ) المخطوطـة. (AS، 1733) (151 ورقة، تعليـق، 12، 11، 18، 18، 11) بتاريخ (188هـ) وصفحة العنوان ناقصة. واسم المؤلف موجود في نهاية الفهرس (الورقة2) والدراسة معروفة بعنوان: تعبير نامة. برلين (4247). هودي (987) في علـم التعبير على وجـه التحبير. اورغوب، تحسين آغا، ك (966) نسخ في علـم التعبير على وجـه التحبير. اورغوب، تحسين آغا، ك (966) نسخ عام (1041هـ) (منسوخ عن الأصل) (22×15) كتاب السحورية (وكتاب التعبير) ساراي، (AI) (31، 3163) ورقة، نسخ عام (1057، 11، 11، 11، 11×11) كستاب التعبيرات (255) ورقة، نسخ عام (1057، 11، 11، 11، 11×11) مقروض من الديدان. الخطاط: خليل بن إبراهيم الواعظ، في قيصوية.

لقد كانت نية المؤلف «تأليف كتاب عن تفسير الأحلام أن يكشف للعامة مسن الناس التعبير الآفاقي (أي: الخارجي) لما رأوه في أحلامهم، وللسالكين (السصوفيين) التفسير الداخلي (التأويل الأنفسي) لما رأوه خلال تجارهم (واقعساهم)، لأن المؤلف لم يجد كتابًا يجمع التفسيرين كليهما . .». غير أن الكتاب، في الواقع، ليس سوى تجميع، وجزؤه الأعظم جاء من الدينوري، ولاسيما لهاية الكستاب. وهو مقسم إلى مدخل يشتمل على ملاحظات تمهيدية مسوزعة على أبواب، وثلاثة مقاصد، الأول منها مقسم إلى (12) صنفًا، وأحيرًا، خلاصة مقسمة إلى أربعة أبواب.

الكندي، يعقوب بن إسحق توفي عام (260 هــ/ 873 م)

علسة السنوم والرؤيا (الفهرست، 259 قفطي، رقم 143، ابن أبي أصيبعة، رقم 194) أو في ماهية النوم والرؤيا. وعلى النقيض ثما قلناه عن "المراجع الشرقية" (194) رقم (25) فإن هذا الكتاب الصغير ليس مختصرًا لكتاب النوم والسيقظة لأرسطو، ولكنه دراسة أصيلة للكندي، استخدم فيها كتب أرسطو السئلاثة عن الأحسلام: كتاب النوم واليقظة (تريكوت، 76-93), وكتاب الكهانة وكستاب الأحسلام (تسريكوت 94-110)، مونيه 77-83) وكتاب الكهانة بسالأحلام (تريكوت. 111-118 مونيه، 88-93) مترجم إلى اللاتينية على يد جسيرارد دو كسريمون (ذكسر سابقًا رقم 8). ونحن نجده في عدة ملفات لاتينية تستمل على أعمال أرسطو (ج لاكومب، ا روما، 1939، 11، كامبريدج، تعسود على أعمال أرسطو (ج لاكومب، ا روما، 1939، 11، كامبريدج، الجديسدة تعسود على الأرجبح إلى أن المؤلف كان يعرف كتاب الأحلام الجديسيوس (الأعمال الكاملة طباعة باريس (16/2). يوناني، لاتيني ص (132-36) تسرجمة هد. دراون. أعمال سينيسيوس. باريس (1878 م) ص (188-63) (36) ونحسن نجد فيه أفلاطون، إلى جانب أرسطوا ص (18) من طبعة ناجي 11، (36)

أونسسنر 1897، 12-27). وأيسضًا، عبد الهادي أبوريده: رسائل الكندي الفلسفية 1، القاهرة، (1939-1950 م. 292-311).

الكرماني، أبو إسحق إبراهيم بن عبد الله، الذي عاش في خلافة المهدي (158-775/169).

دستور في التعبير أو كتاب التعبير (في الفهرست، 316، 126، وحاجي خليفة، 1، 307، رقم 760، (11، 222، رقم 5071) بن 307، رقم 9979، (11، 202، رقم 1018، المالا، 201، رقسم 7525). وهنذا الكتاب كان موجودًا بالفعل قبل عام (328 هــــ/ 940 م)، تاريخ وفاة أبي بكر الأنباري الذي عرفه (338 ويحتل الكرماني الموقع الثاني بين مؤلفي الكتابات الحلمية، بعد ابن سيرين (339)، في حين أنه في الواقع كان جديرًا بأن يكون أول من حرر دراسة حلمية. ومــؤلفه لم يصل إلينا، ولكنه كما يبدو كان في أساس العديد من الكتابات اللاحقة (سابقًا رقم 59، وعلى الأخص رقم 103).

الكرماني، علاء، الذي عاش في ظل بيازيد الثاني (886-1481/918-1512).

لوامع تنوير المقام في قوامع تعبير المنام (رسالة) AS، O، AS ورقة، II، 11×10. تعليق جميل جدًا مكتبة الله المحلطان بيازيد الفاتح (أيضًا مكتبة الفياتح 5377، 3، 98–136 ورقية، خط فارسي جميل جدًا، II، 11×10) الكاتب هو علي بن فتح الله المعداني الآيا صوفياي المعروف باسم صابر [340]. وهيذا الكتاب صغير الحجم ذو طابع تأملي وفلسفي يتناول النفس، وطبيعة الرؤيا، والنوم . . الخ.

الكوفي، أحمد بن محمد

69] كتاب الرؤيا، ياقوت، إرشاد، (١١، 32). ابن محمود، حسين، المدعو بيان خليل (توفي عام 1169).

70] أصول الرؤيا، حاجي خليفة (VI) 530) (ملحق أحمد حنيف زاده).

المنطقي، أبو سليمان (بن طاهر) المنطقي السجستاني، توفي عام (378 هـ/ 980 م) أحد أساتذة أبي حيّان التوحيدي (Gal). 1، 435).

71] كــتاب، أبي ســليمان المنطقي في الإنذارات النومية، في الفهرست (316)، دراسة حول مراتب قوى الإنسان، وطريقة تلقي النبوءات في الحلم.

المقدسي، أبو الفرج شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن توفي عام (697 هـ/ 1298 م).

72] الــبدر المنير في علم التعبير، ساراي، بدون تاريخ، 3168، 172 صفحة، نسخ عــام 741هــــ، ٧، ١١، 25×175، سوروم 3105، 271 ورقة، مخطوط في

دمشق عام 800(؟) حسب الخط الأصلي، والواقع أن هذا التاريخ غير مؤكد لأن زاوية الصفحة التي تحمل التاريخ مهترئة كليًا، ولم يبق سوى كلمة ثمان، مسن جهة أخرى، فإن العنوان كان ناقصًا، وقد أضيف على صفحة الغلاف الواقسية، بسيد أخرى متأخرة، بحسب حاجي خليفة، ( 11، 29، رقم 1732) إضافة إلى ذلسك فسإن الصفحة الأولى مكتوبة بيد مختلفة، بتعليق فارسي. مخطسوطات أخرى: بيروت، (الكلية الشرقية، 265، رقم 573) حيث ينقص فصلان مسن السروة) فصلاً الذي يحتويه، دمشق، ظاهرية، (7636، 67، ورقة)، (انظر ما سبق رقم 45).

المقدسي، محمد بن أبي الفتح بن داود بن محمد توفي نحو عام (890 هـــ/ 1485 م).

- 73] نشر العبير في التعبير. الوردت، رقم (4289). 12). المرصفي، علي بن خليل توفي عام (900 هـ/ 1542 م) (460 ، 11، S.Gal).
- 74] هداية المشتاق الهيّام إلى رؤية النبي عليه السلام، الوردت، رقم (4289، 62).

المسيحي، أبو سهل، عيسى بن يحيى المسيحي الفيلسوف توفي عام (401 هـــ/ 1010 م).

75] كفايـــة في تعبير الرؤيا، حاجي خليفة، (H، 312، V، 220. اهلوردت رقم (18، 428) اله اله (18، 428) اله (18، 428)

الموصلي، أبو الفضل إسماعيل (II ، S.Gal).

76] الكتاب المنير المحكم في صناعة التعبير، باريس (4747).

الموصلي أبسو الحسسن بن الحسين بن القاسم بن منصور بن شيخ العونية الموصلي المدرس الشافعي (IO39 ،II ، S.Gal).

77] عَــرف العــبير في عُــرف التعبير، الإسكندريــة، فنــون، (43) دمشق، ظاهرية (7774، 92 ورقة) (مجهول المؤلف).

المصري، خليل

78] المفسسر الشرقي للأحلام منذ آدم وحتى أيامنا. مصنف شامل لكل التقاليد السشرقية حول الأحلام منذ آدم وحتى أيامنا، مسبوق بمختصر تاريخي عن علاحلم السرؤى، وبملاحظات من كل نوع، وبألفاظ عربية يستخدمها المشرقيون، مجمسوع في شكل هجائي على يد خليل المصري، باريس، ي دانتر، مكتبة المجتمع لأهل الأدب (1878، 1878×422) (Bn، باريس، 18، R، A86).

المصري، حسن، المعروف باسم الكتّابي (أو كتابي)

[79] إرشاد الإخوان لتعبير الرؤيا عن سيد ولد عدنان، ساراي، كوجوس، (26) ورقة، نسخ عام(1208هـ. 27×17) [341]. المزّى، عبد الله بن سليمان بن حازم

[80] كــــــاب الإشـــارة في علم العبارة، مختصر لكتاب: عمد (برلين: عمدة) التحرير في علــم التعــبير للمؤلف نفسه (ساراي، 16 ورقة، برلين ورقة مزدوجـــة) ســـاراي، (أحمــد الثالث، 3166، 73) ورقـــة، منسوخ عام (640 هـــ/ 1242 م) (25، 11، 25×175) برلين (4280) (مجهول المؤلف) (120) ورقة منسوخ عام (1200هـــ).

المعافيري، أبو الحسن على بن أبي السكن المعافيري المفسر

[8] أرجــوزة في تعبير الرؤيا على صفة خلق الإنسان. حاجي خليفة، (1، 245، 245) كوبروللو 1202، 1318، 1318 أو 191 (أو 921) هــ، 1311، 13.5× × 13.5، ساراي، 14، 13، 316 (في المجموعة 163، منسوخ عام 920هــ، 7 –11، 11، 18×5،13).

المفجّع، أبو عبد الله

[82] كتاب الحلم والرؤيا. الفهرست (83).

ابـــن المقري، أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن المقـــري توفـــي عام (523 هـــ/ 1128 م) [342]

[83] تعسبير السرؤيا. حاجي خليفة، (II) (312). إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إستنابول (1364/1364)، 1، 259). المتشاقري، يوسف بن موسى بن سليمان الجذامي، توفي نحو عام (750 هـ/ 1349).

84] حقائق بركات المنام في مرآة المصطفى خير الأنام. اهلوردت، رقم (4289، 60).

النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل، توفي عام (1143 هـــ/1731م) (II، Gal) النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل، توفي عام (1143 هـــ/1731م).

[85] تــاثير الأنام في تعبير المنام، كتاب منتخبات ضخم في تفسير الأحلام، تمت كتابته في عام (1096 هــ/ 1684 م) واسع الانتشار، ومطبوع عدة مرات، في مصر منذ عام (1275 هــ/ 1858 م) (Gal)، وسركيس 1832–34) على هــامش طــبعة عام (1294 هــ/ 1877 م) (في مجلدين)، وقد أدرج كتاب منتخب الكلام (مر سابقًا رقم 27) وعلى هامش طبعة (1302هــ/1884م) ادرج، في المجلــد الأول كــتاب منــتخب الكلام، وفي المجلد الثاني كتاب الإشارات في علم العبارات لابن شاهين (سيرد ذكره رقم 102) وقد ترجم الإشارات في علم العبارات لابن شاهين (سيرد ذكره رقم 102)

الكتاب إلى التركية على يد سليمان حسبي، مجلد (1، إسطمبول 1306/ 1888، 779) (مكتبة بايزيد العمومية 3929). والنسخة الأكثر قربًا من زمسن الكاتب بين النسخ التي رأيناها هي نسخة أسعد أفندي، 1834، 1831، أورقة، تعليق عام (1147 هـ/ 1734 م، 25، 11، 21×16)، الخطاط: على العجلوني (343 طبع بالانكليزية: بإعداد ب. ليتل بالتعاون مع ح. ي. فون غرونباوم.

في خاتمة الكتاب (طباعة بولاق 1294 هـ/ 1877 م، II، 299-300) يقول الكاتب إنه "قرأ كل الكتب الكبيرة في هذا المجال 1841 واستمد منها سائر مادة كستابه، دون أن يسقط من مراجعه إلا ما كان غريبًا وغير معروف ويضيف: "ولهسذا خسدا كستابي تجميعًا لكل ما هو موجود في الكتب المعروفة، بإيجاز وسسهولة في الاستعمال. ولم أضف شيئًا من عندي على ما اقتبسته من هذه الكستب ما عدا بعض الإضافات أو التفسيرات، في موضع أو موضعين، دون أن يفوتني التنويه عنها، وكل ما تبقى جاء من الكتب المذكورة.." يضم هذا الكستاب، مثله مثل مراجعه، مدخلاً يشتمل على الملاحظات العامة، ومن ثم فإن الموضوعات الحلمية منظمة حسب الترتيب الأبجدي.

#### وللكاتب نفسه شعر أحلامي بعنوان:

(نفحات) العبير في التعبير، جامعة كتبخانة، في عام (1995 م، 110 صفحات. خط نسخي، 14، 11، 21.5×15، 6296، 9 ملف، خط نسخي، دون خط نسسخي، 14، 11، 175×17، الإسكندرية، فنون، 42، 1، 161، المتراسبورغ 4313، وقسد جرى التعليق على الكتاب تحت عنوان: النفح العطير بقلم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، بن أحمد الحنبلي عام (1212 هـ/ 1788 م) القاهرة، 1، 178 (538 ، 1، 473، 11، 538).

نيازي. محمد المصري توفي عام 1694/1105 (S.Gal) ، الماري، محمد المصري توفي عام 1694/1105

ابن نظام الملك، إسماعيل

[88] تعبير سلطاني (بالفارسية). كتبه عام (763 هـ/ 1361 م) لأبي الفوارس شياه شجاع مظفري (760-1358/786-1384) AS (1384-3651) ورقة، تعليق تعليق (دون تاريخ، 12 11، 20×17.5، فاتح 3651، 177 ورقة)، تعليق عام (882 هـ)(15 11) مع حواشي على الهوامش، فاتح (3652، غوذج 2،

طهــران. Cat) محمد تقي دانش بيزه، (1323/1905هــ، 202، رقم 141) والموضوعات الحلمية مرتبة على الترتيب الأبجدي.

أفلاطون

89] تعبير أفلاطون، حاجى خليفة، (11، 312)<sup>[345]</sup>.

بورفير

90] كتاب النوم واليقظة لفرفوريوس-ذكر في الفهرست (316)<sup>[346]</sup>.

بطليموس

91] تعبير بطليموس، حاجى خليفة، (11، 313)<sup>[347]</sup>.

القليوي، شهاب الدين أحمد بن سلامة، توفي عام (1069/165) مؤلف دراسات طبية وحكايات طرائفية (IAS ، II، S ، 364، الم ، 492).

[92] تعبير المنامات، القاهرة، نُسخ عام (1144 هـ/ 1731 م) باريس (2754) (فادا، فهرس 646).

القيرواني، ابن أبي طالب.

93] المستع، ذكره ابن خلدون (١١١، 121/86) الذي نسب إليه عدة كتابات حلمة [348]

القناوي، شيث بن إبراهيم، توفي عام (599 هـ/ 1202 م).

94] الإشارة في تسهيل العبارة، اهلوردت، رقم (4289، 4).

القرشي، أبو الحسن القرشي الشاذلي.

95] منامات، ذكره حاجي خليفة (VI) 158) جمع فيه أحلام المشايخ (الصوفيين). القرطبي، أبو عبد الله القرطبي المالكي، توفي عام (416 هـ/ 1025 م).

96] البشرى في تعبير الرؤيا، حاجي خليفة، (١١، 55) اهلوردت، رقم (4289، 3).

ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم توفي عام (276 هـ/ 889 م) (Gal)، \$\sime\$. 184 (875 هـ/ 889).

[97] كتاب تعبير الرؤيا، ورد في الفهرست (316 $^{[048]}$ ) أنقرة، صائب سنجر، 1، 4501 (25×17) النهاية ناقصة، 10-4501 (25×16) النهاية ناقصة، ولكن المرجح أن الناقص ليس أكثر من ورقة أو اثنتين، المقطع الأخير (رقم 24) عنوانه: بناب أدب السرؤيا، وهو مسبوق بدراسة مجهولة المؤلف، مقدمتها النظرية طويلة إلى حد كبير  $^{[058]}$ .

ابن راشد، محمد بن عبد الله بن راشد البكري الأقفاصي (أوالقفصي) توفي  $\sim$  عام (736 هـ  $\sim$  1335 م $\sim$  3) وهو معاصر لابن خلدون  $\sim$  135.

98 كــتاب المرتبة العليا في تعبير الرؤيا الذي استعار منه السالمي الفصل (49 و50) لكــتاب الإشارة (مخطوطة برلين 4271، النسخة 4، 119 و120 ورقة، مخطوطة آلجير، 1544، بعنوان: الدر الثمين في علم التفسير، لابن راشد القفصي (Gal)، 3، 1، 1541).

ابن رسول، عمر بن على.

99] الإشارة في فتيا العبارة، ساراي، (Ah، III، Ah) ورقة، خط، d.s. الإشارة في فتيا العبارة، ساراي، (Ah، III، Ah) ورقة، خط، d.s. (20.5×30، 11، 02×20.5) (مجهــول المؤلف) برلين 4278، 242 ورقة، منسوخ عام (115 هــ/ 1737 م). بعد مقدمة طويلة حول طبيعة الأحلام وحول مختلف طرائق التفسير، رتبت مادة الكتاب بحسب الترتيب الأبجدي.

100] كـــتاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة وبين سائر ضروب الرؤيا، في الفهرست (299).

ابن الشاه الظاهري

101] كتاب الرؤيا، في الفهرست، (135).

ابن شاهين، غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري، توفي عام (872 هـ 1468 م) (131، 133، الزركلي علام، 1468). الزركلي علام، 367).

[102] كــتاب الإشارات في علم العبارات. المخطوطات الباقية لهذا الكتاب عديدة جدًا [352] وقد نشر على هامش كتاب تعطير الأنام للنابلسي (انظر سابقًا رقم 85) والكــتاب مقسم إلى قسمين، يحتوي كل منهما على (40) فصلاً. وقد ســلك المؤلسف خطــة السالمي نفسها. (انظر لاحقًا رقم 103) وذكره بين مصادره [353]، وفوق الخمسين مقطعًا للسالمي نفسها أضاف ابن شاهين ثلاثين. في المقدمــة يقول المؤلف إنه نشر مختصرًا بعنوان: الكوكب المنير في أصول التعــبير معروف من حاجي خليفة. (٧، 264)، رقم 10980، اهلوردت رقم المحود، 11) (428).

الـــسالمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الذي عاش حوالي (800 هـــ/ 1397 م).

[103] الإشارة إلى علم العبارة [355]، في (50) فصلاً، يعتبره ابن خلدون من بين كتب التعبير الأجزل نفعًا والأشد تركيزً [366]، يقول المؤلف بأنه اعتمد على كتب التعبير الأجزل نفعًا والأشد تركيزً [366]، وأنه أضاف إليه معطيات حديمة، والكستاب يحمل أحيانًا اسم ابن سيرين (باريس 1094 و2744، برلين (4270) وهو كتاب واسع الانتشار [358]، ولكنه أقل انتشارًا بكثير مسن كستاب ابن سيرين الذي لدى قراءته (سابقًا رقم 102) فإنه يحجب كتاب السالمي كما يبدو.

أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (أو المقدسي) توفي عام (665 هـ/ 1567 م) (Gal) أ. 1، 267 م)

104] ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، اهلوردت، رقم (4289، 54).

ابن شامویه، محمد

105] كستاب الوجيز. ذكره حاجي خليفة (VI) ،426، رقم 14186) (الذي يقرأ اسمه شاهويه 2DMG/ ، 2000، بلاند 155).

الــشامي، علاء الدين (بن صدقة). توفي عام (975 هــ/ 1567 م) (Gal)، 1567 م) (Gal)، 250 م)

106] رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل (السورة 39 / 23/). ذكره حاجى خليفة، (111).

السرخسسي. أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب، تلميذ الكندي، توفى عام (286 هــ/ 898 م) (375 S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S ، S

107] كتاب النوم والرؤيا، ذكره حاجى خليفة، (V، 166) مر سابقًا رقم (8 و90)<sup>[359]</sup>.

ابن السراج، محمد بن إبراهيم بن عبد الله الطليطلي. توفي عام (735 هــ/ 1334 م)

108] كتاب في النيات والرؤيا (اهلوردت، رقم 4289، 7).

السُّودي، محمد علي توفي عام (932 هـ/ 1525 م) (Gal)، 11، 407، 3 11، 505) قراءة السُّودي غير صحيحة. ياقوت (١١١، 183).

[109] السذخيرة وكسشف التوقع (AS: التوقيع، حاجي خليفة، III 332: البراقع) لأهسل البسصيرة في تأويسل الأحلام في الليالي والأيام. كتاب تجميع لأعمال سسابقة. ساراي، ( Ah، III، Ah) ورقة، نُسخ عام (995هـ) (23) التحف ال، 30.5×21) (مجهسول المؤلف) (AR 489، هيدية 691، المتحف البريطاني (ريو) 830، باريس 2755، غوتا، بيرتش 1312، القاهرة ١٧، 777،

كتاب مجهول المؤلف في المتحف البريطاني، وفي باريس وغوتا، منسوب إلى أبي الفضل جعفر بن حسين الموسوي في القاهرة وإلى ابن سيرين في ميلان (٢٠٨٠، 519 لفضل جعفر بن حسين الموسوي في القاهرة وإلى ابن سيرين في ميلان (1663/17 ZDMG مقتبس من هذا العمل بعنوان: كتاب الأحلام مأخوذ من الذخيرة، موجود في الفاتيكان (1083، 16، 66-96 ورقة، بتاريخ 117هـ).

الصيمري، أبو العنبر، محمد بن إسحق، توفي عام 888/275 (Gal) ، 3، 1، 356) كتاب تفسير الرؤيا، في الفهرست، (152).

السصديقي، مصطفى بن كمال الدين بن محي الدين، توفي عام (1162 هـــ/ السصديقي، مصطفى بن كمال الدين بن محي الدين، توفي عام (1162 هـــ/ 477 م) (11 ، Gal) (1749 مــ/

السدرر المنتشرات من الحضرات العندية في غرر المبشرات بالذات العبدية المحمدية (جامعة كتبخانة، ٨ 6268، 18 ورقة (360 محا نسخي من دون تاريخ، 15، 11، 16×21.5) بعد مقدمة حول طبيعة الأحلام، يروي المؤلف بأنه رأى النبي في الحلم عدة سرات. وآخر مرة كانت في (15) جمادى الثاني عام (149 هـ) كما أنه رأى الله في الحلم (الصفحة 17–18).

السجستاني، أبو العباس أحمد بن خلف بن أحمد[361]

[112] تحفـــة الملوك، ساراي، (أحمد الثالث، 111، 3158، 75ورقة)، تعليق في عام (781هـــ) (21×12.5)، جامعة كتبخانة، (4437 A)، 57 ورقة)، نسخ عام (883هـــ) (19، 11، 13×17.5) تحت عنوان كتاب تعبير أصول الرؤيا<sup>[362]</sup>. وترجم إلى التركية تحت اسم ابن سيرين.

السلقاني، عمر بن خليل بن علي. القرن السابع عشر (Gal)، 11 S ، Gal) الإعلام في تفسير الأحلام، باريس (2748، 145 ورقة).

اَــن ســينا، أبوعلي بن عبد الله توفي عام (428 هــ/ 1037 م) (Gal، 1، 1. S ، 453) الله توفي عام (428 هــ/ 1037) الله 453، 18 الله 453، 18

ابن شيرويه، بن شهردار، أبو شجاع. توفي عام (509 هــ/ 1115 م)(Gal)، 1، 344، S ا، 586) 115] في تعبير الرؤيا (ويستنفلد "الكتاب العرب وكتابالهم" غوتينغين 1882، 75، رقم 225).

الشيرازي، عبد الرحمن بن نصر، الذي عاش كطبيب وكتب لصلاح الدين الأيــوي (تــوفي عام 589 هــ/ 1193 م) (Gal (Gal) تبدو لنا قراءة الشيرازي له مغلوطة Gal

116] كــتاب في تأويــل الأحــلام، جامعة كتبخانة، (2963A، 47 ورقة، خط، نسخي، دون تاريخ 11، 14.5×20.05) مخطوطة ميونيخ (879) بعنوان خلاصــة الكلام في تأويل الأحلام، وعن هذه المخطوطة، قام فاتييه بترجمة هذا الكتاب، (عبد الرحمن بن نصر مفسر الأحلام المسلم، أو مذهب تفسير الأحلام لدى العرب) باريس، توماس جوللي (1664، 240 صفحة)، باريس الأحلام لدى العرب) باريس، توماس جوللي (1664، 240 صفحة)، باريس عام 148، 3956 أوفــيه نجد ذكر لابن سيرين وجعفر الصادق (توفي عام 148 هــ/ 765 م).

ابن سيرين، محمد، توفي عام (110 هـ/ 728 م) (101 S ، Gal) ابن سيرين، محمد، توفي عام (102 هـ/

القسواعد التي كان يطبقها في النفسير، والتي انتقلت عبر الأحلام العربي، لم يتسرك مسن بعده كتابًا له. ولكن بحسب كلام ابن خلدون (جرى تدوين القسواعد التي كان يطبقها في التفسير، والتي انتقلت عبر الناس حتى وقتنا هذا) [366] ومع ذلك فقد نسبت إليه عناوين مختلفة، مثل: تعبير الرؤيا، طبع عسدة مسرات في مصر [367]. ويوجد منه مخطوطات عديدة [368]، ومنتخب الكلام في تعبير الأحلام (ذكر سابقًا رقم 27) وتفسير الأحلام (أو المنام أو المنامات) [379]، وكتاب اللؤلؤ في تعبير المنام [370]، وكتاب التنوير في رؤيا التعسير [371]، وكستاب الجوامع [373]. . الخ، ويوجد لهذه الكتب ترجمات إلى التسركية [373] وإلى الفارسية [374] وكذلك إلى اليونانية وإلى اللاتينية [375]. وثمة أمسر مسؤكد، هو أن كل هذه الكتب غير متشابكة، ونحن على قناعة بأن دراسات مقارنة ومعمقة، لا بد أن تفضي إلى معرفة هوية مختلف جامعي هذه الكتب.

الــسهيلي، أبو القاسم (عبد الرحمن بن عبد الله) توفي عام (581 هـ/ 1285 م) (733 ما، 11، Gal)

(٧، 505، اهلوردت، الله ورؤية النبي في المنام، ذكره حاجي خليفة، (٧، 505، اهلوردت، رقم 4289، 53)

- 119] تنوير الحلك في إمكان رؤيا النبي والملك. برهان على رؤية النبي والملائكة في المنام مثلما في اليقظة، (باريس 4659، برلين 4276، 4277).
- [120] وكذلك، فتوى (في التعبير) برلين (2761). [121] وكذلك، الورد الوريد في تقييد الشوارد (برلين 4279، 128) وتتوافق مقدمة هذا الكتاب المنسوبة إلى السيوطي مسع نسوع "خواص من القرآن، في حين أن الأمر هنا يدور في الواقع حسول دراسة حلمية "[377]. وقد عاش المؤلف بعد السيوطي الذين كان المؤلف يرجع إليه غالبًا.
- [122] رؤيا، رؤية النبي، فاتيكان (370، 31 ورقة). ورؤى أخرى، باريس (1546، 7) (Gal) وليفي ديللا فيدا).
- الطلوي، ولي الدين محمد بن أحمد، توفي عام (1014 هـ/ 1605 م) (Gal)، 11، 273، 11، 273، 11، 273،
- 123) كتاب ما في الليل من عظيم النيل (AS، 2003، 32 ورقة، خط جميل وكبير (123 v ،ds) تأملات حول النوم والأحلام.
- التفليسي، أبو الفضل حبيش (أو حسين) بن إبراهيم بن محمد توفي نحو عام (600 هـ/ 1203)
- 124] كامــل التعبير (بالفارسية) مهدى إلى ملك الروم أبو الفتح قيزيل أرسلان، بــن مسعود بن نصير (569-588-1172). والكاتب يحصي حوالي ثلاثــين دراســة، قال إنه استعملها، وهذا العمل، بالنتيجة، عمل تجميعي يحسوي علــى مقدمــة مــن (15) فصلاً يليها ستون فصلاً آخر، رتبت الموضوعات الحلمية فيه حسب الترتيب الهجائي (378) وقد ترجم الكتاب إلى التركية الــشرقية علــــى يد مير أعظم شاه مسكين (379)، وإلى التركية العثمانــية (380)، وطعى ضمن الإطار الفارسي والتركي على الكتب العربية المـشهورة، ويوجد منه العديد من المخطوطات الشواهد (381)، كما أنه قد طبع (382).

الترمذي، عبد الرحمن بن عيسى

125] روضة المسك والعبير في منهاج التعبير، منظومًا، ساراي، دوان كوشكو (1771، 120 ورقة)، نسخ عام (748هـ) الناسخ هو: أحمد بن أبي طالب، ساراي، (21، 11، 24×18).

أبو عبيد، توفي نحو (210 هــ/ 825 م) (Gal) 1، 103 S أبو عبيد،

126] كتاب الأحلام، في الفهرست (54)

العمري، شمس الدين محمد

127] كشف العلاَّم في تفسير المنام، جامعة كتبخانة، ( A 3214، 102 ورقة)، خط، (نسخي، دون تاريخ 13، 11، 15.55×28.5).

الـــواعظ، الحركوشي أبو سعيد عبد الملك بن عثمان، توفي عام (406 هـــ/ الله بن عثمان، توفي عام (406 هـــ/ 1015) (1015)

128] البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا وهو كتاب شديد الأهمية استخدم كمرجع في الدراسات اللاحقة، وهو يتألف من 60 فصلاً مسبوقة بمقدمة. وفي هذه المقدمة يقول المؤلف: "لا شيء في كتابي لم يجرب سابقًا". أما مصادره فهي: "صحائف إبراهيم وكتب دانيال، وتعاليم سعيد بن المسيب وابن سيرين، والفائق الذي هو مختصر أبي الحسن، علي بن أبي طالب". وعلى الرغم من أنسه كان معاصرًا للدينوري فأنه لم يعرف أعماله كما يبدو. ثمة نسخ كثيرة من كتابه [383]، وحسب حاجي خليفة، (٧) 62 رقم 9979) فإن تاج الدين، عبد الوهاب بن أحمد بن عربشاه الدمشقي (توفي عام 901 هـ/ 1495 م) كتب قصيدة من حوالي أربعة آلاف بيت مستوحاة من هذا الكتاب.

ابن الوردي، أبو حفص بن المظفر زين الدين (توفي عام 746 هـــ/ 1349 م) (Gal) 11، 141، S، 11، 174)

[129] الألفية (أو المقدمية) الوردية في تعبير الرؤيا المنامية، شعر حلمي مؤلف من حوالي ألف بيت، يحتوي على مقدمة، يليها موضوعات حلمية شائعة: الجنة، جهنم، المسلاك، النبي، القرآن، الفرائض الدينية، الحكم، الإمام، الشمس، السنجوم، البسشر، الأرض، الزروع، الجبال، المطر، الماء، الشراب، الخيام، الأغطية، الأسلحة، الزينات، النار، الغيم، الخيول، الحيوانات، الخدم، البهائم، الطيور، الحشرات، السمك، ومعه ملحق. حيث الكلمات الأولى من أبياته بحسب الترتيب الأبجدي تشكل موضوع التفسير.

وهذه القصيدة شائعة جدًا <sup>[384]</sup>، وقد طبعت في بولاق عام (1285هـ) تمّ في القاهـــرة عـام (1303هــ) وعلق عليها عبد الرؤوف المناوي (توفي عام 1303 هــ/ 1621 م) (Gal)، 11، 306، 13، 417) تحت عنوان: الفيوض الإلهية في شرح الألفية الوردية <sup>[385]</sup>.

الرومي محمد بن إبراهيم زاده، الخطيب، توفي عام 1495/901 (Gal) 11، Gal) 229

130 رسالة في إثبات الرؤيا في الكلام. دراسة عن الرؤيا بحسب الكلام، كتيب ذو طابع ثيولوجي، ولكنه مستند إلى اعتبارات عادية مبتذلة، ومهدى إلى

الـــسلطان بــيازيد الثاني (886-1481/907-1512) مراد مُلا 1364، 92 ورقة، خط، نسخي، دون تاريخ 18×12).

ثمة العديد من الكتب المجهولة المؤلف يتطلب التحقيق من هويتها مقدارًا كبيرًا من البحث يتجاوز الإطار الضيق لإحصائنا الراهن، فتحت عناوين رسالة أو تعسبير أو تعسبير نامسه، ثمة العديد من الكتب والكتيبات محفوظة في مجموعة المخطوطات الشرقية، أو أشير إليها داخل المؤلفات السيرية، وداخل مقدمات الكتب الكبيرة، وسنكتفى بالإشارة إلى عدد منها:

- [131] رسالة في بيان حقيقة الرؤيا (فاضل. ب. 346، 6، 109–116 ورقة، في محموعة، كسلام، نسخ عام 1135هـ.، 20×14) وهي تحتوي على عشرة مقاطع ذات طابع نظري: تعريف الحلم والرؤيا، البينات القرآنية وبينات الحسديث والسسنة، جوهر الحلم واختلافه عن موضوعه، الحلم الصادق والحلم الكاذب، قصص لأحلام غريبة، مهلة تحقق الأحلام، وعلى الأخص، بطء تحقق الأحلام السارة والسريعة عن الأحلام المثيرة للكرب، الشخص الجدير بأن يروى له الحلم، هل ينبغي أن يروي الحالم لأشخاص آخرين طلبًا لتفسير الحلم؟ الحلم غير المفسر لا يتحقق البتة، رؤية الله في المنام ورؤية الأنبياء والقديسين والعادلين هل هي رؤى صادقة؟ ضمن أي إطار يتحقق مثل هذا المنام؟.
- 132] رسالة مهمة متعلقة بالرؤيا (كوبرولي، فاضل باشا، 329، 101-101 ورقة، خط نسخي، دون تاريخ 20×13) وهي مؤلفة من مقطع مهم حول العلاقة بين الأهواء والأحلام.
- [133] رسالة في كلام الله تعالى ورؤيته (في علم الكلام). رسالة شعرية مجهولة المؤلف مهداة إلى السلطان بيازيد، ذات محتوى ثيولوجي في غاية الأهمية AS، AS، 2276، ووقة، خط جميل 21×14.
- 134] رسالة مسشتملة على حقيقة الرؤيا ونبذ من الكلام في بدء الوحي، (AS، 1800، 1–9 ورقة)، كتيب ذو طابع ثيولوجي.
- 135] رسالة في تعبير الرؤيا (جوروم 1، 1−19 ورقة، تعليق، خط نسخي، دون تاريخ 20×13) وهي كتاب مختصر عن الأحلام.
- 136] رسالة في حقيقة الرؤيا المنامية (جوروم 3098، 2، 14 ورقة) شروح لبعض الأحاديث النبوية، ويبدو الكتاب غير مكتمل (<sup>386]</sup>.
  - 137] رسالة في العُشرة الكاملة في الرؤيا وفي التصوف، فاتح (5377، 3)
    - 138] رسالة تعبير، فاتح (5402، 2).
    - 139] رسالة تعبير في الطرق العلية، دوغو ملوبا (275).
    - 140] رسالة في الرؤيا المنامية. القاهرة، مجموعة رقم (59، 6).

- [14] محتصر في تعبير الأحلام (1083، 140 ورقة) ترتكز على معنى الحرف الأول من اسم الشيء المرئي في الحلم، وهومعنى مشار إليه على لوحة. برلين (5، 8، 315، 1، 1).
- 142] علم التعبير. أزمير، أتاتورك، (6239) (حاليًا السليمانية) (118) ورقة، نسخ عام (118هــ) (22.5×15).
- [143] كتاب تعبير. بورصة، أولو جامع (1987، خط نسخي، دون تاريخ 24×16) البداية ناقصة. كتاب تجميعي يشتمل على (15) مقالة للدينوري (يرتبط جزء منها ببداية الكتاب وجزء آخر بنهايته) والمادة مرتبة بحسب الحروف الهجائية.
- ورقة، خط، نسخي، دون (3094، 61 ورقة، خط، نسخي، دون تاريخ  $^{[387]}$ .
- 145] كـــتاب في تعبير الرؤيا. (أياصوفيا، 5، 1731، 178 ورقة، نسخ عام 841 هـــ، 15 11، 20.5×17.5، في 60 بابًا) [388].
- 146] تعـــبير الرؤيا. جامعة كتبخانة. ( A 3077 A ورقة، خط، a، d، s) 11 المحبير الرؤيا. جامعة كتبخانة. ( A) 12.5×12.5
- 147] كــتاب تعــبير الرؤيا على مذهب أهل البيت، وكتاب تعبير الرؤيا الأهل البيت (لطيف) في الفهرست (317).
  - 148] آيات التعبير لتوسم الخبير. حاجى خليفة، (1، 493).
  - 149] الآثار الرائعة في الأسرار الواقعة. حاجى خليفة، (311،11).
    - 150] إيضاح التعبير. حاجي خليفة، وانظر التفليسي.
  - 151] حقائق الرؤيا. حاجي خليفة، (III) 78، اهلوردت، رقم 4289، 43).
    - 152] مقدمة في التعبير، حاجي خليفة، (٧١، 85 رقم 44289).
- 153] مقرمط الرؤيا في التعبير. حاجي خليفة، (VI) 85، رقم 12788، اهلوردت، رقم 4289، 41).
  - 154] رمز العبارة من كتر الإشارة، اهلوردت، رقم (4289، 21).
    - 155] حمل الدلائل، اهلوردت (38) (التفليسي).
    - 156] مبادئ التعبير، اهلوردت (40) (التفليسي).
      - 157] كافي الرؤيا، اهلوردت (40) (التفليسي).
- 158] وجيـــزة المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني .. (المصدر نفسه).

أما التعبير نامات في التركية أو في الفارسية فهي عديدة جدًا. وليس لها من فائدة بالنسبة إلينا إلا في النطاق الذي ترجمت فيه إلى العربية، أو استلهمتها تلك الكستب، وهمي الحالة ذاهًا دائمًا تقريبًا. وقد اتفق لنا خلال هذا الإحماء أن نسشير إلى هذا أو ذاك من الكتب التركية والفارسية، نظرًا

لأهميستها <sup>[389]</sup>، وليسمح لنا بأن نضيف بعض أسماء الكتب الأخرى، قبل أن نعدد التعبير نامات

ابن علي، محمد بن حسن

159] تعبير نامه مهريشاه سلطان (177).

شيخ علي

160] تعبير نامه. رشيد، (984، 19، 163–190 ورقة، جار الله، 2102، 28 ورقة).

بورصوي، محمد، بن أحمد

161] تعبير نامه. رشيد أفندي (1327، 177 ورقة) (31 فصلاً).

الحنبلي، المعبّر أبو طاهر يحيى بن عامر (Gal) 11 S ، Gal

162] تعبير نامه عامري سليم آغا. حاجي خليفة، (١١، 311) الذي نسب إليه البدر المنير (مر سابقًا رقم 72) وشرحه.

خلوصي، حافظ

[163] ميــزان النفوس (حول الحلم والعلوم السرية) طباعة إسطمبول (1305هــ) (بايزيد، عمومي 3928).

نظيف

164] تعبير نامه (فارسي). قيصرية، رشيد أفندي (580).

نيسابوري، يحيى المعروف بفتاحي. ن، توفي عام (852 هــ/ 1448 م)

165] تعبير ناماج، شعر بالفارسية. حاجى خليفة، (١١، 312).

نوح أفندي. توفي عام (1070 هـ/ 1659 م)

166] رسالة حقيقة النوم والرؤيا (تركي). بايزيد، ولي الدين، (809، 220-225 ورقة، خط 25×13).

الرضوي، محمد الحسني

- 167] رسالة المسئال در تعسبير خسواب موضوعة بحسب منازل القمر الثمانية والعسشرين وحسسب الأحرف الأبجدية (أبجد) والمؤلف المطلع قليلاً على التنجيم ظل في الخط التقليدي، بومباي، مكتبة ملا فيروز × 34,1.
- 168] ترجمة استبصار المعبرين (فارسي) بايزيد ولي الدين (2297، 312 ورقة، خط 19/17، 11، 12.2×18) وهــو عــبارة عن ترجمة معمولة، على الأرجح، بالاعتماد على دراسة عربية لا تزال مجهولة لنا حتى الآن (19/0).

169 تعبير نامة حاجي محمود أفندي، (4250، 2، 4–22 ورقة)

170] تعبيراتي إنام حاجي محمود أفندي (4781، 5، 10 ورقة).

171] تعبيري رؤيا، حاجي محمود أفندي (6241، 1، 3–5 ورقة).

172] تعبير نامة، حاجي محمود أفندي (6242، 2، 67-64 ورقة).

173] تعبير نامة حاجي محمود أفندي (5537، 5، 24 ورقة)

174] تعبير نامة بايزيد وهبي (941، 121 ورقة).

175] تعبير نامة بايزيد وهبي (939، 37 ورقة).

176] تعبير جواب حكماء الهند، حميدية (1447، 17، 103 ورقة).

177] تعبير نامة رسالة رشيد أفندي (593، 2، 2-37 ورقة).

178] رسمالة منامسية (أياحوفاك، 2873، 8، 349–355 ورقة) كتيب ذو طابع ثيولوجي عن طبيعة الحلم.

179] تعبير نامة رئيس الكتّاب (450، 8-219 ورقة).

180] تعبير نامة نورعثمانية (3228، 90 ورقة).

181] تعبير نامة نورعثمانية (4411، 90،2–108 ورقة).

لـنوقف الآن هذا الإحصاء الممل الذي ليس له من غاية سوى تبيان الانتشار الواسع لكتب تعبير الأحلام، ونحن نجد مخطوطات أخرى في محتويات المكتبات كافة [391]، ولا يمكن الحكم في الحالة الراهنة للأبحاث إلى أي حد كانت هذه الكتب مستقلةً بعضها عن البعض الآخر؟. ومع ذلك، فإذا كان من غير الممكن عد عددها مؤشرًا حقيقيًا على غنى إنتاج الدراسات الحلمية، فإنه يؤكد مع ذلك، إن دعت الحاجة، الثقة الهائلة التي أولتها مختلف الشعوب الإسلامية للتكهن عن طريق الأحلام.

## 62/2/2 الحالومة

قسبل أن نخستم هسذا الفسصل المطول حول علم تعبير الأحلام، لنقل كلمة حول (الحالسومة). مسن الممكن جدًا أن تكون جزيرة العرب القديمة قد عرفت هذه الممارسة الكهانسية السيّ مارسها الساميون القدماء [392]. غير أنه ما من نص أدبي قد احتفظ لنا بذكسرى عنها، إلا إذا عدت عادة النوم إلى جوار الكعبة، والتي كانت لاتزال شائعة في زمن النبي [393]، على ألها علامة جزئية على مثل هذه الممارسة. ثمة من يرغب في أن يرى استمرارية هذه الممارسة القديمة العهد في الاستخارة [394]، غير أنه، لا النوم داخل المعبد ولا صسياغة نسية أو رغسبة قبل النوم بعد إنجاز طقوس معينة، يسمح لنا بالتحدث عن

الحالومة بالمعنى الدقيق للكلمة، ذلك لأن الحالومة تتطلب تحقيق ثلاثة شروط مجتمعة: 1] السنوم داخسل معبد، 2] مع النية في أن يحصل النائم في منامه على جواب حول سؤال يطرحه على الإله، 3] أداء بعض الشعائر المخصصة لهذه الغاية [395]. ومع أن الشروط السئلاثة لا تسستوفي في وقت واحد داخل الاستخارة، فمن الصعوبة إغفال الشبه القائم بينها وبين الحالومة، وعلى الأخص في شكلها المغربي الذي تستهجنه الأرثوذكسية الدينية المتشددة [396].

ثمة ممارسة أخرى ذات طابع سحري وصفها المجريطي في كتابه (غاية الحكيم) [397]، تذكّر أيضًا بالحالومة، ألا وهي حالومة الطبيعة التامة. وهي طريقة ترمي إلى الحصول في الحلم من لدن الطبيعة التامة على جواب لسؤال يطرحه النائم في اللحظة التي تسبق نومه، وذلك بعد تنقيية سريرته وتوجيه نيته، والنطق بحذه الكلمات البربرية: تماغيس، بغديسسواد، وغسداس، نوفاناغاديس، ومن ثم صياغة رغبته. وحلال النوم يتلقى طالب المشورة الجواب على موضوع سؤاله المطروح.

لقد جاء اسم هذه الطريقة، على الأرجح، من القصة التالية التي رواها ابن خلدون، وتسدور حسول رجسل استوفى كل شروط الحالومة بعد أن أمضى ليال عدة في الصوم والصلاة. فظهر له شخص، وقال له: أنا طبيعتك التامة، سلني عما تريد معرفته. ثم أعلمه بكل ما يرغب في معرفته. ويكمل ابن خلدون القصة على لسان صاحبها: وبفضل هذه الأسماء فقد رأيت رؤى عجيبة واطلعت على أمور تخصيي كنت أرغب في معرفتها.

ويخلص ابن حلدون إلى القول: ذلك لا يعني أنه يكفي صياغة الرغبة في حدوث رؤيا حتى تحدث هذه الرؤيا، ولكن مزاولة هذه الحالومات تميئ النفس لحدوث الرؤيا. وكلما كانت التهيئة أقوى كان تحقيق ما حرى الاستعداد له أكثر مباشرة وفورية.

# 63/2/2] عادة النوم في المسجد

إن عادة النوم في الأماكن المقدسة من أجل نذر، أو كفعل معبر عن التقى أمر لايزال معسروفًا في المسيحية كما في الإسلام، وقد نحى الإسلام [398]، الذي كان يتخوف على الأرجيح مسن انسبعاث عادات وثنية، عن مثل هذه الممارسة [399]. غير أن كتيبًا لمحمد الشوائي الشافوني الشافعي الخطيب (توفي عام 1054 هـ/ 1644 م) [400] بعنوان (رسالة الأحيار فيمن منع النوم في المسجد من الأشرار) [401]، تصدى لإثبات بطلان الحجج التي تحظير ممارسة النوم في المساجد والمعابد والأماكن المقدسة. "هذه رسالة، يقول المؤلف،

غايستها دحسض حجة أولئك الذين يرون بأن النوم في المساجد عمل غير شرعي. وقد أضسفت إليها معطيات نافعة. يتناول الفصل الأول طريقة النوم الصحيحة (النوم السنة) مع خلاصة حول قواعد السلوك الخاصة بذلك، ويعالج الفصل الثاني الطريقة الشرعية في السنوم (النوم المباح) مع خلاصة حول ما يقال قبل الذهاب إلى النوم والاضطحاع على السرير. ويعالج الفصل الثالث الطريقة غير الشرعية في النوم (النوم الحرام) مع خلاصة ما يقال عسند اليقظة. ويعالج الفصل الرابع الطريقة المكروهة في النوم (النوم المكروه) مع خلاصة حول ما يقال حين يشعر المرء بالخوف خلال النوم. ويعالج الفصل الخامس الحلصة حول ما يقال حين يشعر المرء بالخوف خلال النوم. ويعالج الفصل النبي، مع خلاصة حول رؤية النبي في الحلم.

تتناول هذه الرسالة أوليات السنة النبوية حول الحلم، والقواعد التي ينبغي اتباعها قبل السنوم، أما ممارسة قضاء الليل في المساجد فلم تولها الرسالة أهمية كبيرة. ومع ذلك فإن المؤلف، حسبما يقول شمس الدين محمد بن الجزري (توفي عام 833 هـ/ 1429 م) عيّن مواقع الأماكن المقدسة في دمشق التي يستجاب فيها الدعاء، من غير أن نعرف إذا كان يقصد بذلك أنه كان قد قضى الليل فيها هذه النية. وهذه الأماكن هي (مغارة الدم)  $^{[402]}$  على حبل قاسيون  $^{[403]}$ ، التي كانت، كما يقال، ملاذًا للأنبياء ومصلى لهم، وهي المكان الذي استجاب الله فيه لدعاءهم، ومغارة (حبل النيرب) $^{[404]}$  التي كانت ملحأ للمسيح، و(مسجد إبراهيم) في برزة  $^{[405]}$ ، ومسجد (آثار القدم) $^{[406]}$ ، الذي يقع في أعلى ميدان الحسى بن مريم يتزل فيه قبر النبي موسى، و(مسجد الباب الشرقي) $^{[408]}$ ، ويقال إن عيسى بن مريم يتزل فيه  $^{[409]}$ ، وقرب حوار الحائط الجنوبي للمسجد الأموي، الذي بن ركريا قتل فيه  $^{[410]}$ ، وقرب حوار الحائط الجنوبي للمسجد الأموي، الذي بناه، كما يقال، النبي هود.

في كـل هذا، فإن الدور الأساس للحالومة مثلما كان متصورًا لدى اليونانيين، أي: فَـنًا للمداواة، لم يظهر في أي مكان من العالم الإسلامي. فإذا ما رغبنا في الحديث عن الحالومة فينبغي فهمها كما كانت متصورة في الشرق القديم، أي: منهجًا للكهانة يرمي إلى الحـصول علـي تعليمات إلهية خاصة بالسلوك القويم في الحياة اليومية والنجاح في المـسائل الاستثنائية كبناء معبد (غوديا)، أو الذهاب إلى الحرب (آشوربانيبال) أو نداء الرب (صموئيل) . . إلخ.

ومـع التوسـع الذي شهده علم تفسير الأحلام، والحظوة الشعبية التي نالها فقد ظل بعـيدًا عـن الطراق الكهانية اليقينية والبرهانية، وذلك بسبب طابعه الملتبس وعناصره

طرائق الكهانة الحلمية

الذاتية. ففي حين أن الطرائق الكهانية وقراءات الفأل، بسبب من خضوعها لقواعد أكثر دقة وأقرب إلى الحقيقة، حظيت بمكانة عظيمة، وجرى تكييفها على المستوى الشعبي العام، ظلت قراءة الحلم على نحو جوهري ممارسة خاصة ولم تشهد تلك الاندفاعة في الإسلام إلا بسبب حظر الطرائق الكهانية الأخرى، في حين أن علاقاتها الوثيقة بالنبوة قد أكسبتها تلك المكانة البارزة والسمعة الحسنة.

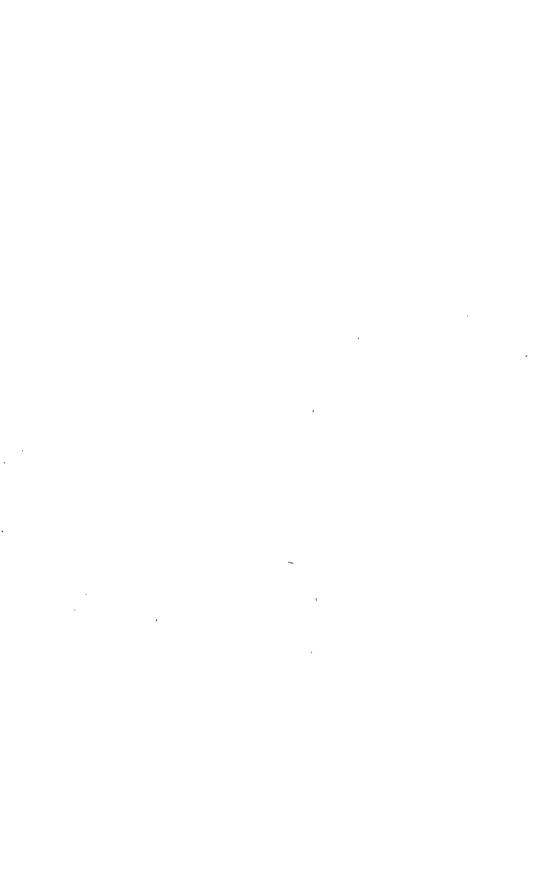

# 3/2] الطرائق الفراسية

#### 1/3/2] تصنيف

في تــصنيف العلوم، تشكل الفراسة مع قراءة الحلم وقضاء التنجيم والسحر والسحر الأبــيض (ممارسة سحرية ترمي إلى الاتصال بالأرواح الخيرة واستخدام قدراتها للوصول إلى الله) بحمــوعة العلــوم الطبيعية التي تشمل تطبيقات كهانية عديدة، تقوم على ملكة كامــنة في طبــيعة الإنسان تحيئه للملاحظة والاستدلال. ملكة أناطها الإسلام الأول ثم الصوفية، فيما بعد، بالإلهام الإلهي. وهذه التطبيقات هي:

- 1] القيافة العربية.
- 2] الفراسة الإسلامية.
- 3] الشامات أو البقع الجلدية.
  - 4] قراءة الكف.
  - 5] النظر في لوح الكتف.
    - 6] علم الاختلاج.
- المعرفة التكهنية بالأرض، تحري مواطئ الأقدام في الصحراء، الكشف عن منابع المياه والمناجم المعدنية.
  - التكهن عن طريق الظواهر الجوية.

إن هـذا التـصنيف، كما وحدناه في ‹كشف الظنون› لحاجي خليفة [1] يرقى بوجه الإجمال إلى فخر الدين الرازي (توفي عام 606 هـ/ 1209 م) في كتابه ‹الفراسة›[2] الذي بين فيه الفرق بين الفراسة والعلوم المتصلة كها. غير أن الجاحظ (توفي عام 255 هـ/ 808 م) ألمح إلى هذا التصنيف من قبل قائلاً: القيافة هي الأصل الذي خرجت منه الفراسة، وقد

تخصـــصت في بحث علاقة القربي وكشف مواطن المياه والنظر في أحوال الجو، ومعرفة خواص الأرض<sup>[3]</sup>.

### 2/3/2] القيافة العربية

ضسمن الحالة الراهنة للنصوص، فإن لفظ (قيافة) [4] يعني، على نحو خاص، التكهن بالروابط السلالية بين الأشخاص، وهي تحوز على مغزى خاص على النحو الذي تنطبق فسيه على فعل الاستدلال، عبر تفحص أعضاء شخصين اثنين، على وحدة هذه الأعضاء أو عسدم وحدهًا معًا من خلال علاقات القربي والمولد والعلاقات الوراثية الأخرى [5]. وهذه التقنية تتضمن طريقتين اثنتين هما: قيافة البشر [6] وقيافة الأثر [7].

أما قيافة البشر فهي الطريقة التي ترتكز على فحص العلامات البارزة على الجلد، أو المستخرجة من أعضاء البدن، في حين تتكون قيافة الأثر من فحص آثار الأقدام والحوافر على الأرض. وهذه الطريقة الثانية تدعى عيافة الأثر [8]. والواقع أن عيافة (جذر: عوف) مصطلح، يعسي لدى العرب القدماء: التكهن بوساطة الطيور [9]. ثمة نص قديم وحيد يشسبت، حسب علمنا، وجود هذه الممارسة. يقول هذا النص: إن رجلاً من لهب كان عائفًا، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلما لهم، ينظر فيهم، ويعتاف لهم [10] (أي يكسشف عن أقدارهم). وقد كان لابد من إخفاء الفتي محمد عنه بعد أن رآه وهتف: ويحكم أعيدوا إلى ذلك الفتي الذي رأيته، فسيكون له والله شأن عظيم.

### 1/2/3/2} قيافة البشر

بالنظر إلى أهمية الدم في تصور التجمع القبلي [11] وانتقاله من الأب إلى الأبناء، وبالنظر أيضًا إلى أن الرجل لم يكن ملزمًا بالاعتراف بابن له مولود من علاقة سفاح [12]، فقيد كان من الأمور المألوفة اللجوء في حالة الشك بأبوة ابن إلى القائف أو إلى طقس الاستقيام [13]. والحالة الأكثر شهرة في التاريخ العربي هي حالة زياد بن أبيه [14] الذي اضطر معاوية إلى الاعتراف به، بعد أخذ ورد، دام زمنًا طويلاً، كابن لأبي سفيان، أي: أبيه، وعضوًا شرعيًا في البيت الأموي، وذلك في العام (44 هـ/ 664 م) في حين كان يُمنع على أبي سفيان الاعتراف به، باسم الشرع العربي القديم [15].

على أية قواعد قامت قيافة البشر؟ يحدثنا المسعودي عن ذلك بإيجاز [16]: هناك من يسرى أن القييافة تقوم على اكتشاف التشابه الذي لابد من وجوده بين الابن والأب.

ولكسن رأيًا ثانيًا يشير إلى أن أعضاء البدن ليست جميعها قابلة للتشابه. ويلاحظ رأي ثالسث أن التشابه يعم أفراد الجنس البشري، ولكن الملامح وحدها متباينة، ويؤكد رأي رابع وحسود تشابحات خلقتها الطبيعة بين أفراد، وأن هناك طبعًا مميزًا في كل نوع من أنسواع العروق حيث لا ينقاد للاختلاط بأنواع العروق الأخرى. وهكذا، ومن خلال تطبيق مبدأ القياس ينبغي استنباط التشابه أو الخلاف. وحين يفحص القائف باطن القدم، فلأنه يشكل طرف خلقة البدن [17]، «فالولد إن خالف صورة أبيه في كنه أفعاله وتباينه في سائر شكله، فهو في الأغلب، يوافقه في باطن القدم، لأن النسل لا بد له من تخصيص قوة بشيء يميزه من غيره ويبيّنه» [18].

فيما وراء هذه الاعتبارات الفلسفية والطبية، تجد القيافة أساسها في الإدراك الدقيق لكل تفصيل، لدى عربي الصحراء الذي يسترعي انتباهه كل ما يخرج عن القياس، وكل جديد غير مألوف، وكل واقعة، مهما قل شألها، تكسر إيقاع الحياة البدوية التي يعيشها. ليس كل عربي قائفًا بالطبع، مثلما أن كل يوناني ليس فيلسوفًا، وكل صيني ليس حاذقًا، كما يقسول الجاحظ [20]، فقد استأثرت بعض القبائل بهذا الفن وتناقلته من الآباء إلى الأبناء. وأشهر القافة العرب هم بنو مدلج بن مره بن عبد مناة بن كنانة. وبعض أبناء قبيلة ختعم اليمنية، وبعض بني خزاعة، ونفر قليل، عُرفوا في قريش وبني أسد [21]. وقد احتفظ لنا ابن إسحق بقصة ليس فيها ما يثير العجب، إذا أخذنا في الاعتبار ذلك الإجماع على أن القيافة هسي علم اختص به العرب [22]. فقد تعرف الحبشي وحشي، عبد جبير بن مطعم، وقاتل هميزة عم الرسول، في معركة أحد، على رجل لم يكن قد رآه سوى مرة واحدة، حينما كان ذلك الرجل رضيعًا، فقد رأى قدميه حين رفعه ليناوله لأمه، وهي على بعيرها [23].

وعن بني مدلج يقول لنا القزويني [24] إنه كان يُعرض عليهم مولود بين عشرين امرأة، ليس بينهن أمه فينكرون عليهن جميعًا أمومته. ثم يعرض عليهم مولود بين عشرين امرأة، وبينهن أمه، فيسلمونه إليها.

### 2/2/3/2] قيافة الأثر

غير أن قيافة البشر، مهما كان دورها متميزًا لدى العرب، فقد كان دور قيافة الأثر غالبًا علميهم، إذ كانوا مضطرين إلى اللجوء إليها كل يوم للاهتداء إلى رجل تاه في

الصحراء أو دابة ضائعة، أو إلى آثار سارق، أو إلى الدرب الذي ينبغي أن يسلكوه خلال أسفارهم. وقد احتفظ لنا المأثور بالعديد من الشهادات حول ذلك، تكشف عن نفاذ بصيرهم العجيب، وعن قوة روح الملاحظة لديهم. وأهل السهول الصحراوية والرملية على نحو خاص أكثر استعدادًا من غيرهم لممارسة هذا الفن [25]. فهم يتوصلون، كما يروى عنهم، إلى تمييز آثار أقدام شاب من آثار أقدام عجوز، وآثار رجل من آثار المسرأة، وآثار رجل أبيض من آثار رجل أسود. وهم يعرفون أيضًا من آثار الأقدام إن كانت المرأة عذراء أم لا. وليس هناك لص يفلت منهم، فهم يقتفون آثاره حتى النهاية، ويفلحون في القبض عليه [26].

وسكان قفار الرمل البيضاء، بين مصر وفلسطين [27]، يتعرفون الرجل الذي سرق تحسور نخيلهم بعد سنوات من غيابه، ويكفي أن يروه كي يتيقنوا أنه السارق الذي يبحشون عنه. ويسوجد أشخاص في تلك المنطقة يسمونهم القصّاص، أي: الذين يقتصون آثار أقدام الناس [28]، يكلفهم مالكو النخيل بمراقبة العابرين، وهم يتعرفون الأشخاص الذين يمرون في تلك المنطقة من غير أن يروهم، ولا يفعلون شيئًا سوى تفحص آثار أقدامهم [29].

# 3/2/3/2 توسع القيافة وامتدادها إلى سلوك الحيوانات

لم تقتصر ملكة التكهن العجيبة هذه على البشر، بل امتدت أيضًا إلى معرفة سلوك الحسيوانات وطريقتها في الوجود. وقد رووا أن نعمان الرعاد(؟) كان قائفًا حاذقًا جدًا حتى إنه كان يميز آثار قوائم ذكور النحل من آثار قوائم إناثها [30].

والقصة الأوسع شهرة في هذا المجال تتعلق بأسطورة أبناء نزار بن معد، فبينما هم في طريقهم إلى نجران، حيث كان عليهم أن يحتكموا إلى ملك تلك المدينة، الأفعى، بشأن ميراث أبسيهم، إذ وقعوا على آثار بعير فاستنتج كل منهم نتيجة حوله. فقال إياد: إن البعير أعور لا يرى إلا بعين واحدة، وكان دليله على ذلك أن البعير كان يرعى العشب باستمرار، من الجهة التي تقع عليها عينه المبصرة، ويترك العشب، في الجهة الأخرى سليمًا مع وفرته. وقال أنمار: إن البعير أبتر الذيل، لأن بعره كان مجموعًا في كومة واحدة. ولو كان له ذيل فإن حركته كانت ستفرق ذلك البعر. وقال ربيعة: إن البعير يعرج من جهة واحدة لأن أحد خفيه الأماميين كان يترك أثرًا واضحًا على الأرض، في حين أن الخف الآخر ما يكاد أثره يبين. وقال مضر: إن البعير جفول وشرود، لأنه بعد أن يرعى في ناحية كان ينصرف عنها تاركًا ما حولها حيث العشب وافر جم ليرعى في

مكان آخر يندر فيه العشب. ولما وصلوا إلى الملك الأفعى، احتفى بهم وأكرم وفادهم، وقُدتم لهم قرص من العسل فقال الإخوة: لم نذق قط عسلاً أشهى ولا أنقى ولا أطيب مسذاقًا من هذا العسل. ولكن إيادًا قال إن النحل الذي أنتج هذا العسل كان يودعه في حوف حيوان عظيم الحرم. وعند العشاء، قُدمت لهم مائدة من شواء، فقال الإخوة: لم نأكل قط شواء ألذ ولا لحمًا أطرى وأكثر اخصلالاً من هذا اللحم، ولكن أنمار قال: ومع ذلك، فإن هذا الحروف كان يرضع من لبن كلبة. وبعد أن شربوا من الحمر التي قدمت إليهم قالوا: لم نذق قط خمرًا أنقى ولا أحلى ولا أعذب ولا أطيب شذى من هذه الحمر، ولكن ربيعة أضاف، إن الكرمة التي أنتجته كانت مغروسة فوق قبر. وأخيرًا قالسوا إلىم لم يلاقوا حتى ذلك الحين استقبالاً بهذه الحفاوة، ولا بلدًا بهذا الرخاء مثل بلد هذا الملك، ولكن مضر أشار إلى أن «هذا البلد لم يكن يخص والد الأفعى، فقد كانت أمه قد وهبت جسدها لشخص آخر كي تحصل على وريث». وبعد التحريات التي قام أم الملك، تبين أن كل ما قالوه كان صحيحًا [31].

#### 4/2/3/2 الطابع المقدس للقيافة

مع أن هذه القصة من ابتكار الخيال، فإنها تبين أن استعدادات القائف يمكن أن تمارس تأثيرها في الأصحدة كافة. فعينه الثاقبة النظر، وقدرته على الاستدلال تتعديان ميدان الذكاء، وتفترضان حتى نصيبًا من الالهام الغيبي. ولا يظهر هذا الطابع المقدس في قصص القيافة العربية، ولكنه سيتحلّى بوضوح في وريثتها المباشرة، أي: الفراسة الإسلامية ذلك أن السشريعة الإسلامية حين عدت قيافة البشر ولزمن طويل دليلاً شرعيًا في القضايا المستعلقة بإثبات أبوة طفل ولد من عبد [32]، فقد تضمن ذلك اعترافًا بالطابع المتعالى لمثل المستعلقة بإثبات أبوة طفل ولد من عبد [32]، فقد تضمن ذلك اعترافًا بالطابع المتعالى لمثل عدا العلم. فالقاضي شريح بن الحارث، الذي توفي عن مئة سنة في عام (87 هـ/ 706 م)، كان في آن معًا شاعرًا وقاضيًا وقائفًا [33]. والإمام العظيم الشافعي، (توفي عام 204 هـ/ 206 هـ/ 820 علم السندي كان أبوه قرشيًا وأمه من بني أسد، والذي عاش سبع عشرة سنة في الصحراء في ربوع بني هذيل، كتب رسالة في علم القيافة [34]. ويروى أنه كان مرة برفقة عمد بن الحسن في المسجد الحرام بمكة، وفي هذه الأثناء دخل رجل، فقال الشافعي: إنه عمد بن الحسن في المسجد الحرام بمكة، وفي هذه الأثناء دخل رجل، فقال الشافعي: إنه حداد، ولكن محمد رد قائلاً: إنه نجار. وتبين فيما بعد بأنه كان حدادًا ونجارًا ونجارًا ونجارًا.

وثمة مشهد رواه يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج يضفي على القائف دور الموحى الساتين، الحجاج: كنا مع عبد الملك بن مروان في دومة الجندل في أحد البساتين، وكان يتحدث مع قائف، ويسأله عن بعض الأشياء، حينما وصل على بن عبد الله بن

العبباس وابنه محمد (والد السفاح والمنصور في المستقبل)، فلما رآهما عبد الملك قادمين لوى شفتيه، وتمتم بكلمات، وتغير لونه، وتوقف عن الكلام. فهرعت نحو علي لأبعده، ولكن الخليفة أشار إلي بأن أدعه، فاقترب علي وألقى السلام. فأجلسه عبد الملك إلى جواره، وجعل يلمس ثوبه، ثم أشار إلى محمد بأن يجلس، ومال على علي يحدثه، وكان على يتقن الحديث. ولما حان وقت الغداء قُدّم إلى الخليفة طست ليغسل يديه فغسلهما وطلب من الخادم أن يقدمه إلى أبي محمد، فقال علي إنه كان صائمًا. ثم نهض بسرعة وانصرف، فتبعه عبد الملك بنظره حتى غاب، ثم التفت إلى القائف وقال: أتعرفه؟ أجاب القائف: لا، ولكنني أعلم شيئًا بشأنه. فسأله الخليفة: ما هو؟. قال: إن كان الغلام الذي يرافقه هو ولده فسيخرج من ذريته فراعنة سيسودون الأرض ويهلكون أعداءهم. فامتقع وجه عبد الملك ثم قال: راهب القدس الذي رآه عندي زعم بأنه سيخرج من صلبه ثلاثة عشر ملكًا وأعطى أوصافهم أوصافهم

تندرج هذه القصة، بالتأكيد، ضمن سياسة الأسرة العباسية التي كانت تسعى لإقامة سلطتها على إشارات إلهية تعلن عن قيام دولتها. ومع الشكوك التي تحيط بصحتها فإن لها الفضل في إطلاعنا على أن القائف ضمن تصور الإسلام الأول، كان يشارك على نطاق ضيق جدًا في الوحي الإلهي، على غرار مفسر الأحلام. و لم يحرّم النبي هذه الطريقة الكهانسية، بل رُوي عنه أنه كان يجد لذة في الاستماع إلى المحزّي الأسلمي [37] من بني مسدلج، وهو يقول لأسامة بن زيد وأبيه، حين كانا يخفيان جسديهما تحت الغطاء، ولا يظهر منهما سوى قدميهما: هذه الأقدام خرج بعضها من بعضها الآخر [38].

وحينما هاجر محمد وأبو بكر من مكة إلى المدينة تتبع قائف قريش آثار أقدامهما حتى الغيار الذي اختبأ فيه، ولم يتمكن رجال قريش من التقدم أكثر لأن الله أرسل الغبار في أثرهما، وجعل العنكبوت ينسج بيتًا له على باب الغار كي تنمحي آثارهما ليتوهم الذين يطاردو لهما بأن أحدًا لم يمر من هناك [39].

لم يكن القائف في بعض الأحيان سوى الكاهن الذي كان من جملة ميزاته الاهتداء إلى الحسيوانات الضالة والأشياء المسروقة. فحينما هاجم الصعلوك تأبط شرًا بني خثعم طلب كاهنهم أن يرى آثار السارق، فغطوا بجفنة كبيرة أحد مواطئ أقدامه، وأرسلوا إلى الكاهن [40]. وحينما رأى الأثر قال لهم: هذا رجل يصعب التعرف عليه وإمساكه [41].

يمكسن لجمسيع هذه الوقائع أن تشير إلى أنه، في حقبة أقدم عهدًا، كان للقيافة طابع مقدر، مسئلها مثل سائر الممارسات الكهانية في حزيرة العرب القديمة. غير أنما تبدو في الحالة الراهنة للنصوص مهارة من مهارات العقل الإنساني، وثمرة خالصة من ثمرات الذكاء.

## 5/2/3/2] تعبير الوسط الصدراوي

كان بوسع القائف، مثلما يرى الرازي، أن يستمد بعض العون من الظواهر السماوية والأرضية، وأولها معرفة سموت النجوم وسمت المنازل القمرية، والثانية معرفة الجبال، ومعرفة بعض الأصقاع من خلال رائحة التربة. فقد كان لتربة كل صقع رائحة خاصة بحا، لا يعرفها إلا البارعون في هذا الفن «ولهذا العلم، من دون ريب، منفعة حليلة، ولولاه لكان كثير من القوافل والجيوش عرضة للهلاك» [42].

ومع النظر إلى الوسط الذي ظهرت فيه القيافة العربية وتطورت، وإلى الحاجات التي كانست تلبيها، والاستعدادات الخاصة لدى البدوي المتمثلة في حواسه المتيقظة للخطر، ومخيلته المضطرمة وذاكرته الخارقة، يمكن القول مع و ر سميت: إن وظيفة القائف ليست مع ذلك مدهشة كما يُظن بادئ بدء.

## 3/3/2] الفراسة الإسلامية

بعد التطور الذي شهده الوسط العربي، وانفتاحه على الثقافات الكبرى المجاورة، كان من الطبيعي أن تخرضع القيافة، المحصورة بالنظام القبلي وبالإطار الصحراوي [44]، لتحولات جعلت منها فنًا فراسيًا حقيقيًا.

### 1/3/3/2] علم غريب

ما أن اكتسبت الفراسة اسمًا لدى العرب القدماء [45] بوصفها فنًا كهانيًا تطبيقيًا حتى بدت علمًا غريبًا [46]. فقد تجاهل القرآن هذا اللفظ من دون أن يتجاهل المفهوم على الأرجح [47]. أما الحديث النبوي فقد عرف الاثنين معًا، أي: اللفظ والمفهوم. فالنبي يقول: اتقوا فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور الله [48]. غير أن هذا الحديث يفصل الفراسة عن سياقها المادي الطبيعي، ليطبقها على النظام الأخلاقي والروحي. لم تعد علامات الجلد والإمارات البدنية هي التي تحدد المعرفة الشخصية الدقيقة التي يستطيع المؤمن الحقيقي أن يستخرجها من الإنسان الذي ينظر إليه، بل إن تصورًا حدسيًا موجهًا بتنوير إلهي [49]، هو الذي يجعله ينفذ إلى سريرة الآخر.

### 2/3/3/2 الفراسة الصوفية

استغلت الصوفية هذا الجانب من الفراسة الباطنية في التوجيه الروحي للمريدين البتدئين [50] وتسناولت كتابات صوفية عديدة هذه المسألة بإسهاب، والسيما كتابات

القسشيري [51]. وقسد جمعت العناصر الخاصة بنظرية الصوفية في الفراسة في كتيب، من تأليف محمد زين العابدين العمري الشافعي [52] (توفي عام 970 هـ/ 1562 م) سبط نور السدين علي بن خليل المرصفي (توفي عام 930 هـ/ 1524 م) والذي كان، بحسب ما يوحي به لقبه، معلمًا للمبتدئين [53]. وخصص ابن عربي فصلاً لهذا النوع من المعرفة الصوفية في كتابه (التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية)، وهو الكتاب الذي عُد فسيه الإنسان كونًا صغيرًا [54]. وقد جاء ذلك في الفصل الثامن الذي يدرس الموافقة بين حالة المذاح وحالة المزاج [55].

### [3/3/3/2] الموضوع

تعـــتمد الطريقة الفراسية التي تؤلف موضوع هذا الفرع الكهاني على خصوصيات فيـــزيائية في البدن الإنساني، كاللون والشكل وتكوين الأعضاء لتتوصل إلى معرفة مصير الإنسان من خلال معرفة مزاجه، لأن المزاج «إن لم يكن هو النفس ذاتها فإنه أداة أفعالها. وفي الحالتين كلتيهما فإن السلوك البدني والسلوك المعنوي مرتبطان، بالضرورة، بالمزاج» [56]. وذلكـــم هو بالنتيجة فن تطبيقي أشبه بالتشخيص الطبي . . أضف إلى ذلك أن تطوره وإتقانه، سارا معًا، حنبًا إلى حنب، مع انتشار العلوم الطبية في العهد الإسلامي.

# 4/3/3/2 الفراسة عند أرسطو

مرة أخرى أيضًا، فإن أرسطو كان في أصل الفراسة الإسلامية، فقد ترجم حنين بن إســـحق كـــتابًا في الفراسة منسوبًا إلى أرسطو [57]، وقام فخر الدين الرازي بتلخيصه، وأضاف عليه إضافات ذات شأن [58]. ومخطوطة إسطمبول التي تحتفظ لنا بتلك الترجمة [58] تـــشتمل في قسمها الأول (الصفحة 1-12) على آراء أرسطو وآراء مترجمه حنين حول الفراسة بـــوجه عـــام [60]. وفي قسم ثان من هذه الترجمة ثمة مقارنة بين آراء أرسطو وحاليــنوس حــول الفراسة، تشتمل على آراء شتى حول الأمارات التي تميز الشجاعة والجبن والمزاج الحسن، وبرود العاطفة والسفاهة واللطف والقوة . . إلخ، إضافة إلى آراء حول خصائص الذكر والأنثى، وخصائص الحيوانات التي يمكن أن تنطبق على البشر عبر الـــتماثل بيــنهما. أما الفصل الأخير فقد خصص للحديث عن العلامات الكهانية التي تستخرج من فحص حثث الحيوانات.

ثمــة كـــتاب منتخبات يحتوي على رسالة في علم الفراسة من أعمال أرسطو<sup>[61]</sup>. وهـــــذا الكتاب، ذو الطابع الأقل ارتباطًا بالأمور الطبية والعلاجية، يندرج ضمن التيار

الفلسفي السسياسي للكستاب المنحول إلى ارسطو والمعنون (كتاب السياسة في تدبير الرياسة والفراسة)، والمعروف أكثر، تحت عنوان (سر الأسرار) ومقالته العاشرة المخصصة للحديث عن العلوم المتعلقة بالسحر الأبيض أعاد صياغتها فخر الدين الرازي في كستابه (السر المكتوم) وهو ما يسمح بالظن أن المقالات التسع الأحرى أفلحت في تحديد تسصور الرازي عن الفراسة السياسية [64]. وهكذا فإن فراسة أحوال البدن الطبية وفراسة الأحوال المزاجية هما الفرعان الكبيران في الفراسة الإسلامية.

من بين مصادر الأولى منهما نقرأ أسماء هيبوقريطيس [65] و جالينوس [66] و أبي بكر السرازي [67] و ابن مسادر الذي تُنسب إليه رسالة في علم الفراسة [68]. و من بين مصادر الثانية يناقي بولسيمون في المقام الأول، سفسطائي أزمير، والخطيب، والمؤرخ المعاصر لتراجان وأدريان، المتوفى نحو عام (144 م) وكان يعد بالإجماع أعظم عالم بالفراسة [69].

### 5/3/3/2 بوليمون

ألف بولسيمون كتابًا بعنوان (عن الفراسة) أو «الفراسيات»، لم يبق منه في اليونانية سوى تسنويه إلسيه [70] في بعض الكتب. وقد ترجم إلى العربية قبل أواسط القرن الثالث/التاسع، ما دام الجاحظ قد استخدمه في كتاب «الحيوان» [71]. ونحن نجهل مترجمه لأن اسمه لم يذكر في أي نسخة من النسخ التي عثرنا عليها [72].

ترتكز الفراسة عند بوليمون على المقارنة بين الوجوه الآدمية والوجوه الحيوانية وإلى الستخدام وقائع غريزية لدى الحيوانات، لوصف البشر [73]، وذلك على سبيل القياس والستماثل. ووفقًا لفراسة بوليمون، يتصنّف البشر في أشكال شتى، مطابقة لأشكال حيوانات، حيث إن مزايا هذه الحيوانات وعيوبها تصلح لوصفهم وتمييزهم. على هذا السنحو فيان الإنسان الذي له صورة الأسد يكون «جسورًا، قويًا، متساعًا، غضوبًا، متيقظًا، طموحًا، كريمًا، صبورًا». والذي له هيئة النمر يكون «متبجعًا، حقودًا، مختالاً، متحفظًا للغاية، ودمويًا»، والذي له هيئة الدب يكون «قويًا، هُمًا، بلا طموح، عدوانيًا، وخائنًا» [74].

يخصص بوليمون جزءًا من كتابه للنساء، ويستخلص من مظهرهن الجسدي نتائج حسول سلوكهن الأخلاقي. وهو يصنف النساء إلى «كبيرة، صغيرة، متوسطة، شائخة، نحسيفة، ذات أكتاف عريضة، هيفاء، ذات لحم صلب . . إلخ» [75]. وتُظهر مخطوطات هذا الكتاب تباينات كبيرة، لذلك فإن دراسة مقارنة لهذه المخطوطات هي وحدها التي تتبح العثور على البنية الأصلية للكتاب.

# 6/3/3/2] شمس الدين الأنصار ي

جُمعت الفراسة السياسية لأرسطو، وفراسة الطباع لبوليمون، والفراسة الطبية لهيبوقريطيس وجالينوس في توليفة رائعة أنجزها على يد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي (توفي عام 727 هـ/ 1327 م) عام (723 هـ.../ 1323 م) في مدينة عكا. وقد عرفت هذه التوليفة باسم (كتاب السياسة في علم الفراسة، أقراسة الفراسة وتنتهي مخطوطة بورصة المنسوخة عن المخطوطة الأصلية بفصل، عنوانه: حول ما زعمه أرباب الفراسة: أرسطو، وبوليمون، وأبو بكر الرازي، وفخر الدين الرازي، وإيلاوس [77]، والشافعي، وابن عربي، في العين المحمودة [87]. وفيما يلي مقتطف كتبه تلميذ مجهول لمؤلفنا الأنصاري، عن كتاب «السياسة في علم الفراسة». يقول: كتبه شيخنا الأنصاري في صفد أوقد نُسب إليه أخيرًا تعليق حول العلامة الدالة شهر صفر من عام (724 هـ) في صفد. وقد نُسب إليه أخيرًا تعليق حول العلامة الدالة على الموت في رأي هيبوقريطيس [80].

# 7/3/3/2] دور الفراسة في تجارة العبيد

عرفت الفراسة الإسلامية تطبيقًا خاصًا كان ذا أهمية بالغة، في العصور الوسطى، فقد مارست دورًا عظيمًا في تجارة العبيد. وقد كتب المصري محمد بن إبراهيم بن سعيد الأنصاري، المعروف باسم ابن الأكفاني (توفي عام 749 هـ/ 1348 م) كتابًا حول هذا الموضوع عنوانه (النظر والتحقيق في تقليب الرقيق[83]، وأعاد تأليفه عام (883 هـ/ 1478 م) المصري أبو الثناء مظفر الدين محمود بن أحمد العينتابي الأمشاطي (توفي عام 902 هـ/ 1496 م) تحت عنوان (القول السديد في اختيار الإماء والعبيد) [82].

يشتمل الكتيب على مقدمة تضم (نصائح مفيدة) في هذا المحال، وفصل أول، يتناول (صنوف البشر والمزايا والعيوب والأخلاق الخاصة بكل صنف من الرجال والنساء الأحرار والعبيد)، وفصل ثان، يتحدث عن المناطق المشهورة والأراضي المسكونة، وأمزحة سكانها، ونشاطاقم، وما يختصون به . . إلخ [83]، وفصل ثالث يعالج أعضاء البدن، والعلامات البادية على صور وأشكال هذه الأعضاء، وخاتمة، حول طريقة شراء العبيد، والعيوب التي يخفيها تجار العبيد عن الأعين [84].

### 8/3/3/2 فراسة الخيل

استُخدم هذا النوع من الفراسة أيضًا في تجارة الخيل، فقد تحدث الرازي عن «دوائر حيال الله النوع من الفراسة أيضًا في تجارة الخيل أحسساد الخيول يعطيها العرب أسماء خاصة، ويستبشرون بما أو يتطيرون» [<sup>185]</sup>. وعن جمسع ابسن بملول كذلك في فصل واحد عددًا من المعطيات عن دوائر الخيول، وعن علامات أخرى، وعن بعض أمراضها <sup>186]</sup>.

وأخرا، يقول الجاحظ [87] «إن أصحاب الفراسة يفحصون المواضع التي تقرضها الفئران من الثياب كما يفحصون الشامات، وألواح الأكتاف، وخطوط اليد، ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القرى، فقرض الفأر مسحًا له كان يجلس عليه، فبعث به ليُرفأ، فقال لهم الرفّاء: إن هنا أهل بيت يعرفون بقرض الفأر، ما ينال صاحب المتاع من خير أو شر، فلا عليكم إلا أن تعرضوه عليهم قبل أن تصلحوه. فبعث المنصور إلى شيخهم، فلما وقعت عينه على موضع القرض، وثب وقام قائمًا، ثم قال: من صاحب هدا المسمح؟. فقال المنصور: أنا. فقام وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، والله لتليّن الخلافة أو أكون أنا جاهلاً أو كذابًا.

لــن تستأثر هذه القصة باهتمامنا حين نعرف بوجود مثل هذه الممارسة التكهنية من مــصدر آخــر. والواقــع أن مَلَمبُس العراف اليوناني الأسطوري الذي كان يفهم لغة الحيوانات [88]، ألف كتابًا بعنوان (عن العضلات)[89].

مثلما ستبين الأجزاء التالية من هذا الفصل فقد تناولت الطرائق الفراسية ميدانًا واسعًا من ميادين المعرفة الإنسانية، وكانت، على نحو من الأنحاء، قراءة متأنية في كتاب الطبيعة السندي لا يمكن أن يخفي شيئًا، مهما حاول الإنسان التكتم على سر العلامات التي تكاد تفسضح سلوكه [190]. ذلك أن بعض هذه العلامات تخفى حتى عن عين الإنسان الذي يظهرها من دون أن يدري. وعين الإنسان، في الحقيقة، مرآة فكره، وهكذا فإن الجبهة العالمية تدل على الغباء، والجبهة العريضة، تدل على فقر الروح، والجبهة الصغيرة، على رشاقة الحركات، والحاجبان الهابطان نحو العينين، على الحسد، والعينان المتوسطتا الاتساع على الذكاء. ويدل حسن الخلق على المشاعر النبيلة السمحاء، والعينان الثابتتان طسويلاً في محجريهما تدلان على الحماقة، وأولئك الذين ينظرون شزرًا، هم ذوو طبيعة الكبيرتان والمستقيمتان تدلان على الحماقة وحب الثرثرة، وهكذا دواليك الانكال اللاحظ أخيرًا أن الفراسة كانت قد استخدمت المخيلة، مثلما الحلم، لإزجاء المديح أو الذم، بالتصريح وبالتلميح وبالتسميح وبالتلميح وبالتلميد والتلميد والتلميح وبالتلميد والميان المناس المناس المناس المناس المناس التربية والمناس المناس ا

وقـــد استمرت الفراسة حتى الأزمنة الحديثة، تثير الاهتمام لدى عامة الناس، حتى أن مؤسس مجلة «الهلال»، جرجي زيدان، أحد رواد نهضة الأدب العربي، أخذ على عاتقه أن يقدم لقرائه عرضًا مجملاً للفراسة الحديثة[93].

## 4/3/2 الشامات والبقع الجلدية

هـناك لفظـان اثـنان مختلطان يدلان على العلامات التي تشكل مادة هذه الطريقة الفراسية: لفظ الحال، وجمعه حيلان، ويفترض أن يدل على شامات الحُسْن  $^{[94]}$  ويمثل الفأل الحسن  $^{[95]}$ ، ولفظ الشامة، جمعها شامات، وكان يعني في الأصل كما يبدو: بقعًا ملـونة على حسم حصان، وعلى الأحص في مكان تُكره رؤيتها فيه  $^{[96]}$ . ثم انطبق على كـل بقعـة، يخالف لولها لون البدن الذي تشوهه، وعلى كل أثر أسود في البدن وفي الأرض  $^{[97]}$ ، ومن هنا جاء طابعها المشؤوم. غير أن الحالة الراهنة للنصوص التي بين أيدينا لا تفرق بين الشامات والخيلان  $^{[98]}$ ، فاللفظان يعنيان بقعًا طبيعية، تسم حسد الإنسان، في وجهـه، مثلما في بقية حسده، أو بقعًا طارئة كالبثور أو النمش، ناتحة عن مرض أو منبئة بالموت  $^{[99]}$ .

#### [1/4/3/2 كتاب ملمبس

يق ول ابسن النديم مستشهدًا بكتابات ميناوس الرومي (بيزنطي) إن «ميناوس ألف كستاب (الخيلان) وكتاب (الشامات)»[100]، والمعادل اليوناني للعنوان الأحير هو (حول السشامات)، ويتناول هذا الكتاب العلامات الطبيعية على الجلد، بينما المعادل اليوناني للعنوان الأول هو (حول الخيلان)[101] ويتناول شامات الحسن. وإذا كنا نجهل كل شيء عسن الكتاب الأول، فنحن نعلم أن عنوان الكتاب الثاني غدا عنوانًا لمقطع من مقطعين السنين بقيا لنا من الكتاب المنسوب إلى ملمبس بعنوان (عن التشوهات وعلامات البدن) أي: حول الاختلاج والخيلان[102].

فإذا ما كان ميناوس تحريفًا لملمبس فإن أحد العنوانين كما ورد في ﴿فهرست› ابن النديم يتطابق مع كتاب ‹حول الاختلاج›، ثم سيجري تصحيحه إلى كتاب ‹الاختلاج› وهمو اللفظ العربي الدقيق الذي يدل على التكهن بوساطة عروق البدن. ضمن هذه المشروط فإن ما جاء في كتاب ‹الفهرست› سيكون مقبولاً، كما أن المرجع اليوناني المستعلق بالنظر في الشامات وبقع الجلد، وكذلك في نبض العروق ليس سوى كتاب ملمبس. وما يجعل هذا التحريف محتملاً أن كتابه ‹حول الخيلان› هو الكتاب اليوناني [103]

الوحيد المعروف عن هذه المادة، ولهذا تكون الطريقة القديمة في قراءة اسمه مسوغة [104]. ومع ذلك فما من شيء يلغي شكوكنا بأن اكتشافًا محتملاً لترجمة عربية للكتاب موضوع الحديث أمر محتمل، أو أن مجموعة محددة من الاستشهادات على الأقل هي التي نسبت إلى ملمبس.

هل كانت هذه الطريقة الفراسية معروفة لدى العرب الأقدمين؟. إن معطياتنا، مهما كانت هزيلة، تسمح بالإجابة بالإثبات. فإذا كان ذكر الرازي الشامات والخيلان [105] مستمدًا من المصادر الفراسية اليونانية، وإذا كان ذكر الجاحظ لها مستندًا إلى الفرس أو راجعًا إلى هيبوقريطيس [106]، فإن هناك واقعتين تثبتان وجود هذه الطريقة لدى العرب، أولاهما عن معرفتهم المستقبل بوساطة بقع الجلد، والثانية عن ممارستهم التكهن بوساطة الشامات.

أما الواقعة الأولى فتتعلق بإحدى العلامات العجيبة التي كانت تعلن عن قدوم النبي. فخسلال رحلته الأولى إلى الشام، وكان في الثانية عشرة من عمره، التقى براهب يدعى بخسيرى السذي تعرف على علامات النبوة فيه [107]. وكانت هذه العلامات في الواقع علامات بدنية [108] تتعلق بالعين والوجه، وبوجه خاص برخاتم النبوة) المتوضع فوق ظهره ما بين الكتفين «وكان مثل أثر المحجم» [109]. إن هذه العلامة تؤكد، على الأقل، أن العرب كانوا على علم بأن البيزنطيين يتكهنون بواسطة بقع الجلد.

وقد مسارس العرب أنفسهم، كما يبدو مثل هذا التكهن وهو ما تشير إليه القصة التالسية: تزوج معاوية امرأة من بني كلب، وقال لزوجته ميسون والدة يزيد بن معاوية: ادخلسي وانظري إلى ابنة عمك. فدخلت ميسون، ونظرت إليها ثم عادت وقالت: لم أر قط من يضاهيها، ولكني لمحت تحت سرّقما شامة [110]، وفوق هذه الشامة سيسقط رأس زوجها. فتشاءم معاوية من ذلك وطلقها، فتزوج منها حبيب بن مسلمة ثم طلقها، ثم تسزوجت أخيرًا من بشير (والي حمص في خلافة مروان بن الحكم) وحين ضُرِب عنقه «لأنه والى ابن الزبير» وقع رأسه في حجر زوجته [111].

#### 5/3/2 قراءة الكف

إذا كانــت الفراسـة هي «التعبير الشامل للحسد»، فإن «اليد هي الفعل الإنساني بـرمته، ووسيلته الوحيدة إلى الظهور»<sup>[112]</sup>. من هنا ولدت طرائق عدة للتكهن بواسطة الــيد، مــثل التكهن باللمس بالأصابع<sup>[113]</sup>، والتكهن بالنظر إلى الأظافر<sup>[114]</sup>، وبوحه خاص قراءة الكف.

#### 1/5/3/2 الموضوع

تتبيح قراءة الكف، أو علم الأسارير [115] التكهن بطول عمر الإنسان أو قصره، وبمستقبله السسعيد أو التعيس، بغناه أو فقره . . إلخ. وكل ذلك انطلاقًا من خطوط الكسف أو أخمص القدم، حيث يتم النظر إلى تفارب هذه الخطوط أو تباعدها، امتدادها أو قسصرها، اتساع المسافة الفاصلة بينها أو ضيقها، والرسوم التي تتشكل فيما بين هذه الخطوط [116].

يعد مؤلف كتاب ‹مفتاح السعادة› [117]، أن قراءة الكف علم برع فيه العرب على نحو خاص، ونحن مع ذلك لن نحتفظ من قراءاتنا العديدة إلا بإشارة واحدة إلى هذه الممارسة، هي بيت من الشعر للشاعر المسيحي ميمون بن قيس الأعشى، معاصر النبي عمد [118].

### فانظ ــــر إلى كفــــي وأســــرارها

#### هــل أنــت إن أوعــدتني صابري

أما في الإسلام، فقد نسب إلى فحر الدين الرازي كتيب صغير عنوانه ‹معرفة خطوط الكف وما فيها من الحكمة›[119]، وهناك أيضًا مجموعة كتابات فراسية تستمل عنى مقطعين اثنين، يعالج الأول منهما العلامات التي تستخرج من قياسات أصابع اليدين، والعلامات التي يستدل بها على كثرة الأولاد أو قلتهم، من النظر في باطن الإبجام [120].

## 6/3/2] فراسة لوح الكتف

يــستند هذا الفن الكهاني إلى النظر في الخطوط والرسوم المميزة على ألواح أكتاف الخــرفان أو الماعز حينما تعرض لأشعة الشمس بعد ذبحها، ويستدل بهذه الخطوط على حــوادث عامة كالحروب ووفرة الرزق والجفاف. ونادرًا ما استخدم هذا الفن الكهاني لحالات فردية [121].

ويحدث ذلك على النحو التالي: قبل طهو لوح الكتف، يوضع في البداية على الأرض، لبعض الوقت، ثم يُفحص، ويستدل من العلامات التي تظهر عليه على حوادث سستقع في العالم مستقبلاً، وذلك بحسب لونه المصفر الكابي، أو المحمر أو المحضر. ويتم توجيه أضلاع اللوح باتحاه الجهات الأربع، وتشير العلامات التي تظهر عليه إلى حوادث، ستقع في المنطقة المطابقة لاتجاهه [122].

يتعلق الأمر هنا في الواقع بطريقة فراسية، بالمعنى الواسع للكلمة، لها روابط وثيقة بالمجفر والحدثان، باعتبارهما طريقتين كهانيتين ترميان إلى التنبؤ بأحداث عامة. أما من أسس هاتين الطريقتين في الإسلام، فقد نسب الجفر إلى علي بن أبي طالب [123]، ونسب الحدثان إلى يعقوب بن إسحق الكندي [124]، ونسب إليهما أيضًا وضع قواعد مكتوبة لفراسة لوح الأكتاف [125].

فإذا لم يصلنا من علي ابن أبي طالب أي كتابة من هذا النوع، فإن ثمة ‹رسالة في علم الأكتاف› تحمل اسم الكندي المالة. يوضح الكندي في مقدمة هذه الرسالة بأنه ترجم عن اليونانية هذا الكتاب المنسوب إلى هرمس الحكيم [127]، وتوجد ‹رسالة أخرى في أحكام الأكتاف› مجهولة المؤلف، مختلفة عن الرسالة السابقة، ونحن نقرأ فيها على نحو خاص: إذا أراد أحدد التفرس في الأكتاف، فعليه أن يأخذ خروفًا، وأن يصوغ في سره، قبل أن يذبحه، السؤال الذي يريد أن يحظى بجواب عليه، ثم يذبحه ويشوي كتفيه . .[128].

تبدو هذه الطريقة مغايرة للتي وصفناها آنفًا، وهي كما يبدو، الطريقة المتبعة في شمالي إفريقية. وحول ذلك يقول موشامب [129]: نادرًا ما يفوقهم التفرس في لوح كتف الخروف، بعد إخراجه من الطبق. فالصحراويون يؤمنون بالفراسة عليه كثيرًا، وقد حل هذا لديهم محل النظر في حثالة القهوة في حياقهم البدوية، وهم يستخلصون منه مشورة تساعدهم على الأخص في اختيار الدرب المأمونة التي يسلكونها، ليتجنبوا هجوم قطاع الطرق. ويرى دوتيه [130] في فراسة لوح الكتف الشائعة حدًا في شمالي إفريقية أثرًا من طريقة التكهن بالنظر إلى أحشاء الحيوانات، المغرقة في القدم، والمرتبطة بذبيحة القربان [131] السي تتضمن فكرة مرور مسبق على النار. أما في الشرق فالطريقة مختلفة. فبحسب الكتاب المنسوب إلى الكندي، واستنادًا إلى المثال الوحيد عن معاينة لأكتاف حدثت في عهد عمر بن الخطاب، عثرنا عليه مصادفة، خلال قراءاتنا، وذكرناه في غير مكان، لا يستعلق الأمر بطهو الكتف، ومعاينة العلامات البادية عليه، بل بمختلف الألوان الطبيعية التي يمكن ملاحظتها على لوح الكتف الطري والنيئ [132].

من الممكن إلقاء الضوء على أصل الاستدلال بلوح الكتف على الطريقة المغربية، من خلال إرث وتقاليد رومانية أو حتى إفريقية. كما يمكن توضيح سبب ورود الاستدلال بفحص أكباد الحيوان وفحص قلوبها في اللائحة القصيرة التي وضعها ابن خلدون، الذي تعدث عن «الذين يفحصون أحشاء الحيوانات وأكبادها وعظامها» [133] استنادًا إلى هذا الإرث أيصفًا. أما في المشرق العربي قبل الإسلام وبعده، فلم يبق أي أثر لهذه الصناعات التي كانت تتمتع مع ذلك بمكانة عظيمة جدًا في منطقة مابين النهرين القديمة.

# [7/3/2] الاستدلال بفحص النبض (الاختلاج)

يرمي (علم الاختلاج) [135] أو (علم نبض العروق) إلى الاستدلال بعلامات مستخرجة من نبض عروق الدم الذي يحدث تلقائيًا في كل أنحاء الجسم البشري، من قمة السرأس إلى أخمص القدم. وهذا يعني إحصاءً شاملاً لكل نقطة من نقاط الجسم، يحتمل أن يصدر عنها مثل هذه الخلجات. والواقع أن المقصود هنا ليس حركات غير مستعمدة للأعضاء، على غرار نقل اليد لا شعوريًا إلى هذا الجزء أو ذاك من الجسم، أو عبوس الوجه أو الغمز بالعين . . إلخ [136]، فهذه الحركات جميعها تنتمي إلى التكهن عن طريق سلوك الإنسان وأقواله وسنتناولها بالبحث في فصلنا القادم.

إن لعلم الاخمة الاخمة على النصوص وكذلك العديد من طرائق الفراسة الأخرى، علاقات قرابة وثيقة مع التشخيص الطبي. ومع ذلك، فهو يذهب إلى أبعد من همذا الأخمير، زاعمًا أنه يتنبأ، ليس فقط بالحالة الصحية للمريض، بل وأيضًا بما ينتظر الإنسان في مستقبل الأيام. فإذا ما رمشت العين اليمني فتلك إشارة إلى الصحة الجسدية، وإذا حدث ذلك للعين اليسرى، فتلك علامة على الصحة المعنوية، وإذا ما ارتعش المنحر الأيمن، فإن صاحبه سيوفي ديونه، وإذا حدث ذلك لمنخره الأيسر، فسوف يتلقى أخبارًا سيئة، وهكذا دواليك [137].

لقد وضعت مدونة رموز لهذه العلامات الاستدلالية ولكنها لم تكن بالدقة ذاتها وبالرسوخ ذاته، الذي كانت عليه الرموز المشابحة في الطرائق الكهانية الأخرى. والكتاب الأكثر انتشارًا في اللغة العربية في هذا الميدان هو الذي جمع في خمسة أعمدة خمسة آراء، تخص كل جزء من أجزاء الجسم منسوبة إلى جعفر الصادق الذي ينسب إليه أيضًا وضع مقدمة لهذا العلم الغريب عن الإسلام، وكذلك إلى النبي دانيال، وإلى الإسكندر [138]، وإلى الفرس، وإلى البيزنطيين.

يؤكد الأدب الاختلاجي الزاخر الذي جمعه هرمن ديلس في «مساهمات في التعريف بـــأدب الاختلاج الغربي والشرقي» [<sup>139]</sup> على الأصل اليوناني لهذا العلم في شكله الأدبي الراهن، بوجه عام، ذلك لأن سائر الكتب المعروفة تستند، كما يبدو، بطريقة أو بأخرى إلى الكتاب اليوناني المنسوب إلى ملمبس [140].

فإذا كانت نسخ كتب الاختلاج التي تمكنًا من رؤيتها، متأخرة للغاية، فإن وجودها، في المقابل مسؤكد مسنذ القسرن الرابع/العاشر. والواقع أن عنوانين لكتابين وردا في الفهرسست لابن النديم، يجعلاننا نفترض أن هذا العلم جاء إلى العرب عن طريق الفرس.

والعنوان الأول يؤكد ذلك بوضوح، ألا وهو (كتاب الاختلاج على ثلاثة أوجه للفرس)[141]، أما الناني فقد جعل من الاختلاج حلقة في سلسلة من قراءات الفأل، يجمعها عنوان (كستاب الاختلاج والزجر)[142]، وما يرى الإنسان في ثيابه وجسده، ووصف الخيلان، وعلاج النساء[143]، ومعرفة ما تدل عليه الحيات.

تذكر هذه المجموعة من قراءات الفأل على نحو غريب بالمجموعة الآشورو-بابلية المعنونة (شُرَّمَ آلَدُ إِنَّا مِيلِي شكين\<sup>[144]</sup>، والتي تجمع أنواع الفأل كافة، بما في ذلك احستلاج أعرضاء الجسم البشري<sup>[145]</sup>، وزجر الطير والحشرات<sup>[146]</sup> التي يراها المرء على ثيابه وفوق حسده<sup>[147]</sup>، والتكهنات المأخوذة من الحيات<sup>[148]</sup> ومن الشامات<sup>[149]</sup>.

يقدم الكتاب الأول، إضافة إلى ذلك، معلومات تلقي الضوء على تطور هذا العلم. والواقع أن الكتاب كان ينبغي أن يضم ثلاثة أعمدة، تشتمل كل منها على تفسير من التفاسير المنسوبة إلى شخصية شهيرة مزعومة في هذا الميدان. غير أن عدد هذه الأعمدة ارتفع فيما بعد إلى شمسة وحتى إلى ستة، وهي الأرقام التي تحملها الكتب الموجودة [150].

إن المعلومات المذكورة في كتاب «الفهرست» تثبت مع ذلك بأن علم الاختلاج العربي، من الناحية الأدبية على الأقل، كان هو الأقدم بالتأكيد بعد علم الاختلاج السيوناني، و لم يكن سوى تجريدات لنتف آشورو-بابلية [151]. وإذا قارنا بدقة النص المنسوب إلى ملمبس مع نص المخطوطة العربية الموجودة في ستراسبورغ، لبدا لنا أنه ومع التباينات الخفيفة بخصوص حالة الأعضاء وأقسام البدن، فإن السياق هو ذاته تمامًا [152]. صحيح أن التكهنات المستخرجة من مختلف أعضاء وأقسام البدن لا تتطابق إلا نادرًا، ولكن إجراء تحقيقات على سائر الأدب الذي جمعه ديلس يثبت أن مثل هذه التروات في التفسير معروفة في كل الكتب من هذا النوع.

وهكذا، فإن اختلاجات الخد الأيمن والخد الأيسر، كي لا نأخذ سوى مثال واحد، تــدل لدى ملمبس على سهولة التعبير عن الأفكار وعلى النكد، ولدى جعفر الصادق علــي المرض الخفيف، ولدى الإسكندر على الانبساط والسرور وعودة غائب، ولدى حكماء الفرس على التحرر من خوف وعلى عودة غائب، ولدى حكماء البيزنطيين على الصحة والرخاء وعلى المرض الذي يعقبه شفاء [153].

وفي جميع الدراسات الأخرى من هذا النوع، فإن غياب التمييز بين جزأين من السوحه، هما الخد والوحنة [154]، ينطوي على علاقة توافق أقوى وأقدم عهدًا بين العرب واليونانيين، علاقة تؤكدها العديد من المعلومات التي يكشف عنها فحص القائمة التي تعفل بأوجه التوافق بينهما، والتي نقدمها كملحق لهذا الفصل.

تحستوي مخطوطة برلين رقم (2460)، إضافة إلى كتاب (التفسيرات) ذي الأعمدة المخمسة، المذكور سابقًا، على شعر منظوم حول الاختلاج للباعولي [155]، يضم خمسة وستين مقطعًا المقطعًا وعلى كتاب منحول إلى محمد بن إبراهيم بن هشام، بعنوان (الاختلاج ودعاؤه) [157]، حيث يلي فصوله السبعة الأولى دعاء يرمي إلى إبعاد الأذى الذي يمكن أن بحلبه هذه الإشارات الفألية [158]. وأخيرًا فقد نسب إلى حلال الدين السيوطي (توفي عام 148 مناو (1505/911). وقد استندت سائر هذه الكتب إلى مرجعية جعفر الصادق (توفي عام 148 هـ/ 765 م) الذي يرد اسمه وحده، أو متبوعًا بأربعة أو خمسة أسماء أخرى مشهورة، في عنوان أو في مقدمة سائر هذه الكتب التي وقعنا عليها.

كذلك فسإن كتب الاختلاج كانت أكثر عددًا عند الترك، الذين حظي هذا الفن الكهاني لديهم بمكانة كبيرة [160]. وإضافة إلى اختلاجات البدن فإن الأتراك يستعملون لفظ اختلاج للتكهنات المستخلصة من الكدمات والجروح التي تصيب الجنود، وقد ورد ذلك على الأخص في كتيب يحمل اسم إبراهيم حقي. كما أن كتابًا آخر منسوبًا إلى الإسكندر الأكبر، أحصى أجزاء البدن كافة، مع الفأل المستخرج من كل جرح يتدفق من الدم. وفي كتاب ثالث، توجد تأويلات للجروح المصطنعة عمدًا، عن طريق الرمي بالقوس أو بقاذفة النشاب [161].

لنـــشر أحيرًا إلى شكل من أشكال الاختلاج كان يجري استخدامه على قرابين الذبيحة عــند الحرانيين، ويتكون من قطع عنق الحيوان بضربة واحدة، ومراقبة حركات عينيه وفمه وارتعاشاته، وكيفية اختلاجاته، ويستخرجون من ذلك تكهنات حول أحداث المستقبل [162].

# 8/3/2] المعرفة الكهانية بالأرض

يندرج تحت هذا العنوان ثلاث ملكات فطرية في الإنسان: ملكة الاستدلال على الطريق البندي ينبغي اتباعه في الصحراء، والمناطق المجهولة، وفي البحار، وفي دياجير الظلمة، وملكة اكتشاف مواضع المياه في مكان من الأمكنة، وأخيرًا ملكة تحديد مواقع المناجم التي تحتوي على المعادن النفيسة.

تدعيى الملكة الأولى الخاصة بسكان الفيافي الصحراوية، علم الاهتداء في البراري والقفار [163]، وهي أشبه بقيافة الأثر [164] مع أنما تختلف عنها حوهريًا. والواقع أن هذه الأحيرة تتكون من اقتفاء آثار باطن القدم فوق الأرض، في حين أن الاهتداء في البراري

يتكون من تحديد الدرب الذي ينبغي السير عليه، استنادًا إلى مظهر التربة، ورائحة الأرض، والخنصوصيات الطبيعسية والمناخية لشتى المناطق. وتلكم، في الحقيقة، معرفة حدسية على وجه التقريب يشترك فيها بعض الحيوانات كالبعير والحصان، في حين ألها لم تكتمل لدى الإنسان إلا بعد تجارب طويلة، كانت توجهها بعض المعطيات النظرية الخاصة بمنازل القمر وبمقابلات الكواكب التي تعطي علامات خاصة، في كل صقع من الأصقاع، وبمعرفة سموتما «فلكل كوكب سمت لا يحيد عنه»[165].

تكمن هذه الموهبة الفطرية، بوجه الإجمال، في معرفة أحوال الأمكنة، من دون علامات ظاهرة فيها بل بالاعتماد على استشعارات داخلية مبنية على خاصيات في الكشف، لم توهب لكل الناس، ومرد ذلك كله إلى كمال الحواس وقوة التخيل. ويعزى إلى هنذه الخاصيات القدرة على اكتشاف المياه الجوفية، في السهول كما في الجبال، من خلال تعرف طبيعة الأرض عن طريق تفحص ألوالها وتركيبها [166]، ويدعى هذا الفن: الريافة. والرائف هو الذي يقدر عمق المياه تحت الأرض من خلال رائحة الأرض ونباقها، أو من خلال ردود أفعال غريزية لدى بعض الحيوانات ولاسيما الهدهد[167].

ولا يخستلف الأمر مع ملكة اكتشاف المعادن الباطنية، فالوصول إلى هذه الكنوز المطمورة يعتمد على معرفة علامات تكمن في الجبال، ولا تنكشف إلا لعيني الخبير، على شكل عروق أو حيوط متشابكة ينبغي له تفسير طبيعتها وحالتها ولونها [168]. وتوجد هسنا أيضًا بعض المعطيات التنجيمية، ترشد المستكشف الذي لا بد له من معرفة الأصل الكركي لركاز المعدن الذي يبحث عنه، وتحت تأثير أي كوكب يكون هذا الركاز موجودًا. ذلك أن كرل معدن له لون وطبيعة وسمات وحواص الكوكب الذي من المفترض، أنه قد جاء منه [169].

على السنحو الذي وصفت فيه هذه الطرائق الثلاث، فإنحا تبدو مجردة من أي طابع كهاي. وإذا ما انتمت إلى مجموعة الطرائق الفراسية، فلكونحا تنطوي على استدلالات على الأشياء المحبوءة استنادًا إلى ظواهر بيّنة، قياسًا على الاستدلال على الجوانب المعنوية بالانطلاق من الجوانب المادية أو البدنية. ومع ذلك فإنه يجوز التفكير بأن هذا العلم لم يكن قد تخلص بعد في تلك الحقبة، وفي جزيرة العرب، من السحر والكهانة ومن بعض الاستعدادات السيّ كان لابد أن تتوفر لدى الكهان ولدى الأشخاص المكلفين بأداء الشعائر، لأن نفاذ أبصارهم وألفتهم مع كل ما له علاقة بميدان الغيب، كان يؤهلهم لمثل هذه الوظائف.

إذا كانت وظيفة الدليل في الصحاري معروفة حق المعرفة، لدى العرب القدماء، فإن الرائف لم يُشَر إلى وجوده في التقاليد ماقبل الإسلامية التي تم جمعها حول هذا الموضوع. غيير أن الحاجة إلى وجود مثل هذه الوظيفة لديهم لا مراء فيها. من المؤكد أن وظيفة السرائف قد تطورت في الأوساط الحضرية والزراعية، كما أن يأس البدو من العثور على المسياه في السبراري شبه الصحراوية التي كانوا يعيشون فوقها، لم يكن خليقًا أن يقوي السديهم مسئل هذه الاستعدادات. وكان من الطبيعي أن يكون اهتمامهم أقل بكثير في السبحث عن المعادن حيث إلهم لم يكونوا حتى يعرفون سبكها. فقد كان الحدادون، أو مبيضو الأواني في جزيرة العرب القديمة من سكان الواحات الشمالية، ومن أبناء قبيلة بني القسين [170]، وهؤلاء يذكّرون بقيون (حدادين) العهد القديم الذين كانوا يقيمون، على وحسه التقسريب، في الإقليم ذاته [171]، والذين استعمل اسمهم في العربية لمن يمتهن هذه الحسرفة، أي: القين الرقيق [173].

وبسبب ندرة المياه وانعدام مسايله الدائمة، لم تعرف جزيرة العرب القديمة الطرائق الكهانسية المستعلقة بالماء، والذي كان بامتياز، عاملاً من عوامل الوحي والكهانة. كما شكّل المادة الأساس في التكهن عن طريق لون ماء النهر وفيضانه [174]، وعن طريق النظر في المنظر في طساس الماء، وفي تموجات سطح الماء والسوائل ذات السطح المسرآوي [176]، كالماء وغيره. غير أن استخدام الماء كناقل للمقدس [177] يؤكده طقس إبسرام العهود والتحالفات. ففي حلف الفضول الذي عُقد في مكة، خلال يفاعة محمد، بين قبيلة عبد الدار والقبائل المتحالفة معها، لإقرار رفع المظالم، يقال إن المتحالفين جاؤوا بحسوض ماء من زمزم وغسلوا به الأركان المقدسة للكعبة، ثم شربوه معًا. أما خصومهم بنو عبد مناف حلفاؤهم فقد أبرموا مع حلفائهم عهدًا سمي بحلف المطبين، لأنهم غسلوا أيسديهم في حوض مملوء بالطيب، وضعوه بالقرب من الكعبة، وبللوها به، علامةً على الاترام بالعهد [178]. غير أن الماء والطيب ليسا، في الحقيقة، سوى مادة بديلة عن الدم الذي كانت تضمخ به الأحجار المقدسة التي كان العرب يعقدون أحلافهم أمامها [179].

## 9/3/2] التكهن عن طريق رصد الظواهر الجوية

كما في المقطع السابق، فإن تصنيف التكهن بواسطة الظواهر الجوية بين الطرائق الفراسية يمكن تسسويغه بالقياس على الطرائق المستعملة في ملاحظة كل الظواهر، والاستدلال بها. فقد كان ينظر إلى السحب المحملة بالمطر، والرياح على أنها بقع على

حسسد السسماء، وينظسر إلى الظواهر الجوية كالصاعقة والبرق على أنها أعضاء لهذا الجسد.

في العصور الكلاسيكية القديمة كان يمكن لجميع الظواهر الجوية أن تقدم إشارات كهانية يستدل بها على الغيب. ومن هنا ولدت مختلف الصناعات الكهانية الجوية، على غرار التكهن بواسطة الغيوم، والتكهن بواسطة الدخان قياسًا على الغيوم، ومراقبة حركة الرياح، وملاحظة أوراق الأشجار الطائرة في الجو أو حفيف الأوراق، والتكهن بواسطة المطراق. وكان مجموع هذه النذر السماوية يشكل نوعًا من فن رصد الصواعق صدرت عناصره، كما يبدو، عن الأتروسكيين [181].

ومما لا ريب فيه أن هذا الصنف كان معروفًا لدى الساميين القدماء الذين كانت الطقوس الكوكبية لديهم تحظى بمكانة عظيمة. وكانت الآلهة، الكواكب الساطعة على غرار سين (القمر) وشمش (الشمس) وعشتار (الكواكب والنجوم) وهدد (الجو) سائدة في مختلف منازل أرباهم (البانثيونات).

كانت نوايا الإله بعل، أيًا كانت درجة الألوهية التي يمثلها، خليقة بأن تكون في كل مكان موضوعًا للتساؤل والتقصي، مثلما يدعو إلى الافتراض أدب الكهانة الكوكبية الزاخر السذي وصل إلينا [182]. ولا يعنينا هنا من هذا الأدب، الذي ما زال بعيدًا عن الاستغلال الصحيح، سوى هذا الجزء المتعلق بكهانة الظواهر الجوية، أما قضاء التنجيم السذي كان خاضعًا للقوانين المسماة، تحديدًا، قوانين العيافة والزجر، فسيكون موضوع مدار حديثنا في الفصل القادم.

#### 1/9/3/2 ملحمة دانيال

حسرى تقصي كل الظواهر الجوية التي يرتبط بها الرخاء والسلام والأمن، ودُوِّنت النستائج بأسلوب الشرط وجوابه من خلال فيض هائل من أفعال الشرط وأجوبتها، لتكشف على هذا النحو الكم الكبير من الآمال والمخاوف التي كانت هذه الظواهر تسولدها في قلوب البشر. ثمة مدونة للعلامات التي تقدمها هذه الظواهر ولتأويلا قالكهانية وصلت إلينا تحت عنوان (ملحمة) نسبت إلى النبي دانيال [183]، يبدأ الاستدلال بحا مسنذ أوائل شهر كانون الثاني من الشهر المسيحي، تبعًا لليوم الذي يصادف في الأسبوع، بدءًا من يوم السبت. فكسوفات الشمس، بحسب الشهور المسيحية، تبدأ من نيسسان، وخسسوفات القمر بحسب النظام ذاته والبروق، والرعود والزلازل، وظهور نيسسان، وخسسوفات القمر بحسب النظام ذاته والبروق، والرعود والزلازل، وظهور

الهالات حول الشمس، وحول القمر، وقوس قزح، وظهور علامة في السماء، والزلازل. بعد هذه الاستدلالات المختارة وردت في الملحمة المحقات بخصوص العلامات التي تستخرج من الريح على الحوادث، والعلامات على الأيام والأسابيع، وعلى اليوم الذي يصادف في الأسبوع الأول من بدء السنة القبطية، وعلى اليوم الأول من السنة العربية.

ثمــة تنقيح قديم لهذه الملحمة [185] يوسِّع تشكيلة هذه التكهنات المستندة إلى المنازل القمــرية، بحسب الأشهر حول خسوفات القمر، والزلازل، والأقمار الجديدة، وأقواس قزح، والغبار الذي يغطي وجه الشمس [186]، وقرص القمر، والثلج، والبَرَد، والسحب، والمذنبات، وصوت الرياح، والأمطار.

وهناك تنقيح آخر [187] هو الأطول، يقدم في عنوانه الأبواب الرئيسة التي يحتويها، ويسشير إلى المسصادر التي يزعم جامعه أنه استمد منها «كتاب الملحمة وفيه الإشارات والتعليمات المترجمة عن السريانية إلى العربية، وما يحدث من الظواهر السماوية والأرضية في السصحاري وفوق البحار والزلازل والكسوفات وسقوط النجوم والرعود، والبروق والحسوفات والأقمار الجديدة بحسب إشارات فلك البروج، والعواصف والرياح السوداء والغيوم التي تتراءى للعين على هيئات بشرية وما يحدث في بلاد العجم والعرب والأقوام الأخرى وفي الجزر والجبال، والمراجع المشار إليها هي: دانيال، ذو القرنين، بلعام، أندرونيكوس، بطلسيموس، هرمس، عُزير الكاتب. وجاء فيه بعد البسملة: «كتاب السنداع [188] ومعناه: العلامات والدلائل، مترجم عن السريانية إلى العربية، حول الظواهر السماوية، لهرمس الحكيم، ودانيال، وذو القرنين، والإسكندر» [189].

### 2/9/3/2 مراجع أخرى

المقسود بلك كتب مختلفة، بعضها معروف لنا، كالكتاب المنسوب إلى دانيال، والذي هو أصل مثل هذه التأملات والمسمى (كتاب الرؤيا اليوناني ذو المحتوى التنجيمي، واللذي يحمل اسم دانيال) [190]. وتحت اسم بلعام لم نحد حتى هذه اللحظة أي كتاب، ولكرز إذا أمكرز أن يكون هذا الاسم متماهيًا مع لقمان [191]، فمن الجائز أن الإحالة تستبر إلى الكتاب المنسوب إلى لقمان، أعني: (مجلة لقمان) [192] أو (وصية لقمان) [193]، ذي المحتوى المستند إلى مضمون حكمي وباطني. وثحت اسم أندرونيكوس يوحد بالسسريانية نسبذة متسرجمة إلى اليونانية، تتناول علامات البروج الاثنتي عشرة الخاصة بالسمس، ويُنعت المؤلف فيها ب«الحكيم الفيلسوف، والخبير». وهذا الاسم يتماهى، كما يبدو، مع أندرونيكوس سيريست المتوف خو عام (100 ق م) [194] والذي ورد اسمه

في ‹مقال حول نجم بيت لحم› المنسوب إلى أوسابيوس القيصري [195]. كذلك فإن كتاب بطليموس الذي يتناول الكهانة التنجيمية هو ‹كتاب الأربعة/ تيترابيبلون› والذي جرى إكماله ب ‹كستاب الثمرة/ كاربوس› المسمى أيضًا ‹سانتيلوكيوم› والمعروف منذ زمن مبكسر عند العرب [196]، وكان له تأثير عميق في تنجيمهم. وتحت اسم هرمس يوجد ‹كستاب الاقتسرانات والممازجات› [197] ذو المحتوى التنجيمي. كما نسب إلى هرمس وبطليموس كتيّسان تنجيمسيان معنونان ب ‹كتاب مواليد الرجال على رأي هرمس وبطليموس› [198]، وآخر بالعنوان نفسه، هو ‹كتاب مواليد الرجال على رأي هرمس وبطليموس› [198]، أما اسم أسدرس الكاتب الذي عده كتاب ‹رؤيا دانيال› العربي [190] بوصفه ابنًا لدانيال، فقد ورد في بداية دراسة تنجيمية في نهاية ‹كتاب الإشارات› لدانيال في مخطوطة المتحف البريطاني الشرقي، (4434، 54 ورقة) والتي وصفها فيرلاني [100]. وأخيرًا فإن ذو القرنين والإسكندر، اللذين يشيران، كما يبدو، إلى شخصية واحدة، يمكن إرجاعهما إلى كتاب ‹سيرة الإسكندر›، وهو كتاب حافل بالأساطير الفولكلورية معروف بالعربية والسريانية [200].

وهكذا، ومع ذان الحديث يدور حول مؤلفين أسطوريين، فقد كانت المراجع التي نسبها جامعو هذه الكتابات التنجيمية إليهم شائعة أيما شيوع. ولكن إلى أي حد كانت الآراء المنسوبة إلى هذه المراجع أمينة لها؟ لن يكون بوسعنا الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد مقارنات منهجية لهذه الوثائق جميعها. ثمة واقعة مؤكدة تثبت أن التنقيحات التي أحريت باليونانية والسريانية والعربية على ملحمة دانيال، والتي قارلها فيرلاني [203]، قد أظهرت تباينات هي من العمق لن يكون من الممكن التحدث عن ترجمة لنموذج أصلي واحد. كما أن مختلف النسخ العربية لهذه الملحمة ذاتما لم يُنقل بعضها عن البعض الآخر. كذلك فإن التنقيحات السريانية والعربية، التي من المفترض أن يكون بعضها قد تُرجم عسن السبعض الآخر، مثلما في عدد الموضوعات عسن السبعض الآخر، مثلما في عدد الموضوعات المتناولة . . ومع ذلك فإن هناك وحدة في الرؤية داخل هذه الكتب المعدلة، على نحو واضح، والموسَّعة والمكيفة مع مختلف الأوساط التي خصصت لها، ومع مختلف المراحل الزمنية .

لقد ظهرت هذه الكتب التنجيمية في أوساط زراعية، وهي تنتمي أساسًا إلى ميدان التقاويم الزراعية. ويمكن القول أيضًا: إن هذه التقاويم تمثل إلى تلك الدراسات التنجيمية مسا مثلته الدراسة التنجيمية لابن العوام إلى دراسة ابن وحشية. أعني: تنقيحًا أسقط كل ما لم يكن قابلاً للتصديق وكل ما لم يتفق مع الحقبة الزمنية. إن قراءة فاحصة ل«كتاب

الـــدلائل› للحسن البهلول [204]، المبني على طريقة الكتابات التنجيمية ذاتها التي رأيناها، والـــذي يحمــل العــنوان ذاته، أي: ‹كتاب السُّداع›، تظهر أن هذا التقويم الذي جمع علامــات مستخرجة من مختلف حسابات الأعياد التي كانت سارية في الشرق (سريان، مــسلمون، يهود، أرمن وقبط) والأعياد المسيحية واليهودية والأرمنية والصابئة، يشكل مثالاً على مثل تلك المحاولات لتكييف المعطيات التنجيمية، والتي لم يحتفظ الكاتب منها سوى بالعلامات النافعة والدارجة في زمنه.

# 10/3/2] الإرث القديم الذي جمعه الإسلام

نخلص من هذا العرض المجمل لملحمة دانيال إلى أن تقاليد الرصد الجوي القديمة قد استمرت حية في أرض الإسلام، ولاسيما في العراق، محتفظة ببقايا كهانة، كانت مزدهرة فيما مضى من الزمن، مستغلة كل ظاهرة من الظواهر الجوية، بغية الكشف عما يخبئه المستقبل. من المهم في الحقيقة ملاحظة أن التنظيم المنهجي لتلك الدراسات يتوافق، إن لم يكن في التفاصيل فعلى الأقل في التنسيق الشامل، مع تنظيم الدراسات الأشوروببابلية، من النوع ذاته. وأكثر من ذلك أيضًا، فإن روح التنبؤات هي ذاتها، من حيث تساولها لأمور السلطة والجماعة، والمحصول الزراعي، وهزيمة الجيش أو انتصاره . . إلخ، ولكنها نادرًا ما تناولت مصير الأفراد [205].

غير أن هذا الإرث الغريب الذي جمعه الإسلام، أو على الأقل، تم جمعه في أرض الإسلام، لم يسهم فيه عرب ماقبل الإسلام، كما يبدو بأي نصيب. فهل كانوا يجهلون، في الواقع، هذه الطرائق الكهانية؟. يبدو ذلك غريبًا في الواقع نظرًا إلى أن جميع الشعوب القديمة امتلكت القدرة على الاستدلال بالظواهر الجوية.

# 11/3/2] علم الأنواء

يعتز العرب بامتلاك هذا العلم، بل ويزعمون ألهم متميزون فيه: إنه علم الأنواء، أو معرفة الأوقات المحددة للطلوع الشمسي ولغروب النجوم. وفي الأدب الذي جمع هذه التقاليد تماهت أسماء هذه النجوم مع أسماء الثمانية وعشرين مترلاً قمريًا [206]. ويُظهر اسم هذا العلم، على الأخص، مفهوم التضاد بين هذه النجوم [207]، الذي هو في أصل التسبدلات الدورية للظروف الجوية. ومن هنا ينبع الطابع السعدي أو الناسمي الذي يستدل عليه من هذه التبدلات، تبعًا للتأثيرات المؤاتية أو الضارة التي من المفترض أن تمارسها.

ولكـــن هل يملك هذا العلم المحتلف عن تنبؤات الرصد الجوي التي سيعطيها بعض علماء الفلك اسم علم الأنواء [208] أي طابع كهاني؟ سنحاول في البداية أن نجيب بالإيجاب مادام الأمر يتعلق بعلامات تنبئ بسقوط المطر أو بالجفاف أو الخصوبة أو المجاعة . . إلخ، لاسيما أن أسلوب الصيغ التي تعبر عن هذا العالم، وتكوّن شكله الأكثر قدمًا [209]، تشبه على نحو غريب أسلوب التكهن بالغيب، على النحو الذي يكون فيه مصوغاً من أفعال شرط تبدأ ب(إذا)، الأداة المعادلة ل<شوما> بالأكادية، والتي تدخل في كافة صيغ التكهنات الآشورو-بابلية، وتشير إلى فعل النجوم (طلوع، سقوط) وفعل الثريا (تحديد لحظة الصباح والمساء)[210]. ومن أحوبة شرط، تذكر النتائج التي تنتج عن فعـــل الـــشرط ذاك (الحـــرارة وموكب الآفات الناتجة عنها البرد، المطر، ووفرة الإنتاج الحسيواني والنسباتي، وغزارة موسم التمر، وشح الحليب، الفيضانات المفاحئة، وبدايات مخــتلف الفــصول . . إلخ). لا شيء في الواقع يفصل بين هذه الصيغ وكهانة الظواهر الجــوية سوى أنها كانت تشكل مشاهدات تجريبية، فقدت مع مرور القرون كل طابع حدسي لتغدو في نظر البدو عبارة عن حوادث متوقعة، بل وشبه مؤكدة، أو نتائج محددة مرتبطة بأسباب محددة. أما دور الكاهن فلم يعد ضروريًا مادام أن كل طارئ غير متوقع قد ألغي، و لم يعد للخيال المبدع أي دور سوى في المهارات الكلامية والتفصيلات العديمة الجدوى. وهكذا أصبحت تلك الصيغ، كما وصفها شارل بلا تستخدم الأداة (حينما) بـــدلاً مــن (إذا) في فعل الشرط، وصيغة الحاضر، بدلاً من صيغة المستقبل، في جواب الشرط، وصار من المؤكد أن هذه الصيغ لم يعد لها أي قيمة كهانية. غير أن القيام بهذا الإبدال المزدوج، والبسيط في الظاهر، كان كافيًا ليمنحها إيقاع الأسلوب الكهاني القسديم. مسن الجائز التفكير في أن مثل تلك الصيغ والبيانات في شكلها القديم، حينما كانت لاتزال وقفًا على فئة من الناس، هم الكهان، كانت تحري على ألسنتهم بأسلوب النبوءات، ولكن ما إن غدت تلك المشاهدات التجريبية معروفة لدى جميع الناس، وعلى الأخـــص، لدى أولئك الذين كانوا قديمًا يقودون مصائر قبائلهم، وما إن اتخذت في نظر الجميع طابع التوقع والحتمية، حتى غدا الأسلوب الكهابي حينذاك نافلاً وغير مفهوم.

إن الدلالة الثمينة لهذه البيانات، ذات المنشأ القديم جدًا، ولتجريبية علم الأنواء، جرى تأكيدها بعدد من الدلالات الأخرى، قدمها الأدب الثري لهذا النوع من العلم، ولاسيما في الكتاب الموجز الأرفع قيمة والأكثر عملية، ألا وهو <كتاب الأنواء> لابن قتيبة[211].

فإلى حانب المعارف الفلكية المتعلقة بالكواكب والنجوم والمنازل القمرية، نجد في هذا الكـــتاب دلالات علــــى الأمطار وعلى الرياح والغيوم. والواقع أن مثل هذه الدلالات،

بسبب تقلباتها والريبة التي تتعرض لها وعدم يقينيتها، تتطلب تجربة واسعة، وفطنة خاصة، أقرب إلى فطنة الرائف أو الدليل اللذين يعرفان تأويل لون التربة وتشكلها. وبما أن هذه المعطيات كانت معروضة بأسلوب علم الأنواء، أعني: نتائج متوقعة لمقدمات محددة بدقة، فقد كان من الممكن أن تأخذ طابعًا كهانيًا، مثلما تدعو إلى الافتراض بعض الإشارات المجمعة في التقليد المأثور.

ففي أثناء المعارك التي سبقت فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، جاء رسول من بني كعب، أحد بظون خزاعة، وكانوا قد انضموا إلى النبي، يطلب مساعدته ضد بني بكر، وهم بطن آخر من خزاعة مازالوا أعداء للنبي، وكان القرشيون يؤيدونهم. فنظر الرسول إلى غمامة [212] تعبر السماء وقال: «من هذه الغمامة سيظفر بنو كعب» [213]. وفي غزوة بسيني المصطلق في السنة السادسة للهجرة، حين كان الرسول وأصحابه في الطريق، هبت ريح قوية جداً، فخاف أصحابه فقال لهم النبي: «لا تخافوا، إنما هبت [كهذه القوة] لتخبركم بموت أحد كبراء المشركين»، وكان قد مات فعلاً اليهودي رفاعة بن زيد في المدينة، وهو واحد من سادات بني قينقاع [214].

يروي ابن دريد في (كتاب المطر والسحاب) أن النبي كان بين أصحابه يومًا، فسألوه عن غمامة كانت تمر في السماء. قال الرسول: كيف ترون قواعدها؟، قالوا: حسنة وثقيلة. قيال: فكيف ترون حرمها؟، قالوا: جميل ومستدير. قال: فكيف ترون حوافها العليا؟، قالوا حسنة ومستقيمة. قال: فكيف ترون بروقها؟، أتلمع بخفة أم تمزق الغمام؟، قالوا: إلى تمزق الغمام، فقال: فكيف ترون سوادها؟، قالوا: جميل وداكن. فحزم النبي عالى غمامة ماطرة. فقال له أصحابه: يا رسول الله، إننا لا نجد إلا ما نسمعه منك من القرآن أبلغ من هذا. فقال الرسول: ولم لا، فالقرآن نزل بلساني، بعربية مبينة [215].

يذكر الجاحظ [216] أن من مزايا الحَرَم النبوي: إذا بلل المطر بابه الذي هو من جهة العراق، فإن الخصب والمطر في ذلك العام سيكونان من نصيب العراق، وإذا بلل المطر كل حوانب الحرم، فإن المطر والخصب سيعمان سائر البلاد.

لـنورد أخيرًا نصًا حول الدعامة التي تسند الكون، في رأي العرب القدماء، إلى نظام الأنـواء. فقد كان من بين العلامات التي بشرت بقدوم النبي، زيادة في الشهب الساقطة من السماء. وكان أول من ساوره القلق منها حي من أحياء ثقيف، وكان منهم عمرو بـن أمـية بن علاج، أدهى العرب قاطبة وأنكرها رأيًا. فسئل عمرو في ذلك فأجاب: انظـروا، إن كانت النجوم الساقطة هي معالم النجوم التي يُستهدى بها على الأرض وفي البحر، والتي نستدل بها على أنواء الصيف وأنواء الشتاء لخير حياة البشر، فوالله إن ذلك

سما يكون طي العالم وموت المخلوقات التي تعيش عليه. وإن كانت النجوم الساقطة هي نجوم أخرى، والنجوم الأولى سليمة، فسيكون ذلك لقصد من الله تجاه المخلوقات، ولكن ما هو هذا القصد؟. [217].

# 12/3/2] تكهن الرصد الجوي

بعيدًا عن أدب الأنواء، ثمة شهادة للرازي تؤكد أن العرب، بسبب حاجتهم الدائمة إلى الماء والمطر، ملكوا ناصية فن مراقبة السماء، وتقدير فرص المطر. يقول الرازي: كانوا يسراقبون بانتباه أحوال الغيوم والبروق، ويتبعون الأماكن التي يهطل فيها المطر. وقد أفلحو المفضل تجارهم العديدة في أن يضعوا قواعد عامة لظواهر مماثلة، وأن يعرفوا من شكل الغيوم ومظهرها إن كانت ماطرة أو غير ماطرة. وقد وضعوا شروطًا لذلك أهمها: أ) معرفة حالة المنطقة المقابلة لها. 2] معرفة إن كانت الغسمة حفيفة أو ثقيلة. 3] معرفة لون الغيمة، 4] معرفة طبيعة الرياح. 5] معرفة طبيعة البروق. فإذا اجتمعت هذه الشروط جميعها عرفوا إن كانت الغيمة محملة بالمطر الغزير أو المخفيف، وعرفوا أي البروق هو الخلّب، وأيها يبشر بالمطر. وكلما تعاظمت تجارهم في المؤاد ازدادت قدرةم على إطلاق الأحكام الصائبة [218].

لحس السرازي، في المحصلة، القواعد التجريبية لعلم الأنواء، التي تعتمد عليها جميع الممارسات الكهانسية الخاصسة بالظواهر الجوية. وكان تدوين هذا التقليد في الحقبة الإسلامية، خليقًا أن يترع عنه طابعه الوثني والكهاني في آن معًا. ويمكن الاستدلال على ارتباط هذه القواعد بعبادة الكواكب في جزيرة العرب القديمة، من الإدانة التي تعرض لها علسم الأنواء من السنة النبوية، ذلك لأنه يتضمن الإيمان بأن الكواكب هي التي تسبب الحر والبرد والرعود والبروق، وعلى الأحص المطر [219].

ينتج عن مجموع هذه الطرائق الفراسية المتباينة للغاية، ولكن المترابطة على نحو منهجي وقياسي، أن حقل تحري الكاهن كان يمتد إلى كل الظواهر السكونية الموجودة في الطبيعة، واقعية كانت أم ظاهرية، ويستخرج منها علامات تتيح له الكشف عن الخيصوصيات المحجوبة عن أعين الأشخاص المفتقرين إلى النباهة والتجربة، وتخبره عن حاضر ومستقبل الأفراد أو الجماعات.

أما الظواهر الديناميكية في الطبيعة، فسيبين الفصل التالي كيف أنها أتاحت لخيال الكاهن بلوغ الحد الأقصى من إمكانياته. فهذه الظواهر الجامحة، مثل خياله، والتي هي

الكهانة العربية قبل الإسلام

في صيرورة دائمة، كانت متلائمة على نحو رائع، مع العقل الحدسي لأجوبة الشرط الكهانية. لأنه يكفي أن تطرأ أدق التغيرات وأقلها شأنًا على المعطى المحدد، دائمًا لفعل السشرط حيى يتغير مغزى الفأل، وحتى ينجو العلم ومكانة الكاهن في الوقت ذاته من الخطر.

## ملحق بالفصل الثالث

مقابلة بين كتاب (بري بلمون) لملمبس [220]، و (كتاب تفسير الاختلاج)، حسب مخطوطة ستراسبورغ رقم (260 أو 260 أو 260) و (21]. ونحن لن نحتفظ منها سوى بستعداد أعضاء البدن وأجزائه، ونهمل المعاني الكهانية لاختلاجات هذه الأعضاء. إن الستعداد الفرنسسي يشير إلى نظام تعاقب المقاطع داخل النص اليوناني الذي سرنا عليه، والذي أسندنا إليه نظام تعاقب النص العربي الذي بسبب ذلك كان تعداده مشوشًا.

| ِنانية       | أعضاء وأقسام الجسم باليو                                 |                                                      | أعضاء وأقسام الجسم بالعربية |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | Κορυφή                                                   | Sommet de la tête (crâne)                            | 8] الجمجمة                  |
| 2            | Κεφαλή                                                   | Chevelure <sup>[222]</sup> tête                      |                             |
| 3            | Κεφαλή δλη <sup>[223]</sup>                              | Toute la tête                                        | 10] جميع الرأس              |
|              |                                                          | Partie antérieure de la tête                         | 1] مقدم الرأس               |
| 4            | Κεφαλή τό δπισθευ μέρος<br>μέχριτου χύχλου               | Partie postérieure de la tête jusqu'au sommet        | 2] مؤخر الرأس               |
|              | [Βρέγμα τό δεζιόυ]                                       | fontanelle drotte                                    | 3] اليافوخ الأيمن           |
|              | [Βρέγμα τό άριτερόυ]                                     | fontanelle gauche                                    | 4] اليافوخ الأيسىر          |
|              |                                                          | entre les deux<br>fontanelles                        | 5] ما بين اليافوخين         |
| 5            | Κεφαλής τό δεζιόυ μέυς                                   | côte droit de la tête                                | 6] شق الرأس الأيمن          |
| 6            | Κεφαλής τό αριτερόυ<br>μέος                              | côte gauche de la tête                               | 7] شق الرأس الأيسىر         |
| 7            | Έγχέφαλος                                                | Cereau                                               | 9] أم الرأس                 |
| 8<br>9<br>10 | Μέτωπου<br>Μετώπου τό δεζιόυ μέος<br>Μετώπου τό άριτερου | Front<br>côte droit du front<br>côte gauche du front | 11] الجبهة بأسرها           |

# الكهانة العربية قبل الإسلام

| 11<br>12       | μέος<br>Μετώπου τό μέσον<br>Κρόταφος δεζιόυ                                  | mellieu de front<br>tempe droite                                      | ošti i voti ran                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 13             | Κρόταφος εύώνυμος                                                            | tempe gauche                                                          | 12] الصدغ الأيمن<br>13] الصدغ الأيسر   |
| 14             | Όφρύς δεζιά                                                                  | sourcil droite                                                        |                                        |
| 15             | Όφρύς άριτερά                                                                | sourcil gauche                                                        | 15] الحاجب الأيمن                      |
|                |                                                                              | les deux sourcils                                                     | 16] الحاجب الأيسر                      |
| 16             | Όφρύων τό μέσν                                                               | enter les deux sourcils                                               | 17] الحاجبان                           |
| 17             | Όφθαλμός δεζιός                                                              | œil droit                                                             | 14] بين الحاجبين                       |
| 18             | Όφθαλμοῦ δεζιόῦ                                                              | cil supérieure de l'œil                                               | 26] العين اليمني كلها                  |
| 19             | τό άνω βλέφαρον<br>Όφθαλμοῦ δεζιόῦ                                           | droit<br>cil inférieure de l'œil                                      | 22] جفن العين اليمنى من فوق            |
| 20             | τό χάτω βλέφαρον                                                             | droit                                                                 | 25] جفن العين الأيمن                   |
|                | Όφθαλμοῦ δεζιόῦ<br>χανθός                                                    | coin de l'œil droite                                                  | 18] آماق العين <sup>[224]</sup> اليمنى |
| 21             | Όφθαλμός άριτερός                                                            | œil gauche                                                            | ُ 27] العين اليسرى كلها                |
| 22             | Όφθαλμοῦ άριτεροῦ τό<br>άνω βλέφαρον                                         | cil supérieure de l'œil<br>gauche                                     | 23] جفن العين اليسرى من فوق            |
| 23             | Όφθαλμού άριτερόυ ό<br>δεζιός χανθός (ήγουν ό                                | coin droit de l'œil<br>gauche                                         | 19] آماق العين اليسرى                  |
| 24             | πρός τήν ρίνα)<br>ό δέ άριστερός                                             | (càd. celui du côté du<br>nez)                                        |                                        |
| 25             | Όφθαλμοῦ άριτεροῦ τό<br>χάτω βλέφαρον                                        | coin gauche (de l'œil<br>gauche)<br>cil inférieure de l'œil<br>gauche | 24] جفن العين الأيسر الأسفل            |
| 26             | Όφθαλμοῦ άριτεροῦ ό<br>χανθός ή ό βόλος [223]                                | coin de άριτερόυ'œil<br>gauche                                        |                                        |
| 27             | 0.00                                                                         | arrière de l'œil droite                                               | 20] مؤخر العين اليمني                  |
| 27             | Όφθαλμοῦ άριτεροῦ ή<br>ούρά                                                  | arrière de l'œil gauche                                               | 21] مؤخر العين اليسرى                  |
| 28             | 'Ρινός δεζιόυ μέος                                                           | côté droite du nez                                                    | 29] قصبة الأنف اليمني                  |
| 29             | 'Ρινός άριτερόυ μέος                                                         | côté gauche du nez                                                    | 30] قصبة الأنف اليسرى                  |
| 30             | Το μέσον τής ρινός                                                           | milieu du nez                                                         | 31] قصبة أرنبة الأنف                   |
| 31<br>32       | 'Ρίς.λη<br>Τό ὑχρον τοῦ άρισ-τεροῦ                                           | tout le nez<br>l'extrême pointe du côté                               | 28] الأنف كلها                         |
| 33<br>34<br>35 | μέρους τής ρινός<br>Μυχτήρ δεζιός<br>Μυχτήρ άριτερός<br>Τό μέσον τοῦ μυχτήος | gauche du nez narine droite narine gauche milieu de la narine         |                                        |
| 36             | Μήλον δεζιόυ                                                                 | pommette droite                                                       | 34] الوجنة اليمني                      |
| 37             | Μήλον άριτερόυ                                                               | pommette gauche                                                       | 35] الوجنة اليسرى                      |
| 38             | Χεϊλος τό άνωθεν                                                             | lèvre supérieure                                                      | 33] الشفة العليا<br>44] الشفة العليا   |
| 39             | Χείλος τό χάτω                                                               | lèvre inférieure                                                      | 44] الشفة السفلى<br>45] الشفة السفلى   |
|                | [γωνία δεζιά]                                                                | angle droit                                                           | 45] النروايا من الجانب الأيمن          |
|                |                                                                              |                                                                       | 5 . 5 . JJ 1.0                         |

#### ملحق بالفصل الثالث

| [γωνίο   | α άριτερά]                                 | Angle gauche                               | 47] الزوايا من الحانب الأيسر |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 40       | Σιαγών δεζιά                               | mâchoire droit                             | 36] جانب اللحبد المأنن       |
| 41       | Σιαγών άριτερά                             | mâchoire gauche                            | 37] جانب اللحية الأسس        |
| 42       | Γνάθος δεζιά                               | joue droite                                | 32] الحد الأيمن              |
| 43       | Γνάθος άριτερά                             | joue gauche                                | 33] الحلد الأيد.             |
| 44       | Ώτίον δεζιόυ                               | oreille droite                             | 40] الأذن اليمني             |
| 45       | Ώτίον άριτερόυ                             | oreille gauche                             | 41] الأذن اليسرى             |
| 46       | Ώτίον δεζιοῦ τό έσωθεν                     | inférieure de l'oreille<br>droite          | - 3                          |
| 47       | Ώτίον λαιοΰ τό έσωθεν                      | inférieure de l'oreille<br>gauche          |                              |
| 48       | Γενείου τό δεζιόυ                          | menton droit                               | 38] الهادفة اليمني           |
| 49       | Γενείου τό άριτερόυ                        | menton gauche                              | 39] الهادفة اليسرى           |
| 50       | Γενείου δλον                               | toute le menton                            | 48] الذقن بأسرها             |
| 51       | Ούρανίσχος                                 | palais                                     | 148 الدفن باسرها             |
| 52       | τό δέ εύώνυμον <sup>[226]</sup>            | côté gauche                                |                              |
| 53       | Βρόγχος                                    | gorge                                      | 49] الحلقوم كله              |
| 54       | Όδόντες                                    | dents                                      | 42] الفم كله (؟)             |
| 55       | Στόμα                                      | bouche                                     | 43] اللسان كلها (؟)          |
| 56       | Καρδία (comp. n 112)                       | orifice supérieure droite<br>l'estomac (?) | (:) 🕊 🖰 🖽 [43                |
| 57       | Τραχήλου τό δεζιόυ μέος                    | côté droit du cou                          | 50] جانب العنق الأيمن        |
| 58       | Τραχήλου [τό] άρισ-<br>τερόυ μέος          | côté gauche du cou                         | 51] جانب العنق الأيسىر       |
|          | , - , - ,                                  | Le cou tout entire                         | 52] العنق كله                |
| 59       | Φάρυγγος τό δεζιόυ μέος                    | côté droit du gosier                       | 102 Gas [62                  |
| 60       | Φάρυγγος τό λαιόν μέος                     |                                            |                              |
| 61       | Αύχένος δεζιόυ μέος                        | côté gauche du gosier                      |                              |
| 62       | Τό δέ εύώνυμον                             |                                            |                              |
| 63       | <Καταχλείς δεζιά> <sup>[227]</sup>         | côté droit de la nuque                     |                              |
| 64       | Ή δ'εύώνυμος                               | côté gauche                                |                              |
|          |                                            | targette droite                            |                              |
|          |                                            | targette gauche                            | £. / 1                       |
| 65       | Ώμος δεζιός                                | épaule droite                              | 53] المنكب الأيمن            |
| 66       | Ώμος λαιός                                 | épaule gauche                              | 54] المنكب الأيسر            |
| 67       | Ωμος τό μέσον <sup>[228]</sup>             | milieu de l'épaule                         | •                            |
|          |                                            | omoplate droite                            | 79] الكتف الأيمن             |
| 68       | Ώμοπλάτη εύώνυμος                          | omoplate gauche                            | 80] الكتف الأيسر             |
| 69       | τό δέ τής εύωνύμου                         | côté droit de l'omoplate                   | 180                          |
|          | ώμοπλάτης δεζιόυ                           | gauche                                     |                              |
| 70<br>71 | τό μέσον τών ώμοπλατών<br>'Αχρωμιον δεζιόυ | entre les omoplates                        |                              |
| / 1      | Αχρωμιον σεςισσ                            | acromion droit                             |                              |
| 72       | Βραχίων δεζιός                             | bras droit                                 | 57] العضد الأيمن             |
| 73       | Βραχίων εύώνυμος                           | bras gauche                                | 58] العضد الأيسر             |
| 74       | Μύς δεζιός                                 | biceps droit                               | 59] ظاهر العضد الأيمن        |
| 75       | Ό δέ εύώνυμος                              | biceps gauche                              | 60] ظاهر العضد الأيسر        |
|          |                                            |                                            | •                            |

#### الكهانة العربية قبل الإسلام

| 7.       |                                                        |                                                            |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 76<br>77 | 'Αγχών δεζιός<br>Ό δέ εύώνυμος                         | coude droit<br>coude gauche                                | 61] المرفق الأيمن                    |
| 78       | Πήχυς δεζιός                                           | avant-bras droit                                           |                                      |
| 79       | Ό δέ εύώνυμος                                          | avant-bras gauche                                          | 63] الذراع الأيمن                    |
| 80       | . ,                                                    |                                                            | 64] الذراع الأيسر                    |
|          | Χεϊρ δεζιά                                             | main droite                                                | 77] اليد اليمني كلها                 |
| 81<br>82 | Ή δέ εύώνυμος <sup>[229]</sup>                         | main gauche                                                | 78] اليد اليسرى كلها                 |
| 82<br>83 | Καρπός δεζιός<br>Ό δέ εύώνυμος                         | poignet droit                                              | 8/ ] اليد اليسرى عها                 |
| 84       | 'Αντίχειρ δεζιός                                       | poignet gauche pouce droit                                 |                                      |
| 85       | Ό δέ εύώνυμος                                          |                                                            | 67] إبحام اليد اليمني                |
| 86       | Τό πλάγιον τής χειρός                                  | pouce gauche<br>flanc de la main droit                     | 68] إنجام اليد اليسرى                |
| 87       | Τό τής άριστεράς χειρός                                | flanc de la main gauche                                    | 3 2 7 7 32-1                         |
| 88       | Χειρός δεζιός τό μέσον                                 | paume de la mian droit                                     | 65] الراحة اليمني                    |
| 89<br>90 | Τής δε εύωνύμου                                        | paume de la mian                                           | 66] الراحة اليسوى                    |
| -        | Τό έπάνω Τής δεζιάς<br>χειρός (1)                      | gauche<br>dos de la main droite                            | 100 الراحة اليسوى                    |
| 91       | Δάχτυλος μιχρός τής<br>δεζιάς χειρός <sup>[230</sup> ] | auriculaire de la main droite                              | 75] خنصر اليد اليمني                 |
| 92       | Ό μετά τόυ μιχρόν τής<br>δεζιάς χειρός δ               | annulaire                                                  | 73] بنصر اليد اليمني                 |
| 93       | χαλούμενος πάμεσος                                     |                                                            | وري پيدر اين                         |
| 93       | Δάχτυλος ό τρίτος τής δεζιάς χειρός ήτοι ό μέος        | majeur                                                     | 71] وسط اليد الأيمن <sup>[231]</sup> |
| 94<br>95 | Δάχτυλος τέταρτος<br>Δάχτυλος ό μέγας ό χαι            | Index                                                      | 69] سبابة اليد اليمني                |
|          | αντχειρ χαλούμειρ (cf. n<br>84)                        |                                                            | رها بيب ي                            |
| 96       | Όνυχες τής δεζιάς χειρός                               | ongles de la main droite                                   |                                      |
| 97       | Όνυχε του μιχρού<br>δαχτύλου τής δεζιάς<br>χειρός      | ongles de l'auriculaire                                    |                                      |
| 98       | Ο τοῦ δευτέρου                                         | 2                                                          |                                      |
| 99       | Ο τού τρίτου καί τού τετάρτου                          | anglas da Pannulain                                        |                                      |
| 100      | Ο του μεγάλου                                          | ongles de l'annulaire<br>ongles de majeur et de<br>l'index |                                      |
|          |                                                        | ongles du pouce                                            |                                      |
| 101      | Δάχτυλος μιχρός<br>εύωνύμου χειρός                     | auriculaire de la main<br>gauche                           | 76] خنصر اليد اليسري                 |
| 102      | Ό δεύτερος αύτής<br>έγκληατικός                        | annulaire de la main gauche (dit l'accusateur)             | 74] بنصر اليد اليسرى                 |
| 103      | Ό μέσος[1]                                             | majeur de la main<br>gauche                                | 72] وسط اليد الأيسر                  |
| 104      | Ο μέσος τής εύωνύμου                                   | pouce de la main gauche                                    | • •                                  |
| 105      | Ονυχες εύωνύμου χειρός                                 | ongles de la main<br>gauche                                | 72] سبابة اليد اليسرى                |
| 106      | Μάλη δεζια                                             | aisselle droite                                            | 55] الإبط الأيمن                     |
| 107      | Καί ή εύώνυμος                                         | aisselle gauche                                            | 56] الإبط الأيسر                     |
| 108      | Μασθός δεζιός                                          | sein droit                                                 | 81] الثدي الأيمن                     |
| 109      | Μασθός εύώνυμος                                        | sein gauche                                                |                                      |
| 110      | Μασθός τό μέσον                                        | milieu du sein                                             | 82] الثدي الأيسر                     |
| 111      | Στήθος                                                 | poitrine                                                   | 83] الصدر كله                        |
| 112      | Καρδία (comp n 56)                                     | Cœur                                                       | 84] الفؤاد كله                       |
|          | (comp ii 30)                                           |                                                            | 104                                  |

#### ملحق بالفصل الثالث

| 113        | Γαστήρ                                              | ventre                                  | 92] السرة كلها           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 114        | Κοιλία                                              | bas-ventre                              | 93] ما بين السرة والعانة |
| 115<br>116 | Κοιλία δεζιόυ μέρος<br>Λαγων δεζιός                 | côté droit du bas-ventre<br>flanc droit | 85] الجنب الأيمن         |
| 117        | Λαγών εύώνυμος                                      | flanc gauche                            | 86] الجنب الأيسو<br>186  |
| 118        | Πλευρά δεζιά                                        | hanche droite                           | 87] الخاصرة اليمني       |
| 119        | Πλευρά εύώνυμος                                     | hanche gauche                           |                          |
| 120        | Σπλήν                                               | rate                                    | 88] الخاصرة اليسرى       |
| 121        | Ήπαρ                                                | foie                                    | \$ <u>-</u>              |
| 122        | Ίσχίου τό δεζιόυ μέρος                              | côté droit de l'échine                  | 89] الماتن الأيمن        |
| 123        | Ίσχίου τό εύώνυμος<br>μέρος                         | côté gauche de l'échine                 | 90] المتن الأيسر         |
| 124<br>125 | 'Ράχεως τό δεζιά                                    | lombes du côté droit                    |                          |
| 125        | Νώτος δεζιός (cf.n 122)<br>Ο 'δ εύώνυμος (cf.n 123) | côté droit de l'épine<br>dorsale        |                          |
| 120        | Ο ο ευσηνομος (επ. 123)                             | côté gauche                             |                          |
|            |                                                     | le dos                                  | 91] الظهر                |
| 127        | Βάλανος                                             | pénis                                   | 94] الذكر                |
| 128<br>129 | Άχρώμος<br>Όρχις δεζιός                             | (sa) tête (?)<br>testicule droit        | •                        |
| 130        |                                                     |                                         | 95] البيضة اليمني        |
|            | Όρχις εύώνυμος                                      | testicule gauche                        | 96] البيضة اليسرى        |
| 131        | Πυγή δεζιά                                          | fesse droite                            | 97] الإلية اليمني        |
| 132<br>133 | Πυγή εύώνυμος<br>Δαχτύλιος                          | fesse gauche<br>anus                    | 98] الإلية اليسرى        |
| 134        | Κοτύλη δεζιά                                        | col du fémur droit                      | 99] الورك الأيمن         |
| 135        | Κοτύλη εύώνυμος                                     | col du fémur gauche                     |                          |
| 136        | Γλουτός δεζιός                                      | cf.n 131                                | 100] الورك الأيسر        |
| 137<br>138 | Και ό εύώνυμος<br>Βουβών δεζιός                     | 8                                       |                          |
| 139        | Βουβών εύώνυμος                                     | cf.n 132<br>aine droite                 |                          |
|            |                                                     | aine gauche                             |                          |
| 140        | Μηρός δεζιός                                        | cuisse droite                           | 101] الفخذ الأيمن        |
| 141        | Μηρός εύώνυμος                                      | cuisse gauche                           | 102] الفخذ الأيسر        |
| 142        | Όπισθομήριον δεζιόυ                                 | face postérieure de la<br>cuisse droite | 102 الفحد أديسر          |
| 143        | Όπισθομήριον εύώνυμον                               | face postérieure de la<br>cuisse gauche |                          |
| 144        | Γόνυ δεζιάν                                         | genou droit                             | 103] الركبة اليمني       |
| 145        | Γόνυ εύώνυμον                                       | genou gauche                            | 104] الركبة اليسرى       |
| 146        | Αγχύλη δεζιά                                        | jarret droit                            | 1104 اور جه الهندري      |
| 147        | Ή δέ εύώνυμος                                       | jarret gauche                           |                          |
| 148        | Κνήμη δεζιά                                         | partie supérieure de la<br>jambe droite | 105] الساق الأيمن        |
| 149        | Ή δέ εύώνυμος                                       | partie supérieure de la<br>jambe gauche | 106] الساق الأيسر        |
| 150        | Άντιχνήμιον δεζιόυ                                  | partie inférieure de la jambe droit     |                          |
| 151        | Τό δέ εύώνυμος                                      | partie inférieure de la jambe gauche    |                          |
| 152        | Γαστροχνημιον δεζιόυ                                | mollet droit                            |                          |

#### الكهانة العربية قبل الإسلام

| 153        | Τό δέ εύώνυμος                             | mollet gauche                           |                          |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 154        | Κερίς δεζιά                                | tibia droit                             |                          |
| 155        | Ή δέ εύώνυμος                              | tibia gauche                            |                          |
| 156        | Σφυρόν δεζιόυ                              | cheville du pied droit                  | 107] الكعب الأيمن        |
| 157        | Τό δέ εύώνυμου                             | cheville du pied gauche                 | 108] الكعب الأيسر        |
| 158        | Άστράγαλος δεζιού<br>ποδός                 | astragale du pied droit                 | Jac 21 4334 (100         |
| 159        | Καί δ του εύωνύμου                         | astragale du pied gauche                |                          |
| 160        | Πτέρνα δεζιά                               | talon droit ('aqib)                     |                          |
| 161        | Καί ή τοθ εύωνύμου                         | talon gauche                            |                          |
| 162        | Τό χοϊλον τών δύο ποδών                    | partie concave (ahmas)                  |                          |
| 163<br>164 | Τό δέ του εύωνύμου<br>τό χοϊλον του δεζιού | des deux pieds<br>celle du pied gauche  |                          |
| 104        | ποδόν                                      | celle du pied droit                     |                          |
| 165        | Ταρσός δεζιός                              | cene du pied droit                      |                          |
| 166        | Ό δε εύώνυμος                              | trase du pied droit                     |                          |
|            |                                            | trase du pied gauche                    |                          |
| 167        | Πέλμα δεζιόυ                               | plante du pied droit                    | 109] باطن [ال]قدم اليمني |
|            |                                            |                                         |                          |
| 168        | Τό δέ εύώνυμου                             | plante du pied gauche                   | 110] باطن قدم اليسرى     |
|            |                                            | pied droit                              | 111] القدم اليمني        |
|            |                                            | pied gauche                             | 112] القدم اليسرى        |
| 169        | Τό πλάγιον τοῦ βήματος τοῦ δεζιοῦ τό έζω   | flanc externe du pas du<br>pied droit   | (112                     |
| 170        | Τό δέ εύωνύμου                             |                                         |                          |
|            |                                            | celui du pied gauche                    |                          |
| 171        | Δάχτυλος μιχρός τοῦ<br>δεζιοῦ ποδός        | petit doigt du pied droit               | 121] خنصر الوجل          |
| 172        | Ο δεύτερος                                 | le deuxième                             | 119] بنصر الرجل اليمني   |
| 173        | Ό τρίτος χαί μέσος                         | le troisème ou médius                   | 117] وسطى الرجل اليمني   |
| 174        | Καί δ με'τ αύτόν                           | le suivant (=quatrième)                 | 115] سبابة الرجل اليمني  |
| 175        | Ό μέγας                                    | pouce (du pied droit)                   | 113] إبحام الرجل اليمني  |
| 176        | "Ονυχεζς δεζιού ποδός                      | ongles du pied droit                    | 113] إبعام الرجل اليلمي  |
| 177        | "Ο τοΰ μιχρού δαχ-τύλου                    |                                         |                          |
| 178        | "Ο τοῦ δευτέρου                            | ongles du petit doigt                   |                          |
| 179        | "Ο τού τρίτου                              | celui du deuxième                       |                          |
| 180<br>181 | "Ο τοῦ τετάρτου<br>"Ο τοῦ πέμπτου          | celui du troisème<br>celui du quatrième |                          |
| 101        | Ο του πεμπτου                              | celui du quatrieme                      |                          |
| 182        | Δάχτυλος μιχρός<br>εύωνύμος ποδός          | petit doigt du pied gauche              | 122] خنصر الرجل          |
| 183        | "Ο δεύτερος                                | le deuxième                             | 120] بنصر الرجل اليسرى   |
| 184        | "Ο μέσος                                   | celui du milieu                         |                          |
| 185        |                                            | la quatriàma                            | 118] وسطى الرجل اليسرى   |
|            | "Ο τέταρτος                                | le quatrième                            | 116] سبابة الوجل اليسرى  |
| 186        | "Ο μέας                                    | pouce (du pied gauche)                  | 114] إبمام الوجل اليسرى  |
| 187<br>188 | "Ονυχες άριστεροῦ ποδός                    | ongles du pied gauche                   |                          |
| 100        | "Ολον τό σώμα                              | le corps tout entier                    |                          |
|            |                                            |                                         |                          |

# ثغرات النص العربي مقارنة بالنص اليوناني

(2) (جمّـة شـعر السرأس) 9-1 الجهـة الـيمنى، والجهة اليسرى، ووسط الجبهة (6) زاوية العين اليسرى 32-35 (أقصى نقطة في الطرف الأيسر للأنف، المنخران الأيمن والأيسر، داخـل المنخرين) (64-64) داخل الأذن اليمنى، داخل الأذن اليسرى (51) الخهة اليمنى للحنك (56) الفتحة اليسرى للمعدة (79-64) الجهة اليمنى للحنحرة، الجانب الأيسر للحنجرة، الجانب الأيسر للقذال، والجانب الأيمن والجانب الأيسر للقذال، والجانب الأيمن والجانب الأيسر للكتف، ما الأعن والجانب الأيمن (70) الطرف الأيمن لأسفل الكتف (82-83) المعصمان (86-88) حانب اليد السمنى واليسرى (90) ظاهر اليد (95) =84) (69-100) أظافر اليد اليمنى (101) الطرف الأيمن (101) ما بين الثديين (115) الجهة اليمنى من أسفل البطن (105) الطحال) (121) الكبد (124) الحقو الأيمن (125-126) (125) (128) رأس القصيب (133) الساسرج (136-131) الحقو الأيمن (121) (132) (132) (131) الجانب الخلفي الفخذيـين (146-151) العرقوبان (158-151) الكعبان (160-161) عقبا القدم (162-163) الجزء المقعر من القدمين (163-163) الجانب الخارجي من القدمين (168-183) الخافر القدم اليمنى (188) أظافر القدم اليمنى (188) أظافر القدم اليمنى (188) أظافر القدم اليمنى (188) الجانب الحامله.

# ثغرات النص اليوناني مقارنةً بالنص العربي

التعددات العربية (3-5) اليافوخان وما بينهما (17) الحاجبان معًا (20) مؤخر العين السيمني (47-47) زوايا الشفتين (52) العنق كله (72) سبابة اليد اليسرى (79) الكتف الأيمن (91) الظهر (111-112) القدمان اليمني واليسرى.

لدى مقارنة المجموعتين من الثغرات، نخلص بالتأكيد إلى أن النصين متشاكهان. أما التسعة والسبعون [233] بندًا إضافيًا في النص اليوناني، فليست بوجه عام سوى تطويرات مشوشة أو تكرارات بتسميات أخرى، وهي تسمح باستنتاج أن التنقيح الذي وصل إلينا هو ثمرة تجميع، وكان حريًا بالمترجم العربي أن يعتمد على مخطوطة أكثر اعتدالاً بكثير، أما الثلاث عشرة إضافة التي قدمها النص العربي، فيمكن عدها ببساطة، في معظمها، نتيجة للثغرات الطارئة، أو دبحًا لبابين في آن واحد.

من مضمون هذه الفألات لا يمكن استخلاص أية نتيجة مقبولة، فالتطابقات عامة وغامضة المحافة المحيان تكون الفألات هي نفسها [235]، وفي حالات أخرى تكون متناقضة [236]، وفي الحيان تكون الفألات هي نفسها المحقة كليًا. لقد تحدثت اليونانية والعربية، في الواقع عن الربح والخسارة، وعن الصداقة والعداوة، وعن النجاح والفسشل، وعن الفرح والحزن، وعن الغنى والفقر، وعن الشرف والخسنة، وعن الرفعة والوضاعة، وعن السفر الميمون والسفر المشؤوم، وعن عودة غائب وولادة أولاده، وعن السعحة الجيدة والمعتلّة، وعن المرض والشفاء، وعن الأحبار الحسنة والسيئة. ..إلخ، وتشابه هذه المفردات يبدو صارحا، ولوحة المطابقة ستفسر ذلك تمامًا، غير أنها ستكون، بالنسبة إلينا، من دون جدوى ومضجرة.

### 4/2 الفالات

#### 1/4/2] تنوعات وتقسيمات

ظهرت الفالات إلى الوجود كثمار للحركة والاتجاه في نظم الطبيعة جميعها، وقدمت الممالك السئلاث: الحيوانية والنباتية والمادية، في الحقيقة، مدونة حافلة بإشارات فألية فاقست كل المدونات في التنوع والاتساع. واغترف خيال البشر وروح الملاحظة لديهم مزيدًا من الاغتراف من هذه الذخيرة التي لا تنضب، من دون أن يكون ممكنًا الزعم ألهم اكتسشفوا كل الإمكانات التي تزخر كها. ومن هنا جاء التنوع اللامحدود في الطرائق الكهانية، والغلبة لهذه الطريقة أو تلك، تبعًا لسمات كل منطقة من المناطق ولحيوانا لها ونباتا لها وطباع سكالها.

ولكي تتضح رؤيتنا داخل هذا الركام الهائل من الفالات المدونة في سائر إنتاج الأدب العربي، سنعمد إلى التقسيمين الكبيرين التاليين المصنوعين تبعًا للإمارات المرئية.

- الفالات الحيوانية، أو العيافة (الطيرة، الزجر).
- الفالات الإنسسانية، أو الفال (الجفر، فأل الحروف والأسماء، الفأل المستخرج من أحوال الناس والفأل التنجيمي).

ولنبدأ بتحديد معنى ومدى كلمة (فأل/ omen) مثلما هي مفهومة في هذا الفصل. إن الكلمة اللاتينية (omen) (فأل، نبوءة، عيافة، تكهن) والمعادلة لألفاظ يونانية تعني: عيافة، زجر، فأل تتطابق مع الألفاظ العربية الأربعة: عيافة، طيرة، زجر، فأل.

## 2/4/2] العيافة أو التكهن عن طريق الطير

تعيني كلمية العيافة، من جذر (ع وف)، والذي يشير في الأساس إلى الحركات الدائسرية المباشرة لطائر يحوم ويرفرف[1]، تعني بالمعنى الدقيق للكلمة (التكهن عن طريق

الطير) وعلى نحو أوضح، هي فن استخراج الفأل من أسماء الطيور وصيحاتها وطيرانها ومساقطها<sup>[2]</sup>. أما المقصود باسم الطير لدى اليونان والرومان، فهو الصنف الذي ينتمي إليه الطير الملاحظ، هل هو من صنف الطيور التي تحلق في الجو أم من صنف الطيور التي تسكل كيفية طيرانها المادة الرئيسة في استخراج الفأل، هل هو من صنف الطيور المصوتة أم الصامتة [4]، حيث إن صيحاتها تنقل الرسالة الإلهية؟. وبصدد الطيور الأولى (المحوّمة) فكان يلاحظ على الأخص طريقة طيرانها وارتفاع هذا الطيران [5] وسرعتها أو رفيف أجنحتها، وأما الثانية (الملازمة للأرض) فكان يلاحظ مختلف نغمات أصواتها والارتفاع الذي كانت تصل إليه [7]. وبصدد جميع الطيور، فكان يلاحظ طريقة حثومها.

## 1/2/4/2] نظرة إجمالية سريعة على العيافة اليونانية – الرومانية

ثمة مفهوم آخر لا يقل أهمية يمارس دورًا في تقويم الأمارات الملاحظة، ألا وهو اتجاه الطيران. فقد كان الكاهن اليوناني، المراقب لمرور الطيريتجه نحو الشمال  $^{[8]}$ ، فيكون السشرق على يمينه والغرب على يساره، ومن هنا جاءت المعادلة: الشرق = اليمين، الغرب = اليسار. وعلى هذا النحو فإن الطيران القادم من الشرق كان ميمونًا، في حين أن الطيران القادم من الغرب كان مشؤومًا  $^{[9]}$ . أما العراف الروماني، حتى زمن أوغسطس على الأقل، فكان يتجه على العكس إلى جهة الجنوب من دون أن يتغير مع ذلك مغزى الفائل المستخرج، ما دام أنه كان يسمى الأمارات المؤاتية (علامات اليمين) والأمارات غير المؤاتية (علامات اليمين) والأمارات غير المؤاتية (علامات اليمين).

ارتبط الطابع السعودي أو النحوسي للطيور بطابع الآلهة التي يختص بحاكل طير. وهكذا فإن طائر القرقف الذي ينذر بالشؤم كان خاصًا بالإلهة فيستا، وطائر العقعق السذي يبشر باليمن كان خاصًا بالإله مارس، والعقاب خاص بالإله سانكوس، والزاغ بالإلهسة جينون. وكانت بعض الطيور مختصة ببعض الأشخاص أو ببعض الظروف. فالحمام والصعو خاصان بالملوك، والإوز بالبحارة، والبزاة، بالزيجات وتربية الماشية. كان محرد ظهور هذه الطيور ينبئ بحسن الطالع أو بسوءه. وعليه فقد كان هناك طيور طالعها مسؤوم [10]، كالبوم والطائر المحرق، والطائر الذي يعيش في الأماكن المهجورة، وطائر الليل ذو العينين الفسفوريتين، وطيور أحرى طابعها ميمون، في الأساس، حيث لم يكن من المهم سؤال الكاهن عنها.

كانـــت غالبــية الفــألات المستخرجة من الحيوانات الرباعية الأقدام الأليفة فالات مــشؤومة، لذا لم يكن أحد يستثيرها، ومن بينها فأل الثور والحصان والحمار والخترير والكلـــب، التي كان ينظر إليها جميعها بوصفها حيوانات ذات وحي. أما الفالات التي وصلتنا عن الحيوانات البرية كالفأرة وابن عرس والذئب<sup>[11]</sup> فكانت قليلة.

هذا المخطط الإجمسالي اليوناني-الروماني لكهانة الطيور والحيوانات المنظم للغاية والخاضع لقوانين دقيقة للغاية، يلقي الضوء على كهانة الطيور العربية التي تتبدى لنا، عبر كستلة مسن الوقائسع التي تؤكد وجودها، بالغة التشوش بحيث يصعب تثبيت قوانينها واكتشاف مبادئها.

### 3/4/2] قواعد العيافة العربية

مع ذلك، فإن وجود تلك القوانين والمبادئ لا مراء فيه، والتعريف الذي سقناه آنفًا للعسيافة يزودنا بعناصر جوهرية عنها. والواقع أن العائف العربي [12] كان يلجأ إلى المعايير ذاقحا الستي كان يلجأ إليها زميله الكاهن اليوناني والروماني، من دون أن يتقيد مع ذلك بالتفاصيل العملية التي كان مستوى التحضر لدى اليونان والرومان، وتصورهم عن المكان المقدس يفرضا على فن العيافة اليوناني الروماني. أما النقاط الأساس التي يرتكز عليها علم العائف العربي فهى طبيعة الطيور وطيراها، وصيحاها، والأماكن التي تحط فيها.

كان العديد من الطيور معروفة على الأرجح، بوصفها طيورًا مشؤومة [13]، مثل طير العراقيب [14]، والأخيّل [15]، والغراب [16]، والورقاء [17]، والزُمَّج [18]، والصُرَد [18]، والغراب [16]، والغراب غير أننا بحه ل ما إذا كان هذا الطابع قد أضفي عليها بسبب تخصصها بآلهة مشؤومة. وبحسب النصوص الآشورو –بابلية [20]، ونقوش معابد جنوبي جزيرة العرب [12]، فقد كانت هذه الفكرة معروفة لدى الساميين، غير أنه لا يمكن توقع الحصول على معلومات محددة في هذا الصدد، من وثائق بمثل هذا التبعثر، وبمثل هذا التحوير، كتلك التي في حوزتنا.

وفيما يخسص طيران الطيور، فقد أفادتنا المراجع على نحو أكثر تفصيلاً عن وجود ممارستين شائعتين هما: الطيرة والزجر.

وطريقة كهانية لإدراك الغيب، وسمى الفالات الميمونة بالفأل. وبإفراغ مفهوم الطيرة، على هذا النحو، من معناه البدائي، صار يعني في وثائقنا عقلية الإنسان الذي يشعر بالقلق ويُقلع عن تصرف كان ينتويه، ما إن يلاحظ إمارة على فأل سيئ [22]. والأمثلة التي سنوردها، فيما بعد، تُظهر التنوع الشديد للإمارات الفألية التي تذهب من طيران طير أو من صوته لتصل إلى الفالات الأسلم والأسهل المستخرجة من أقوال الإنسان وأفعاله.

# 4/4/2] الطابع الوثنى للطيرة

ظهرت الطيرة في القرآن والحديث النبوي كأثر من آثار الوثنية الجاهلية، بذلك المعنى السندي حرى تصوره لها، أي: بوصفها سلوكًا إيمانيًا بقوى الطبيعة العمياء، وبالآلهة التي تمثلها. وفي الحوار الذي حرى بين "رسل" الله الثلاثة وأصحاب القرية (17/36–18) فإن أصحاب القرية قالوا للرسل: (إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنّكم منا عداب أليم) فأجاب الرسل (طائركم معكم أئن ذُكرتم بل أنتم قوم مسرفون) [23]. أما التقليد الإسلامي فيعزو إلى النبي التمييز بين الطيرة والفأل ناسبًا إليه القول «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح». وحين سئل النبي: ما الفأل، أجاب: إنه الكلمة الحسنة السي ينتظر أحدكم سماعها. ونسب إليه أيضًا القول: الفأل يعجبني وأنا أحب الفأل الحسن الخسن والحسن أحدكم النبي الطيرة إلى البيئ. وفي مكان آخر وضع النبي الطيرة إلى جانب الظن والحسد، وهي العيوب الثلاثة التي لا يتخلص منها أي إنسان، ونصح الذين ابتلوا كلمذه العيوب بأن لا يتشاءموا مطلقًا بسبب فأل سيئ، وأن لا يصدروا حكمًا مبنيًا على الظن والشبهة، وأن لا يسببوا لأحد الأذى بالحسد [25].

إن الطابع الوثني للطيرة، والذي هو في أصل إدانتها، مؤكد في حديث نبوي آخر يقول النبي فيه: الطيرة هي الشرك<sup>[26]</sup>. وفي صيغة توحيد ترمي إلى رد الأذى الناتج عن اعتقاد بقضاء وقدر آخر غير قضاء الله وقدره، يقول المؤمن: إلهي، لا طير إلا طيرك، ولا خير<sup>[27]</sup> إلا خيرك، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك<sup>[28]</sup>.

وثمــة حديث غريب منسوب إلى النبي يقول: إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة [29]، وبــذلك لم يعد الأمر هنا أمر طيرة، بل عبارة عن فالات متزلية يستخلصها الرجل من حــركات وأقوال امرأته، ومن سكّان ومواعين بيته، ومن حيوانات موجودة في حدمته. وتلكم هي بوجه الإجمال الطيرة بمعناها الأوسع.

إن هذا الفقدان الكلي للمعنى الأولي للفظ طيرة هو أكثر إثارة للدهشة أيضًا في لفظ الزحـــر. وهذه الممارسة الكهانية الطيرية تتكون من حثّ الطيور على الطيران، وإطلاق

الأصوات، من أجل أن يُستخرج من طيرانها وأصواقها، حسب الطلب، فالات تشير إلى الإقدام على تنفيذ هذا الفعل أو ذاك أو العدول عنه.

#### 5/4/2] الزجر

الزجر في الأصل طريقة من طرائق العيافة، وأصله أن يرمي الزاجر الطير بحصاة، ويرجر في الزاجر الطير بحصاة، ويستح، فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به، أو مياسره تطير [30]. وللشاعر لبيد بيت يؤكد قدم الزجر ويشير إلى أن النساء كن يمارسنه [31]:

#### لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى

#### ولا زاجــرات الطــير ما الله صانع

وهناك حديث نبوي روته امرأة تدعى أم كرز [32] يؤكد بيت لبيد. يقول الحديث: اتركوا الطيور في وكناتها (وفي رواية أخرى في أعشاشها). وحين سئل الشافعي عن معنى هنذا الحسديث قال: كان العرب يتقنون فن الزجر، فإذا أراد أحدهم السفر خرج من مترلسه، ومسر بالقرب من طير جاثم وطيّره، فإن ولاه الطائر يمينه تابع طريقه، وإن ولاه يساره رجع إلى بيته [33].

# 6/4/2] فقدان المعنى الأولي للزجر

غير أن الزجر، ومنذ وقت مبكر، غدا في اللغة العربية مماثلاً للطيرة في معناها الخاص بالفالات المستخرجة من الطيران العفوي للطيور. ثم صار يعني الفالات المستخرجة من الكائنات الحية أو السبهائم، وأخيرًا صار ينطبق على كل أصناف الفال المستخرجة من الكائنات الحية أو الجامدة. وفي قائمة الأمثلة التي سنقدمها فيما بعد، لن يفوتنا عرض المصطلحات الحاستعملة، وكذلك مختلف المعاني التي اكتسبتها حينما كانت تبتعد شيئًا فشيئًا عن منابعها الأصلية.

وصف ابسن خلدون الزجر بأنه عيافة لا أكثر. يقول: وأما الزجر، فهو يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان من مرئي أو مسموع، وتكون قسوته المخيّلة قوية . . مثلما تفعل هذه القوة المخيلة في النوم، وعند ركود الحواس، إذ تتوسط بين المحسوس المرئى في يقظته وتجمعه مع ما عقلته . .[34].

يعود هذا التطور على الأرجح إلى انتقال الزجر من الوسط الرعوي الذي تطور فيه [35] إلى الوسط الحضري، حيث غدت مصادفة الطيور والسباع أقل فأقل حدوثًا. وحيث

كـــان رمي الحصى لتطيير الطيور شبه معدوم في مثل هذه الظروف، كان لايزال ممكنًا استخراج الفالات من الطيران العفوي للطيور [36].

وهكذا فقد بُني فرعا العيافة، الطيرة والزجر، على تفسير اتجاه طيران الطيور الملاحظة وعلى تفسير صيحاتها وحسب.

### 7/4/2] اتجاه الطيران

عمارس الاتجاه دورًا أساسًا في الفالات العربية. ففي زجر الحيوانات المشتمل على فالات الطيور والبهائم، يكشف المصطلح المستخدم لدى العرب للدلالة على مختلف الاتجاهات عن دقة عظيمة. فهناك في البداية، السانح والسنيح، وهو ما مر من ميامنك إلى مياسرك، ونقيضه البارح [37]. والفأل الأول هو فأل ميمون، أما الثاني فهو فأل مسشؤوم. غير أن مؤلفي المعاجم لم يتفقوا على تعريف هذين اللفظين، إذ يرى بعضهم عكس هذا المعنى [38]. ويتضح هذا التباين عبر الممارسة المزدوجة التي تعبر عنها هذه الألفاظ. ففي الممارسة الأولى، أي: في العيافة، فإن اليمين هو الميمون، واليسار هو المشؤوم، وفي الممارسة الثانية، أي: في الصيد، فإن من الأسهل على الصياد أن يرمي طيرًا قادمًا من اليمين إلى اليسار (بارح). ولكن ومع تبدل اختصاص كل من هذين اللفظين، فإن معناهما الفألي يظل واحدًا، لأن الصياد يتطير بطير بارح لعدم قدرته على رميه، حتى ينحرف، ويتيمن بطير سانح لأنه يتمكن من رميه على نحو أفضل [39].

وثمــة اعتبار آخر يتدخل هنا ليزيد هذا التشويش. فيمين الإنسان ويساره هما اللذان يــؤخذان حــــى الآن كنقاط استدلال. ولكن أبا عبيد ينقل رأيًا عن رؤبة، يعد اليمين واليــسار للطير وليس للإنسان، «السانح ما ولآك ميامنه، والبارح ما ولآك مياسره [40]. غــير أن أبي عمــرو الشيباني يشرح ذلك على نحو أكثر منطقية: ما يأتي من يمينك إلى يحينك يوليك يــسارك يولــيك بذلك مياسره [41] فهو السانح، وما يأتي من يسارك إلى يمينك يوليك بذلك ميامنه فهو البارح [41].

مع أن السانح، بوجه عام، ميمون، وأن البارح مشؤوم، بسبب معنييهما الأوليين على الأرجح [43]، فإن التشوش الناتج عن ممارستهما المزدوجة في الزجر والصيد، وعن وجهة النظر المزدوجة التي ينظر من خلالها إليهما، بالعلاقة مع الإنسان والحيوان، ينعكس على مغزاهما الفألي. والواقع أن العديد من الشواهد جعلت من البارح الاتجاه الميمون،

ومن السانح الاتجاه المشؤوم، على غرار بيتي الرثاء اللذين قالهما إسماعيل بن عمار في رثاء خالد بن الوليد الذي نُعي في عيد الفطر<sup>[44]</sup>:

سنحت لي يوم الخميس غداة ال

فطر طير بالنحس لا بالسعود

مُفظـع مـا جـرين في يوم عيــد

وذلك الشطر من بيت لعمر بن قَميئد الذي يقول فيه: وأشأم طير الزاجرين سنيحها [45]

وهذا البيت للأعشى:

أجارهما بسشر من الموت بعدما

جرى لهما طير السنيح بأشأم<sup>[46]</sup>

ويفسسر ابن برّي هذا الاختلاف في العيافة من خلال اختلاف المناطق التي تمارسها «فأهسل نجسد يتيمنون بالسانح، وقد يستعمل النجدي لغة الحجازي» [47] وهو ما يجعلنا نفترض أن سكان الحجاز كانوا يعدون البارح هو الميمون. ويبدو لنا بالأحرى بأن الأمر يتعلق بظروف موغلة في القدم، لم يكن اليمين حينها يعني، بالضرورة، (اليُمن)، واليسار يعسني (الشؤم) [48]. ثمة بعض الإشارات تؤكد وجهة النظر هذه على غرار التفسير الذي حساء على لسان عُبيد الراعي، جاعلاً من حركة قطيع من الغزلان من اليمين إلى اليسار (سسناحة) فألاً سيئًا [49]. أما ابن قتيبة، ففي نص له من حكتاب الآيين، واضح، ولكنه مستير، على الأخص، بمفرداته المستخدمة، يذكر استعمالاً فارسيًا يشير إلى أن اليمين واليسار يمكن أن يكونا ميمونين على نحو متساو. يقول: إذا قُدَّم حصان هدية إلى ملك سنيح به إليه من يساره إلى يمينه، وكذلك الأمر إن كانت الهدية ضأنًا أو بقرًا. أما العبيد والحيوانات الضارية وما يشاهها، فكان يُبرح بها من يمينه إلى يساره [50].

هناك مثال أخير يبين أن السناحة كان من الممكن أن تعبر عن فأل سيئ على النقيض من معناها البدئي: انطلق معاوية بن عمرو ليغزو هشام بن حرملة. فلما وصل إلى مكان يدعى الحوزة، أو الجوزة يعود إلى أبي عبيدة، دوّمت عليه الطيور، وسنح غزال من يمينه إلى يساره، فتطير من ذلك وعاد بأصحابه . . وفي السنة التالية أعاد الكرة، ولكنه حين وصل إلى المكان ذاته سنح غزال وغراب من يمينه إلى يساره فتطير من ذلك وعاد. ولكن أصحابه تابعوا طريقهم . . وفي طريق عودته هوجم مع تسعة عشر فارسًا ممن معه وهلك في المعركة [51].

مــع ذلك فإن السانح في الحالة الراهنة لوثائقنا، هو الذي يتطابق مع الجانب الأيمن، ومع الفأل الميمون، والبارح يتطابق مع الجانب الأيسر ومع الفأل المشؤوم.

وقد حرى تأكيد هذه المعاني إلى حد كبير، حيث يغدو من النافل تقديم الدليل عليها. وسيتجلى هذا الدليل مع ذلك، من خلال أمثلة عديدة سوف نقدمها لاحقًا. ولكن تُرى لماذا هذا التفضيل لليمين؟. يحاول الجاحظ تسويغ ذلك من خلال الحركة الغريزية التي يقوم بما الجبان حين يميل إلى الفرار من جهة اليسار. ولهذا يستنتج الجاحظ: كان العرب يحبون أن يهاجموا أعداءهم من الجهة اليمني [52].

وفي كل حسال، فإن السانح (اليمين) هو الفأل المرغوب عند العرب، والبارح (اليسار) هو الفأل المرهوب [53]، تروي عائشة أن رسول الله كان يحب أن يتيمن في كل شيء، في صعوده ونزوله، وامتطائه دابته، وحين يخلع نعليه . . بادئًا باليمين ما تمكّن من ذك كألف أصحابه يقتدون به طواعية على عادهم، حتى أن خصّافًا (مصلح أحذية) مكّيًا عرض على زبائنه أن يشرك على الجانب الأيمن رباط نعالهم على غرار نعلي الرسول [55]، وغالبًا ما يطلعنا صحيح البخاري على أن اليمين أجل من اليسار [56]. الله التبريزي، تجعل الشمال كناية عن الشؤم [57]، فلما سموها بالشمال أعلى أحسروها في الشؤم والمشؤوم، على ذلك المعنى، وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفى العسر والنكد.

مع أن بإمكاننا أن نحتف مع شيشرون بشأن معنى اليمين واليسار: الاحتلاف في الرأي إلى أبعد حد<sup>[59]</sup>، فبإمكاننا أيضًا أن نستنتج بأنه ومع المفاهيم المتناقضة التي أخذها السسانح والسبارح، فقد كشفت مصادرنا، بصدد اليمين واليسار، عن قواعد لا تقل وضوحًا ودقة عن المصادر اليونانية والرومانية [60]. إضافة إلى ذلك، فقد كان لدى العرب على هذا الصعيد مفاهيم كانت مجهولة لليونانيين والرومان، مثل: الجابه أو الناطح، والتالي أو القعيد أو الكادس.

أما الجابه فهو (الطائر أو الوحش الذي يلقاك بوجهه أو جبهته [61] ويُتشاءم به) [62]. ومثيله الناطح، وهو ما يأتيك من أمامك من الطير والوحش، وينطبق أيضًا على الإنسان المسئؤوم، وهسو يدل أيضًا على حصان، في جبهته دائرة بيضاء، تمتد حتى أحد أذنيه، ويُتشاءم به أيضًا [63].

وأما التالي، فهو نقيض الجابه في رأي الجاحظ<sup>[64]</sup>، ويشير أيضًا إلى عَجُز حصان أو بعير، وهو غير معروف عندنا بمذا المعنى، في مصادر أخرى، ويماثله القعيد نقيض الناطح، وهـــو معــروف كثيرًا، ويدل على طير أو على حيوان من رباعيات القوائم يأتيك من

الخلـف، وهو مشؤوم أيضًا <sup>[65]</sup>. كذلك فإن الكادس هو الظبي الذي يأتيك من الخلف، وهو أيضا ما يُتطير به من الفأل، ويدل أيضًا على عطاس الحيوان <sup>[66]</sup>.

تكشف هذه التسميات بثنائياتها عن جهلنا بتفاصيل تلك الصناعات، ولعلها كانت ألفاظًا خاصة بالصيد، وبقدر ما كانت تشير إلى حالات مشؤومة للصياد، فقد اتخذت أيضًا، كفألات، معاني مشؤومة. فإضافة إلى صعوبة لقاء الصياد بالوحش مواجهة، فإن هذا اللقاء يوحي أيضًا بالمحابحة وجهًا لوجه بين جيشين. ولهذا، فقد كان يُكره استقبال المحلوق من الإنس والدواب والسباع والطير (وعلى الأخص لحظة وضعه) ما لم يكن في كنهه وحينه، لأنه يتخوف في استقباله تسافك الدماء. لهذا كانوا يأخذون الجهة اليمني، حينما يذهبون إلى لقاء أحد [67].

يسشير معين الناطح إلى أن الحيوان كان قريبًا جدًا من الصياد، كما لو كان يهدده بقرنيه، مين دون أن يترك لقوسه أو لسلاحه المدى المطلوب. أما القعيد وأشباهه، فتفترض أن الحيوان يكون قريبًا جدًا من الصياد، من الخلف، حتى لكأن الصياد مقيد، وهيو جاثم على كفل مطيته، حيث إنه لو تشجع واستدار إليه، فلن يكون في وسعه أن يسناله. وهكذا في وضع المواجهة، يسناله. وهكذا في وضع المواجهة، ولاسيما إذا كان الحيوان ضاريًا. ومن هنا جاءت معادلته مع الفأل المشؤوم ومع التطير.

# 8/4/2] الأصوات

إذا ما أضفى العربي أهمية بالغة على اتجاه طيران الطيور أو عبور الحيوانات، فإنه لم يهمل قط أصواتها. فنعيب الغراب، على الأخص حظي باهتمامه الشديد<sup>[68]</sup>، غير أن الأمر لم يقتصر على نعيب الغراب، فقد كانت أصوات الحيوانات جميعها، من منظوره، مسادة لاستخراج الفأل. وثمة نصان للجاحظ يعطيان فكرة كافية عن غزارة هذه المادة، يتسناول الأول الأصسوات والجلبات التي كانت مادة للتفسير لدى العربي، ويورد الثاني لائحة عن الأصوات وما تدل عليه لدى الفرس.

يقول الجاحظ: حين يزجر العربي سجع حمام، أو صياح طير، أو عبور بهيمة عن يمينه أو يساره، أو حفيف ورق الشجر، أو هبوب الريح، أو أشياء أخرى مشابحة، فإن زجره يكون في هذه الوقائع، ولا يلجأ إلى الاستدلال بعلامات أخرى من علم التنجيم، مثلما يفعل الهندوس 1691.

أمـــا لـــدى الفرس<sup>[70]</sup> فإن صياح الديك<sup>[71]</sup> مكروه حين ينطلق أمام ذوي الشأن كالملـــوك والكـــبراء، زقزقة الخطاف تنذر بفراق الجيران والأصحاب، وتفسر بالوحدة والعربة والبين<sup>[72]</sup>.

كـــل من يكره صهيل الخيول<sup>[73]</sup>، وشخيخ البغال<sup>[74]</sup>، وهيق الحمير<sup>[75]</sup>، لا يفلح في أمر من أموره.

كل من يكره صوت الخنافس يكون عقيمًا وشرهًا.

كل من يكره شخيخ البغال يحل به الشقاء، ويكون فاحشًا في كلامه.

كل من يكره زفير النار [76] لن ينال نصيبًا من ربع الأرض.

كل من يكره نباح الكلاب يبقى بعيدًا عن وطنه، ولا تنفك تلاحقه المحن العظيمة. كل من يكره نميق الحمير<sup>[77]</sup> يكره الأشرار ويصادق الأخيار، ولعله يكون محنكًا

كل من يكره ضُباح الثعالب فهو كثير الإحسان إلى الناس، ينجدهم وقت الشدائد.

كل من يكره صراخ القنفذ يكون قليل الأصحاب، فاسد العقل.

كُلَّ من يكره ثغاء الضأن ورغاء الجمال وأصوات البهائم فهو متباه بنفسه، خشن، كاره للناس.

كل من يحب صوت المغنين والملهين فهو مثابر على اللهو والآثام، كاره للناس.

كل من يحب صفير الأفاعي يظل هاربًا ومتخفيًا.

كل من يحب حسيس النمل يبقى أسيرًا في قبضة أعدائه.

كل من يحب نقيق الضفادع فإن أجله لايزال بعيدًا [78].

إن نسبة هذه الفالات إلى الفرس لا يستبعد وجودها داخل الفلكلور العربي، وهناك نص لابن قتيبة يسمح لنا بظن ذلك. فقد روى ابن كناسة عن ابن مبارك بن سعيد أخي سهفيان الثوري القصة التالية: بلغني أن أعرابيًا أضاع قطيعًا من الذود (الجمال) فانطلق للبحث عنها، حتى أهكه العطش، فمر بأعرابي يحلب ناقة، فسأله إن كان قد رأى ذوده، فقل له الأعرابي: إليك بعض الحليب ارو به ظمأك، وسأعطيك بعض العلامات التي تستهدي كها. منذ متى خرجت للبحث عنها؟، أجاب الرجل: قبل الفجر. فقال: وماذا سمعت حينذاك؟، قال الأول: أصواتًا تنذر بالشؤم [79]، سمعت أغنامًا تثغو، ونوقًا ترغو، وكلاً سات بح، وأولادًا يـزعقون. فأشار الأعرابي: تلك أصوات مشؤومة منعتك من الخسروج في وقت أبكر. وتابع الأول: وعند الفجر مر ذئب أمامي، فقال الثاني: ساع سيدرك غايته، وأكمل الأول: وعند طلوع الشمس صادفت نعامة، فعلق الثاني: طائر جميل الريش والاسم. ثم سأله: هل تركت مريضًا في أسرتك؟، قال: نعم. فقال الأعرابي: عد إلى بيتك، وستجد ذودك منحورة هناك 1801.

إن القائمة التي سترد ملحقًا لهذا الفصل، والتي تضم الحيوانات التي يُزحر بها، مصنفة حسب الأحرف الأبجدية، ستقنعنا أكثر بوجود هذه الأنواع من الزجر عند العرب. لنلاحظ أيضًا أن بعض هذه الأصوات الزجرية صمدت حتى يومنا هذا: فصوت الأخيل مسئلاً ينبئ بمصيبة ستقع في الأسرة، وصوت البوم، أو صوت البوم الصمعاء (من دون قترعة) ينبئ بموت أحد في البيت، ونعيق الغراب خلال الصيف ينبئ بمصيبة تحدد الأسرة، وإذا نعق في الشتاء فذلك إعلان عن المطر والخصب والرخاء [81].

هـــل كان العربي يميز، على غرار الروماني، بين مختلف نغمات أصوات الطيور هذه؟ ثمــة إشــارة واحدة تكفي لافتراض ذلك ألا وهي تسمية نعيق الغراب بالشحيج (حين يسنعب بصوت أحش) بدلاً من تسميته ب(النعيب) لا أكثر. ومع ذلك فنحن بعيدون حــدًا عن التمييزات الحاذقة للعراف الروماني الذي كان يلتقط، على سبيل المثال تسعة أصــوات للــبومة [83]، ولكن من المؤكد أن العربي كان يؤول عددًا من الأصوات التي تنطلق متتابعة [83].

### 9/4/2 المساقط والسلوكات

يضاف إلى مراقبة طيران الطيور وتغريدها، مراقبة مسقطها وسلوكها. غير أنه لم يبق لسنا، مــ ثلما في الأصوات، سوى بضعة أمثلة يصعب استخراج قواعد محددة منها. فإذا (حــط الغــراب فــوق شجرة يابسة) أو (فوق شجرة خضراء) أو (فوق جدار متهدم حديــثًا) أو، أحيرًا، إذا حط لا أكثر، فكل ذلك يغيّر معنى الزجر [84]. والأمر نفسه إذا جثم فوق سدرة، أو فوق سلَمة، أو فوق صخرة [85]. يُروى أن أعرابيًا رأى خلال سفره صرادًا يحط فوق رابية، فطيّره فطار، وحط فوق شجرة، فطيّره فطار، وحط فوق حجر ضخم، ولما رفع الأعرابي الحجر من مكانه، وجد كترًا تحته [86].

وحول سلوك الطيور، لم يبق لنا أيضًا سوى بضعة أمثلة، وهنا أيضًا لن يكون بوسعنا استخلاص أي قاعدة محددة، فحين ينفض الغراب ريشه أو يبسط جناحيه أو ينقر بمنقاره أو ينبش الأرض أو يمسح منقاره، فكل هذه السلوكات تخضع للملاحظة والاستدلال [187]. أما على أي مبدأ يستند التأويل الذي يستخرج منها، فنحن لا نعلم مطلقًا إن كانت هدفه المبادئ غير موجودة إطلاقًا، أو أن معنى هذه السلوكات كان تابعًا للظروف أو لحالة نفس العراف.

ينتج عـن هذا التحليل لطرائق العيافة، أي: الطيرة والزجر، والذي تناول معانيها الخاصـة، وعناصرها جميعًا، أن اسم العيافة ينطبق على الفالات الطيرية والحيوانية كافة، وبحذا فهو يعادل في اليونانية، الطيرة والعيافة 1881.

# 10/4/2 الفأل

يبقى لدين الركام الهائل من أصناف الفالات الأخرى، والتي يجمعها اسم واحد هو الفأل الالكام وتعريف الفأل، واستخلاص مبادئه، ودراسة أنواعه هو ما سنعكف عليه الآن.

إن أصل هذا اللفظ واشتقاقه البدائي غير مؤكدين، وقد دخل مبكرًا جدًا إلى المعجم العسربي معادلاً للألفاظ اليونانية وحي، فأل، خارقة. وكان يعني في الأصل: العلامة المسيمونة أو المسشؤومة الدالة على المستقبل [90]. غير أن الإسلام الأول الذي نحى عن العيافة، مادام «رسول الله كان يحب الفأل ولا يعتاف» [91]، خصبها باسم الفأل الحسن، محتفظاً للفأل السيئ باسم الطيرة، حتى يمكن القول: إن موضوع الفأل هو التقدم إلى الأمام، وموضوع الطيرة هو العدول والتراجع [92]. غير أن حديثًا نبويًا كان قد عرّف الفال الصالح بأنه «الكلمة الحسنة»، أوحى بوجود فأل سيئ، في حين أن حديثًا آخر جعل من الطيرة اسمًا عامًا، ومن الفأل اسمًا خاصًا لمفهوم واحد [93].

ثمة أمر مؤكد هو أن الفأل في وثائقنا كان نقيضًا للشؤم، كما أنه تخصص كنوع إلى جانب الطيرة، والنظر في أقوال البشر وأفعالهم، والنبوءات التنجيمية.

# 11/4/2] فأل الحروف والأسماء

يشكل معنى الأسماء (أسماء العلم والأسماء النكرة) واشتقاقها، وتساجعها المبدأ الرئيس في الفائل الإسلامي. وقد رويت قصص عديدة عن تبديلات في الأسماء قام بحا النبي. بسبب معناها أو أصلها الوثني. ففي أثناء غزواته كان يستخرج فألا من أسماء المناصق والقبائل التي يمر بحا<sup>[94]</sup>، وقد أعطى لأصحابه الذين كان ينفر من سماع أسمائهم الناشزة أسساء معاكسة لها. على هذا النحو أعطى لقَليل بن الصلت اسم كثير، وللعاصي بن الأسود اسم مطيع، ولعاصية أنحت عمر بن الخطاب اسم جميلة [195]، وسيعطي لبني غيّال الذين كانوا يقيمون في الغوى اسم رشدان [196]، وللناحية التي يقيمون فيها اسم رشاد [197]، واصبح وسمسى يسار بن صُرد سليمان [198]، وسمى حزن ابن أبي وهب باسم سهل [199]، وأصبح اسسم زيد الخيل زيد الخير [100]، وأعطى ليثرب اسم طيبة [101]، ولحزبي، وهي حي من أحياء بني سلمى في المدينة اسم صالحة [100].

يستخلص من هذه الوقائع، أيًا كانت درجة صحتها، أن النبي بالمثال الذي قدمه، أحساز الفأل في نظر أصحابه، فتبعوه في هذا الطريق، مستجيبين لأهواء تضج بها النفس القلقة للعربي حيث نعثر على وفرة من الفالات المستخرجة من معاني الأسماء مبثوثة عبر ألسوان الأدب كافه. فالاسمان سالم ويسار اللذان أقرهما النبي حينما وصل إلى المدينة، حعلاه يقول: سنكون هنا سالمين، وسنعيش هنا في يسار [103]. واستنتج عمر أن ظالم بن سراقة كان (ظالمًا) وأن أباه كان (سارقًا)، ورفض لذلك أن يسند إليه وظيفة، وقال سراقة كان (ظالمًا) وأن أباه كان (سارقًا)، ورفض لذلك أن يسند إليه وظيفة، وقال لصهيب بسن حرقة من قبيلة حَرَّة النار والمقيم في ذات لظيًّ: عد إلى بيتك فأهلك قد احترقوا [105]، وقال لمصروع بن الأجدع: سمعت رسول الله يقول: الأجدع شيطان [105]. واستخلص عمر نفسه من اسم قريب بن ظافر العبدي، رسول الجيش الذي كان يقاتل في نماوند: ظفر قريب إن شاء الله [106]. وكان اسم مالك بن بشير الذي نقل إلى الحجاج في نماوند: ظفر قريب إن شاء الله [106]. وكان اسم مالك بن بشير الذي نقل إلى الحجاج خسير الانتصار على الأزارقة فأل (مُلك وبشرى) [107] عند الحجاج. وكان أبو العلياء مستعدًا للرحيل عن البصرة، وهو مريض، فسمع صوتًا يناديه قائلاً: يا متوكل، فأطلق مستعدًا وبقي في البصرة وهو مريض، فسمع صوتًا يناديه قائلاً: يا متوكل، فأطلق مطيته، وبقي في البصرة [108].

إن هده الأمثلة القليلة كافية لاستشفاف التنوع الهائل الذي يمكن أن نجده في هذا السنوع من الفالات. وبتطبيق هذه الطريقة، الخاضعة للأهواء، على الأسماء النكرة ينتج عنها أيضًا طيف أوسع من الفالات: فهدية تذكارية من ذهب تغدو لدى عاشقين، فألاً على ذهاب من دون عود، في حين أن عود (آلة العود أو قضيب من نبات الألوة) يشير إلى العودة [109]، كذلك فإن الجزع (نوع عقيق) يعني الجزن والكآبة، أي: جَزَع [111]، والسيمون يستير الخشية من النفاق ومن التقلب، بسبب اختلاف ظاهره عن باطنه [111]، وسنفرجل فأل على الفراق ما دام اسمه يحوي على كلمة (سفر) [112]، والسوسن ينبئ (بسبوء يستمر مدة سنة) لأن المقطعين اللذين يتشكل منهما اسمه يتطابقان مع كلمة (سوء) و(سنة) وأما الريحان فهو، في آن معًا، فأل حسن بسبب اشتقاقه من روح، وفأل سيئ، بسبب طعمه المر. مع أنه مستحسن المنظر والرائحة [114]، والآس، وقد فضله مرس على الورود، لأنه يدوم طويلاً في حين أن الورود لا تدوم البتة [115].

### 12/4/2] المبادئ

في هذه المملكة من الاعتباط والتعسف، هل يمكن اكتشاف بضعة مبادئ كان يستند إليها قارئ الفألات؟.

بــصدد أسمــاء العلم، ثمة قواعد تنظم اختيارها، تبعًا لمعناها الفألي، على هذا النحو. يقول الجاحظ العالما: والعرب إنما كانت تسمي بكلب، وحمار، وحَجَر، وجُعل، وحنظة، وقــرد على التفاؤل بذلك، وكان الرجل إذا ولد له ولد ذكر، خرج يتعرض لزجر الطير والفــأل، فإن سمع إنسانًا يقول: حجرًا، أو رأى حجرًا، سمى ابنه به، وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر وأنه يحطم ما لقي أمامه، وكذلك إن سمع إنسانًا يقول: ذئبًا، أو رأى ذئــبًا، تــأول فيه الفطنة والخبُّ والمكر والكسب، وإن كان حمارًا تأول فيه طول العمــر والوقاحة والقوة والجلد، وإن كان كلبًا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب، وغير ذلك.

لذلك فإن عبيد الله بن زياد رسم داخل رواق داره كلبًا وكبشًا وأسدًا، وكان يقول: كلب نبّاح، وكبش نطّاح وأسد عبوس، وكان يرى في ذلك شؤمًا لمن يكيد له. وقد تكرر ذلك من بعده، واعترض آخر على ذلك قائلاً: لو كان الرجل منهم إنما يسمى ابنه بحجر وجبل وحمار وكلب وثور وحترير وجعل، على هذا المعني، فلماذا لم يسميه برذونًا وبغلاً وعقابًا، وأشباه ذلك، وهذه الأسماء من لغتهم؟. قال الأول: إنما لم يكن ذلك، لأنه لا يكاد يرى بغلاً وبرذونًا، ولعله لا يكون قد رآهما قط، وإن كانت الأسماء عندهم عتيدة، لأمور لعلهم يحتاجونها يومًا ما. قالوا، فقد كان يسمع بفرس وبعير كما كان يسمع خمار وثور، وقد كان يستقيم أن يشتق منهما اشتقاقات محمودة، بل كيف صار ذلِك كذلك، ونحن نجده يسمي بنجم ولا يسمى بكوكب؟[119]، ووجدناهم يسمون بجــبل وسند وطود [120]، ولا يسمون بأحد ولا ثبير، وأجأ وسلمي ورضوي وصنديد وحمـــيم[121]، وهو تلقاء عيونهم متى اطلعوا رؤوسهم من خيامهم، ويسمون ببرج ولا يسمون بفلك، ويسمون بقمر وشمس على جهة اللقب، أو على جهة المديح، ولم يسموا بـــأرض وسماء وهواء وماء، وهذه الأصول في الزجر أبلغ، كما أن جبلاً أبلغ من حجر، وطـودًا أجمـع من صحر، وتركوا أسماء حبالهم المعروفة. وقد سموا بأسد وليث وأسامة وضرغامة[أ22]، وتركوا أن يسموا بسبع وسبعة، وهو الاسم الجامع لكل ذي ناب ومخلب. قال الأول: قد تسموا أيضًا بأسماء الجبال، فتسموا بأبان وسلمي، قال آخرون، إنما هذه أسماء ناس سموا ها هذه الجبال، وقد كانت أسماء تُركت لثقلها، أو لعلة من العلا، وإلا فكيف سموا بسلمي، وتركوا أجأ ورضوى؟.

وقسال بعضهم: قد كانوا ربما فعلوا ذلك على أن يتفق لواحد ولود [123]، أو لمعظّم حليل أن يسمع أو يرى حمارًا فيسمي ابنه بذلك، وكذلك الكلب والذئب، ولن يتفق له في ذلك الوقت أن يسمع بذكر فرس ولا حجر، أو هواء أو ماء، فإذا صار حمار أو ثور أو كلسب اسم رجل معظّم تتابعت إليه العرب تطير إليه، ثم يكثر ذلك في ولده خاصة، وعلى ذلك سمّت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم، وعلى ذلك صار كل على يكتى بأبي حفص [124]، وأشباه ذلك.

فالأسماء ضروب، منها شيء أصلي كالسماء والأرض والهواء والماء والنار وأسماء أخرى مشتقات منها على جهة الفأل، وعلى شكل اسم الأب، كالرجل يكون اسمه عمر فحمد فحمد في ابنه عميرًا، ويسمي عمير ابنه عمران، ويسمي عمران ابنه معمرًا. وربما كانت الأسماء الله عز وجل، مثلما سمى الله عز وجل أبا إبراهيم آزر [125] وسمى إبليس بفاسق وبما كانت الأسماء مأخوذة من أمور تحدث في الأسماء مثل يوم المحروبة [127]، سميت في الإسلام يوم الجمعة [128].

في هذا التحليل الطويل والحي للطرائق التي كان يجري عبرها اختيار الأسماء، يمكننا أن نؤكد، من جهة، دور المصادفة في هذا الاختيار، ومن جهة أخرى دور المشابحة والقياس. وحول هذه النقطة الأخيرة زودنا ابن دريد بتفاصيل ذات أهمية فائقة.

#### [13/4/2] ابن درید

برأي الجاحظ، فإن العربي حين كان يسمي ابنه باسم حيوان يصادفه في لحظة السُولادة، كان يهدف إلى أن يعطيه، على سبيل التفاؤل، خواص ذلك الحيوان. وبرأي ابسن دريد [129]، إن العربي حين كان يختار اسمًا لابنه كان يفكر أولاً بأعدائه على النحو السني يريد فيه أن يكون الاسم مشؤومًا عليهم، وبالتالي فألاً حسنًا له. وقد عرض ابن دريد لهذه المسألة في تعليق له على كلام للعُتبي، كان قد رواه أبو حاتم السحستاني. فقد سئل العتبي: لم يسمي العرب أو لادهم بأسماء ثقيلة (على السمع) ويسمون رقيقهم بأسماء لطيفة (على السمع)؟، فأحاب: لأن العرب يسمون أو لادهم لأعدائهم ويسمون رقيقهم لأنفسهم المادا.

 حسنًا لأبنائهم. وهذه حال أسماء مثل نائل ووائل وسالم ومالك وسعيد. ويسمون كذلك بأسماء سباع، مثل أسد وليث وذئب يريدون بما تخويف أعدائهم، ومثلها أيضًا الأسمياء الستي يأخذونها من الأشجار ذات الأشواك مثل طلحة وسمُرة، والأسماء التي يأخذونها من الأرض المحصبة مثل حجر وحُجير وصخر. وكانوا أخيرًا يسمون بأسماء أخسرى يعود أصلها إلى أن الرجل منهم حين تضع امرأته، كان يخرج من بيته، وحين يصادف أول حيوان كان يسمي ابنه باسمه، أكان ثعلبًا أم كلبًا أم حمارًا أم قردًا أم أي حسيوان آخر. وكان يسمي ابنه أيضًا باسم أول طائر يطير عن يمينه إلى يساره، أو بالعكس، سواء أكان غرابًا أو قيقًا (أبو زريق) أو أي طائر آخر من هذا النوع.

ويضاف إلى المصادفة والمشابحة، الخيال الجامح، على النحو الذي «يشتق فيه العربي من كلمة واحدة الخير والشر، على هواه بالنظر إلى أن كل كلمة تحتمل معاني عدة . . وهكذا، يمكنه إذا شاء أن يؤول اللون الأسود لريش الغراب بالحزن (الذي يرمز إليه بالسسواد) وبالسؤدد، فيقال للإنسان (سواد الإنسان) ولنخيل العراق (سواد العراق) وللتمر والماء (الأسودان) وهكذا دواليك [131].

ولـو ألهـم، كمـا يشير الجاحظ [132] في مكان آخر، كانوا يعطون لذلك أسبابًا ويقدمـون حججًا لهان الأمر، ولكنهم اقتصروا على المعنى الظاهر للكلمات من دون حجـة ولا تـسويغ. وهـذا الخيال الجامح كما يزعمون، يقوم على مبادئ أهمها مبدأ التضاد، ومن هنا جاء العدد الكبير من قلب معاني الكلام ومن التوريات التي تزين اللغة في كل الأزمان.

### 14/4/2] قلب المعاني والتوريات

على هذا النحو كان العرب يسمون الذي لدغته أفعى بالسليم، ويسمون الصحراء بالمفارة، ويسمون الأعمى بالبصير [133]، والزنجي بأبي البيضاء، والغراب بحاتم (الذي يحتم، لأن الزحر يحدث من خلاله) وقد سمي الغراب بالأعور بسبب حدة نظره [134]، ثم تحول لفظ الأعور الذي كان الناس يتشاءمون به إلى: (أبو عين كريمة) تسمية للأعور، وسمي أيضًا بالمكرَّم أو كريم عين اليمين (أو الشمال) [135]. وبقصد سيئ، أعطي هذا الاسم لمن لم يكن له أخ من أبيه وأمه [136]، أو لأي شخص كانت طباعه سيئة، كما وصف بالعورة كل كلام غير لائق أو مقذع [137].

مهما كان شيوع هذا التصور في الأرض الإسلامية «فما من مكان بدا فيه متحذرًا في الإيمان الشعبي بمثل هذه الوفرة في الأساليب الحاذقة للغة العقائد الغيبية مثلما بدا لدى

البربسر المتعربين في شمالي إفريقية» [138]، وقد أعد وليم مارسيه (W. Marçais) عن ذلك بحسنًا مفصلاً وغنيًا بالأمثلة. ولدى الرجوع إلى المصنفات التراثية نجد ألهم كانوا في كل مكان يولسون أهمية حاصة لتسمية الأمراض الخطيرة الوبائية أو الاختلاطات الصرعية بأسماء تعبر عن اليُمن والبركة [139]، وبهذه الروح أعطوا لملك الموت اسم (أبو يجيى) [140]. ذلكم إذن هو مبدأ فأل الأسماء، إذا أمكن الحديث عن مبدأ.

# 15/4/2] الفأل المستخرج من أحوال الناس

يعتمد الفال الفراسي والحدثي، أو الفأل المستخرج من أحوال الناس، على الحركات البدنية للإنسسان، وعلى أفعاله، وأقواله الخاضعة للنظر والملاحظة، وعلى مصادفته في مكان وجوده، وظروف حياته، وعلى الأحاسيس التي يشعر بها. وهذا الفال لايزال أشد الفالات تعسفًا وشططًا، حيث إن تأويله يتيه في نسبية لا حدود لها، وليس لمة قاعدة أو قانون يكن استخلاصه منه. وهكذا، فلكي نتمكن من إعطاء فكرة محددة عنه لا بد لنا من إيراد مجموعة كبيرة من الأمثلة عنه كي نضع أمام عيني القارئ أوسع طيف ممكن عنه. ولكننا سنتحدث عن الفأل الحسن أقل مما عن الفأل المشؤوم أو الطيرة، لأن مصادرنا لم تحتفظ إلا نادرًا بفألات حسنة، وسنحاول تقديم تصنيف منطقي يقوم على جمع الوقائع التي تظهر قرابة أو شبهًا معينًا فيما بينها. غير أنه بالنظر الى قلة المعطيات الخاصة بكل موضوع، وإلى تنوع أصول هذه المعطيات، فإن تصنيفنا لا يملك أن يتوصل إلى تعيين أصناف محددة بدقة من الفالات، على منوال المصنفات الآشورو-بابلية السي كانت نجمع في لوحة، أو في جزء من لوحة مجموع الفالات المتعلقة بموضوع واحد.

# 16/4/2] الفأل الباطني والفأل الظاهر ي

ما يتعلق بالإنسان الذي يستمد الفأل الفراسي معناه الحقيقي منه، يمكن تمييز الفأل الباطني من الفأل الظاهري بكل وضوح إذ يضم الأول كل الفألات التي تنطلق من الهيئة الجسمانية ومن الطبع والاسم والمرتبة الاجتماعية، والحركات والأقوال والأفعال. أما السثاني فيضم كل الفألات التي تنطلق من مكان آخر منفصل عن الإنسان، ولكنه يراها ويسمعها ويحس بها. وفي النتيجة، فإن الإنسان في الحالة الأولى هو الفاعل، وفي الثانية هسو الجاماء، وهو في الحالتين كلتيهما يتصرف ويكابد من دون إرادة منه [114]، ومن دون تبصر. ولكن ذلك يفترض لديه نفسية تجعله متيقظاً لكل ما يمكن أن يكشف له ما

ينتظره في المستقبل. والواقع أن كثيرًا من الإشارات والحركات الفألية تمر غير ملحوظة مرا الإنسان اللاهي عنها، والذي لا يؤمن بقيمتها، في حين أن المتوقّع لحدوثها والمؤمن بقيمتها يعيش في بلاء ما دام متوقعًا، فهو يستخلص فالاً من كل ما يصادفه، ومن كل ما يوافق بعض المكروه فيجعله منها[142].

### 17/4/2] التشوهات البدنية

تؤشر بنية الإنسان أيما تأثير في وسطه الذي يعيش فيه، ومن الطبيعي أن العيوب في تكوين الجسم تترك أشرها في عين المترقب للفألات. فقد كان الأحدب والأعور والأعمى والأعمى والأعسس في كل مكان وكل زمان، كائنات فألية. غير أن هناك أشخاصًا يخلون من هذه العيوب ويعدون مع ذلك مشؤومين. وتلكم، هي على سبيل المثال، حالة طويس المغني، وهو مخنث، عد مشؤومًا لأنه ولد عشية وفاة النبي، وفطم عشية وفاة أبي بكر، وبلغ الرشد عشية مقتل عمر، وتزوج عشية مقتل عثمان [143]، وولد له ولسد يوم مقتل علي، وكان له من العمر آنذاك أربعون عامًا، وكان يقول لأهل المدينة: انتظروا مجيء الدجال ما حييت بينكم، فلن تكونوا في أمان إلا بعد موتي [144].

وتلك أيضًا هي حالة صالح الأفقم [145] الذي لم يكن يرافق أحدًا إلا ويموت، أو يقتل غيلة، أو تنحط مترلته. أما اسمه الحقيقي فكان صالح بن عطية، وكان حجّامًا [146] في عهد الأميين [147]. وجاء شؤمه في الواقع من أحداث وقعت في حياته، قامت عليها شهرته. وقد كان مثل هؤلاء الأشخاص أكثر شؤمًا من المواليد الذين يولدون ناقصي الخلق، لأن بلية هؤلاء وآفتهم وقعتا على أنفسهم [148].

أما الأعسر، فكان يوحي بتبدل المشاعر، لأن يده اليسرى أخذت مكان اليمنى. فمجنون ليلمى الذي كان يزورها كل يوم، صادف في طريقه إليها ذات يوم فتاة عسراء فتشاءم منها ورجع على عقبيه. وفي الغد روى لها ما حرى، وباح لها باكيًا بخشيته من أن يراها تغير مشاعرها نحوه [149].

وينبئ الأعور بأن أمرًا من الأمور لا يحدث إلا نصفه ويبقى نصفه الآخر. فحينما قرر معاوية إعدام حجر بن أبي الكندي وثلاثة عشر من أصحابه، كلف بهذه المهمة رجلاً يسمى هدبة، وكان أعورًا. فقال أحد المحكومين، وكان من قبيلة خثعم، حينما رآه: إذا كان الفأل صادقًا فإن نصفنا فقط سيضرب عنقه. وحينما ضرب عنق السابع وصلت رسالة من معاوية تعلن العفو عن السبعة الباقين [150].

#### 18/4/2] علامات عارضة

إن علامة عرضية طارئة في الوجه يمكن، بحسب أصلها، أن تنبئ عن فأل. يروي ابن قتيبة [151] أنه أضاع ناقته في الصحراء وكانت حاملاً منذ عشرة أشهر، فانطلق يبحث عسنها، فصادف رجلاً شوهت وجهه آثار حروق، ثم صادف آخر قد أمسك ناقة من خطامها وهو ينشد بيتًا من الشعر يقول فيه:

#### فلئن بغيت لها البغاة

#### فما البغاة بواجديا الا

أي: لـو بحثوا عنها فلن يجدوها قط. بعد ذلك سأل عابرًا عن ناقته فقال له: ابحث عنها بالقرب من تلك النار، فذهب باتجاه النار، ووجدها قد أنتجت، وكانوا قد أشعلوا له النار. فأخذها من خطامها وذهب. وهكذا فإن فألين سيئين كانت لهما نتيجة حسنة، لم يكن من الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك للخصم اللدود للشعوبية الجاحظ الذي روى هذه القصة والذي كان يمجد خصال العرب.

وكسان القسبح فسألاً سسيئًا. فالسشاعر دعسبل بن علي الذي قتله المعتصم عام (220 هسلم 1885) تطير في صباح أحد الأيام حين التقى بعمير الذي كان (أقبح خلق الله صورة) [153]. وبالمقابل فإن الجمال كان فألاً حسنًا، فقد كان النبي يطلب من قادته: إذا أبسردتم إلي بريدًا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم [154]. وكان الفرس، كما يقول مؤلسف الأغاني، يعدون الوجه الحسن نعمة وبركة [155]. غير أن الخوف من أن يجذب السوجه الحسن عسين الحسد، ويكون بذلك شؤمًا على صاحبه، فقد كان موضوعًا لتسسميات فألية مبنية على التأثير السحري للتضاد. على هذا النحو كان الجميل يسمى شسطانًا، والفسرس الأصيل تسمى شوهاء، والمرأة الحسناء تسمى صماء، أو قرناء، أو خرباء، وهكذا دواليك [156].

#### 19/4/2] الاسمر

من بين الإشارات التي كان لها طابع سعودي أو نحوسي ثابت، يمكن أن نذكر أخيرًا الاسم، ولكن ليس بالضرورة ذلك المعبر عن القوة والصلابة الذي اختير بقصد بلبلة الأعمداء وإثارة الفزع والاضطراب في نفوسهم، وإنما المقصود بعض الأسماء التي يكون لما، في بعض الظروف، وقع خاص بحسب تعريف لابن عون (توفي عام 151 هـ/ 768 م). فالفال، كما يقول ابن عون: هو أن نعمد إلى مناداة المريض بقولنا: يا سالم، وأن

نــنادي شيئًا ضائعًا بقولنا: يا واحد<sup>[157]</sup>، أما من كان اسمه (يموت)، فيمتنع عن زيارة المرضى، حشية أن يتطيروا من اسمه ويروا فيه فألاً مشؤومًا<sup>[158]</sup>.

## 20/4/2] المواقف الفجائية الطارئة

إن بعض المواقف المفاجئة تمامًا يفتح سبيلاً للفأل. فحين هاجم بسطام بن قيس بني ضبة في يسوم الشقيقة، صادف في طريقه قطيعًا من ألف ناقة، فتمدد على الأرض من خسوف أن يكون مرئيًا، فقد لاحظ زاجره الذي كان يرافقه أن لحيته قد تعفرت بالغبار الذي أثارته النوق، واستخلص من ذلك بأنه سيقتل، فعجل في الرحيل [159].

ولاحظ البحتري ثلاث إشارات تنبئ بموت المتوكل في الليلة التي قتل فيها. فقبل موته بقل يل تحدث الخليفة عن كبرياء الملوك، فأظهر تصاغره، وسجد على الأرض، ومرغ حبيه بالغهبار، ونثر قبضة من تراب فوق لحيته ورأسه، ثم إن مغنيًا غنى أمامه بيتًا من الشعر، جعله يبكي. وأخيرًا فإن محظية من جواريه حملت إليه ثوبًا فائق الجمال فارتداه، وبعد ذلك شقه من أعلاه إلى أسفله بحركة مفاحئة، ثم خلعه وأعطاه إلى الخادم، قائلاً له أن يعهده إلى محظيه لتحتفظ به كفنًا له، ثم غرق في الشراب حتى ثمل، فدخل عليه التركى باغير، واغتاله في خبائه [160].

### 21/4/2] المظهر الخارجي

بـــشأن البنــية الجــسمانية كان يقال: المريض الذي يشبه، مظهره الخارجي، صحيح الجــسم يكــون قد دنا أحله. والسليم الذي يشبه المريض يكون مستشعرًا للسوء [161]. كذلك فإن المظهر الأعجف والمعتل ينبئ بالهشاشة وقابلية التعرض للسقم البدني والنفسي.

ضمن السسياق نفسه، فإن ثمة وقائع أخرى تندرج داخل هذا المناخ من الضعف وقابلية التأذي: فقد كان الفرس يتضايقون حين يصادفون المريض بمرض مزمن أو الذي يحمل اسمًا منفرًا، والفتاة العذراء، والفتى الذاهب إلى المدرسة، والثيران المقرونة إلى نير، والحسيوان المعاق، ودابة الركوب المربوطة بالرسن، أو تلك المحملة بالماء أو الحطب، والكلب. وكانوا يحبون بالمقابل أن يصادفوا الشخص الصحيح الجسم، والذي يحمل اسمًا لطيفًا، والمرأة الجميلة غير العذراء، والفتى العائد من المدرسة، والدواب المحملة بالطعام أو القش أو الزبل. وكانوا، إضافة إلى ذلك، يُبعدون عن أسماع الملك غناء المغنيات وقوقأة السدواجن وصرير الزواحف [163]، وصهيل حيول الركب أو الجر، وكانوا يضعون في مكان سكناه ديكًا و دجاجة [163].

### [22/4/2 السلوك

من الممكن اكتشاف طبع الإنسان واستعداداته الداخلية من خلال تصرفاته، وهكذا فإن الإنسان الفصيح يمكن أن يكون ثرثارًا قليل المنفعة وقليل المهارة في العمل، في حين أن الإنسان الصموت يمكن أن يكون ماكرًا، عصيًا على الفهم، وشديد الدهاء [164]. كسذلك فإن المرأة الشديدة التحفظ والاحتشام يمكن أن تكون فاجرة ومدنسة، والمرأة التي تظهر التقشف والورع والعبادة يمكن أن تكون مخادعة للغاية، والأمر ذاته ينطبق على الرجل الذي يظهر الورع [165].

# 23/4/2] الأفعال اللاإرادية

تكتسب بعض أفعال الإنسان اللاإرادية مثل الشخير، وصريف الأسنان، وحك الجلد، وسيلان اللعاب قيمة فألية. فالإنسان النبيل الذي يشخر في نومه سينتشر صيته ويعلو قدره [166]، أما الوضيع الذي يشخر في نومه فسيعيش حياة العبيد ويظل ذليلاً [167]، ومن يصفر في نومه سيفقد ثروته، ومن يصرف أسنانه في أثناء نومه، فسيغتاب الناس، ويثلبهم، ويجب ضربه على فمه بحذاء مثقوب [168]، وكل من يسيل لعابه في أثناء نومه سيغترب [169]. وإذا ما مر إنسان نبيل بيده على حسمه من دون سبب وحك حسمه من دون أن يكون عليم في ثيابه قمل أو براغيث، فسيمني بخسارة فادحة. وإذا ما قام بذلك رجل وضيع فسيناله من ذلك ربح عظيم [170].

#### 24/4/2] المنزلة الاجتماعية

كسذلك فإن مترلة الإنسان الاجتماعية تعدّل اتجاه الفأل. وهذه الفكرة على الأرجع غسير قديمة عند العرب لأن النظام القبلي لم يكن يعرف التراتب الاجتماعي. وابتداء من المسرحلة العباسية سيدخل مثل هذا التراتب الاجتماعي في الطبائع والأخلاق بالتدريج. وفي هذا السياق، فإن ذرية النبي ستتبوأ مرتبة الأشراف، فيغدو أفرادها على غرار النبلاء في المجتمع الفارسي، وسيكون فألهم ميمونًا على من كان يلتقي بهم [171].

والحركات غير الإرادية للملك تشير للإنسان الماثل أمامه، لحاجة أو طلب، بما يمكن أن يتوقعه منه. فإذا وضع الملك يده فوق رأسه، في الأعم الأغلب، فادن منه وستنال المجد والشهرة. وإذا وضع يده على عينيه، في الأغلب، فستكلف برسالة عظيمة. وإذا مست

يده أذنه اليمني فتأمل منه خيرًا، وإذا مست أذنه اليسرى، فتجنبه لأن ذلك لا يؤدي إلى خير، وإذا مست أنفه فتأمل نواله، وستكون منه راضيًا، وإذا مست فمه، فتجنبه [172].

# 25/4/2] الشبه بين أجزاء البدن وأجزاء الكون

تستند هذه التأويلات إلى التشابحات القائمة بين أجزاء البدن الإنساني وأجزاء الكون. فقد شبه الرأس بقبة السماء، وشبهت العينان بكوكبي النهار والليل. فالعين اليمني هي السمس، واليسسرى هي القمر. وتقارن الأذنان بالمشتري وزحل، أما المنخران فيقارن الأيمن منهما بعطارد والأيسر بالزهرة، والفم بالمريخ. والإشارات الصادرة عن الكواكب تعطي لحركات الإنسان معانيها الكهانية.

ويجري المسذهاب أبعد من ذلك عبر إقامة صلات ارتباط وتبعية بين أعضاء البدن والبروج. فالرأس تابع لبرج الحمل، والعنق لبرج الثور، والأكتاف واليدان لبرج الجوزاء، والصدر لبرج السرطان، والقلب والبطن لبرج الأسد، والأعضاء التناسلية لبرج العذراء، والوركان لبرج الميزان، والإليتان لبرج العقرب، والفخذان لبرج القوس، والركبتان لبرج الحدي، والساقان لبرج الدلو، والقدمان لبرج الحوت.

وتدفيع هذه المقارنة شوطًا أبعد أيضًا، مقارنة بين اللحم الإنساني والأرض، وبين السدم والماء. وتقارن الشرايين والأوردة بالسواقي والأنهار، وتقارن الأعصاب والأظافر بيصدوع الأحجار، والعظام بالجبال والصخور، والشعر بالعشب، والسطوح غير المستعرة من الحبدن بالسحاري والسهول. وتقدم هذه الأجزاء من الجسم جميعها علامات ذات صلة بالأجزاء المطابقة لها من الكون [173].

هاهـنا أيضًا نجد أنفسنا إزاء اعتبارات غريبة عن الكهانة العربية لأن الزجر العربي، كما يرى الجاحظ، لم يكن يحاول معرفة طلوع الشمس ومغيبها، ولا وقوع القمر في طـور سمعودي أو نحـسي، ولا مقارنته بكواكب أحرى. فالهندوس هم الذين كانوا يقيمون شمانًا في زجرهم للإشارات السماوية، ويعاينون مواقع القمر، ويفيدون من مختلف المسبادئ التنجيمية مثل الغارب والطالع، والنحس والسعد، والمقاربة والمقارنة، والمفارقة والرجوع . . إلح [174].

وهـــذا لا يعـــني أن العــرب كانوا يجهلون الفالات التنجيمية، ولكنهم ببساطة لم يلحقوها بالتأثيرات الكوكبية. وفي فئة الفأل الظاهري، توجد أمثلة كان الفأل التنجيمي فيها في عداد الأنواع الفألية الأخرى.

#### 26/4/2 دمج مختلف الفالات

عرف الشاعر أبو ذؤيب الهذلي بوفاة النبي من أربع إشارات فألية هي:

- ا فيما كان نائمًا عند مطلع الفجر، سمع هاتفًا ينادي: لقد ألمت مصيبة عظيمة بالإسلام، فالنبي محمد قد مات.
- 2] فسض أبو ذؤيب حينذاك مسرعًا، ونظر إلى السماء فلم ير فيها سوى سعد الذابح [175]، فعلم من اسمه أن النبي الذي كان عليلاً قد مات، أو هو مشارف على الموت.
- [3] امتطى ناقته وخرج في الصباح يبحث عن شيء يزجر به، فرأى شيهمًا ذكرًا (ذكر القنفذ) يمسك بصل كان يلتف حول نفسه، بينما الشيهم يقضمه ويلتهمه. فاستخرج من اسم الشيهم حدثًا مفجعًا (شيء همّ) ومن التفاف الأفعنى النسامة ارتداد الناس عن الهدى في ظل حكم خليفة النبي، ولأن الشيهم التهم الأفعى فقد أول ذلك بانتصار خليفة الرسول.
- 4] حــث ناقــته علـــى السير، فلما بلغ جبل العُليّة [176] زجر الطيور، فأخبره زجــرها بموت النبي، وفوق ذلك مر غراب عن يمينه إلى يساره [177] ونعب معلنًا النبأ المفجع [178].

وهكذا فإن وحي الهاتف، والفأل التنجيمي، والفألات الحيوانية والطيرية والاسمية (2، 3) وتطبيقات الطيرة (3، 4) والزجر (4) قد استخدمت وأفادت جميعها في الإعلان عن الحدث ذاته، كما لو أن كل واحد منها لوحده، لم يكن قويًا بما يكفى للإقناع.

إن هذه الوفرة من الفالات المتراكمة والتي أعلنت عن حدث واحد، موجودة بكثرة في مصدرنا، ويكفسي أن نورد ثلاثة أمثلة صادرة عن أوساط مختلفة للغاية، لنكتشف آليتها وروحها.

# 27/4/2] الحج الأخير لعمر بن الخطاب

حينما حج عمر بن الخطاب حجه الأخير، هتف صوت في عرفات: أيها الخليفة، فأوّل عائسف مسن بني لهب هذا الصوت بأن: عمر لن يعود إلى هنا قط، وفي اليوم التالي حين «كان عمر يرمي الجمار في مني، أصابت حصاة، رميت خطأ، رأس عمر، فشجته وفتحت أحد العروق فيه، ووجد العائف نفسه في هذا تأكيدًا لما كان قد تنبأ به عشية الأمس» [179].

## 28/4/2] الأمين

في حصار بغداد، كان الأمين الذي يحاصره حيش أخيه مغتمًا شديد القلق، فاستدعى إلى بلاطه سليمان بن المنصور، وأبا إسحق إبراهيم بن المهدي، ليُسري عن

نفسسه. وقد روى ابن المهدي أن الخليفة رغب في أن يفرج عن كربه، فدعا بجارية من خواص جواريه تسمى ضَغْفًا. قال ابن المهدي: فتطيرت من اسمها، فقال لها الأمين: غنينا، فلم تختر لغنائها سوى أبيات متفجعة، مثيرة للشؤم والتطير، فتطير من قولها وقال: اسكتي، قومي عني. فقامت الجارية فعثرت بالقدح الذي كان بين يديه فكسرته، فالهرق منه الشراب، وكنا آنذاك على شاطئ دجلة في قصره المعروف بالخلد[180]، فسمعنا قائلاً يقسول (قضي الأمر الذي فيه تستفيان) (41/12) فقمت وقد وثب الأمين، فهدأته حتى سكن، فسمعت منشدًا من ناحية القصر ينشد هذين البيتين:

لا تعجيبن مين العجيب

قد جاء ما يقضي العجب

قـــد جـاء أمــر فـادح

فيه لذي عقل عجب

قال: فما قعدنا معه بعدها إلى أن قتل[181].

# 29/4/2] أبو إسحق النظّام

روى المعتزلي أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظّام (توفي ما بين عامي 230/88 و230 هـ / 845 م): جعت حتى أكلت الطين، فقصدت قصبة الأهواز، وما أعرف فيها أحدًا، فوافيت الفَرْضَة، فلم أصب فيها سفينة، فتطيرت من ذلك، ثم إني رأيت سفينة في صدرها خرق وهشم، فتطيرت من ذلك أيضًا، فقلت للملاح: تحمليّ؟، قال: نعم. قلت: ما اسمك؟، قال: داود، وهو بالفارسية شيطان، فتطيرت من ذلك، ثم ركبت معه، تصك الشمال وجهي، وتثير بالليل الصقيع على رأسي. فلما قربنا من الفَرْضَة صحت: يا حمّال، ومعي لحاف لي سمل، وبعض ما لابد لي منه، فكان أول حمال أجابي أعور، فقلت لبقار كسان واقفًا: بكم تكري ثورك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعي، إذا الثور أعضب القرن، فازددت طيرة إلى طيرة، وقلت في نفسي الرجوع أسلم لي، ثم ذكرت حاجتي إلى أكل الطين، فقلت: ومن لي بالموت؟، فلما صرت في الخان، وأنا حالس فيه ومتاعي بين يسدي، وأنا أقول: إن أنا خلّفته في الخان، وليس عنده من يحفظه كُسر الباب وسُرق، وإن جلست أحفظه لم يكن لجيئي إلى الأهواز وجه. فبينما أنا حالس، إذ سمعت قرع الباب، قلست: من هذا، عافاك الله تعالى؟ قال: رجل يريدك. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم قلت: هذا خنّاق أو عدو، أو رسول سلطان. ثم قلت: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النظّام. قلت: هذا خنّاق أو عدو، أو رسول سلطان. ثم قلت: ومن إبراهيم؟ قال: أرسلني إليك إبراهيم بن العزيز ويقول: نحن وإن اختلفنا في

بعض المقالة، فإنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية، وقد رأيتك حين مررت بي على حال كرهتها منك، حتى خبّري عنك بعض من كان معي، وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة، فإن شئت، فأقم بمكانك شهرًا أو شهرين، فعسى أن نبعث لك بسبعض ما يكفيك زمنًا من دهرك، وإن اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون مثقالاً، فخذها وانصرف وأنت أحق من عذر [182].

إن هذه القصة، حتى لو كانت ترمي إلى إثبات بطلان الفالات، فقد أثبتت مع ذلك تنوعها، وفي الوقت ذاته الأثر الناجم عن دمجها.

## 30/4/2] التنوع الأقصى للفالات الظاهرية

إن تسنوع الفسالات الظاهرية، يتعدى كل توقع. والواقع أن بعض الحركات التي لا شسأن لهسا تكتسي في ذاتها أهمية عظيمة، في نظر من يكون في حال من التوقع والقلق. والنبي نفسه لم يفته استخراج فأل من وقائع ضئيلة الأهمية للغاية.

# 31/4/2] النبي محمد في الطريق إلى أحد

في الطريق إلى مسوقعة أحد أسقط حصان بحركة من ذيله سيفًا معلقًا إلى السرج، فأخرجه مسن غمده. ولما رأى النبي، الذي كان يحب الفأل ويكره العيافة، ذلك، قال لصاحب السيف: خذ سيفك، فإني لأرى السيوف اليوم تستل من أغمادها[183].

## 32/4/2] رسول كسرى إلى محمد

أرسل كسرى أبرويز (خسرو الثاني أبرويز الذي حكم من عام 590 إلى عام 628 م) إلى محمد بعد إعلانه الدعوة زاجرًا ومصورًا، وقال للأول: راقب ما تراه في طريقك، وكل ما هو بالقرب منه. وقال للثاني: اصنع لي رسمًا له. ولدى عودتهما إلى كسرى أعطاه الرسام رسم محمد، فوضعه كسرى على أريكة بجانبه. وسأل الثاني: ماذا رأيت؟، أجابه: ما رأيت شيئًا حتى الآن، ولكنني أرى أنه سينتصر، لأنك وضعت رسمه على أريكتك [184].

### 33/4/2 رسول سيد البيزنطيين

كما سيرسل سيد البيزنطيين هو أيضا مبعوثًا إلى محمد، ويأمره أن يلاحظ «أين يجلسس ومن يكون إلى جانبه»، وينظر «بين كتفيه حتى يرى الخاتم والشامة». وحين

وصل المبعوث كاف النبي حالسًا على أكمة من الأرض واضعًا قدميه في الماء، وعلى يمينه كسان علمي واقفًا. فلما رأى النبي رسول البيزنطيين قال له: استدر وانظر ما أمرت أن تسراه. فنظر مبعوث الملك ثم عاد ليخبر سيده بما رآه. وحينئذ قال سيد بيزنطة: سيرتفع شأنه ويسيطر على مملكتي، لأن الأكمة هي العلو والماء هو الحياة [185].

هــل ثمــة حاجــة للتنويه بالطابع الخيالي لهاتين القصتين؟. ومع ذلك، فمن الجدير ملاحظة أن الراوي الذي اختلقهما تحاشى أن ينسب إلى الفرس تصورات لم تكن تخطر لهــم، مثل علامات النبوءة، في حين أن الإسلام الأول نسب إلى البيزنطيين تعرف النبي محمد من الخاتم الذي كان بين كتفيه [186].

# 34/4/2] أرض مشؤومة

يمكن حتى للأرض أن يكون لها في نظر النبي طابع مشؤوم. يروي أنس بن مالك: حساء أحدنا إلى النبي وقال: نزلنا في أرض زاد فيها عددنا وكثرت خيراتنا، ثم انتقلنا إلى أرض أخرى قلت فيها خيراتنا ونقص عددنا. فقال النبي: ارحلوا عنها فإنها ملعونة[187].

# 35/4/2] خلافة أبي بكر لمعد

كـــذلك فإن الأمور الأكثر قداسة يمكنها أن تقدم وجهًا مشؤومًا. يُروى أن عائشة كانت تفضل ألا يخلف أبوها، أبو بكر، النبي بعد موته، كي لا يحمل ذلك الناس، على أن يروا في أبيها نذير شؤم في كل وقت[188].

## 36/4/2 في معركة صفين

عكست بعض الوقائع شبح الأحداث الدموية القادمة بوضوح. فخلال معركة صفين عام (37/ 38 هـ) رأى بعض المسلمين شبح هذه الأحداث مرسومًا على جبهة كبشين كانا يتناطحان. وحينئذ غادر صفوف الجيش مقاتلان اثنان، وكان الفأل الذي استخرج من نطاح الكبشين، أن عليًا ومعاوية سيتقاتلان من دون أن ينال أحدهما من الآخر [189].

## 37/4/2] ابن الزبير يغادر المدينة

مهما بلغ تأثير الكلام الذي يقال على نحو متعمد وواع، في نفس قلقة، فإنه يظل أخرف وقعًا على هذه النفس من الكلام الذي يصدر على نحو لاشعوري، ومن دون

تعمـــد. فحين رحل ابن الزبير عن المدينة مع عائلته إلى مكة، سمع أحد إحوته ينشد هذا البيت:

# وكل بني أمّ سيمسون ليلةً

ولم يــبق من أعيالهم غير واحد[190]

فقال ابن الزبير لأخيه: ما دعاك إلى هذا؟، قال: أما إني ما أردته. فقال ابن الزبير: ذلك أشد له [191].

### 38/4/2] الحجاج في الكوفة

أما الحجاج، عدو ابن الزبير اللدود الذي سينتهي آخر المطاف إلى صلبه، فقد كان يوفق بين الفالات والأوضاع والمواقف التي يواجهها. فحين توقف في الكوفة، بأمر من عبد الملك، صعد المنبر فانكسرت درجة من درجاته تحت قدميه، فحدثته نفسه بأن أهل الكوفة سيرون في ذلك نذير شؤم له. وقبل أن يحمد الله ويثني عليه توجه إلى جمع المصلين وخاطبهم: ألا شاهت وجوهكم وقطعت أيديكم، وعسى أن يحل عليكم غضب من ربكم. ألئن كسر لوح ضعيف من خشب النخل، تحت أقدام ليث هصور رأيتم فيه طالع شؤم له. إلا إني نذير لأعداء الله أشأم من الغراب الأبقع، وأشد عليكم من يوم نحس وشؤم وشؤم [192].

## 39/4/2 دير الجماجم

وفي معسركة ديسر الجماحم، توجه الحجاج بجيشه من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد السرحمن بسن محمد، فعسكر في دير أرة. وجاء عبد الرحمن من الكوفة فعسكر في دير الجماحم، فقال الحجاج: لقد عسكر عبد الرحمن في دير الجماحم وعسكرتُ في دير قرة (السنداوة المنعسشة) ألا ترون في ذلك علامة على النصر؟. وقد انتصر الحجاج في تلك المعركة على عبد الرحمن [193].

## 40/4/2 عبد العزيز بن مروان يفر من الطاعون

حيسنما انتشر في مصر وباء الطاعون فر والي مصر عبد العزيز بن مروان إلى صعيد مصر. ولكن مبعوثًا من عبد الملك يدعى طالب بن مدرك أفلح في الوصول إليه، وحين عبد العزيز باسمه قال: أواه، والله لن أعود قط إلى الفسطاط، ومات في موضعه [194].

## 41/4/2] نهاية مروان الثاني

بينما كنان مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية في حجرة عمله منشغلاً بتصريف الأعمال، إذ تحطم زجاج إحدى نوافذها، وسقط شعاع من الشمس على كتفه، فتطير من ذلك وقال: أما تحطم الزجاج فهو أمر مكروه، سيصيب خليفة المسلمين . . إذ سيندك خلافية. وأما الشمس فتلك نحاك مروان على يد الترك وأهل خراسان، ولست أرتاب في ذلك. وبعد شهرين اثنين نشبت ثورة أبي مسلم الخراساني [195].

### 42/4/2 خالد بن يزيد يذهب إلى الموصل

حين عين خالد بن يزيد واليًا على الموصل، توجه إليها برفقة شاعره أبي الشمقمق. فلما دخل المدينة تحطمت سارية علمه فتطير من ذلك، فارتجل شاعره الشمقمق أبياتًا تعين فيما تعنيه: إذا تحطمت سارية علمك فليس عليك أن ترى في ذلك سوءًا سيلحق بك، ولا حادثًا يغير وجه الأمور. فهذه السارية التي كانت ضعيفة، تشير إلى أن ولاية الموسل السي عُيّنت لها أدبى مما تستحق، فاعلم إذن بأنها لا تليق بك. ولما علم المأمون بذلك ولاه إضافة إلى الموصل ديار ربيعة [196].

### [43/4/2 نهاية المسترشد

بينما كنان المسترشد (511-529 هـ/ 1117-1134 م) ذاهبًا إلى حرب السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاة السلجوقي (529-547 هـ/ 1152-1134 م) حط طير جنارح فوق مظلته المفتوحة فوق رأسه لتقيه حر الشمس، وكان كلما أبعد عنها عاد إليها بإصرار، فرأى هو وحاشيته فألاً حسنًا. ولكن شخصًا، يدعى ملكدار، نبّه الخليفة وحاشيته إلى أن ما رأوه كان طيرًا ذا مخالب لينة، وأنه لا يبشر بفأل حسن، بل إنه يخبر بعكس ذلك. ولما وصل السلطان مسعود على رأس جيشه حاقت الهزيمة بالمسترشد، و لم يلبث أن قتل في المعركة [197].

### [44/4/2] الوقاية من الطيرة

في هـذه الأمـئلة جميعها كان الطابع الظاهري للحدث في الغالب هو مصدر الفأل أكثـر مما كان الحدث بحد ذاته. وبغية تدارك الطيرة وتوقي نتائجها كان يتم اللجوء إلى طـرائق سـحرية أكثر منها كهانية، مثل عقد الرتائم الذي يتكون من عقد خيط[198]

حول إصبع من الأصابع كي يصبح صاحب الإصبع متنبهًا، ويضيّق بذلك من هامش الحوادث الطارئة وغير المتوقعة، ومثل التعشير الذي يتكون من نهيق الرجل، مثل الحمار، عشر نهقات حين يدخل بلدة، ليتجنب كل سوء، ويبتعد عن كل مصادفة طارئة [199]. ولكن هيل كان من الممكن على الإطلاق، ضمن هذا المحيط اللانهائي من الإشارات والسنذر، أن يتوقى المرء كل شيء ويتحاشى كل طارئ؟. وماذا يملك إزاء سقف يصرّ وحدران تطقطق، والتي تنبئ جلبتها بأن سكان ذلك المترل سوف يغادرونه [200]. إن دور المصادفة يحتفظ بكل أهميته، مهما كانت العلامات التي يكتشفها الإنسان كي يعرقل هذا الدور. كتب الجاحظ: لن يقع لأحد سوء إذا احتهد في الاحتراس منه، إلا يعرقل هذا الصدف. وقد قيل إن على المرء الانتباه والتيقظ دومًا، ولكن ليس عليه أن يغلب القدر. ويقال أيضًا إن كل من يصون لسانه وفرجه يقي نفسه من ضربات يغلب القدار [201].

### [45/4/2] الفالات المنشودة

غير أن الفاكلور العين ليست كلها نتيجة لحوادث عرضية طارئة، فقد كان بعضها في الحقيقة نتيجة للملاحظة والتأويل المستند إلى التجربة. وبمعزل عن فن الزجر تحديدًا، والسذي يتفق تمامًا مع هذا التعريف الأخير، فإن العرب لم يعرفوا على نحو واسع، كما يبدو، الفالات المنشودة القائمة على التجريب، ما عدا طرائق الاقتراع التي كانت بديلة عن وحي الكهان. وضمن الأدب العربي الذي يفترض أنه اعتمد على كتابات فارسية، نقيع على بعض الفالات المستخرجة من ملاحظة النار، ومن هجرة الحيوانات، ومن الأوبئة، ومن الظواهر الجوية، ومن إنبات الشعير. ونحن سنقدمها هنا لأنها اندمجت بالفلكلور العربي.

#### [46/4/2 النار

إذا ارتفع لهيب النار فوق الكانون إلى يمين الجالس، فإن ذلك يشير إلى أن الريح ستعصف، وتهب الزوابع والأغبرة. وإذا مال لهيب النار إلى يسار الجالس، فإنه ينبئ عن هطول المطر والثلج في مهلة قريبة جدًا . . وإذا دوّم اللهيب حول الكانون فإنه ينبئ عن جلبة وشجار في تلك الناحية، وإذا دوّم حول الجالس، أو أمامه، فهو ينبئ عن تفريج الكيرب وعن الفرح وعن قصف وأعراس. وإذا دوّم أمام الكانون، فهو ينبئ عن عودة رب المترل من سفر، وإذا دوّم خلف الكانون فهو ينبئ عن مرض يصيب سكان المترل.

الكهانة العربية قبل الإسلام

إذا أحدثت النار ضحة شبيهة بالضحك فهي تنبئ عن فرح وحزن في آن معًا [202]. النار المشتعلة تحت القدور تنبئ عن مطر غزير، أو قدوم ضيف [203]. إذا رأيت فتيل المصباح أو السشمعة يلتهب، مشكلاً ألسنة غير متساوية، فذلك ينبئ عن المطر، وإذا رأيت المصباح أو السشمعة أو نار الكانون تطلق كثيرًا من الشرر، فذلك ينبئ عن مطر غزير في المكان ذاته أو في الجوار [204].

### [47/4/2] الهجرة

إذا هاجرت الطيور وبمائم الجبال، فذلك ينبئ عن أن الشتاء سيكون قارسًا وطويلاً<sup>[205]</sup>، وأن الأجل قريب للمريض الذي تبدو عليه علائم عافية، لذا ينبغي الابتعاد عنه<sup>[206]</sup>.

# [48/4/2] الأوبئة

إذا تفشى الموت بين البقر فسيحدث الأمر ذاته لدى البشر [207]. وإذا تفشى الموت بين الخنازير فستعم العافية البشر كافة. وإذا انتشر الموت بين السباع والضواري فإن لزبةً [208] وشدةً ستحل بالبشر. وإذا انتشر الموت بين الجرذان فسيكون هناك انخفاض في الأسعار ووفرة في الأرزاق [209].

## 49/4/2] حالة الجو

إذا تلبد الجو بنوع من الدخان الأسود [210] والظلمة من دون سبب، ومن دون غيوم [211]، فسيكون هناك وباء ومرض يهدد الناس. إذا صحا الجو في إحدى الليالي الغائمة، فستظهر في الآفاق أضواء، يعقب بعضها بعضًا بالتناوب، والبلاد التي ستشهد ذلك سيكتسح أرضها عدو، وإذا احتل عدو البلاد، في تلك الليلة بالذات، فسيرحل عنها [212].

### 50/4/2] إنبات الشعير

إذا ارتفعت نبتات الشعير المبذور في أول العام [213] إلى مستوى واحد، فسيكون العام خصيبًا، وإذا كان الجزء الأسفل من سوقه قويًا، فهذا ينبئ عن الوفرة في نحاية العام، وإذا كان جزؤه الأوسط قويًا، فهذا ينبئ عن الوفرة في أواسط العام، وإذا لم ينبت سوى رأس الستعير فإن المصائب ستحيق بالناس ذلك العام. إذا أظهر نبات الشعير تباينًا في المستوى والاتجاه فستكون الأحوال في ذلك العام متنوعة. وسيكون بمقدور رب المترل

أن يستخرج من ذلك، علامات على شؤون بيته، فما كان من النبات مائلاً إلى يمينه فهو يرتبط بزوجه، وما كان مائلاً إلى يساره، فهو يرتبط بخدمه. فإن كانت البراعم المحيطة بأسفل الساق قوية، فذلك أفضل من أن تكون كذلك في الوسط، أو في الأعلى، لأن السبراعم السسفلية تسشير إلى أن جميع الأوبئة ستكون مستبعدة. فإذا نما الشعير حيدًا وأحدثت الجرذان فيه أضرارًا، فهناك ما يدعو مالك الشعير إلى الخوف من أن يُسرق مترله، وإذا أحدث الطيور فيه أضرارًا، فهناك ما يدعوه إلى الخوف من آفة تتلفه، وهو لايزال أخضر، وإذا أحدث أي شيء آخر فيه أضرارًا فيُخشى من آفة ما تتلف المحصول. وإذا نسبت الشعير مفرقًا عن بعضه، فلا يؤمل منه شيء، أما إذا كان متراصًا فسيكون الموسم وفيرًا [214].

## 51/4/2] الفأل التنجيمي

يشكّل الفأل الوقائعي أو الحدثي، المستخرج حينًا عن طريق الحدس وحينًا آخر عن طريق الاستُدلال، يشكّل مدونة العلامات، الأعظم ابتكارًا، والأشد غموضًا، والأوسع تنوعًا، والأكثر لا محدودية ل(التكهن عن طريق الرموز). فهل سنكون في الحقيقة أكثر اهستداء مع الفأل التنجيمي؟. هذا الفأل يبدو للوهلة الأولى مبنيًا على قوانين ثابتة، على غسرار السسماء التي يدأب المنجم على ربط أفغال البشر بها. فمم يتكون هذا الفأل في الواقع؟. ذلك ما يجدر بنا هنا أن نجمله.

لقد قلنا (نحمله) ولم نقل (نفصّله) ما دامت الكهانة التنجيمية ليست علمًا عربيًا في الأصل، وهي لم تصبح كذلك إلا في العصر العباسي. ومن هنا فنحن لن نحاول التركيز عليها. وباستثناء المعارف التنجيمية المتعلقة بالرصد الجوي، والتي شاعت تحت اسم علم الأنواء [215]، وهو علم اضطلع به العرب القدماء [216]، لم يبق لنا من المأثور القديم سوى قلة من المعطيات لفروع أخرى من التنجيم.

### 52/4/2] الموضوع والتقسيمات

يرمى علىم التنجيم إلى استخراج علامات على هذا العالم المركب من الصيرورة والفساد، من خلال الظواهر الدورية والثابتة للكواكب. وقد اشتمل هذا العلم على ثلاثة أقسام هي الحسابيات والطبيعيات والوهميات [217]. أما القسمان الأولان فهما أصلاً، علم مواقع المنجوم وعلم الفيزياء الفلكية، ويشكلان معًا علم الفلك، وأما الثالث، أي:

الوهميات، فهو علم التنجيم بحصر المعنى، والذي يستند إلى علم الفلك، ولكنه يذهب إلى أبعـد من هذا العلم الذي ظل دوره وصفيًا. ويشتمل التنجيم على فرعين اثنين، التنجيم الطبيعي الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب في العناصر الطبيعية، وقضاء التنجيم الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب في المصير البشري. وثمة اسم واحد يجمعهما هو علم الأربعة [218].

ينتمي التنجيم الطبيعي إلى كهانة الرصد الجوي (علم الأنواء) الذي درسناه سابقًا [219]. يبقى علينا إذًا، أن نستعرض على التوالي، المعطيات الخاصة بقضاء التنجيم الذي يشتمل بوجه خاص على طوالع الولادة، وعلى الاختيارات الكهانية، وعلى الفالات المستخرجة من حركات الكواكب ومواقعها.

### 53/4/2] تنجيم طوالع الولادة

يستخلص من بعض الوقائع أن العرب القدماء كانوا يستخرجون، في لحظة الولادة، فالات ترمى إلى التكهن بمستقبل المولود.

فابـنا عبد مناف<sup>[220]</sup>، عبد شمس جد بني أمية، وهاشم جد بني العباس، كانا، كما يــبدو توأمين. ولما ولدا، كان أصبع أول من خرج منهما ملتصقًا بجبهة الثاني، وحين تم فصلهما سال الدم، فتطير الحاضرون وقالوا: إن دماء غزيرة ستراق بين الاثنين [221].

أما النبي نفسه فقد رووا أنه حين جاء إلى العالم سقط على يديه، ورأسه مرفوع إلى السماء، ثم أمسك قبضة من تراب. وحين علم بذلك رجل من بني لهب قال لمن حوله: إذا صدق الفأل فسيسود هذا المولود سكان الأرض[222].

غير أن الأمر في هذين المثالين لا يعدو أن يكون فقط فالات بعيدة عن أي تأثير كوكبي. وبالمقابل فإن في قصة ولادة موسى الهادي، الأخ الأكبر لهارون الرشيد، نوازع تنجيمية كانت في أصل مشاعر القلق والضيق التي انتابت الأسرة بسبب تسميته بهذا الاسم [223]. فحين دخل بنو هاشم وغيرهم من أبناء العائلة، على المنصور، استقبلهم مستهللاً وقيال لهم: أما علمتم أن محمد المهدي[224] قد رُزق أمس بمولود ذكر، سميناه موسيي أويال لهم المحاضرون ذلك أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض كما لو أن رمادًا ألقي في وجوههم، وران عليهم الصمت، وهم لا يدرون ما يقولون. فنظر إليهم المنصور مندهستاً مما أصابحم، وقال لهم: هذا وقت يحسن فيه الدعاء والتبريك، وأراكم مع ذلك خرسًا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأني بكم قد تكدرتم بعد أن سمعتم بأنني سميته موسى،

وأنـــتم تظــنون أن من سيحمل اسم موسى بن محمد [1261]، (المقصود موسى بن محمد الأمــين)، هو من ستعصف به الفتنة، ويراق الدم، وتنهب الخزائن، ويضطرب الحكم؟، وأن والــده سيخلع عن الخلافة، ويُقتل؟ فاعلموا أن موسى هذا لن يكون قد ولد بعد، وزمــنه لم يكن قد حان بعد، والله إن جده، المقصود هارون الرشيد، لا يكون قد ولد بعد. وحينذاك دعوا الله له وهنأوا أباه المهدي[227].

يدور الحديث هنا أيضًا عن نبوءة كهانية أكثر مما يدور حول طالع ولادة تنجيمي. وهمذه النبوءة تنتمي إلى الزجر [228]، وليس إلى التنجيم، ومع ذلك فإن استخراج طالع المولود سيدخل في تلك الفترة، وبتأثير من الفرس في صلب أخلاق الناس وعاداهم. غير أن هذا العلم سينسب إلى هرمس وإلى بطليموس [229]. وثمة مخطوطة تشتمل على كتيبين معنويين هما حكتاب مواليد الرجال، وحكتاب مواليد النساء، على رأي هرمس وبطليموس، وكتاب آخر مجهول المؤلف، يذكر من بين مرجعيات أخرى هيبوقريطس وبطليموس، ويقدم في لهايته جداول عديدة، وهو يصف، في فصله الأول مراحل تكون السولد في رحم أمه (حسب هيبوقريطس) والتأثيرات الفلكية التي يحتمل أنه تعرض لها خلال مختلف مراحل حمله [230].

وفي الحقبة الإسلامية سيقوم المنجم الشهير أبو معشر الفلكي (توفي عام 272 هـ/ 886 م) بتثبيت قواعد استخراج طوالع الولادة [231] على نحو نحائي. وهو سيستخدم، بالتأكيد، الكتابات السابقة التي تعود على نحو خاص إلى أبي سهل الفاضل بن فرّوخان الطبري (توفي نحو عام 200 هـ/ 815 م) وأبي بكر الحسن بن الحاسب، وأبي يحيى بن غالب الخياطي (توفي نحو عام 240 هـ/ 854 م) والكندي (توفي بعد 256 هـ/ 870 م) [232]. وسيستند إلى مرجعية أبي معشر المنجمون الذين خلفوه، ولاسيما معاصره أبي العنبس الصيمري (توفي عام 275 هـ/ 888 م) مؤلف كتاب (موجز في التنجيم) بعنوان (كتاب الصيمري (توفي عام 275 هـ/ 888 م) مؤلف كتاب (موجز في التنجيم) والسيجازي أصل الأصول)، والذي خصص قسمًا منه للمواليد [233]، والحسيني [1234]، والسيجازي أرسوفي نحاية القرن الرابع/ العاشر) وهو مؤلف كتاب (جُمل تحويل سين المواليد) [236]. وأبي نسي المواليد) وأبي نسجم (توفي عام 659 هـ/ 1261 م) القرن السابع/ الثالث عشر) [237].

## 54/4/2 فأل الأوقات

يرتكز فأل الأوقات، أو الاختيارات، على وضع تقويم لأوقات اليُمن والسَّعد، وتقويم آخـــر لأوقات الشؤم والنحس. وتشمل الاختيارات السنوات والأشهر وأيام الأسبوع

إن تحديد أيام للسعد وأيام للنحس، والذي عرفته الشعوب كافة [239] قد شكل موضوعًا لأدب زاخر في الإسلام[240].

تقول أسطورة قديمة إن المنذر بن ماء السماء كان له يومان في السنة يحج فيهما إلى حجرين مقدسين، يسميان الغاريّان، يرويان بالدم البشري في كل عام. وكان أحد هذين السيومين هو يوم النعيم، وكان المنذر يغدق فيه بسخاء على من كان يأتي لرؤيته. واليوم الآخر هو يوم البؤس، وكل من يأتي لرؤيته في ذلك اليوم كان يُقتل ويراق دمه على ذينك النصبين [241].

وفي كــل الأحوال فإن العرب القدماء كانوا يعرفون هذا النوع من الاختيارات، مع أنــه لم يبق لنا إلا القليل من المعطيات حول هذا الموضوع. ونحن نعلم، مع ذلك، ألهم كانــوا يتطيرون من عقد زواج في شهر شوال، ولكن النبي أبطل طيرتهم، وقالت عائشة عــن ذلك: تزوجني رسول الله [242] في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟.

ويروى أن منجمًا أشار على على بن أبي طالب، حينما كان في طريقه لقتال معاوية، أن يسير إليه في ساعة معينة من ذلك اليوم، وقال: إذا سرت إليه في ساعة أخرى فستبوء أنت وجيشك بأفدح الخسائر. ولكن عليًا لم يتبع نصيحة المنجم وسار في الوقت الذي حذره منه المنجم، ولما عبر الفرات حمد الله وقال: لو سرنا في الساعة التي حددها المنجم لقال الجهلاء: لقد سار علي مثلما أشار عليه المنجم، ولهذا فقد أفلح[243].

كان جعفر البرمكي بن يحيى كبير وزراء هارون الرشيد وجليسه الذي لا يفارقه، قد بين لنفسه بيتًا، واختار ساعة يذهب فيها للإقامة فيه كانت في الليل والشوارع مقفرة من السناس. وبينما هو في طريقه إذ سمع رجلاً ينشد بيتًا بهذا المعنى: يفعل المرء بما تشير عليه السنجوم ولا يعلم أن رب النجوم يفعل ما يشاء، فتطير جعفر من ذلك وسأل الرجل ما الذي دعاه لإنشاد هذا البيت؟، فأجاب الرجل: ما دعاني إليه أي شيء ولكنه خطر لي، فأعطاه ديسنارًا، ومضى مغتمًا منشغل الخاطر، ولم يمض وقت حتى أمر الرشيد بقتله، وكان ذلك في عام (187 هـ/ 803 م)[244].

حياما أصيب الواثق (227-232 هـ/ 846-846 م) بمرض الاستسقاء استدعى إليه المستحمين، وكان بينهم الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل، والفضل بن إسحق الهاشمي، وإسماعيل بن نوبخت، ومحمد بن موسى الخوارزمي المجوسي القطربُلي، وسند صديق محمد بن الهيثم، وكل من كان يعمل في التنجيم، ففحصوا علته ونجمه ومولده ثم قالوا له: ستعيش عمرًا مديدًا. وتنبؤوا له بخمسين سنة أحرى يعيشها، ولكنه مات بعد عشرة أيام [245].

يمكنــنا أن نجمــع من داخل الإنتاج الأدبي العربي كثيرًا من القصص المشابحة، تؤكد جميعها أن التنجيم اكتسب بتأثير من الفرس حق التوطن في بلاط الخليفة و داخل طبقة القادة. فمن أجل محاكاة الملوك الساسانيين اقتبس الخلفاء العباسيون، الذين كان لهم بوجه عام مربّون من الفرس (ولاسيما الرشيد والمأمون)، أخلاقًا وطباعًا كانت تتنافي مع الروح العربية والإسلامية. وضمن هذا التيار من الاقتباس يمكن إدراج الترجمات التي قام ها ابن المقفع عن البهلوية، والتي تناولت في الأساس كتب مرايا الأمراء، مثل حكليلة ودمنة› و‹كتاب التاج›، و‹كتاب الآيين›[246]. وقد اشتمل هذا النوع من الكتابات على اختيار السوقت اللذي كان يُفرض على الملك التقيد به في أعماله، وكان يقوم على اعتسبارات تنجيمية، وهو ما يكشف عنه هذا المقطع من كتاب العرافة للجاحظ: «كان المنحمون يفحصون الأيام والأسابيع، ويحكمون عليها ويميزونها للملك، فهم يقولون: إن لكـل يـوم طالعًا، (نجم)، يتحكم به وله حكم يصدر عن هذا الطالع. والخلاصة ألهم حددوا يوم السبت للمناسبات العظيمة كاجتماع المجلس الكبير، وتعيين الموظفين الكبار، ويــوم الأحـــد لجلوس الملك في مجلس القضاء، وإقامة العدل، والبحث في الكتب[247]، ويــوم الاثــنين للــذهاب إلى الصيد والانشغال بكل ما يتعلق به، ويوم الثلاثاء للعبة الــصولجان، وســـباق الخيل، والمصارعة، وإيقاد نار المحرقة، ويوم الأربعاء لتنظيم أمور المسشتريات والصرفيات لتجهيز الجيش، ومختلف بنود النفقات اليومية كأسعار المباني، وتخــضع كل الشؤون للفحص والتدقيق، وفي يوم الأربعاء أيضًا يرسل الملك عيونه إلى العمدو، ويتفحص حزانة ثيابه وحزينته ومقدار أمواله وشؤون البيع والشراء ويحجب ما يلزم حجبه، وفي يرم الخميس يتفقد أحوال الأشراف والأعيان والعائلات المتنفذة ومــشاريع بــناء المدن والقلاع والحصون والمساكن (1248، ويخصص يوم الجمعة للتزين والاستحمام والعطور والطعام والشراب، ولزينته وزينة نسائه، ويستدعي المغنيات والموسيقيين والمشعوذين ويقوم بغرس الأشجار وقطف الثمار، وإعداد كل ما يلزم للهو، ولهذا سمى يوم الجمعة (يوم الزينة).

ين شغل الناس في بداية العام بما سيكون عليه ذلك العام. فإذا انشغلوا في بداية العام بصنع الأقواس والسهام، فسيكون ذلك العام طيبًا للصيد، وإذا زادت في بداية العام مظاهر العبادة وكانت المعابد والمحارق مطروقة جدًا فسيكون العام عام الوئام ولم الشمل والتواصل [249] . . إلخ.

يرتبط الطابع السعدي أو النحوسي لكل يوم من أيام الأسبوع بنجم يختص به [250]، كما تختص كل ساعة من ساعات اليوم بكوكب من الكواكب السبعة، وأعطي لكل منها طابعها السعدي أو النحوسي [251].

استخدمت طرائق شتى لتنظيم مادة الفأل التنجيمي وإحداثياتها، وكان أبسطها الطريقة السيق وردت في كتاب منسوب لجعفر الصادق، والمتكونة من تعداد الأيام والشهور، مع ذكر كلمة (حسن) أو (سيئ) لهذا الشيء أو ذاك [252]. وهناك تعداد آخر، بسيط أيضًا، ولكنه أكثر كمالاً، ورد في مخطوطة من مخطوطات طوب قبو بعنوان (فصل خاص للتعرف على الأفعال التي يُنصح بها أو يحذر منها خلال الشهر القمري ولاختيار الأيام في أي شهر لا على التعيين؟ وقد حرى إعطاء تسويغ لكل فأل [253]. أما الطريقة المعروضة في مخطوطة كوبرولي [254]، فكانت أكثر تعقيدًا وهي منظمة على النحو التالي: 1] شرح طريقة الاستعمال. 2] عمود للأفعال (مزدوج). 3] دائرة للشهور. 4] ثلاثون عمودًا للشهور والأبواب. 5] ثلاثون القمر، أحكام تابعة للمنازل القمرية. 6] المنازل القمرية.

وهـذه الكتيبات كانت كثيرة حدًا، وقد حملت أسماء المنجمين المشهورين، وشكلت بوجه عام فصلاً من مؤلفاتهم العظيمة. وكان الأشهر بينها، تلك التي كتبها الكندي (توفي عام 252 هـ/ 870 م) $^{[255]}$  وسهل بن بشر، (أواسط القرن الثالث/التاسع) $^{[256]}$  وأبو يحيى القــسراني (غير محدد التاريخ) $^{[257]}$ ، وأبو معشر الفلكي (توفي عام 272 هـ/ 886 م) $^{[258]}$  وأبو سعيد السيجازي (لهاية القرن الرابع/ العاشر) $^{[259]}$  ومن ثم محمد بن يعقوب بن نوبخت وأبو سعيد السيجازي (لهاية القرن الرابع/ العاشر) $^{[269]}$  وفخــر الدين الرازي (توفي عام 606 هـ/ 1260).

## 55/4/2] فالات مستخرجة من حركات النجوم ومواضعها

تـــستند طوالع الولادة واختيار الأيام والساعات إلى المبادئ التي تحكم العلاقات بين الــنجوم وتـــشكل معرفة هذه العلاقات، حجر الزاوية في الكهانة التنجيمية وفي السحر الأبيض وفي الفن الطلسمي.

من الطبيعي أن مثل هذه الدراسة لن يسعها الخوض في الحدود الواسعة لهذا الميدان، ومع ذلك فلكي نقدم للقارئ فكرة عن موضوع الكهانة التنجيمية اخترنا كتاب منتخبات يضم وثائق شاملة إلى حد ما، حول هذا الموضوع، وسنكتفي بأن نذكر فيها عناوين الفصول كي نصل إلى تقديم نوع من فهرس مفصل يطلعنا، قدر المستطاع على الآلية الكاملة لهذه الآلة الضخمة ذات التروس المعقدة والغامضة.

ينقسم هذا الكتاب المجهول المؤلف إلى أقسام ثلاثة [263]:

- 1] كتاب القرانات، وهو يتعلق بالعلاقات بين النجوم.
  - 2] كهانة الظواهر الجوية بحسب دانيال.
    - [3] طلوع الشعري بحسب هرمس.

وفي ذيــل الكــتاب يــوجد عرض مجمل للفالات المستخرجة من مناسبة النيروز، والمــرتبطة بالعــام، بحسب دانيال، شرحها بطليموس [264]، وتلك المستخرجة من شهر طــوبة القبطي [265]، وتلك المستخرجة من عيد الفصح [266]، ويوجد فيه أخيرًا، إضافة حول الحسوفات والكسوفات بحسب الأشهر العربية (ورق 137–139).

سنترك جانبًا الفصل الثاني وكل ما يتعلق به لأننا عرضنا له سابقًا [<sup>267]</sup>، ونقدم من ثم مختلف الأطوار الفلكية منظورًا إليها من الناحية الكهانية:

- العلاقات بين الكواكب وشرح ممازجات الكواكب مع زحل، المشتري،
   المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد.
  - 2] شرح إشراف الكواكب.
    - 3] شرح هبوط الكواكب.
  - 4] معاني مواقع أحوال الكواكب مع عقدة الطالع [268].
    - 5] علامات الكواكب على غروبها.
    - 6] علامات الكواكب على حركة رجوعها.
      - 7] علامات الكواكب على استقامتها.
        - 8] أحوال قران زحل والمريخ.
    - 9] حول السفر بحسب وضع القمر في بروج الفلك.
- 10 حــواش حول مسائل مختلفة لمعرفة [269] إن كان رجل سيلتقي امرأته، أو إن
   كان غائب عن أهله سيعود.
  - 11] كتاب ‹أركان التنجيم الذي ألفه نوبخت الحكيم›[270].

مبدأ: لسيكون الجبواب صحيحًا على السؤال المطروح ثمة أربعة شروط لازمية: لا تنطلق من فَرَض خاطئ؛ تجنب الخطأ، لدى طرحك السؤال في

معرفة إذا ما كانت الشمس قد غربت أم لا؛ لا تكن في حالة من استحالة التمييز بين الإشارات، بسبب التشابه الذي يحصل بين التأثيرات الميمونة أو المشؤومة. تتبع التطبيقات.

- 12] فالات مستخرجة من ولادة العام بحسب دانيال. مثال: إذا ولدت السنة في برج الحمل حين كان المريخ فيه، فستشهد حروبًا وثورات ... إلخ.
  - 13] قران الكواكب داخل برج الحمل ومعانيه.
- 14] شــرح مــا يحدث على الكواكب من حريق [271]، والمقابلة التي تقع فيها، حينما تكون في برج الثور.
  - 15] مصير الملة والدولة بتأثير برج الثور.
  - 16] شرح تحاويل السنين وطوالعها [<sup>272]</sup>.
  - 17] شرح قران الكواكب في برج الجوزاء.
  - 18] مصير الخليفة والملة في لحظة هذه القرانات.
    - 19] شرح مقابلة الكواكب في برج الجوزاء.
  - 20] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج الجوزاء.
    - 21] شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية في برج الجوزاء.
      - 22] قران الكواكب في برج السرطان ومعانيه.
  - 23] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج السرطان.
    - 24] مقابلة الكواكب في برج السرطان وفي برج الجدي.
      - 25] مصير الدولة والملة بتأثير برج السرطان.
        - 26] شرح طوالع التحويل<sup>[274]</sup>.
- 27] قرانات الكواكب في برج الأسد، والمسمى (البرج الملكي) الذي تحدد فيه أقدار الملوك.
  - 28] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق بتأثير برج الأسد.
    - 29] مقابلة الكواكب في برج الأسد.
    - 30] مصير الدول والمُلك [275] بتأثير برج الأسد.
    - [31] شرح تحويل السنة حين يكون طالعها في برج الأسد [376]
      - 32] شوح قوان الكواكب في بوح العذراء.
    - 33] شرح ما يحدث على الكواكب من حويق في برج العذراء.
      - 34] شرح مقابلة الكواكب في برج العذراء.
      - 35] مصير المُلك والدولة بتأثير برج العذراء.
    - 36] شرح حول ما إذا كان طالع السنة العذراء وعطار دا<sup>[277]</sup>.
      - 37] شرح قران الكواكب في برج الميزان.

- 38] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في بوج الميزان.
  - 39] قران الكواكب في بوج الميزان وبوج الحمل.
    - 40] مصير الدول والمُلك بتأثير برج الميزان.
  - 41] شرح ما إذا كان طالع السنة الميزان بشراكة الزهرة.
    - 42] شرح قران الكواكب في برج العقرب.
- 43] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج العقرب.
  - 44] شرح قران الكواكب في برجي العقرب والثور.
    - 45]. مصير الملك والدول بتأثير برج العقرب.
- 46] شرح حول ما إذا كان طالع السنة العقرب والمدبّر هو المريخ.
  - 47] شرح قران الكواكب في برج القوس.
- 48] شرح حول ما يحدث على الكواكب من حريق في برج القوس.
  - 49] شرح مقابلة الكواكب في برج القوس والجوزاء.
    - 50] مصير الدولة والملة بتأثير برج القوس.
  - 51] شرح حول ما إذا كان طالع السنة القوس مع شراكة المشتري.
    - 52] شرح قران الكواكب في برج الجدي.
    - 53] شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج الجدي.
      - 54] شرح مقابلة الكواكب في برج الجدي والسرطان.
        - 55] مصير الدول والملل بتأثير برج الجدي.
  - 56] شرح حول ما إذا كان طالع السنة الجدي، والمدبر هو زحل.
    - 57] شرح قران الكواكب في برج الدلو.
    - 58] مقابلة الكواكب في برج الدلو والأسد.
    - 59] مصير الدول والملل بتأثير برج الدلو مع شراكة زحل.
    - [60] شرح حول ما إذا كان طالع السنة الدلو مع شراكة زحل.
      - 61] شرح قران الكواكب في برج الحوت.
- الأرقام من (62-76) تعتمد على الكهانة الجوية (الأنواء، انظر سابقًا) وهي مقتبسة من كتاب لدانيال.
- 77] ﴿كــتاب هرمس الهرامسة، وهو النبي إدريس، حول معاني طلوع الشعرى وتأثيراته في الحوادث التي تقع كل عام في العالم، حسبما علمه الله وكشف لــه›، وترجمة هذا الكتاب عن "اللغة القديمة" إلى العربية منسوبة إلى نفطويه الحكيم، بعد أن اقتبسه أرسطو من الكتاب المركون في الخزائن [278].
- لـــدى طلـــوع الشعرى (26 تموز من كل عام)[279] يجب رؤية أي برج من بروج الفلـــك يكـــون القمر فيه في ذلك اليوم، واستخراج الفالات لتلك السنة حسبما حدد

دانيال ذلك. وهذا ما علق عليه وشرحه أرسطو لكل بروج الفلك، ذاكرًا التأثيرات التي تستجم عن ذلك، في كل بلد يكون تحت تأثير مثل هذا البرج ومثل هذا الكوكب (أي الشعرى) لأن كل مدينة، حسب قول بطليموس تكون خاضعة منذ تشييدها لتأثير برج من أبراج الفلك، بشراكة أحد الكواكب السبعة (ص 117-118)

شرح برج الثور المستولي عليه المريخ (ص 118-119) وبرج الثور المستولي عليه الزهرة (ص120-120) وبرج الجوزاء المستولي عليه عطارد (ص 120-121) وبرج السرطان المستولي عليه القمر (ص 121-122) وبرج الأسد المستولي عليه الشمس (ص 121-122) وبرج الأسد المستولي عليه الشمس (ص 121-122) وبرج الميزان المستولي عليه الزهرة (ص 125-126) وبرج العقرب المستولي عليه المريخ (ص 126-127) وبرج القرب المستولي عليه المريخ (ص 126-127) وبرج القرب المستولي عليه زحل (ص 128-128) وبرج الحوت المستولي عليه المشتري (ص 121-131) وبرج الحوت المستولي عليه المشتري (ص 131-131) وبرج الحوت المستولي عليه المشتري (ص 131-132)

من كل هذه المبادئ المتعلقة بالكهانة التنجيمية العربية يبرز مبدأ واحد كان يثير مخاوف كل الشعوب طوال قرون، ألا وهو اقترانات الكواكب. فاقتران زحل والمشتري والمسريخ كان دائمًا مرهوبًا لأنه ينبئ بالكوارث والحروب والمجاعات والفتن والثورات المذهبية . . إلخ [280].

## 56/4/2] مدخل إلى التنجيم عند العرب

غــــير أن جميع هذه الاعتبارات التنجيمية جاءت متأخرة، فقبل العصر العباسي كان هـــناك تحديدًا فقط بعض الإشارات التي ما تكاد تشف عن المحاولات الأولى لهذا الفرع من التنجيم.

فقد نسب إلى الأمير الأموي حالد بن يزيد (توفي عام 85 هـ/ 704 م) حفيد معاوية الاهـتمامات التنجيمـية والكيميائية الأولى في الإسلام، والتي كانت مستمدة، بوضوح، حينذاك من الكتابات اليونانية. وكان هذا الأمير مؤسس حركة الترجمة التي ستضخ الدم الجديد والمجدد في عروق الثقافة العربية الإسلامية. فإلى جانب الكتابات الطبية والكيميائية نسب إليه ابن النديم مؤلف «الفهرست» [281] ترجمة (كتب النجوم» التي بحسب رأي نلينو، كيان مصن المفترض، أن تعالج علم التنجيم لا علم الفلك [282]. ويبدو أن ترجمة الكتابات التنجيمية المنسوبة إلى هرمس تعود إلى تلك الفترة [283].

في عهد الخليفة المنصور (136-158 هـ/ 774-775 م) تعزز بقوة منحى التأثير السيوناني عسير تسرجمة كتاب (الأربعة) لبطليموس  $^{[284]}$ ، وهو مرجع أساس في النجامة العسربية. وفي الفترة ذاها ترجمت كتابات تنجيمية يونانية أخرى، وهو ما تكشف عنه الاستشهادات العديدة بالشاعر اليوناني دوروتي الصيدوني  $^{[285]}$  مؤلف القصائد التنجيمية، وأنطيوخوس الأثيني  $^{[286]}$ ، الواردة في أعمال المنجم اليهودي- العربي ما شاء الله (توفي نحو عسام 200 هـ/ 815 م) التي لم يبق منها سوى ترجمة لاتينية قديمة  $^{[287]}$ ، باستثناء القسم المتعلق بكهانة الظواهر الجوية المعنونة (باب الأمطار في السنة)  $^{[288]}$ .

أما المنجمون الفرس لدى الخلفاء العباسيين الأوائل، وعلى الأخص، نوبخت الوالد والابن اللذان كان الأول منهما زرادشتيًا، قبل اعتناقه الإسلام، في خلافة المنصور، فكان عليهم أن يخضعوا لتأثير المنجمين اليونانيين عبر الترجمة إلى السريانية أو إلى البهلوية [1289]، وقد أدخلوا، في الوقت ذاته في مدونة التنجيم العربية التي كانت في طريقها إلى التشكل، المذاهب والممارسات الهندية [290].

لقد كان الأدب التنجيمي العربي في العهد الإسلامي [291] أدبًا زاخرًا إلى أقصى حد، ونحن لم نتناول منه هنا سوى بعض الجوانب الكهانية بالتحديد، غير أنه يستحق دراسة معمقة وتصنيفًا منهجيًا يكشفان، بالتأكيد، عن قدم وغنى الإرث الذي شكلت الثقافة العربية الإسلامية مستودعًا وحاميًا له.



# ملحق: حيوانات النبوءة [الفأل] عند العرب

لإعطاء حجم محدد للمقاطع التي تؤلف الفصل السابق، آثرنا أن نحذف من هذا الملحق الجمدول المرتب هجائيًا لحيوانات الفأل التي وردت في الوثائق التي أتيح لنا الاطلاع علميها، والعمودة إلى ذلك الجدول تتيح الفرصة لمقارنة سريعة مع فولكلور الشعوب الأحرى، ويمكن له أن يتوسع بسهولة مع توسع القراءات.

مع أن الحرب التي شنها الإسلام على الطيرة، وهي حرب بدأت قبل الإسلام في الشعر [1]، فقد بقي تأثير الحيوان في حياة الإنسان اليومية مع ذلك قويًا، فالحيوان المفطور على خصائص غامضة وحساسية غريبة تجاه بعض الظواهر الطبيعية، وعلى غريزة متنبهة حدًا، حافظ على اللغز سليمًا تقريبًا. ذلك اللغز الذي تغلف به الحيوان منذ أقدم العصور، وقد نُظر إليه لأمد طويل على أنه ركيزة التجليات الإلهية، واكتسبت أفعاله وحركاته قيمة الرمز، وعبّرت عن وحي الآلهة، وكان فهم لغته يمثل ذروة الحكمة [2]، ففي داخله تتكلم القوى الشيطانية التي يجسدها [3].

وفيما يخص العرب المندمجين داخل القبيلة، شكلت الحياة الجماعية للحيوانات واقعًا عجيسبًا سميح بمماثلتها مع حياة البشر [4]. فمسكنها الواقع تحت الأرض أو في الأجواء وضعها في اتسصال مباشر مع منابع السر والكشف، وجعل منها نجية للأرواح، حيث يُفتسرض ألحسا تسستمد من هناك معارفها فوق الطبيعية. إن مراقبة تخثر دمها وتفحص مراكزها الحيوية (القلب، الكبد، الأمعاء . . إلخ) قد أديا إلى النظر لهذه المراكز على ألها أمارات فألية مبرأة من الخطأ، لألها مسجلة في سجل الطبيعة.

إن هذا النسيج من الأفكار الذي حاكه الإنسان حول المصير الملغز للحيوان، والذي كان وجود الإنسان الحال من نفي التوحيد

الإسلامي للقوة فوق الطبيعية للحيوان ضعيف الأثر. وفيما يعنينا هنا، فإننا لن نأخذ من كتاب الحيوانات البرية، وكتاب الحيوانات الداجنة العربيين سوى ما له علاقة بالكهانة.

#### 1] النطة

حــول غريــزتما الكهانية، وحتى النبوئية، يمكن الرجوع إلى ‹توفيق فهد: النحل في الإســـلام› ظهر في دراسة بيولوجيــة للنحل بإشراف ريمي شوفان نشر ماسون باريس عام (1968 م) ص (61-83).

#### 2] العقاب

لم يُعرف العقاب بوصفه طيرًا للفأل [6]، ولكنه كان حليقًا أن يكون كذلك بالتأكيد. فعلى قرير عربي في جزيرة ثاسوس، نُحت رسم عقاب يرمز إلى مهنة عراف هو والد المسيت باني النصب [7]. وثمة عقاب يمثل تابعًا يدرب كاهنًا مسيحيًا على الكهانة هو مأمون بن معاوية. وقد أعلن عن القدوم الوشيك للنبي محمد (هنري لامانس، المسيحيون في مكة عشية الهجرة في (Bifao, 209) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة، ج 53/3»). هناك مثال نموذجي عن الفالات المستخرجة من العقاب موجود في: اكسينوفون ( الكسينوفون ( الكهنية ولا منه على حين فجأة من العقاب، متوجهًا نحو يمين قيروس، ثم انقض على الأرنب فأمسكه بمخالبه ورفعه، ثم حمله إلى تلة قريبة والتهمه. ويضيف اكسينوفون إن هذا الفأل قد أفرح قيروس إلى أقصى حد، فوجه الشكر والثناء لزيوس [8].

#### 3] الحمار

ألعب الحمار دور الدليل الملهم في أسطورة بناء مدينة واسط، فبينما كان الحجاج معسكرًا في المكان الذي سيتم فيه بناء المدينة، رأى راهبة تعبر دجلة على أتان، ولما وصلت إلى ذلك المكان فتحت الدابة قائمتيها الخلفيتين وبالت. فترلت الراهبة عنها، وكشطت البقعة التي بالت عليها الإتان، وألقت التراب المبلل في النهر. وحين رآها الحجاج استدعاها وسائطا عن ذلك، فقالت: نقرأ في كتبنا أن معبدًا سيبني في هذا المكان وسيعبد الله فيه ما بقسي على الأرض بشر يؤمنون بوحدانيته. وحينذاك رسم الحجاج مخطط مدينة واسط، وبني المسجد في المكان المشار إليه. (الطبري ج 2 ص 1126، أساطير بناء بغداد، ج 2 760)

وبسناء مدينة الرافقة ص 372، ابن الأثير ج5 ص 436، ياقوت ج ص681). إن الدور الذي يلعسبه الحمار معروف في فولكلورات أخرى < 436 pour les chevaux ib. 74, les bovin, ib. 78, les cerfs, ib. 84 (والسدور ذاتسه للخسيول، والأبقار، والأيائل]. وفي الروايات الإسلامية، فإن نميق الحمار يشير إلى وجود شيطان [9]، (cf. Arabica 8, p. 55, n° 40-41).

#### 4] النعامة

في الطريق إلى المدينة رأى ابن عامر، أحد القراء الدمشقيين (توفي سنة 118هـ/ 731 م)، خمس نعامات، فقال لرفاقه: ما ترون في ذلك؟، فقال بشر بن حسان: علمت أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة [10]. وأنا أقول مع ذلك، خمس سنوات من الفتنة (ابن قتيبة: عيون الأخبار 2/ 149).

#### 5] البقر

يفترض أن يكون البقر الذي كان الدعامة الحيوانية لبعض الآلهة السامية مشؤومًا  $^{[11]}$  cf. Arabica >  $^{(16/1 \ 132/3 \ 16/1 \ 132/3 \ 16/1 \ 132/3}$  النتيجة نفسها من  $^{(8, p. 54, n^3 37)}$  النتيجة نفسها من  $^{(16/1 \ 12/3 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \ 16/1 \$ 

### 6] الجمل

بحد لدى النويري، لهاية، المجلد الثالث، ص 134 (انظر مجلة آرابيكا ,56, 56, المجدد لدى النويري، لهاية، المجلد الثالث، ص 134 (انظر مجلة آرابيكا ,70° 62-66 (n° 62-66) عــدة أشــكال من الفأل المستقى من الجمل الذي يحل أحياناً محل الغراب لإعلان الانفصال \(\text{IBSÎHÎ}\), ترجمة رات، 183\). يربط تمثالان صغيران يعود أصلهما إلى الإمارة العربية بين الجمل والثروة المضاعفة للساميين (انظر كومون Cumont)، ورد في جملة \(\text{Cumont}\). (RHR 69/1914, 1-11 = Ét. Syriennes, 270-6).

#### 7] الناقة

وهبت الناقة غريزة كهانية سيسلم النبي نفسه بها. فلدى وصوله إلى المدينة بعد رحيله عـن مكـة، ترك لناقته اختيار المكان الذي سيبني فيه أول مسجد، وقال للذين أرادوا

إيقافها: حلو سبيلها فإنها مأمورة [13]. أما الحالات التي جرى الاعتماد فيها على غريزة الناقة لتحديد مواقع الماء والمرعى والأثر فهي كثيرة جدًا. فناقة عبد المطلب فحرت الماء من تحت قوائمها، منقذة من الهلاك القرشيين الذين كانوا ذاهبين معه إلى كاهنة بني سعد هُزيم في سورية كي تحكّم في التراع الذي نشب بينهم حول زمزم (ابن سعد 1/49). وثمة قافلة ألهكها العطش قادها غريسزة إحدى النوق إلى موقع للماء [14]. وفي الحج عام (6 هـــ) استشعرت ناقة النبي بالخطر الذي كان يتهدده لأن القرشيين كانوا مصممين على منعه من المشاركة فيه [15]. غير أن المثل العربي القائل: أشأم من ورقاء، أعطى للناقة طابعًا مشؤومًا، ولكن هذا الاسم على الأرجح كان لناقة بعينها، بسبب لونها الأصفر أو المخضر، أو لأنها كانت سببًا في حرب بين قبيلتين [16].

#### 8] الحصان

هناك حديث للنبي يسمح لنا بالظن بأن الحصان يعد فألاً حسنًا [17]: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولكن حديثًا آخر يحمل معنى مضادًا يعطي طابعًا مشؤومًا للفرس والمرأة والمتزل[18]. وقد نسب إلى الفرس الفالات المستخرجة من الحصان والبغل، بحسب الجاحظ في كتابه «العرافة 2، و<38 Arabica 8, p. 54, n° 38»:

- \* إذا انتفش الشعر في ذيل حصان أو بغل فذلك يدل على أن صاحبه سيذهب في سفر.
- \* إذا انتفش الشعر على السطح الخارجي للذيل، فإن الإقامة في المكان ستكون طويلة.
- \* إذا انتفش الشعر المحيط بالذيل، فهذا يدل على أن صاحبه سيسافر وسيعود سي بعًا.
- \* إذا انتفش الشعر على الجانب الأيمن للذيل، فهذا يدل على أن عدد دواب صاحب الحصان سيتناقص.
- إذا انتفش الشعر على الجانب الأيسر للذيل، فهذا يدل على أن عدد دواب صاحب الحصان سيزداد [19].

#### 9] الكلب

على حد قول الجاحظ، فإن هذا الحيوان الذي كان له طابع مقدس لدى الساميين [20]، يصلح لاستخراج الفالات. يقول الجاحظ: إن ما يدل على أهمية الكلب ما قيل فيه من خسير وشر . . حتى أن اسمه ورد في القرآن (176/7، 18-22) كما أنه يصلح للفأل والطيرة ويصلح لتأويل المنامات [21]. غير أنه لم يبق إلا القليل من هذه الفالات. وباستثناء مقطـــع للنويري مترجم في <كتاب العين> الذي استشهد به ابن قتيبة الفالات التالية:

- \* إذا نبح الكلب فجأة بعد أن سكت فجأة، فهذا يدل على أن اللصوص قد اجتمعوا لمهاجمة المتزل أو المنازل المجاورة (عيون. 152/2).
- إذا عــوت الذئاب في الجبال، وجاوبتها الكلاب في القرية[22]، فإن الحرب سيشتد أوارها وسيراق الدم.
- \* إذا نبحت الكلاب وجاوبتها ذئاب الجبال فسيكون هناك أوبئة وجوائح مهلكة.
- إذا أكثرت الكلاب من النباح المتقطع والجواح<sup>[23]</sup>، فهي تنبئ بذلك عن أن العدو سيكتسح<sup>[12]</sup> البلاد (عيون. 152/2؛ العرافة: 8>.

وحــول الفــالات المستخرجة من مختلف الأحوال التي يتخذها الكلب هناك كتيب cf. cat. Palmer, p. > جامعة كامبردج كلية اللاهوت بجامعة كامبردج  $\{Palmer, p. \}$   $\{Palmer, p. \}$ 

وفي التقليد الإسلامي ثمة طابع شيطاني أعطي للكلب الأسود الذي يزعم أنه يمثل حنّسيًا ‹البخاري. 1/67، الترمذي. 1/69، الجاحظ: كتاب الحيوان. 69/4، الدميري. 2/ ٧an Vloten, in WZKM 7/1983, 240› .

#### 10] اللقلق

طائر فأله حسن، ويسمى أبو سعد لدى عرب الأردن، وهم يجلونه ويمتنعون عن صيده لأنه ينتمي إلى الطيور التي تشن الحرب على الجراد حين ينقض على شكل سحب مظلمة، ويلتهم المزروعات، فتصل اللقالق في أسراب متراصة وتصنع مجزرة عظيمة Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, 250; comp. M. Rousseaux كلحراد < folklore marocain, in Bulletin de l'Instruction Publique La cigogne dans le . \( \text{Marocain}, n\) 225/oct. – déc. 1953, pp. 83-96

#### 11| الديك

مسع أن الديك اقترن بالعبادة الوثنية للحرانيين [25]، فقد كان يستخدم كرمز شمسي ويمسارس دورًا جنسسيًا بسبب روابطه مع الآلهة المؤنثة والقمرية[26]. وقد استمر الديك يتمستع باحترام لا يضاهي بالقياس إلى الحيوانات الأخرى، فالرسول نفسه قال: الديك

الأبيض صاحبي، فهو عدو لعدو الله[27]، وهو يحرس مترل صاحبه، وسبعة منازل أخرى (الجاحظ: الحسيوان 94/2). وحسب الجاحظ نفسه فإن النبي كان يؤوي ديكًا في بيته (الجاحظ، الحيوان ص 506) وكان أصحابه يسافرون مصطحبين معهم ديكة [28]، يضيف الجاحظ: ويزعم بعض المجربين بأهم لاحظوا أن الرجل الذي يذبح الديك الأبيض الذي لا يشوب بياضه شيء، لا تبرح النكبات تلاحق عائلته وماله.

ويروى أيضًا عن الرسول نهيه عن لعن الديك الذي يدعو إلى الصلاة [29]، وأعطاه الرسول صورة لها علاقة بنشأة الكون فهو يقول: من بين مخلوقات الله ديك عرفه تحت العرش وبراثنه على الأرض السفلى وجناحاه في الهواء، وحين ينقضي ثلثا الليل ولا يبقى الا ثلثه، يصرب بجناحيه ثم يقول: سبحوا الملك القدوس الذي لا شريك له، وحينئذ تضرب جميع الطيور بأجنحتها وتصدح جميع الديكة بأصواتها (الجاحظ، الحيوان 94/2)

وقد أعطي للديك اسم (أبو زاجر). يقول شارح مقامات الحريري: ويستخدم الديك للزجر في العيافة (باريس 1847، 662).

إن الـــتكهن بواسطة الديكة الذي كان يمارسه اليونانيون (روشيه-ليكليرك 144/1-145) لم يكـــن معروفًا عند العرب كما يبدو. والأمثلة الوحيدة للفالات المستخرجة من سلوك الديكة منسوبة إلى الفرس.

- \* إذا صاح الديك في أحد المنازل قبل وقت صياح الديكة، فسيكون ذلك للتحذير من خطب سيحل قريبًا في ذلك المترل.
- إذا صاحت دجاجة في أحد المنازل مثل صياح الديكة، فسيكون ذلك تنبيهًا
   لسكان ذلك المترل من مصيبة على وشك أن تحل بهم.
- إذا مـا قفـز الديك عدة مرات فوق أريكة صاحب المترل فإن هذا الأخير سينال المجد والشهرة.
  - \* وإذا ما فعلت دجاجة ذلك فإن صيت صاحب المترل سيصبح خاملاً.
- إذا ما سلح ديك فوق سرير صاحب المترل فإن هذا الأخير سيكسب ثروة يطمع فيها ورزقًا كثيرًا [30].
  - إذا فعلت دجاجة ذلك فستنال زوجته منه خيرًا كثيرًا (131).
  - \* إذا أنَّ ديك في مترل، فإن مرضًا من أمراض الرجال سيتفشى في المترل.
  - \* إذا أنَّت دجاجة في مترل، فإن مرضًا من أمراض النساء سيتفشى في المترل.
- \* إذا كـان صـياح الديكة شبيهًا بعويل شخص يبكي فإن الموت سيعم بين النساء.
  - \* وإذا فعلت الدجاجات ذلك[32] فإن الموت سينتشر بين الرجال.

- إذا نعق غراب أسود وجاوبته دجاجة بصولها، فإن ذلك يشير إلى أن أرضًا يبابًا سوف تعمر من جديد.
- إذا قـــوقات دجاجة وجاوبها غراب فهذا يشير إلى أن أرضًا معمورة سيحل
   بما الخراب ‹ابن قتيبة: عيون الأخبار. 151/2-152؛ عرافة 80>.
- \* إذا كررت الديكة صياحها، فسيكون ذلك بشارة وإعلانًا عن انتصار أولياء الله على أعدائهم «العرافة. 2>.
- إذا صفق الديك بجناحيه من دون أن يصيح فهذا يدل على أن خيرًا مأمولاً سيحجب عمن كان ينتظره (العرافة. 2) عيون. 152/2).

#### 12] الغراب

هــو طير الفأل بامتياز عند العرب<sup>[33]</sup>، والمعطيات الكهانية المستخرجة من الغراب عديــدة جدًا حيث إن بإمكاننا أن نخصص دراسة خاصة للفالات المستخرجة من هذا الطائــر، والــــيّ وردت في نص منسوب إلى الجاحظ، اقتبسه النويري في كتاب (هاية الأرب. 130/3–132 (أرابــيكا 1961/8 ص30–58)). ونحن لن نعود إلى ذلك الجدول الذي يشبه في أكثر من عنوان فيه اللوائح الآشورو-بابلية من النوع ذاته [34]. ويكفينا هنا أن نكمــل الفكرة التي كوّلها العرب عن هذا الطائر المشؤوم في الأساس [35] بإيراد أكثر الشهادات شمولاً واتساعًا.

فبتــسميته (الأعــور) لحدة بصره ولكن بقلب المعنى [36]، للتعبير عن اللعنة، استحق الغــراب، كما يبدو، هذا الطابع المشؤوم، من جهة بسبب لونه الأسود [37]، ومن جهة أخرى، بسبب نعيبه الذي ينذر بالبين والفراق ووحشة الإقامة [38].

إن إحدى الحركات الأكثر شؤمًا للغراب حين ينتف ريشه. فقد رأى أبو النسناس، وهـــو لص هارب من السجن، غرابًا جائمًا على بانة ينتف ريشه وينعب، فتنبأ له عراف من لهب بالعودة إلى السجن لفترة طويلة، ثم موته على الصليب بعد ذلك [39].

وكان الغراب نقيضًا للهدهد [40] في قصة من كتاب «الأغاني» خاصة بعبد الله بن الفضل. وكان قد علق جارية نصرانية، وهام شغفًا بها، وكان يومًا جالسًا ينتظرها، وقد وعدته بالزيارة، إذ سقط غراب على برادة داره، فنعب مرة واحدة، ثم طار، فتطير عبد الله مسن ذلك. ولم يزل ينتظرها يومه، فلم يرها. ثم عرف أنما قد انحدرت مع أبيها إلى بغداد، فتنغّص عليه يومه، ومكث مدة لا يعرف لها حبرًا، فبينما هو جالس ذات يوم مع أصحابه، إذ سقط هدهد على برادته، فصاح ثلاثة أصوات وطار، فقال عبد الله: وأي

شيء أبقى الغراب للهدهد علينا، وهل ترك لنا أحدًا يؤذينا بفراقه. وتطير من ذلك، فما فرغ من كلامه حتى دخل رسولها يعلمه أنها قدمت منذ ثلاثة أيام، وأنها قد جاءته زائرة على إثر رسولها.

وحسب الجاحظ، فإن عدد نعقات الغراب يؤخذ في الحسبان أيضًا (الحيوان. 142/3): والناس يتطيرون من الغراب حين ينعق مرة واحدة، فإذا نعق مرتين تفاءلوا بذلك. ولكن المؤلف يقول في الصفحة ذاتما: فإذا نعق الغراب مرتين فذلك شؤم، فإذا نعق ثلاثًا فذلك فأل حسن على قدر الجزاء.

وليس عدد نعقات الغراب وحده، هو ما يميز الفأل الحسن من السيئ، وإنما أيضًا مخيتلف نغماتها. وحسب الميداني ﴿أَمثال، فريتاج 608/١)، فإن غاق: صرحة عالية، تنبئ عين فأل سيئ، في حين أن غيق: صرحة صغيرة، تنبئ عن فأل حسن، وهذا التمييز غير موجود في ‹تاج العروس 37/٤› حيث إن (غقّ) هي الكلمة الصوتية التي تحاكي النعيق الأجش والأبح للغراب، في حين أن (غاق) (ص40) تعني بالتالي، الفراق.

وليس من الواضح أن الإسلام قد خفف من الأهمية الكبيرة لفأل الغراب في عقول أنسصاره، وحسى بسين أفراد الطبقة الحاكمة والمتنورة في العصر الأموي، الذين كانوا لايزالون عربًا أقحاحًا. والحق أن الاعتقاد بفالات الغراب سيظل حيًا كما تشهد على ذلك القصتان التاليتان:

في العام (45 هـ/ 665 م) عين معاوية زياد بن أبيه واليًا على البصرة، ولكن الأخير توجه إلى الكوفة غير عالم بعد بتعيينه بالبصرة. وخاف المغيرة والي الكوفة من أن يكون زيداد قد عين في مكانه، فبعث إلى زياد وائل بن حجر الحضرمي الذي لم يتمكن من الحصول على أي خبر من زياد حول سبب محيئه إلى الكوفة. وفي طريق عودته رأى وائل غرابًا ينعق، فعاد حينئذ إلى زياد وقال له: هذا الغراب سيجعلك تغادر الكوفة. ثم السيحة بالمغيرة وقد وصل رسول من معاوية في اليوم ذاته ليطلب من زياد الذهاب إلى البصرة المابية.

كان الشاعر الكميت يعيش متخفيًا، فقد كان يلاحقه رجال الخليفة الأموي هشام (106-126 هـ / 743-744 م) لأنه أنشد شعرًا في مدح العلويين والهاشميين، وقد ضبط مرة عند صديقه أبي الوضاح فسارع إلى الفرار. ورأى حينذاك غرابًا وقف على جدار، وراح ينعق، فقال لصديقه: سيقبض على رجال الخليفة وسينهار جدار بيتك. وفي صباح اليوم التالي وجد أبو الوضاح جدار بيته منهارًا [12].

#### 13] النمل

باستثناء فألين اثنين أشير إليهما في ‹أرابيكا 8، 55 رقم 52، 54› لم نعثر على أي شيء آخر حول هذا الموضوع.

## 14] الظبي

كان لحرور الظباء من اليمين إلى اليسار أومن اليسار إلى اليمين، معنى كهاني عند العرب. وبوجه عام، فإن رؤية ظبي في بداية النهار كان فألاً حسنًا «القزويني 1/ 385». ومع ذلك فإن الشاعر كثير عزة عد لقاءه غزال فألاً مشؤومًا [43]. وروى البيهقي قصة حكاب المحاسن. 354-5> تنسب إلى قس بن ساعدة تفسيرًا لحركات ظبي كان يمشي على رأس قطيع من الظباء. فقد أرسله ملك الحيرة أبو قابوس (النعمان بن المنذر، أواخر القسرن الخامس للميلاد) برفقة مبعوث له إلى أحد ولاته كي يجمع جيشًا لقتال أحد الغزاة. فبينما هو يسير عنَّ له ظبي ورآه قس يدخل كناسه، ويختفي فيه في اللحظة التي كان فيها رفيقه ينشد هذا البيت:

### ألا ليت شعري ما تقول السوانح

أغساد أبسو قابوس أم هو رائح [44]

فقال قسس لرفيقه: إذا كان الزجر صحيحًا، فإن سيدك يرقد تحت التراب ملفوفًا بطابقات من الغبار. فسأل الآخر: وكيف ذلك؟، قال قس: حين انتهيت من إنشاد البيت، دخل الظبي تحت الأرض. ولم يلبثا طويلاً حتى علما بموته، ومجيء ولده من بعده.

#### 15] الواق

بخصوص هذا الطائر الذي يتماهى بالصُّرد<sup>[45]</sup>، فقد قيل عنه كل ما هو جوهري في أرابيكا 1، 37، عدد 2>. ولنضف مع ذلك أننا نجده إلى جانب الغراب (حاتم) كطائر فأل وتحت اسم واق في بيت شعر للمرقش الأكبر<sup>[46]</sup>:

ولقسد غسدوت وكسنت

لا أغـــدو علـــي واق وحــاتم

فـــاذا الأشـائم كالأيـا

مسسن والأيسامن كالأشسائم

وكسلاك لا خسسير ولا

شروعلي أحسد بسدائم

وفي بيت آخر للرقاش الكلبي [47]: ولـــست هــــيّاب إذا شـــد رحلـــه

### يقسول عدايي السيوم واق وحاتم

غير أن هذا التماهي بين الطائرين لم يجمع عليه واضعو المعاجم. والواقع أن أبا عبيدة استعمل واق للصُّرَد. أما الفيومي (توفي عام 770 هـ/ 1368 م) في المصباح فقد جعل مسنه صنوًا للغراب  $^{[48]}$ . وهكذا فإن حاتم يدل على الغراب بسبب لونه الأسود، وعلى السواق بسبب حكاية صوته. غير أن الصاغاني جعل الواق صوت وقوقة هذا الطائر، في حين أن ابن قتيبة جعل الوقوقة غناء الطيور وصحبها عند الصباح  $^{[49]}$ .

إن انتماء الصُّرَد إلى فئة طير العراقيب (كما ورد في ص 269) جعل منه طيرًا مشؤومًا. وإذا تُسبت تماهسيه مسع الأُخيَّل [<sup>50]</sup> فإن طابعه النحوسي سيكون مؤكدًا من خلال المثل القائسل: أشأم من أُخيَّل. وثمة نعت آخر أعطي له بسبب ريشه المبرقع هو الأخطب، وهو بهذا النعت الذي ورد في بيت استشهد به الدميري (1/ 24) سيئ الفأل على نحو واضح [51]

### ولا أنسثني مسن طسيرة عسن مريسرة

### إذا الأخطب الداعبي على الدوح صرصرا

من المرجح جدًا أن الطابع النحسي أو السعدي لفالات الصرد كان يتعلق في البداية بمسقطه وبطيرانه وبقواعد تكهنية طيرية أخرى، مثلما يدل على ذلك الجالة التي وردت في النصوص الآشورو-بابلية المتعلقة بمذا الطائر، والمترجمة في ‹أرابيكا 8›. ولكن إحلال الغراب محل الصرد في القصة المتعلقة بفن الزجر، والمذكورة في ‹أرابيكا 8، 50›، مثلما حفظها لنا الدميري ‹2، 75› لا تدعنا نؤكد مثل هذا الافتراض.

## 16] الضفدع

اعتــــبر نقـــيق الــضفدع حمدًا للإله في المأثور الإسلامي [52]. فابن سينا، كما يقول الــــدميري <2/ 103> يقول: إذا تكاثرت الضفادع في إحدى السنين أكثر من المعتاد، فإن حائحـــة ستحل بسببها. إن أصل هذا الفأل فارسي، وهو مقتبس من المصدر ذاته الذي اقتبست منه هذه الفالات التي رواها الجاحظ وابن قتيبة، أي من كتاب العين.

- \* إذا نقست السضفادع كثيرًا، فهذا يشير إلى أن الموت سيجتاح الناحية التي كانت فيها الضفادع.
- \* وإذا نقــت الضفادع بينما الموت يضرب الناس، فهذا يشير إلى أن الموت يبتعد عن هذه الناحية، <عرافة، 8>.

ملحق: حيوانات النبوءة [الفأل] عند العرب

\* اِذَا نقست السضفادع كثيرًا، فذلك ينبئ عن أن جائحة حيوانية ستحدث حيون. 2/ 151>.

من المفترض أن الضفدع ينتمي، لدى العرب القدماء، إلى فئة اللُجمة، جمعها لجم، وهو اسم أعطي إلى نوع من العظاية [53] أو الضفدع (المصدر نفسه). وعليه، فإن المفرد لُجمة يعني شؤم، وجمعها لُجَم أو لَجام أو لُجام، ويُستعمل لكل حيوان صغير يُعتبر اللقاء به أو عطاسه [54] فألاً مشؤومًا.

#### 17] القنفذ

من بين الفالات التي أنبأت أبا ذؤيب بوفاة النبي رؤيته لقنفذ ذكر (شَيهم) ممسكًا بأفعى كانت تتلوى تحته، بينما كان القنفذ يلتهمها حتى أتى عليها. وفسر أبو ذؤيب اسم الشيهم ب(شيء مهم)، وتلوّي الأفعى بابتعاد الناس عن الحق في ظل دولة خليفة النبي، وانتصار الشيهم أحيرًا بانتصار الخليفة [55].

#### 18] البوم

كانـــت البوم ولاتزال عند العرب طيرًا مشؤومًا [56]. والبوم الذكر المسمى صدى أو هامة، يجسد بنظرهم الروح المتعطشة إلى الانتقام لمن يموت غيلة.

لم يسبق لسنا من الفلكلور العربي القديم فالات مستخرجة من البوم. وبالمقابل، فإن إشارتين من أصل فارسي تبينان بأنها استخدمت كطير من طيور الفأل. يقول الجاحظ: وعسند أهسل مرو يتفاءل الناس به لأن اسمه بالفارسية بارمال، يمعنى تبقى تبقى [57]. وحسب العسيون>: إذا نعقت البوم كثيرًا في أحد المنازل، فإن المريض الذي يكون فيه سيسشفى [58]. غسير أن انتماء البوم إلى فئة الطيور الليلية المخصصة لزحل أضفى عليها بوجه عام طابعًا مشؤومًا.

#### 19] الذئب

من بين النبوءات التي أعلنت عن مجيء النبي، احتفظ لنا المأثور بق نت أشكالاً عسدة، وفيها يتحدث ذئب إلى راع يلومه لأنه أنكر عليه نعجة وضعها الله في طريقه، وهسو يخبره أن نبيًا يبعث في وقت ليس ببعيسد سيوصي بالعدل (الدميري 1/449، انظر ص 83). كسذلك فان أحد بطون قبيلة خزاعة، والذي تحدث جده مع هذا الذئب، تسمّوا باسم: بنو مكلّم الذئب (الأغاني 58/37).

وقد مارس الذئب دور الدليل في قصة عن الشاعر الكميت. فقد خرج هذا الشاعر ذات ليلة مع نفر من بني أسد، وبينما هم في الطريق اقترب منهم ذئب، فقدموا له شيئًا من الطعام والشراب. ولما تابعوا طريقهم جعل الذئب يعوي، وظن الكميت أنه فهم معنى عوائه، وقال لأصحابه: يريد الذئب أن يخبرنا بأننا ضللنا طريقنا، خذوا يمينكم. وفي الحال توقف الذئب عن العواء (الأغاني 55/ 115).

وبحسب القرويني (1/ 385) فإن العرب يزعمون بأن الذئب إذا ظهر على يسار الإنسان (سانح) فإن الإنسان سيتغلب على الإنسان (سانح) فإنه يتغلب على الإنسان [59].

### [20] الحدأة

حــول هــذا الطائر الذي يعد واحدًا من خمسة حيوانات فاسقة حيث يُحَل قتله في حالــة الإحــرام، وحتى في داخل الحرم ذاته [60]، لم نجد سوى فأل واحد رواه النويري (هُماية، 3/ 135)، وترجمة (أرابيكا (8، 57)).

#### 21] الذباب

النويري ‹لهاية، 3/ 133 = أرابيكا 4، 55، عدد 53>.

### 22] البغل

النويري ‹لهاية، 3/ 132 = أرابيكا 8، 54 عدد 38-39 ص503.

## 23] الأوز

في اليوم الذي قتل فيه على بن أبي طالب، خرج إلى الصلاة، فصادف في طريقه سربًا مــن الأوز صــافرًا باتجاهــه، فحاول أصحابه إبعاده عنه فقال لهم علي: اتركوهم إنهم يبكونني. و لم يمض إلا وقت قليل حتى قتل (ابن الأثير، 5/ 36، الدميري، 1/ 58).

### 24] الطير

في بعض قصص التكهن بالطير (زحر) لم يكن اسم الطير مخصصًا لطائر معيه. فإضافة إلى النويسري (نحايسة، 3/ 153، 2/ 5-6 = أرابيكا 8، 57 عدد 72-74) أورد البينةي

‹المحاسن والمساوئ› مثالين اثنين على ذلك. الأول ‹محاسن، 349› فيتعلق بيحيي بن خالد بين برمك. فقد كان يسعى في جمع مبلغ كبير من المال (ثلاثة ملايين درهم) طلبها منه المنصور الافتداء والده خالد بن برمك من السجن. وقد جمع يحيى خلال يومين مليونين وسمعمئة ألمف درهم، وكان مهمومًا حائرًا في كيفية تأمين الباقي. فبينما كان يعبر الجسر، إذا بزاجر يندفع نحوه قائلاً: أفرخ الطير<sup>[61]</sup> (أي: تكلُّم وأوضح)، فتجاوزه يحيي ولم يعـر مـا قاله أي اهتمام. فتبعه الزاجر وتعلق به، فقال له يحيى: أيها التعس، دعيني وشــاني فأنا مشغول عنك. فقال الرجل: أعلم، والله إنك لمهموم، ولكن همك سيفرج. فغَــدًا وفي هــنذا المكان سيكون لواء الجيش بين يديك. وحين رأى الزاجر دهشة يجيى، وريبته أضاف: إذا تحقق هذا فأنت مدين لي بخمسة آلاف درهم. فقال يجيي: نعم، وحدَّث نفسه قائلاً: حتى لو قال خمسين ألف درهم لكنت قلت: نعم، ما دام ذلك يبدو مستحيلاً. غير أن خبر اجتياح الأكراد الموصل وصل إلى المنصور في ذلك اليوم، فبحث عن رجل قادر على قيادة الجيش ليتجنب وقوع كارثة، فنصحه المسيّب بن زهير بيحيي بن برمك، ويتكفل هو بخالد بن برمك. فاستدعاه الخليفة وأعفاه من الثلاثمئة ألف درهم المتبقية في ذمته، وعهد إليه بمهمة القضاء على ثورة الكرد. ولما مر يحيى بالجسر ممسكا بيديه راية الجيش رأى الزاجر يقترب منه قائلاً: أنا أنتظرك هنا منذ الفجر. فابتسم يحيى وأشار إليه أن يتبعه، ثم أعطاه خمسة آلاف درهم.

أما القصة الثانية (محاسن، 354) فتتعلق بالشخصية الأسطورية قس بن ساعدة. فقد ساله قيصر الروم: هل تزجر؟، أجابه قس: نحن العرب معروفون بالزجر. فسأله: ما أعجب ما رأيت؟، فروى له قس: حللت مع عربي من أصحابي في بلاط أحد الملوك، فسوجدناه يستأهب للانطلاق إلى غزو قبيلة نصرانية. فلما كان على بعد فرسخ من مدينية، أمر بأن تنصب خيامه وقبيه وينتشر جنوده من حوله. وبعد أن أقيم سرادقه على ضفة نحر أمر بأن ينصب لي ولصاحبي خباء صغير، وأقبل طائران في تلك الأثناء، أحدهما أسود والآخر أبيض رأيتهما أنا وصاحبي. وحين مرا فوق رأس الملك صفقا بأحنح تهما وهزا ذيلهما، وغابا، ثم عادا، وحين أصبحا قريبين من الملك حوما حوله، ثم حطا على الأرض، وجعلا ينقران الحب على مقربة منا. فقال صاحبي: لم أر قط أعجب مسن هذين الطائرين، فأيهما تختار أنت؟، قلت: الأسود، قال: أما أنا فأختار الأبيض، فأي زجر تستخرجه منهما؟، قلت: النهار والليل يحيطان بهذا الرجل في أثناء سيفره ولن يلبث أن يموت. أما تفضيلك الأبيض فأراه علامة على الخيبة، لأنك ستعود خالى الوفاض. فتكدر صاحبي من ذلك.

الكهانة العربية قبل الإسلام

وفي مسساء اليوم التالي أرسل الملك من يطلبنا لمنادمته، فاطلعه صاحبي على تفسيري للزجر، فطلب مني أن أوضح له تفسيري فقلت له الحقيقة، فغضب وقال لي: لقد حئت بتفسيرك هذا من أجل إخوانك في الدين. فأجبته: لم أقم إلا بإخبارك الحقيقة. وحينئذ أمر بسحني ورحل. ولكنه ما كاد يبتعد حتى شعر بدنو أجله فأمر بإعطائي عشرين ناقة وقال: كانست نصيحة قس صادقة. وهكذا فقد عدت من عنده بقطيع من النوق، وانصرف صاحبي صفر اليدين.

# 25] القُبَج

عـن طير القبَج نذكر هذا الفأل من أصل فارسي: إذا جاوبت طيور حجل برية على صوت طيور حجل داجنة، فإن سكان الناحية سيظفرون بأعدائهم ‹الجاحظ، العرافة، 9›.

#### 26] الحمام

عن هذا الطائر الذي يحلق عاليًا، ويُنظر إليه في المأثور الإسلامي [62] بوصفه طيرًا شيطانيًا، عثرنا على فألين اثنين رواهما النويري (نهاية، 3/ 133) = (أرابيكا 4، 55، عدد شيطانيًا، 46، 46، 46، 56). وثمة بيت لأبي تمام يتحدث عن العيافة من خلال الحمام [63]

## هـن الحَمـام فـإن كَسرت عيافة

### مــن حـائهن فـاهن حمـام

ويتعلق معنى البيت بتفسير كهاني مبني على التجانس الصوتي بين الحَمام (بفتح الحاء) والحمام (بكسرها)، أي: الموت.

### 27] الدجاجة

مر ذكرها سابقًا في الحديث عن الديك «النويري، نماية 3/ 133> = «أرابيكا 8، 55، عدد 5>.

#### 28| الجرد

رأينا سابقًا الآثار الناجمة عن قرض الفئران والتي كانت تعطي علامات فألية. وإضافة إلى هذه الممارسة، روى الجاحظ وابن قتيبة فألات أخرى مستخرجة من الجرذان (عرافة 8؛ عيون 2/ 151): إذا عبثت الجرذان في مؤونة صاحب البيت من الجبن والشعير والطعام

(عيون)، فسيسشهد صاحب البيت زيادة في رزقه وعدد أولاده. «إذا قرضت الجرذان الشياب فهذا يشير إلى تناقص في ثروة صاحب البيت وفي عدد أولاده، ويجب عليه أن يقسص الجزء المقروض ويرقعه، فبهذه الطريقة يتم إبعاد دواعي الخوف من هذا البلاء» (عيون)؛ إذا انتششر الموت بين الجرذان فإن الأسعار ستتناقص وسيكون هناك وفرة في الرزق.

### 29] الثعلب

بحسب الجاحظ في كتابه «العرافة»:

- إذا ضبحت الثعالب كثيرًا فسيحيق بالسحرة ضرر كبير.
- أ إذا عسوت الثعالب مثل الكلاب فسيحيق بالناس أشد البلاء من الحيوانات الضارية.
- \* إذا صاحت الثعالب مثل بنات آوى فستُقام مناحات [64] على العديد من الأشراف والوجهاء.

#### 30] الجراد

يؤكد الجاحظ في كتاب (الحيوان، 3/ 135) أن العرب يتطيرون من جرد الجراد ومن السوانه. وقد زعم الأصمعي أن النابغة خرج مع زبّان بن سيار يريدان الغزو، فبينما هما يسريدان السرحلة إذ نظر النابغة وإذا على ثيابه جرادة، ذات ألوان، تجرد، فتطير وقال: غيري الذي يخرج في هذا الوجه، ولم يذهب. فلما رجع زبان من تلك الغزوة سالمًا قال: إن السذي يجدونه إنما هو شيء عن طريق الاتفاق. نعم لا نكران في أن هناك مصادفات يصح فيها الزجر ولكن أكثرها يظل من دون أي أثر [65].

# 31] الأفعى

حيوان مقدس وكان يصلح لاستخراج الفالات في العبادات الزراعية للساميين المقيمين شمالاً (الكنعانيين والآراميين على الأخص) الذين يصورون الإله القمر في شكل أفعى أفعى وهذا الحيوان الزاحف، كما يبدو، كان ملائمًا، ومنذ وقت مبكر، لتأملات الكهنة، فاسمه الذي كان لدى ساميي الشمال حن حش الم الم غدا مرادفًا للفأل (الحسسن أو السيئ) لدى العبرانيين والآراميين والسريان والعرب [68]. وبسبب التناقض

الكهانة العربية قبل الإسلام

بين هذا الاسم (نحش) و(سعد) عند العرب، فقد أخذ معنى الشؤم وأصبح (نحس) وخرج في السوقت ذاته من الكهانة الحيوانية ليدخل في الفالات التنجيمية والسحر الأبيض.

ونحن لم نقع على أي فأل عن الأفعى لدى العرب باستثناء ما شهدناه في فأل القنفذ، والفألان اللذان وردا لدى الجاحظ في «العرافة 10»، هما من أصل فارسي:

- \* كل من يرى أفعى تدخل في جحر فستصيبه خسارة (أيضًا (عيون الأخبار، 2/ 152).
- أذا وجدت أفعى ميتة ممددة في منزل يقيم فيه صاحبه، فستحل به مصيبة في ماله ا<sup>19</sup>

#### 32] القرد

## خاتمة: الكهانة العربية والكهانة الإسلامية[استذكار]

من هذين الجزأين اللذين يتألف منهما هذا العمل، يمكننا أن نرسم لوحة إجمالية. أتيح لنا منذ البدائي ملاحظة أنه ومع الطابع المجزأ للكهانة العربية والبدائي غالبًا، ومع فقر مناهجها وتفككها، فقد تحددت معالمها وبدت كما لو أنها الشهادة الأحيرة على عظمة وازدهار الكهانة السامية التي أضعفها وأفقرها حدب الصحراء العربية، والطابع المجتمع البدوي.

وأيًا كانت أهمية هذه الشهادة، فقد عرضت لنا كما لو على شاشة صورة واقع يرقى إلى أكثـر من ألف عام قبل تدوينها كتابة، صورة واقع، تشهد أصالتها يومًا بعد يوم، وعبر الدراسات المنصبة على أغنى الوثائق الكهانية على أصالة الواقع الآشوري-البابلي.

يمكننا إجمال العناصر المكونة لهذا الواقع على النحو التالى:

تــبدو الكهانة العربية، بحسب تعريفها الوصفي، وعبر تجلياتها، مرتبطة غاية الارتباط بالنسبوة التي هي حذرها الأصلي، أو على الأقل درجتها الأولى. ليس ثمة انقطاع يفصل بــين هذين المفهومين المتكاملين المذين يبدو ثانيهما، بوصفه تفتحًا للأول. غير أن حطًا فاصــلاً سيرتسم بينهما في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية عبر الانتقال من الــبداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي إلى النظام الملكي. وفي اليوم الذي تبدلت فيه طبيعة الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلاً كاملاً عبر الانتقال من الإيمان بآلهة متعددة، إلى عبادة الــه واحد وإلى التوحيد. فالكهانة واننبوءة هما التعبير الحي والفعال عن محتمع محدد في حقبة معينة من تاريخه.

ومنذئذ، وبسبب وحدة مصدر إلهام النبي، وبسبب جبروت وكلية علم الإله الذي يحمل هذا النبي رسالته، فقد تفوق على الكاهن. وكان رد فعن الكاهن على ذلك تقوية

أساليبه الكهانية وتطويرها، بعد أن تخلى عن أسلوب الانخطاف الذي هو شرط نجاح السنبي، مكلمًا الآلهة عبر وساطة كافة النظم التي تعد بديلة عن الكهانة الانخطافية، بعد استحالة تحقيقها في جميع الأمكنة وجميع الأحوال.

تلكم على الأقل، هي الخلاصة التي تمخضت عن النصوص العديدة التي قمنا بتحليلها في الفصل المطول المتعلق بطبيعة الكهانة العربية، وهي ستتأكد على امتداد الفصول التالية التي ظهر فيها عمل الكاهن أساسًا بوصفه الشكل الأولي والتمهيدي لعمل النبي، وبدت الأساليب التي استخدمها بوصفها بديلاً للوحي النبوي.

والواقع أن الكاهن العربي، الذي كان في البداية انخطافيًا، ولاسيما في ظل تسميته بالأفكل، أو الرب، أو ذو إله، كان يستمد إلهامه من المصدر ذاته الذي كان يستمد منه السنبي، أي: من الإله الذي كان الكاهن خادمه والناطق باسمه في آن معًا. وكان يمارس عمله الاجتماعي وينقل الرسالة الإلهية تحت تسميات السادن والحازي والعراف والكاهن والسيد، بالروح ذاتما إن لم يكن بالطريقة ذاتما التي كان يزاولها النبي. وقد بدأ وحيهما وفعلهما في الافتراق حينما لجأ الكاهن إلى وسائط أخرى بينه وبين الإله الموحي، في حين أن النبي عزز إلى أعلى درجة الروابط الشخصية بينه وبين الإله الذي يوحي إليه.

وقد احتلت هذه الوسائط موقعًا مهيمنًا في الكهانة العربية، حيث كانت الأرواح والجين والكائينات الحية أو الجامدة تنقل إلى الكاهن مشيئة الآلهة ونواياها تجاه البشر. وكيان الوحي النبوي في الإسلام الأولي مشبعًا بهذا التصور، لأن النبي العربي لم يتوصل إلى إقامة علاقات مباشرة وشخصية مع الله. ولهذا فمن أحل أن يميز نفسه من أصحاب الوحي الجاهليين (الكهان والشعراء) قسم النبي الوسطاء إلى فرقتين: الأولى صالحة والثانية سيئة. وهو لم يجرؤ على غرار موسى من قبله على النظر إلى وجه الله، ولكنه كان أقل مين موسى في سماعه صوت الله مباشرة، في حين أنه كان يحاور من دون تكلف ملاك الوحى.

وقد تمثلت هذه الحالة النفسية للنبي العربي المشابحة للحالة النفسية للكاهن، مثلما كان ينبغي له أن يقدم نفسه في زمنه، في التحري عن التصورات الدينية والثقافية في حزيرة العرب القديمة.

والواقع أن التقرب إلى الآلهة كان يحدث على نحو غير مباشر من خلال مؤسسات تعبر عن الإيمان بالآلهة وعما كان ينتظر منها [1]. وبينما كان يهوه في الديانة الموسويه مشخصًا على نحو تدريجي، فقد اتصف الله في الإسلام بالتجرد المطلق الذي كان الأشد نأيًا عن إدراك البشر وأفهامهم. ولم تكن الأسماء الإلهية التسعة والتسعون سوى صفات

تكشف، في الأكثر، عن العناصر المتباينة لكهنوت بدائي<sup>[2]</sup>. وفي حين أن نبرة المزامير أو نبرة أنبياء بني إسرءيل، حين كانوا يتوجهون إلى يهوه كانت استثنائية إلى حد بعيد، فإن ذلك التجرد المطلق في الإسلام تمخض عن ضعف في الورع الفردي الذي كان فيما سبق يجد حيويته وطاقته في العلاقات المباشرة والشخصية بين الإنسان والإله.

إن ما هو ملموس أكثر في تجليات الورع الفردي والجماعي كامن في غنى الأماكن المقدسة وبيوت عبادة الآلهة. والحال فإن المعابد في وسط جزيرة العرب، بما فيها المعبد الأكبر بينها، الكعبة، مركز تجمع كافة القبائل، تبدو لنا فقيرة على نحو مدهش بالقياس إلى المعابد الوثنية السامية في المناطق المتاخمة، فقيرة بنصبها، وفقيرة بثروتها أيضًا.

ولـــدى قدوم الإسلام، كانت بعض المعابد القليلة تمتلك ضمن ثرواتها بعض الأشياء النفيسة من النذور التي يقدمها الزائرون من ذوي الشأن<sup>[3]</sup>، وكان البدوي يقدم لها بعضًا من حيواناته. ولكن الأضاحي التي يقدمها قربانًا لإلهه كانت، من وجهة نظره، من قبيل التباهي أكثر مما هي من قبيل الورع الديني، لأن مثل تلك المبادرة كانت تجلب له الثناء على سخاء الذين كانوا يشاركونه في تناول لحوم الأضاحي.

إضافة إلى ذلك، فقد كانت الأمتعة الشعائرية شبه معدومة. فباستثناء الرموز الإلهية، والستي هي أيضًا مغفلة الاسم إلى حد ألها كانت تسمى باسم الخباء الذي كان يحويها (بيت أيل: وثن) سيكون من العبث البحث عن مواعين معدنية ثمينة تظهر غني المعبد.

وفي المحصلة، فإن الطابع اللاشخصي للديانات العربية القديمة هو الذي يسوغ التصور العربي-الإسلامي عن الوحي الكهاني والنبوي، حيث حرى إلحاق وظيفة الوسيط بوظيفة الخالق حسب تصور الأفلاطونية الجديدة والغنوصية.

لقد كان التعبير الشكلي عن هذا الوحي، والذي يجسد رسالة الإله ويميز الفعل الاجتماعي للناطق باسم الآلهة متطابقًا من دون أي لبس، مع الغياب الكلي للعلاقات المباشرة والشخصية مع الإله.

والواقع أن شكلي الوحي العربي، وحي السجع الذي كان، في البداية، نتاجًا للحالة الانخطافية للكاهن، ووحي الرجز الذي هو وحي الحرب المعبر عن الغضب الإلهي، لا يحملان، ضمن الحالة الراهنة للنصوص المشبوهة جدًّا، ومن المحتمل ألهما لم يحملا إطلاقًا، وحتى في الحقبة الأقدم عهدًا، إشارة مماثلة لتلك الواردة في الأوحية العبرية، أعني (وحي يهوه). ففي هذين الشكلين من الوحي العربي اللذين يغيب فيهما تمامًا الوسيط المادي أو اللامادي كما يبدو، مثلما في وحي الهاتف (صوت من كائن غير مرئي يهتف بصوت

مرتفع ويوصل كلامه إلى مكان بعيد) ومثلما في الهمهمة، تظل العلاقات الشخصية مع الإله هي الأكثر غيابًا على الإطلاق.

ومـع ذلك فإن طرائق الكهانة العربية تظهر بوصفها بدائل للوحي. ثمة لازمة قديمة مـوزونة كانـت تتلـى قبل استشارة القداح في الكعبة تبين ذلك بوضوح. فصاحب الاستشارة يتوجه إلى هبل قائلاً له: إذا لم تشأ أن تنطق، فانطق بواسطة القداح[4].

هذه الأوحسية جميعها كلام إلهي، ولكن عبر الرموز ذلك لأن الآلهة العربية القديمة والإلسه الإسلامي يعبّران، بفسصاحة، عبر جميع أشكال التعبير الطبيعية: الإشارات الاصطلاحية في الطرائق الاقتراعية، والإشرات الرمزية في المنامات، والإشارات السكونية في الطرائق الفراسية، والإشارات الحركية في الطيرة وفي الفالات المشابحة، وكلها تعبر عن مشيئة الآلهة، وتُسمِع صوقا وتصدر حكمها. لقد كان من النادر حدًا أن يجيء هذا الحكم الإلهي واضحًا وصريحًا، لذلك فقد تحولت مهمة الكاهن شيئًا فشيئًا إلى مهمسة مفسر أكثر بكثير من مهمة رسول. ولم يتأخر الإسلام المنتصر في الاحتفاظ لنبيّه حصرًا، وبكل حرص، بدور المتلقي لكل وحي كان ينتقل إليه بشكل من الأشكال. على هذا النحو قدمت لنا السيرة النبي مستخدمًا كل الطرائق الكهانية القديمة بعد أن أزال عنها صبغتها الوثنية.

بعسد وفاة النبي كان خاتم النبوة قد ختم إلى الأبد مزاولة بعض الممارسات الكهانية التي أجازها النبي على نحو من الأنحاء، وقد طرح ذلك معضلة خطيرة على جماعته الفتية. كانست شرعية بعض هذه الممارسات تبدو واضحة، وكان بقاؤها الذي تعهدته الآمال والستعلق السشعبي لا مراء فيه، ولكن الخطورة كانت تأتي من جانب ملاك العاملين بحا والذين كانوا سيحوزون على امتياز ممارستها. وما كان ذا مغزى كبير في هذا الصدد أن السسنة الإسلامية لم تعلن، البتة، موقفًا ضد الكهانة بمجملها، بل ضد الكهان وحدهم السنين كانوا يمارسونها، لأنهم كانوا مرتبطين بالعبادة الوثنية، وكان من المرجح أن يُنظر إليهم، بوصفهم مناوئين للإصلاح التوحيدي.

إن إقصاء الكاهن عن المجتمع الإسلامي، مع الاحتفاظ ببعض الممارسات الكهانية، قد اقتضى إعادة تنظيم هذه الممارسات والانتفاع منها. فكل فرد منذ الآن فصاعدًا يمكنه أن يلستقط إشارات كهانية، وأن يفسرها، كما يمكنه استشارة شخص آخر أقوى استعدادًا وأكثر قدرة وأطول تجربة منه، من دون أن يكون لهذا الأخير وظيفة رسمية في المجتمع. وشسيئًا، وبطلب من خلفاء النبي الذين تعودوا على سماع صوت السماء الذي

تفصح عنه الإشارات الكهانية، ثبت ورثة علم الكهان لا ورثة وظائفهم ولا ورثة المتيازاتهم، ثبتوا بطريق الكتابة اصطلاحات للتفسير، وقواعد لمختلف الأساليب الكهانية، حيث يكون كل فرد مسلحًا بما يكفي كي يعطي للإشارات التي يلتقطها المعنى الذي يظن أنه يناسبها، وسيظل دومًا هناك أشخاص أكثر كفاءة من غيرهم، ولكن مبدأ (علمنة) الكهانة (انفصالها عن الدين) لن يتأذى من ذلك أبدًا.

وهكــذا سنشهد خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تفتح أدب كهابي بالغ الثراء، غذتــه باستمرار روافد أجنبية كان أثرها فيه أشبه بالخميرة، وحل محل الطرائق الكهانية القديمـــة، أو أضيف إليها طرائق عديدة بروح مغايرة إلى حد كبير، بمعنى أنما لم تعد مثل الطرائق الأولى، بدائل عن الوحي، وإنما تطبيقات عملية مستقلة قائمة على الملاحظة والتفسسير عسن طسريق القياس والتوافق. كما أن المفهوم اليوناني (فن)، الذي أدخلته الترجمات عـن البهلوية واليونانية البيزنطية، غير كليًا آفاق الكهانة. فلم يعد ينظر إلى المعـــرفة الكهانية بوصفها ثمرة لوحي إلهي، وإنما خبرة مكتسبة بطريق علم إنساني. ومن هـنا جاء استعمال كلمة علم (فن، تطبيق عملي) لكل مكوّنات الكهانة. وهكذا حل محل علم ضرب القداح الذي نحى عنه القرآن بسبب انتمائه إلى العبادة الوثنية، علم القــرعة أو التكهن بالاقتراع، وعلم الجفر وعلم الحروف أو التكهن عن طريق الحروف والأسماء، وعلم خواص القرآن، وهو تأليف من كهانة الحروف والتشخيص الطبي، وعلم الرمل أو التكهن عن طريق خطوط الرمل، وعلم الزائرجة وهو نوع من آلة لاستخراج الفال. ومحل التكهن عن طريق الحلم، بوصفه رؤيا-رسالة يتلقاها الإنسان من الإله مباشـــرة، أو ممن ينوب عنه، ويجري التعبير عنها غالبًا بلغة واضحة، حل علم التعبير أو تفسسير الرؤى. أما القيافة، أو التكهن بطريق الأثر، فقد حل محلهما علم الفراسة، وهو ميدان سيشهد توسعًا كبيرًا في الإسلام بعد أن أُلحقت به قراءة الكف والنظر في لوح الكيتف، والمعرفة التكهنية بالأرض والتكهن عن طريق الظواهر الجوية، وهي علوم كان تستند إلى منهج الملاحظة ذاته للوقائع السكونية.

أما التكهن بطريق الطير والحيوان، فهو وحده الذي صمد كما يبدو أمام إعادة تنظيم المناهج الكهانية القديمة هذه لأنه كان يشكل لدى العرب النظام الأفضل والأكثر أهمية. لقد كان هذا الفن ينتمي دائمًا إلى البدوي الذي تمثل على نحو سيئ أوامر الدين الجديد، وحسافظ مسن دون انقطاع على عادات وممارسات الأجداد. أما الإسلام، وهو الدين المسديني في جوهسره، فلسم ير في هذه الممارسة، البدوية في الأساس، خطرًا من عودة

الأخلاق الوثنية، ما دام أن الطيرة العربية ومنذ أمد بعيد انفصلت عن الآلهة وكفّت عن كونما امتيازًا محصورًا بالعبادة والكهانة.

لقد كان أدب الفألات العربي متنوعًا غاية التنوع، وحمل معه مواد ترقى إلى حقبة قديمة وصلت جرزئيًا، إلى العرب عن طريق الإيرانيين، وغة مؤلف أساس، أثرى إلى حد كربير قائمة الفالات باللغة العربية، هو كتاب ‹الآيين›، وهو كتاب طقوس احتفالية ملكية إبان الحقبة الساسانية، يشتمل على مجموعة رموز الممارسات والفالات، ترجمه عن البهلوية ابسن المقفع ‹فهرست 118› في النصف الأول من القرن الثاني/الثامن، واستند إليه كثيرًا ابن قتيبة (توفي عام 276 هر/ 889 م) في كتابه ‹عيون الأخبار›، كما استخدمه مؤلف كتاب ‹باب العرافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس›، والذي نسب إلى أبي عثمان الجاحظ رتوفي عام 255 هر/ 888 م) أو القرابة على مذهب الفرس›، والذي نسب الى أبي عثمان الجاحظ أسلوبها وتنوعها ومحتواها فقد تذكّر بغرابة بمجموعة الفالات الأشورو –بابلية. كذلك فإن الانطباع ذاته يتولد عن فالات طوالع المواليد وفالات الاختيارات النجومية، والفالات الانجيمية تحديدًا التي وصلت هي أيضًا إلى العرب من خلال القناة البهلوية. وقد اشتملت المجموعة التنجيمية العربية على إرث ثقافي غاية في الثراء، إرث ينتظر من يبرز قيمته، بعد أن نشر جلول الرموز التنجيمية اليونانية عام (1899 م).

على هذا النحو فإن جدول الطرائق الكهانية العربية كان شديد الاتساع. أما ما لم يتم إثباته داخل هذه الطرق، فهو على الأخص النظم العلمية البارعة مثل النظر في أكباد الحسيوان، والنظر في قلوب الحيوان اللذين كانا نتاجًا لمجتمع متحضر بلغ شأوًا بعيدًا في التطور، ولمجمع كهان واسع الاطلاع والمعرفة. ولهذا السبب فإن وسط حزيرة العرب لن يكون بوسعه الادعاء بذلك قط.

## الهوامشأ

## مدخل (23-38)

12

لم يثنهم الطابع المتأخّر للتوثيق العربي عن ذلك، إذ إنّهم كانوا متيقّنين من أنّ الصحراء أسهمت، عند العرب أكثر ثما عند الشعوب الشقيقة لهم (العبرانيين والآشوريين)، في الحفاظ على خصائص الروح والثقافة الساميّتين.. واستنادًا لذلك، كتب ج. جاكوب: «من يود فهم سامية العهد القديم وتعلمها، فلن يكون يامكانه تفادي دراسة الأدب العربي المقارن» في خparallelen zum Alten Testament in arabischen Dichtern, IV, Berlin 1897, p. 3

D. Nielsen, in Handbuch der altarabischen > التعبير الأكثـر عنفًا عن هذا الشكّ صاغه نلسن Fanatismus hat aber nicht Altertumskunde, I, Leipzig 1927, p. 180 sq.: «Der religiöse

المراجع العربية المذكورة هنا، جميعها، هي النسخ التي استخدمها المؤلف، وليس إلى أي من النسخ العربية الحديثة. ويمكن للراغب العودة إلى النسخ الإلكترونية لتسهيل البحث عن المقاطع المطلوبة. ونظرًا لتعذر الحصول على النسخ التي وظفها المؤلف، اضطررنا، في أحيان محدودة للغاية، إلى ترجمة النص، حيث من الممكن حصول بعض الأغلاط في أثناء عملية النقل والترجمة، ولذلك فإننا نعتذر عن ذلك ونعد بتصويب ما نكتشفه من أغلاط في الطبعات التالية. للتعرف إلى المصادر، انظر ثبت المراجع.

Vacuum geschaffen; sondern gibt allein aus der vorislamischen Zeit ein historischen Bild, indem dieses Vacuum mit falschen zugleich von ihr ein tendenziös gefärbtes Nirgends ...dogmatischen Theorien und Apocryphen biblischen Legenden ausgefüllt wird بالنصية لمعارضته treffen wir ein wirkliches Verständnis des untergangenen Heidentums». Der › ... بالنصية لمعارضة خاصة: < Der › لطروحات المناصرين المتحمّسين للبابلين الذين يتنخذ موقفًا معاكسًا لهم، انظر بصورة خاصة: < Dreieinige Gott, I, Copenhague 1922, p. 9 sq. ;26 sq.; etc

- دافع عن هذه الفرضية مستشرقون كبار؛ انظر حول هذا الموضوع العناصر الببليوغرافية الأساس ونتائج دوسو (DUSSAUD, Pénétration, 198 sqq., 209). بالنسبة لبارتون (Semitic and Hamitic Origins, Philadelphie 1934, p. 18)، فإنّ اليمن كانت الأرض التي انبثقت منها الشعوب الساميّة أو، على الأقل، «مهد»هم و «أول مسكن منفصل» لهم (انظر ص 27).
- Descriptio Arabiae Meridionalis (Extr. De Târîġ al-Mustabŝir), éd. O. Löfgren, I, p. > [5 اذا: انظر أيضًا صفحة (106 و115).
- قارن مع (سورة الكهف 94)، حيث يذكّر ذو القرنين بمردوك الذي لجأ إليه الآلهة لتدمير المسوخ، في أسطورة الخلق (إينوما إيليش Enûma Eliš). حول ذي القرنين، انظر: لاحقًا ص 71 و 222، الملاحظة 199؛ قارن مع: ﴿أَبُو الكلام آزاد: شخصية ذي القرنين المذكور في القرآن. مجلة ثقافة الهند، 1950؛
- Structure géologique de l'Arabie, Paris & Liège, 1936, 64 p., II pl.; comp. B. MORTIZ, Arabien: Studien zur physikalischen und historischen des Landes, Hanovre 1923; L. DUBERTET et J. WEULERESSE, Syrie, Liban et Proche-Orient. Première Partie: La péninsule ararbique, Beyrouth, Impr. Catholique, 1940
- 2000) تقع بعض الحواضر الرئيسة في اليمن، ومن بينها العاصمة صنعاء، على ارتفاع يتراوح بين (2000 ولبنان، و005) متر فوق سطح البحر. ولا يستطيع المسافرون الامتناع عن المقارنة بين اليمن ولبنان، لشدة التشابه الجغرافي بينهما.
- 9. NALLINO, Raccolla, III, p. 8.
- 10] انظر مع ذلك ‹ياقوت الحموي. 633/3 وما يليها) حيث تظهر اللغة إضافةً إلى المسكن: إنّ كلّ من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب، سمّوا عربًا باسم بلدهم العربات . .».
- انظر جان روبير كوبر كوبر كوبر خوبر (temps des rois de Mari, Thèse Liège, 1956 عمُّورية أو غيرها رالخانيون والبنيامينيون والسوتين والخبيرو) الذين كانوا في الألف الثالث يتغلغلون تدريجيًا في قلب الحواضر في مابين النهرين. وهكذا، ينتصر على الأرجح رأي دوسو يتغلغلون تدريجيًا في قلب الحواضر في مابين النهرين. وهكذا، ينتصر على الأرجح رأي دوسو (DUSSAUD, Pénétration, 198> المستند إلى الملاحظة أ بارو في (Mésopotamienne, II, 1953 حول تجمّع في عصر عُبيد مصدره جنوبي شرقي) والقائل إن قبائل عربية مستوطنة كانت تحتل مصبات الفوات ودجلة منذ بداية الألف الرابع، وكانت تشارك شيئا في حضارة مابين النهرين.
- Die alte Geographie Arabiens als Grundlage der entwicklungsgeschichte des ۱ انظر ابطان الفراد الفرا
- Della sede primitive dei popoli Semitici, in ARAL, ser. III, Memorie della Cl. Di Sc. Mor., Stor. E Filol., vol. III/1878-9, pp. 566-615.
  - H. LAMMENS, Berceau, 138 sqq. وتبعه في ذلك

- 15 Comp. A. UNGNAD, Das Wesen des Ursemitischen, Lcipzig 1925, p. 21 sq. منذ النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، يرد اسم العرب وجزيرة العرب في حوليات الفاتحين [16 ANET, pp. 283-6 et 297-301 (trad. L. Oppenheim)، الآشوريين. وتوجد النصوص الرئيسة في (ASsyrischen Ouellen, in JSOR, 16/1923, 1-37.
- 17 Cf. M. MEYERHOF, Joannes Grammaticos (Philoponos) von Alexandrien und die arabische Medizin, in Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in Kairo, 2/1931, p. 5 sq.
- 18 III, 89 sq./ 124 sq.; trad. Angl. III, 113
- 19 RHR 38/1898, 33.
- 20 DUSSAUD, Pénétration, 24 sqq.; NALLINO, Raccolta III, 3.
- 21 Arabisch-Semitisch-Orientalisch, op. cit., 32.
- 22 Cf. LAGRANGE, ap. JAUSSEN, Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris 1948, p. IV (Introduction).
- 23 Cf. GUILLAUME, Prophecy and Divination, 65 sqq. autre réf. Ap. HALDAR, Association, 161.
- 24 R. SMITH, Religion of the Semites, 113.
- La religion des Hébreux nomades, Bruxelles 1937, 369 p.
- 26 Uppsala 1945.

- 27] انظر الخاتمة.
- Essai sur l'histoire de l'Islamisme, trad. du hollandais par V. Chauvin, Leydc-paris 1879, p. 14.
- 29 Cf. D. NIELSEN, in Handbush der altarabischen ALterumskunde, I, 235.
- 30 DOZY, op. cit., 15.
- 31 W. R. SMITH, op. cit., 16.
- .«ترحالهم المستمر . . لم يترك مكانًا لخرافة أو لطقس» : Cf. GUILLAUME, op. cit., 68
- 33 Sur le culte payen de la Kâabah antérieurement à l'Islamisme, in Lettres Assyriologiques, l<sup>ere</sup> sér., t. II, Paris 1872, 232 sqq.; ef déjà KREHL, Religion der vorislamischen Araber, 58 sqq.
- Reste (1<sup>ère</sup> éd.), 159 (supprimé dans la 2<sup>e</sup> éd.)
- 35 Himmels- und Weltenbild, op. cit., 3 sqq.
  - 36] على سبيل المثال، يشرح طقس الحجّ المكّي بطقس العام الجديد البابلي (صفحة 55 وما يليها).
- 37 Der Dreieinige Gott, I, 16 sq.

- 38] ﴿ يَاقُوتُ الْحُمُويُ 123/1.
- 39] انظر المقاربات مع الميثولوجيا اليونانية، في \LENORAMANT, op. cit., 235.
- 40 Le panthéon de l'Arabie > حول هذا الثنائي الإلهي، تحوّلات البعل والبعلة، انظر كتابنا < Centrale, ch. II, s.n.
  - 41] ﴿الأَزرقي. ص 97﴾.
  - 42] «تاريخ المستبصر. م س ذ، 1/ 150».
- J. CHELHOD, Les > حول «العالم الأسطوري العربي»، يمكن أن نرى المؤلّف الذي صدر مؤخرًا ( J. CHELHOD, Les ) structures du sacré chez les Arabes (Islam d'Hier et d'Aujourd'hui, XIII), Paris 1964.

  ( pp. 125-146 ) حيث يجري الحلط بين البقايا الحزافية والعناصر الأسطورية.
- 44] ﴿ الجاحظ، كتاب التربيع والتدوير، النص العربي مع مقدّمة ومعجم وجدول التواتر وفهوس ﴿ Ch. Pellat, Institut Français de Damas, 1955, pp. XIV-XV (حول كتاب الحيوان للجاحظ الذي يجمع كلَ هذه التأثيرات).

#### 1/1] الكهانة السامية: الموضوع والمناهج (52-41)

- 1] الذي يدعوه الآشوريون-البابليون حمودو>، بمعنى «فم» (cf. HALDAR, Associations, 4. الذي يدعوه الآشوريون-البابليون حمودو>، بمعنى «فم» الألوهية أو «مطابقًا» لها حلى ال. مل المحارنة، يدعى الكاهن والكاهنة «فم» الألوهية أو «مطابقًا» لها «KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln... Leipzig 1915, I Nos. 255, 256, 314-316; (HALDAR, op. cit., 79, infra, p. 108 et n. 100)
  - 2] يدعى أحيانًا شاعيلو «السائل» <cf. HALDAR, op. cit., 13 sqq. > .
    - [3] انظر لاحقًا، ٥. \*
- 4 Cf. GÜTERBOCK, in ZA 42/1934, p. 64; comp. P. 63.
- 5 HOPF, Thierorakel, 245.
- 6 Cf. JEAN PLAQUEVENT, Le Mystère animal, Paris 1939, pp. 247-301; E. FUHRMANN, Das Tier in der Religion, Munich 1922; F. S. BODENHEIMER, Animal and man in Bible lands, Leyde 1960; W. PANGRITZ, Das Tier in der Bibel, Munich-Bâle 1963.
- E. PERRIER, La Philosophie zoologique avant Darwin, Paris 1884, p. 1> [7]. حول دور الحيوانات في الفأل في فنّ الشرق القديم، انظر ( notamment p. 92 sqq.
- 8 Cf. F. CUMONT, Études syriennes, Paris 1917, p. 251 sqq.
- [9] حول أسطورة أدونيس، انظر < LUCIEN DE SAMOSATE, La déesse syrienne, trad. M. عول أسطورة أدونيس، انظر < Meunier, Paris 1947, p. 39 sqq.
- 10 Cf. G. DOSSIN, Un cas d'ordalie par le dieu Fleuve d'après une lettre de Mari, in symbolae ad jura Orientis antiqui pertinentes Paul Koschaker dedicatae, Leyde 1939, pp. 112-118; DHORME, La religion des Hébreux nomades, pp. 192-196.
  - [11] (الملوك الثاني، 18: 23 وما يليها).
- L. Massignon, La > ؛ (أسطورة تبع) 4-903/1 و (الطبري، 17 و (الطبري) انظر (ابن هشام، ص 17) و (الطبري، 4-903/1 أسطورة تبع) ؛ (Mubâhala de Médine et l'hyperdulie de Fâţima, paris 1943 et 1955, 35p. +2pl. Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Section des Sience ) المصدر نفسه في (Religieuses, 1943, pp. 5-25 قارن مع: نار التحكيم الإلهي لأبركوه في قطاع اصطخر، ذكره ياقوت 1/86.
- T. WATTON DAVIES, Magic, Divination and Demonology among ) انظر: واتن ديفس ( the Hebrews and their Neighbours including an Examination of Bibical references and ( انظر لاحقًا، صفحة 30، الملاحظة 42). (of Biblical Terms, Londres 1899, p. 74
  - 14] انظر: لاحقًا، ص (139).
  - 15] حول الرؤية الانتشائية للأفكل (<أفكلو> باللغة الأكادية) انظر صفحة (1-10).
    - 16] انظر لاحقًا، ص (412-3).
    - 17] انظر لاحقًا، ص (219-220).
    - 18] قارن على سبيل المثال بين القيافة والفراسة، انظر لاحقًا، ص (370).
      - 19] انظر لاحقًا، ص (219-220).
        - 20] انظر لاحقًا، ص (243-4).
- 21] لكن في الجزء الثاني، بصدد الجفر والأنواء والفأل، سوف نتعرّض بإيجازٍ إلى ثلاثة مظاهر للكهانة التنجيمية، المرتبطة بصلات وثيقة مع المادة التي نعالجها.

- et. Ritter, Leipzig 1933, pp. 171 sqq.; 201) المجريطي، غاية الحكيم، نشره (201 بالمجريطي، غاية الحكيم،
- 23 Cf. Notamment TORREBLANCA, De Dacmonologia sive Magia naturali, daemonica, licita et illicita..., Moguntiae 1623; cf. Livres I et II.
- W. ROBERTSON SMITH, in the Journal of philology, 14/1885, p. 121.
- 25 DOUTTÉ, Magie et Religion, 352. Ibid., 450.
- 26 Ibid., 450.
- 27 Ibid., 600.
- JAMES GEORGE FRAZER, The golden bough, a › انظر على نحو عام، انظر السحر على السحر على السحر على المنطر المنطر (d'une study in magic and religion, Londres³, 1907-1915; id., Le HUBERT et MAUSS, Théorie générale de éd. abrégée) de Lady Frazer, Paris 1923; المنطر الكهاني (Sociologique, 7/1902-3, pp. 1-145 la magie, in l'année المحلاقات بين السحر والكهانة، انظر ( MAXWELL, La Divination, Paris 1927, pp.) المنطر والكهانة، انظر ( 102-107 et 265-270; id. La Magie, Paris 1922)
- ما يتعلق باتساع هذا الانتاج، انظر فهارس \ (Tablets in the Koyunjik Collection of the British Museum, V/1899, p. XXII sqq. و بحد تعدادًا للمؤلّفين والباحثين الرئيسين في هذا المجال في \ (Tablets in the Koyunjik Collection of the British Museum, V/1899, p. ونجد تعدادًا للمؤلّفين والباحثين الرئيسين في هذا المجال في \ (XXII sqq. Cunciform Tablets in the Koyunjik Collection of the British Museum, V/1899, p. G. CONTENAU, La divination chez les Assyriens et الله مراجع غني في \ (XXII sqq. les Actes de la XIV Recontre الظر أخيرًا \ (Assyriologique (Strasbourg, Paris 1940) النهرين القديمة وفي المنطقة المجاورة لها، حيث نجد ثبت مراجع أنجزه (J. Nougayrol)، إضافة إلى الإيضاحات التي قلّمها الباحثون حول الدراسات القائمة.
- انظر 30 (Heidelberg, 1925), 244). كن أقدم B. MEISSNER, Babylonien und Assyrien, II (Heidelberg, 1925), 244). كن أقدم النصوص المعروفة، في A. GOETEZ, Old Babylonian Omen Texts, in Yale Oriental النصوص المعروفة، في Series, Babylonian texts, X, New Haven 1947 (cf. c.-r. Nougayrol, in JAOS 70/1950, المحادد على ما يبدو إلاً إلى بداية الألف الثانية.
- Cf. A. L. OPPENHIEM, The interpretation of dreams in the ancient Near East. With a translation of a Assyrian Dream-Book, in Transactions of the American Philosophical Society, N. S., 46, 3, Philadelphie 1956, pp. 179-373.
- Cf. en particulier J. NOUGAYROLE, dans RA 1941 et suiv. Et dans annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, 1944-45, o. 5 sqq.; CRAI 1955, p. 509 sqq; M. RUTTEN, in RA 35/1938, pp. 36-70; comp. E. LAROCHE, Éléments d'haruspicine hittite, in RHA 54/1952, pp. 19-48.
- Cf. Fr. NÖTSCHER, Die Omen-Serie summa âlu ina mêtê šakin (CT 28-40), in Orientalia, Serie Prior, 31/1928, 78 p.; 39-42/1929, 247 p.; 51-54/1930, 243 p.; L. OPPENHEIM, Zur Keilschriftlichen Omenliteralur, ib. N. S. 5/1936- 199-228; R. LABAT, Commentaires assyro-babyloniens sur les présages, Bordeaux 1933. حول الفراسة وعلم الاختلاج والتنبؤات والتنجيم، انظر أدناه، الهوامش 46، 135، 46، 149-143. 149-143.
- 34 Cf. L. DENNEFELD, Babylonische Geburtsomina, Leipzig 1914 (Assyriologische Bibliothhek, XXII); B. MEISSNER, Über Genethialogie bei den Babylonieren, in Klio 19/1925, pp. 432-34.
- R. LABAT, Hémérologies et ménologies d'Assur, Thèse compl. Paris 1939; Un Calendrier babylonien des travaux, des signes et des mois, Pairs 1965; Le caractère religieux de la royauté assyro-babylonienne, Thèse principale, Paris 1939, pp. 300-322; Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux, I (transcription et traduction)- II (pl.)., Paris-Leyde 1951 (Coli. De Travaux de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences, VII).

- A. L. ) المجانة الآشورية البابلية عند أوبنهايم (OPPENHEIM, Ancient Mesopotamia. Portrait of Dead Civilisation, Chicago, (University Press, 1964, pp. 206-227
- 37 Mantique, 3.
- 38 A. DUPONT-SOMMER, Les Araméens, Paris 1949 (L'Orient Ancien Illustré. 2). p.117.
- 39 İ, I, p. 19.
- 40 Op. cit., p. 13 sqq.
- 41 Ibid., 79 sqq.; F. ROSENTHAL, Die aramaistische Forschung seit Th. NÖLDEKE's Veröffentlichungen, Leyde 1939, 1964 (photom. Nachruck), oû trouvera une ample bibliographie (pp. 289-301); bibliographie plus réente ap. J. KOOPMANS, Aramäische Chrestomathie, I, Leyde 1962, pp. 2-5, 221-255 et un tête de chaque numéro de la chrestomatie.
- (43 من De Divinatione, I, 40). انظر الفصل المخصص للتنبّؤات (لاحقًا، ص 431-2)، حيث يؤكّد العديد من المعطيات المعزوة للفرس هذا الرأي.
  - 44] كتاب العرافة، 5.
  - 45] تَأْخَذُ عَبَارَةً يَقْضُونَ عَلَى 'يصدرونَ حَكَمًا عَلَى'، هنا معنى لهَائيًا.
- 24] يزجرون <sup>°</sup>يمارسون الزجر<sup>°</sup> لا يؤخذ هذا اللفظ هنا بمعناه التقني (دفع الطيور إلى الطيران وإطلاق الأصوات) (انظر لاحقًا، ص 438-9).
  - 47] يتفرسون. لهذه الكلمة معنى أوسع من كلمة القيافة (انظر لاحقًا، ص 438-9).
    - [48] الفأل بالأسماء (انظر لاحقًا، ص 452-3).
      - [49] العيافة، انظر لاحقًا، ص 434-5).
    - 50] الكهانة بواسطة الأحجار (؟) (قارن لاحقًا، ص 195).
  - 51] نوعٌ من مراقبة الرياح، يدعوها اليونانيون (φνλλομαντεία) «BOUCHÉ-LECLERCQ I, 205».
- cf. > (οίωνιστιχή) وهو جزءٌ من ال (ἐνόδιον) عند اليونانين، يدعى هذا الصنف من التنبؤات (ἐνόδιον) وهو جزءٌ من ال (۴-52 بالمناكبة بالمنافق من التنبؤات (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνόδιον) (ἐνοδιον) (ἐνοδι
  - 53] الفراسة؛ انظر لاحقًا، ص 378-9.
  - 54] علم الاختلاج؛ انظر لاحقًا، ص 379-80.
    - 55] علم الأكتاف؛ انظر لاحقًا، ص 395-6.
- 56] أنواعٌ من التكهَن بوساطة القرعة، تدعى عند اليونانيين (χνβομαντεία) و(ἀστομαντεία) (انظر لاحقًا، ص 179).
  - 57] تقنية يسميها العرب: قيافة الأثر، (انظر لاحقًا، ص 373-4).
  - [58] الهسميرج، قارن: الجاحظ «التربيع والتدوير. الفهرس، الكلمة».

- الهوامش
- ورد في النص الفأل والقرعة، وعبّرنا عنهما بكلمة واحدة، ما دام للفأل هنا المعنى ذاته الذي للقرعة (انظر لاحقًا ص 214-5).
  - 60] تعنى المساهمة هنا ألعاب الحظ، وخاصة التي تتم بمساعدة السهام.
    - 61] علم المراقبة الطبية وليس كوسيلة خاصة للاستخارة.
- 62] والمعاينة لمياههم: الضمير في لمياههم يعود على الفاعل البعيد في الجملة، أي على الفرس، والمقصود: فن الريافة عن العرب (انظر الاحقًا، ص 403-4).
  - 63] كافة طرائق الكهانة الاستدلالية، إجمالاً.
  - 64] انظر لاحقًا الفصل الرابع من الجزء الثاني، حيث نترجم عددًا كبيرًا من تلك الاستشهادات.
    - 65] حول مراقبة الرياح، انظر <BOUCHÈ-LECLERCQ, I, 202،
      - 66] صاحب الشرق (الجيش المتمركز في الشرق).
- 67] كتاب الأوهام. الموهم، بحسب الجناعي، مخطوطة ستراسبورغ (4212) الأوراق (104–108) هو الاسم المعطى للكهانة الهندية.
- 68] هو الاسم المعطى في الإسلام إلى أدب من التنبؤات ذي طابع تنبّؤي (انظر لاحقًا، ص 219-220).
- [69] يتبع القرآن (36، 39) علم أصله صيني، عزّزه البراهمانيون الهنديون؛ انتقل من الهند إلى جزيرة العرب في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ ونجده مذكورًا عند الفرغاني، في القرن الثالث وf. GILDEMEISTER, Scriptorum Arabum de rebus Indicis الهجري/ التاسع الميلادي < loci et opuscula inedita, Bonn 1838, p. XIV
- 80 الر(νεσομαντεία) اليوناني (νεσομαντεία) الدي يبدو أنّه كان قو ال(ΝΕ R. SMITH, in The Journal of Philology, 14/1885, 115)، تخصصات المعونين العبري (الله العبري العبري (الله علم نزل الغيث حاجي خليفة. كشف الظنون، 1/ 34).
- آ71 نقرأ تطاير الشرر بدلاً من نظائر الشرر، «النظرات العدائية»، المفاجئ في هذا السياق. إن إدخال إشارة ذات طبيعة معنوية وسط إشارات جميعها ذات طابع فيزيائي هو بالفعل غريب على الأقل. من أجل التنبؤات المستقاة من مراقبة النار، انظر لاحقًا، ص 476-7.
  - 72] انظر لاحقًا، الفأل والطيرة، ص 450-1.
- OSMAN-BEY (= Major Viadimir Andrejovich), Lcs Imams et les Derviches. Pratiques, Superstitions et Mours des Turcs, Paris 1881; Jean NICOLAIDES, Les Livres de Divination, traduits sur un ms. Turc inédit, Paris 1889 (Coll. Internationale de la Tradition, 2).
- انظر (A CERTEUX, in Revue des Traditions Populaires, 2/1887, p. 182 sq.) وإليكم مثالٌ عن تلك التخمينات، مأخوذة من سكين نامه (Sekin-Nameh): «ذاك الذي سيجرح قذاله عليه أن يتوقّع أن يسبغ عليه السلطان لقب شريف؛ وإذا أصيب في رأسه، أن يغمر بالخيرات والتكريمات؛ . . وإذا أصيب في يده اليسرى، سوف يتلقى بين يديه ما يرغب فيه» (ص 182). في قيافة نامه (Quiafet-Nameh)، التي جمعها إبراهيم حقي شعرًا، نقرأ على سبيل المثال: «إذا أصيب جنديّ في قمّة رأسه، فهذا يعني أنّه سيتلقّى خبرًا سارًا» (ص 183).
- انظر <À: MAUCHAMP, La Sorcellerie au Maroc, Paris s. d. انظر ﴿À: MAUCHAMP, La Sorcellerie au Maroc, Paris s. d. الكهانة المغربية تتعلّق بالتنبؤات المستقاة من دم الأضحية المقلدّمة بمناسبة العيد الكبير إذ يجمع دم الخروف المذبوح في طبق وترمى فيه سبع حبّات من الشعير وفحم وملح. ثمّ تسرد العبارة التالية:

«أيها التنبَّو، أيّها الفأل، أحضر لي خبر كلّ حسن وقل لي ما سيجري في العام». يترك الدم ليتخفَّر، فإذا شكّل انخفاضات على سطحه أو ثقوبًا دائريةً، فهي إشارةٌ على الوفرة؛ فهي ترمز إلى الأهراء. وإذا كانت تلك الانخفاضات متطاولة، فهذا يتنبأ بالموت؛ وبالفعل، فإنّ شكلها هو شكل القبر. وإذا طفا المصل على شكل حبيبات منفصلة، فهي إشارةٌ إلى المطر. وإذا وجدوا فيه شبئًا من صوف الخروف، فهي إشارة على الوفرة في القطيع؛ وإذا وقعت فيه قشّةٌ من التبن، فهي وفرةٌ في المحاصيل. إذا نهض الخروف أثناء ذبحه وركض، فهو إعلانٌ عن سعادةٍ غامرة في أثناء العام ودلالةٌ حسنة للشخص الذي يرتمي عليه الخروف (ص 147-8).

76] انظر لاحقًا، ص 196-7.

- 77 BOUCHÈ-LECLERCQ 1, 7 sq.
- 78 De Divinatione, 1, 34 (éd. Pease, p. 150).
- 79 La Divination, op. cit., p. 11 sq.
- 80 DOUTTE, Magie et religion, 383.
- 81 BOUCHÈ-LECLERCQ I, 107 Sqq.
- 82 HALDAR, Associations, 8.

#### [2/1] طبيعة الكهانة العربية (82-53)

- L. GARDET et M.-M. انظر معند المؤلّفين العرب، انظر (35–34/1) مول تصنيف العلوم عند المؤلّفين العرب، انظر (35–34/1) ANAWATI, Introduction à la théologie musulmane Paris 1948 (Coll-Études de A.-M. GOICHON, Philosophie et histoire > (Philosophie Médiévale, 37), p. 100 spp. . . (des sciences, in Cahiers de Tunisie 3/1955, 17-40
- في تصنيفه للعلوم (انظر رسالة في أقسام العلوم العقلية، في تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، منشورات القاهرة 1908/1326، ص 110)، كان ابن سينا أوّل من صنّف الفراسة ضمن العلوم A.-M. GOICHON, in Livre des Directives et ، وجعل منها أحد أقسام العلم الطبيعي < Remarques (= Išârât), Paris-Beyrouth 1951, p. 525, n. 1
- يعالج كرّاس لابن سينا النيرنجيّات (Ms. Paris; GAL SI, 828) التي تترجمها الآنسة غواشون ب «(عمليات) السحر الأبيض» في «Directives et Remarques, op. cit., p. 17, n. 2.> السحر الأسود). انظر الزبيدي: تاج العروس، 107/2، السطر 10 وما يليه: أخذ كالسحر وليس به أي ليس بحقيقته ولا كالسحر إنما هو نيزك تشبيه وتلبيس. من الفارسية نيرنك، «الاخفاء، لعب الخفة»، «ZENKER, Dict. Turc-Arabe-Persan, 924».
  - 4] انظر: (ωυλαχιήτα)، «الطلاسم، التمائم».
    - 5] حول هذا العمل، انظر لاحقًا، ص 233.
  - مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة.
    - 7] العلم الطبيعي (حاجي خليفة. 135/1).
      - 8] (الحيوان. 63/6).
      - 9] ﴿ (العرافة. ص 14-15).
        - . (8-347/3) [10
  - 11] انظر ص 349، حيث يستشهد المسعودي بالقرآن (الجن 8؛ الأنعام 121؛ الأنعام 112؛ سبأ 31).
    - 12] ﴿المسعودي. 354/3}.

- .8-1157 .31 [13
- 14] حول هذه الأسطورة، انظر لاحقًا الملاحظة 47.
  - .11-206 /85-181/1 [15
- الإدراك الغيبي (انظر 241/209/1). إنَّ عنوان المقدّمة السادسة، حيث يتجاور الكهانة والتنبّؤ، لهو ذو دلالة كبيرة: في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة (184/165/1). وبحرية بالغة، ترَّجم ديكوردمانش (J.A. DECOURDEMANCHE) بعض فقرات هذه المقدّمة في Revue des Traditions Populaires 21/1906, pp. 65-73>
  - 17] سنح، بالمعنى التقني، تعني «العبور من اليمين إلى اليسار».
    - .<9-218 /2-191/1> [18
- 19] ختى تجاوزه في حتى هيئة الكاهن المتأمل الذي يثبت الشيء (رمل، مرآة، إلخ) حتى تجاوزه في العامية الشرقية بفعل بخر (انظر < Liban et Palestine, Paris 1960 p. 18/
- 120 انظر «ابن خلدون. شفاء السائل لتهذيب المسائل. مراجعة: محمد بن طويط الطنجي، إسطمبول (Ankara Unversitesi Ilâhiyat Fakültesi Yaynlari, 22, p. 25 sq.) 1958
- دعاه ابن خلدون (مصدر سبق ذكره، ص 30)، بالعلم الإلهامي. إنها لطيفة ربانية تتمثّل في رفع الحجاب عن القلب. يمكن تحقيق الكشف باستخدام تقنيات، مثل تنقية الروح و «ترقيق [حجاب] القلب بالصوم والسهر، لكن من دون الاستقامة» التي هي الشرط اللازم ل «المعرفة بالإلهام». هذا النوع من الكشف خاص بأولئك الذين يمارسون السيمياء (انظر حاجي خليفة. 464/3 وما يليها؛ ابن خلدون، 1373-188/160-200)؛ لم يترجم ساسي (Sacy) ص 147-191 من النص كلن انظر الترجمة الإنكليزية التي قام بها روزنتال «Rosenthal, III, 182-227)، «وذلك لتمكنهم من استرّال حجاب الحواس، باسترّال روحانيات الأفلاك وبالفعل بواسطتها». لكن الحقيقة لا تبدو لروحهم كما هي في الواقع، بل كما يتخيّلونها «شفاء السائل. ص 40-41). هذا الشكل من الكشف التقني (بالمعارضة مع الكشف بالوحي الإلهامي) انتقل إلى الصوفية مع طبقة من غلاة الصوفين. وهو يظهر أحيانًا كشكل متحدر من فنّ الطلاسم الذي يتعلّق بالحصائص الخفية لأحرف الأبجدية، وأحيانًا أخرى حبحث عن التواصل بين الأرواح والكواكب (انظر «ابن خلدون. 1371-8، 188-9»).
  - 222] ح-205/201-205/20. حول هذا الأدب، انظر لاحقًا، ص 219-220.
    - 23] انظر لاحقًا، ص 196-7. يدعى الممارس بالمنجّم.
    - 24] الطرق بالحصى والحبوب. يدعى الممارس بالحاسب.
- 25] النظر في المرايا والمياه. يدعى الممارس بضارب المندل؛ (المندل هو الحلقة السحوية التي يرسمها الكاهن أو الساحر ويقف داخلها في أثناء عمله).
- 26] ﴿ 277// 205›: وإن البشر محجوبون عن الغيب إلاّ من اطلعه الله عليه من عنده في نوم أو بولاية.
- Akie الأشكال الثلاثة من تدخّل الروح الإلهامية، من المناسب مقارنة الأشكال الثلاثة التي يقترحها القديس أوغسطين (St. Augustin) والتي يمكن إيجازها كما يلي ( St. Augustin) والتي يمكن إيجازها كما يلي ( St. Augustin) secundum spiritum (i.e. imaginationem), secundum intuitum mentis (Contra De Gen. Ad. Lit. , وعلى نحوٍ أكثر وضوحًا في ( Adimantum, c. 28, n. 2, PL 42, 171 sq.) ( كا. XII)

28 GOICHON, Directives et Remarques, op. cit., 44. sq.

[29] ببليوغرافيا ابن سينا، نجد أربعة أعمال من السحر، ويقترح عنوان أحدها إالفيض الإلهي] أنّ السحر يدخل في نظامه للعالم، مثله في ذلك مثل الوقائع الأخرى، أي بصفته جزءًا من الفيض الإلهي الذي يجري في الخلق». انظر المه در نفسه، عاوين ومراجع. لكن لنلاحظ أنه في الكتيّب المعنون: الرد على المنجّم، المنسوب لابن سينا والذي حلّله ميهرين ( A.F. MEHREN, in الكتيّب المعنون: الرد على المنجّم، المنسوب لابن سينا والذي حلّله ميهرين ( Le Muséon 3/1884, 383 sqq. الله يستطيع العالم الذي يحترم نفسه أن يشرع في دحضهما. أولاً: الأفكار المسبقة؛ فجلاؤه يضعها في منجى من أي سجال. وثانيًا: السحر وعلم الأكتاف والنظر في قلوب الحيوانات وأكبادها، الخ؛ فهي لا تستحق اهتمام العالم. والأمر مماثل للتنجيم (ص 385-6).

GOICHON, La Distinction de l'Essence et de l'Existence d'après Ibn Sînâ, Thèses > [30 الشفاء، حول النبوءة وفق ابن سينا، انظر «المصدر نفسه، ص 134-337؛ «ابن سينا، انظر «المصدر نفسه، ص 1913/1331، المجلد الثاني، ص 646-7)؛ «نجاة، منشورات القاهرة، 1913/1331 ص 498-9؛ «إثبات النبوة في تسع رسائل، مصدر سبق ذكره، الرسالة السادسة». حول تصور النبوءة عند ابن سينا، مثلما عرفها المدرسيّون عبر الترجمات اللاتينية، انظر برونو ديكر « DECKER, Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin, Dissertation Breslau 1940, pp. 15-324 المقاطع الرئيسة عن هذه المسألة.

إِنَّه «ذَاكَ الذي يوجّه تفكيره نحو قداسة كلّ قوّة إلهية في انتظار مستمر لانبلاج نور الحقيقة في داخله». وهم و يأتي بعد الزاهم ويتميّز عنهما ب«المعرفة الباطنية»، التي يتوصل إليها GOICHON, Directives et Remarques, op. cit., p. 485>

- 32 Ibid., p. 506.
- 33 Ibid., p. 507.
- 34 Ibid., p. 509.
- 35 Ibid., p. 513.
- 36 Ibid., p. 514.
- 37 Ibid., p. 517-18.

38] باعتداد أنّ المعجزة هي من فعل الروح النقية والمقدّسة وأنّ الأعجوبة هي من فعل الروح المنحرفة الى تستخدم القدرة الى تمتلكها لفعل الشر <1bid. 522>.

- 39 Ibid., p. 519 sq.
- 40 Ibid., p. 524-5.

Psychologie d'Ibn Sînâ, éd. Ján Bakoš, Prague 1956, I, 189-197 (= šifâ', Physique, > [41]

L. GARDET, Quelques aspects de la pensée > انظر المتابع ال

- Éd. M. Bouyges, in Bibliotheca Arabica Scholasticorum, t. II, Beyrouth 1927, pp. 255-267. Cf. L. GAUTHIER, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports de la religion et de la philosophie, Thèse Paris 1909, pp. 138-41.
- 43] انظر ص 287، حيث يقرّ الغزالي بإمكانية أن لا يحترق نبيّ رمي في النار، إمّا بسبب تغيّرٍ في طبيعة النار أو في طبيعة النبي، وإمّا بسبب تدخّل إلهي.
  - 44] انظر ص 260-261؛ قارن مع الصفحات 252، 289، إلخ.
- نشر ج ت موكل (J.T. MUCKLE) القسم المعنون (Métaphysique) من هذه الترجمة اللاتينية والتي قام بها غونديسلفي (J.T. MUCKLE) (فينيسيا 1506) من دون أيّ حسرٌ نقدي، بعنوان (Dom. Gundisalvi) من دون أيّ حسرٌ نقدي، بعنوان (Al gazel's Metaphysics, a medieval translation, Toronto (Canada) المعربيّ في القاهرة في عام [1912/1331]. في هذا العمل، الذي ألّفه الغزالي في عام [488 هــ/ 1095 م]، يعرض الأنظمة الفلسفية، وعلى نحو خاص نظام ابن سينا الذي ينتقده بالعمق، في العام نفسه، في كتابه «التهافت».
- 46 Ed. MUCKLE, p. 191, cité par ap. DECKER, op. cit., p. 25 n. 21 (=Metaphysica, II 5, 7). لقد اقتطع منه المدرسيّون جميع الآراء المعروضة في كتابه وجعلوا منه تلميذاً لابن سينا (انظر المرجع الذي ذكره ديكر (DECKER, op. cit., p. 26). في هذا الفصل، لم يكن للاقتطاع نتائج (M. > «يتفق في النظرية عن النبوة مع الفلاسفة، والذين يحاريهم خلافًا لذلك» ( M. > «كلية «يتفق في النظرية عن النبوة مع الفلاسفة، والذين يحاريهم خلافًا لذلك» ( HORTEN, Teste zu dem Streite zwischen Glauben und Wissen im Islam. Die Lehre der Offenbarung bei den islamischen Philosophen Farabi, vom Propheten und en كن انظر مع (Averroes, Bonn 1913 (coll. Klaine Texte, 119), p. 12 Avicenna und ذلك اعتراض (التهافت. ص 58) الذي يعزو إلى الله كل تجل.
- M. Bouyges, in Bibliotheca Arabica Scholasticorum, t. III, مشاورات مشاورات مشاورات المخالف المساورات المخالف المساورات المخالف المساورات المخالف المساورات المخالف المساورات المخالف المساورات المس
- [49] يجهد ل غوتييه، (م س ذ)، في البرهان على أنّ هذا التحوّل عند ابن رشد عن عقلانيته المتصلّبة ليس سوى تحوّل ظاهريّ وديالكتيكي.
- (50) «قافت التهافت. ص 532-د»: والصنائع التي تدعى تقدمة المعرفة بما يوجد في المستقبل إنما عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة أو الخلقة أو كيف شئت أن تسميها، أعني المحصلة في نفسها التي يتعلق بما العلم.
- H. J. > النسبة لهذه المقالة الأرسطو، انظر الطبعة النقدية للنص اليوناني وللترجمة اللاتينية الآتية [51] DROSSART LULOFS, De sommo et vigilia Liber adjectis verteribus translationibus et Theodori Metochitae commentario, Leyde, Burgersdjk et Niermans, Templum وتشر في (R. MUGNIER)؛ حرّر النصّ وترجمه إلى الفرنسية ر مونييه (Salomonis, 1943)، ونشر في ARISTOTE, Petits traités d'histoire naturelle, Paris, Belles Lettres, 1953, pp. 64-76>

  J. Tricot, in ARISTOTE, Parva Naturalia..., trad nouvelle et notes, Paris,

Vrin, 1951 (Bibliothèque des Textes Philosophiques), pp. 76-93. بالنسبة لتعليق ابن رشد، الذي كتبه في العام (566 هــ/ 1170 م) والذي عوف عبر المخطوطات العربية (ومن ضمنها مخطوطة اسطمبول-يني كامي، 1179، ومخطوطة باريس، 1009، المؤرّخة في 1402/805 بالأحرف العبرانية) والعبرية (تخطوطةً باريس، 950؛ مكتبة جامعة أوكسفورد 48؛ الفاتيكان 39، إلى انظر الطبعة اللاتينية (محققة ومعلق عليها بنص مزدوج: الشائع والباريسي) بقلم أميليا ليديارد شيلدز (AEMILIA LEDYARD SHIELDS) بمساعدة بلومبرغ (H. BLUMBERG) في ( Averrois Cordubensis compendia Librorum Aristotelis qui parva Naturalia vocantur, The Mediaevai Academy of Amercia, Cambridge, Massachusetts, 1949 (Corpus Commentatorioum Averrois in Aristotelem, Versionum Latinarum, vol. VII, (pp. 75-125). نشير إلى أنّه يبدو أنّ ابن رشد لم يعرف (De insomniis) ولا ( per somnum) (انظر شتاينشنيدر (M. STEINSCHNEIDER, in ZDMG 17/1863, p. 285) بويج (BOUYGES, in MFO 7/1922, p. 19 sq.). إنّ كتب (Parva Naturalia) الأربعة التي علّق عليها هي: (De sensu et.sensato) و(De memoria et reminiscentia) و (De sensu et.sensato) A. L. SHIELDS, op. cit., ) انظر (De causis logitudinis et brevilatis vite) و (vigilia Table p. IX)). علاوة على (De divinatione per somnum) و (De divinatione per somnum)، ينقص (De divinatione per somnum) (juventute et senectute) و(De vita et morte) و(De respiratione) رانظر تریکو ومونییه، المذكورين أعلاق. حول استخدام الكندي كتيبات أرسطو الثلاثة المتعلقة بالأحلام، انظر أدناه، .345 . 0

انظر <recension vulgate, pp. 94-5>. قام دونكور (P. DONCOEUR) بالحدّ من مدى هذا النص غو نكور (P. DONCOEUR) بالحدّ من مدى هذا النص في < La religion et les maîtres de l'Averroisme, in Revue des Sciences Philosophiques et المنافق (Théologiques 5/1911, 502 sq., n. 4).

recension vulgate, p. 115.

54 Cf. Berakôt, 55-57; IBN RUŠD, Compendium Libri Aristotelis De Sompno et Vigilia, éd. Shields, op. cit., p. 115: «Et ideo dicitur quod est una pars prophetie»; WENSINCK, Concordance, I, 343.

55] انظر DECKER. op. cit., 29>. في فصل المقال، الذي ذكره غوتييه (م س ذ، ص 138) الملاحظة 55)، نسمعه يقول إنّه، وفق الفلاسفة، فإنّ «علم الله الأبدي هو أساس التحذيرات [المتلقاة] في الحلم والوحى وأشكال أخرى من الإلهام».

المعروف بعنوانه العبري حموريه نيبوكيم>؛ انظر الطبعة الأصلية العربية (بالحروف العبرانية)

Traité de Théologie > ، (S. MUNK, Le guide des Égarés) ، (et de Philosophie, par Moïse Ben Maimoun dit Maïmonide, I-III, Paris 1856-66).

[57 و38] [57 و38] إلى و77 و102 (texte) et 259-378 (trad.) أنجد مقتطفات من الفصول [38 و77 و38] النبوءة الدى <34] (Gauthier, op. cit., 132-138). يبدو كأنّ الكاتب يعد نظرية ابن ميمون حول النبوءة نسخة بسيطة لنظرية الفلاسفة العرب. رغم التأثير الذي لا يمكن إنكاره لابن سينا في فكر ابن ميمون، فإنّ مقالته حول النبوءة تقدّم مميّزات خاصة تمايزه بوضوح عن التصور الرشدي انظر على DIESENDRUCK, Maimonide's Lehre von der Prophetie, in Jewish Studies in > DECKER, Entwicklung, > «memory of Israel Abrahams New York 1927, p. 82 sqq. . «op. cit., 37 sq.

<sup>58</sup> Ch. 35, trad., II, 281.

<sup>59</sup> Ch. 32, trad., 261 sq.

- 60 Ch. 36, trad., 287.
- 61 lb. 284.
- 62 lb. 287.
- 63 Gen. Rabba, c. 17, 44.
- 64 Ch. 36, trad. 282 sqq.
- 65 Ch. 37, 37, trad., 290 sq.
- «Jbid., 291 sq.» عن هذا الصنف الثالث الذي يتمايز بوضوح عن النبوءات الحقيقية، يقول ابن ميمون في مكان لاحق (الفصل 38 من النص المترجم، صفحة (299): إنّ الناس في الصنف الثالث «ليس لديهم مفّاهيم عقلية، ولا علم، بل لديهم فقط أوهام وأفكار خاطئة. كما يمكن أن لا يكون ما يدركونه سوى أفكار (حقيقية) كانت لديهم (في الماضي) واحتفظت أوهامهم (الحالية) بآثارها إلى جانب كل ما في قدرهم التخييلية، حيث أزالوا وأخفوا الكثير من أوهامهم، وبقيت آثار تلك الأفكار (القديمة) وحيدة وبدت لهم شيئًا أتى من الخارج».
- (Ch. 38, trad., 295 sq.) من الفصول السبعة عشر التي خصصها ابن ميمون للنبوءة، لم نأخذ سوى المقاطع التي تسمح باستنتاج استمرارية بين الكهانة والنبوءة، ضمن خط نظرية الحدس الصوفي المشتركة بين جميع الفلاسفة العرب (Gauthier, op. cit., 138)، الذين سبقوا ابن ميمون والذين عاصروه. نشير أيضًا إلى أنّ عمليات السبر تلك، المجراة على الكتابات التمثيلية للفلسفة العربية، لا هدف لها سوى تحديد التصورات عن الكهانة، التي يعطينا المسعودي وابن خلدون إجالاً لها، ولا يمكن إذن أن تكون شاملة.

يوجد عددٌ لا بأس به من الاستنتاجات التي وصل إليها الفلاسفة العرب حول النبوءة في الكتابات الملارسية، وخاصةً عند ألبير الكبير (Vigilia, liv. III Commentaires sur Isaïe et Jérémie, De somno et المدرسية، وخاصةً عند ألبير الكبير (Pe divinatione per somnium)، الذي هو شرح أرسطو لكتاب (Thomas Decker, op. cit., 93-134) والم المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والكثاب وتوماس الأكويني (Decker, op. cit., 134-64) المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والكثاب والمنافقة والكثاب والمنافقة والمنافقة والكثاب والمنافقة والمنافقة والكثاب والمنافقة المنافرات، ولم يشر إلى مثل هذا الحدث إلاً على سبيل الميان.

- حول الكهانة والنبوءة التوراتيين، انظر ويتون ديفيس < T. WITTON DAVIES, Magic, مرأي دوته ، DOUTTÉ, Magie et كالكهانة والتوراتيين، انظر ويتون ديفيس ، Oivination and Demonology, p. 73 sq.; comp. p. 6 (religion, 418 «بين كاهن ونبيّ، ليس هناك من فارق سوى الفارق الذي وجدناه بين السحر والدين؛ إنّه فارق قانوييّ؛ ألنبيّ هو عرّاف ألهمه الله، والعرّاف هو نبيّ ألهمه إبليس والجن والأرواح: أحدهما سيءٌ والآخر طيّب، لأنّ الدين هو أخلاقيّ أساسًا».
  - 69] (حاجى خليفة، 5/266-7).

168

166

70 قبل اعتناقه الإسلام، كان عمر بن الخطّاب يعد النبي كاهنّا أو شاعرًا: انظر «ابن الأثير، أسد الغابة، 474/2. ويقال إنّ محمدًا نفسه، وقد أفرعته العلامات التي كانت تتظاهر فيه، قال لخديجة: «لا أكره شيئًا كما أكره الأوثان والكهان؛ لكنني أخشى أن أكون كاهنًا» «ابن سعد، 1، 129/1–130.

76

- 71] (69 40-43)؛ قارن مع (81/ 19-25): . . ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بَمَجُنُونَ وَلَقَدَ رَآهُ بِالأَفْقَ الْمِينَ وَمَا هُو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.
- 72] أم تأمرهم أحلامهم. الحلم سيء، أصله شيطاني، والرؤيا هي الحلم الحسن وهي تبليغ إلهيّ. حول مصطلحات الحلم، انظر أدناه، ص 26-270.
- ما يدعوه القرآن في سورة الأنعام 112) بزخرف القول، والذي يهدف إلى الخديعة والإغواء (غرورًا). يتجاوز تور أندريه (TOR ANDRAE, Mahomet, 27-29)، الشكل البياني والعبارة، وغرعب في أن يضفي على محمد عادات الكهنة، وخصوصًا تحجيبه رأسه في أثناء الوحي. وهو يستند في ذلك إلى القرآن (المزمل 1) و(المدثر 1) حيث يعطي تعبيري المزمّل والمدّثر معني «من هو مغلّف»، في حين أنّ السياق يتطلب معنى المتهاون، الخامل، النؤوم. حول استخدام «تلفّف» انظر مناطري، 189/1، السطر 10) (انظر ابن هشام، ص 184؛ < ،189/1 (1890/1 وكساء Geschichte des Qorans I, 87) ، حول موضوع النبيّ المزيّف طليحة: وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر يتنبأ لهج.

J. FÜCK, 'Arabîya, trad. Fr., p. 129 sq.

- 75] < الطبري، 1 /1796 <sup>4</sup>: ويسبي قلوب من سمع منطقه.
- بفضل سجعه، نجح مسيلمة الذي وصف بالكذّاب، في إغواء سجاح، «نبيّة» بني تميم، التي كانت تستعدّ بجنودها لغزو أرض اليمامة التي كان مسيلمة يحتلّها. وانتهى به الأمر إلى الزواج منها. بعد أن برهن لها على «نبوّته» بجمل كتبت على طريقة الكهّان حول مواضيع نجدها في القرآن. يمكن رؤية أمثلة على تنبّؤاته عند ‹ الطبري أن 1/ 1916 وما يليها›. وفق ‹ابن قتيبة: المعارف، ص 206 فإنّ مسيلمة كان صاحب نيرنجات وهو أول من أدخل البيضة في قرورة وأول من وصل جناح المقصوص من الطير فاتبعه على ذلك خلق.

كان يقلّد معجزات النبيّ (انظر ‹الطبري: م س ذ، ص 1935 وما يليها›. حول سجاح وتأثير مسيحيي تغلب عليها وزواجها بمسيلمة واعتناقها الإسلام بعد وفاته، انظر ‹الطبري: م س ذ، ص 1915؛ الأغاني. ص 165/18 وفق ‹المسعودي: ص 188/4› كانت سجاح «قبل أن تذعي النبوّة كاهنةً تضع نفسها في مستوى سطيح وابن سلمة والمأمون الحارثي وعمر بن لحيّ وكثير غيرهم من الكهنة».

- ذكره غولدتسير 308/1 (ج 77. n. 4)؛ وهو تنوّع على ذلك التقليد، لا يزال يحمل اسم ذكره (البخاري، 308/1 (= 59 خلق، 6))، وهو تنوّع على ذلك التقليد، لا يزال يحمل اسم عائشة: سمعت رسول الله صلعم يقول الملائكة تترل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم. يظهر حديث ذكره أنس بن مالك (انظر 31, 21, 21) (النبي كان يؤمن كثيرًا بالكشوفات التي يقوم بها الجنّ. إنّه خُرافة، وهو عذري اختطفه الجن، كان يسمع الأخبار التي ينقلونها عن السماء ويخبر بها سكان الأرض.
- 78] انظر القرآن (15/ 15-18؛ 35/ 6-9؛ 41/ 12؛ 67/ 5) «ابن هشام: ص 129 وما يليها»، و«ابن سعد: 1، 10/1.
  - 79] ﴿ هَاية. ص 128/3).
  - 80] (١. ١٠): بواسطة اختلاط نفوسهم بنفوس الجن.
  - Wensink, Concordance, IV, 196> [81]؛ (الإبشيهي، 181/2؛ (حاجي خليفة، 7–266/5)

[82] Wensink, op. cit. I, 505; Doutté, Magie et religion, 418> الذي يذكر القسطلان 400/8. ويدعى الحلوان أيضًا بالصهميم (انظر «فارس الشدياق: كتاب الساق على الساق، باريس 1855، ص 107›؛ ونجد فيه قائمة بالمصطلحات العربية السحرية والكهانية، صفحة 105--109). يذكر «المسعودي. ص 345/3، حالتين من الكهانة ظهر موقف النبي فيهما متناقضًا.

عالم تقاليد من الجيل الأول (توفي في عام 114 هــ/732 م)، وكان يهوديًا اعتنق الإسلام، خاضعًا لكعب الأحبار (توفي عام 35 هــ/656 م)، الذي كان أول حلقة في الإسناد في القصص المتعلقة ولكعب الأحبار (توفي عام 35 هــ/656 م)، الذي كان أول حلقة في الإسناد في القصص المتعلقة بالتاريخ التوراتي. حول الأول، انظر حملة (Cl. Huart, Wahb ben Monabbih et la tradition judéo- بالتاريخ التوراتي. حول الأول، انظر حملة (Alpou, pp. 331-350; L. Cheikho, in MFO chrétienne au Yemen, in JA Xe sér. t. M. Perlmann, A legendary story of Ka'b al ahbâr's وحول الثاني انظر حملة (Alpou, New York 1953, (Jewish Social Studies, 5), pp. 85-99; id. Another Ka'b al philology, New York 1953, (Jewish Social Studies, 5), pp. 85-99; id. حملة على (CAETANI) بليوغرافيا عنه في (Annali dell' Islam VII/1914, p. 595 sq.) بيلوغرافيا عنه في (CAETANI)

(ابن قتيبة: عيون. ص 263/22)، قارن مع (اللاويين 20: 6): «إذا توجّه أحدٌ ما إلى أولئك الذين يذكرون الأرواح والكهنة، كي يحقّر نفسه أمامهم، فسوف أدير وجهي ضدّ ذلك الرجل وأجتنه من ليذكرون الأرواح والكهنة، كي يحقّر نفسه أمامهم، فسوف أدير وجهي ضدّ ذلك الرجل وأجتنه من الحديد القديم والجديد في أعمال ابن قتيبة، انظر \ Lecomte, المقادم 5/1958, 134-146; Vajda, Judéo-Arabica. Observations sur quelques citations Goldziher, خول سفر التكوين)؛ \ dibiliques chez Ibn Qutayba, in RÉJ 99/1935, 68-80 لله Bibelcitate in muhammedanischen Schriften, in ZATW, 13/1893, 315-21; M. J. de tradition, in Semitic Studies in Goeje, Quotations from the Bibel in the Qorân and the ... \Memory of Rev. Dr. A. Kohut, Berlin 1897, 179-185

لكن من المثير جدًا للاهتمام الإشارة إلى أنّ عبارة سفر المزامير (104: 4): «يرسل الرياح بُشرا»، تتكرر في القرآن في عدّة أماكن (انظر 25/ 48؛ 27/ 63؛ 30/ 46؛ انظر أيضًا 15/ 1-2، 77/ 1-2)، حيث يتأكد وجود الضدين: الرياح والرسل الإلهيين)، وفق النص العبري وليس وفق إحصاء الترجمة السبعينية للتوراة الذي ذكره المؤلف في سفر (رسالة إلى العبرانيين 1، 7)، حيث تماثل الرياح بالملائكة. لكن دور (المبشرين) المعزو للرياح في تلك الآيات القرآنية يحثنا على التفكير في المرابع بالملائكة. لكن دور (المبشرين) المعزو للرياح في الحلفية، وذلك مع المظاهر، إلا إذا أردنا الاكتفاء بمعنى «المبشرين بالمطر» الذي توحي به تتمة الآية الأولى، والذي يبقى غير كاف للآية الأخيرة. إن مقارنة «المرسلين» (أي الملائكة) بالرياح موجودة في بيتي شعر ينسبان لأمية بن أبي الصلت، المعاصر للنبي والمتمستح (انظر «البلخي: بدء. ص 1/661»). نذكر أيضًا وجود أسطورة إسلامية تعزى إلى علي بن أبي طالب وتجعل من الصاعقة الملاك الذي يوجمة الغيوم من بلد إلى آخر؛ فهي تتكلّم وتضحك؛ الرعد هو كلامها والبرق ضحكها والمطر دموعها «البلخي. م س ذ». يستشهد تتكلّم وتضحك: الرعد هو كلامها والبرق ضحكها والمطر دموعها «البلخي. م س ذ». يستشهد توفّس ملاك» «م ن، ص 761»، وأنّ «الصاعقة هي ملاك والنار ملاك» «م ن، ص 761»، وأنّ «الصاعقة هي ملاك والنار ملاك» «م ن، ص 760». أن «الصاعقة هي ملاك والنار ملاك» «م ن، ص 760». أن «الربح ملاك تستشهد بالآيتين الرابعة والسابعة من سورة الفتح، حيث تسمى الملائكة «جنود الله»، فتجعل من الخراد والنمل جنوذا لله (م ن).

انظر ‹البلخي: بدء، 169/١، حيث يستشهد بابن هشام.

183

[84

[85

- رم ن، ص 170/1. إنَّ التمييز الأفلاطويي الجديد بين الشياطين النارية والهوائية والشياطين الترابية المحاوية المحا
  - 88] <البلخي. م س ذ، ص 171، والذي يستشهد بالقرآن (6/ 100).
- انظر (2/ 102)، حيث يدعى هاروت وماروت «الملاكين»، وضعا في بابل، وتخصصا في السحر الذي كشف لهم (أنول على الملاكين). حول النظائر المدراشية لهذه الأسطورة، انظر ( Sidersky, الذي كشف لهم (أنول على الملاكين). حول النظائر المدراشية لهذه الأسطورة، انظر ( Paris 1933, 23 sq. د Paris 1933, 23 sq. و Paris 1933, 23 sq. و Paris 1933, 23 sq. و الموروت وموروت (الوفرة والخلود) في ( of the Coran, Londres 1905, 99 الأفيستا (عند الزرادشتين)، ويجعل منهما إلهين وثنيين عند الأرمن القدامي. انظر في هذا الصدد المسلام المورد و الموروت وموروت ( Paris 1933, 23 sq. الأفيستا (عند الزرادشتين)، ويجعل منهما إلهين وثنيين عند الأرمن القدامي. انظر في هذا الصدد المسلام و المسلوم و النبات، الصحة و الشفاء»).
- تتلخص الأسطورة الإسلامية المتعلّقة بتحوّل فينوس على النحو التالي: بعد ترسّخ فساد الجنس البشري، طلب الله من الملائكة الذين أثار تصرّف البشر استنكارهم الشديد اختيار ثلاثة من المشري، مكلّفين بمهمة إعادة البشر إلى الطريق القويم. وهذًا ما فعلوه. لكنّ امرأة أغوت الملائكة الثلاثة، فشربوا النبيذ وارتكبوا المعصية، وانحنوا أمام آخر غير الله وكشفوا لتلك المرأة عن الاسم الذي صعدوا بفضله من جديد إلى السماء. صعدت المرأة إلى السماء وتحوّلت فيها إلى كوكب. إنها فينوس (الزهرة): انظر (البلخي، بدء، 14/3-14). مع القبول بمماثلة الإلهة العربية اللات بفينوس (انظر ‹بلاع إلى السماء وتحوّلت فيها إلى كوكب. إنها فينوس (انظر ‹بلاع إلى كوكب. وأكثر من القبول بمماثلة الإلهة العربية اللات بفينوس (انظر ‹بلاع ومناة ليست سوى عناوين بسيطة لفينوس ‹بلاء كلك، بقبول أنّ أسماء الثالوث، اللات والغزّة ومناة ليست سوى عناوين بسيطة لفينوس ‹بلاء وسيعة الملائكة (انظر توفيق فهد ‹ FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch. ندرك أهمية ذلك العرب عن طبيعة الملائكة (انظر 77/ 150). كوكبة من عشر كذلك، يذكر الجاحظ في كتابه ‹الحيوان. ص 61/4»، تحوّل سهيل عشار إلى كوكبة من عشر كذلك، يذكر الجاحظ في كتابه ‹الحيوان. ص 61/4»، تحوّل سهيل عشار إلى كوكبة من عشر خوم، ويضيف أنّ الهنود كانوا يقولون الأمر نفسه عن كوكب عطارد.
- Paris 1902 وقد أطاهرة» (انظر الاسم السذي يرجع أصله إلى اللغة الفارسية القديمة ويعني: «النقية الطاهرة» (انظر الاسم السدي يرجع أصله إلى اللغة الفارسية القديمة ويعني: «النقية الطاهرة» (انظر الاصم القديم البهلوي للإلهة فينوس؛ وقد أعطي اسم (Ardevi)، الاسم القديم البهلوي للإلهة فينوس؛ وقد أعطي اسم النيسس إلى الإلهة الكبيرة في ليديا منذ القرن الأول بعد الميلاد (انظر المعادات المعادات للإلانات المعادات 
- (الحيوان. ص 86/1، و6/16). حول بلقيس، الاسم الذي يعطيه التقليد لملكة سبأ التي زارت سليمان (الملوك الأول 10، 1-10) انظر (النمل 22 وما يليها). حول أسطورة ذي القرنين، انظر (الكهف 83 وما يليها). يستمر النص الذي ذكره الجاحظ (86/1 وما يليها) على النحو التالي: «كانت أمّة قيرة تنتمي إلى الجنس البشري وأبوه عيرة ملاكًا وهكذا، بعد أن سمع عمر بن الخطّاب [يومًا] أحدًا ينادي: «يا ذا القرنين»، قال: «هل انتهيتم من أسماء الأنبياء لتنتقلوا إلى أسماء الملائكة»؟. وينقل المختار بن أبي عبيد (توفي عام 67 هـ/ 888 م) أنّه حين كان علي [بن أبي طالب] يذكر ذا القرنين، فإنّه كان يضيف: «هذا الملاك الأمرط». حول قيرة وعيرة، انظر دالخاخظ: التربيع. باب قيرة). انظر روايّة أخرى متصلة بذي القرنين، منسوبة إلى علي، ذكرت في دالمخافي. ص 13/ 166-7، حول تلك الشخصية الأسطورية، انظر أعلاه، الملاحظة (6) في المقدمة، وأدناه الملاحظة (199) القسم (2). حول الملوك العرب الذين يحملون هذا اللقب، انظر الحرج في ( E. Mittwoch).
- 93] ﴿ ﴿ ابن هشام: ص 190-1›؛ انظر ﴿ المصدر نفسه، ص 257-8›، حيث كان لأبي جهل الرؤيا نفسها وجاء النبي إلى بيته بصحبة شخص كان أبو جهل يرفض أن يدفع له مبلغًا من المال يدين له به.
- 94] ﴿ الأغانيَ. ص 4/ 30›. «ملاك الجباًل»، الذي أرسل إلى محمّد يوم أحد، عرض عليه أن يطوي تلّين (الأخشبين) على القريشيين. وفضّل الرسول أن تعبد ذرّيتهم الله الواحد ﴿ البخاري. 312/2=59 خلق، ٢٠.
  - 95] (البخاري 309/2=59 خلق، 6).
- 96] يدعى بالشيطان (= تابع، صاحب) في رواية «البخاري. منشورات بولاق، 1289 هـ/ 1872 م، ص 1/ 146>: احتبس جبريل . . على النبي . . فقالت امرأة من قريش ابطأ عليه شيطانه؛ وحينذاك أوحي بسورة الضحى.
- 97] «الطبري. ص آ<sup>4</sup>/ 1717». ومع ذلك، فإنّ ذا النون، الأرجح أن يكون يونس [يونان]، قد ذكر بين الأنبياء في سورة الأنبياء [87]! قارن مع (الملوك الأول 22: 21 وما يليها)، حيث تصبح «روحًا» أرسلها يهوه «روح كذب» في فم أنبياء أحاب.
  - 98] في السريانية: روح دكَّالا = روحو دجُّولو.
- 99] روح سيفرت، تحوير محتمل لعبارة روحو شقورتو. هذان الوصفان للروح (مذكر أحيانًا ومؤنث أحيانًا أخرى) يعنيان «كاذب» وينطبقان على المسيح الدجّال. انظر «الجاحظ: التربيع. باب شيقرة».
- (الحيوان. ص 166/1) (لم يذكر الجاحظ سوى البيت الثامن والخمسين؛ وقد أوردنا قبله البيت الثامن والخمسين؛ وقد أوردنا قبله البيت الحادي والخمسين بسبب أهميّته في موضوعنا)؛ قارن مع (الأغاني. ص 7/4) و (أسد الغابة. ص 4/2).
- Tor Andrae, Mahomet, 28) تور أندريه (28 Tor Andrae, Mahomet, 28) هذا الجنّي «قريحة الشاعر / Muse) عند الشاعر. انظر (Goldzieher, Die Ĝinne der Dichter, in ZDMG 45/1891, p. 685 sq.)

- 103] ﴿ الأغاني. ص 19/84.
- 104] ﴿ الحِيوانِ. ص 4/ 69).
- 105] جنّى الفرزدق كان يُدعى عمرو (ذكر سابقًا).
- رم س ذ، ص 70 «إني وكسل شاعسر من البشسر أنثى وشيطاني ذكر». ويقول لنا غولدتسير في خولدتسير في اليوم يؤمنون في اليوم يؤمنون (GOLDZIEHER, Abhandlungen, I, 213 أهل حضرموت لا يزالون إلى اليوم يؤمنون بأنّ شيطانة تدعى حليلة تلهم الشعواء.
  - 107] ﴿ الحيوانُ. ص 6/ 70؛ فان شيطاني كبير الجن.
- (الأغاني. ص 67/7). وجوير نفسه كان يقول: «بين أبيات ذي الرمّة، لا أرغب أن ينسب لي سوى البيت التالي: ما بال عينيك منها الماء ينسكب . .؛ فشيطانه كان ناصحًا جيدًا له حينذاك». 
  (الأغاني. ص 16/118).
  - (109) ﴿ الجاحظ: م س ذ، ص 71).
- انظر (انقائض جوير والفردزدق/ Soldziher, Abhadlungen, I, 17) انظر (انقائض جوير والفردزدق/ 1005-1912, II, 161 sq.).
- ول هذه الشخصيات، انظر < Goldziher, Der Chatîb bei den alten Arabern, in WZKM انظر < 1313 هــ/ (6/1892, 97-102, et Lammens, Berceau, I, 222 (réf.) في كتابه (البيان. القاهرة 1313 هــ/ 1895 م، ص 1/136 –138)، أقام الجاحظ معادلةً بين السجّاع والشاعر والخطيب.
- [112] قارن مع «العقد الفريد. 56/2، السطر 15»، حيث عبد الرحمن بن الشمّار هو في الوقت نفسه شاعرٌ ومنجّم.
- 113] عن العلاقة بين هذا العرّاف والكاهن، انظر أدناه، (القسم: عراف) وما يليها. يعطي هلدار \ Haldar, Associations, 178
- (الأغاني. ص 68/8). بالمقابل، لم يكن الخلفاء يبدون أيّ تحفظ في أن يقدّم إليهم الشعراء. وفي حقبة المهدي، كان الشعراء يدخلون على الخلفاء مرّة في العام «ألأغاني. ص 44/9».
  - 115] (37/ 35–36)، قارن مع (21/ 5) و(52/ 30).
- [116] (26/ 220–226). آخر آية من هذه السورة (الآية 227) تستثني من ذلك الحكم الشعراء الذين آمنــوا بالإســلام ويستخدمــون فتهم للدفاع عن القضية. حول الشعر عملاً شيطانيًا، انظــر 'Agoldziher, Abhandlungen, I, 3 sqq.' من جهة أخرى، كان البدو ينظرون إلى التأثيرات التي تمارسها الصحراء في مخيّلتهم وهسيس الرمال والوحدة نتيجة لوجود الجن والغيلان، وتوحي إليهم بقصائد كاذبة، احتفظ الجاحظ بنموذج منها أعاد كتابته وترجمه وعلّق عليه ج فان فلوتن ( .G. Yan Vloten, in WZKM 7/1893, pp. 59-71
- اليس لنا أن نتوقّف عند هذه المسألة التي تستحقّ بمفردها فصلاً مستقلاً. عن لغة الملائكة، وكذلك عن لغة المساطين والجن، نعيد القارئ إلى مساهمتنا في المجلد الثامن من (مصادر شرقية/ P.A. Aichler, Die Dschinn, Teufel und Engel im والمجند (Orientales (Orientales (A.S.)) وقت الطبع). انظر كذلك (Koran, Dissertation, Leipzig 1928 المسابقة؛ انظر كذلك (Tritton, Spirits and Demonds in Arabia, in JRAS 1934, pp. 715-27 يمكن أن نرى على نحو خاص «الطبري: ص المحاور العربية، العطيات التقليدية عن أصل الملائكة والشياطين والجن وتنظيم)؛ «القزويني: ص ا 55/1-63)، مقطع ترجمه إلى اللغة عن أصل الملائكة والشياطين والجن وتنظيم)؛ «القزويني: ص ا 55/1-63)، مقطع ترجمه إلى اللغة المحافرة وعلق عليه (Die Abshnitte über die Geister und die )

wunderbaren Geschöpfe aus Qazwînî's Kosmographie, Dissertation, Kiel, Kirchain, Taeschner, Die Psychologie Kazwini's, Dissertation, Kiel, Tübingen NL, 1905, et F. (إلى 1389) «السيوطي: الحبائك في أخبار الملائك. مخطوطة باللغة العربية، باريس 1389 (إلى المخطوطات التي ذكرت في (GAL S II, 183) ينبغي أن تضاف مخطوطة (Kastamonu 1028)، نسخة جيدة غير مرقمة، تعود إلى عام 1057 هـ). يقدّم بروكلمان عنوانين آخرين للسيوطي متعلّقين بلغة الملائكة: (في سيماء الملائكة) و (الأرائك في حكم الملائك). لنذكر أخبرًا رسالةً مغفلة ومن دون عنوان مؤلّفة من ثمانية أوراق (نسخي، من دون تاريخ) من مكتبة أخيسار (190)، تعالج «اختلاف الناس على وجود الجن والشياطين». عولجت المسألة من وجهة نظر حكام الفقهية.

- (118 (ابن سعد: 1، 1/131–2).
- (المصدر السابق، ص 131). يقدّم البخاري (309/2 = خلق، 6)، هذا التقليد على النحو التالي: «ذكر عيسى أنَّ الحارث بن هشام سأل النبي: «كيف يأتيك الوحي؟» فأجاب: «ذلك كله [يجري على النحو التالي:] يأتي الملاك أحيانًا على شكل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وهو أشدَه على وأحيانًا يتمثّل لي رجلاً فيكلمني، فأعى ما يقول».
  - (120) ﴿ المصدر نفسه. ص 132›.
- المصدر نفسه). بالنسبة لطقوس دعـوة محمّد، انظر (ابن هشام: ص 152-3). يشير تور أندريه (ابن هشام: ص 152-3). يشير تور أندريه (المصدر نفسه). المصدر نفسه) المحتورة إرميا وحزقيال) وهو ثابت فولكلوريّ لجميع الشعوب. انظر كذلك فينيكوف (قارن مع دعوة إرميا وحزقيال) وهو ثابت فولكلوريّ لجميع الشعوب. انظر كذلك فينيكوف المداندة المداندة المسابقة المسا
- (بن هشام: ص 266)؛ (بن سعد: ص 1، 1/11)؛ (نشيد الإنشاد، 5: 2). نجد عرضًا مفصلاً لنظرية الوحي لدى (ابن خلدون: ص 1/ 165) وما يليها، 185 وما يليها (في الوحي والرؤيا)). في لنظرية الوحي لدى (ابن خلدون: ص 1/ 165 وما يليها، 185 وما يليها (في الوحي والرؤيا)). في كتابه (رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة/ 13-5-51 Fr. Dieterici, Leyde 1895, pp. 51-51, يوقف الفارايي فقرة لـ«الوحي ولرؤية الملاك». وفي كتاب تور أندريه ( 107 Andrae, Mahomet, المرابي فقرة لـ«الموحي ولرؤية الملاك». وفي كتاب تور أندريه ( 107 Sprenger, Leben, I, ch. II, ch. كين أن تكون بمحض الصدفة» بين التصور الإسلامي للوحي والعقيدة الغنوصية بشكلها الإبيوني المانوي. قارن مع شبرنغر ( A. Von Harnack, Christliche Parallelen zum Islam, Vortrag in Leipziger ( 4kademische Docentenverein, 1877-8
- 123] ﴿ الأَغَانِي. ص 187/3-8>: . . «كان يطمح إلى النبوّة؛ فقد قرأ في الكتب [المقدّسة] أنّ نبيًا سوف يرسل إلى العرب وكان يأمل أن يكون هو ذلك النبيّ».
- (الأغاني: ص 1893). تشهد طرفتان من العصر العباسي على تدهور مفهوم النبوّة في الأوساط الشعبية. جرت الأولى في عهد المأمون (198-218 هـ/ 813-833 م): أعلن رجل نفسه نبيًا؛ فتنكّر المأمون وذهب إليه بصحبة يجيى بن أكثم وأحد الخدم. استفهم الرجل عن هويّتهم قبل أن يفتح لهم؛ فأجابوا إنهم جاءوا كي يؤمنوا برسالته، فأدخلهم. اتّخذ المأمون مكانه على يمينه وجلس يجيى على يساره. فسأله المأمون: «إلى من أرسلت؟، فأجاب قائلًا: إلى جميع البشر, فسأله: هل أوحى لك بالكشف أم بالحمم أم بالنفث في قلبك أم بطريق الثقة أم أخيرًا بالقول؟. رد قائلًا:

بالثقة وبالقول. تابع المأمون: من الذي يجلب لك ذلك؟، فردّ قائلاً: جبريل. - ما الذي كشفه لك؟، - كشف لي أنّ رجلين سيأتيان لرؤيتي، وسيجلس أحدهما على يميني والآخر على يساري؛ وهذا الأخير هو أهمّ الرجال». فقال له المأمون: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله»! ثمّ خرجا ضاحكين «العقد الفريد. م 306/3.

والطرفة الثانية جرت في عهد القاهر بالله (316-322 هـ / 928-933 م). فقد أعلن رجلٌ نفسه نبيًا في آيا صوفيا في عهد أبي الحسين بن سعد الذي أحضره إليه وجمع حوله جميع الكبار. سئل الرجل: «من أنت؟، فأجاب: أنا نبيٌ مرسل». قيل له: «لكن لسوء الحظ، لكلّ نبيّ آية؛ ما هي آيتك وما هي الدلالة التي تحضرها [على نبوتك]؟» فأجاب: «الدلائل التي لدي لم تكن لدى أي من الأنبياء والمرسلين.» فقالوا له: «أرنا إياها». فأجاب قائلاً: «من منكم لديه زوجة حسناء أو أخت جميلة أحبّلها في ساعة واحدة. فقال له أبو الحسين بن سعد: من جهتي، أشهد أتك رسول واعفني من ذلك»! وقال له آخر: «ليس لدينا نساء؛ لكن عندي ماعز جميلة؛ حبّلها»! قام ليذهب، فسألوه: «إلى أين؟، فأجاب قائلاً: إلى جبريل لأقول له إنّ هؤلاء القوم يريدون كبشًا ولا حاجة لهم بنبيّ». فقهقهوا ضاحكين وتركوه يذهب «ياقوت: إرشاد. م 130/1-1).

- 125] انظر كذلك (6/ 121) وأعلاه (وسطاء الوحى والإلهام).
- L. Gardet, in Revue Thomiste 47/1939, p. 708, n. 2> [126] الكاثوليكي يأخذ عادةً مفهوم النبوّة وفق معناه الصارم: المعرفة المسبقة التي يعطيها الله للنبيّ والتنبّؤ الذي يقوم به هذا الأخير بالعوامل المستقبلية.
  - 127] في (ياقوت: ص 741/4).
- (الطلر/ Milal, éd. Curton, 265). حتى السلطان يبدو أنّه يستمدّ منبعه من النبوّة (انظر «الطبري: مناسبور» (الطبري: المناسبور» (الطبري: 1633/1)، حيث يعزو العبّاس، عمّ النبي، انتصار ابن أخيه وهيمنته إلى النبوّة.
- تدعى هذه العلامات «أمارات النبوّة»، أي: «العلامات المميزة للنبوّة»، وتحمل الكتابات التي تعالجها عنوان «دلائل النبوّة». وفق (حاجي خليفة: ص 427/۱، فهي عديدة؛ أفضلها هو كتاب أعلام النبوّة للماوردي، توفي عام (450 هـ/ 1058 م) (منشورات القاهرة في العام 1319–1330 هـ/ 1901–1901 م)>. ينسب كتابٌ آخر يحمل العنوان إلى ابن قتيبة الذي توفي في العام (276 هـ/ 1889 م) (انظر ما ذكره لوكومت (154 Lecomte, Ibn Qutayba, 154). كما تحمل مخطوطة للاسماعيليّ (أبو حاتم الرازي) العنوان نفسه، ويجيب فيها على محمد بن زكريا الرازي. وقد نشر كراوس مقتطفات منها في (P. Kraus, Orientalia, N. S., 5/1936, pp. 35-36 et 358-378).

جهة أخرى، ينهي الطبري الفقرة التي يخصصها لعلامات النبوّة عند النبي محمّد <1123/<sup>3</sup> 1-1146 بالعبّارات التالية: «الحكايات المتعلّقة بعلامات النبوّة لا تعدّ ولا تحصى؛ وسوف يكرّس لها كتابٌ إن شاء الله» (ص 1146، السطر 12-13). جمع المحقّقون المتأخرون لحياة محمّد بعناية الحكايا الرائعة وعلامات النبوة وضخّموها (وخاصةً شمس الدين الحلبي والدياربكري).

آدا] عَنْل هذه المصطلحات مماثلات مع تلك التي تستخدم في وصف حالة الانخطاف عند المخو الآشوري البابلي؛ وبالفعل، فإنّ رمز الفكرة للاسم (ud-du) يتضمّن فكرة الرحيل؛ وهكذا، يمكن القول إنّ روحه ترحل. هذا «المنخطف، المزوّد بالرؤى» لاندسبرغر ( Cöttingische Gelehrte Anzeiger, 1915, p. 366 وهو تعبيرٌ يشير إلى صوت، إلى محاكاة صوتية، إذا ما حكمنا من خلال جذور نفس التشكيل المتبقّي في اللغة العربية، مثل زقزقة (صُوت العصفور) ورقرقة (صوت الماء الجاري)؛ وهو يبشّر بالوحي في حالة الهيجان، والفعل الذي يعبّر عن هذا الإعلان حرجامو>، يتضمّن في الآن نفسه فكرة «الصواخ» و «لفظ وحي»، 42-22 (HALDAR, Associations, 22-25).

من المثير للاهتمام أن نشير هنا إلى آنه كان ينبغي على الكاهن الآشوري البابلي أن يكون نقي الأصل، أي: من طبقة كهنوتية حالية حائية الأعلام المثابة حائية المثابة أي: من طبقة كهنوتية حائية حائية المثابة 
(القولية والفعلية»، وفق ‹حاجي خليفة، ص 1/ 427). ابن خلدون يعد السجع علامةً على أكثر الكهنة كمالاً وأقرقهم إلى النبوّة ‹1/ 183، 208›؛ إنّ أرفع مراتب الكهانة حالة السجع، لأنّ معين السجع أخف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات ويدل خفة المعين على قرب ذلك الاتصال والإدرك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء.

134] يقسم ابن سعد علامات النبوة إلى صنفين: 1) علامات ماقبل الوحي النبوي (1/1/ 96-111)؛ 2) علامات ما بعد بداية التريل (المصدر نفسه، ص 112-116).

135] ﴿ المصدر نفسه، ص 2-٤>، حيث نجد تنوَّعًا أكثر تفصيلاً على ذلك التقليد.

136] ﴿المصدر نفسه، ص ١٠.

(137 (المصدر نفسه، ص 2).

(المصدر نفسه، ص 95. ينبغي وضع هذا الحديث في سياق تشكّل الكون، حيث يقال إنّ الله صنع جسدًا تركه معروضًا، على درب الملائكة، لمدّة أربعين عامًا، قبل أن ينفث فيه الروح. انظر cf. T. FAHD, La Naissance du Monde selon l'Islam, in Sources Orientalis توفيق فهد: < 1/1959, p. 262

(139) ﴿ ابن سعد، م س ذ، ص 4>.

140 حول حمله وولادته الخارقتين، حيث يؤدي مفهوم النور والإشعاع دورًا كبيرًا، انظر «الطبري: 1/ 968 وما يليها»؟ الح؛ انظر صفحة [10/2/2].

- Tor Andrae, Mahomet, 35> [14]. نتجاوز هنا الوجود العجائبي الذي كان له عند مرضعته حليمة «الطبري: 21/ 970)؛ إلخ.
- يرى ﴿Tor Andrae, op. cit., p. 35 sqq أنَّ احتمالَ هذا الأمر ضعيفٌ للغاية، من حيث إن محمّدًا لايمكن أن يجهل الأشكال الخارجية للعبادة المسيحية إلى هذه الدرجة، على عكس الشعراء في زمانه الذين كانوا ينبهرون بها. حول «خاتم النبوّة»، انظر (ابن سعد: 2/1 / 133)؛ (أسد الغابة: 2/ 258).
  - 143] ﴿ ﴿ ابن سعد، م س ذ، ص 99﴾.
- T. Fahed, Le panthéon de l'Arabie Centrale, ch.II, s. n.> حول هذه الآهة، انظر توفيق فهد
  - 145] ‹ابن سعد: م س ذ، ص 103›.
- انظر سود عمر بن الخطاب الذي كان يشهد تقديم عجل قربانًا لإحدى آلهة الجاهلية، «ابن هشام: ص 134 $\rangle$  «ابن سعد: م 1/1 103 $\rangle$  «الطبري: 1/1 1144 وما يليها». في بوانا، كان القربان جملاً صغيرًا «ابن سعد: م 1/1 105 $\rangle$  «الطبري» م 1/1 1145 وما يليها».
  - 148] بنو مكلّم الذئب. يقال إنّ هذا الحدث الخارق قد اخترع لتفسير الاسم.
- [149] ﴿ الْأَغَانِيَ. ص 18/ 37. ذئبٌ آخر أعلن ذلك لراع آخر طلب منه النبيّ أن يحكي الحادثة للجمهور بعد صلاة المغرب؛ وأيّد ما قاله وأكّده من دون تحفّظ ﴿ ابن سعد: ص 1/1 / 114 ﴾.
- (ابن سعد: م س ذ، ص 113) (هنا تقتل المرأة؛ وفي مكان آخر، يعفى عنها وللإجابة نفسها، أي إلّها كانت تريد اختبار نبوّته). تستعاد القصّة لحساب يهوّد خيبر (المصدر نفسه: ص 1/2 48)؛ هنا يشعر النبيّ بوجود السمّ؛ لكنّه مع ذلك يأكل، وبعد ثلاث سنوات، في مرضه الأخير، يؤكّد أنّه ضحيّة لهذا السم (المصدر نفسه: ص 1/2/6-7). نتيجة لذلك، يستنتج ابن سعد (1/2/7-8) أنّ «نبي الله مات شهيدًا». هل هذا هو هدف القصة؟.
  - 151] ﴿ (ابن هشام: ص 115).
  - 152] ﴿ (ابن سعد: ص 1 / 1 / 98).
- [153]  $-\frac{1}{2}$  قبل أن تحمل به أمّه «الطبري: ص  $^{1}$ /  $^{1}$ /  $^{2}$ - $^{3}$ } «ابن سعد: ص  $^{1}$ /  $^{5}$ ؛ في أثناء طفولته «ابن سعد: م س  $^{3}$ ، ص  $^{3}$ - $^{3}$  «الطبري:  $^{2}$ /  $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ - $^{3}$ 
  - 154] ﴿ ابن هشام: ص 133﴾.
  - 155] «الطبري: ص 1<sup>2</sup>/ 1009».
- المصدر السابق: ص 1/ 1562> لم هناك ما هو أفضل بكثير، إذ يستجوب هرقل أبا سفيان الذي المصدر السابق: ص 1/ 1562> لم هناك ما هو أفضل بكثير، إذ يستجوب هرقل أبا سفيان الذي كان في ذلك الحين عدوًا محمّد. ومن العلامات التي أعطاها أبو سفيان، عرف فيه النبوة وقال: « . . . سوف يهزمني وسأرغب أن أكون قربه كي أغسل قدميه الطبري: ص 3/ 1564> (الأغاني. ص 6/ 1564> وما يليها>. ويتعرّف الأسقف البيزنطي حفاطر النبي ويقول لوسوله: «سيدك نبي مرسل؛ نحن نعرف وصفه ونجده مذكورًا باسمه في كتبنا» (الطبري: ص 1/ 1567> لينسب لإتيان الإسكندري، البرفسور في القسطنطينية والكاتب في عهد هرقل، نبوءةً حول محمّد وأسلافه، لا يعود تاريخها إلى ماقبل عام (Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Literatur 2, 621>.

- 157] ﴿ الأغاني. ص 16/ 76-7٠.
- 158] ﴿ ابن الأثير: ص 181/1}. البعير الأحمر والخباء الأحمر من مميزات مضر، الحاوية القادمة ل«النبوّة والحلافة» (لامانس (Lammens, Culte des Bétyles, 67, n. l).
  - 159] ﴿ الأغاني. ص 15/ 149–150).
    - 160] ﴿ (ابن سعد: ص 1/1/ 51).
      - 161] ﴿ الأغاني. ص 16/ 49).
- [162] في الأصل، كان هذا الاسم يطلق على الآراميين الذين يسكنون سورية وبلاد مابين النهرين «ياقوت الحموي: ص 185/3 وما يليها»؛ «ابن سعد: ص 1/1/ و١»؛ لكن تدريجيًا أخذ يطلق على التجار والمزارعين الذين كانوا يصرّفون منتجاهم عند البدو (انظر سوق الأنباط، «الطبري: ص 18/ 1570»). وهكذا أصبح يقال عن القريشيين إنهم أناس «متبطّون» «الأغاني. ص 18/ 52». وبالنسبة لياقوت «634/3»، «يدعى بالنبطي عند العرب كلّ من ليس قسيّسًا ولا جنديًا بين المقيمين».
  - 163] ﴿ الأغاني. ص 16/ 51-2>.
- 164] ﴿ ابن سعد: 1/1/ 71›، قارن مع صفحة [73] ركان ينبغي أن يكون النبيّ يتيمًا، لكنّ حليمة أكّدت أنّ محمّد ابنها وأشارت إلى زوجها بصفته أباه).
  - 165] ﴿ ابن هشام: ص 102﴾.
  - 166] ﴿ الأغاني. ص 6/ 96-7>.
  - 167] ﴿ ابن سعد: ص 1/4/ 159 وما يليها›؛ قارن مع ص 158-9.
    - 168] ﴿أسد الغابة: 2/ 231/.
  - 169] ﴿ ابن هشام: ص 134﴾؛ قارن مع صفحة [286]؛ ﴿ الطبري: ص 13/ 1209–1211›.
- [170] وفق (ابن سعد: ص 1/1/ 111)، فإنّ «العرب كانوا يسمعون أهل الكتاب، والكهّان يقولون إنّ نبيًا اسمه محمّد سوف يخرج من بين العرب؛ ولذلك، فإنّ العرب الذين كانوا يعرفون ذلك كانوا يطلقون على أبنائهم اسم محمّد، متطلّعين على هذا النحو إلى النبوّة».
  - [17] «ولكن من الآن بطروا وظنُّوا ألهم يعزوني وأيضًا للرب»، واضحٌ أنَّ هذه الجملة محرِّفة.
- [172] تلفظ على هذا النحو: ألْمَنْحَمَنّا، وهو ليس سوى المنحمونو، المشتقة من ناحم، أي «بعث إلى الوجود».
- [173] روح القسط، وهو المعادل ل<روحو دقوشتو> السريابي، حيث يعني <قوشتو> في الآن ذاته القسط (العدالة) والحق (الحقيقة).
  - 174] قارن مع (أيوب 15: 23- 16، 1).
  - (175 A ∀κςΠ8 Θ≅ς) (ابن هشام: ص 149-150).
  - 176] انظر على سبيل المثال (ابن سعد: ص 1/4/ 55)؛ (أسد الغابة: ص 2/ 237-8).
- [177] وصف يطلق على بعض العرب الذين استشعروا قبل نزول الوحي على محمد بطلان عبادة الأصنام، وذلك ليس بفضل تفكيرهم الشخصي وحسب، بل كذلك بفضل تأثيرات إيديولوجيات العالم المحيط بحم (كاليهودية والمسيحية والمانوية والهلنية). حول الأحناف، انظر مونتغومري وات العالم المحيط بحم (كاليهودية والمسيحية والمانوية والهلنية). حول الأحناف، انظر مونتغومري وات W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 1953, pp. 162-4>

  F. Schultess, in Or. St. Th. > وكذلك ف شولتس ( Nöldeke, I, 86 sqq.)

**[186**]

- 178] ﴿ (ابن سعد: ص 1/1/ 129-130)؛ قارن مع ﴿ الأُغانيٰ. ص 3/ 14›، حيث يقول ورقة: ﴿ إِنَّه الناموسِ اللَّهِ لموسى . . ».
  - (179 < ابن سعد: م س ذ، ص 105>.
    - 180] ﴿ الأغاني. ص 15/ 76.
  - 181] اسم الجنّى الملهم المرتبط بكاهن.
  - 182] ‹ابن سعد: ص 1/1/ 126›؛ قارن مع ص 110.
    - 183] ﴿ المصدر نفسه. ص 110﴾.
- سوف نمر على العلامات المختلفة والعديدة للتبجيل الذي كانت تبديه الكائنات الجامدة لدى مرور النبي (الأشجار التي تنحني لمروره، الغيوم التي كانت تظلّله . .)، وجميعها مواضيع منمنمة نفّلة النبي أجيالٌ من المسلمين على محو يدعو للإعجاب. كما سوف نمر على الوقائع العديدة المدهشة التي تقدّم براهينًا على قدرته نبي على المادّة، مثل تكثير الحليب والغذاء (ابن سعد: ص 1/1/ 123-4).
- كان محمّد يقول عن نفسه: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي يسوع ابن مريم» (الطبري: ص $^2$  185).
- F. Wüstenfeld, De scientitis > الأسطورية. ففستنفلد كله الشخصية الأسطورية. ففستنفلد الآراء بشدّة في شأن هذه الشخصية الأسطورية. ففستنفلد المعارض الم
  - 187] انظر (الطبري: ص 13/ 1208)؛ (ابن هشام: ص 185).
- [188] ركوسيا. وفق «تاج العروس 4/ آخر الصفحة 163»، فإنّ الركوسية تشير إلى ملّة عند المسيحين والمندائيين «قومٌ لهم دينٌ بين النصارى والصابئة»؛ ويجعل منها ابن الأعرابي ﴿ذَكر في المصدر نفسه نعتًا للمسيحين. يسمح معنى فعل ركس «قلب، أدار شيئًا حيث يدير ظهره لما كان في مواجهته» (انظر سور النساء 88، 93) بإعطاء معنى «الردّة» لكلمة ركوسي. ويقال إنّها ملّة مسيحية منشقة.
  - 189] «الطبري: ص 1710/<sup>3</sup>.
    - 190] (ابن هشام: ص 900).
- انظر عدّة أمثلة في ﴿أسد الغابة: ص 2/ 258، 277؛ 4/ 28. 400 (= 2/ 289، 300). هناك أدبّ كامل بعنوان «الطبّ النبوي» ولد في الإسلام، بعد تلك الأحداث المعزولة في حياة النبي. انظر أدناه القسم (2/ 1/ 19-02).
  - 192] «أسد الغابة: ص 4/ 28›؛ قارن مع حالات مماثلة في «المصدر نفسه. ص 185، و195−6٠.

- 193] ‹ابن هشام: ص 171› قارن مع صفحة [252]؛ قارن مع رمتي 10: 35-36).
  - 194] «ابن سعد: ص 8/ 187».
  - 195] اسم آخر أعطى للجنيّ الموحى.
    - 196] ﴿ (ابن هشام: ص 188).

# 3/1] القيّمون على العبادة والكهانة . . . (83-106

- انظر الأقسام [10-12] في المدخل «ليس في وسط جزيرة العرب... تنظيمٌ كهنويّ. ويحلّ محلّ هذا الأخير الكهنة، وهم ممثلون ذوو رتبة أدنى: كهنة، عيّافون، عرّافون بوساطة أمعاء الحيوانات، خدم الأخير الكهنة، زم] للأماكن المقدّسة. لم يكن أيّ مسح بالزيت أو أيّة رسامة قد تدخّلت، كما في الديانات التوحيدية الكتابية، لفصلهم وإبعادهم عن الجمهرة الدنيوية من المساهمين، والذين كانوا يواصلون (Eine » لامنس (LAMMENS, Culte des Bétyles, 44». فلهاوزن (stamples eines Collegiums gibt es nicht; der Priester (ist nicht Mitglied eines Collegiums) «WELLHAUSEN, Reste2, 130)
- 2] ‹التربيع، ص 140›. بل إنّه يسأل في صفحة [77]: «ما الفارق بين الكهانة والشعوذة؟»، ويستنكر بعد قليل (ص 94 وما يليها) إطلاق اسم السحرة على الكهنة: ولم تجدهم سموا كهان العرب سحرة ولا العراف ساحرًا ولا الحازي ولا صاحب الطرق ولا من كان معه رئي ولا من ادعى تابعة من لدن عمرو بن لحى إلى يومنا هذا؟.
- Cf. E. O. JAMES, The Nature and Function of Priesthood, Londres 1955, p. 93 sq في (Quelques prêtres assyriens d'après leur correspondance) (DHORME / حتب (دورم (PHORME / Cuelques prêtres assyriens d'après leur correspondance) (DHORME / كتب (دورم الآشوري». صحيح محلة المحلة المدوية عيل إلى الجمع، لكن لا يمكن لهذه الظاهرة أن تسند فقط لظروف الحياة البدوية، مثلما يؤكد دورم في «المصدر الذي سبق ذكره، ص 34، 141 و1937/116 ، ص 24> (يُدعم هذا الموقف في كتاب (إديانة العبر انين الرحّل (La religion des Hébreux nomades, p. 223)، مع الموقف في كتاب (إديانة العبر انين الرحّل (223 مع أنّ الفئات الكهانية تجمع العديد من الوظائف في الحهد القديم (انظر هلدار (Haldar, Associations, 137, 199 et passim)).
  - 5] يقول ‹ابن خلدون: ص 1/ 183/ 208›: لأنهم أرفع سائر أصنافهم.
- 6 Cf. WELLHAUSEN, Reste<sup>2</sup>, 141 sqq.
- 7 Th. NÖLDEKE, Neue Beiträge sur semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1910, p. 36; GINSBERG, in JBL 57/1938, p. 209, n. 3.
- J. LEWY, in ZA 38/1928, p. 243 sqq; > حول هذا المصطلح السامي الغربي، انظر ليفي الطريقة الإسم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (DHORME, La religion des Hébreux nomades, 224 sqq. عشير إلى كهندة الأصنام (سفر الملوك الثاني 23: 5؛ هوشع 5: 10؛ الحكمة 1: 4). انظر أيضًا هلدار المسلم المصلح بصيغة المؤنث (كوميرتو) في قصص المسلم ا

BRANDEN, Les inscriptions thamoudéennes, 139 sq et 335 sqq LIDZBARSKI, Handbuch, 297; Cooke, Text-Book, 144 et 146 (néo-) الشمال، انظر (punique), 186 et 187, 196, 252 (araméen)

- و10 حيث تشير كلمة حضرو> إلى «الكاهن» بالتوازي مع كلمة حكوهنو>. ويطبّق جذر حك م رك على وجه مجهول ومظلم؛ الأمر الذي قد يشير إلى أنّ ذلك الكاهن كان في الأصل يرتدي قناعًا حين كانٌ يقدّم وحي الآلهة. والجذر العربي المقابل (خ م ر) (انظر على نحو خاص حمار، أي: «الحجاب») يؤكّد جيدًا هذا الأصل للكلمة. ما يخص الأصول المختلفة المعطاة لهذا الاسم، انظر المصادر التي ذكرها هلدار (GES.-BUHL, 350)؛
- 11 Neue Beiträge, op. cit., 36, n. 6.
- D. NIELSEN, Die altar. ﴿ وَبِالْفَعُلَ، فَإِنَّ نِيلُونَ ﴿ El¹ II. 669﴾ منا الرأي ليس خاصًا بفشر؛ وبالفعل، فإنّ نيلون ﴿ El¹ II. 669﴾ منا المكن ﴿ الممكن مطابقة للكاهن العربية، وكما ارتأى فلهاوزن ﴿Wellhausen, Reste², S. 143﴾ أنه من الممكن شرح أن المفردة العربية ليست استعارة من العبرية، وبالعكس، فإن المفردة العبرية حكوهن على كلمة عربية أصيلة». وليكتمل الخلط، فإنّ غراي ﴿ Gray, Sacrifice in the Old Testament, وليكتمل الخلط، فإنّ غراي ﴿ Oxford 1925, p. 184﴾ الآرامية.
- 13 ERE art. Arabs, I, 667.
- 14 WELLHAUSEN, Reste<sup>2</sup>, S. 131, 134, 143.
- 15 Ét. Sur les religions sémitiques<sup>2</sup>, 218.
- (رميا 22 (ميخا3: 4. الموقع (ارميا 27: 9) (ميخا3: 4. ميخا3: 4. (ارميا 27: 9) (ميخا3: 6) (ميخا3: 6) (ارميا 27: 9) (ميخا3: 6) (ارميا 27: 9) (ميخا3: 6) (الميخا3: 6)
  - 117 يمكن أن يقوأ (كاهن) عرّاف، ويقوأ (كاهن) سادن، ويقوأ (كاهن) ناشد، إلخ.
- 18 Cf. W.R. SMITH, in J. of Ph. 13/1885, 273 sqq.; T. WITTON DAVIES, Mgic, Divin. And Demonology, op. cit., 78.
- العناصيل، انظر توفيق فهد في < قصموتو> كهانة (انظر «القرداحي: لباب. ص 2/ < 4428>). لمزيد من التفاصيل، انظر توفيق فهد في < 32-77، < 32-78.
- 20 Opera Omnia, éd. Et trad. G. BIKELL, I, 212-3.

- 21] قُوصوما.
- [22] قاصما.

- 23 W.R. SMITH, loc. cit., 281-3.
- 124 انظر القسمين (1/ 3/ 9، و1/ 3/ 10).
- The Nature and Function of Priesthood, op. cit., 93.
- 26 Reste<sup>2</sup>, S. 143.
- [27] انظر سفر صموئيل الأول (6: 2)، حيث يربط بين الكوهانيم والقوصميم صلات وثيقة (عند الفلسطيين). بصدد الكوهن، كتب أ فيشر (6: 21. 11. 669) «على ما يبدو، كان مرة متنبئ، ولكنه بظهر لاحقا فقط عرافًا، وقبل كل شيء بصفته مقدم الأضاحي ومعلم التوراة».
- 28 DHORME, La religion des Hébreux nomades, 224.
- 29 كيلا نتحدَث عن استمراريته الدانمة في اليهودية وفي الكنانس المسيحية التي تستخدم اللغة السريانية أو العربية, حيث لم يحافظ سوى على المظهر العبادي والاجتماعي لوظيفته. إلا أنّه ينبغي

ألاَّ ننسى أنَّه كان يفترض بالقساوسة والرهبان في القرون الوسطى أن يمتلكوا ملكة الكهانة وكان الناس يستشيروهم، مثلما كانوا يستشيرون الكهنة في الماضي. ويقال إنَّ الراهب بحيرى قد تعرَّف على النبوة لدى محمد اليافع «ابن هشام: ص 115؛ انظر 119>. وتقدّم لنا أسطورة سلمان الفارسي، بتنقلاته بين النسَّاكَ المسيحيين «أبن هشام: ص 136 وما يليها»؛ «أبن سعد: ص 1/4 /53 -4> الكثير من المعلومات في هذا الصدد. يمكن أيضًا رؤية الدور ذا الدلالة الذي يعزي للرهبان في تأسيس بعض المدن الإسلامية، كتأسيس واسط على يد الحجّاج «الطبري: ص 2/ 1126) وبغداد على يد المنصور (ياقوت: ص 1/ 681-2>؛ (الطبري: ص 3/ 276>؛ وتذكر الواقعة نفسها في الصفحة [372] من المصدر نفسه بصدد الرافقة، في الأراضي البيزنطية؛ قارن مع ص 277؛ و﴿ ابن الأثير: ص 5/ 436-7>. لنذكر أخيرًا مقطعًا لابن اسحق يَضع فيه على قدم المُساواة الحبر عند اليهود والراهب عند المسيحيين والكاهن عند العرب «ابن هشام: ص 129): وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصاري والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلعم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. لكن في كلّ مكان، يستند التنبّؤ بالغيب المعزو للرهبان إلى كتبهم المقدسة.

The Prophets of Israel and their Place in History to the close of the 8<sup>th</sup> Century b. C. With introd. And additional notes by T. K. Cheyne, Londres 1902, 390.

- يسمّى <كينيشتو>، هلدار «HALDAR, Associations, 40»؛ يشير معادله السرياني <كنوشتو> [31 (كنيسة باللغة العربية) إلى مكان العبادة، ثمَّ إلى جماعة المؤمنين، ثمَّ إلى الكنيسة بمجملها.
- DHORME, op. cit., p. 224. 32
  - جتمعة وفق هلدار HALDAR, Associations, op. cit., pp. 1ff [33
- «المصدر نفسه. ص 13-14>. في رسالة من تل العمارنة (رقم 38)، يظهر بصفته «عرّافًا عن طريق [34 الصقور».
- HALDAR, Associations, op. cit., pp. 17ff.
- ‹المصدر نفسه. ص 21-22›. كان الوحي الذي يلهمه يدعى <زقيقو> ‹المصدر نفسه. ص 24›. [36 يبدو كأنَّ هذه الشخصية كانت سلف النبيِّ الساميّ.
- «المصدر نفسه. ص 40». ألا يمكن عد القوّال الذي يمارس حتى يومنا هذا دورًا مهمًا في الأعياد [37 الشعبية والزواج والمآتم وريثًا لذلك حالكالو> القديم؟.
- Bemerkungen zum «Buch der Götzenbilder» von Ibn al-kalbî, p. 357 (انظر والأفكل) 38
- A.L.F. MAURY, La Magie et l'Astrologie dans l'Antiquité et au Moyen âge, Paris 39 1860, p. 14.
- حول دور المرأة في العبادة العبرية، انظر بيريتز < PERITZ, Woman in the Ancient Hebrew [40 -Cult, in JBL 17/1898, p. 111 sqq. عن دورها في الديانات العربية، انظر < Le culte des Bétyles, 47-51ك. عن المرأة العربية على نحو عام، انظر «أحمد محمد الحوفي: المرأة في العصر الجاهلي. القاهرة 1956>، و‹ A. PERRON, Femmes arabes avant et depuis M. FAHMY, La condition de la femme dans la tradition et l'Islam, Paris-Alger 1858; Allslamisme, Pairs 1913 l'évolution de
- De bello Vandalico, II. 8. 41
- Cf. N. ABBOT, Pre-Islamic Arab Queens, in AJSL 58/1941, pp. 1-22ö J. LEWY in 42 HUCA 19, 1943 p. 420 sq.
- إنّ فرضية النظام الأموي لدى العرب، التي يساندها بصورة خاصة فيلكين ( WILEKEN, Das [43 W.R. SMITH, > وكذلك سميث (Matriarchat bei den Alten Arabern, Leipzig 1884 Kinschip في الكتاب كلِّه، مع كل الدلائل الجدّية التي تقدّمها، هي بعيدةٌ عن أن تفرض نفسها؛

- انظر آخر توضيح قام به روبرت ف سبنسر ۱ ROBERT F. SPENCER, The Arabian انظر آخر توضيح قام به روبرت ف سبنسر ۱ Matriarchate: an Old Controversy, in Southwestern Journal of Anthropology, 7/1952, براي به به دوبرت ف سبنسر ۱ به دوبرت و دوبرت ف سبنسر ۱ به دوبرت و - R. DEVREESSE, Le Patriarcat كانت إحدى ملكات الصحراء تلك تحمل اسم زقيقة (انظر ملكات الصحراء تلك تحمل اسم زقيقة (انظر والظر والطلاع الإلكان الإلكان الإلكان الإلكان الإلكان الإلكان الإلكان اللهم اللهم والطلاع اللهم الل
- Culte des Bétyles, 114, enrichi par HALDAR, op. cit., 191 sq..
- انظر المصادر في ‹HALDAR, Associations, p. 191›: بنات طارق اللاتي. في ‹تاج العروس. 10 / 45، السطر 29›، تشرح بنات طارق على أنّها: «بنات الملوك». ينبغي الملاحظة أنّ مؤذّن النبيّة سجاح كان يدعى جنبة بن طارق ‹تاج العروس. ص 1/1/ 205، سطر 14).
- 47] وفق «ابن دريد: ص 177»، يشير طارق وطرق إلى وظيفة الكاهنة التي ترمي الحصى؛ انظر القسم 2/ 1/ 7).
- 48] بالفعل، ففي نعت اللايق «الأغاني. ص 11/ 126، سطر 11> تكمن أهميّة التفسير الأول؛ والحال أنّ هذا النعت، الذي يمكن أن يكون اسمًا موصولاً، لا يشكّل معطىٌ واضحًا للنصوص، بل إعادة تشكيل تصوّرية (انظر خHALDAR, loc. cit).
  - 49] انظر «أبو داوود: سنن. ص 1/ 195، سطر 15›؛ «أسد الغابة: ص 5/ 17، سطر 44.
    - 50] انظر القسم [1/ 4/ 2].
    - 51] انظر القسم [1/ 4/ 13].

- 52 LAMMENS, Culte des Bétyles, 50.
- على نحو عام، تحمل أشكال الوحي العربي المحفوظة في التقاليد الإسلامية في داخلها معايير عدم أصالتها؛ لكنّها مع ذلك تشهد على الروح والشكل الذي كان ينبغي أن تظهر عليه أشكال الوحي الأصيلة ؛ إذ حتى ولو لم تكن سوى «مضاربات تتفاوت في نجاحها»، كما يقول ر بلاشير « R. BLACHÈRE (Le Coran I. Introduction, Paris 1947, p. 178, n. 248) الاعتراف بأنّ المضاربة تنحو إلى الاقتراب قدر الإمكان من نموذجها. انظر القسم [1/ 4/1].
  - [54] «الأغاني. ص 13/ 109 وما يليها»؛ «ياقوت: 4/ 384 (حيث نقرأ: ثريًا).
- (الأغاني. 20/ 23 وما يليها>. كانت المعركة لصالح إياد لدرجة أن جثامين الفرس المقتولين شكّلت كومة كبيرة. ويقال إن اسم ديرٍ في المناطق القريبة قد حافظ على ذكرى تلك المعركة، وهو دير الجماجم.
  - 56] انقض تحتها.
  - 57] (ابن هشام: ص 133).
  - 58] «المصدر نفسه، ص 797»؛ «الطبري: ص 1<sup>3</sup>/ 1617».
    - 59] «الطبري. ص 1<sup>3</sup>/ 1635».
  - 60] «ابن هشام: ص 92 وما يليها›؛ «ابن سعد: ص 1/1 /49-50·.
- (الكامل)؛ انظر «ابن هشام: ص 284›؛ «أسد الغابة: ص 2/ 378›. عن معنى هذا التعبير، انظر «الأغاني. ص 2/ 169› و «ابن سعد: ص 3/ 9/ 91› (قارن مع الصفحات 136، 142) . (الأغاني. ص 3/ 169) .
  - 62] (ابن هشام: ص 284).

- 63] ﴿ القرويني: ص 1/ 77٠.
- له غتر سوى بضعة أمثلة يمكنها أن تبرز دور المرأة في الكهانة العربية. هناك نصِّ في أسطورة الزبّاء (هل هي زنوبيا، التي توفيت في عام [274 م] ودعيت حبات زاباي> في نقشين تدمريين تبجيلين؟ انظر (CIS 3946-7 et D. SCHLUMBERGER, La Palmyrène du Nord-Ouest. 151 ، وهذا النصّ يشير إلى وجود كاهنة في البلاط، مرتبطة بشخص الملكة: «وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن أموها» «الطبري: ص 2/ مُ 267؛ عن هذه الأسطورة، انظر «المصدر نفسه. ص 700-11؛ «الأغاني. ض 1/ 7/1898, Culte des Bétyles, 47 sqq. Et passim ض 1/ 7/14. فبد عند لامانس أخيرًا إلى أنّه كان يامكان المرأة أن تكون سادنةً أو حارسةً من الإشارات إلى الكاهنات. لنشر أخيرًا إلى أنّه كان يامكان المرأة أن تكون سادنةً أو حارسةً للمعبد؛ وكان هذا الحدث نادرًا، لكن يشهد عليه أبو داوود «سنن. ص 1/ 195، السطر 5؛ «أسد الغابة: ص 5/ 17، السطر 4)؛ «الأغاني. ص 19/ 69»، على عكس بريتز « 17/1898, p. 116
- (المسعودي: ص 3/ 352)؛ وبعد صفحات، مراهنًا على عمران بن عمير مزيقيا الكاهن، شقيق الملك اليمني، في عصر سيل العرم، يطلق عليه المسعودي صفة عاقر (ص 386) أو عقيم (ص 378). هل هو عقم طبيعي أم علامة كهنوتية أو سحرية كهنية (عزوبية أم إخصاء)؟. غير أنّ لقب العقيم يطلق على الرجل الذي ليس لديه أبناء ذكور.
  - 166 (المصدر نفسه).
- [67] أول ملك لقذاعة، يقول عنه «الطبري: ص 1/ 750-2): فكان جذيمة تنبأ وتكهن واتخذ صنمين يقال لهما الضيزنان قال ومكان الضيزنان بالحيرة معروف وكان يستسقي بهما ويستنصر بهما على العدو يستشفي. قارن مع «الأغاني. ص 14/ 73 وما يليها»؛ «ابن الأثير: ص 1/ 245-251»؛ «ابن ناتة: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، ذكره راسموسن < .Additamentum ad Historiam Arabum ante Islamismum (Hauniae, 1821), pp. 2-4
- 68] «الجاحظ: البيان. طبعة القاهرة 1895/1893 م، 1/ 136>. قالوا: كان أكهن العرب واسجعهم سلمة بن أبي حية وهو الذي يقال له عزى سلمة.
- 69] ﴿ الْأُغَانِ. ص 13/ 12>: كان يقال إن معه تابعًا من الجن يعلمه الخبر لكثرة صوابه لأنه كان لا يظن شيئًا فيخبر به قومه الاكان ما يكون.
- (10 الأغاني. ص 21/ 99: لصحة رأيه؛ قارن مع «ابن الأثير: ص 1/ 366). يبرز أبو حاتم السيجستاني جيدًا شخصية هذا الحكيم ويعدد الوظائف التي كان يجمعها («كتاب المعمرين»، تحرير غولمه غولمدنسير (SOLDZIHER, in Abhandlungen, II, 25): وكان سيدًا مطاعًا شريفًا في قومه ويقال كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه: كان سيد قومه، وخطيبهم، وشاعرهم، ووافدهم إلى الملوك، وطبيبهم، والطب في ذلك الزمان شرف، وحازي قومه، والحزاه الكهان، وكان فارس قومه وله البيت والعدد منهم.
- (الأغاني: ص 15/ 76). كان كاهنًا . . ولم يزل ذلك في ولده ومنهم الرباب بن البراء كان يتكهن، ثم طلب خلاف أهل الجاهلية فصار على دين المسيح. فذكر أبو اليقظان أن الناس سمعوا في زمانه مناديًا ينادي في الليل، وذلك قبل مبعث النبي: خير أهل الأرض رباب الشني وبحيرا الراهب وآخر لم يأت بعد . .
- 72 انظر ‹نقائض جرير والفرزدق›، نشر بيفان (Bevan)، الصفحتان 154، 155؛ ‹ابن دريد: ص 197›. 33 BEZOLD, Babyl.-Assy. Glossar, 54.

- 74 | DUSSAUD, Pénétration, 132; RYCKMANS, in کلقب یحمله کاهن وادي العلا (دیدان): ABSOAS 14/1952, p. ا
- 75] أفكل: حارس (؟)، عرافة (FÉVRIER, La religion des Palmyréniens, 170). لنذكر «أفكل النبع المقدّس» (أفكا) الذي ربما كان حارس الوحى أو الناطق باسمه.
- 76] في <Dans CIS II, 198 ، يشير إلى الشخصية التي ينبغي أن تدفع لها غرامة في حال انتهاك القبر. من وجهة نظر كانتينو <J. CANTINEAU, Le Nabatéen, 2, 66 ، «في اللغة النبطية، يتعلق الأمر بالتأكيد بكهنوت».
- 77] على شكل تدخّل أفكل (انظر CIS II, 969, 2178, 2660, etc)). عن الأفكل وعامر بن الجعيد، انظر موريتز (B. MORITZ, Der Sinaikult in heidnischer Zeit, 27 sq.).
- F. HOMMEL, Südarabische Chrestomathie (minäo-sabäische Grammatik ) انظر ف هومل (Munich 1893, p. 113 Bibliographie minäische Inschriften nebst Glossar),
  E. OSIANDER, Zur himjarischen Altertumskunde, in ZDMG 19/1865, p. 291 العربي، انظر (Sq. ب موريتز (sq. ب موريتز (fortieth anniversary (1883-1923) of Paul Haupt..., Baltimore 1926, p. 206
  - 79] انظر المراجع العديدة التي جمعها لامانس (LAMMENS, Culte des Bétules, 45).
- (ابن درید: ص 197): الأفكل من قولهم اعتراه أفكل أي رعدة ونفضة؛ (المسعودي: ص5/ 285): أخذه أفكل ورعدة؛ (تاج العروس. ص 8/ 65)، حيث يشرح الأفكل بأنه: أ) الرعدة تكون من البرد والخوف، ب) الشقرّاق، وهو طائر ينذر بالشؤم كان يدفع بالخشية إلى أولئك الذين يصادفونه، ج) لقب الأفوه العودي، الشاعر، بسبب ارتجاف كان يعاني منه، د) لقب فخذ من قبيلة عربية يقال لأفرادها: الأفاكير، هي) اسم مكان. (CLERMONT-GANNEAU, Recucil الأفاكير، هي) اسم مكان. (المسعودي: ص 1/ فيلة عربية يقال لأفرادها: الأفاكير، هي) المقاربة مع كافل الهيكل «حارسه». (المسعودي: ص 1/ 69) (قارن مع رتاج العروس. ص 99/8، السطر 22-23)، حيث تشير كلمة كفيل إلى التقي)، واكتفل، أي اهتمّ. وقد أطلقه المسعودي على هارون، شقيق موسى، ووضّحه قيم الزمان.
  - 82] ﴿ ابن دريد: ص 197 ؛ يضيف المؤلِّف: وكان ذا بغي فسارت إليه بنو عصر فقتلوه، وله حديث.
- في رسالة له إلى بواسييه (BOISSIER)، نشرت في (Anastase)، يسمّى الأب أناستاز (Anastase) عدّة كهنة عرب: تيم اللات، من بني لهب الذين زوّدوا العرب بأفضل كهنتهم؛ مهر في العراق؛ خسل بن عمير بن عمير بن عميرة في اليمن؛ أبو ذؤيب الهذائي؛ جابر بن عامر المازي؛ جندب بن العنبر بن عمر بن تميم؛ مرّة الأسدي؛ إلخ. عن الكهانة والكهنة، نجد الحالات التقليدية لدى في (PEYTAG, Einleitung, 156-159).
- (المسعودي: ص 3/ 341، 342، 344، وفق الكونت دو لاندبرغ ( ANDBERG, La Langue arabe et ses dialectes (Communication au XIVe Congrès وهم من الهذيل، بين الطارفة، وهم من الهذيل، بين الطائف ومكّة، لا يزالون يتكلّمون اللغة التقليدية/ القياسية . . وهم، وفق قول الحجازيين، كهنة ومتنبّؤون ومنجّمون. وشريف مكّة يستشيرهم.
  - . (5-334 /3) [85
  - 86] (العرافة. ص 3).

- 87] التخيل والفراسة والاستشعار والطيرة والزجر والعرافة.
- 88] السانح والبارح والجابه والتالي. انظر القسم (3/ 4/ 5).
- [89] . . الزجر وصياح الطير وملاقاة الوحش . . ولقاء الحية والأفعوان والدود والحشرات وصياح الغراب وهدير الحمام وعزيف الجان وصوت الحصى وخرير المياه وطموم السيول والنظر إلى السحاب والغيوم والهداية بالنجوم ومعرفة الأنواء والأمطار والرعد والبرق وما أشبه ذلك مما ليس لغيرهم من الأمم.
- 90 De divinatione, I, 41; comp. I, 1; II, 92 et 94.
- E. MILLER, in Revue Archéologique, N. S., 19, موره وترجمه إلى اللغة الألمانية ميلر ( 19, 19) Mendelssohn, II, 1881, pp. مندلسن ( 1881, pp. ) جرى الاستشهاد به في طبعة مندلسن ( 1881)؛ جرى الاستشهاد به في طبعة مندلسن ( 1881).
- [92] ندين بالموجز لروبر <L. ROBERT, Hellenica, II/1946, 45 sq. الحب في هذه المساهمة للبروفيسور ويسور المعنونة <L'épitaphe d'un Arabe à Thasos, ib., pp. 43-50 الاستدلال بالنصوص اليونانية (οίωυοσχόπς) الذي أصله من حوران، والذي أنشأ (οίωυσχόπς) الذي أصله من حوران، والذي أنشأ النصب التذكاري (على نحو خاص سيسيرون < :PHILOSTRATE, Vita Apolt. I, 20; PORPHYRE, De abstin. III, 4; Vic de Pythagore, NH XXXV, 13; GALIEN, Ad Hippocr. De auct. Morb., I, 15; CLÉMENT 11; PLINE, Graecarum D'ALEXANDRIE, Strom. I, 16, éd. Stählin, p. 48; THÉODORET, ... 'affectionum curalio, I, 19, éd. Raeder, p. 10
- 93 Der Islam 5/1914, p. 211 (c.-r. du Berceau de l'Islam).
- 94] عن الكاهن الأسدي، الذي يدعى يا ربّنا والذي يجيب يا عبادي. انظر «الأغاني. ص 8/ 68، 70؛ 10/ 15؛ 19/ 55؛ «ابن قتيبة: معارف، ص 18)؛ «الجاحظ: الحيوان. ص 1/ 160) (عدّة أمثلة).
  - Culte des Bétyles, 79 sqq.> [95>، حيث يعطي الكاتب جميع المراجع حول هذا الموضوع.
- 96 RYCKMANS, Religions, 30.
- حيث نجد الأشكال التالية: ربي أو ربّوني، ربّوني، ربّونو، التي يمكن مقارنتها بموري ومو ان اللتين تحملان المعنى نفسه. ويبدي القرآن ردّ فعل ضدّ استخدام هذه التسمية التي يستخدمها «أهل الكتاب» لوصف أعضاء الكهنوت لديهم، من حاخامات وقساوسة (3/ 64) 9/ (31)؛ انظر شيلهود (3/ 64) 1. CHELHOD, Note sur l'emploi du moi rabb dans le Coran, in Arabica شيلهود (5/1958, 159-167). حول عوف بن محلم، الذي صاح وهو يقف أمام ملك: إنّه ربّي وربّ الكعبة، يقول (الجاحظ: الحيوان. ص 1/ 160) إنّه تعبيرٌ جاهليّ أصبح مهملاً. من أجل معادلاته في الإسلام، انظر لامانس (LAMMENS, Culte des Bétyles, 81 sq.).
- 98] بناء على أنَّ عباد هي جمع عبد «عابد، عبد، خادم». يمكن أيضًا أن نقرأ عبّاد، وهو جمع عابد «خادم، عابد، ناسك».
- [99] الامانس (Culte des Bétyles, 80). في مكان آخر (LAMMENS, Berceau de l'Islam, I, 204). في مكان آخر (Culte des Bétyles, 80). في مكان آخر (Culte des Bétyles, 80). في مكان آخر (Culte des Bétyles, 80). في النقوش يظن المؤلّف أنّ الكتابة الكاملة للربّ هي رب البيت «سيّد بيّت إيل»، «سيّد الجناح المقدّس» (انظر القسم 2/ 2/ 56، الأقسام 28–30)؛ وهو يقارن هذه التسمية ب<ربا بته> في النقوش النبطية ( JAUSSEN et SAVIGNAC, Mission, I, 213, 217, nos 57, 58, 59; E ) النبطية ( LITTMANN, Zu den nabat. Inschriften von Petra, in ZA 29/1914, 268 sq.

Associations, 79)، والفصل الأول، هامش رقم 1. قارن مع مراسم «فتح الفم» عند الآشوريين الم المجابليين، التي تميّز ترقّي الكاهن إلى وظيفة الوحي: انظر Associations, 79 البابليين، التي تميّز ترقّي الكاهن إلى وظيفة الوحي: انظر babylonische Vorbild des Pehhiâ und Mambûhâ der Mandäer, in Or. St. Th. NÖLDEKE, II, 959-67

- 101] انظر أعلاه، الهامش رقم 69.
- [102] انظر «ههرة أشعار العرب. ص 125، البيت الخامس›، الذي ذكره غولدتسيّر < ،GOLDZIHER النظر (جهرة أشعار العرب. ص 125، البيت الخامس›، الذي ذكره غولدتسيّر < /Abhandlungen, I, 18, n. 3

103 Éd. Freytag. Bonn 1828-47, I, 292.

104] يقال: هذا ذو، ورأيت ذو، ومررت بذو. هذه هي الصعوبة الوحيدة التي تقدّمها هذه الشهادة؛ لكننا نظن أن (ذو) قد دخلت في عداد الأسماء الخمسة التي لا تزال حالاتها الإعرابية تجرى باستخدام التصريف، وذلك حرصًا على المنهجة النحوية. قارن مع هذا البيت لأحد الطائيين، ذكره التبريزي:

## فان الماء ماء أبي وجدي

#### وبئري ذو حفرت وذو طويت

105 Comp. DE SACY, Grammaire arabe3, Tunis 1904, p. 449.

- WELLHAUSEN, Reste<sup>2</sup>, 2 sqq.; NÖLDEKÉ, in > نجد قائمةُ هِذه الأسماء لدى فَلْهَاوِزن (ZDMG 41/1887, 707 sqq. هذه الأمنية لامرأة كانت حتى ذلك الحين عاقرًا: إن هي ولدت رجلاً أن تصدّق به على الكعبة عبدًا لها يخدمها ويقومُ عليها.
- ول معنى هذه العبارات، انظر هلدار ۱۵۱ sq., 126 sq., 181ك.

  W. خول معنى هذه العبارات، انظر هلدار (ens)، «عتلكه»، بمعنى «خادم إله» (انظر سبيغلبرغ « W. خادم الله» (انظر سبيغلبرغ « SPIEGELBERG, Ägyptisches Sprachgut in den aus Ägypten stammenden . 'aramäischen Urkunden der Perserzeit, in Or. St. Th. NÖLDEKE, II, 1096
- ورسو <DUSSAUD, in Syria 12/1931, p. 72>. ينبغي الإشارة إلى أنَّ عبارة كوهين ل، «إنّه يقدّم التبجيل إلى» مثل ذلك الإله <DHORME, La religion des Hébreux nomades, 224 sq. الإلى مثل ذلك الإله خالف الإلى الكهنوت العبراني وكهنوت الأجانب (سفر الحروج 2: 16، مديان؛ حسفر صموئيل الأول 5: 5؛ 6: 2، أشدود)، لها نفس المعنى؛ الأمر الذي يسمح لنا بالظنّ أنّ الطابع الكهنويّ ليس مستثنى في هذه الفئة من القيّمين على العبادة.
- (1.390) (الكعبة، العزة في نخلة، اللات في الطائف)، يقول ابن هشام: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت اللات في الطائف)، يقول ابن هشام: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتحدى لها كما قدى للكعبة (ص 54) . . والسدنة الذين يقومون بأمر الكعبة (ص 55، س 10) . في هذا المقطع كلّه، يقتصر القيّمون على العبادة على السادن والحاجب؛ ويدعى مكان العبادة نفسه بيت المسدن، في بيت ينسب إلى ربعة بن العجاج (المصدر نفسه، سطر 11). كان الحاجب والسادن يحتلّون الوظيفة نفسها؛ وفق الجاحظ (الحيوان. ص 1/ 160)، فإنّ السادن أحد تعابير الجاهلية التي لم تعد تستخدم؛ وحلّ محلّه تعبير الحاجب، للدلالة على كبير حجّاب الملك. غير إنّ العالم اللغوي المصري ابن برّي، في (تنبيه الإيضاح على الصحاح (الجوهري))، الذي ذكر في (لسان العرب. ص 17/ 69)، يقيم بارتباك فارقًا بين هاتين الشخصيتين، حيث يقول: إن الحاجب يحجب وإذنه لغيره والسادن يحجب وإذنه لنفسه.
  - 110] انظر (الأغاني. ص 8/ 11/ 16-17، 67).

- III انظر توفيق فهد في <Semitica, 8/1958, p. 54 sqq. انظر توفيق فهد في الكاتاب
- WELLHAUSEN, Reste2, 129; A. FISCHER EH, s.v. Kâhin; E. O. خاله انظر فلهاوزن ( JAMES The Nature and Function of Priesthood, op. cit., 93
- عن هذه النقطة الأخيرة، انظر مثالاً ذكره «ابن سعد: ص 1/ 1/ 68»: قال عمرو بن مرة الجهيني كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه فلما سمعت بالنبي كسرته وخرجت حتى اقدم المدينة على النبي فأسلمت. في نقوش سيناء، يدعى حارس المعبد بيتويو، أي «الذي ينتمي إلى بيت (=نصب)»: انظر موريتز «MORITZ, Der Sinaikult, op. cit., 28 في انظر موريتز «A, I. 5 (Citium) وضمن سلسلة من الألقاب الكهنوتية، يظهر لقب (prqm) (=بالعربية: الحجّاب)؛ قارن مع «الحجاب» في سفر الخروج (26: 31-32) انظر لاغرانج «LAGRANGE, Ét. Sur les مع «الحجاب» في سفر الخروج (26: 31-32) انظر لاغرانج «كانت هذه الكلمة الأخيرة تشير للى المعابد الكهنوتية المتنقلة، التي تستخدم للحصول على الوحي؛ وهو نوع من المذاخر كان يوضع فيه الحجر المقدّس، أي النصب (انظر سميث «W.R. SMITH, in J. of. Ph. 13/1885, 281 sqq.».
- ابن هشام: فكانت إليه الحجابة . . فولي قصي البيت وأمر مكة ووكانت إليه الحجابة والسقاية والسقاية والرفادة والندوة واللواء. وقد ذكرت حالات أخرى في ﴿3، ĜÂHIŹ, Opuscula, 75 ؛ (ابن دريد: ص 279) (انظر (المصدر نفسه. ص 119)، حيث يُذكر سادنٌ ذو شأن رفيع عند بني ضبّة).
- Ch. VIROLLEAUD, in Syria 15/1934, 241 et 16/1937, 165; DUSSAUD, انظر فيرولو (115 Divine Kingship in the ib. 22/1941, 101 sqq. Cf. également ENGNELL, Studies in (مانظر عشي المناسكة نفسها في نص عشي (انظر (Syria, 21/1940, 151, n. 2)).
  - 116 Cf. MONTGOMERY, in JBL 23/1094[?], 94.
- انظر (1 a السطر 30) من هذه الكتابة، التي نشرها لدزبارتسكي ( 30 السطر 30) انظر (1 a السطر 30) من هذه الكتابة، التي نشرها لدزبارتسكي ( 415 sq. et LAGRANGE, in RB 10/1901, 522 sq. اللغة الأكادية، يشير العديد من هذه التعابير إلى تلك الشخصية، وبصورة خاصة حناقيدو، ريئو، كَبَّرُو> (انظر (HALDAR, Associations, 79)).
- الله السبب الذي يدعونا إلى تفضيل صيغة فعالة التي تعبّر عن فنّ الكهانة، على صيغة فعالة،
   التي تشير إلى العمل الكهنوني، كما هي الحال في سدانة.
- 119 نجد عند هلدار <HALDAR, op. cit., 123 sqq. موجزًا للنقاشات التي جرت عن العلاقات بين روء ونبي. لكن سفر صمونيل الأول [9: 9] لا يترك أيّ مجال للالتباس: «تعالوا نذهب إلى الناظر حروء >» إذ إنّ ذاك الذي ندعوه اليوم باسم النبي كان يدعي في الماضي ناظرًا.
- والحزاة الكهان (أبو حاتم السجستاني، كتاب المعمّرين، <42 (الطبري: ص 19.) قارن مع «الأغاني. ص 20/ 7»: فسأل الأطباء والكهان والعياف)؛ وكان عند كسرى ستون وثلاثمائة رجل من الحزاة، والحزاة العلماء من بين كاهن وساحر ومنجم «الطبري: ص 12/ 1009)؛ قارن مع <11 (COOKE, Text-Book, n°42, 1.11) قارن مع <10 (COOKE, Text-Book, n°42, 1.11)
- الله الكاهن عند بني أسد (أو حازر: «الأغاني: ص 10/ 38، السطر 17» التي تشير إلى الكاهن عند بني أسد (لامانس (LAMMENS, Culte des Bétyles, 87»)، لها نفس المعنى خبيرًا الذي يقارنه هوفمان (كانظر لامانس (1883, 92; cf. NÖLDEKE, in ZA 18/1904, 96; W.R. SMITH in )

122 LIDZBARSKI, Handbuch, 272.

- 123] هذه المعابي المتباينة محفوظة في كلمة حجازويو> السريانية (قرداحي: لباب. ص 1/ 396>.
- 124] انظر <GES.-BUHL, 220; GINSBERG, in JBL 57/1938, 209, n. 3>، انظر ما ذكره هلدار <HALDAR, Associations, 104>، انظر ما ذكره هلدار حوزه> وحوزه> و
- [125] HALDAR, Association, op. cit., 178 sq., cf. 13> عرّاف العربية «قرداحي: لباب. ص 1/ 522>؛ وفق يعقوب السروجي « Jaques de Sarûg)، فقد تعلّم الكنيس فنّ الكهانة من السحرة حزوكورا> ومن النعابين الضخمة حإيدوعو> أو حَبُدوعا>، كما ذكر «القرداحي: لباب. ص 1/ 347)، والزوكورا هم الذين يستحضرون الجن.
  - 126] انظر «المسعودي: ص 3/ 352-3؛ و﴿الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 4/ 62؛ وهو دون الكاهن.
- 127] انظر «القزويني. ص 1/ 320>. ونفوس أصحاب العرافة تستدل ببعض الحوادث على البعض الحوادث على البعض الموادث على البعض الموادث الموادث الموادث الموادث الموادث الموادث الموادث الموادث الموادث البعض الموادث - 128] <1/ 196-223. يعيب الكاتب على المسعودي (3/ 352-3) سطحيته حول هذا الموضوع وأته يذكر وقائع لم يتأكد منها.
- 129 Cf. réf. Ap. GOLDZIHER, Abhandlungen, I, 25, n. 1; HALDAR, Associations, 178.
  - (398 /ه ص 8/ Magie et religion, 416) (يذكر القسطلاني: ص 8/ 398).
    - 131] انظر الهامش رقم (120) في هذا الفصل.
      - 132] انظر أدناه، صفحة 116.
- 133] ﴿ لَمُنَانُ الْعُرِبُ. مَادَتًا (كَاهُنَ/ عَرَافَ)›. ويقال للحازي: عراف، وللقناقن عراف، وللطبيب عراف، لمعرفة كل منهم بعمله والعراف الكاهن.
  - 134] (ابن هشام: ص 98 وما يليها>؛ (الطبري: ص 1/ 1077-8).
- (ابن سعد: ص 1/ 1/ 98)؛ انظر (المصدر السابق، ص 109)، حيث يعزو الكاتب الواقعة نفسها إلى كاهن.
  - 136] ﴿ القزويني: ص 1/ 322>.
- يدعو «المسعودي: ص 352/3» هذا العرّاف نفسه برباح بن عجلة. انظر التنوعات عند الجاحظ في «التربيع والتدوير/ رباح». فالمؤلف يقدّم لنا أسماء بعض العرافين: الأبلق، الأزدي، عراف نجد، والأخلج الدهري وعروة بن زيد الأزدي، ورباح بن عجلة، عراف اليمامة، وكان في هماية التقدم في الأبلق الأسيدي. قارن مع «الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 6/ 62»: العرافة والكهانة والأجلح الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رباح بن كحلة وهو صاحب المستنير البلقي (!).

- (حيث الأغاني: ص 20/ 154 و155؛ «المسعودي. ص 353/3-4>؛ «ابن خلدون: ص 1/ 197» (حيث يرد: الأبلق الأسدي ورياح بن عجل).
- 139] انظر على نحو خاص ابن هشام مذكور في الهامش رقم (120) من هذا الفصل. لنلاحظ أنّ الجذر السرياني حط ب ب> يتضمن فكرة «إعلان خبر مخبأ أو مجهول».
- المسحر (انظر ‹أسد الغابة: ص ١4/٥): إذ كان الناس يتصوّرون المرض كنتيجة لاستيلاء روح السحر (انظر ‹أسد الغابة: ص ١٤/٥): إذ كان الناس يتصوّرون المرض كنتيجة لاستيلاء روح شريرة ينبغي إخراجها (انظر ‹ابن هشام: ص ١٤٥٠) ‹التربيع. ص ١/ ١٤١٥)؛ قارن مع مريرة ينبغي إخراجها (انظر ‹ابن هشام: ص ١٨٥٥) ‹التربيع. وكانت الأدوية والأناشيد ADHORME, La religion des Hébreux nomades, 241 sqq. دات فائدة متساوية، فهي جميعها تفعل بفضل قوّة إلهية ‹أسد الغابة: 2/ 289، 300، 4/ 400).
- 20 الطب العربي قبل الإسلام، يمكن مراجعة محمد زبير صدّيقي، في ‹طب محمد الشافي 2، الأهر 1955، ص 217–220›؛ انظر كذلك ك أوبيتز ، (PITZ, Die Medizin im koran, انظر كذلك ك أوبيتز ، (220–217)؛ انظر كذلك ك أوبيتز ، (220–218) médicales, superstitions et légendes des Stuttgart 1906, comp. A. SICARD, Pratiques ، (de Takitount, in Rev. Afr. 55/1911, pp. 42-63 hobitants de la commune mixte «الطب النبوي»، انظر القسم (2/ 1/9).
  - GOLDZIHER, Abhandlungen, I, 3 sqq. کلاهما یعنی علم؛ انظر 'GOLDZIHER, Abhandlungen, I, 3 sqq.
- (الخراء كلاب الجن المنعواء كلاب الجن الطاهري المنعواء كلاب الجن المنعواء كلاب الجن الطاهري لهذه العبارة، أم يمكن المخاطط: كتاب الحيوان. ص 6/ 71؛ هل ينبغي الاكتفاء بالمعنى الظاهري لهذه العبارة، أم يمكن أن نرى فيها ذكرى من الماضي الساميّ، المثبت في العنوان الكهنويّ أو الشعائري الفينيقي حكلبيم>؛ (انظر (DUSSAUD, in Syria 12/1931, 72).
- 144] انظر المرجع عن هذا الموضوع الذي ذكره بروكلمان < C. BROCKELMANN, GAL SI, 19, انظر المرجع عن هذا الموضوع الذي ذكره بروكلمان < n. 1
- T. › عن الهجاء، انظر غولدتسير 'GOLDZIHER, Abhandlunge, I, p. I sqq. › عن الرثاء، انظر (GOLDZIHER, Abhandlunge, I, p. I sqq. › بالثراء انظر غولدتسير 'GOLDZIHER, Abhandlunge, I, p. I sqq. › بالثراء انظر غولدتسير 'GOLDZIHER, in Ungarische Jahrb. 15/1935, und ihre Trauerlieder, ein literarhistoricher 488-94; N. RHODOKANAKIS, Al-Gansâ' Essai, in Sitzungsberichte der Wiener Akademie 147/1904; GOLDZIHER, . <arabischen Trauergedichten, in WZKM 16/1902, pp. 307-339 Bemerkungen zu den
- غولدتسير (GOLDZIHER, Abhandlungen, I, 25). عن المناشدة، كصيغة قسم في بداية صلاة طلب، تتضمّن تقديدات أحيانًا، وكطقس ديني، انظر (GOLDZIEHER, Zauberelemente im خيانًا، وكطقس ديني، انظر (sislamischen Gebet, in Or. St. Th. NÖLDEKE, I, 304-308).
- 147] انظر المصدر المذكور سابقًا، ص 306؛ قارن مع سفر إشعيا (8: 19): «. . الكهنة <إدعونيم> الذين يتمتمون ويهمسون».
- غولدتسير <GOLDZIHER, Der Chatîb bei alten Arabern, in WZKM 6/1892, pp. 97-102، غولدتسير <Arabica 7/1960, 16-18. مختصر باللغة الفرنسية، نشر في (18-18-1960, 16-18). •
- [149] انظر المثال الذي ذكره (ياقوت: ص 4/ 969): كان لعبد المطلب ملكية نازعه عليها ثقفي. وذهب الطرفان إلى كاهن قضاعة، سلمة بن أبي حية، واتفقا على أن يخفيا عنه رأس جرادة؛ فوصف الشيء مشيرًا إلى اسمه ومخبئه. بعد ذلك طلبا منه التحكيم بينهما.
- 150 أنبت الكاهن الخزاعي الذي لجأ إلى تحكيمه هاشم بن عبد مناف وابن عمه أمية بن عبد شمس، في تنافسهما على الرفعة والمجد في مكة، عبر وحي الأولوية، للهاشمين على الأمويين (ابن سعد: ص

- 1/ 1/ 44>؛ «ابن الأثير: ص 2/ 11>؛ «الإبشيهي: مستطرف. ص 172>. كانت تلك منافرة (انظر أيضًا «ابن هشام: ص 284>)؛ وفي أماكن أخرى، ذكر أنها محاكمة (انظر «ابن هشام: ص 92)، السطر 6>: أحاكمكم).
- [15] انظر «الأغاني . 15/ 54، السطر 6؛ صفحة 55، السطر 8؛ صفحة 57، السطر 15؛ للمانس <.LAMMENS, Culte des Bétyles, 61 sqq. كالمانس <.Lammens المانس <.table المانس <.table >
  - 227 / 178 /2>؛ قارن مع (2/ 178 /196).
- (الأغاني. ص 15/ 73، السطر 8؛ لكن الحكم لم يكن بالضرورة سيدًا (انظر على سبيل المثال قضية عامر الأغاني. ص 15/ 73، السطر 8؛ لكن الحكم لم يكن بالضرورة سيدًا (انظر على سبيل المثال ظهرت بن الظرب، ذكره ابن هشام، ﴿ص 78»). في الأصل، كان دور الحكم يتمثّل في البت في مسائل ظهرت NALLINO, Sulla Costituzione della Tribù Arabe prima فيها عدم فعالية سلطة السيد (انظر نالينو خطالية المسيد (انظر نالينو خطالية الينو خطالية المسيد (انظر نالينو خطالية المسيد (انظر نالية المسيد (انظر نالية نالية ال
- 154 LAMMENS, Culte des Bétyles, 106.
- p. 614 sqq. = > عن هذه الشخصيات وامتيازاها، انظر دراسة نالينو التي ذكرت أعلاه < = . [155] عن هذه الشخصيات وامتيازاها، انظر دراسة نالينو التي ذكرت أعلاه < = . [155]
- LAMMENS, op. cit., 43> [156]. يعطى المؤلّف عدّة مراجع، ومن بينها الشاعر عبيد بن الأبرص، الذي يشهد على التبعات الوحيمة التي يمكن لازدراء التنبّؤات أن يتسبب بها للحرب «ديوان. ص 2/ 2).
  - 157] انظر على سبيل المثال ‹الأغاني. 19/ 79-80؛ 15/ 73>.
    - (158 حابن الأثير: ص 1/ 466.
    - 159] يوم الكلاب الثّاني؛ «المصدر نفسه، ص 468».
- 160] انظر هواتفه الإلهية في «الأغاني. ص 8/ 65-66>؛ انظر صفحة 67؛ انظر القسمين 1/ 4/ 19/ 4، و1/ 4/ و1/ 5.
  - (161 دابن الأثير: ص 1/ 377.
- 162] انظر وضع عمرو بن الجعيد، كاهن وسيد ربيعة، الذي قتل في المعركة ‹الأغابي. 15/ 76، س 24٪.
- [163] كان زهير بن جنّاب سيد بني كلب وقائدهم «الأغاني. 21/ 93»؛ انظر سابقًا الهامش رقم (70) في هذا الفصل، حيث رأينا أنّه كان أيضًا كاهنًا وشاعرًا وخطيبًا، إلخ.
- LAMMENS, Berceau de > مسعود بن معتّب كان في الآن ذاته سادنًا ورئيسًا (انظر لامانس ( Islam, I, 257, 262).
  - .<76 ,75 /15 (66 /8) [165

166 Associations, 200.

- 167] انظر القسم [1/4/6].
- 168] ما يخص بلاد آشور وبابل، انظر مثالاً في <Arabica 8/1961, 41.
  - 169] عن معنى هذا التعبير، انظر القسم (3/ 4/ 2).
    - 170] الرجل الثاني بعد الرئيس.
    - 171] ﴿ أسد الغابة: ص 5/ 22›.
- يميل عمل هلدار كلّه إلى إثبات ذلك؛ وهمذه الغاية، راكم وثائق كثيرة، تمتد على فترة زمنية طويلة، تبدأ من مطلع الألف الثاني قبل الميلاد وحتى نهاية الألف الأول بعد الميلاد، وتُناولت

الهوامش

مجموع العالم السامي. وإذا كانت بعض التفاصيل تبدو أحيانًا قد استثمرت على نحو مفرط، ولربما كان ذلك بسبب هفوات تعاني منها وثائقه على نحو قدري، فإنّ عمله بمجموعه يبدي تماسكًا جديرًا بالثناء.

- 173] انظر (ابن هشام: ص 32، السطر الأول>.
  - 174] ﴿ ﴿ أَبِنَ هُشَامٌ: صَ 59 و 73﴾.
  - 175] ﴿ المصدر نفسه، ص 60 و75-76>.
- 176] في رأينا، ينبغي مقارنة هذا التعبير، الذي لا يفسّر باللغة العربية وحدها بالتعبير العبري حص ف هـــ> 1) «راقب، لاحظ بعناية، ترقّب»، وبالتعبيرين الفينيقي والقرطاجي حص ف (هـــ)>، «كهنويّ، مراقب الفأل» (انظر ما ذكره هلدار «HALDAR, Associations, 86).
  - 177] ﴿ (ابن هشام: ص 67–77).
  - 178] ﴿ المصدر نفسه، ص 77-78.
  - 179] ﴿ المسعودي: 3/ 417}. وفق (الأزرقي: 125)، كان ذلك يجري كلّ عامين.
- ابن هشام: 29-31)؛ (ياقوت: 4/ 172)؛ (الأزرقي: 125-127). منع القرآن هذا الاستخدام في المرة الستخدام في المراقبة (37)؛ انظر ( A. MOBERG, An-Nasî' (Koran 9, 37) in der islamischen منورة التوبة (37)؛ انظر ( 27/1931, 54 p.; comp. MARTIN P. tradition, in Lunds Universitets Arsskrift, N. S., ( Sonnenreligion, in ARW 30/1933, pp. 141-173 NILSSON, Sonnenkalender und
- ا181 «ابن هشام: ص 30، السطر 9>. على العكس من ابن هشام الذي يؤكّد ديمومة هذه المهمة لدى بني فقيم حتى إلغاء الإسلام لها، فإنّ الأزرقي ‹م س ذ›، يدّعي أنها كانت تنتقل من قبيلة إلى أخرى.
- [182] في <4 Culte des Bétyles, 95 ، يظن لامانس أنّ صالة الاجتماعات تلك كانت معبدًا قديمًا والمكان الذي دفن فيه قصيّ.
- نشأت هذه الشخصية النصف أسطورية في الأراضي اليونانية/الغسانية، حيث وصلت أمّه بعد زواجها ثانية بأحد القضاعيين. يكشف هارتمان في اسمه أصلاً نبطيًا <. ZA 27/1912, 45 sqq. أو يبدو أنّ أحد أبيات كتاب الأغاني (18/ 52) يمدّ ذلك الأصل النبطي إلى القريشيين، أو على الأقل يقيم نوعًا من التآلف بينهم وبن النبطين:

## مــن أي ثنــية طلعــت قريش

# وكانسوا معسشرًا متنبطيسنا

في صراعه مع خزاعة، يبدو أنّ البيزنطيين ساندوه، انظر \ LAMMENS, La Mecque à la في صراعه مع خزاعة، يبدو أنّ البيزنطيين ساندوه، انظر \ veille de l'Hégire, in MFO 9, 2/1924, 364 sqq. قيصر عليها. ويثبت العديد من المؤشرات الأهمية التي كانوا يولونها للجزيرة العربية التي تفصلهم عن الفرس، وكان الأمراء العرب مبهورين ببريق الحضارة الغربية. يقال عن حسان بن تبع (أو تبّان) إنّه ذهب حتّى روما (الأغان 20/7-9).

- 184] عن هذه المؤسسات التي أقامها قصيّ وعمله المديني في مكّة، انظر «ابن هشام: 75–77»؛ «ابن سعد: 1/ 1/ 39–41»؛ «الطبري: 1/5109–97» والأزرقى: 66».
  - 185] (ابن هشام: 83–85).
  - 186] (المصدر نفسه: 55-56).

- [187] انظر على سبيل المثال ما أورده الإمانس في كتابه (Culte des bétyles, 82)؛ و (Culte des bétyles, 82)؛ و (ال 2 الم الفيلة تشمل (ال 3 الم 1 الفيلة وصيّة زعيم القبيلة تشمل (الله على نحو أساس تعيين الوصي الذي سيتولّى حراسة نصب القبيلة (انظر على سبيل المثال (الأغاني للم 13 الم 14 الم 18 الم 18 الم 18 الم 1928 (الم 1
- (الذي يصادف عند (الطبري: 2/ 1813)، الأسطر 2-4)، بشأن شق (الغائبة عن سرد (ابن هشام: 40 LYALL, The Dîwân )، وفي (الأغاني. ص 8/ 68)، س 5>، ابن الكاهن الأسدي (انظر \ HALDAR, Associations, 193)، وفي (من محادث (من محادث الأمالي)، ويجد فيها هلدار (من المحادث ا
  - 190] انظر القسم (1/ 3/ 4).
- الأمر عنه النصوص وجود عائلات أو قبائل شهيرة في تفسير هذا الصنف أو ذاك من التنبؤات (انظر المامش 84 في هذا الفصل)، وأفصل برهان على ذلك تعبير «الأغاني 2/ 94» س 3/: بيت عيافة وقيافة. 
  192 Cf. WENSINCK, Concordance, I, 35.
- [193] إنَّ نص «المسعودي: 3/ 394 وما يليها» الذي يشير إليه هلدار والذي يذكر فيه سطيحًا وأخوته بعيد جدًا عن إثبات فرضيته؛ وبالفعل، فقد قال المسعودي إنَّ «أوّل من مارس فنَّ الكهانة كان سطيحًا»؛ ثمَّ إنَّ واقع أنَّه كان «ينام مع أخوته»، في غياب بقية القبيلة، يتضمّن فكرة العائلة. أخيرًا، فإنَّ أخوته الذين أيقظتهم صرخة، يستمعون بصورة منفعلة إلى تحذيره ويرفضون تصديقه. قارن مع «ابن هشام: آخر ص 346»، حيث يستخدم تعبير إخوان للإشارة إلى المهاجرين الذين تجمّعوا حول محمّد لدى وصوله إلى المدينة.
- 194] يقول لنا «الأزرقي: ص 122»: والأحمسي المشدد في دينه، من فعل حَمِسَ، الذي ينبغي مقارنته بالفعل العبري ححمس> الذي يتضمّن فكرة نشاط محموم وضاغط. هل ينبغي بالأحرى مقارنتهما بحمشيم، الذي يشكّل الصفوف الأولى لجيش أو المراكز المتقدمة لمعسكر (الخروج 13: 18؛ يشوع 1: 14؛ 14: 12؛ القضاة 7: 11)؟.
- (127) «الأزرقي: ص 122». يبدو أنّه قد جرى توسيع هذه القائمة؛ فابن هشام يذكر في الصفحة (127) أنّ بني كنانة وخزاعة وبني عامر بن صعصعة قد انضموا إلى القرشيين (انظر كذلك التبريزي، في «الحماسة. نشرة فريتاغ، ص 2-3».
- 196] ﴿ الأزرقي: م س›: وكانت قريش اذا انكحوا عربيًا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له فهو أحمسي على دينهم. وكانت أم بني عامر بن صعصعة قرشية ﴿ياقوت: ص 4/ 621).
  - 197] (ابن هشام: ص 52).
  - 198 ابن هشام: ص 55، س 2−3>.
- (199) «المصدر السابق: سطر 13-14». تترك هذه القائمة المجال للظن بأنّ تلك القبائل المتحدة كانت تعبد ثلاثة آلهة كانت معابدها تهدد الكعبة. ويقال إنّ إحدى نتائج ذلك الاتفاق كانت اندماجهم في العبادة المكية، إضافةً إلى عبادهم لهبل.
  - 200] ﴿ المصدر السابق: ص 76-77﴾؛ انظر القسم (1/ 3/ 12).
    - 201] ﴿الأَزْرَقِي: ص 123﴾.
- 202] عن هذا الموضوع، يمكن بصورة خاصة أن نرى سردًا مفصلاً للأزرقي، صفحة 118 وما يليها؛ دابن سعد: 1/ 1/ 411)؛ «ابن هشاًم: ص 126-7؛ «ياقوت: 4/ 621)؛ «ابن الأثير: 1/ 328-9.

- (ابن هشام: ص 126). ينبغي وضع هذا المعلم الزمني بين عامي (540 و562 م) (انظر ( TOR ) / JACQUES RYCKMANS)، فإنّ (JACQUES RYCKMANS)، فإنّ إقامة الملكية تعنى أسطرة حدث أكثر قدمًا.
  - 204] (ابن هشام: ص 31-32).
- (المصدر نفسه: ص 128> (قارن مع «ابن الأثير: ص 1/ 328-9): ألقاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بما ولم يمسها هو ولا غيره أبدًا فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى.
  - 206] كانوا يقولون (الأزرقي: ص 125>: لا تطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب.
- (الأزرقي: المصدر السابق)، قارن مع (ابن هشام: ص 128). أولئك الذين كانوا يقومون بالطواف عراة كانوا يسمون بالصرورة (للمفرد وللجمع)؛ يشير التعبير إلى العازب أو إلى ذلك الذي لم يقم بالحج. والمعادل العبري هو حصروروت> (جمع) الذي يقابله التعبير العربي صرة، وهو يشير إلى بقج صغيرة أو حقائب صغيرة (حقائب صغيرة (GES.-BURL, 695). هل ينبغي أن نستنتج من ذلك أن ذلك الاسم قد أعطي لهم الأنهم كانوا يحملون بقجًا صغيرة?. نعلم أن محمدًا استنكر تلك العادات؛ وقبل الهجرة، لم يكن يتوقف مع قويش، بل يذهب مع الحجاج إلى عرفة (الأزرقي: ص 130). وقد ألغى القرآن التعليم المتعلق بالغذاء (البقرة 197) وباللباس (الأعراف 7، 31 و32) وجعل الإفاضة إلزامية (البقرة 2، 199).
- 208 Culte des Bétyles, 130; cf. MUSJ 11/1926, pp. 138, 163.
- 209 Associations, 190.
- بين المعجزات التي كان القرشيون يطلبولها من محمد لتصديقه، عودة أسلافهم إلى الحياة، وبصورة خاصة قصي الذي كان شيخًا في الصدق، كي يتمكنوا من أن يسألوه إن كان يقول الحقيقة أم لاً «ابن هشام: ص 188»؛ قارن مع (الجاثية 25).
- 211] كان ذلك القول: لا إله إلا الله: «ابن هشام: ص 278». ويظن أنَّ بيحرة بن فراس من بني عامر بن صعصعة قد فهم طموح القرشي الشاب الذي كان يحاول الحصول على مساندة القبائل: والله لو أي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب «المصدر نفسه: ص 283»؛ انظر الاقتراح الهام الذي قدّمه إليه في هذه المناسبة بنو عامر.
- 212] «الطبري: <sup>3</sup>1/ 1590>: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان؛ قارن مع «ابن سعد: 2/2/ 45، 36، 44-45».
- E. Dhorme, La religion des Hébreux nomades, Bruxelles انظر على نحو خاص أطروحته ( 1937, 269 p. ). ينبغي الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كان الخصام الكبير بين البابليين في أوجه، ارتفع صوت «سلميّ» يؤكد التأثير البابلي بالنسبة لما هي عليه حضارة إسرءيل؛ أمّا بالنسبة إلى دينها، فهو وحي إلهي من حيث العمق وذو أصلٍ عربي من حيث الشكل ( F. GIESBRECHT, ). «Friede für Babel und Bibel, Königsberg 1903
- للدخول قدر المستطاع إلى روح العاملين في المجال الشعائري والكهنوني، من المناسب أن تكون لدينا صورة واضحة عن تصوراهم الدينية، وعن الآلهة التي كانوا يعبدوهما، وعن المعابد التي كانوا يخدمونما. لهذه الغاية، خصصنا في هذا الكتاب ثلاثة فصول، أولها يعالج التصورات الدينية للجزيرة العربية في غابر الزمان، ويعالج الثاني مجمع الآلهة في وسط جزيرة العرب، أما الثالث فيتطرق إلى المعابد في وسط جزيرة العرب. لكن تلك الدراسات كانت تقطع تجانس المجموع وتجعل حجم هذه الأطروحة يكبر من دون حدود. لذلك، وبناءً على النصيحة السديدة التي قدّمها السيد شارل بيلا، والتي أيّدها السادة مارسيل سيمون ورنيه لابا وأندريه نيهير، قرّرنا نشر تلك الفصول الثلاثة على غو مستقل. وقد ظهرت تحت عنوان: مجمع الآلهة في وسط جزيرة العرب عشية الهجرة.

#### 4/1 وسائل العبادة والكهانة (107-138)

- قارن مع (صموئيل الأول 14: 32-35). ليس هناك ما يفاجئ في غياب المذبح في المعابد العربية (الخروج، 27: 1 وما يليها)، إذ إنهم لم يكونوا يمارسون مثل تلك الأضاحي.
- T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie > المسماة عبعب أو جبجب. حول هذا الاسم، انظر (centrale ch. II, s. n.
- قارن مع «مغسلة النحاس» في الخيمة المقدسة الموسوية (الخروج 17-18) و«الكروب» وبحر النحاس في معبد سليمان (الملوك الثالث 7: 23-24).
- وفق «الأزرقي: ص 156»، كان في الكعبة قرنان يقال إنّهما قرنا الكبش الذي ضحّى به إبراهيم بدلاً من إسحق رأو إسماعيل). حول دور القرون في التقاليد الكونية الإسلامية، انظر «[أفكار Wensinck, The ideas of the western Semites / الساميين في ما يخص صرة الأرض]/ concerning the navel of the earth, op. cit., 56 sq.
- النص التورايّ الوحيد الذي يذكر السكين <معقلت> ضمن سياق التضحية، هو قصة التضحية بالسحق (التكوين 22: 6، 10). هذا التأكيد يخصّ فقط النص التورايّ. من جهة أخرى، فإنّ الطابع المقدّس لسكين التضحية محدّد تمامًا في التقليد الحاخامي.
- العرب القدماء؛ قارن في العبرية حجيريب>، سيف <WELLHAUSEN, Restc², 115, 142>. هذا التعبير العرب القدماء؛ قارن في العبرية حجيريب>، سكين، سيف <SES.-BUHL, 256>. هذا التعبير غير موجود بهذا المعنى لا في تاج العروس ولا في قصة تضحية النبي في الحديبية، وفق ‹ابن هشام: ص 749›، و ‹الطبري: ص 13/ 1549-1550›، وهي القصة التي يرجع إليها فلهاوزن، وبعده غودفروي-دمومبين <GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Mahomet, 553> والذي يضيف: «يمكن استخدام عود قصب مشقوق، لكن لا يمكن استخدام الأظافر ولا الأسنان». انظر ‹(يمكن استخدام عود قصب مشقوق، لكن لا يمكن استخدام الأظافر ولا الأسنان». الله Concordance, s. vv. flarba, sikkîn, midya
- 7] حول المدى الكوني للخباء كمكان إقامة سماوي للألوهية وحول علاقاته مع المعبد الأرضي، انظر WENSINCK, The ideas of the Semites op. cit., 45
- 8) <br/>(VON SODEN, 132-134; GES.-BUHL, 95-98) (تاج العروس. ص 1/ 4-5>؛ «القرداحي: ص 1/ 110-107).
- إلى الخباء، وبيت متبوعةً بـــ (VON SODEN, 191 sq.).
   إكاللو تشير إلى القصر (المصدر السابق: ص 133، العمود الأول، س 1-2>.
  - 10] بالأوغاريتية حمكل>، بالعبرية والآرامية حميكل> وبالسريانية حميكلو> وبالعربية: هيكل.
- القطر (VON SODEN, 196 ): إيكور، إيكورّو؛ قارن بالسريانية إيغورو، (القرداحي: لباب. ص 1/ 7؛ وبالعربية أجّار (تاج العروس. ص 1/ 8 س 9-10) جميعها تعني «السقف».
  - 12] انظر حبيت هـ إيلوهيم>، حبيت يهوه>، حبيت هـ م ملك>، إلخ.
- حيث كثيرًا ما تستخدم كلمة بيت كما في الأكادية والعبرية، لكن كذلك في كلّ مرة يراد فيها الإشارة إلى المكان الذي يجري فيه الفعل أو الأداة التي تستخدم للقيام به: بيت غاوسو، «ملجأ»، بيت بيسمه، «مبخرة»، إلخ.

- [14] إن استخدام المضاف إليه شائع مع بيت (انظر: بيت الله، بيت المقدس، بيت المال، إلح)، لكن الأكثر شيوعًا في هذه الحالة هو استخدام الصفة (البيت الحرام، البيت العتيق، البيت المعمور، البيت المقدّس، إلح).
  - 15] (ميخا 3: 12)؛ (حجّاي 1: 8).
    - 16] (البقرة 125، 127)، إلخ.
    - 17] <بيت إيل> و<بتيل>.
- 18 Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch. I.
  - 19] ذكر في ‹تاج العروس. 14/1 / 54، س 15−16›.
- 20] قنة حجر؛ الأرجع أن يكون أصل ذلك التعبير آراميًا: انظر السريايي حقينو> والعامي حُقُن>، اللذين يشيران إلى قن دجاج مصنوع من الأحجار غير المقصوصة والمرصوفة، وتغطي سقفه الأغصان.
- ا2] سوط من شعر؛ تبدو لنا اللغة العربية غير قادرة على تفسير هذا التعبير. وقد أعدناه عبر كلمة (bâche) بالاستناد إلى سفر التكوين (49: 11)، حيث تعني كلمة سوط «رداء»، وخاصة بالاستناد إلى الكلمة الفينيقية القرطاجية حسويط> التي تعني على الأرجح «ستارة» انظر (GES.-BUHL, 540).
  - 22] <تاج العروس. 4/1/ 54، س 14-16>.
- A. DE BOUCHEMAN, > تاج العروس. م س ذ، س 16-17. حول الخباء البدوية، انظر ( I'Institut Fr. De Damas, III [Damas 1934], Sba'a), Documents d'Études Orientales de . (pp. 108-115)
  - 24] <تاج العروس. م س ذ، س 18>: إلهم أطلقوا الخبأ على البيت كيف كان.
- 25] ﴿ المصدر السابق، 1/ 3/ 139، س 28٪: القبة من الخبأ بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب.
- 26 VON SODEN, 133, col. 1, n. 9.
- 27 Cf. Réf. Ap. GES.-BUHL, 95, col. 2, n. 1.
- 28] انظر ‹تاج العروس. 7/ 216، س 23›: وأصله (أهل) أبدلت الهاء همزة فصارت (أأل) توالت همزتان فأبلدت الثانية ألفًا فصار (آل) وتصغيره (أويل) و(أهيل).
  - 29] ﴿ المصدر نفسه. ص 217-8٠.
- (الخروج 39: 32؛ 40: 2، 6، 29؛ إلخ). من أجل معاني أخرى ل<أهيل>، ومصادر أخرى، انظر GES.-BUHL, 13 sq.>
- 31 Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, ch. III, s. n.
- تنصب الخيمة المستديرة والحمراء حتى يومنا هذا للملك السعودي في أثناء تجوّله على أراضي المملكة. في كتابه (Le culte des Bétyles, 67, n. 1) يجعل لامانس من القبة الحمراء، التي تنازل عنها نزار لمضر، رمزًا للنبوة والخلافة، ومن الخباء الأسود، الذي حصل عليه ربيعة، رمزًا للدنيوي. وفي رأينا، فإن التعارض بين القبة الحمراء، ذات الطابع الديني، والخباء الأسود، ذي الطابع الدنيوي، غانبة عن هذه الأسطورة. فحيث يكون للقبة معنى ديني، يبدو أنه ينبغي اعتدادهما معادلاً لكلمة دار، هماء، بل وحتى خباء، كما في (الأغاني. 19/ 79) (انظر (مجاء) كروية الشكل (انظر المرجع أساطير نشوء الكون، تكون القبة مربّعة الشكل (خيمة) أكثر منها كروية الشكل (انظر المرجع للحدي فنسنك ( MENSINCK, The ideas of the Semites concerning the navel of the

- ;.OLDZIHER. in RHR 10/1884, 356 earth, op. cit., 43 sqq.; مسجّى الموتى، الضريح). وكان ينظر إلى الأراضي والسماوات على أنّها مساحات مسطّحة متوضعة على نحو متناظر.
- 33 Le culté des Bétyles, 82 sqq. et pass m.
- 34 T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie centrale, loc. cit.
- [35] GES.-BUHL, 684>. يستخدم المترجم العربي للتوراة هذا الجذر للعودة إلى الكلمة العبرية حسكه>، «مظلة (من ورق الأشجار)، مد أن الشمس». ويترجم حاغ هاسوكوت> عيد المظالّ: انظر الكتاب المقدّس. منشورات الآباء اليسوعين، بيرزت 1897، سفر الأحبار (= سفر اللاويين 23: 34).
- 36] بمقارنته مع حنركبو> الأكادية ومع مركب العبرية (الملوك الأول 5: 6)، يتهيأ لنا أن الأمر يتعلّق بجمع يطلق على المفرد منها مركبة (حنركبتو> بالأكادية، حمركبه> بالعبرية، حمركبيتو> بالسريانية)، وهي كلمة غير معروفة في العربية الفصحي، لكنّ استخدامها شائع في العامية وفي اللغة الحديثة.
  - 37] انظر القسم [1/ 3/ 4] و[1/ 3/ 11].
- 38 BIFAO 17/1919-20, 39-101.
- 39 BEZOLD, 255.
- 40 VON SODEN, 133, col. 1, n. 4, a.
- 41 GES.-BUHL, 759 et 462.
- [42] Jaussen, Coutumes des Arabes en pays de Moab, 173 sq.› ويدعى المركب كذلك ضلّة (المصدر نفسه) الذي يعادل مظلّة، «فراشة، مظلة» (انظر القسم (1/ 4/ 3). قارن ( The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, 575 sq.
- HÖST, Nachrichten von Marôkos und Fes, Kopenhague 1781, p. 238, cité ap. GOLDZIHER, Zâhiriten, 115, n. 1, et de lá ap. LAMMENS, Le culte des Bétyles, 58.
- ول العبادة التي نذرها الإسلام المغاربي لصحيح البخاري، انظر ( Maghribine du Ŝaĥîĥ d'al-Bogarî, in JA II, 254; cf. LÉVI-PROVENCAL, La Recension عن دور هذا الكتاب في علم القرعة، انظر القسم (2/ 1/ 11).
- 45] <تاج العروس. 7/ 289 السطر 15>: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. يقال إن الحجاج بين يوسف الشهير كان أوّل من استعملها (المصدر نفسه)!.
- Sur cet usage, cf. J. JOMIER, Le Maĥmal et la caravane égyptienne des pèlerins de la Mecque (xiiie-xx siècles), thèse Compt. Paris 1953.
  - 47] انظر (تاج العروس. 7/ 288، س 17): والحملة الكرة في الحرب.
- 48 AJSL 56/1939, 44 sqq.
- يوجد التعبير عند <JAUSSEN, Les coutumes des Arabes au pays de Moab, p. 174> مرادفا لكلمة: مرقب.
- (ح م ل) حتاج العروس. 6/ 200 س 13>: عطف عليه أي: حمل وكر. ومن الغريب ملاحظة أنّ (ح م ل) العبرية لها معنى كلمة عطف العربية «أي: أشفق على».
  - [51] عن الطابع غير العبادي لكلمة (أهل) العربية، انظر القسم (1/ 4/ 2).
- T. C. FOOTE, The ephod, in JBL > :يستخدم الكاتب الدراسات الرئيسة عن المسألة: Records and 21/1902, I sqq.; W. R. ARNOLD, Ephod and Ark. A study in the Religion of the Ancient Hebrews, Cambridge 1917 (Harvard Theological Studies, 3; 39/1920, 131 sqq.; K. BUDDE, Ephod and S. FEIGIN, The Meaning of Ariel, in JBL

- sqq.; A. H. GODBEY, Ariel or the David cultus, in AJSL Lade, in ZATW 39/1921, 1 sqq.; E SELLIN, Efod und Terafim, in Journal of the Palestine Oriental 41/1925, 253 وكان .4296-8 Society 14/1934, 185 sqq.; id. Zu Efod und Terafim, in ZATW 55/1937, MAY, The Ark- a miniature Temple, in AJSL ، ماي نفسه قد نشر قبل ذلك دراسة عنوافحا: < 52/1936, 215 sqq. خول مجمل المسألة، انظر <- 55/1936, 215 sqq. (BUHL, 58 sq.)
- (ARNOLD, op. cit.) وقد اعترف أرنولد (ARNOLD, op. cit.). وقد اعترف أرنولد (ARNOLD, op. cit.) انظـر (صموئيل الأول 14) المحالي ا
- Conclusion de T. C. FOOTE, op. cit., et ELHORS,T, in ZATW 30/1910, 259-76, in ZATW 30/1910, 259-76, lequel insiste sur le rôle de l'éphod comme «donneur d'oracle/ مصدر وحي».
- BENZINGER, Hebräische ) انظر (14:6) انظر (2:31) و(صموئيل الثاني 6:41) واصموئيل الأول 2:31) و(صموئيل الثاني 6:41) انظر (3:31) انظر (3:31) alte Orakelephod wie der Archäologie³, Leipzig 1937, p. 344: «Darnach ist auch der kostbarer ais jener, reich mit gold linnene Ephodein Lendenschurz nur viel . (durchwoben » (cité ap. MAY, loc. cit., 46, n.9)
- 57] يقوم تيرش (H. THIERSCH) بمهارة الصلة بين الأفود وإيبنديتس، معطف أرتيميس في إفسوس، المطرز بميزات حيوانية ونباتية لتلك الربة، في <Ependytes und Ephod, Stuttgart 1937>.
- حرصًا على تبسيط دور الإفود وعلى تحديد دقيق لوظيفته، يختصره ماي إلى درع يحتوي على التيرافيم. ويعيد إلى سفر (القضاة 8: 27) «صنم عُفرة الذي صنعه جدعون من الحواتم الذهبية التي أخذت من ملوك مديان» وإلى سفر (صموئيل الأول 21: 10) سيف جالوت «ملفوف بمنديل خلف الأفود»)؛ (23: 6-7) «أبياثار يحضر الأفود إلى داود المتمرد على شاوُل»؛ ويذكر المقارنة مع قبة العزة واللات، قائلاً إن محتواه يقارن بالتيرافيم (أصنام من خزف لأم الآلهة) داخل الأفود. وأعترف بأنى أجهل تمامًا هذه المقارنة التي لم تعط المصادر اسم مؤلفها (انظر \AJSL 56, 48 sqq.).
- (تاج العروس. 7/ 289، س 26-7): المحمل علاقة السيف وهو السير الذي يقلده المتقلد . .
   كالحميلة . . والحمالة . . وقال أبو حنيفة: الحمالة للقوس بمترلتها للسيف يلقيها المتنكب في منكبه الأيمن ويخرج يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره.
- 60] «المصدر نفسه. 6/ 200، السطر 23): العطاف . . والمعطف . . والرداء . . والعطاف: السيف، لأن العرب تسميه رداء.

[61

[63

- المصدر نفسه. 2/ 541): الوافد: هو السابق من الأبل . . والايفاد: الإشراف على الشيء، وكان (LHORST, الوافد) الترجم بديائي رسولاً، ويقترب من ذو سلطة/ als ألذي يترجم بديائي رسولاً، ويقترب من ذو سلطة/ Abgesandter kommen, sich einem Mächtigen nähern قارن مع كلمة < أبارو > الأكادية (المصدر: اف د) التي تطلق على كل ما يغطي الرأس (VON SODEN, 57) والتي تدخل في تكوين الكنايات التي تقوم مقام النعوت في سين، مردوك، أدد وعشتار ( Akkadische Götterepitheta, Helsinki 1932, 30 sq.
- انظر الملاحظة السابقة. هذا النعت استخدم اسم علم؛ انظر سفر العدد (34: 23): إفدود، الاسم القديم الذي غيّره المترجمون السبعينيون إلى اسم صوفي (=صوف، اسم قبيلة يقرأه نوث < NOTH, القديم الذي غيّره المترجمون السبعينيون إلى اسم صوفي (=صوف، اسم قبيلة يقرأه نوث < NOTH, الماع ال
- أشير إلى التوازي بين <ا ف د د> و<ت ت ر ف> في الأسطر (4 و5) من العمود الأول من القصيدة التي أطلق عليها فيرولو <Ch. VIROLLAUD (Syria 15/1934, 305-56) عنوان: «موت القصيدة التي أطلق عليها فيرولو <Ch. VIROLLAUD (Syria 15/1934, 305-56) عنوان: «موت بعل». انظر سيلين <SELLIN, in ZATW 55/1937, 296-8; MAY, in AJSL 56/1939, 52 لكسن الأمسر يتعلق بقسراءة شديدة الريبة نظرًا لضبابية هذين البيتين، ولذلك استبعدهما غيتربرغ W.F. ALBRIGHT, in BASOR > . وقد خصص لهما أولبرايت < GÍNSBERG, in ANET, 138 هروران في الأدب (83/Oct. 1941, 39 sqq. هردنر <Are the Ephod and Teraphim mentioned in Ugaritic Texts? / [1963, 32 هردنر <A. HERDNER, in Mission de Ras Shamra, t. x. (teste) / 1963, 32 هردنر خيا نجد الببليوغرافيا المتعلقة بتلك القصيدة. والتعبيران يقرأان <ت ت ب> و < 1 ي ب د ك > .
- يعد مفردًا أحيانًا (صمونيل الأول 19: 14، 16)؛ لكنه في معظم الحالات جمع (سفر التكوين 31: 94، 26 وما يليها؛ سفر القضاة 17: 5؛ إلخ). انظر «GES.-BUHL, 890». يظن أنّ الأمر كان في البداية ظاهرة «محاكاة» ذات مدى كهاني (عن هذه الظاهرة، انظر المرجع في الهامش (127) في هذا الفصل.
- وفق ابن دريد، ذكر في «تاج العروس. ص 6/ 49»، فإنّ «كل طرفة ترفة»؛ وترف، أي: استمتع بالرفاه، هو نتيجة طرُف، أي: انتمى إلى بيت عريق ونبيل؛ وهذا يفترض الغنى والمتعة والقوة والرفاه، وهي دقائق متضمنة في ترف.
- قارن مع ترف، «الطرفاء» (دونيزو جونيزو ؛ الطرفاء» (دانيزو ؛ الأثل» (-Eiban et Palestine, 62 الأثل» (-Liban et Palestine, 62 الأثل» (-Liban et Palestine, 62 أوفاء أن «جنس من نبات الأثل» (-Liban et Palestine, 62 أوفاء أن «جنس من نبات الأثل المتعنى نفسه (بتسللا خEEZOLD, 132) "ترق"، (دونيزو خDENIZEAU, loc. Cit.) مقارنة بالكلمة القياسية طرق؛ إلى تلق، «سرْع كرمة» (-الله الطلاقًا من الكلمة القياسية "طلق"؛ إلى من الكلمة أخرى، نعثر على معنى (ترف) في كلمة حطرف (II) العبرية وكلمة حطرف (II) المشتَقة منها؛ انظر (GES.-BUHL, 279).

- انظر سفر (التكوين 8: 11) «رجعت الحمامة إليه في المساء تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء»؛ سفر (حزقيال 17: 9) «مثل الكرمة». يتعلّق الأمر بشتلات فتية وبأغصان طرية، كما تشهد على ذلك كلمة (طرف) العربية، أي: طرف كلّ شيء، أمرٌ جديد «تاج العروس. ص 6/ 176، السطر من الأخير: منتهى كلّ شيء؛ صفحة 177، السطر السابع: ما كان في أكمامه من النبات؛ صفحة 178، السطر 178، الطريفة من النبات أوّل الشيء.
- 68] انظر «GES.-BUHL, 279»؛ قارن مع الطوارف، «الوحوش الكاسرة» ‹تاج العروس. ص 6/ 177، س 2 من الأخير›.
- 69] مثل «تاج العروس. ص 9/ 399›: الغرف، العرفط، الطلح، السلم، السدر، السيال، السمر، الينبوت، العوسج، الغرب، إلخ.
- [70] انظر «المصدر نفسه. ص 6/ 177، السطر الأول وما يليه»: الطرفاء شجر وهي أربعة اصناف منها الأثل. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاء وهدبه مثل هدب الأثل وليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء . .
- 71] «المصدر نفسه. صفحة 179، السطر الثالث من الأخير›: بيت من أدم ليس له كفاء وهو من بيوت الأعراب؛ قارن مع الطوارف، جمع يشير إلى الجانب الذي يواجه خيمةً كبيرة «المصدر نفسه. ص 178، س 1): الطوارف من الخباء ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر إلى الخارج.
- ق بعض مناطق الشرق، لا تزال عادة تغطية القبور بخيمة سارية حتى يومنا هذا، على الأقل في الفترة الأولى التي تلي الدفن (انظر المصدر الذي ذكره فنسنك <wensinck, The ideas of الفترة الأولى التي تلي الدفن (انظر المصدر الذي ذكره فنسنك <cit., 58 sq. the Semites concerning the navel of the earth, op. كيمع لامانس (حلايث وكتاب الأغاني حول لامانم وضع أغصان من الشجر على القبور.
- 73 حين قتل جسّاس كليبًا، أمر عمرو بن الحارث بأن «يغطي قبره بالحجارة، كيلا تتمكن الوحوش الكاسرة من التهامه» «ابن الأثير: ص 1/ 386».
- [74] إلا في حال رأينا في الاسم الشهير طريفة (والذي يقرأ في كثير من الأحيان: ظريفة) الكاهنة (انظر الملاحظة [55] في هذا الفصل) بقايا من ذلك المعنى الكهاني القديم. في رأينا، فإن المدراسات المتعددة في مجال علم أسماء العلم، والتي تشكلت انطلاقًا من (طر ف)، لا تجد معناها الحقيقي إلا بإقامة الصلة بينها وبين التيرافيم بصفته خيمة مقدسة أو وثن وحي. انظر (تاج العروس. ص 6/ 17-8): طرَف، طَريف، طَريفة، طُريف، طُريْف، طُريفة، طريف، طرائف، مُطرّف، طُرفة، طُريفات.
  - 75] <تاج العورس. ص 9/ 400 س 1-2>.
  - 76] انظر المرجع والعرض لمختلف الآراء لدى ماي <MAY, in AJSL 56, 52 sqq. .
- 77 VON SODEN, 64.

  (224 تافر دياقوت الحموي: ص 1/ 183: أرال؛ ص 210-211): أَرُل (أو أَرَل) وَذُو أَرُل؛ ص 224: أرَل (أو أَرَل) وَذُو أَرُل؛ ص 224 أَرَلُ. حتاج العروس. ص 7/ 305. وقد أشار واضعو المعاجم إلى ندرة مثل تلك الجذور التي تنتهي بحرف الراء أو اللام، وبلغ مجموع ما ذكروه منها أربعةً: (أ ر ل)، (و ر ل)، (غ ر ل)، (ج ر ل) (لكان المذكور؛ يغفل حتاج العروس. ص 8/ 154) الثالث منها).
- 79 VON SODEN, 71.
- 80 Ibid., 72.
- 81 Ibid., 68.
- 82] (صمونيل الثاني 23: 20) = (أخبار الأيام الأول 11: 22).

184

185

[83] بصفته أيفودًا، يثبت اسم أريال لمرة واحدة بصفته اسم علم (إسدراس 8: 16). إنه تركيبٌ قديم
 لا يمكن أن يكون سوى عرض لحس قومي منبعث.

انظر أري = «أوقد نارًا»، في «تاج العروس 10»، و: ورى، «أذكى النار»، «المصدر نفسه. ص 388». وكذلك مشتقاهما، وبصورة خاصة إرّت، الذي يشير إلى النار نفسها أو المكان الذي توقد فيه: وهي حفرة توقد فيها النار، ُوقيل هي الحفرة تكون وسط النار يكون فيها معظم الجمر؛ وقد اتّخذ هذا المصطلح أيضًا معنى «المكان الذي تذبح فيه الضحايا»، أي المعتقر «تاج العروس. ص 10/ 14>. وصيغة الجمع أران تنطلق من مذكر هو أر، الذي يعني: اتقاد النار (تاج العروس. ص 3/ 11) والذي يعادل <أر> و<أور> العبرية «نار، نور»، و<أورو> السريانية، التي جذرها هو <أ و ر> «تاج العروس. ص 3/ 22؛ أوار). والحال أنَّ هذا الجذر قد أعطى تشكيلاً موازيًا لأريال: إنَّها أوريئيل (صفر أخبار الأيام الأول 6: 9؛ 15: 5، 11؛ أخبار الأيام الثاني 13: 2). إنَّ ما يعزِّز رأينا في فكرة أنّ أريال لا ينتمي إلى تلك المنطقة المدلولية للجذر (يحوّله المعلّقان ك ماري (K. Marti) وت ك شين (T. K. Cheyne) إلى أوربيل ويجعلان منه اسمًا قديمًا لأورشليم، وهو تفسيرٌ يدحضه س فيجين < S. FEIGIN, The Meaning of Ariel, in JBL 39/1920, 133 ، بل بالأحرى إلى تلك المنطقة التي لا تزال حيّةً جدًا في الشكل الثاني وراء، أي «حجب شيء وإظهاره تحت مظهر آخر»، وفي المظرف وراء، «خلف» أو «أمام»، المحجوب عن النظر؛ بل إنَّ وراء تستخدم بمعنى حجاب (انظر «تاج العروس. ص 10/ 389، س 10 من الأخير). يمكن لهذا الشكل أن يفسر على نحو جيد كلمة J. AISLEITNER. Wörterbuch der > «قريب، حليف» «قريب، حليف» ( أري > الأوغاريتية والتي تعنى «قريب، حليف» ugaritischen Sprache, hegg. Von O. Eissfeldt, Berlin 1963, 35 التي استخدمت من دون جدوى بحثًا عن أصل كلمة أريال (انظر \ MAY. in AJSL, 56. 53; HALDAR, Associations 106>؛ وبالفعل، فإنَّ وريَّ تعني «ضيف» و«جار» (انظر ‹تاج العروس. ص 10/ 390، س 15–16›): الوري . . الضيف، وهو وري فلان أي: جاره الذي تواريه بيوته وتستره . . ويقال الوري: الجار الذي يوري لك النار وتوري له . . وروى عليه بساعده . . نصره).

كما جرى التفكير بكلمة حاريا> الحثية (الجذر: أورا)، «التثبت عبر تكهن، جعله موضوع مولال العراقة العرا

حهر ءيل>، «جبل إيل»، اسم أطلق على الطابق الثالث من الهيكل، يقال إنّه يؤتّر أيضًا في المدى الم وي لتلك التعيينات الأقسام الهيكل.

86

- 187] في دراسته عن تابوت العهد والإفود و «خيمة الاجتماع» «ULIAN MORGENSTERN, The)، يعترف الكاتب بوجود (Cincinnati 1945 ark, the Ephod and the «Tente of Meeting», تعترف الكاتب بوجود آثار عربية باقية في عبادة بني إسرءيل.
- Cf. BOUCHÈ-LECLERCQ, I, 273, 344 sqq., 350, comp. AMANDRY, La mantique apollintienne à Delphes, Essai sur le fonctionnement de l'oracle, Thèse Paris 1950, 53 sqq.
- 89 BOUCHE-LECLERCO, loc. cit.
- 90] (عاموس 7: 12-13)، انظر ( Thèse Strasbourg 1947 (1950), 76 استعباد المعابد وتأميمها.
- J. T. MEEK, Hebrew Origins (The > تندرج هذه الرؤية التطورية في الخط الذي يتبعه ميك (91 Haskell Lectures for 1933-34), New York, 1936 145 sqq.; HALDAR, Associations, 109 sqq.
  - BOUCHÈ-LECLERCQ, I, 365') حول الوحي شعرًا ونشرًا، انظر (AMANDRY, op. cit., 15') حول الوحي شعرًا ونشرًا، انظر
- توسل أسرحدون (680-669 م)، المشتبك مع أخوته الثانرين، إلى الآلهة وحصل عبر النظر في أكباد الحيوانات وقلوبها على ذلك الوحي الذي أعاد إليه الثقة: «امض (إلى الأمام)، ولا تتوقف! Prisme B, trad. A. L. Oppenheim, in ANET, > «أعن أعداءك!» (289 موف نمشي إلى جانبيك، اقتل أعداءك!» (289 للإشارة إليها في قصة حملات ابنه و289 للفتراض أن حالات الوحي العديدة التي تجري الإشارة إليها في قصة حملات ابنه آشوربانيبال (668-631 م) كانت تصاغ بالطريقة نفسها؛ انظر على سبيل المثال في (298 sqq. command of.., Through an Upon a trust (-inspiring) oracle of ... Upon the (oracle-)») d'Arabie) personally according to the intervention of ... I caught him(=Uate', roi من حيغ جاهزة تتكون من جواب الشرط وفعل الشرط، انظر (9 لليزات أسلوب التنبؤات، المصنوع من صيغ جاهزة تتكون من جواب الشرط وفعل الشرط، انظر (9 للهيئة البابليون لغةً واضحة من جواب الشرط وفعل الشرط، انظر (29/ 70/ 1964 م): «يستخدم الكهنة البابليون لغةً واضحة وشائعة وانسيابية، ولا أتذكر أتني وجدت يومًا في تنبؤاقم التلاعبات الأسلوبية التي تكشفونها لي بالنسبة للغة العربية».
- - 95] (الخروج 3: 4-5؛ 4: 1-2) . . إلخ.
- 96] (إشعيا 7: 3؛ سفر إرميا 1: 1-8؛ 7: 2؛ 34: 1-2؛ سفر حزقيال 2: 1-2؛ 3: 1-2؛ يونان 1: 2؛ 26: 2).
- 97] هذا التأكيد ليس بحاجة إلى مثال؛ إذ يكفي فتح أيّ كتاب نبويّ ليقتنع المرء بذلك. لنذكر، لا على التعين، بداية قصيدة إشعيا الشائقة يعلن سقوط بابلً: انزلي واقعدي على التراب، أيّتها البكرُ يا ابنة بابل! اقعدي على الأرض بدل العرش، با ابنة الكلدانين! فلا أحد بعد اليوم يدعوك المرهفة المغناج (إشعيا 147). لمزيد من التفاصيل، انظر القسم (1/ 4/1).
- 98] < تاج العروس. ص 5/ 379، س 13-14؛ سجعت الحمامة إذا رددت صوهًا . . سجع الجمامة موالاة صوهًا على طريق واحد؛ قارن مع شجو الحمامة (المصدر نفسه. ص 19/ 194)، س 21/.

- 99] «المصدر نفسه. س 25٪ سجت الناقة اذا مدت حنينها على جهة واحدة؛ الساجع من النوق المطربة في حنينها؛ قارن «المصدر نفسه. ص 10/ 170، س 18٪ سدت الناقة . . إذا مدت حنينها.
- (المصدر نفسه. ص 5/ 370، س 10-11): قوّل النبيّ: إياكم وسجع الكهان؛ ويحظر حديثٌ نبوي استخدام سجع في التفرعات والصلوات؛ ويفسر الأزهري ذلك بواقع أنّه: إنما كره السجع في الكلام والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فيما يتكنهون. عن الأحاديث المرتبطة بالسجع، انظر (WENSINCK, Concordance, II, 431).
- 101] <تاج العروس. م س ذ، س 3-4>: السجع في كلام العرب أن يأتلف أواخر الكلم على نسق كما تأتلف القوافي . . سجع . . نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن.
- قارن مع الكلمة السريانية حشغو>، «أضاع، أبمر، سحر» «القرداحي: لباب. ص 2/ 511، والعبرية حش غ هــ> وحش ك هــ>، ذات المعنى نفسه «GES.-BUHL, 807 ct 825، والعبرية حش غ هــ> التي تعبّر عن النوسان والريبة والضياع والعماء «تاج العروس. ص 5/ 376 وما يليها».
- [103] (التثنية 28: 34؛ صموئيل الأول 21: 14) الذي طبّق على داود الذي تظاهر بالجنون ويخبط على مصاريع الباب تاركًا لعابه يسيل على لحيته.
- (الملوك الثاني 9: 11) «قول عن أبناء الأنبياء الذين أرسلتهم إيزابل ليمسحوا ياهو بالزيت»؛ (إرميا 29: 26) «قول النبي الكاذب سيمياس عن إرميا؛ هوشع 9: 7 (المستخدم للسخرية بإعادة إنتاج التهكمات التي كانت تستقبل قديدات الأنبياء وقديداقا بصورة خاصة). مصادر أخرى ذكرها (K(GES.-BUHL, 807) شقعون، «غضب شديد، عته».
- 105] <تاج العروس. ص 5/ 387، س 11–12٪ الأشجع . . من فيه خفة كالهوج . . الذي كان به جنونا . . والشجع . . المجنون من الجمال . . والمشجع . . المنتهى جنونًا . . والأشجع . . المجنون.
  - 106] انظر القسم (1/ 3/ 4).
  - 107] قارن مع المصادر التي ذكرها لامانس <LAMMENS, Le culte des Bétyles, 50>.

108 BEZOLD, 265.

- (Abhandlungen zur arab. Philologie, 76 انظر القسم (1/ 2/ 2/ 6). وقد أورد فلهاوزن (1/ 2/ 2/ 6). وقد أورد فلهاوزن الرأي نفسه في (Reste², 135, n. 3>: «السجع هو من دون شك أقدم أشكال الشعر، ويتماهى (الرأي نفسه في Saĝ¹ ist ohne Zweifel die älteste Form der Poesie, «السجع الموازيات العبرية للحلقات» «entsprechend dem hebräischen Parallelismus der Glieder».
- 110 La langue arabe et ses dialectes, 71 sq., sur le dernier point, cf. MUSIL. The Manners and Customes of the Rwala Beduins, 403 sqq.

111 Cf. GES.-BUHL, 743.

- 112] انظر بالعبرية والآرامية <ر غ ش>؛ <تاج العروس. ص 4/ 160، س 17٪: والرجس . . كالرجز قلبت الزاي سينا كما قيل الأسد والأزد.
  - GES.-BUHL, 743, 746) انظر GES.-BUHL, 743, 746)؛ العروس. ص 4/ 36–37/ 160،
- ينبغي الملاحظة أنّ الشجعات من (ش ج ع) تعادل (س ج ع) وتشير إلى «الجبان» «تاج العروس. ص 5/ 387، س 27). وتصادق سيرة حصار المسلمين لآل كندة على الدور العسكري للرجز؛ فحين شعروا بأنّهم سوف يهزمون ويعاقبون بصرامة، حلقوا رؤوسهم دلالة على تكريس أنفسهم لله(!) وأقسموا على عدم الافتراق عن بعضهم، وجعل راجزهم يرتجز في جوف الليل فوق حصنهم. . وجعل راجز المسلمين يرد عليهم «الطبري: ص 1/ 2007).

- قال النبي هود لبني عاد الذين رفضوا التخلي عن عبادة أصنام أسلافهم (الأعراف 71): قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. من جهة أخرى، يقال عن أولئك الذين يرفض الله توبتهم بأنّه يوقع عليهم الرجس (الأنعام 125؛ يونس 100).
- (المدثر 5؛ الحج 30): فاجتنبوا الرجس من الأوثان؛ «تاج العروس. ص 4/ 36): الرجز عبادة الأوثان . . الشرك.
  - 117] (المائدة 90): إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
- [118] (الأنعام 145): قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خترير فإنّه رجسٌ أو فسقًا أُهِّل لغير الله به.
- [119] (الأحزاب 33): ولا تُبرّجن تبرج الجاهلية الأولى . . ليذهب (الله) عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
- 120] قارن مع «تاج العروس. ص 4/ 160، س 13-14، 254»، حيث تحدّد كذلك وسائل قراءة هذا التعبير.
- تنحدر هذه المعاني من استخدامات عبرية وعربية لذلك الجذر يطول عرضها بالتفصيل. انظر الاستشهادات في <GES.-BUHL, 485 sqq. ختاج العروس. ص 24 452-5)؛ قارن بالأوغاريتية (GES.-BUHL, 485 sqq. 3 حن ج ش3 و 4 ، «اقترب» 4 «اقترب» 4 «اقترب» (op. cit., 201).
- (تاج العروس. ص 4/ 255، السطر 16 وما يليه>. المعنى الأساسي ل<ع و ذ> هو «لمس شيء مقدّس أو الارتباط به للهروب من الشر»؛ والصيغة الإسلامية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعبّر جيدًا عن تلك الفكرة. عن الدور الهام للغاية لهذا الجذر في تشكيل أسماء علم وعناصر إلهية مثل عائذ الله إيذ الله، انظر (تاج العروس. ص 2/ 573−5>.
- 123 قارن مع الجذر السامــي <ن ب ء>، الذي يعني «انخطف، قدّم وحيًا بالانخطاف» (انظر هلدار HALDAR, Associations, 109) . من أجل معاني أخرى، تعيّن خط التطوّر الذي تبعه هذا الجذر، انظر «BEZOLD, 189; GES.-BUHL, 478).
  - Die Ĝinnen der Dichtern in ZDMG 45/1891, 685 sqq.> انظر القسم [1/ 2/ 3].
- (Mantique babylonienne et mantique ĥittite, 35). وفي هذا الصدد يذكر المسألة التي يطرحها على (Mantique babylonienne et mantique ĥittite, 35). الفيارات التالية: (CARL THULIN, Italische sakrale Poesic und Prosa, 67)، بالعبارات التالية: Wenn wir nun in den feierlichen Spruchen der Pontifices und Augures eine feste ») so folgt die Frage, die noch nie aufgestellt worden ist, ob auch Gliederung erkannt haben, ... («die response der Haruspices in einer sprachlichen Kunstform abgefasst waren
- 126 Ibid.; l'auteur donne comme exemple KUB XVIII, 5, p. 6 qu'il traduit.
- Cf. JIRKU, Die Mimation in den nordsemitischen Sprachen und einige Bezeichnungen der altisraelischen Mantik, in Biblica 34/1953, 78-80ö id., Weitere Fälle vom affermativem --ma in Hebräischen, in Vetus Testomentum 7/1957, 391-2ö cf. ib. 201 sq.; H. CAZELLES, La mimation nominate, in GLECS 5/1948-51, 79-81; H.D. HOMMEL, Enclitic Mem in the Nord-West Semitic, especially Hebrew, in JBL 76/1957, 85-107 (références).
- 128] انظر في سفر التكوين (9: 25–27)، الموازاة بين آرور وباروك، والصدى الإيقاعي ل<عبد عَبديم>، وتكرار <عِبد لا-مو> والتجانس الاستهلالي بين <يَفِت> و<ل يفت>. لاحظ في

- سفر التكوين (27، 28-29)، حمد إيلوهيم> . . حمد شَمَيم>، حميم . . لوميم>، حمد عرص . . و حتير شكر . . و حتير اللكي حلك الذي يكرر ثلاث مرات والمقطع ثنائي الأحرف حملك المكرر أربع مرات الرّنين الإيقاعي لتلك الجمل القصيرة.
- 130] من المدهش ملاحظة مثل ذلك التطور بين السور المترّلة الأولى ومجموعات السور الأخرى في NÖLDEKE-SCHWALLY, Geschichte des التريل القرآني، وفق تصنيفها الزمني (انظر \ Qorans, I, 74 sqq.
- [131] Aistoire de la Littérature arabe, II, Paris 1964, pp. > غير إنّ الكاتب يعترف لهم بالكاد بدور الشاهد في عمل صدر حديثًا، حيث أوقفت فقرة للسجع > (Introduction au Qoran, 178, n. 248). المنافذ الم
- القي المصادر التي ذكرها فلهاوزن في 'Reste<sup>2</sup>, 137 sqq. NÖLDEKE, loc. Cit.' والتي يضيفها بلاشير 'BLACHÈRE, Introduction au Qoran, loc. cit.' ايضيفها بلاشير 'BLACHÈRE, Introduction au Qoran, loc. cit.' الله الأغاني. هي أسد) و (ابن عبد ربّه: العقد الفريد. ص 1/ 133 (سطيح)). عن ظريفة، انظر كذلك (الأغاني. 109/10–110)؛ (ياقوت الحموي: ص 4/ 383)؛ عن كاهنة آل إياد، انظر (الأغاني. ص 23/20)؛ عن الغيطلة، كاهنة بني سهم، انظر (ابن هشام: ص 133)؛ عن كاهنة بن مبير آل حدس، انظر (المصدر السابق. ص 797)؛ (الطبري: 1/ 1617)<sup>3</sup>؛ عن عوف بن ربيعة بن عمير

- الأسدي، انظر أيضًا ‹ابن الأثير. ص 377/١›؛ عن سلامة بن أبي حيّة، كاهن قذاعة، انظر رياقوت: ص 4/ 96›؛ إلح. أخيرًا نجد كثير من المصادر عند ‹النويري: هاية. ص 3/ 128–34.
- Reste<sup>2</sup>, 135., cf. également NÖLDEKE, op. cit., 75.
- الأسود (الطبري: ص 1/ 1796) واسم أوس بن ربيعة الذي حمل ذلك اللقب كان الأسود (الطبري: ص 1/ 1796) واسم أوس بن ربيعة الذي ذكره فلهاوزن، وفق «تاج العروس. ص 3/ 195 (السطر 28) لا يدل على شيء، إذ إنّ هذا المصدر أورد عوف بن الربيع بن سماعة (قارن القسم (1/ 3/ 3) عن حخروك، الاسم الآرامي للكاهن). ويضيف فلهاوزن: «محمد وطليحة كانا يدثران عندما كانا يتوقعان نزول الوحي» (1/ 1890, 10، (RABARÎ, 14, 1890, 10) وعنصر الجملة الذي فحمله في النص يعيد دون ذكر المصدر إلى «غطاء» موسى.
- لقد ذكر أعلاه القسم الأساس من الملاحظة الثالثة التي أوردها فلهاوزن (الهامش 109 من هذا الفصل). ويلي ذلك في النص تأكيد يبدو لنا مجانيًا، حيث إن المؤلّف لم يتمكن، ولا تمكّنا نحن، من النجاح في إيراد مثال واحد؛ « Sic nennen sich selber nicht Ich, soudern Du, weil sie nicht ». لا بدّ أنّ soudern im Namen des Geistes, der sie anredet in ihrem Namen sprechen, الكاتب يستند إلى السور الأتية (القلم، الحاقة، النازعات، الصحى، الماعون، الكوثر، النصر) إلح، حيث يتحدّث الملهم إلى الملهم؛ انظر مع ذلك سورة الكافرون على سبيل المثال، حيث يتحدّث الملهم إلى أوّل شخص ينقل الكلمات من مصدرها. وفي ما عدا القرآن، لم تصادق على هذا الإجراء أيّ من حالات الوحى التي نعرفها.
- اً يجعل الكاتب من إجراء أسلوبي، استخدم ثلاث عشرة مرة في القرآن (الحاقة 3؛ المدثر 27؛ المرسلات 14؛ الانفطار 17؛ المطففين 8، 19؛ الطارق 2؛ البلد 12؛ القدر 2؛ القارعة 2، 10؛ المُمزَة 5) ميزة للأسلوب العربي في الوحي، في حين أن أيّ وحي خارج القرآن، بين حالات الموحي التي حفظت لنا، لم يعرف هذا الاستخدام. إن كلّ هذه الجملة، وخاصة القسم الأخير منها: «وكألها كانت بعيدة منه وغريبة عنه» لا تبدو لنا مسوغة؛ ففي هذه النصوص جميعها، يستخدم الملهم تعبير «ما أدراك ما . .» متوجها إلى الملهم ليريه تعالى التجلّي، الذي يعلمه معارف لا يمكن الوصول إليها بأية وسيلة أخرى (قارن مع السورتين الواقعة 27، والحاقة 2، حيث ما وحدها لها نفس القيمة). ينبغي الإشارة إلى أنّ ما يمكن أن تشير إلى الشخص في القرآن (انظر سورة الشمس 5-7).
- المناقب بين قوسين صيغة (لا أقسم) التي استخدمت ثماني مرات في القرآن (الواقعة 75؛ الخاقة 38؛ المعارج 40؛ القيامة 1، 2؛ التكوير 15؛ الانشقاق 16؛ البلد 1) ويعدها معظم الشارحين معادلاً لرأقسم) (تفسير الطبري. ص 27/ 105، السطر 1-3). ينبغي أن نضيف إلى ذلك الآيات القرآنية العديدة التي تبدأ بواو القسم (انظر سوريي ق 1-3؛ الطور 1؛ إلح) وبتاء القسم (سور الصافات 56؛ الشعراء 97؛ الأنبياء 57؛ إلح). ويلاحظ نلدكه في (Qorans, 1, 75) أنّ صيغ القسم هذه، والتي يبلغ عددها ثلاثين صيغة، تنتمي إلى سور الحقبة الأولى، وواحدة منها فقط هي سورة التغابن [7] هي من الحقبة المدينية.
- [139] والشفق (الانشقاق 16)، والعصر (العصر 1). قارن مع «ابن هشام: ص 11، (نبوءة سطيح): والشفق والغسق والفلق.
  - 140] والفجر (البينة 1)، والصبح (المدثر 34)، والضحى (الشمس 1؛ الضحى 1).
  - 141] والتين والزيتون (التين 1؛ (ياقوت: ص 1/ 911) وطور سينين (التين 2)، والطور (الطور 1).
- 142] يظهر الذئب والضفدع في تنبؤين يعزيان إلى مسيلمة؛ يرد الأول على شكل قسم (انظر «الطبري: ص 1/ 1933> : الليل الأطحم والذئب الأدم والجذع الأزلم) ويرد الثاني على الشكل التالي

- «المصدر السابق. ص 1933-34): يا ضفدع ابنة ضفدع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في المطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين.
- [143] هل المقصود هو البلد في القرآن (البلد 1 والتين 3)، حيث يشير إلى مكة؟، قارن مع «ياقوت: ص 4/ 969 (نبوءة كاهن قذاعة)»: والبيت والحرم، و«الأغابي. ص 16/ 76> (نبوءة سيف بن ذي يزن): والبيت ذي الحجب.
  - 144] انظر «الأغابي. م س ذ>: والعلامات على النصب.
- 145] في نبوءة طريفة المذكورة لاحقًا (القسم 1/ 4/ 19/ 2). قارن مع «المسعودي: ص 3/ 394-5» (نبوءة سطيح): «والنور والغسق والظلمات والظلمة». «ياقوت: م س ذ>: «والنور والظلمة».
  - 146] «الصدر السابق». المصادر جميعها من إضافتنا.
- (ابن الكلبي: ص 33>. عجل بالمسير والظعن من تهامه بالسعد والسلامه قال: جير ولا إقامه. قال: ايت ضف جده تجد فيها أصنامًا معده، فأوردها تهامه ولا تهاب، ثم أدع العرب إلى عبادتها تجاب.
- (لا تَحَف)، الصيغة (Rosa Klinke-Rosenberger, in K. al-asnam, 135, n. 393) الواردة في حكاية دعوة إرميا [1: 8] وحزقيال [2: 6]. انظر (Schweizerische Theologische Zeitschrift «Fürchte dich night!» im alten Testament, in 36/1919, 33-39
  - 149] انظر [1/ 4/ 13].
- 150] ينتمي وحي الكاهنة التي كانت تتنبًا للزباء (زنوبيا، توفيت عام 174 م) بالموت، إلى المجموعة نفسها: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي ولن تمويي بيده ولكن حتفك بيدك ومن قبله ما يكون ذلك «الطبري: ص 1/ 762»<sup>2</sup>.
- هذه الكارثة مؤرخة في عام (542 م) (542 م) هذه الكارثة مؤرخة في عام (542 م) (754 م) هذه الكارثة مؤرخة في عام (542 م) النهائي للسدّ، في حين أنّ الوحي المذكور يمكن أن لكن هذا التاريخ هو تاريخ الإنهار النهائي للسدّ، في حين أنّ الوحي المذكور يمكن أن يستهدف تمديدات بالإنهار تبعتها إصلاحات متنالية لتجنب الخطر. وقد حصل أحد تلك الإصلاحات في عهد أبرهة في عام (540 م) (انظر خ 540 الإصلاحات في عهد أبرهة في عام (540 م) (انظر خ Dammbruch von Mârib, in MVAG 2/1897, pp. 360-487 عبير حجديدة الذي استخدمه (ياقوت: ص 4/ 385 السطر 5، إلى حرص الكاتب على أن يربط زمنيًا قصة الوحي بقصة تحقيقه. وكان السدّ قد بني في زمن آل مكرب السبأيين (القرن الثاني للميلاد) الذين يقال إنهم نقلوا عاصمتهم من سرواح إلى مأرب بمدف تحقيق هذا العمل ( J. ) PIRENNE, Le royaume Sud-Arabe de Qatabân et sa datation d'après l'archéologie classiques jusqu'au périple de la Mer Erythrée , Louvain 1961 et les sources (Bibliothèque du Muséon, 48, pp.
  - 152] انظر (ياقوت: ص 4/ 384).
- إنّ معنى (عدد) غامض على نحو إرادي؛ وهو جمع تأنيث، كما أنّه يأتي من (ست)؛ من هنا، توجد قراءتان ممكنتان: عدد من عدّة، والتي من معانيها «عدد كبير من السنوات، العدد غير المحدد من السنوات»، أو عُدُد من عُدّة، التي من معانيها «المؤن المحفوظة لسنة سيئة، ضريبة العشر المفروضة على القبائل الرحل». وتشير عدّة معاني لجذر حعد د> إلى عودة دورية، وعلى نحو خاص إلى الألم الناتج عن قرصة أو مرض، وإلى العودة السنوية للقمر مع كوكبة الثريًا (انظر «تاج العروس. ص 2/ 420-424). وقد بدت لنا كلمة «أجيال» أفضل من كلمة «ثورات»، وذلك لأنّ وجود الخزاعيين، المتحدرين من حارثة بن عمرو بن مزيقية بن عامر ماء السماء، الذي انشق عن ثعلبة

- العنقاء بن عامر بن عامر ماء السماء، سلف الأوس والخزرج، أثناء الرحيل من مأرب «ياقوت: ص 4/ 385» يبدو أنه يعود إلى بدايات القرن الثالث للميلاد.
- 154] الأرجح أنَّ كلمة <هَيْل> هي اختصارٌ، أملاه السجع، لكلمة (هايل؛ من هـ و ل)؛ فكلمة هيل، اسم فعل (هـ ي ل)والذي يعني «الرمل المنتشر، العدد الكبير من . .» (في الحديث عن مواد جافة)، لا يمكن أن تكون هنا صفة ل فيض.
  - 155] قارن مع سورة (التكوير 4): وإذا العشار عطلت [في النص الأصلي: وإذا عطلت العشار. زم].
- 156] لكلمة عرار عدّة معاني؛ والمعنى الذي نتبنّاه يبدو لنا أكثر مناسبةً للسياق. عين الثور: نباتٌ برّي يعطّر الأراضي غير المزروعة في نجد «تاج العروس. ص 3/ 400، س 14-16». ويعلن الوحي أنّ ماء السدّ سوف ينسكب على الأراضي البور ويخصب النباتات البرّية.
- 157] العادي، والمعنى الحرفي له هو «الذي يعود إلى زمن عاد»؛ بتخفيف الياء، يمكن ترجمتها إلى «سريع في السباق، مهاجم، عدوّ».
- 158] لقد بدت لنا الصيغة التي نقل بها ياقوت ذلك الوحي الأكثر بساطة والأقل تصنّعًا؛ وسوف نجد صيغةً أكثر تطورًا وأكثر طرافةً ذكرها «المسعودي: ص 3/ 378–80». بالمقابل، فإنّ «ابن هشام: ص 8–9»، لا يأبه بحديث طريفة في روايته لانحيار سدّ مأرب.
  - 159] قارن على سبيل المثال مع (إشعيا 7: 14-16؛ 8: 1-3).
- 160] قارن بحذا الوحي ذاك المنسوب إلى سطيح «المسعودي: ص 3/ 394-5» وهو يعلن مطرًا رعديًا سوف يجرف قطيع قبيلته.
  - 161] ﴿الأَعَالَىٰ. ص 13/ 109–110›.
  - 162] الحكيم، وهو نعت إلهي كثير الورود في القرآن (انظر <Flügel, Concordance, s.v.).
- المحكم، وقراء تما غير أكيدة؛ وبالفعل، يمكن أن نقرأها محكم (قارن مع حَكَم في سورة الأنعام [163])، محكم (وبصعوبة مُحْكَم ومُحْكم). إنّ قراء تما يمحكم تكسب هذا النعت المزدوج معنى «الحكيم الذي يقدّم الحكمة». وإذا افترضنا للحظة أنّ هذا الوحي كان أصيلاً، يمكن لهذين النعتين أن يكونا تحويرًا لحوكم، وهو اسم إله وحي عند القتبانيين، الأنباي < Ryckmans, Les النعتين أن يكونا تحويرًا لحوكم، وهو اسم إله وحي عند القتبانيين، الأنباي < religions arabes préislamiques, 43 والتي أصبحت مجهولة لدى الناقلين المسلمين. في هذه الفرضية، ربّ جميع الأمم من عرب وعجم، يكون تضخيمًا لاحقًا، الأرجح أن يكون بوحيً من القرآن (المعارج 40): ربّ المشارق والمغارب (قارن مع الشعراء 27؛ المزمل 9؛ الرحمن 16-17؛ المزمل 9؛ الرحمن 40).
- 164] يمكن أن يكون الشدقم أيضًا اسمًا لجمل، بالمماثلة مع الشدقم، أي: فحل الملك النعمان بن المنذر (انظر «تاج العروس. ص 8/ 357»).
  - 165] ﴿ الأغاني. ص 20/ 23-24>.
- Ag, 9, 84, BLACHÉRE, /3 [84 /9 أربن الأثير: ص 1/ 377)؛ قارن مع ﴿[الأغاني: ص 1/ 377)؛ قارن مع ﴿[الأغاني: ص 1/ 45] (Histoire de la littérature, II, 192, sq.
  - 167] الأصهب. يتبنى بلاشير القرانتين الصيهب أو المصيهب، «الأشقر»، ما يبدو لنا خاطنًا.
    - [168] يضيف «الأغاني» هنا: لا يعلق رأسه الصخب (Blachére).
  - 169] ضاحية؛ انظر ‹تاج العروس. ص 10/ 217، السطر السابع من الأخير›: فعله ضاحية أي علانية.

- 77] بمحتواه الغامض، يمكن مقارنة هذا الوحي بأشكال الوحي الأبدية السورية التي حفظ لنا منها ( Apulée, Métam. IX, 8 ) عيّنة: «الثيران المقرونة تحرث الأرض، كي تنتج الأرياف ثمارها».
  - 171] انظر (ابن هشام: ص 129-150)، وكذلك القسم (1/ 2/ 3/ 5).
- يشير هذا الاسم إلى السلف (المؤنث) لبني سهم «تاج العروس. ص 8/ 46 آخر الصفحة؛ ويفترض أن تحمله كاهنة القبيلة، وارثة امتيازات السلف. وكاسمٍ شائع، يشير إلى دغل طُرفاء، نظن أنه كان أصل التير افيم كخيمة مقدسة (انظر القسم 1/ 4/3).
  - 173] ﴿ ﴿ ابن هشام: صَّ 132٪: أدر ما أدر. يوم عقر ونحر . . شعوب ما شعوب. تصرع فيه كعب لجنوب.
    - 174] شعوب؛ انظر ‹تاج العروس. ص 1/ 37، س 24-26>: اسم المنية.
    - 175] نقرأ كعوب، جمع كُعب (تاج العروس. ص 1/ 178، س 13>، حيث لا يود الجمع).
- 176] نقرأ جنوب، جمّع جنب <sup>(تاج</sup> العروس. ص 1/ 201، س 2-3). هذه الجملة صعبة التفسير. وقد فهمناها بمعنى أنَّ الطبقة المغذية القرشية سوف تمزمها الفروع الخارجة من طيّاتها.
- [177] «ابن هشام: ص 797»؛ ﴿الطبري: ص 1/ 1617، أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويهرقون دما عكرا (ابن هشام: نثرا) ويقودون الخيل بترا.
- 178] نقرأ بَترًا (انظر «تاج العروس. ص 3/ 25، س 24–25٪: الانتبار العدو)؛ ويمكن قراءتما بُترًا، «ذو الذيل المبتور». أمّا نثرًا، «مخفية»، فلا تبدو لنا مناسبة أكثر.
  - 179] بالقياس مع: اعتكر المطر اشتد وكثر (تاج العروس. ص 3/ 428، س 1>.
- [180] (Tâ'if à la veille de l'Hégire, in MUSJ 8/1922, 237) لقد استفدنا من تلك المواد أعلاه في العرض المتعلق بتصور النبوة والإلهام في بداية الإسلام (انظر القسم 1/ 2/ 3/ 5).
- (ابن هشام: ص 9/ 12)؛ انظر (المصدر نفسه. ص 45 و47)؛ (الطبري: ص 1/ 910-11) الأثير: ص 1/ 301-30). وقد شورك سطيح أيضًا في قصة يترجم فيها عدّة إشارات (حلم موبد الكبير، زعزعة قصر كسرى، انطفاء نار المجوس) ظهرت لدّى ولادة النبي (انظر (الطبري: ص 1/ 84-98)؛ (النويري: لهاية. ص 3/ 128-30)؛ (المسعودي: ص 3/ 395). حول شقّ وسطيح والأساطير التي تحيط باسمهما، انظر (ابن خلكان: وفيّات. منشورات بولاق، 1/ 240 (مختصر))؛ (الماوردي: كتاب أعلام النبوّة. منشورات القاهرة 1330 هـ/ 1911 م).
  - .282] (الطبري: ص 909/1).
- (الأغاني. ص 76/16-7>. تصنّف ضمن الفئة نفسها حالات الوحي المذكورة في سيرة حياة عبد المطّلب، جدّ النبي. انظر على نحو خاص وحي كاهن قذاعة، سلمة بن أبي حيّة، حول ملكيّة تدعى الهرم (ياقوت: ص 4/ 969)، حيث يُخضع الكاهن إلى تجربة مسبقة، وهو حدث كثيرًا ما يذكر في مثل هذا النوع من الوحي (WELLHAUSEN, Reste², 137, n. 6) ومعروف خارج جزيرة العرب. وبالفعل، توجّب على بن سيراخ أن يعطي نبو خذنصر عدد أشجار الحديقة الملكية، كي يبرهن على أنّه نبيّ (انظر (E. Löw, Aramäische Pflanzennamen, Leipzig 1881, p. 3). وكتجربة مسبقة، كان على مفسري الأحلام أن يحزروا الحلم نفسه قبل أن يفسروه (انظر القسم 2/ 2/4)
- 184] باعتداد أنَّ مصطلح (Nécromancie) مخصّص للتنجيم عن طريق النظر إلى جماجم وعظام الموتى: لكن، وفق الاستخدام الشائع، فإنَّ هذا التعبير ينطبق على التقنيتين.
  - 185] انظر القسم (/ 2/ 3/ 5).

- 186] (ن ط ف) و(هـ ط ف) ينتميان إلى نفس المنطقة الدلالية للجذر العبري والجذر السريايي <ن ط ف> (انظر ‹تاج العروس. ص 6/ 257−9، 274).
- [187] تحصل هذه الظاهرة في كلمة (نتفة) تحديدًا، وهي صيغة عامية لكلمة (نطفة)، وتبنتها اللغة الفصحى (انظر «تاج العروس. ص 6/ 250، السطر 6 من الأخير»، حيث تشير (نتفة) إلى «الكمية الضئيلة من الماء»). ومن الواضح أنّ (نتفة) في التعبير العامي "عطيني نتفة مُي" (أعطني قليلاً من الماء) لا يمكن أن تكون مشتقة من نطف «انتزع، شد» (وبرًا، ريشًا، إلخ).
  - 188] انظر سفر حزقیال (1: 2، 7؛ عاموس 7: 16؛ میخا 2: 6، 11)
- [189] في حزقيال وعاموس، يستخدمان جنبًا إلى جنب؛ وفي ميخا، يستخدم الفعل الأول وحده بمعنى الثاني.
- [190] اقترح هذا التفسير ج هوفمان في < HOFFMANN, Versuche zu Amos, in ZATW اقترح هذا التفسير ج
- 191 Cf., à ce propose, G. Contenau, Drogues de Canaan, d'Amurru et jardins botaniques, in Mélanges syriens offerts à M. R. Dussaud, Paris 1939, I, 11-14. id., La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, Paris 1940, 49-59; T. Witton Davies, Magic, Divination and Demonology, 34; W.R. Smith, The religion of the Semites, 442.
- 192] «تاج العروس. ص 6/ 272، س 29›: تسمع الصوت ولا تبصر أحدًا. من أجل المعطيات التقليدية المتعلقة بالهاتف، انظر مقالنا في ٤٠٠٠. (El², s.v.).
- في التقاليد العربية، تقام صلة وثيقة بين كلمات (هواتف وجان وكهّان) (انظر المصدر المذكور في في التقاليد العربية، تقام صلة وثيقة بين كلمات (هواتف وجان وكهّان) (انظر المصدر المدواتف: كداب الهواتف المتعلّقين بالهواتف: (كتاب الهواتف لأبي بكر عبيد بن أبي الدنيا، الذي توفي في عام 281 هـ/ 894 م/ (247)، و (هواتف الجنان وعجائب ما يحكى عن الكهّان. لأبي بكر بن جعفر الخرائطي، الذي توفي في عام 327 هـ/ 938 م/ (GAL, SI, 350).
- 194] عوده. الطبعة الثانية تحمل (عاده، زاره)؛ هذا التحريف ينزع عن النص مداه الحقيقي. كثيرًا ما يستخدم عود حين الحديث عن النبي (انظر على سبيل المثال (ابن سعد: ص 2/ 2/ 14، 15، 16)؛ «العقد الفريد. م 1/ 398).
  - 195] عجاز النصاري وأغمارهم.
- كنيسة قمامة. والأرجح أنّ كلمة قمامة هي تحريف لكلمة قيامة، وهو الاسم الذي عرفت به هذه الكنيسة منذ بنتها القديسة هيلينة، والدة قسطنطين. وقد عرف ‹ياقوت: ص 4/ 173-4، هذا الاسم وصححه إلى قمامة، والأرجح أن يكون ذلك لأسباب دينية، غير أنه قدّم مع ذلك تفسيرًا لا يفتقر إلى الأساس التاريخي. وبالفعل، فإنّ اسم (قمامة) كما قال أعطي لهذا المكان الواقع خارج السور لأنّ المذنبين كانوا يعاقبون هناك: ففيه كانت تقطع يد السارق ويصلب قطاع الطريق. وحين صلب فيه المسيح، أصبح المكان مقدسًا. ويرى الزبيدي مؤلف ‹تاج العروس. ص 9/ 33، وحين صلب فيه المسيح، أصبح المكان مقدسًا. ويرى الزبيدي مؤلف نتاج العروس. ص 9/ 33، اسمها»؛ وبالتالي، يصبح هذا الاسم تحريفًا لهيلانة. أمّا بالنسبة للتطيّر الذي يشير إليه الجاحظ، فهو اسمها»؛ وبالتالي، يصبح هذا الاسم تحريفًا لهيلانة. أمّا بالنسبة للتطيّر الذي يشير إليه الجاحظ، فهو يخصّ احتفال شمعة الفصح، التي تشعلها وفق المعتقدات الشعبية نارّ هبطت من السماء، وهو حدثٌ يفسّره «ياقوت: م س ذ»، بالنارنجيات «السحر الأبيض».

- 197] ﴿ الحيوانَ. م 4/ 61-62>. وقد دهشنا على نحو خاص بالتوازي الذي يقيمه المؤلف بين الوحي القيعري (ventriloque) في الوثنية و «الوحي» الصوفي عند التعليليون/ التأويليون، المسيحيين. لذلك، فقد ذكرنا هذا المقطع بأكمله.
- 198] انظر كذلك (ياقوت: ص 2/ 100، س 17): كهمهمة الرعد (حول الوحى القيعري عند الجلسد).
  - 199] انظر ‹تاج العروس. ص 9/ 109–11›؛ قارن مع الجذر العبري <هــــ م هـــ> <Ges.-Buhl, 184›.
- 200] من هنا الألقاب المعطاة لهذا الحيوان: الهميم، الهمهام، الهمهم، الهمام (انظر «تاج العروس. ص 9/ آخر الصفحة 109، 110، س 19).
  - 201] (تاج العروس. ص 9/ 110 س 12-13).
- - Ges.-Buhl, 489> [203)؛ (القرداحي: لباب. ص 2/ 104).

204 Ges.-Buhl, 184.

205 Cf. T. FAHD, Le panthéon de l'Arabie Centrale, ch. II, s. n.

- 206] انظر (تاج العروس. ص 9/ 71).
- 207] انظر المصدر الذي ذكر في <Ges.-Buhl, 477 : حنوم يهوه > (إشعبا 1: 24؛ حزقبال 12: 25؛ إلى 21: 25؛ إلى إلى المصدر المعدد 24: 3-4، 15-16).
  - 208] انظر (صموئيل الثاني 23: 1؛ الأمثال 30: 1).
- 209] انظر «تاج العروس. ص 9/ 68–69»، حيث لا يفسّر أيّ استخدامٍ لهذا الجذر المعنى الذي يتخذه هذا الشكل الرابع، ولا يقاربه؛ علاوةً على أنّ جذر <ل هـــ م> غير معروف في اللغات السامية الأخرى.
- بالنسبة لصوت الكاهن، يستخدم العرب كلمة زمزمة (ابن هشام: ص 171> التي تشير كذلك إلى زئير الأسد، والدوي البعيد للرعد، ورطانة المجوس (انظر «تاج العروس. ص 4/ 328). حول الزمزمة، انظر «Goldziher, Abhandlungen der arab. Philologie, I, 107 sq. (حيث لم يذكر المصطلح). أمّا التحالج، فقد استخدمه ابن هشام أحيانًا للدلالة على هذيان المجنون (ص 171)، وأحيانًا أخرى للدلالة على انخطاف الكاهن (ص 191).
  - 211 انظر (ياقوت: ص 2/ 100−100؛ Fahd, loc. cit. s. n.) (100−200)
  - 212] انظر (ابن سعد: ص 1/ 1/11)؛ أسد الغابة: ص 2/ 247)؛ (Fahd, loc. cit. s. n.)
    - [213] انظر (أسد الغابة: ص 1/ 203)؛ Fahd, loc. cit. s. n.>
- هذا لا يعني أنَّ مثل تلك الأنواع من الوحي لم تكن معروفة في جزيرة العرب: إذ كان يعتقد أنَّ سمرات العزّة الثلاثة، حجارة اللات والمناة والفلس المقدسة وغيرها، تقدّم الوحي؛ لكن لم يصلنا أيّ منها. راجع مع ذلك الأشجار والحجارة التي كانت تحيي النبي (انظر الملاحظة 184 في هذا الفصل)؛ الصرخة النبوئية للغرقد الشائك (الأغايي. ص 1/ 11). بالنسبة لوحي الأشجار المقدسة عند العبرانيين، انظر (Dhorme, La religion des Hébreux nomades, 170 sq.)، وعند الساميين، انظر (R. Smith, in Journal of Philology 14/118 sq.; id., The religion of the).
  - 215] ﴿ (ابن سعد: ص 1/ 1/ 110).

- 216] «ابن هشام: ص 134›؛ «الطبري: 1/ 1144–5<sup>6</sup>؛ «ابن سعد: ص 1/ 1/ 103›.
- 217] «ابن سعد: ص 1/ 1/ 105؛ «الطبري: ص 1/ 1145–6<sup>8</sup>؛ «ابن الأثير: ص 2/ 33–4؛.
- حدرش آل هـ -م-متيم > (التثنية 18: 1)؛ قارن مع إشعيا [8: 19] <درشو آل هـ اوبوت >؛ (اللاويين 19: 18: 20: 6، 27)؛ (صموئيل الأول 28: 3)؛ (إشعيا 19: 3؛ 29: 4)؛ (الملوك الثاني 23: 4): (ألملوك الثاني 31: 6 = أخبار الأيام الثاني 33: 6)؛ (الملوك الثاني 33: 4): (ألملوك الثاني 33: 4)؛ (ba'alat 'ôb) (التثنية 18: 1)؛ (ἐγζαστςίμθον) (صموئيل الأول 28: 7)، الذي ذكر في الترجمة السبعينية بكلمة (ἐγζαστςίμθον)
- 220 Doughty, Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, II, 3.
  - 221] ﴿ ابن هشام: ص 258، س 9>.
  - 222] ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قط.
  - 223] حتاج العروس: ص 5/ 4، س 10>: «الأرض النفضة والرعدة» و «الدوار» (السطر 11).
- 424] «المصدر نفسه. س 17>: «المأروض من به خبل من أهل الأرض والجن» حيث «أهل الأرض» تعادل «الأنس»، أو ربما بما في ذلك الحيوانات والزواحف الممسوسة، بالتعارض مع الأرواح «الهوائية» أي: الجن.
- نظن أنّنا وجدنا أثرًا لهذا التعبير في الحديث التالي الذي رواه عكرمة وذكر في «تاج العروس. ص 1/ 163 السطر 6>: «كان طالوت إيابا» الذي فسره المفسّرون وعلماء اللغة بالسقّاء! ونحن نترجمه على النحو التالي: «كان طالوت (=شاؤول؛ انظر سورة البقرة 245-7) يستشير الأموات»، بالعودة إلى صمونيل الأول (8: 7-9)
  - 226] انظر ‹القرداحي: لباب. ص 1/ 347>.
  - 227] انظر (تاج العروس: ص 3/ 247-8، 233-5).

## 2] الطرائق العرافية (137-138)

1] ومن هنا جاء اسم حشءالو> (الأكادي) وحشوئيل> (العبري) وحشاؤول> (السرياني) وحساءل> (العوبي)، من الجذر (ش/س ء ل)، «استجواب الألوهية، الوحي»، إلخ، الذي يعطى للذي يستشير.

## 1/2] الطرائق الاقتراعية (139-174)

- (Κλήφος) قارن مع العبرية <جورل> والعربية جرول: (Ges.-Buhl, 135>1 قارن مع العبرية <جورل> وهو شيء يستخدم لسحب القرعة (الحصى، قطع الخشب، إلخ)، النصيب، الحصة، و(μανζέια)، الوحي، فعل استشارة أو تفسير وحي ما.
- 2 Cf. Bouché-Leclercq, Index, s.vv.
- (3) المصدر نفسه. ص 1/ 192. اتخذت كلمة (Sortes) معنى الوحي عند اللاتينين؛ ومن هنا هذا الاتينين؛ ومن هنا هذا التمييز الذي قام به سيسرون: ( Sortes ca quae ducuntur, non illae quae vaticinatione). قام به سيسرون: ( funduntur, quae oracula verius dicimus» (De Divinatione) , II, 33 P. Amandry, La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de ) . (l'oracle, Thèse Paris, 1950, p. 31 sqq.
- 4] حول قسامَة، «قسم، تعويذ سحري، طرد الأرواح الشريرة»، انظر ( R.A. NICHOLSON in ) W. R. ) (وفق كتاب (من صبر ظفر) لأبي بكر المطاوعي) و ( Cr. St. Th. Nöldeke, I, 23 sqq. ) (Smith, in J. Of Ph. 13/1885, 297 sq.
- 5 Cf. Semitica 8/1958, 72 sq.; supra (1/3/3).
- 6 Loc. cit., 287.

7] (المائدة 3، 90).

[12

- [8] انظر «ابن سعد: ص 2/ 1/ 78، 82 (في خيبر)».
- و] انظر ‹الطبري: ص 1/ 1519 $^3$ : كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
- وفق الأزهري (انظر الملاحظة التالية): (الأزلام) هي قداح الأمر والنهي. وهنا تلميخ إلى سهام هبل والخلصة المقدسة وإلى تلك التي كان البدو يصحبولها مع أوثالهم ‹تاج العروس. ص 8/ 326): قال الأزهري الأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر ولهي وافعل لا تفعل وقد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن وقال اخرج لي زلما فيخرجه وينظر إليه فإذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه وإن خرج قدح النهي قعد عما أراده وربما كان مع الرجل زلمان وضعهما في قرابة. فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما.
- 11] هذا رأي الأزهري في كتابه (قمذيب اللغة)، في ما يتعلّق بالأزلام (ذكر في ‹تاج العروس. ص 8/ 327، س 3-4؛ 9/ 27، السطر 31-23)، في حين أنّ المعرّج يرى فيها قداح الميسر ‹المصدر نفسه›.
- القدح . . السهم قبل أن يواش وينصل (تاج العروس. ص 2/ 204) والزلم قدح لا ريش عليه (القدح . . السهم قبل أن يواش وينصل (تاج العروس. ص 2/ 204) والزلم قدح لا ريش عليه (المصدر نفسه. ص 8/ 326). الكلمة التي تعبّر عنهما كليهما هي سهم «سحر، نصيب»، مع أنّ الأمر يتعلّق بسهم مبريّ ومدبّب. حول التنوع وطرائق تصنيع السهام عند العرب، انظر ( F. ) الكلمة العرب، انظر ( Just Der Bogen und Pfeil, den Gebrauch und die Verfertigung Türken (aus dem IV. B. der Denkschr. Der Phil.-derselben bei den Arabern und . (Hist. Cl. der Kais. Ak. der Wiss. besonders abgedruckt), Vienne 1852, 36 p.+. III pl.
- 13] انظر الأزهري، في ‹تاج العروس. ص 2/ 204›: القدح قدح السهم (ج قداح) . . وقدح الميسر والجمع أقدح وأقداح وأقاديح (ج ج)؛ قارن مع ‹الجاحظ: الحيوان. ص 3/ 136›: واستعملوا في القداح الأمر والناهي والمتربص وهن غير أقداح الأيسار.

- قرابة ‹تاج العروس. ص 8/ 326، س 1 من الأخير› الذي يشير إلى قربة صغيرة؛ لكن يمكن أن تدلّ أيضًا على قراب. يتحدث النويري عن مدراة، وهي جلدٌ خيط على شكل سطل (انظر ‹تاج العروس. ص 3/ 224، س 7 من الأخير؛ ﴿Semitica 8/1958, n. 3﴾).
- كنانة أو جعبة (حول الفارق بين هاتين الكلمتين، انظر ‹تاج العروس. ص 1/ 195›)، وحول دور الجلد عند العرب، انظر ‹Lammens, Le culte des Bétyles, 61 sqq›)، العرب، انظر خدا العرب، انظر خدا العرب، انظر المحافة التالية)، لم نجد في النصوص العربية كلمة أزلام أو قداح مستخدمة جنبًا إلى جنب مع كنانة أو جعبة؛ لكن في نص لابن قتيبة ‹عيون. ص 2/ 149› له علاقة بممارسة اقتراعية فارسية (انظر الملاحظة التالية)، نجد جعبة جنبًا إلى جنب مع نشابة (سهم مبري من الخشب)، وفي عنوان مجموعة حول فقه الديانة الكاثوليكية في العصور الوسطى، نقرأ: الجعبة المسيحية القاتوليقية التي يوجد فيها ثلثة أنواع السهام المقدسة الذين هم شهادات من الكتب المقدسة وأقوال القديسين وتفاسيرهم على الكتب المقدسة وأمثال وحكايات شهادات من الكتب المقدسة وأقوال القديسين وتفاسيرهم على الكتب المقدسة وأمثال وحكايات عستخرجة من بعض المؤرخين المعروفين بسيرهم الصالحة والمشهورين بعلمهم الثابت (انظر معطوطة كوبنهاغن، ﴿Codices Orientales Bibl. Regis, II/1851, 62›)، وهو ما يشهد على ديمومة الصورة.
- (ابن قيبة: عيون. ص 2/ 149): قرأت في كتب العجم أن كسرى بعث وهرز إلى اليمن لقتال الحبشة فلما اصطفوا قال وهرز لغلام له أخرج إلي من الجعبة نشابة وكان الأسوار (= قائد الفرس) يكتب على كل نشابة في جعبته، فمنها ما يكتب عليه اسم الملك ومنها ما يكتب عليه اسم نفسه ومنها ما يكتب عليه اسم امرأته. فأدخل ومنها ما يكتب عليه اسم امرأته. فأدخل العبد يده فأخرج له نشابة عليها اسم امرأته فتطيّر وقال أنت المرأة وعليك طائر السوء. ردّها وهات غيرها فردها وضرب بيده فأخرج تلك النشابة بعينها ففكر في طائره ثم انتبه فقال زنان (وزنان بالفارسية النساء) ثم قال زن آن فإذا ترجمتها اضرب ذلك. نعثر في الكهانة العسكرية التركية تنوّعًا بالفارسية النساء) ثم قال زن آن فإذا ترجمتها اضرب ذلك. نعثر في الكهانة العسكرية التركية تنوّعًا وقراعيًا غريبًا، يتكوّن من تفسير جرح حصل عليه المرء على نحو إراديّ برمي القوس أو بالقاذوف (انظر وصف هذه الممارسة كما ذكرها عثمان بيه ( Soman-Bey, Les Imams et les Derviches, )
- انظر ‹الفهرست. ص 322-3›. اختصر هذا النص، حيث تستخدم على نحو شائع شعيرتان القراعيتان هما الاقتراع على طاولة مكرسة حيث كانت ترمى الأشياء والاقتراع بالسهام التي تحمل شعلات بدلاً من الرؤوس المدبية، في «Semitica 8/1958, 65›. انظر مع ذلك العقيقة، وهي سهم يرمى نحو السماء لمعرفة إن كان ينبغي قبول الديّة أو رفضها من أجل الثار: فإذا وقعت مبقعة بالدم، كان ذلك إشارةً إلى الثار؛ وإذا وقعت كما هي، كان ذلك إشارةً إلى الثار؛ وإذا وقعت كما هي، كان ذلك إشارةً إلى العتذار «تاج العروس. ص 7/ 16، س 29-30›.
- [19] انظر كذلك (Scmitica 8/1958, 72 sqq)؛ لامنس (Scmitica 8/1958, 72 sqq)؛ لامنس (كانوا يحرصون على أن يحملوا معهم البيت، وهي التميمة المتنقلة، التي كان لها مكانةً بارزة في

- علم القرعة هذا حيث تتدخل السهام المقدسة».
- 20 كان لقب قوسم يطلق على الكوهن العبراني المكلّف بحرّ السهام (العدد 22: 7؛ التثنية 18: 10، 14؛ إشعيا 3: 2؛ إرميا 19: 8-9؛ وكان دوره يطال مجموع الممارسات الكهانية، من حيث إن الأمر ينتهي بالقيسم بتحديدها جميعًا؛ ويظن أنّ الحقوصومو> السرياني قد تطوّر على النحو نفسه، في حين أنّ القسّام العربي والمقسّم لم يشهد عليهما إلا في ممارسات ذات طابع سحري.
- T.C. Foote, The Ephod, in JBL 21/1902, 1 sqq. في (1/ 4/ 5 و1/ 4/ 6). في <T.C. Foote, The Ephod, in JBL 21/1902, 1 sqq. في المواقع نقديًا لأهم تفسيرات الإفود، حيث عد المؤلف هذا الأخير جيبًا صغير معلّقًا بالحزام ويحوى السهام المقدّسة.
- Histoire de l'Écriture, Paris 1948, 509.
- نشرنا دراسة مفصلة حول الاقتراع بالسهام في <Semitica, 8/1958, 55-75. ويجد القارئ فيها التفاصيل التقنية والمراجع كلها. سوف نكتفي هنا بتقديم رؤية مختصرة عن الاقتراع بالسهام.
  - 124 انظر الجدول المقارن بأسماء السهام الكهانية العربية في «المصدر نفسه. ص 69-70».
- 25] تقول الأسطورة إنّ آخر من استشاره هو الشاعر امرؤ القيس. فكسر سهامه لأنّها منعته من الانتقام لأبيه ‹الأغاني. ص 8/ 70›؛ ‹ياقوت: ص 2/ 463›؛ إلخ).
- 26] يستحق الإجراء المتبع أن يذكر؛ وبالفعل، يقال إنّ عبد المطّلب، بالاتفاق مع القرشيين، اختار لهذه الاستشارة سهمين أصفرين للكعبة، وسهمين أسودين له، وسهمين أبيضين للقرشيين، وأعطاها للسادن كي يهزها في كنانة هبل (انظر «ابن هشام: ص 94»؛ قارن مع «ابن سعد: ص 1/1/00» ومع «الأزرقي: ص 286-7»، حيث لا يوجد ذكر للألوان).
- 27] انظر ‹ابن هشام: ص 97–100›؛ ‹ابن سعد: ص 1/ 53› (سرد مختصر)؛ ‹الطبري: ص 13/ 13٠ 1074–78۶؛ ‹ابن الأثير: ص 2/ 2-4٤؛ ‹الأزرقي: ص 73–4، 133، 287–9٠.
- 28] استقسم بالقداح. انظر «ابن الأثير: ص 1/ 441). لاحظ أنّ هذا المعطى غير موجود في سرد ابن هشام، ولا عند ياقوت الحموي (ص 3/ 571)، الذي ينقل عن ذلك الأخير.
- (الأغاني. ص70/37): في شعب (يوم من أيام العرب) اقتسم بنو عامر الشعب بالقداح والقرع بين القبائل. الشعب الأول هو ماء في منطقة بين النهرين، يتفرّع عن الأبُلّة (ياقوت: ص 3/ 294)؛ والثاني، الذي يقرأ أيضًا شعب، يشير إلى الأراضي التي تحيط بتلك المياه؛ لكن حين يقرأ شعاب، فهو يشير إلى الغنائم.
- 30] ولكني سوف أضرب بقداحي هذه. كانت السهام تصنع في الكعبة «الطبري: ص 1339/1><sup>3</sup>؛ هل ينبغي الظنّ أنّ العرب كانوا يشترونها من هناك بسبب تماسهم مع المقلّس؟.
  - 31] ابن سعد: ص 1/ 2/ 46.
- (ابن هشام: ص 331)؛ «ابن سعد: ص 1/ 1/ 125». هذان السردان يمثلان اختلافات في ما يتعلّق بالمصطلحات: ففي الأول يرد: ثمّ أخرجت قداحي فاستقسمت بها بعد ما استقسم بالأزلام. ويقول الثاني: فخرج السهم الذي أكره لا يضره أيخرج أم لا يخرج.

(وفي رواية أخرى: قسم بأزلام). الروايتان الأخريتان ذكرتا في تاج العروس (ص 8/ 327، السطر الأول)، الذي يذكر أيضًا (السطر الثاين) هذا البيت لطرفة:

فأتسسى أغسسواهما زلمسه

34] ﴿ الأَعْلَىٰ. ص 17/ 142>:

أجارتنا ان القداح كواذب

وأكثر أسباب النجاح مع الياس

35] ﴿ المصدر نفسه. ص 3/ 182>:

إن المنون غدوها ورواحها

في الناس دائبة تجيل قداحها

36] «الفهرست. ص 96»: «كتاب القداح» (انظر 31) GAL I, 139, S I, 211».

37] نشره «محب الدين الخطيب. القاهرة، 1342 هـ/ 1923م، ص 173»، وهو مخصص للميسر؛ انظر اص 38-42: باب الاستقسام بالأزلام».

38 Èd. Elsa Lichtenstatter Haydarâbâd 1361/1942, p. 332.

Pococke, Specimen historiae Arabum, op. cit., 96, 326; J. L. Rasmussen, انظر Additamentum ad Historiam Arabum, 67-8 (Nuwayrî); Caussin de Perceval, Essai sur Goldziher, A nyîl, a sors îs a szerencse [La flèche, le l'histoire des Arabes, I, 265 sqq.; I. sort et la fortune], in Magyar Nyelo 2/1904, 375-77; sans parler de G. FREYTAG; FR. sort et la fortune] الذين أعاروها اهتمامًا الدين أعاروها اهتمامًا المتعلق عن التاريخ العربي القديم. ما يخص التماثلات، انظر على نحو خاص ما يتعلق بالجرمان، العبرانيين (Dhorme, La religion des Hébreux nomades, 236 sqq.) وما يتعلق بالجرمان، Germania, c. 10, cité ap. J.G. FÉVRIER, Histoire de l'écriture op. cit., 508 sqq.)

[40] تبعًا لذلك، يدعى القبر أحيانًا بالجمار ‹تاج العروس. ص 3/ 132، س 29›. نجد في ‹ Lammens. و الحجارة على ﴿ Le culte des Bétyles. 39 et surtout 96 sqq. القبور. وقد استنتج من ذلك أنّ العربي لم يكن يرجم، بل كان يكتفي بإضافة حجره إلى الكومة التي تحمي رفات الميت. وأضاف: ﴿إنّه تصرّف إنساني، تحالف إنساني بعد الموت! فعل شعائري كذلك! كان يعني ضمّ المرء لتبجيله إلى تبجيل أفراد قبيلته، وتجديد المبادرة القديمة العهد، العقد الذي يربط بالأسلاف، والتواصل معهم في الإظهار نفسه للدين وللورع البنوي» ﴿ ص 99›.

Bouché-Leclercq, I, 189-197; B. Schmidt, Steinhaufen als Fluchmale, انظر (Philol. 147/1893, 369-95; B. Hermesheiligtümer und Grabhügel, in Jahrbücher für Class. Hermesheiligtümer und Grabhügel, in Jahrbücher für Schmidt, Steinhaufen als Fluchmale, Karl Haberland, Die Sitte des Steinwerfen, in و دامنة المادة (Class. Philol. 147/1893, 369-95; الذي يقول بعد أن ذكر عدّة المارسات من هذا النوع، (289-309 Zeitsch. Für Völkerpsychologie, ... die Aufschüttung des Steinhaufens als eine (6-194): المادة المعافة المعنى (ص 194 Verehrung des Hermes, welche Verehrung auch noch als altertümliche Darstellung und المعافقة المع

[43

- المختلفة للاقتراع بالحصى عند العرب، انظر على نحو خاص ( 297 كالعرب) انظر على عند العرب، انظر على نحو خاص ( 420 sqq. sqq.; Doutté, Marrakech, 57 sq.; id., Magie et religion,
- Gaudefroy-) يقال حينًا إنّ آدم «تاج العروس. ص 3/ 132، س 1—20»، وأحيانًا أخرى إبراهيم (142 وأحيانًا أخرى إبراهيم (142 وأحيانًا أخرى إبراهيم (142 De-Mombynes, Mahomet, 108, 548 sq. كالم Van Vloten, De uitdrukking as-sjaitân ar-ragîm en het steenen wepen bij والمراجع في (De Gocie, Leyde 1891, 35-43 Mina, in Feestbundel aan Prof. M. J. المذي استنتج من صفة الرجيم التي تعطى للشيطان أنّ «رمي الحجارة يعود إلى أسطورة تنين تجري ملاحقته برجمه»؛ id., WZKM 7/1893, 176; Wensinck, in El II, 213; S. Hurgronje, Het Mekkaansche
- حالة قبر أبو رغال الأسطوري في المغمّس؛ يقال إنّه كان دليلاً لأبرهة القادم لتدمير الكعبة (الجاحظ: الحيوان. ص 6/ 47)؛ (الطبري: 1/ 937). يقول حمّاد الراوية، ناقلاً رأيًا لابن الكلبي، إنّه سلف جميع آل ثقيف وملك في الطائف؛ في أثناء عام من الجفاف الشديد، وبعد أن عبر قرب أرملة ترضع ابنها بحليب عترة، أخذه منها هذا الملك الظالم؛ فأهلكه الله ورجم العرب قبره (انظر (الأغاني. 4/ 77)؛ انظر ص 76، حيث ذكر أنّه كان معتوق النبي صالح). عن هذه الأساطير التي استثمرها الشيعة ضد الثقفيين، الحدم المخلصين للأمويين، انظر (عمر 94, 100 sq.) عن هذه الأساطير التي استثمرها الشيعة حالات أخرى: قبر أبي لهب، عم النبي وعدوه اللدود، الذي لعن في القرآن هو وامرأته (المسد 1، 4)، التي يرجمه الحجاج إلى يومنا هذا (انظر ( Gibb) وقبر مسلم بن عقبة الذي تحدى المدينيين على التي يرجمه الحجاج إلى يومنا هذا (انظر ( Condres 1097, p. 111) Mem. Series, V. Leyde وأس جيش يزيد بن معاوية في معركة حرّة واقيم في عام (63 هـ/ 622 هم)، وارتكب كثير من Lammens, Le califat de Yazîd, 1°, in الأربعة، انظر ( Heilbronn 1879: Die geworfenen Steine (pp. 267-84) ( Heilbronn 1879: Die geworfenen Steine (pp. 267-84)
- Le jet des pierres au > افع فكتور شوفان (Victor Chauvin) عن هذه الفرضية في مقالين هما (Victor Chauvin) دافع فكتور شوفان (Victor Chauvin) عن هذه الفرضية في مقالين (Victor Chauvin) عن هذه الفرضية في (Victor Chauvin) عن هذه الفرضية في درسونية في المحتوية (Victor Chauvin) عن هذه المحتوية المحت
- انظر (تاج العروس. ص 3/ 129): الجمرة القبيلة انضمت فصارت يدًا واحدة لا تنضم إلى أحد ولا تحالف غيرها. وقال الليث الجمرة كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا يحالفون أحدًا ولا ينضمون إلى أحد تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقراع القبائل كما صبرت عبس لقبائل قيس.
  - 46] دم م إسماعيل عبده، العبادات في الإسلام. مطبعة العلوم، القاهرة 1954 م، ص 426-8.
- Burkhardt, Voyages en Arabie, Paris 1835, I, 380-84; Burton, Personal narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Mecca, Londres 1898, 279-93 (appendice sur le pelerinage, mais rien sur le jet des pierres; S. Hurgronje, Het Mekkaansche feest. op. cit., 159 sqq.
- 48] الأمر يتعلّق على نحو أساس ببني سعد بن ضبّة «تاج العروس. ص 3/ 130، س 14-16، وهي قبيلة جمّالين كبيرة من شمال شرق الحجاز، يمنية الأصل.

- 49] قبيلة يمنية قوية تعيش في نجران.
- 50] الأمر يتعلّق ببني نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ‹تاج العروس. ص 3/ آخر الصفحة 555›، الذين تطوّروا في وسط الحجاز.
- [5] يعطى هذا الاسم لآل ضبة وثور وعقل وتيم وعدي، الذين تحالفوا ضد آل تميم (انظر «تاج العروس. ص 1/ 278، السطر 17-19). هكذا سمّوا وفق الأصمعي (المذكور في المصدر نفسه).
  - 52] تجمّع قبلي يمني كبير تطور في نجران إلى جانب بال حارث.
- (حيث نقل كلمات أبي عبادة، التي ذكرها الأول وما يليه (حيث نقل كلمات أبي عبادة، التي ذكرها الجوهري: ص 1/ 298 وما يليها».
- هذان الرقمان يستدعيان تلقائيًا، الأول ثلاثية الشمس والقمر والزهرة، والثاني الكواكب السبعة. يقيم هوغو فنكلر (H. Winckler, Aarabisch-Semitisch-Orientalisch, 98)، علاقة بين شعيرة منى ومجموع الشعائر البابلية في رأس السنة، ويعد أنّ الحج العربي ليس سوى نسخة منها. ويقول عن ذلك على نحو خاص: «يبدو أن لرمي الجمرة معنى مزدوج. أولاً يعد مساعدة للأيام الثلاثة في منى . . لكن يبدو أنه كان لرمي الجمرات في الطريق من منى معنى آخرر Das Steinwerfen scheint doppelte يبدو أنه كان لرمي الجمرات في الطريق من منى معنى آخر den drei Tagen in Minâ... Bedeutung zu haben. Zunächst gilt es als cine Hilfeleistung für nach Minâ vielleicht ursprünglich eine Dann aber hat das Steinwerfen auf dem Wege des Mondkampfeszusammengeworfen, worden ist. Es andere Bedeutung, die nur mit der ursprünglich als das Looswerfen, das Werfen der Loossteinchen (Garal) ist vielleicht hier gedacht gewesen, welches am Jahresschluss stattfindet und womit man wie mit unserem نفسه، (Bleigiessen die Zukunft des kommenden Jahres bestimmt نفسه، (Zur altarabischen Zeitrechnung, in Altorient Forschungen, II, 2/1899, 324-95)
- كان غدفرو دعمين (Gaudefroy-Demombynes) يشعر بعدم كفاية الحلول المطروحة حتى ذلك الحين لمشكلة الرجم في منى وكتب في (Gaudefroy-Demombynes): «يبدو مؤكدًا أنه ينبغي تفسير هذه الوقائع بصفتها شعائر لطرد (Paris 1923, p. 274 sqq. الشر؛ لكن الأرجح أنه ينبغي، في حالة الرجم في منى، البحث عن تفسير له علاقة أوثق بمجموع الطقوس» (ص 275)؛ ثمّ يضيف، بعد أن يتحدّث عن نصّ الأزرقي المذكور أعلاه: «أستنتج فقط أنه، في الوضع الحالي للمسألة، ينبغي على المرء أن يكون شديد الحذر وربما يحتفظ بتفسير للرجم في منى» (ص 276).
  - 56] هل ينبغي قراءها كما يلي: المدعى؟ قارن مع ‹ياقوت: ص 4/ 450› مدعى.
    - 57] لم تجر الإشارة إلى موضع الجمرة السابعة.
    - 58] ﴿ الأزرقى: ص 402 › لم يشر ابن هشام إلى هذا التقليد.
- 59 Hérodote, III, 8.
- يتميّز الاقتراع برمي الأحجار عن الاقتراع بالحصى والحبوب بأنّه يستند على نحو خاص إلى مراقبة لون الأحجار المرمية وطبيعتها. وكلاهما يفترض أنّ الحجارة تمتلك مزايا خفية تجعلها قادرًة Bouché-Leclercq, index, s. vv. على التنبؤ بالمستقبل. من أجل تعريف هذين التعبيرين، انظر <et 1, 191.
- Le jet des pierres, op. cit., 286 sq.› هذا النصّ في (V. Chauvin) ذكر شوفان (H. F. Von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka, Leipzig 1865, II, › فون مالتزان

347)، الذي يستخلصه من عنوان (F. Lenormant)، قارن مع نص آخر لابن ميمون، استخرجه ف لونورمان (Epistola ad Proselyt. Relig.) من (F. Lenormant) (انظر (Epistola ad Proselyt. Relig.))، يرسم فيه الكاتب لوحّة للعبادات العربية قبل الإسلام ويقسّمها إلى ثلاث فنات: عبادة فعور في مؤاب؛ انظر المصدر الذي ذكر في (Ges.-Buhl, 651)، والذي «يتمثل في خلع المرء ملابسه أمامه والركوع أمامه والوجه إلى الأرض، مع رفع الأجزاء المخجلة من الجسم إلى الأعلى، في الوضع الذي لا يزال الإسماعيليون يتخذونه اليوم لصلواقم»؛ والفنة الثانية عبادة عطارد (مرقوليس؛ قارن مع البرجاس أو البرجيس، في «تاج العروس: ص 4/ 100)، والكركور المغربي؛ ذكره دوتيه في (DOUTTÉ, locis citatis) والكركور المغربي؛ ذكره دوتيه في «حلق الرأس تمامًا وعدم ارتداء الملابس المخيطة، وهو ما (إله المؤابيين) التي كانت تتمثل في «حلق الرأس تمامًا وعدم ارتداء الملابس المخيطة، وهو ما يزالون يمارسونه حتى اليوم في بعض الظروف وكان معروفًا لديهم قبل أن يترسخ قانون الاساعيلية، بكثم».

- (Le jet des pierres, op. cit., 292 sqq.) يفكّر الكاتب على النحو التالي: كان المعبد المكّي والأرض المقدّسة ملكًا للعرب؛ وخشية أن يستولي المكيّون على الأرض، بصفتها أرضًا مشاعًا، في الأوقات بين الحج، وهو أمرٌ شرعي في الشرع العربي، في حين أنّ ممثلي القبائل بعيدون في أراضيهم، كان لا بدّ من الحيطة. في كلّ عام، كانوا ينكرون ما أنشئ مسبقًا برمي الجمار، فيؤمّنون لمدّة عام عدم انتهاك المكان، إذ لولا ذلك لكان المكيّون سيتمكّنون، على نحو شرعي تمامًا، من الاستيلاء عليه وزراعته.
  - 63] انظر ‹ابن هشام: ص 76-7؛ ‹تاج العروس. ص 6/ 169›.
- 64] (الآيات 45-50). يلي ذلك تفسيرٌ آخر، موضوعٌ إلى جانب الأول، ويهدف إلى أن يجعل من الحجر المنصوب ومن كومة الحجارة حدودًا تفصل الأرضين.
- ينبغي الإشارة إلى أنّ دوزي <Dozy, Die Israeliten zu Mekka, 181 sq. يفسّر الأكوام في منى بائها الأكوام المذكورة في سفر يشوع: كومة أكان (7: 52–26)، وكومة ملك عاي (8: 29) وكومة الملوك العموريين الخمسة (10: 27). ويلاحظ أنّ هذه القصص جميعها تنتهي بالتعبير نفسه الذي تنتهي به أسطورة أبي رغال <الأزرقي، ص 93؛ <القزويني، 2/ 73، أي «حتى أيامنا».
- توجد هذه الكلمة في حديث، إلى جانب تقنيات كهانية أخرى ‹تاج العروس. ص 6/ 417، السطر الخامس من الأخير›: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. من حيث الدلالة، فالطرق هو الضربة الرنانة والمتكررة التي تنفذ باستخدام أداة؛ ومن حيث الاستعارة، يقارن فعل الكاهن أو الطارق بفعل الحداد الذي يضرب الحديد ‹تاج العروس. م س ذ، س 7 من الأخير›: كطرق الحديد بالمطرقة ومنه استعير ضرب الكاهن بالحصى.
- 67] انظر «تاج العروس. م 6/ 418، السطر 16-17»: وقال الليث: الطرق أن يخلط الكاهن القطن بالصوف إذا تكهن.
- (محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب. ص 3/ 323)؛ والطُّرق له صورة مخصوصة فإن الكاهن إذا سئل عن حادثة أخرج حصيات أعدها عنده فيطرق بعضها ببعض فيلوح له حينئذ ما يعلم به جواب السائل. ينبغي الإشارة إلى أنّه كان يجري أحيانًا استبدال الحصى بحبوب أو بنوى (انظر رابن خلدون، ص 1/ 191-218 و194-221؛ 2/ 777، 205-6).
- 69] بالفعل، يمكن أن تتمثل الطريقة الثانية، مثل الأولى، في رمي الحصى على الأرض، حيث تقع على بعضها البعض، كما يمكن أن تتمثل في سكب الحصى كلّها معًا من يد إلى الأخرى.

الهوامش

70 Magie et religion, 378.

- 71] توفي نحو عام (230 هـــ/844 م)، عن عمر [81] عامًا <3AL, S I, 179 ؛ ذكره «الألوسي، م س ذ».
- (في رواية أخرى: قد حان معروفان) أسرعا البيان. ابني (بدل ابنا) عيان. (انظر كذلك ‹تاج العروس. ص 5/ 129، س 15›. يشير ابنا عيان إلى طائرين مستخدمين في الرجز: طائران يزجر بجما العرب كألهم يرون ما يتوقع أو ينتظر بجما عيانا؛ أو أنهما خطّان يرسمهما العائف على الأرض ويستخدمهما في علم الطيرة: خطان يخطهما العائف في الأرض يزجر بجما الطير، أو في العيافة: وقيل يخطان للعيافة. تقال عبارة جرى ابنا عيان في لعب الميسر لدى خروج السهم الرابح؛ وهما يسميان كذلك لأنه بفضلهما يدرك المرء النجاح. وإنما سميا ابني عيان لألهم يعاينون الفوز والطعام بحما ‹تاج العروس. ص 9/ 290، الأسطر 23-27؛ عن هذه العبارة، انظر ‹ Goldziher, in بخطوط الرمل والاقتراع بالطيرة. لنذكر في هذا الصدد بيتين لذي الرمة (في ‹تاج العروس. ص 5/ 129، السطر 20-11) يصفان على ما يبدو مشهدًا من النوع نفسه:

عشية ما لي حيلة غير أنني

بلقط الحصي والخط في الدار مولع

أخط وأمحو الخط ثم أعيده

بكفى والغربان في الدار موقع

- [73] يدعى هذا الخط أسخم «أسود» «تاج العروس. ص 5/ 129، س 12-13. قارن مع «المصدر نفسه في س 13-14»: وذلك أن يأتي إلى أرض رخوة وله غلام معه ميل فيخط البرفسور خطوطًا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة النجح وقضاء الحاجة قال وهو يمحو وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرعا البيان قال ابن عباس فإذا محا الخطوط فبقي منها خط فهي علامة الخيبة وقد روى مثل ذلك أبو زيد والليث. <Comp. L'A s.v. ġarī traduit par A. Jaussen, Les coutumes des Arabes au ربع (يعوي والليث. <pays de Moab, 183, n. 1
- 74] انظر «تاج العروس. ص 6/ 417، س 6 من الأخير›: الطرق أن يخط الرجل في الأرض باصبعين ثم ياصبع ويقول: ابنى عيان أسرعا البيان.
- 75] انظر شطر البيت المنسوب إلى ابن الأعرابي ‹تاج العروس. ص 6/ 417، س 4 من الأخير›: خط يد المستطرق المسؤل. ينسبه الألوسي ‹م س ذ›، إلى رجز يصف جرادة (أو غرابًا):

يحجسل فسيها مقلسز الحجول

بغيا على شقيه كالمشكول

بخسط لام ألسف موصسول

والسزاي والسراء ايمسا قملسيل

خط يد المستطرق المسؤل

- 76] انظر «تاج العروس. ص 7/ 351، س 29>: الرمل خطوط في قوائم البقرة الوحشية مخالفة لسائر لوفحا (واحدته رملة) و «ص 352، السطر 14>: الرملة الخط الأسود يكون على ظهر الغزال وأفخاذه.
  - 77] انظر ‹تاج العروس. ص 6/ 420، س 22›: الطريقة الخط في الشيئ.

- (المصدر نفسه، ص 423، س 17>: الطرق والتطريق الاحتيال والتكهن، و (ص 422، س 14-51>: «الطوارق بالحصى» و «الطراق المتكهنون» في بيت للبيد. تشير (الطريقة) كذلك إلى قائد أو قادة محموعة من الرجال؛ هل ذلك لأنّه أيضًا اسم الوتد الرئيس في خيمة (المصدر نفسه، ص 420، س 14-5)، أم لأنّه يقود أناسه ويحكم بينهم بعد أن يستشير وحيًا اقتراعيًا؟. لنلاحظ مع ذلك أنّه كثيرًا ما تنسب للنساء هذه الممارسة: انظر ابن الأثير، الذي ذكر في (تاج العروس. ص 5/ 417) السطر 5 من الأخير›: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء؛ (الأغاني. ص 14/ 99): الكاهنة تطرق بالحصى؛ (النويري، لهاية. ص 3/ 139) (ابنة حليس الأسدي).
- 79] انظر «تاج العروس. ص 5/ 129، س 4>: وروى ثعلب عن ابن الإعرابي أنه قال في الطرق وعلم الخط هو علم الرمل.
  - 80] ذكر في «المصدر نفسه. س 5».
    - 81] ﴿ المصدر نفسه، س 6٠.
- انظر «الألوسي، م س ذن، وهو يذكر رواية سنن أبي داود، عن عطاء بن يسار: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. ونحن نميل إلى الرواية التي قدّمت في «تاج العروس. م س ذ، السطر 6»، من أجل الكلمة الأخيرة، أي: «على مثل علمه»، بدلاً من «فذاك» (أو فذلك)؛ «المصدر نفسه». من أجل الروايات المختلفة لهذا الحديث، انظر بدلاً من «فذاك» (Wensinck, Concordance, I, 40». وعلى العكس، يرى الألوسي فيها دفاعًا، بما أنه يستحيل على شخص آخر تقليد حديث هذا النبي؛ فقد كان «الإشارة» و«الأعجوبة» التي اعترف عبرها بنم ته.
- 83] قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروين ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات إيتوين بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
- انظر (الطبري، التفسير. ص 26/3، س 3-4. انتوني بعلم . . من قبل الخط الذي تخطونه في الأرض فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة.
- [85] Albrecht Weber, Indische Studien, Berlin 1853, II, 18: Zur Geschichte der indischen خطوط الرمل عند العرب على الاقتراع بخطوط الرمل عند العرب على الاقتراع بخطوط الرمل عند العرب على الاقتراع بخطوط الرمل عند البيزنطين، انظر (Astrologie, pp. 236-287 Carra De Vaux, La géomancie chez les Arabes, ap. Paul الرمل عند البيزنطين، انظر (خفسه: ﴿émoires scientifiques, IV/1920, 299-317 Tannery, A. et L. Delatte, انظر كذلك (411-318) انظر كذلك (in Mél. F. Cumont, in Mél. F. Cumont, Bruxelles 1936, 575-658)
- Cité ap. Colonnel E. Caslant, Traité Elémentaire de Géomancie, Paris 1935, p. 169, et ap. B. Maupoil, La géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves, Paris 1943 (Trav. Et Mém. De l'Institut d'Ethnologie, 42), p. 51, n. 1ö autres citations, ib. 50.
- 87 En plus de l'ouverage cité cißdessus cf. Contribution à l'étude de l'origine musulmane de la géomancie dans le Bas-Dahomey, Thèse Paris 1943, et Journal de la Société des Africanistes 13/1943-46, pp. 1-94.
- Magie et religion, 377 sqq.; cf. Aussie V. Cruzet, Du «Khet-er-Ramb» ou art de lire l'avenir sur le sable, in Rev. Tunisienne, 1920, pp. 157-162; id., R. Davies, system of sand divination, in Sudan Notes and Records 3/1920, pp. 157-162; id., A system of sand divination, in Muslim World 17/1927, pp. 123-129. G. Ferrand G. Ferrand, in JA 10<sup>e</sup> sér., t. 7/1905, 195 sqq.

- الهوامش
- [89] يشار إلى أنّ الخطوط أخذت تستبدل تدريجيًا بالنقاط، التي ترسم بالأصبع على نحو عفوي على طاولة صغيرة تغطيها طبقة من الرمل. وحاليًا، ترسم هذه النقاط بقلم رصاص على ورقة (انظر Obutté, Magie et religion, 378).
- 90] «ابن خلدون، ص 2/ 177-205-6> ، في حين أنه يدعو الحاسب ذاك الذي يمارس الطرق بالحصى والحبوب «المصدر نفسه».
- 7/ 203-232، 209-240)؛ انظر الترجمة الإنكليزية التي قام بما روزنتال <-226)؛ انظر الترجمة الإنكليزية التي قام بما روزنتال <-236)، حيث نجد في الملاحظات مراجع وصورًا.
- يكفينا الإشارة إلى المرات العديدة التي يتدخل فيها الاقتراع بخطوط الرمل في ألف ليلة وليلة: N. Elisséeff, Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits. Essai de classification, انظر < Beyrouth 1949, n°s 13, 32, 128, 161, 142. وهي محارسة لا تزال موجودة في إفريقية، بل أيضًا في سورية ولبنان. وكان الأب لويس شيخو قد كتب في عام (1922 م): «لانزال نرى في ساحة المدفع في بيروت أناسًا يمارسون هذه الكهانة برسم أشكال مختلفة على الرمل، يساعد تأليفها على معرفتهم المزعومة بالمستقبل»، في < MUSJ 8/1922 (catalogue de la Bibl. de la ). (Fac. Or. de Beyrouth, n°s 397-8)
- - انظر أواخر مخطوطات أسعد أفندي وراغب باشا (الملاحظة التالية).

193

194

[95

196

- يعرف على نحو خاص تحت عنوان (مثلثات ابن محفوف)؛ انظر (مخطوطة برلين، 4200) مخطوطة مانشستر 373؛ مخطوطة القاهرة4473 مخطوطة أسعد أفندي 1988؛ 72 ورق نسخي (العنوان بالأحر)، من دون تاريخ، 21.2 × 1.5؛ الخاتمة؛ قال شيخنا الشيخ أحمد عياد بالمدرسة الظاهرية حررت هذه النسخة من نسخة تاريخها سنة [664] مجدولة وإنما أخرجتها بهذه الكيفية تسهيلاً لتحصيلها. كذا نقل من خطه. (مخطوطة راغب باشا 964، 72 ورق نسخي (العناوين بالأحر)، ليدو أنها نسخة للسابقة. الخاتمة: قال محرر هذا الكتاب على هذا المنوال شيخنا أحمد عيسى نقله من نسخة تاريخها سنة [664] مجدولة وإنما جعله أسطرًا تسهيلاً لتحصيله. نقل من خطه.
- العنوان الأكثر شيوعًا لها هو: حلول الأشكال؛ لكنّها كتبت ونشرت عدة مرات، وخاصّة في القاهرة، تحت عنوان (كتاب الفصل في أصول الرمل). ونجد منه مخطوطات جميلة في اسطمبول: «نوروعثمانية 3638، 28، ورق 25.5 × 17؛ انظر كذلك «المصدر نُفسه 3639 و3640

- 97] تدعى بالزناتية. انظر هذا العنوان لمخطوطة أنقرة، مقتنيات صائب سنجر 2111/1 (غير مرقمة، 24.5 × 17.5 × 1، نسخي ، من دون تاريخ): كتاب في علم الرمل ترتيب الزناتية وتعلم من ذلك السنين والشهور والجمع والأيام والساعات والدرج والدفين. وهو من علوم النبي إدريس عليه السلام . . وهو على ترتيب الشيخ أحمد أبو عبد الله الزناتي . .

98 GAL S II, 159.

- انظر مخطوطة جُورم 3084، 1، ورق 1-145، 27 × 19، نقشي جميل (أسود وأحمر) مهدى إلى الأمير المصري المقر الأشرف يزبك بن مهدي، كاتب شجرة نسب النبي، كتب قبل 883 هـ / 1278 م <34 (GAL S II, 78). تحمل الخاتمة تاريخ 1558/966: ووافق الفراغ من كتابته في يوم الأحد المبارك سابع شهر شعبان المكرم من شهور سنة ست وستين وتسعماية بمصر المحروسة ختمها (!) الله بخير. توجد نسخة منه في سيفاس، ضيا بيك كتبخانة، 37 (304 صفحات، 32 × 12، نسخى)، كتبها محمد بن محمد بن موسى العموري، عام 1190 هـ/1776 م.
- انظر مخطوطة جوروم 3084، 2، ورق 150-278 (تبعًا لمؤلف الصوفي وله نفس العناصر الدلالية ونفس الناشر)، بعنوان: كتاب في علم الرمل يشتمل جميع الأصول والنكت النافعة؛ انظر كذلك مخطوطة برلين 4201. في جُورمنفسها مجموعة له (رقم 3090، نسخي من دون تاريخ، في حالة سيئة لكتها مقروءة) تشتمل: 1. كتاب جامع الغرايب في علم الرمل للعلامة إبراهيم الصالحي وهو نتيجة علم الرمل (ورق، 1-122). 2. رسالة نكة علم الرمل في حق المسجون (هل يطلق أم لا) (ثلاثة أوراق في حالة شديدة السوء).

101 GAL, II, 298; S II, 409.

- 102] انظر «مخطوطة أسكودار، سليم آغا 547 مكرر (168 ورقة 29 × 20، نسخي من دون تاريخ». دراسة ممتازة مصورة على نحو جيد.
- Ms. Paris 5834, 2> [103]. خدع العنوان بواسييه (BOISSIER) الذي ظن أنّه رأى فيه عملاً في فحص أكباد الحيوانات وقلوبها وأمر بترجمته (انظر < GAL S I, 908). عن المؤلف، انظر < GAL S I, 908). وقد أغنى هذه الدراسة أبو عبد الله ابن هارون السوسي، مخطوطة الجزائر 1531 < GAL II, 1037).
- [104] انظر (GAL S II, 367; III, 1279)؛. من المؤلّفين المغاربيين، نذكر كذلك علي بن الحسن المخاربين، نذكر كذلك علي بن الحسن المخزائري (GAL S II, 1038) ومحمد بن حسن علي أبو عبد الله الأندلسي، برلين ( GAL S II, 1040) ( GAL S II, 1040)
  - 105] لجل، الذي يمكن أن يعني «ابن»، أو «سلف» أو حتى «أب».
  - 106] مؤلّف نزهة الأدباء وسلوة القرباء، الذي كتبه قبل عام 1106 هـــ/1694 م، <414. GAL S II, 414.
- 107] انظر مخطوطة أنقرة، إسماعيل صائب سنجر، 956/1، 175 ورقة، 21 × 15، نسخي كبير من عام 1875/1292 (في حالة سينة).
  - 108] توفي عام (1043 هــ/ 1633 م) (انظر <3AL S II, 593).
    - 109] <1/ 3728، 21 ورقة، 20 × 16>، نسخى حديث.

- [110] كتب في مقدمته: . . اعتمدت فيها (رسالة في الرمل) ما نقله أجلة الفضلا . . وخصوصًا شيخ الإسلام عز الدين بن جماعه المقدسي. هناك مؤلفان يحملان اسم عز الدين بن جماعة، لكن من دون لقب شيخ الإسلام، وبدلاً من المقدسي هناك الكناني (انظر GAL SII, 78 et 111)).
- [111] (المائدة 90): يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والإنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
- 112] ينبغي القول إنّ هذه الألعاب كان يمكن لها أن تتسبب بنتائج خطيرة على الشخص؛ إذ كان الأمر يتعلّق ليس بثروته فقط، بل كذلك بشخصه. فبعد لعبة حظ (قمار)، أصبح العاصي بن هشام عبدًا لأبي لهب الذي جعله يعمل عند حدّاد وحصل على ضريبة عنه «الأغاني. ص 4/ 19>.
- 113] يذكر فريتاغ (Freytag, Einleitung, 170-183)، أسماء [57] لعبة جرى جمعها في القواميس؛ وقد جرى جمعها في القواميس؛ وقد جرى تجاهل معظمها. انظر كذلك < , Freytag, Einleitung, 170-183، انظر كذلك < , Jacob, Ramadan, Greifswald, Georg. Gesell., 1895،
- يجهد المفسّرون لتسويغ تطوّر منع شرب الخمر الذي يبدو عبر ثلاثة نصوص متعلّقة به (البقرة 219؛ النساء 43؛ المائدة 90)، عبر أحداث متنوعة ليست ذات أهميسة يقال إنّها جرت في محيط النبي (انظر ‹ الطبري، تفسير. ص 2/ 200-200، 7/ 200-2).
- انظر «E. Littmann, Deux inscriptions religieuses de Palmyrc. » (Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 50) انظر «Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 50) انظر «Le dieu Šay'al-Qawm, in JA 9° sér., t. 18/1901, 386 لي ترفض لي المحمد، ويقول فلهاوزن، في «Göttingische Gelehrte Anzeigen 164/1902, I, 269): «في الواقع فإن الآلهة العربية لا تشرب الخمر إطلاقًا». يضيف دوسو «Dussaud, Pénétration, 146, n. المحمد، في هذه المحمد أن انتشار المسيحية وحده دفع الشعراء العرب قبل الإسلام إلى التغني بالخمر. في هذه الشروط، ينبغي الظن أنّ الخمر كان محرمًا، شأنه في ذلك شأن لحم الخبرير؛ والأرجح أنّ ذلك موروثٌ من العبادات المسورية.
  - 116] انظر ملاحظة (183) . في الفصل 1/ 3.
- Huber, Über das «Meisir», genannte Spiel der heidnischen Araber, Inaug. Diss. > [117 مناه اللعبة كانت تقارس في فصل الشتاء. (Leipzig 1883 (62 p.), p.2 sqq. اللعبة كانت تقارس في فصل الشتاء.
- [118] كثيرًا ما يستخدم فعلا أنفق، «صرف المال، أفلس بنفقات كبيرة»، وأسرف «كان عاقًا، بذر المال، رمى من دون حساب» في القرآن (نحو 65 مرة للأول و23 مرة للثاني).
- (ابن سعد، ص 2/ 1/ 131>: الشرب من النبيذ من تمام الحج. وقد فعل النبي ذلك في حجّته الأخيرة (المصدر نفسه). والتمييز الإفتائي بين الخمر والنبيذ لا يبدو لنا ذا أساس من الناحية الدلالية؛ فبين هذين المشروبين، وكلاهما كحولي (انظر (تاج العروس. ص 2/ 584، السطر 13- 15)، فالفارق ليس في الحقيقة سوى في الدرجة والنوعية. ليس هناك شك في الأصل الآرامي للأول، في حين أن أصل الثاني شديد الغموض نظن أتنا نجده في جذر حن ب ط>، الذي يعني بين ما يعنيه في العربية كما في العبرية والآشورية «أبيض، لامع، شفاف» (انظر (Lexica))؛ فإذا مخصنا في الأمر، نجد أن الأصل التقليدي الذي ينسبه إلى جذر حن ب ذ>، بمعنى «فضلة»، لا يتوافق إطلاقًا مع الواقع. فيكون الأمر بالتالي تمييزًا في اللون وفي القوة بين الحمر، أو النبيذ الأحمر (حر= خر)، والذي أساسه العنب في كثيرٍ من الأحيان، وبين النبيذ، الأبيض اللون، الذي يصنع من العنب أو التمر أو التين، الخ. تبدو لنا فكرة التحمر (خير) ثانوية. نظن أن الخمر، البيذ جيد العنب أو التمر أو التين، الخ. تبدو لنا فكرة التحمر (خير) ثانوية. نظن أن الخمر، النبيذ جيد

النوعية وذا الدرجة الكحولية العالمية، كان يستخدم في تقنيات الوحي والانخطاف، والأرجح أن ذلك هو أصل الاسم الذي أعطاه الآراميون والأنباط القدامي للكاهن، حفر> (بالعبرية: حفير>، وبالسريانية حخومرو>، مكتوبة بالكاف، لكنّها أيضًا تعطي لفظ خ) الذي يكون ليس «انحجّب» وحسب (انظر الملاحظة 10 في لهاية القسم 1/ 2)، بل كذلك المرء الذي يخدر نفسه بعشروبات كحولية بجدف الوصول إلى الانخطاف. وبالفعل، فإن الخمر جزء من تلك التعابير الموغلة في القدم، والتي، بفضل استخدامها الحالي، اكتسبت عبر السنوات قيمة دلالية متعددة. يمكن القول نفسه عن النبيذ الذي ربما يشير أيضًا إلى المشروب الذي كان المزارعون الأنباط يصنعونه.

- 120 ابن هشام، ص 263-4>.
- 121 في رواية أخرى. لا يقدّم له سوى الخمر والحليب (المصدر نفسه)؛ قارن مع «الأزرقي، ص 43». حيث يقُول النقش السرياني المزعوم الذي وجد في الأسس الإبراهيمية للكعبة: مبارك لأهلها في الماء واللبن.
  - 122] انظر «الدينوري، القادري. مخطوطة أسعد أفندي 1833، ورقة 64-65».
- - (124 ابن سعد، ص 3/ 286).
- H. Winckler, Arabisch-Semitisch-). ويجعل منه هوغو فنكلر، (Magie et religion, 375) [125]

  Das looswerfen der Götter ») الصورة الأرضية للمصائر السماوية: (Orientalisch, 188 nnen, sein irdisches Abbild ist das meisirspiel, das haben wir mehrfach feststellen k

  Einrichtung hat, denn es wird mit 4 und 7 pfeilen davon seinen Namen und seine

  Tage) oder das Jahr mit seinen vier vierteln und die sieben gespielt (also 4 x 7).

  («spiegeln sich darin ab Planeten
- Freytag, Einteilung, 170-178> [126] قدم وصفًا مفصلا له. وخصص (Anton Huber) بحثًا خاصا ذكر أعلاه؛ انظر كذلك (G. Jacob, Ramadan, op. cit., 110 sqq. (réf.).
  - 127] ﴿ مخطوطة آياصوفيا 4706. ورق ` '273 ) (تفضّل بإيصال هذا النص لنا محمد حميد الله).
- 128 سألت الأعراب عن أسماء القداح فلم يعرفوا منها غير المنيح ولم يعرفوا كيف كانوا يفعلون في الميسر.
  - 129] سوف نرى في ما بعد أنَّ العدد (28) هو مجموع الأجزاء التي تمثَّل السهام.
- (130 ربابة. يشير هذا التعبير في الآن نفسه إنى مجموع الأسهم الصغيرة التي ترمى كيفما اتفق لمعرفة الحظ، والقطعة الجلدية (انظر 44 ، 44 kulfa ap. Huber, op. cit., 44) الرقيقة التي كانت تلف بها بد الشخص الذي سوف يسحب السهام (الحُرضة)، الغمد أو الجعبة التي توضع فيها السهام المربوطة على شكل حزمة (انظر حتاج العروس. ص 1/ 376، س 133—55. وفق (أبي عبيد، م س ذ)، الربابة جماعة السهام ويقال إنه الشيئ الذي تجمع فيه السهام أيضًا.

- الهواهش
- الحرضة. لا يقدّم لنا الجذر العربي (ح ر ض) معنى مرضيًا لهذا التعبير الذي يفسّره كتّاب القواميس ب«دناءة» الرجل الذي يقوم بهذا الدور ‹تاج العروس. ص 5/ 19، س 1-ك. في رأينا، يتعلّق الأمر بتعبير قديم اشتق عن الجذر العبري <ح ر ر > (<خراصو> بالأكادية)، الذي يعنى: «قرّر، حدّد، عيّنُ» (انظر 〈Ges.-Buhl, 262, 258; Bezold, 127)؛ وهذا يتوافق تمامًا مع دور ذلك الشخص الذي يقول لنا عنه النويري ﴿فاية. ص 3/ 114، س 9›: وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل لحمًا قط بشمن. يكفي أن نقرأ "سمن" بدلاً من "ثمن" كي نعطي آخر كلمة من هذه الجملة معنى دينيًا. يقرأ هوبر 〈Huber, op. cit. 11› برمى السهام، بل بحزها واستخراجها من الخرج.
- is عليه التفاصيل جميعها في كتاب «النويري، النهاية. ص 3/ 114-5، ترجمه إلى الألمانية وعلّق عليه التهاية. ص 3/ 114-5، ترجمه إلى الألمانية وعلّق عليه هوبو (Huber. op. cit., 11-15)، وقبله راسموسن ( trad. Latine, 61).
  - 133] حول وجهة نظر فقهاء اللغة العرب، انظر <Huber, op. cit., 15 sqq. اللغة العرب،
- 134] معنى معروف باللغة العربية (انظر «تاج العروس. ص 4/ 131، س 5؛ قارن مع الجذر العبري < ح ل ص> و < حلص> «Ges.-Buhl, 236».
- 135] انظر (تاج العروس. ص 4/ 262، الأسطر 23-5، و263، السطر 6 من الأخير›. في بعض الأحيان، يعطى نفس هذا الاسم للسهم الرابع (المصدر نفسه، ص 262، السطر 22›.
- 136] يدعى كذلك المغلق، أي: السهم الذي يغلق؛ لكنّ هذا الاسم يعطى أيضًا لكلّ سهم رابح (انظر دتاج العروس، ص 7/ 38، السطر 17-19>.
- 137] ينقل كِمَا القداح. ونحن نميل إلى ينقل، الذي أعطاه (تاج العروس. باب منيح، سنيح، مصدر>، والذي تبناه هوبر (Huber, op. cit., 34 sq.)، بدلاً من ينقل الذي ذكره (النويري، م س ذ، ص 114)، السطر 11). قارن مع يتكثر، في (تاج العروس. باب سفيح).
  - 138] كراهية (أو كراهة) التهمة أو اتقاء التهمة ‹تاج العروس. باب مصدر وسفيح›.
- (139 هم س ذ، ورقة (273r). يوجد العدد نفسه والترتيب نفسه في «تاج العروس. باب رقيب، أخيب و فذ>.
- استعارة من سفاح ‹تاج العروس. ص 2/ 167، السطر 15>. ويعده اللحياني، ‹مصدر سبق ذكره، سرة 25-60)، رابع السهام البيضاء، التي يعد أولها هو المُصدّر، والثاني هو المُدعّف والثالث المنيح. وبما أنّ فعل (سفح) يطبّق على نحو خاص على الدم الذي يسفح، فمن المسموح الظن بأنّ اللاعب الذي يسحب له هذا السهم كان يتلقي دم الضحية؛ ويجد هذا الافتراض تعزيزًا له بواقع أنّ منيح يمكن أن يتعلّق بأوبار الضحية، بما أنّ: منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها (انظر ‹تاج العروس. ص 2/ 234. س 21-22).
- بسبب المعنى الشائع ل<م ن ح>، «اعطى، أقرض»، يعد هذا السهم ذا فأل حسن وتتنبّا عودته المتكررة إلى الجعبة (انظر (Huber. Op. cit., 38 sq.) بالنجاح: وقيل المنيح قدح يستعار تيمنًا بفوزه (تاج العروس. ص 1/ 234، س 8 من الأخير). علاوة على ذلك، ووفق (الجوهري، ص 1 / 195؛ المنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئًا (قارن مع الملاحظة السابقة). أما ابن قتيبة، مؤلف كتاب عن الميسر والقداح، نشره في القاهرة في العام 1923/1342 عجب الدين غريب (لم نتمكن من الوصول إلى هذا الكتاب؛ لكننا تمكنا مع ذلك من الحصول على

- نسخة من فهرسه)، ذكره النويري في «لهاية، ص 3/ 117، س 8»، فهو يذهب أبعد من ذلك إذ يقول: والمنيح له موضعان أحدهما لا حظ له والثابي له حظ فكأنه الذي يمنح حظه.
  - 142] الوغد خادم القوم . . الذي يخدم بطعام بطنه ‹تاج العروس. ص 2/ 541، س 16-11›.
- 143] على نحو خاص ذلك الذي لا يشارك في اللعبة خشية أن يخسر؛ والمرادف لهذه الكلمة هو البرم داج العروس. ص 2/ 197، السطر 28 وما يليه>. وفق الزمخشري دأساس البلاغة. نشر في القاهرة في العام 1299 هـ، ص 2/ 339، فإنَّ هذين المعنيين مأخوذان بالاستعارة من اسم السهم.
- 144] انظر ‹تاج العروس. ص 6/ 173، س 28–30 و38›؛ ويقرأه من دون تسويغ ناشر النويري ‹لهاية. ص 3/ 115، السطر الأول: مضعف›.
- 145] يفسر هذا الاسم بالمعنى الآخر ل ضعف، أي: أضعف «تاج العروس. م س ذ، السطر 28 وما يليه». ويتميز المعنى الذي اخترناه بأته يشير إلى أنّ هذا السهم أضيف إلى الأسهم الثلاثة الأولية، فيضاعف إمّا الأول، أو الثانى.
- 146] انظر «النويري» م س ذ، ص 115» «تاج العروس. ص 8/ 213، س 5 من الأخير». حين كان يربح مرتين متتاليتين، كان يدعى بالمتمّم؛ وكان يعطي بسخاء إلى الحيطين به؛ ومن هنا الاسم المادح: مثنى الأيادي الذي كان يعطى له، وكذلك لمن يشتري الأجزاء التي لم يربحها أحد كي يعطيها للفقراء (انظر «أبو عبيد، م س ذ»، الذي نُقل حرفيًا تقريبًا عند الجوهري «ص 2/ 453»، وفي «تاج العروس. ص 10/ 61، س 23»؛ انظر «ص 8/ 213، س 10-11».
  - 147] انظر (تاج العروس. ص 1/ 47) السطر الأول ما يليه)؛ (ابن قيبة، م س ذ، ص 113-122).
- 148] يأتي هذا المعطى من اليعقوبي «Ya`qûbî, Historiae, éd. Houtsma, Leyde 1883, 1, 301, 1.7 sq.». وفق الألوسي (بلوغ الأرب. ص 3/ 60)، كانت العظام تعود إليه إذا كان يريدها، أو ألها تعطى للفقراء.
- 149] انظر «الألوسي، م س ذ، ص 59-60»، حيث نجد توزيعًا أكثر نوعيَّة للأجزاء؛ لكن المؤلف لا يشير إلى مصادره.
  - 150] الجزء الذي يحدده مفصل والعظم مع اللحم الذي يغطيه ‹تاج العروس. ص 1/ 46›.
- 151] الجزور (مؤنث مفرد) هو الجمل، وخصوصًا الناقة الصالحين للذبح؛ وهو أيضًا جمع يشير إلى رؤوس القطيع الصغير (وخصوصًا الخراف) الصالحة للذبح (تاج العروس. ص 3/ 100، س 4-5.
  - 152] على سبيل المثال: المعلا (7) + المضريب ( 3) + المسبل (6) + الحلس (4)، إلخ.
- اليعقوبي، م س ذ، ترجمه ([هوبر]/ .Huber, op. cit., 51 sqq. أعلاه، انظر الميعقوبي، م س ذ، ترجمه ([هوبر]/ .Huber, op. cit., 51 sqq. ]. إنّ وصف النويري (م س ذ. س داليعقوبي، م س ذ، ترجمه ([هوبر]/ .Staber, op. cit., 51 sqq. ] أوصف النويري (م س د. س المستو المعقوبي، غير كامل، والأرجح أنّ ذلك يعود إلى نقص في المخطوط. ويصفها الآلوسي (مصدر سبق ذكره)، بنفس طريقة اليعقوبي؛ وهو مؤلف كتاب (المسفر عن الميسر)، الذي أشار إليه الناشر محمد بمجت الأثري (المصدر نفسه، ص 64)، الملاحظة أن، وكذلك مقالان آخران عن الموضوع نفسه، لبرهان الدين البقاعي (توفي عام 885 هـ/1480 م)، في كتابه (نظم الدرر في تناسب الآي والصور/ .GAL, SII, 177 sq. ومحمد مرتضى الزبيدي (توفي عام 1205 هـ/ 1791 م) مؤلف تاج العروس بعنوان (نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقــداح)، نشره الكونت دو لاندبرغ (Comte de Landberg, in Primeurs arabes, I, 29-38).

- 154] انظر الزمخشري <كشاف. منشورات ليز (Lees)، ص 147، س 14-15>؛ «الآلوسي، م س ذ. ص 3/ 65>؛ «ابن قتيبة، م س ذ. ص 43-55: باب نفع الميسر›.
- (الطبري، التفسير. ص 2/ 201، س 3-4). وغمة رأي مطابق عند ابن سيرين (توفي عام 110 هـ/ 728) ذكر (في المصدر نفسه)، القائل: كل قمار ميسر حتى اللعب بالنرد على القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه. وكذلك: كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من الميسر.
  - 156] ﴿ المصدر السابق. س 22-23): كل ما ألهي عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
- 157] إياكم وهذه الكعاب الموسومة تزجرون زجرًا فإلها من الميسر «المصدر نفسه. السطر 7 وما يليه»؛ قارن مع «السطر 9 وما يليه، وس 19-20».
  - 158] ﴿ المصدر نفسه. س 6 من الأخير ›.
  - 159] انظر ‹المصدر نفسه. س 19›: إياكم وهاتين الكعبين يزجر بمما زجرًا.
    - (160] ﴿المصدر نفسه. س 17›.
- 161] انظر «تاج العروس. ص 1/ آخر ص 177»: وفي الحديث أنه كان يكره الضرب بالكعاب واللعب الما حرام وكرهها عامة الصحابة . .
- 162] للإفلات من العين الشويرة والسحر، كان العربي يحمل عليه عظمة أرنب صغيرة؛ فقد كانوا يظنون أنَّ ذلك الحيوان الذي يحيض لا يتلبسه الجن (النويري، نهاية. ص 3/ 119).
- Mantique > يؤكد الأب أناستاز الكرملي، كاتبًا إلى بواسييه في 14 تشرين الأول 1934 (انظر 1934) و كله الأبية في جزيرة العرب فيقول: «أما في ما يتعلق بعلم الكعاب، والطريقة التي ترمى بها، والأوضاع التي تتخدها حين تقع على الأرض، فلا تزال هذه الطريقة مستخدمة اليوم عند العرب، وبصورة خاصة لدى سكان اليمامة (شرقي جزيرة العرب)».
- 164 Cf. Henri Junod, l'Art divinatoire ou la sciende des osselets chez les Ronga de la Baic de Delagoa, in Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie 9/1896-7 (cité ap. BOISSIER, op. cit., 63-4.
- إ عرف تعبير قرعة لدى العرب القدماء بصفته مرادفًا لتعبير سهمة أو قسمة «تاج العروس. ص 5/ 6, السطر 20)، وهو يعني «حصة، نصيب، حظ» ويشتق من الاقتسام. ويستخدم فعل فَرَع في ما يتعلّق بالنبي الذي كان يقترع ليعرف أيًا من نسائه تستطيع مصاحبته في تنقلاته (انظر القسمين 2/ 1 2 و2/ 1/ 3). وتشير كلمة مقروع إلى الزعيم الذي اختير بالقرعة «تاج العروس. المصدر السابق، السطر 8». الأرجح أنّ أصل هذا المعنى موجود في القرعة، وهي «قربة واسعة الجوف وضيقة الفوهة» «المصدر نفسه، السطر 23»، التي ربما استخدمت أداة لهز أسهم الحظ. وقد خصص الدولية لعلم القرعة في الإسلام، تبعها نموذجان بعنوان « G. Flügel) وراسةً طويلة لعلم القرعة في الإسلام، تبعها نموذجان بعنوان « Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.=hist. Kl. 12-13/1860-1, 24-74
- 166 Cf. Bouché Leclercq, I, 195 sq.
- Flügel, op. cit., › عن هذا الموضوع، انظر (حاجي خليفة، ص 3/ 272. عن هذا الموضوع، انظر (حاجي خليفة، ص 142; D. C. Phillott, Bibliomancy, divination, superstitions, amongst the Persians, Abdul-Kadir-e- and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, N.S. 2/1906, 339-342;

- Kharegat Memorial, Sarfaraz, Khan Bahadur, Divination by the Dîwân of Hâfiz, in M. P. .4/1953, 276-94; H. Massé, Croyances et coutumes persanes, Paris 1938, I, 245 sq
- 168 Cf. Stozmann, Die Leosbücher des Mittelalters, in Scrapeum 11/1850, n°s 4-6 (pp. 49 sqq., 65 sqq., 81 sqq.), 12/1851. r °s 20-22 (pp. 305 sqq., 377 sqq).
- [169] حول الدور القرعي لهذا الكتاب ‹صحيح بخاري›، وهو أكثر الكتب تبجيلاً في الإسلام بعد لفزا- الكتاب الفرات، وخاصةً في المغرب، انظر \Vévi-Provençal, in JA 202/1923, p. 213. Go' Iziher, Die القرآن، وخاصةً في المغرب، انظر \Záhıriten, Leipzig 1884, 115; id.; id., Muh. Studien, II, 254
  - 170] انظر الماوردي (أدب الدين والدنيا) ذكره (الدميري، ص 2/ 119).
- (الطبري، ص 449/3) (ابن الأثير، ص 6/ 13-14). وقد أشار هذا الأخير (ص 12-13) إلى أن المنصور مات بالفعل في بئر ميمون، في طريقه إلى مكة، لكن من مرض كان يعانيه. والطبري نفسه يعطي روايةً أخرى للأحداث (ص 387)، فيجعل إعلان وفاة هذا الخليفة عبر سقوط كوكب. قارن مع توجسات أخرى في (المصدر نفسه، ص 450).
  - 172] انظر خاصة الروايات حول تأسيس بغداد «ابن الأثير 25/ 436 وما يليها».
- 173] انظر مخطوطة آياصوفيا 1999، ورق، صفحة 2−18 (معاني اقتراعية لآيات قرآنية)، وهي أول دراسة من مجموعة مؤلفة من 138 ورقة (21.1 × 16، خط نسجي جميل جدًا، عناوين لماعة، بتاريخ 907 هـــ/ 1501 م) بعنوان: قرعة الإمام جعفر بن أبي طالب.
  - 174] «ابن هشام، ص 791–3›؛ «الطبري، ص 1/ 1610–12<sup>،3</sup>.
    - 175] انظر «ابن خلّكان، م س ذ. الدميري، ص 98/1.
- 176] انظر مخطوطات القاهرة 7612: قرعة لإخراج الفال والضمير تأليف الملك المأمون اشتملت على دوائر السؤال وجمع الحروف ومعرفة المنازل والطيور من المنازل الفلكية والبلاد من أسماء الطيور والملوك من أسماء البلاد وغير ذلك (نسخت بتاريخ 1058 هـــ/1648 م)، و7613: قرعة للمأمون، دراسة مختلفة عن السابقة، تحتوي في لهايتها على قصائد اقتراعية منسوبة لمؤلفين مختلفين.
- انظر مخطوطة آياصوفيا 1999، 3، ورقة ("138-"50): القرعة المباركة المأمونية، تحتوي على (144) سؤال على شكل جداول، يليها (144) فصلاً، يتضمّن كلِّ منها (12) جوابًا. الخاتمة: تمت القرعة المباركة المأمونية . . في مستهل شهر الله المحرم الحرام مفتتح شهور سنة سبع ماية على يد . . أحمد بن محمد الجعفري الحنبلي . . والدراسة الثانية لهذه المجموعة بعنوان معرفة استخراج الضمير = (القرعة الدوازدهمرج، ورق، ("58-19)، مجهولة المؤلف؛ لكن هناك دراسة تحمل عنوانًا مشابعًا (جامعة كتبخانة أ 6292: كتاب الدوايرهمرج، 79 ورقة، 19 × 13، نسخي بخط ديء عام 1179 هــ) وتحمل اسم الكندي.
- انظر على نحو خاص في استخراج المعمّى إلى أبي العبّاس ابن المعتصم (انظر الملاحظة التالية)، كتاب في الزجر والفأل من جهات العدد (Flügel, Loosbücher, 38-)، كتاب الحروف، ( 1. كتاب الحروف، ( 2412 )، وكتابتين عن علم الأكتاف (نوروعثمانية 2412 ) و وشهيد علي باشا، 1812؛ انظر القسم 2/ 3/ 6، وكتاب حول القرانات، يدعوه الشيعة: كتاب الجفر (انظر (ابن خلدون، ص 1/ 191-2، 224-5).
- [179] تعاد ممارسة الاقتراع بالحساب إلى أرسطو، الذي ينسب إليه كتاب «المنسوب في الغالب والمغلوب، الذي يقال إنّه ألّفه من أجل الإسكندر (انظر مخطوطة ساراي، أحمد 3، 1600، 3، ورق (35'-36)، نسخسي، 26.7 × 18؛ رئيس الكتّاب كتّاب مصطفى أفندي، 1164، 3، ورق

('96-'93)، نسخي عام 850 هجري، 27 × 11؛ جامعة كتبخانة أ. 372، ورق (''28)، تعليق 1225 هجري، 23 × 12. آخر المقالة التاسعة في سرّ الأسرار؛ مخطوطات أخرى ذكرها عبد الرحمن بدوي (مخطوطات أرسطو في العربية، القاهرة 1959، ص 32). دعى ابن خلدون (انظر حمى 1/ 209-11)؛ ترجمة روزنتال (Rosenthal, I, 234 sqq. et n. 259) الاقتراع بالحساب بحساب النيم، وهو إجراء معروف عند اليونانين، نسب إلى فيثاغورث (انظر < 7. Tannery, نسب إلى فيثاغورث (انظر < 7. Et Exir. XXXI, Notices sur des fragments d'onomatomancie arithmétique, in < 7. Et Exir. XXXI, Notices sur des fragments d'onomatomancie arithmétique, in < 8. De 231-260 = Mémoires scientifiques, IX, 17-50). استخدم الاقتراع بالحساب في الرسالة في استخراج المعمّى، التي أهداها يعقوب بن السحق الكندي للخليفة المعتصم: مخطوطة آياصوفيا 4832 86، 6 ورق (209-216)، نسخي صغير ملؤوز، في مجموعة قديمة تحوي 29 رسالة للكندي.

- 180] مخطوطة ساراي، أحمد 3، 1600، 1، ورق، (٢٥٥٠)، 36.5 × 18، نسخى من دون تاريخ.
- 181] مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا، 164، ورق، (`55- 57')، 18 × 14، نسخي من دون تاريخ.
- نجد نموذجين عسن هسذا النوع من التفسير، مستخرجين من المخطوطتين 1749 (ورق (70°-76°) أبي فيينا ترجمها فلوغل إلى الألمانية، ( 190. 1904) في فيينا ترجمها فلوغل إلى الألمانية، ( 13/1861, 59-70 ) في القسم الذي يسبق هذه النصوص، يجمع المؤلف من فهرس ابن النديم ومن كشف الظنون لحاجي خليفة، الذي نشره، عددًا من المعطيات الملتبسة عن الكتابات الكهانية G. Weil, Die Königslose. J. G. Wetzstcins freie Nachdichtung العربية. انظر كذلك < oosbuches überarbeitet und eingeleitet, in Mitteilungen des Seminars eines arabischen . \(\text{rientalische Sprachen zu Berlin 31/1928, 1-69 für}\)
- 183] انظر مخطوطة آياصوفيا 523، ورق، (103-95)، نسخي لعام 840 هـ.، 26 × 17. انظر الفهرس، ص 314، حيث ينسب مثل هذا المقال إلى دانيال، وكذلك إلى الإسكندر ذي القرنين (مع الأسهم) وإلى فيثاغورث وإلى ابن المرتحل وإلى المسيحيين.
- انظر «Chronologie Orientalischer Völker, éd. Sachau, Leipzig 1876, Introd., p. xxxxv انظر ها القرعة المصرحة بالعواقب، والقرعة المشمنة الاستنباط الضمائر المخمنة، وشرح مزامير القرعة المشمنة.
- 185] في هذا النوع الأدبي، تعني كلمة طائر «الحظ» الحسن أو السيء: وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب جرى له الطائر بكذا من الشر على طريق الفأل. (انظر «الدميري، ص 2/ آخر ص 110)؛ قارن مع سورة الإسراء 13).
- عن هذه الكتابات المطبوعــة في القاهرة والتي شاع بيعها في الجزائر في بداية القرن التاسع عشر، انظر الكتابات المطبوعــة في القاهرة والتي شاع بيعها في الجزائر في بداية القرن التاسع عشر، انظر الحرك المحلوطات (دليل القرعة انظر القرعة انظر القرعة انظر القرعة القرعة القرعة القرعة القرعة الإردلي المحلوطات المحلوطات المحلوطات باريس]/ المحلوطات باريس]/ المحلوطات المحلوطات الفاتيكان]/ (المحلوطات المحلوطات الفاتيكان) المحلوطات المحلوط
  - 187] منشورات بولاق 1284، ص 2/ 119.

1182

- [188] ومقتضى مذهبنا كراهته «المصدر نفسه». هل ينبغي أن نرى في جمع مذهبنا رأي المدرسة الشافعية. التي انتمى إليها المؤلف وهو الذي كان تلميذ بهاء الدين السبكي (توفي عام 773 هــ/ 1372 م) ودرّس في الأزهر (GAL S II, 170».
- H. Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, éd. › اَقْرَهُ وَأَبَاحِهُ. عَنْ عَالَمُ الْقَانُونَ هَذَا، انظر et trad. annotée, avec une introd., du K. aš-šarĥ wa-l-ibâna 'alä uŝûl as-sunna wa-ddiyâna, Damas, Institut Français, 1950.
- (190 منشورات بولاق، 1304 هجري (10 مجلدات)؛ انظر ص 10/ 413-16>، حيث يعدد المؤلف الحالات التي تكون فيها القرعة مسموحة. انظر ‹ابن الحاج [توفي عام 737 هـ/ 1336 م]، المدخل، ص 1/ 278: كراهة أخذ الفال من المصحف›.
- انظر (ms. Paris A 6805, 131 fol., 911) انظر (ms. Paris A 6805, 131 fol., 911) انظر (ms. Paris A 6805, 131 fol., 911) العام 241 هجري لعبد الملك بن مروان [ولد عام 66 هــ/ 685 م توفي عام 86 هــ/ 705 م]! يدّعي الناسخ أنّه استخدم نسخة كتبت في عام [413 هــ]، نسخت عن الأصل (انظر الخاتمة). وGAL 1, 280, 3; S 1, 431, 4>).
- 192] انظر مخطوطة الحميدية 189، ورق (١٤٥-١٥٤٦) (نسخي لعام 1041 هجري، 27 × 14) و(١٥-١٥٤ ) (١٥٥-١٥٤) انظر مخطوطة الحميدية 189، ورق (١٤٥-١٥٤) (تعليق لعام 1117 هجري 21.5 × 15)؛ كارا شلبي زادة 251، ورق (١٤٥-١٥٤) (مغربي من دون تاريخ، 22.5 × 16). انظر كذلك ابن المدالي، رسالة في الأقلام. قونيا، كتاب عزت كيونغلو، 20 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20 × 12 (آخر دراسة لمجموعة في الخواص)؛ المستهل: هذه رسالة في أقلام القدماء من الأنبياء والعلماء والحكماء . .
- 193] انظر مخطوطة ساراي، ريفان 1767، 393 ورقة، مؤرخ في 1130 هجري (مصر)، 48 × 41: كتاب «الجفر الجامع والنور اللامع للإمام علي بن أبي طالب . .>؛ مجلد كبير مؤلف فقط من خانات يحتوي كلِّ منها على أربعة أحرف مجموعة على الشكل التالي:

ااا اااب اااج اااد .... اابا ااب ب ااب ج ااب د .... ااج ا ااج ب .....

الأقسام المكتوبة مؤطرة بالذهب والخطوط الأفقية والعمودية باللون الأحمر. النظام نفسه موجود في السليمانية، لالا إسماعيل 279، 393 ورقة، تعليق بتاريخ 509 هجري، 17 × 12؛ دمد إبراهيم (1810 هجري، 27 × 12؛ دمد إبراهيم (1810 هجري، 31 × 24؛ شهيد على باشا، 1810 ورقة، 29 × 20. ويؤكد إسناد طويل (الورقة "1)، على أنّ الكتاب يعود لعلي، كما تحصي الحاتمة الإشارات الموجودة ضمن الكتاب: 784 صفحة، 784 خانة و3136 حرفًا في الصفحة. العدد الكلى للخانات هو 87808 وعدد الأحرف هو 2458424.

- le ms. Univ. Kütüph. A 6244, fol. 41', a /[جامعة كتبخانة]) [194] عربي بدلاً من قديم.
- 195 (كتاب الجفر الصغير والكبير المنسوب لسيدنا على . . ، مخطوطة ساراي، أحمد 1602/3، 146 ورقة، ورقة، نسخي مصوّر عام 931 هجري، 26 × 17.5 (المصدر السابق. ريفان 1764، 66 ورقة، نسخي عام 1174 هجري، 21 × 14>؛ (كتاب شق الغيب في ما يتعلّق بأسرار الغيب تأليف . ابن العربي، ميلات، على إميري أفندي، 2795، 48 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 24.2 × 16.2 × 16.2 يوجد هذا النص نفسه في مجموعة ابن العربي في ميلات (Millet)، فيض الله 2119، مؤرخ في يوجد هذا النص نفسه في مجموعة (37-40) (نسخي من دون تاريخ، 20 × 15).

- الزين العابدين، حفيد على (توفي عام 710/92) (كتاب الصحيفة الكاملة (مخطوطة آياصوفيا 1946) 123 ورقة، نسخي بخط جميل كتب في بغداد في العام 697 هجري، 26 × 17)، يحتوي على خسة وأربعين استشهادًا حول جميع الأحوال، مستقاة من نسختين متطابقتين كانت إحداهما في حوزة يحيى بن يزيد والأخرى في حوزة ابن عمه جعفر بن محمد [الصادق]. عن هذا الكتاب، انظر ما ذكر في (GAL S I, 76).
- 197] ينسب مؤلف الفهرس، صفحة [310]، لآريوس نفسه كتاب: في أولاد إبليس وتفرقهم في البلاد. قارن مع أسطوروس الرومي، في الملاحظة رقم [225] في هذا الفصل.
- في أدب الطلاسم، يرتبط هذا الاسم بأسطورة سليمان، الذي كان ابن خالته وكاتبه (انظر (الفهرست، ص 309). انظر (حاجي خليفة. ص 2/ 324)، حيث يذكر أنَّ هناك كتابًا باسم الجوائر والصور (عن استحضار الجن والخضوع لهم) نقل عن آصاف بن بيريخيا بن إسماعيل، وزير سليمان. عن هذه الشخصية التوراتية، زعيم الموسيقي المقدسة في عهد داود، انظر سفر أخبار الأيام الأول (6: 24؛ 25: 1-3)؛ إلخ؛ عن الدور الذي يعزى إليه في العلوم الطبية والباطنية في العسور الوسطى، انظر ( 5 Encycl. II, 162-3; M. Steinschneider, Hebräische العصور الوسطى، انظر ( 8 Bibliographie 19/1879, 35, 64, 84, 105; Mingana, in Bulletin of the John للمناسبة المناسبة 
- عن هذه الشخصية، انظر الملاحظة (3) في المدخل، والملاحظة (92) في القسم (1/ 2). يذكر ياقوت، ﴿إرشاد. منشورات مارغوليوت، ص 1/ 64›، كتاب أخبار ذي القرنين لإبراهيم بن سليمان، الذي يقال إنه جمع كلّ هذه الأساطير التي كان مصدرها الرواية السريانية (أو اليونانية) للإسكندر؛ عن هذا الأخير، يوجد إحصاء عربي في مخطوطة آياصوفيا 3003 (القسم الأول، 261 ورقة، 27 × 18، بتاريخ 871 هجري) و3004 (القسم الثاني، 260 ورقة، بتاريخ 881 هجري)، ومؤلفه هنا مجهول، لكنَّه منسوب في مكان آخر (انظر خGAL S II, 58) إلى أبي إسحق إبراهيم بن المفرّ ج الصوري، الذي عاش في نماية القُون التاسع/ الخامس عشر. وقبله، استخدم المبشّر بن فتاك رتوفي عام 445 هـ/ 1053 م) كتاب أخبار الإسكندر في كتابه: مختار الحكم (انظر «Meissner, in ZDMG 49/1895, 583-627». عن رواية الإسكندر، انظر « Meissner, in ZDMG 49/1895, 583-627 d'Alexandre. Légendaire médiéval, Bruxelles 1955 (coll. Lebègue et Nationale, 112) حيث نجد العناصر الببليوغرافية (صفحة 129-31)؛ يضاف إلى ذلك: < M. Lidzbarski, Zur den ife and arabischen Alexandergeschichte, Berlin 1893; E. A. Wallis-Budge, The Exploits of Alexander the Great being a series of Ethiopic texts, 2 vol., Cambridge دلا. فارن مع (1894). فارن مع (1864) M. Bieber, Alexander the Great in Greek and Roman art, Leyde ينبغى الإشارة إلى أنه على النقود المستخدمة في عصر بطليموس الأول سوتر (323-285 م)، والتي تعود تقريبًا إحداها إلى ما بين عامي (312-305 م/ مصر)، والأخرى إلى ما بين عامي (295 -291 ه/ قبرص)، تمثّل رأسًا محاطة بإكليل داخله قرن (انظر < D.H. Cox, Coins from the Excavations at Curium, 1932-53, New York 1959 (Numismatic Notes and (Monographs, 145), p. 7 sq., nos 30, 37-40; cf. p. 95
- زبور الأولين. برأي الجاحظ ‹كتاب التربيع والتدوير، ص 42›، يوضع الجفر والزبر على التوازي: متى تتعلم ما في الجفر وتحكم ما في الزبر. لنلاحظ أن زبور داود (مخطوطة ساراي، ريفان 1928، 67 ورقة، نسخى بخط جميل من دون تاريخ، 22 × 13؛ أنقرة، عام 1، 171، 127 ورقة، نسخي

- لعام 1274 هجري، 19.5 × 14) ليس لها طابع باطني. عن هذا الكتاب، انظر (لويس شيخو، في متنوعات كلية بيروت الشرقية 1910/4، الصفحة 40 وما يليها>.
- انظر ميلات، مخطوطة (Carullah) 1534، ورق ('36-'1)، نسخي لعام 678 هجري، 23  $\times$  15؛ أنقرة، إسماعيل صائب سنجر 1، 5534، 27 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 17  $\times$  11. الحاتمة: انتهى الموجود من كتاب الحافية ولعله نصفها وهو أصولها . . بلغ مقابلة على الام مع تحر على صحة هذه على ما في الام وكتب عليها حرفا بحرف حسب الطاقة.
- انظر مخطوطة ساراي، ريفان 1740، ورق ('41-'23)؛ مخطوطة كوبرولو 923، ورق ('20-23)؛ مخطوطة كوبرولو 923، ورق ('20-23) عامل (نسخي لعام 26)  $\times$  28، نسخي من دون تاريخ)؛ هميدية 189، ورق ((268-200))، غير كامل (نسخي لعام 1001 هجري، 23  $\times$  10). ما يخص أرسطو وبطليموس، انظر القسم [2/ 1/ 17].
- [204] مخطوطة آياصوفيا 3610، 168، 168 ورقة 21 × 15، نسخي مثلّث جميل بتاريخ 888 هجري؛ انظر <282; S I, 432 GAL I.>

205 Cf. GAL S I, 432.

- 206] ﴿العرافة. ص 44.
- P. Casanova, in RHR > ص 2/ 1938 3- 38-266. عن الملحمة في الإسلام البدائي، انظر 5-193 ، 8-266. 3-1930, in RHR 6/1910, 151-161; extrait de Muhammad et la fin du monde, Paris 1911 الذي كان قيد الإعداد في ذلك الحين.
- انظر مخطوطة السليمانية رئيس الكتّاب مصطفى أفندي 1164، 2، ورق ('93-'15) (نسخي من دون تاريخ،  $27 \times 77$ ).
  - 209] عن هذه الشخصيات، انظر أدناه ص (410-411).
    - 210] انظر القسم (2/ 3/ 9/ 2).
- انظر ورقة (15): ومعناه العلامات (=6 ktôbô d-sûdô) كتاب السداع والدلايل مما نقل من الكتب السريانية إلى الألفاظ العربية في الآثار العلوية عن هرمس الحكيم ودانيال وذي القرنين والاسكندر.
- انظر ميلات، مخطوطة حكيم أوغلو 572، 1، ورق ('300-1)، نسخي بخط كبير جميل، تاريخه 556 هجري، 24 × 15. في شكله البداني، لابد أنّه كان يحتوي على 39 فصلاً (انظر البداية: أبواب الكتاب تسعة وثلاثون)؛ لكنه في شكله الحالي يتضمّن عشرة فصول إضافية، تعالج الفراسة والتنبؤات (انظر صفحة 43 إلى 48). يعالج الفصلان [40 و11] على التوالي الحرّانيين، وفق يحيى

- بن حاتم ابني في كتابه الذي سماه «الفهرست»، وصابئة واسط. ويتضمن الفصل [42] موجزًا للظواهر الجوّية وفق آراء الفلاسفة، كما يتضمن الفصل [49] مختصرًا عن تفسير الأحلام.
- الأوراق ('356-302)، بخط محتلف عن الدراسة السابقة، نسخي قديم نسبيًا (أسود وذهبي)، 24  $\times$  15. نقرأ على صفحة العنوان: برسم الخزانة العالية السيدية المالكية السيفية عمرها الله بدايم العز. مراجع أخرى في القسم [2/ 8/9/1].
  - 214] كوبرولو، فاضل باشا (Hc. Ahmet)، 168، 15 ورقة، 22.5 × 13.5، نسخي كبير.

- Osman Yahia, Histoire et Classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, ) انظر عثمان یجی Damas, Institut Français, 1964, II, 456, n° 665). ينبغي أن نضيف إلى المخطوطات الخمس التي ذكرها المؤلف: ساراي، ريفان 1742، ورق (180٠-65)، نسخى بخط جميل من دون تاريخ، 28 × 18 (انظر المصدر نفسه ورقة 1-13). تتضمّن المخطوطة أ, 3883 (نسخى (s. s.)، 22 × 15.5) في جامعة اسطمبول: 1) ورق ('48-1): هذه نبذة رسالة جفرية تسمى شجرة النعمانية في الدولة العثمانية ومليكه وإيراد ذكره على التمام (مع مقابلات تاريخية في الهامش)؛ ونقرأ فيه بخطُّ حديث: رسالة الشيخ سرز(؟). 2) ورق (83<sup>r</sup>-50): كتاب الدرة اللامعة في الدرة الجامعة. الحاتمة: تمت بحمد الله وحسن عونه صفة القلم المرموز للشيخ الأكبر. في مخطوطة ولي الدين أفندي 2292، ورق ('65-'40) (نسخى من دون تاريخ، 19.5 × 14) وعمومى 4608، 38 ورق (نسخى عام 1060 هجري، 20 × 13)، يجري التطرّق إلى تعليق: شرح الشجرة النعمانية لابن العربي. وفي مخطوطة ولى الدين أفندي 2294 (نسخى من دون تاريخ، 21 × 15)، التي تتضمّن في ما تتضمّنه: رسالة من شرح الجفر للشهرافي (ورق (١٥٥-١١)) تعليقات القنوي (١٥٥-١٥) والمقري ('86-'86))، نقرأ (ورقة ('1): الشجرة النعمانية لابن العربي مستخرجة من جعفر الصادق. وتعزى إليه كتابات أخرى من الجفر (انظر عثمان يحيى Osman Yahia, op. cit., 1, 260, n الله كتابات أخرى من الجفر (انظر عثمان يحيى ينبغي إضافة مخطوطة إسماعيل صائب سنجر 1/ 3386، 75 ورقة، نسخى عام (1313 م)، 21 × 27، والمصدر نفسه (1934 م) غير ورقية، نسخي، 20.5 × 13.5؛ إلخ). على الورقة 1 من كتاب الجفر الجامع، ساراي، ريفان 1714، ورق (٦٠٥٠)، نسخى لعام (1097 هـــ)، نقرأ: كتاب التسهيل الممتنع لسيدي محيى الدين العربي.
- 216] تحتوي مخطوطة مكتبة اسطمبول أ. 109 تعليقًا للشجرة النعمانية، بعنوان الدرّة الفاخرة ويعزى إلى مي الدين أبو العبّاس البوين (1225/622). وهي نسخة جميلة من 79 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 23 × 14.5.
- توضّح الخاتمة أنَّ هذه النسخة قد كتبها في البصرة ابن الملا في العام (36 هـ). قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 1205)، 45 ورقة، نسخي جميل 19 × 11: شرح دائرة الشجرة النعمانية. عن نسب كتابات تنبؤية لابن العربي، انظر < 4r انظر < 10 بنطر خالات العربي، انظر خالات العربي، انظر خالات المحتولة المتحافظة المن كتابات تنبؤية لابن العربي، انظر (Gafr-Literatur, in Schriften d. Königsberger Gelehrten Kreuzzugszeit. Éin Beitrag بالأخيار وهداله (Gesellschaft, 1924, pp. 89-116 بالمنافقة المنافقة المناف
- 218] انظر مخطوطة نوروعثمانية 2819، 82 ورقة، 21 × 16، بتاريخ 1111 هجري، ومخطوطة ساراي، ريفان (انظر الملاحظة 215 في هذا الفصل). قارن مع «النجوم الزاهرة في حوادث مصر والقاهرة

- لمصطفى بن السلطان أحمد خان، مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 6257)، ورق ('34-'26)، نسخي حديث، 22 × 14.
- [219] لاحظ غياب هذا النصّ من الفهرست والإجازة، وهما قانمتان وضعهما ابن العربي بنفسه لأعماله (O. Yahia, op. cit., I, 44 sqq. Et 51 sqq. عثمان يجيى <O. Yahia, op. cit., I, 44 sqq. Et 51 sqq.
- عن هذا النص، انظر (GAL, SI, 374, V, 7). وتنتمي إلى النيار الفكري نفسه الرسالة المعنونة: ذكر حوادث الزمان المنبعثة من تأثيرات الإقتران وحركات الأفلاك في الدوران (عن أحداث الحقبة العثمانية) لبيازيد، مخطوطة عمومي [4609، 50 ورقة]، نسخي من دون تاريخ، 20 × 12، والتنبؤات حول آل عثمان لحسين بن جمال من ممتلكات إسماعيل صائب سنجر [A. 518]، غير ورقية، نسخي من دون تاريخ، [20 × 12 × 1].
- انظر مخطوطة كوبرولو [926، 91 ورقة]، نسخي جميل من دون تاريخ،  $[25 \times 71]$  (ألواح جميلة، [38-47)) المطلع: قال الشيخ الإمام كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحه . .؛ الآخر: قال الفقير . . عبد الرحمن . . البسطامي . . نقلت هذا الكتاب الموسوم بمفتاح الجفر الجامع ومصباح النور اللامع (العنوان على الغلاف) من كتاب نسخ من خط المولف. انظر الورقة (2)، التي عنوالها: الدر المنظم في السر الأعظم. إليكم بعض المخطوطات الأخرى: سليمانية، حافظ أفندي عنوالها: الدر المنظم في السر الأعظم. إليكم بعض المخطوطات الأخرى: سليمانية، حافظ أفندي العام (2818 هـ)، [30 × 12] (بايض ضمن النص للرسوم؛ ألواح تمثل مفاهيم صوفية: ورق (208-77)? آيا صوفيا [2813 ، 2813] نسخي لعام [962 هـ] (أقل جمالاً من السابقة، لكنها غنية بالرسوم)، [20 × 17]؛ ساراي، ريفان [271، 201 ورقة]، نسخي جميل عام [989 هـ] (ألواح ورق (909-90))؛ ساراي، أحمد (3، 3507 ورقة)، نسخي جميل من دون تاريخ (308-30)؛ بيازيد، ولي الدين أفندي (208-30) ورقة)، نسخي من دون تاريخ (308-30)؛ بيازيد، ولي الدين أفندي (308-30) ورقة)، نسخي عمر من دون تاريخ (308-30)؛ مانيسا، عمومي (308-30) ورقة)، نسخي عمر عام (979 هـ) (308-30) بيازيد، ولي الدين أفندي (308-30) ورقة)، نسخي عمر دون تاريخ (ألواح (308-30))؛ مانيسا، عمومي (308-30)
- انظر مخطوطة مانيسا، عمومي 1443، 76 ورقة، تعليق (ونسخي في النهاية) من دون تاريخ، 26 × 16: كتاب فيه خمس رسايل معتبرة في علم الجفر بخط الفاضل العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن الحنفي البسطامي المستوطن بمدينة بروسا.
- في عام (844 هــ/1449 م)، وحين كان في الثانية والستين من عمره، ألهى البسطامي تأليف هذا العمل، الذي بدأه في عام (795 هــ/ 1392 م) وفق مخطوطة هــ. سليم آغا 539 (146 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 24.5 × 17)، ساراي، خزينة 274 (192 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20 × 12)، حميدية 888 (227 ورقة، نسخي جميل من دون تاريخ، 24 × 15)، خالد أفندي 255 (82 ورقة، تعليق، 24.5 × 17؛ نسخة صنعت في ملاتيا في العام 555 هجري)، أسعد أفندي 1612 (178 ورقة، نسخي عام 988 هجري، 22.2 × 14.1)، عاطف أفندي 1474 (232 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 23 × 17 دون تاريخ)، الخ. انظر مع ذلك مخطوطة عاطف أفندي 1539 (131 ورقة، نسخي غط جميل، 24 × 17) المؤرخة في (831 هـــ)!.
- انظر ميلات، مخطوطة حكيم أوغلو 533، 151 ورقة، ومن ضمنها (23<sup>-1</sup>)؛ منسوخة بيد يبدو أنها أكملت نقصًا، و(151-24)؛ مخطوطة أصلية، تعليق فارسي، [25 × 17]. الحاتمة: وكان إكمال هذه الحديقة الزاهرة والحقيقة الباهرة في أواخر ربيع الآخر لسنة ست وعشرين وثمانماية على يد مؤلفها.. عبد الرحمن . . البسطامي . . ويلى ذلك إجازة ممنوحة لشهاب الدين أحمد بن السيّد برهان الدين..

الهوامش

علاء الدين الحسيني الشافعي الترمذي، بتاريخ العام (837 هـ). وقد نقلت مخطوطة آياصوفيا 2807 ورق (1-260) (الورقة الأولى ناقصة)، نسخي مع كثير من الصور، عام (841 هـ) عن نسخة كتبها محمد بن مراد المغلوبي الذي يقول إنه قرأها أمام المؤلف، يوم الثلاثاء (25 جمادى الثاني 836 هـ) في مدرسة الملك المؤيّد بالقاهرة.

قارن مع كتاب في علم الحروف لأسطورس الرومي (مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 132)، ورق ('9'-2')، نسخي من دون تاريخ، [21 × 15]؛ دراسة أولى لمجموعة في الحروف ب[264] ورقة) حيث تقسم الحروف إلى مظلمة ومضيئة وسماوية وأرضية.

226] تاريخ غير مؤكد (انظر Rosenthal, in The Muqaddimah, III, 172, n. 807).

انظر مخطوطة مانيسا، عمومي 1445، 21 × 13؛ صحيحٌ أنّها مكتوبة بالتعليق، الذي يأخذ عمومًا مساحة أقل من النسخي؛ لكن ياجراء مقارنة سريعة بن هذه النسخة والنسخ الخمس الأخرى الموجدودة ضمن هذه الممتلكات: [1448، 1448] (متأخرة)، [1449] (حديثة؛ البداية ناقصة)، [1450] (خيار)، [3347] (مطبوع)، تولد لدينا الانطباع بأننا أمام الإحصاء الأوجز للكتاب.

خطوطة آياصوفيا (2800، 71 ورقة)، [25 × 18]، نسخي من دون تاريخ (مع أوراق محروقة بالحبر)؛ مخطوطة آياصوفيا (2804، 98 ورقة)، [20.5 × 15]، نسخي متواضع؛ مخطوطة آياصوفيا (2805)، [2.801] ورق (\*1.08 من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا (2806، 110 ورقة)، [18 × 13]، نسخي متواضع من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا (2806، 126 ورقة)، [18 × 13]، نسخي لعام (849 هـ)؛ انظر كذلك مخطوطة بورصة، أولو جامع (490، 72 ورقة)، [22 × 13]، تعليق لعام (932 هـ)؛ المصدر نفسه (948، 918 ورقة)، [22 × 20]، نسخي كبير من دون تاريخ؛ مخطوطة سليمانية، سليم آغا (529، 29 ورقة)، [29 × 19]، نسخي متواضع؛ مخطوطة تاريخ؛ مخطوطة سيمانية، سليم آغا (252، 29 ورقة)، [29 × 19]، نسخي متواضع؛ مخطوطة جامعة كتبخانة (1918 هـ)؛ المصدر نفسه (280 ورقة)، [20 × 13]، نسخي من دون تاريخ؛ المصدر نفسه (4430 هـ)؛ (4430 ورقة)، [20 × 13]، نسخي من دون تاريخ؛ المصدر نفسه (4430 هـ)؛ (118 م تاريخ، [11 ا]؛ مخطوطة سليم آغا، (1118)؛ مخطوطة سليم آغا، (1118)؛ دسخي من دون تاريخ، [11 ا]؛ مخطوطة سليم آغا، (1118) اسخي من دون تاريخ، (11 ا]؛ مخطوطة سليم آغا، (1118) اسخي من دون تاريخ، (11 ا]؛ مخطوطة سليم آغا، (11 ا)؛ دسخي من دون تاريخ، (11 ا]؛ 
[229] مخطوطة آياصوفيا (2802، 75 ورقة)، [24 × 16]، نسخى متواضع.

[228

230

انظر مخطوطة الحميدية، [676] (343 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 23  $\times$  12)، 676 مكرر (975 ورقة، 20.5  $\times$  15)، نسخي من دون تاريخ؛ 20.5  $\times$  16، نسخي لعام 1121)، 677 (975 ورقة، 13  $\times$  18، نسخي لعام 1221 هجري)؛ مخطوطة معطوطة جامعة كتبخانة أ 6240 ورقة، 25  $\times$  18، نسخي من دون تاريخ)، 1761 (382 ورقة، 110  $\times$  18، نسخي من دون تاريخ)، 1761 (382 ورقة، 100  $\times$  18، نسخي من القرن الثاني عشر)؛ مخطوطة سليم آغا 258 (313 ورقة، 30  $\times$  18، نسخي جميل لعام 1140)؛ مخطوطة الفاتح 2717 (411 ورقة، 30  $\times$  20، نسخي حديث)؛ ميلات، مخطوطة فيض الله 2713 (512 ورقة، 20  $\times$  13، نسخي جميل: النصف الأول من شمس (المعارف الكبرى للبوين النصف الثاني)؛ أنقرة، مخطوطة صائب سنجر 1، 282 (474 ورقة، 11  $\times$  12، نسخي من القرن الثاني عشر)؛ مخطوطة كونيا، متحف كتبخانة 2920 (444 صفحة، 27.5  $\times$  18: القسم الثاني، انظر صفحة 12 وما يليها؛ النهاية ناقصة)؛ الخ.

- انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 6298)، ورق ('7-1)، نسخي من دون تاريخ؛ ميلات (A. 6298) انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 6298) درقة، 14.5 × 20.5 نسخي متواضع، من دون تاريخ؛ الخاتمة: انتهى الكلام في هذا الكتاب في الحجب السبعة السليمانية على سبيل الاختصار . .
- [232] انظر مخطوطة خالد أفندي 763، 114 ورقة، تعليق، التاريخ غير مقروء، قديم نوعًا ما، 18 × 14؛ مخطوطة مانيسا، عمومي 1447، غير ورقية، نسخة مصرية جيدة، نسخي من دون تاريخ، 26 × 18؛ مخطوطة ساراي، أحمد 3، 1601، المؤلف مجهول، 40 ورقة، نسخي متأخر، [26 × 17].
- 233 انظر مخطوطة ميلات جار الله 1532، 116 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 17.5 × 13؛ كونيا، متحف كتبخانة 5333، ورق (17.8 من السخى مصوّر بوفرة لعام (833 هـ).
  - 234 مخطوطة بجدتلي وهبي (928، 84 ورقة)، [25 × 16]، نسخي كبير قديم (جداول ضمن النص).
- 235] مخطوطة بورصة، أولو جامع 951، 1، غير ورقية، نسخي من دون تاريخ؛ قارن مع دراسة في الخواص، التي تحمل العنوان ذاته، للندرومي، كتبت عام 1384/876 (مخطوطة القاهرة 4470؛ GAL II, 252; S II, 326).
- عطوطة فاتح 2803، 45 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20.2 × 13؛ هميدية 189، ورق (-'59 (50)) نسخي لعام 1041، 27 × 14؛ جامعة كتبخانة أ 5671، 40 ورقة، 20 × 15، نسخي من دون تاريخ؛ مانيسا، عمومي 1502، 80 ورقة (غير كامل)، نسخي حديث، 17 × 12 (بالفارسية). كتب المعذرة على هذه الدراسة (انظر مخطوطة بجدتلي وهبي 930، 47 ورقة، نسخي 25 × 17) أبو عبد الله محمد زين الدين... البسطامي، وعنوانه: كتاب العجالة في حل الأنماط المعروفة بجمع (!) أبي العباس أحمد؛ لكنّ عنوانًا آخر، أضيف لاحقًا بخط آخر، يوضح: كتاب العجالة في شرح الأسماء العشرة المشهورة في خواص أسماء الله الحسنى لأبي العباس البوين تأليف الشيخ عبد الرحن البسطامي.
- 237 مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6284، 50 ورقة، نسخي حديث، 19 × 15؛ قارن مع مخطوطة عاطف أفندي 1541، 106 ورقة (آخر خمس ورقات كتبت الاحقًا)، 2005 × 15 بعنوان: هذا كتاب الفوايسد والصلار!) والعوايسد يشتمسل على مائة فائدة للبوني شهاب الدين أحمد المولود سنة (898 هـــ)!. يعالج هذا الكتاب الأسماء والأوفاق والعزائم..
- [238] رسالته الصوفية، المعنونة: ‹مواقف الغايات› موجودة في مخطوطة بيازيد ولي الدين أفندي 1821 (مجامع التصوّف)، 7، ورق (50-13)، نسخي من دون تاريخ، [23 × 13] وفي مخطوطة مانيسا، عمومي 1113، غير ورقية، نسخي لعام (939-40 هـ)، [21.5 × 15]. هناك كتابات أخرى في مجموعة من كتاباته: لاليلي 1594، 116 ورقة (في الأصل 213 ورقة)، نسخي من دون تاريخ، [1.5 × 13].
- انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 132) (مجموعة حول الحروف)، ورق (۲۰-47°)، نسخي لعام 1093 (109-47°)، نسخي لعام 1093 (109-20°)، خاتمة لعام 1093 (109-20°)، خاتمة لعام 1093 (1115 هجري، 21.5 + 15. قارن مع العنوان نفسه الذي ذكره ابن سينا (انظر < 828، 828، 1117 هجري، كذلك مع رسالة الحروف، مخطوطة ليد، ذكرها عبد الرحمن بدوي، مخطوطات أرسطو في العربية، القاهرة (1959 م)، ص [36].
- 1240 انظر <GAL S 1. 364 . عنوان هذا الفصل العاشر: في علوم الخاصية من علم الطلسمات وأسرار النجوم واستمالة النفوس وخواص الأحجار والنبات وغير ذلك ثما ينتفع به فيما قدمناه رأي حول سلوك الملوك وحكوماقم، بما أنّ ذلك هو موضوع الدراسة كلّها). انظر مخطوطة جامعة كتبخانة

(A. 372)، 33 ورقة، خاتمة لعام (1225 هـ)، 23 × 12 و 775، 50 ورقة، نسخي لعام 1162 × 22.5 × 15 × 25. هناك العديد من المخطوطات والمقتطفات لهذا الكتاب. وقد نشره عبد الرحمن بدوي و 1954 خود عام 1954، في 1954، حيث نجد دراسة للمخطوطات وترجمات لهذا الكتاب؛ المصدر نفسه، مخطوطات أرسطو في العربية، ص 31–32). ترجمه إلى الإنكليزية إسماعيل علي وفولتون ( . A. ). ووولتون ( . S. Fulton في المجلد الخامس لأعمال روجر بكن ( S. Fulton )، في المجلد الخامس لأعمال روجر بكن ( 1920).

241 انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 132)، ورق (145-145) (نسخي لعام 1039 هجري، 21 × 15.

انظر (Nallino, Raccolta, V, 461)؛ انظر (Nallino, Raccolta, V, 461)؛ انظر (Nallino, Raccolta, V, 461)؛ انظر (Boll, Studien über Cl. Ptolemäus, in Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. > .<21, Leipzig 1894, p. 111 sqg.

[244

243 Cf. Boll. op. cit., 180 sq.

انظر (کتاب الأربعة)، في مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 6141)، 36 ورقة، نسخي من دون تاريخ، انظر (کتاب الأربعة)، في مخطوطة جامعة كتبخانة (AE. Boer) ، 36 ورقة، نسخي من دون تاريخ، (AE. Boer) (F. Boll (†)) بي (ATTOTE $\lambda$ Eσμάτιχα) (Eiz × 18] Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. III, 1 (Bibl. Teubneriana), Leipzig > Ptolemy's Tetrabiblos or Quadripartite being 1940, trad. Angl. De J. M. Ashmand, of the stars newley translated into English from the Greck five books on the influence 'Proctus with notes... followed by the Centiloquy, Londres 1822, 272 p. paraphrase of 'Proctus with notes... followed by the Centiloquy, Londres 1822, 272 p. paraphrase of 'Cتناب الثمرة في مخطوطة آياصوفيا 2695 علي 124 هـ (12 × 17] مع ترجمة إلى الفارسية وتعليق كتبه نصير الدين الطوسي (توفي عام 672 هـ (1274 م)؛ الخاتمة ترجمة إلى الفارسية وتعليق كتبه نصير الدين الطوسي (توفي عام 672 هـ)؛ الخاتمة ترجمة المسماة بالرومية ومعناه الماية كلمة والله أعلم بالصواب تحريرا (27. 17.2 هـ) انظرومطا في . . حجة 696 هـ؛ مخطوطة بورصة، حاجي أوغلو 1183 84 ورقة، 17.2 × 14 نسخى القرن التاسع هجري (؟).

Cf. L. Massignon, La passion d'Al-Hallaj, Paris 1922, 589 sqq.

من حقبة البوين، يمكن الإشارة إلى البلوي (توفي عام 604 هــ/120 م) في موسوعته المعنونة: 

«أليف باء. مجلدان، القاهرة 1287 هــ»، حيث يحصي العلوم في عصره؛ الجوبري (بداية القرن النياسع/ الثالث عشر)، وكان أخصائيًا في الحيل، كتاب «كتر العسجد في أسرار حروف أبجد. 
مخطوطة بيازيد، ولي الدين أفندي 2294، 5، ورق (١١٥٠-٤٣)؛ ثلاثة كتب عن الحروف لابن عزين (توفي عام 1240/638): انظر عثمان يجيي (١٥٠-٤٣)؛ ثلاثة كتب عن الحروف البنيان عربي (توفي عام 384, 382, n°462): انظر عثمان يجيي (١٥٠-١٤٥)، انظر عثم الأنوار وكنوز الأسرار، نشر عدة مرات في القاهرة (انظر «SAL II, 83; SII, 95)، قبل البسطامي، وبعد البسطامي، ابن كمال (توفي عام 1533/95)، شرح المينين (انظر مخطوطة ساراي، أحمد 3، ورق (١٤٦٤-٤٥)، نسخي، 19.5 × 13؛ الحاتمة: وافق الفراغ من جمع هذه الأوراق وتاليفها في . . سنة خس وثمانين وتسعماية (!) وابن فهد الأخلاطي (توفي عام 1547/954)، المحرد دراسة كبيرة تعود للسوداني محمد بن محمد الفلاني (توفي عام 1741/1154) الذي ترك كتابين عن هذا الموضوع: «جمحت الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق في علم الحروف والأوفاق» (مخطوطات

- القاهرة 4435 و7562) و (الدرّ المنظوم وخلاصة السرّ المكتوم (حميدية 841 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 21  $\times$  16. من الكتب غير محددة التاريخ: (خافيات القمر في العمل بالحروف الثمانيات وعشرين حرفًا  $\lambda$  لأبي الحسن النصيبيني (مخطوطة بجدتلي وهبي 927، ورق ( $\lambda$ -10) نسخي جميل، 24  $\lambda$  18 ساراي، أحمد 3، 1609، ورق ( $\lambda$ -1661) و كتاب (فرائد الدرر) لأبي طالب القزويني (مخطوطة بجدتلي وهبي 932، نسخة حديثة في دفتر من 42 صفحة).
- 247 انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 4138)، ورق (198<sup>-1</sup>21)، نسخى لعام (1085 هـــ)، [20 × 15].
- انظر مخطوطة بيازيد، عمومي 1370، 285 ورقة، نسخي جيد لعام (624 هـــ)، [25 × 17]، نشر في الله باد في عام (1313 هـــ).
- [249] يوجد لها نسخة كتبها المؤلف (؟) في أماصيا (867، 1، 240 ورقة، نسخي قديم، 26 × 13.5)، بعنوان «كتاب الرسالة إلى الصوفية وقد أنجز لنا إملأ هذه الرسالة في أوائل سنة ثمان وثلثين وأربع ماية . . انظر مخطوطة كونيا، يوسف آغا 5466، 228 ورقة (غير كاملة)، [25 × 16]، نسخى قديم، الأرجع أنّه من القرن السادس هجري.
- انظر مخطوطة راغب باشا، يحيى توفيق 180، (164') ورق، نسخي لعام 641 هجري، 16 × 11؛ مخطوطة يني جامع 705، 2، ورق (130'-22')، نسخي لعام 865 هجري، 26.5 × 18؛ مخطوطة لاليلي (Làlcli) ورق (124'-1)، نسخي لعام 1044 هجري، 20 × 15 (العنوان: كتاب التحبير في شرح أسماء الله الحسني). ويعزى إليه أيضًا استفادات المرادات في أسماء الله تعالى اللطيف الخبير على وجه الخصوص (انظر (ALI, 432; SI, 722, 4).
- انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 4499)، 70 ورقة، 16 × 12، نسخي من دون تاريخ (على الورقة ((70))، نجد قائمتين، مستقلتين عن العمل، تحتويان أسماء محمد وصفاته: 90 في إحداها، و14 في الثانية، يوجد ثلاثة منها في القائمة الأولى)؛ أ 5606، 80 ورقة، 20 × 14، خاتمة دون تاريخ؛ في الثانية، يوجد ثلاثة منها في القائمة الأولى)؛ أ 856، 30 ورقة، المخيى من دون تاريخ،  $(81 \times 18)$  عنطوطة مانيسا، عمومي 884، 1، غير ورقية، نسخى من دون تاريخ،  $(81 \times 18)$ .
- يوجد له العديد من المخطوطات؛ وضمن تلك التي تفحصناها، الفاتح 2654، 126 ورقة، نسخي جميل للعام 849 هجري، 25 × 17.5: راغب باشا 1451، 1، ورق (57-1)، نسخي من دون تاريخ، نسخة جميلة، 28 × 17؛ 663، ورق (1-46)، نسخي لعام 1129 هجري؛ جامعة كتبخانة أ 2664، ورق (17/-1)، تعليق فارسي، 16 × 3.6؛ 8608، 214 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20 × 14.5؛ عاطف أفندي 1530، 38 ورقة، تعليق لعام 919 هجري (دمشق)، 21.5 × 15؛ 15. نشر في القاهرة في العام 1324 هجري (المطبعة العامرة).
- [253] انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 194)، ورق ('1-1) (نسخي من دون تاريخ، 21 × 15)؛ أ 5663، ورق ('23-1) (نسخي لعام 1130 هجري، 20 × 14.5)؛ تتضمن الورقتان ('23) و('24): ما جاء في الاسم الذي في سورة يس لابن عربي؛ مخطوطة ساراي، خزينة (Hazine) 298، 42 ورقة (نسخي جميل، دون تاريخ، 20 × 13). نجد العمل نفسه بعنوان: (كتاب الجواهر حاوي ثمان دوائر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في مخطوطة جامعة كتبخانة (109 (A. 109) (18 ورقة، تعليق من دون تاريخ، 16 × 9.5)؛ (8. ورق ('48-'48)، نسخي من دون تاريخ، 21 × 15)؛ مخطوطة (A. 5646) (18 × 16) (18 × 16)؛ مخطوطة (A. 5646) (18 × 16)؛ مخطوطة (A. 5646)

- 25] عنطوطة ساراي، أحمد 3، 1495، 250 ورقة، نسخي لعام 595 هجري، 25 × 16.5؛ مخطوطة شهيد على باشا 426، 140 ورقة، نسخي لعام 598، 23 × 15؛ مخطوطة آياصوفيا 1869، 341 شهيد على باشا 426، 201 ورقة، نسخي باهت للقرن السابع هجري (الحاتمة صعبة القراءة)، 25 × 17؛ مخطوطة عاطف أفندي 1552، 229 ورقة، نسخي لعام 709 هجري، 30 × 21؛ مخطوطة ساراي، أحمد 3، 1591، وقة، نسخي لعام 728 هجري، 25.5 × 19؛ مخطوطة أسعد أفندي 501، 1، 233 ورقة، نسخي لعام 773 هجري، 26 × 18، «مقارن بالأصلي» (العنوان: «كتاب علم الهدى وأسرار الاهتدا في فهم سلوك معنى أسماء الله الحسني»)؛ مخطوطة لاليلي 1551، 198 ورقة، نسخي لعام 182 هجري، 25 × 18؛ مخطوطة كونيا، يوسف آغا 4744، 234 ورقة (1)، 4745، 182 ورقة (2)، نسخى قديم، 21 × 18.
- 255] مخطوطة آياصوفيا 1870، ورق ('۱۱-۱۱)، في تجميع لكتابات باطنية وطلسمية يعود للعام 818 هجري، نسخي، 18 × 13.5؛ مخطوطة بيازيد، عمومي 114، 2، ورق ('25-'20)، نسخي من دون تاريخ 21 × 14؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 5682، ورق ('9-۱)، نسخي حديث، 19 × 14؛ أخطوطة جامعة كتبخانة أ 2682، ورق ('9-1)، نسخي حديث، 19 × 14؛ أطامش أدون تاريخ، 19.5 × 14.5 (مع دراسة مشابحة في الهامش وبالنسخي الفارسي لصدر الدين القونوي).

- مخطوطة راغب باشا 664، 99 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 25 × 18؛ الناسخ: أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد العزيز الجوزي الصوفي الواعظ البغدادي. هل يمكن أن يكون هو نفسه الواعظ وكاتب الحوليات ابن الجوزي، الذي توفي قبيل وفاة الرازي، في العام 596 هـ/1200 م؟، مخطوطة يني جامع 704 (عدد الأوراق غير مذكور)، نسخي جميل لعام 685، 26 × 18؛ 704، 192 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 21 × 16 (الأوراق 1-46 مكتوبة حديثًا، والباقي قديم جدًا)؛ مخطوطة لليلي 1552، 191 ورقة، تعليق لعام 733 هجري، 22.5 × 13؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 1851، 185 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 28.5 1 162 مفحة، نسخي من دون تاريخ، 18.5 1 1136 عظوطة أنقرة، مخطوطة صائب سنجر 1، 828 غير ورقية، تعليق لعام 1156 1 25 × 12 × 1.
- 257] مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 4961)، ورق ('1-1)، نسخى من دون تاريخ، 21.5 × 15. هذه الكتابة مختلفة عن الدراسة الفلكية التي تحمل اسمها والتي يبدأ عنوالها بالكلمات نفسها (انظر القسم [2/ 3/ 3/ 4].
- 258  $^{2}$  258  $^{2}$  260  $^{3}$  278  $^{3}$  278  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  289  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  280  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  281  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$  291  $^{3}$
- 259] مخطوطة كيليج علي باشا 588، 221 ورقة، نسخي جميل لعام 792 هجري؛ مخطوطة جامعة كتبخانة، 571، 206 ورقة، نسخي كبير لعام 1117 هجري، 29.5 × 20.
  - 260] مخطوطة عاطف أفندي 1526، 295 ورقة. نسخي لعام 811 هجري، 27 × 18.
  - 261 مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا 120، ورق (139-124)، نسخي لعام 1112، 21.5 × 13.

- انظر مخطوطة آياصوفيا 1872، ورق ('۱-۱۶)، 17.5 × 13، نسخي جميل (الأسماء الحسنى بالأحمر)، صنعت النسخة للسلطان بيازيد الثاني بن محمد بن مراد خان (1447-1512 ميلادي). يدّعي البوين أنّه نقلها عن نسخة كانت للأمير نجم الدين أيوب، الذي أمر بنقلها عن نسخة لأبي بن كعب، وكانت ملكًا للنبي.
  - 263] حول تأثير الفيثاغورثية الجديدة في هذا المجال، انظر كراوس (Kraus, Jâbir II, 262 sqq.).
    - 264] انظر طبعة القاهرة 1283 هجري، 196/4-326.
- O. Yahia, op. ) يحيل العناوين المختلفة لهذه الدراسة وشواهدها من المخطوطات، انظر عثمان يحيى ( (1-19) نسخي من (cit., I, 333, n° 338 ). نقرأ في بداية مخطوطة بيازيد، عمومي 1314 (ورق ((1-19))، نسخي من دون تاريخ، (1-19) قال شارح هذه الأسماء . . واقتصرنا فيه على الأسماء التي أخرجها . . الغزالي في كتاب (المقصد الاسني) . .
- 266] مخطوطة عاطف أفندي 1529، 87 ورقة، 21.5 × 12، نسخي؛ الخاتمة: فرغ تعليقه ببغداد في المدرسة النظامية . . في تاريخ سنة ثلاث وثمانين وستماية هجرية.
  - [267] مخطوطة لاليلي 1556، ورق (67v-۱)، نسخى لعام 794، 25 × 18.
- 268] مخطوطة كارا شلبي زاده 220، 197 ورقة، 36.2 × 18.8 نسخي لعام 828 هجري (دمشق). بعد العنوان، تلى أسماء شيوخه حتى على. انظر بيازيد، ولي الدين 587، 290 صفحة، 19 سطرًا.
  - 269 كنطوطة جامعة كتبخانة أ 3109، 37 ورقة، نسخى متواضع لعام 838 (؟)، 18 × 18.
- 270] مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا 120، ورق، ('33-'27)، نسخي لعام 1111 هجري؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 1924، 98 ورقة، نسخى لعام 1225 هجري، 23 × 14.
  - 271] خطوطة ساراي، أحمد 3، 1496، 124 ورقة، 27 × 18، نسخى لعام 941 هجري.
- 272] مخطوطة شلبي عبد الله أفندي 175، 1، ورق ('66-1)، تعليق لعام 1162 هجري، 21 × 15؛ مخطوطة ساراي، مخطوطة جامعة كتبخانة أ 3860، 66 ورقة، خاتمة لعام 1266 هجري، 21 × 13؛ مخطوطة ساراي، أحمد 3، 1587، 107 ورقة، نسخى متأخر، 17 × 12.
  - 273] مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 4111)، 19 ورقة، 20 × 14، نسخي لعام 1080 هجري.
    - 274] مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا 120، ورق (123-64)، نسخى لعام 1111، 2.15 × 13.
- 275] مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا 129، 1، ورق (189<sup>-1</sup>)، 2**0.5** × 15، نسخي لعام 1153 هجري (مكة). يتبعه المدعوات القرآنية (ورق (129<sup>-1</sup>2<sup>0</sup>)).
  - 276] مخطوطة بيازيد، عمومي 1314، 4، ورق (٤٦٠-٥٥)، نسخي من دون تاريخ، [21 × 14].
- 277] مخطوطة إزمير، مللي كتبخانة 331/36، 350 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20.5 × 15، نسخة عن الأصل. يبدو أتها منتخبات (عني بجمعها).
  - 278] مخطوطة بورصة، اولو جامع 1245، 227 ورقة، 20 × 13، نسخي من دون تاريخ.
- [279] أنقرة، مخطوطة صائب سنجر 1، 1343، غير ورقية، 27  $\times$  18  $\times$  2.5، نسخي من دون تاريخ، مع ملاحظتى: «كتب عن الأصل» و «يحتاج إلى مقابلة».
  - 280] مخطوطة آياصوفيا 1863، 1، ورق ('84-'١)، تعليق من دون تاريخ، 18 × 13.
- 281] مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 2606)، ورق ('9-1)، تعليق من دون تاريخ، 18 × 13 (يليه شرح القشيري، ورق ('75-'10)، نسخي لعام 869 هجري، بحالة سينة).
  - 282] مخطوطة صائب سنجر 1، 481، غير ورقية، 20 × 12 × 2، نسخي لعام 1053 هجري.

- عظوطة يوسف آغا 5479، 2، صفحة 12–108، تعليق من دون تاريخ، 30  $\times$  19؛ انظر كذلك نجد المخطوطة 1138، ورق 1-99، 21.5  $\times$  14.5، نسخي لعام 946 هجري، مهداة إلى: أبو المؤيد سام بن محمد بن مسعود بن الحسين. المقدمة: الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادي كبريائه وصمدنيته.
- عن دور هذه المارسات وحول عدد الأسماء الحسنى، انظر < DOUTTÉ, Magie et religion, عن دور هذه المارسات وحول عدد الأسماء الحسنى، انظر < 199 sqq. Goldziher, in Or. St. Th. NÖLDEKE, I, 316-320
- 285] مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 568)، 39 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 15 × 11: وبعد فإن علم الحروف من أجل العلوم واشرافها (!) منه يتعلق به معرفة مرض الإنسان إن كان به سحر أو مرض أو عارض من الجان . .
- 286] مخطوطة كارا شلبي زاده 251، ورق ('72-'68) (في مجموعة عن الحروف، أصلها مغاربي، خطها سيء، وعنوالها «السر المصون والجوهر المكنون»، من دون تاريخ، 22.5 × 16).
- كنموذج عن هذا النوع، انظر الدراسة المعنونة: كتاب في الحواص يحتوي على وصفات طبية شعبية وتطيرية، مصنفة وفق الترتيب الأبجدي، ومنسوبة إلى: أبو (!) زكريا الرازي (توفي عام 313 (925): مخطوطة مراد مُلا 1826، ورق ( $(0.77^{-7})$ )، نسخي من دون تاريخ. في باب فرس نقرأ على سبيل المثال: «إذا علقنا سن حصان على طفل تبزغ أسنانه، فإنها تبزغ من دون أن تؤلمه. هذا (قيل) في طبيعيات الرومية». ويقول الطبري إعلى بن ربّان، توفي نحو العام 1920، الذي عالج الحواص الطبيعية في كتابه فردوس الحكمة، منشورات صديقي، برلين 1928، انظر صفحة علم 1928 وما يليها، 527 وما يليها]: «إذا دفنت تحت عتبة منزل حدوة فرس أو حصان، فإنّ الجرذان لا تعود تدخل إليه» (ورقة ( $(85)^{-7})$ ). انظر كذلك مخطوطة أنقرة، صائب سنجر 1، 4368، غير ورقية، 21 × 15 × 11، نسخي من دون تاريخ، قديم نسبيًا، بعنوان: خاصة الحيوان والنبات والطيور والجماد؛ أسعد أفندي 3554، ورق ( $(25^{-7})^{-7})$ )، 19.5 × 11، نسخي لعام 1088 هجري: والطيور والجماد؛ أسعد أفندي 3554، حول أدب الخواص، انظر التجميع الواسع الذي قام به جلداكي (توفي عام 1342/743)، بعنوان: درة المعواص وكتر الاختصاص في علم الحواص (انظر (GAL II, 139))، (GAL II, 172)، وقد ذكرت مصادر أخرى عند كراوس (GAL II, 135).
- 288] انظر مخطوطة آياصوفيا 1870، ورق (222'-222)، نسخي لعام 818 هجري، 18 × 18.5. [288] Cf. GAL S I, 422; comp. S II, 429 et 985.
- [290] انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 2243)، 48 ورقة، 18 × 13، نسخي من دون تاريخ، قديم نسبيًا، بعنوان: (كتاب منافع القرآن) للحكيم أبي عبد الله التميمي. ونجد مقتطفًا منه في مخطوطة مراد مُلا 2256، 2، ورق (225-27%)، نسخي كبير من دون تاريخ.
  - 291] بعد الصلاة على النبي صلعم أربعين مرة.

- انظر شهاب الدين السهروردي (توفي عام 187/181)، كتاب (في خواص الحروف. مخطوطة (191/587) كتاب (في خواص الحروف. مخطوطة (192 Vat. V, 294, 4, 4, ) قارن مع (184، 18)، نسخي جميل، 18 × 13؛ قارن مع (184، 186) (دواشة مجهولة المؤلف بعنوان: (منافع الأسماء الحسني) (مخطوطة الفاتح دواشة 286، 55 ورقة، نسخي لعام 827 هجري، دمشق 18 × 14).
  - 293] انظر حاجي خليفة 3، صفحة 57-60.
- 294 انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 5582)، 132 ورقة، 23 × 14، نسخي جميل جدًا مكتوب بالكامل على ورق مذهب، نسخي لعام 1203 هجري، عنوالها: «الدعوات المأثورة في الأحاديث

المنشورة ، مجموعة الصلوات التي جمعها على بن سلطان محمد القارئ؛ مخطوطة آيا صوفيا 2808 ورقة ، 27 × 17 ، نسخي مثلث جميل ، يحتوي على تسعة أدعية تحمل اسم آدم وإبراهيم وموسى ويسوع ومحمد وأبو الدرداء كعب الأخبار وأبو حنيفة ذو النون (عنوانه: كتاب الشفاء في بركة الدعاء)؛ مخطوطة آيا صوفيا 2811 ، 115 ورقة ، 17.5 × 13 نسخي؛ مخطوطة راغب باشا، (Mucalla) ، 152 ورقة ، (25- $^{\prime}$ 1) ، 19.5 × 10 ، بعنوان: شرح الدعاء المسمى بالسريانية وهي صلاة بالآيات (40 شعر)، يقال إنها نظمت شعرًا عن السريانية على يد ابن عبّاس؛ وهي هنا مترجمة إلى الفارسية ومعلق عليها. نجدها في كتابات ذات طابع هرمسى . المطلع:

أنسا الموجسود فاطلسبني تجسدين

فان تطلب سواي لم تجدي

أنا المقصود ولا تقصد سواي

## كستير الخلسق فاطلسبني تجسدني

انظر مخطوطة بورصة، أولو جامع 1005؛ برلين أهلوردت، 4176 (6 عناوين). حول الطابع Goldziher, Zauberelemente im islamischen Gebet, in السحري لمثل هذه الصلوات، انظر < Or. St. Th. NÖLDEKE, I, 303 sqq.

- 295] مخطوطة جامعة كتبخانة (A. 3679)، 42 ورقة، 21 × 15، نسخى لعام 1004 هجري.
  - 296] المصدر نفسه (A. 4514)، 71 ورقة (غير كامل)، 15 × 9.5 نسخي.
- 297] مخطوطة آياصوفيا 1870، ورق ('222-'108)، نسخي لعام 818 هجري، 18 × 13.5؛ اسم المجمّع غير مذكور، لكن انظر (GAL S I, 913».
  - 298] انظر (حاجي خليفة، ص 3/ 183)؛ (GAL II, 106; S II, 127, n. 19؛
- 299 Massignon, ap. Festugière, la Révélation d'Hermès Trismégiste, I, Paris 1944, appendice III, p. 399.
  - 300] انظر ‹حاجي خليفة، ص 3/ 530›: هو من القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب.
- انظر (ابن خلدون، 1/ 213-220/ 245-253، و3/ 146-179)، لم يترجمه سلان (Slane) الذي النظر (ابن خلدون، 1/ 238-245 ود)، انظر الترجمة الإنكليزية ( الم 208-206)؛ انظر الترجمة الإنكليزية ( الم 238-45 et ) النظر (cf. ib. pl. l et II, aprés p. 204) حيث نجد نسختين مصورتين، على وجه الورقة وظهرها الذي يحوي على أعداد، لهذا الجدول؛ نجد ترجمة أو نقلاً حرفيًا لعناصر هذا الجدول في جيب صغير في آخر المجلد [3] ظهرت حقيقة التجربة المعنية من قبل معاصر لابن خلدون في حمير على الم 163 sqq./201 sqq., trad. Angl. 199 sqq.; Cf. H. P. Reinaud, Divination ( et histoire nord-africaine au temps d'Ibn Galdûn in Hespéris 30/1943, 213-21
- 302 Cf. Ibn Galdûn, trad. Rosenthal, III, 210 sqq.; Ĥ.Ģ. III, 530-2; DOUTTÉ, Magie et religion, 382.
- 303] مخطوطة باريس 2694. قارن مع مخطوطة بيازيد، عمومي 4656، 17 ورقة، 21 × 13، نسخي من دون تاريخ. المقدمة: كتاب في الزايرجة الكبرى للعنمي (؟).
- 304] مخطوطة بورصة، أولو جامع 3544، ورق (199-195)، نسخي 19.5 × 13.5؛ قارن مع (GAL) كنطوطة بورصة، أولو جامع 3544

305 Cf. GAL, S I, 389, 21.

[306] انظر مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا 163، ورق 1-75، 21 × 15، نسخي من دون تاريخ؛ لمراجع أخرى انظر ما ذكره عثمان يجيي (40. Yahia, op. cit., II, 519, n° 456). أضف إلى ذلك:

مخطوطة بورصة، أولو جامع 3544، ورق ('194-'141)، 19.5 × 13.5 نسخي لعام 1008 هجري، بعنوان: رسالة أصول العقول في الزائرجة (اسم المؤلف غير مذكور).

صنفت على النحو التالي: من الألف (= 1) إلى الطاء (= 9) نسبة أولية وهي أصل النسب وفيها الطريقة الكبرى، ومن الياء (= 10) إلى الضاد المنقوطة (= 90) نسبة ثانية تحتوي على اثني عشر طريقة أقل من الأولى، والنسبة الثالثة تحتوي على تسعين طريقسة أقلل من الأولى والثانية، ومنها إلى الشين (= 1000) نسبة رابعة تحتوي على ثلاثماية وسنين طريقة تخرج كلما في عالم الأكوان. والقيمة الرقمية للأحرف التي نضيفها تؤكّد الأصل المغاربي للكاتب الذي يعطي للشين قيمة 1000، وهي القيمة التي أعطاها المشرقيون للغين (انظر (Rosenthal, in The Muqaddimah, III, 173, n. 809).

## 2/2] طرائق الكهانة الحلمية (175-264)

- عن هذا الكتاب، انظر محمدة المحدود الكتاب، انظر محمدة المحدود الكتاب، انظر محدود الكتاب، انظر الكتاب، انظر محدود المحدود المحد
- 4] اكتشفناه مؤخرًا ونشر في منشورات المعهد الفرنسي في دمشق، دمشق 1964، وفق النسخة الوحيدة الموجودة في مكتبة جامعة إسطمبول.
- قارن مع المقاربات التي أجريناها بين نصين، عربي وآشوري، متعلّقين بالتنبؤات عن طريق الغراب، في (Arabica 8/1961, 30-58). من المفيد في هذا الصدد أن نذكر رأي ابن خلدون الذي يقول، على نحو خاص، حول «التعبير: ص 3/ 80/ 111>: هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في المللة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها، وأما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودًا في المللة عندما هو في الخلف وربما كان في الملل والأمم من قبل، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام، وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها.
  - Cf. Les songes et leur interprétation selon l'Islam, in Sources Orientales, 2/1959, 127-158
- 7] حيث كان بإمكان الكهانة المانية وفحص أكباد الحيوانات وقلوبها والوحي أن تتدخل في تفسير الأحلام (انظر هلدار (Haldar, Associations, 7).

- النموذج بما ورد في سفر دانيال [2: 2] (بالعبرية): 
   النموذج بما ورد في سفر دانيال [2: 2] (بالعبرية): 
   الشيفيم> (سحرة)، 
   السحرة)، 
   الشيفيم> (حكماء)، 
   الشيفين> (سحرة)، 
   المحرف المح
  - 9] انظر «ابن هشام، ص 9-11»؛ «الطبري، ص 1/ 910-12<sup>2</sup>؛ «ابن الأثير، ص 1/ 310-12».
- انظر القسم [1/ 4/ 19/ 7]. إنَّ «معرفة الحلم» موضوعٌ فلكلوري واسع الانتشار؛ انظر إرلش (الشرارة) انظر إراث (Ehrlich, 93-100) الذي جمع العديد من الأمور المتوازية، لا تتعلق بالضرورة بكتاب دانيال. ما يخص جزيرة العرب، يشير هيلر <Heller, in ZATW 43/1927, 243 sqq. الى تواز في رواية عنتر وآخر في رواية سيف بن ذي يزن. توجد توازيات أخرى في القصص الفارسية، ألف ليلة وليلة و وكتاب كليلة و دمنة ؛ ونجدها عند إرلش.

11 Cf. Haldar, Associations, 1 sqq.

- 12] رأيت همة. خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض قمة. فأكلت منها كل ذات جمجمة.
- 13] انظر «ابن حزم: الملل. ص 1/ 112>. عن هذا الحلم، انظر «الطبري، ص 667/1-8><sup>2</sup>.
  - 14] انظر القسم (1/ 2/ 3/ 5).
  - 15] انظر «ابن هشام» ص 11-12».
- al-Muqaddasî. Aĥsan at- منطقة جبلية جنوبي بحر قزوين، تدعى اليوم مازانداران (انظر درمناه على المنطقة جبلية جنوبي بحر قزوين، تدعى اليوم مازانداران (انظر درمناه على المنطقة جبلية جنوبي بحر قزوين، تدعى اليوم مازانداران (انظر درمناه المنطقة بحروبي المنطقة ال
  - 17] منظقة ساحلية في الزاوية الجنوبية الغربية لبحر قزوين (انظر «المصدر السابق، ص 276).
    - 18] ﴿ الملل. م س ذ٠.
    - [19] انظر القسم (1/ 4/ 19/ 2).
- 20] يظهر في سورة يوسف ليس حلم فرعون وحسب (سورة يوسف 43-56؛ قارن مع سفر التكوين 14: 1-36)، بل كذلك حلما الساقي والخبّاز (سورة يوسف 30-41؛ قارن مع سفر التكوين 40: 5-19) وأحد حلمي يوسف على لسان أخوته (يوسف 4-6؛ قارن مع سفر التكوين 37: 4-6). عن هذه الأحلام، انظر (58-58-61).
  - 21] انظر «الطبري، ص 1/ 671–75<sup>2</sup>.
  - 22] وفق «الطبري، ص 2/ 339، السطر 3<sup>1</sup>، كانت كتب دانيال تقرأ في مصر في العام (61 هــ/680 م).
    - [23] انظر القسم [2/ 2/ 61].
    - 24] يشير إرلش إلى بعضها، وفي أثناء العرض، سوف نشير إلى أخرى.
- (120 / الطبريَ، ص 1/ 445-7) ترجمة زوتنبرغ <4-204 / Zotenberg, I, 294-5) ابن الأثير، ص 1/ 120 / الطبريَ، ص

26 Cf. Sources Orientales, 2, 146 sq.

- 27] الدلو تأتى الغرب المزله ... ثم تعود باديا مبلته؛ هو مَثلٌ ذكره الميداني (ص 1/ 481).
  - 128 فتفرط عنك النحوس. انظر ‹ابن الأثير، ص 459/1-60›.
- 29] ومعه رجل يزجر الطير. نجد كذلك عند الآلوسي (بلوغ الأرب. ص 3/ 268-9)، مثالاً لحلم منسى، عثر عليه من جديد بطريقة الزجر، مأخوذ من (مفتاح دار السعادة) لابن قيم الجوزية.

- في التطيّرات اللاحقة، هناك عدّة طرائق قدف إلى تحييد التأثير السيء لحلم ما: انظر ﴿المجريقِ، Goldziher, Abhandlungen, I, 28, n. 2; 228; Mauchamp, › ﴿112 عاية الحكيم. ص 112›؛ ﴿112 Persans et Turcs du Cabinet Sorcellerie, 157-163; J. T. Reinaud, Monuments Arabes, والبلّور الصخري (Paris 1828, I, 12 de M. le Duc de Blacas et d'autres cabinets, يبعدان الأحلام السيئة)؛ إلخ. ما يخص اليونانيين، قارن مع ﴿(Pürsanschütz, 8 (réf.) بعدان الأحلام السيئة)؛ إلخ. ما يخص اليونانيين، قارن مع ﴿(Pithusanschütz, 8 (réf.) بعدان الأحلام السيئة)؛ إلخ. ما يخص اليونانيين، قارن مع ﴿(Pithusanschütz, 8 (réf.) بعدان الأحلام السيئة)؛ إلخ. ما يخص اليونانيين، قارن مع ﴿(Pithusanschütz, 8 (réf.) بعدان الأحلام السيئة)؛ إلى المنظم المنطقة - Cf. E. Mittwoch, Proelia Arabum paganorum... quomodo litteris tradita sini, Berlin 1899; Blachère, Histoire de la Littérature, 131 sq.
- Oppenheim. 295 sqq. > عن الوظيفة المتعددة لمفسو الأحلام البابلي، انظر «المصدر السابق. ص 217-25.
  - 33] قارن مع ‹المصدر نفسه. ص 192›.
    - 34] ﴿ الأغاني. ص 19/84).
- 35 Cf. Frazer, Golden Bough, I, 375; W.R. Smith, The religion of the Semites, 324 sq.; ib., Kinship, 152 sqq.; Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 199; M. Morand, Les rites relatifs à la chevelure chez les indigènes de l'Algérie, in Revue Africaine 49/1905, 237-43.
  - 136 انظر حزقیال (2: 8−3، 3)؛ إرمیا (1: 9).
- نظر «الشهرستاني، الملل. منشورات القاهرة، على هامش ابن حزم، ص 225/3--6)؛ «أبو الفدا، الله. Wüstenfeld, De Scientiis et Studiis Arabum ante الإسلام. ص 180؛ 
   480 حافيل الإسلام. ص 180؛ 
   490 حافيل الإسلام. ص 180؛ 
   400 حافيل الإسلام. ص 180؛ 
   400 حافيل الإسلام. ص 180؛
  - 38] انظر القسم [1/ 2/ 3/ 5].
    - 39] كان نظارا متوقيا.
  - 40] ﴿ الأغاني. ص 15/ 149–50.
- Cf. Oppenheim, 266 sqq.: Leibovici, in Sources Orientales, 2, 74 sqq. (note 17: corr. En K. 2582); (قسارت مسع «سلّم يعقوب»، في سفر التكوين 28، 10 وما يليها); Caquot, in Sources Orientales, 2, 108.
- Cf. R.H. Charles, The Ascension of Isaiah, Londres 1900, ch. 6,1-11,40ö R. Basset, Les apocryphes éthiopiens traduits en fr., III: L'Ascension d'Isaïe, Paris 1894ö E. Tisserant, Ascension d'Isaïe, Paris 1909. On trouvera ap. Kautsch, Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Tübingen 1900 (nouv. éd. 1921), II. 121, n. i, les parallèles à cette ascension )cf. notamment le ch. 70 du Livre d'Enoch et l'Arda-Vîrâf.
- Cf. Charles, The Assumption of Moses, Londres 1897; Kautsch. op. cit., 311-331.
- P. Riessler, op. cit., 1-39; G. H. Box, The Apocalypse of Abraham, in Transl. of انظر (15 carly Doc. Ser. I, 10, Londres 1919; Bonwetsch, Die Apokalypse Abrahams... , د المنابعة المن

- ويعقوب قام بها بارنز < W.E. Barnes, traduits en anglais (pp. 131-154); G. H. Box, The .<br/>
  . Testament of Abraham, Londres 1927; P. Riessler, op. cit., pp. 1091-1103
- - 48] ﴿ ﴿ ابن هشام، ص 265، س 15>: ما فقد جسد رسول الله صلعم ولكن الله أسرى بروحه.
    - 49] المصدر نفسه. س 16-17: كانت رؤيا من الله صادقة.
      - 50] «المصدر نفسه».
      - 51] «المصدر نفسه. ص 266، س 2٠.
      - 52] يحفر (1. يحفز) بهما رجليه يضع يده في منتهى طرفه.
    - 54] انظر الموازيات التي ذكرها <Ehrlich, 49 sq. القسم (2/2).
- رالمصدر نفسه. ص 45-46؛ مع ذلك، تغيب في السردين نيّة الحصول على حلم (انظر «المصدر السابق. ص 48»).
- R. A. Nicholson, in JRAS 1900, pp. 637-720; 1902, pp. > في انظر قائمة المواد والمقتطفات في حوى جزئي الرسالة (انظر \* 1900, pp. 643-4 et 1902, pp. ) يقدّم محتوى جزئي الرسالة (انظر \* 813-47) المقارئ بسرعة معلومات حول رحلة الشيخ علي بن منصور إلى السماء واللقاءات التي أجراها هناك مع شعراء ورجال أدب وشخصيات شهيرة. نشر النص العربي في الأخائر العرب، المجلد الرابع.
- Mahomet et les origines de l'Islamisme, in Etudes d'Histoire religieuse, Paris s. d., p. > [57] 239. عن ردود أفعال المكيّين بعد أن سمعوا قصة تلك الرحلة من محمد، وعن شهادة الصدق التي قدّمها له أبو بكر الذي لقبه محمد منذ ذلك الحين بالصدّيق، انظر (ابن هشام، ص 264–5>. أمّا ما يتعلّق بسحب الفكرة، فانظر سورة الإسراء [60] المذكورة أعلاه.
- 58 Cf. Oppenheim, 246 sq.; Leibovici, loc. cit., 76 sqq.
  - 59] سفر التكوين (15: 5)؛ انظر <Ehrlich, 35 sqq. ك.
- RABARI, 1<sup>1</sup>, 257; traduit. Zotenberg, I, 136 sqq.
- انظر القسم (2/2/5). يبدو أنّ المُظهر المدمّر للنارية عن هذا الحلم قيمته كبشارة لميلاد؛ لكنّ المدراش وكذلك الطبري لا يهتمان بما يمكن أن يحصل للمصريين، بل يرون فيه حلم ولادة (انظر خدائل الطبري لا يهتمان بما يمكن أن يحصل للمصريين، بل يرون فيه حلم ولادة (انظر خدائل الطبري الله خول الموضوع الحلمي: ولادة، نور، نار).
  - 62] متى (2: 2).

- 63] (ابن هشام، ص 102): يا معشر يهود . . طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به.
- 64] انظر «القمّي، كتاب الدين. طهران 1300 هـ..، ص 103> مذكور في < 107 Andrae, Mahomet, 32.
- 65] موضوع الشجرة التي ترمز أغصالها إلى أجزاء مختلفة لمملكة كبيرة، يتدخل في الحلم الشهير لنبوخذنصر، الذي فسره وشرحه دانيال (4: 2–4). انظر <.Ehrlich, 113 sqq. نجد مراجع عن موضوع الشجرة الكون في «المصدر نفسه. ص 116، ملاحظة 3/.
- 66 Cf. Hérodote, I, 107 sqq.
- Oppenheim, 265). عن أحلام بول إنجاب، انظر ‹المصدر نفسه. ص 264-6، (Leibovici, loc. cit., 70)
  - 68] انظر «ابن خلكان، الوفيات. ص 1/ 397-9».
- (ابن هشام، ص 102، 106) (حيث نجد، من فم النبي، جملةً أخرى هي: «قصور سورية»). وكان لوالده عبد الله، حين ذهب بصحبة أبيه يطلب يد آمنة، بقعة ضوء (غرّة) على جبينه اختفت بعد إتمام الزواج (المصدر نفسه، ص 100-1). وتكتسب هذه الواقعة مصداقيةً لدى ابن هشام، الذي ذكر ابن اسحق، من السابق الذي قدّم بالكلمات التالية: ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة . .
- 70] المصدر نفسه، ص 102؛ قارن مع «ابن سعد، ص 1/ 1/ 60؛ «Tor Andrae, Mahomet, 33 sq.» (-100)
- 71] جَمْضية الحصى: يمكن أن يتعلّق الأمر بإشارة إلى الرجم الذي كان يوجّه إلى الشياطين، لدى ولادة النبيّ، أو كعلم اسم مكان؛ لكنّ ياقوت لم يُصادق عليه بصفته كذلك.
  - 72] انظر ‹ياقوت، ص 1/ 174› (مرتفع في هضبة شراة).
- 73] في اليمامة؛ انظر «المصدر نفسه، ص 1/ 244؛ أُكُمة أو أَكَمة (دون تعريف). يمكن ألاّ تكون هذه الأسماء الثلاثة، الجغرافية على ما يبدو، سوى تعيينات متباينة لكلمة «هضبة».
  - 74] ابن سعد، ص 1/ 1/ 109>.
- انظر ‹ابن هشام، ص 103›، حيث ورد: وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له قال فكان رسول الله عم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله أن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وهكذا، وعلى مثال هيلي وصموئيل، فإنّه كان بإمكان عبد المطلب، ومن بعده محمّد، اللذين ينتميان إلى قبيلة تتحمل مسؤوليات عن حراسة الحرم المكّي، أن يناما في فنائه.
  - 76] نظن أنها دعيت بالمياه الطيبة تلطيفًا بسبب المداق الأجاج لطعمها.
- الرَّة، أي مقدّسة. قارن مع ذلك حبعلت بريم>، أي «سيدة برّة»، نعت شمس (انظر خبعلت بريم>) أي «سيدة برّة»، نعت شمس (انظر جبعلت بريم) (Panthéon, 101 وذات برّان، (آفة الحنطة/ Pamme, op. cit., 105 et n.) اسم أحد معابد شمس خبير بالمعابد بالمعاب
  - 78] «الثمينة، التي لا يفترق عنها المرء بإرادته».
- T. Fahd, Le panthéon de l'Arabie centrale, Ch. عن الأصل الذي نقترحه لهذا الاسم، انظر ۱۲. Fahd, Le panthéon de l'Arabie centrale, Ch. عن الأصل الذي نقترحه لهذا الاسم،

- 80] المكان الذي كانت توضع فيه أحشاء الضحايا.
- الكان الذي كانت تحرق فيه الدماء المتجلطة للضحايا، المجموعة على الأرض، والتي يأمر الطقس الموسوي بحرقها في مكان خاص (انظر سفر الخروج 29: 14). عن هذين التعبيرين اللذين يوجدان [20: 25]، وسفر اللاويين [16: 25]؛ وسفر العدد [19: 25]، انظر , Dozy. Die Isracliten zu Mckka, في سفر اللاويين [16: 25]؛ وسفر العدد [19: 25]، انظر , Lenormant, Sur le culte payen de la Kâabah, 232 sqq.; T. Fahd, op. cit., ch. II, s. Isâf et Nâ'ila
- 82] ﴿ (ابن هشام، ص 91)؛ قارن مع ﴿ ابن سعد، ص 1/ 1/ 49-50)؛ ﴿ (ابن الأثير، ص 2/ 8-9)؛ ﴿ الْأَزْرَقِي، ص282-4).
  - 83] انظر القسم [2/ 2/ 9].
- 84] عن هذا الموضوع، قارن مع المثال الذي قدّمه إرلش (Ehrlich, 50) (المستخرج من عمل (Heinrich v. Kleist, Geistererscheinung).
  - 85] عن نذر عبد المطلّب وتحقيقه، انظر ‹ابن هشام، ص 97–9›؛ والقسم [2/ 1/ 5].
    - 86] انظر «الطبري، ص 1/ 264-6»<sup>1</sup>.
    - 87] الذي كان يقول إنه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى (ابن هشام، ص 106).
      - 88] (المصدر نفسه، ص 103–108).
        - 89] (ابن سعد، ص 1/ 1/ 54).
          - .5(6-2575/1) [90
- 91] عجزت عنّا أنصارنا. والكلمة الأخيرة ملتبسة؛ فهي تعني حرفيًا «حلفاءنا»؛ وكان ذلك يعني في الجاهلية آلهة المطر (انظر T. Fahd, op. cit., ch. II, s. Hubal). يمكن لهذه الكلمة أن تشير في الإسلام إلى الجن، الذين تحولوا إلى الإسلام، والذين يقدّمون مساعدهم للمسلمين في الأوقات الصعبة. والمعنى الذي ملنا إليه يأتي من المعنى الثاني لهذا التعبير، أي «سيل جارف، فرع لهر».
- 92] قارن مع اتحاد الكهانة الحلمية والكهانة بالنظر إلى أكباد الطيور في نصٌّ من الحقبة الكسّيّة (cassite). ذكره أوبنهايم Oppenheim, 205 in fine).
- 93 أسد الغابة، ص 4/ 48. يؤكّد حديثٌ يدعو للدهشة هذا الإيمان الكامل للنبي في الأحلام؛ «من كذب في حلمه كُلّف يوم القيامة» (Wensinck, Concordance, I, 504).
- [94] Annuaire du Collège de France, 41° année, p. 85. مع أنّ هذا الرأي لا يقلّ غرابةً عن تلك الحروف الصوامت نفسها، فقد بدى لنا ذلك الرأي جديرًا بالاهتمام، نتيجة إبرازه البدايات الحلمية للوحى الذي تلقاه محمد.
  - 95] (ابن هشام، ص 151)؛ (ابن سعد، ص 1/ 1/ 129).
- (بن سعد، ص 2/ 2/ 18): إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له؛ قارن مع «ابن خلدون، ص 3/ 81/ 115). يفسر تعبير بشرى، في القرآن (يونس 64)، وفق حديث نقله أبو الدرداء بالرؤيا الحسنة (انظر «الطبري، تفسير. ص 11/ 84-6)؛ «القشيري، الرسالة القشيرية. منشورات بولاق، 1867/1284، ص 228).
- 97] يتكرر هذا التأكيد في مقدمات الدراسات الكهانية الحلمية جميعها؛ انظر على سبيل المثال «ابن غنّام، تعبير المنام. مخطوطة ستراسبورغ 4212، الورقة 109٪: الرؤيا جزؤ من النبوة ووحي للعباد فمنها بشارة للطائعين . . ومنها نذارة للصالحين.

- 98] خاجه الحلم جزء من ستين من النائهين. ص 2/ 36): «الحلم جزء من ستين من النبوة». تعليقًا على ذلك، يقول ابن ميمون: «الوجود الحقيقي للنبوة . .، هو كمال يأتي في حلم أو رؤيا».
  - 99] ﴿ ﴿ القادري في التعبير . مخطوطة باريس، ورقة ( 34 ) ﴾ .
- [100] نجد كذلك (6، 43، 6)، 70) (انظر «المسعودي، ص 3/ 360)؛ «ابن حزم، الملل. منشورات القاهرة، 19/5–20)؛ «ابن خلدون، ص 1/ 81–115»).
- [10] قارن مع «البلخي، ص 1/ 195»: طلب من إبراهيم النخعي أن يصف جهنم فقال: ناركم هذه جزء من سبعين جزأ من نار جهنم.
- [102] تحنّث أو تحنّف «ابن هشام، ص 152»؛ وهذا يبرهن على أنّه كان ينتمي إلى حركة الأحناف، المستوحاة من اليهودية-المسيحية، والذين كانوا منتشرين في مكّة (انظر القسم 1/ 2/ 3/ 5).
  - 103] بنمط من دیباج فیه کتاب.
    - 104] وهببت من نومي.
- قارن مع رؤيا حزقيال [1: 4−6]، وبصورة خاصة: «التشابه البشري» لأربعة كائنات حيّة (1: 5) الذين رآهم محمّد كذلك، على نفس الهيئة، في أركان الأفق الأربعة؛ كانت أقدامهم أقدامًا مستقيمة [1: 7]؛ تعيينه رسولاً (2: 3).
  - 106] ﴿ ﴿ إِن هِشَامٍ ، صِ 152−3.
- المعنى «خطف، هل، وانظر (Concordance) بعنى «خطف، هل، المتحدم الجذر < < ط ف> سبع مرات في القرآن (انظر < حصف عنى «خطف، هل، خلب» من دون أي صبغة صوفية. للتعبير عن فكرة الانخطاف الروحي، تقول عائشة: أسرى الله بروحه (انظر الهامش 48 في هذا الفصل). عن الاختطاف تعبيرًا عن الوجد، انظر < Hallâğ, éd. Massignon, Etudes Musulmanes, 4, Paris 1957, p. 17 (n. 5), p. 25 (n. 10)
  - 108] انظر (ابن هشام، ص 267).

- 109 Cf. pp. 1-12; Oppenheim, 225 sq.
- 110 Oppenheim, 225.
- 111 Cf. Ehrlich, 3, n. 1: définition du Talmûd Megilla, 18'.
- 112] قارن مع العبارة العربية (في المنام) أو (في ما يرى النائم) بالعبارة الأكادية < [عينا] -مو -ىء -ء ت - ي > (<Cf. Oppenheim, 225)).
- Guillaume, Prophétie et Divination, > عن صعوبة إقامة حدٍّ فاصل بين الحلم والرؤيا، انظر 361 sqq.
- العلاقة بين الحلم والبلوغ مقامة على نحو بالغ في اللغة العربية؛ انظر (تاج العروس. 8/ 355): حلم الرجل بالمرأة إذا حلم في نومه إنه يبأشرها . والحلم والاحتلام الجماع في النوم . والمراد بالاحتلام خروج المنى سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم ولما كان في الغالب لا يحصل إلا في النوم بحلم أطلق عليه الحلم والاحتلام ولو وجد الاحتلام من غير خروج منى فلا حلم له . .
- باستثناء الأكادية؛ انظر مع ذلك مصطلح <خلتو> غير القابل للتفسير، والذي يعطى مرادفًا لحشتّو> و <مونَتو>، في اللغة السومرية الأكادية <325 (Oppenheim, 225)؛ يمكن أن يكون هذا المصطلح قد أتى من <خلو>، «كان واضحًا، رائقًا» <45، 339, 345؛ لكن يبدو أكثر منطقية اعتباره شكلاً مخزولاً ل<خل[م]تُ>، المأخوذ من الجذر السامي الغربي <ح ل م>.

- (116 كالم الشيطان: والرؤيا تحريز من الشيطان: والرؤيا تحريز من الشيطان: والرؤيا تحريز من الشيطان. و14 كالم المنطقة عن الشيطان. عند (14 كالم المنطقة عن الشيطان. عند (14 كالم المنطقة عن الشيطان. عند (14 كالم المنطقة عن الشيطان. ذكرت المراجع أخرى في (11 كالم المنطقة والكافية والكافية والكافية والكافية والمعايرها المميزة، انظر (ابن خلدون، ص 3/ 82-84، و177-79).
- 117] انظر «تاج العروس. 8/ 355>: الحلم الرؤيا . . فهما مترادفان وعليه مشى أكثر أهل اللغة وفرق بينهما الشارع فخص الرؤيا بالخبر وخص الحلم بضده.
- إنّ سيطرة استخدام حملوم> (48 مرة في سفر التكوين، 4 مرات في سفر التثنية، مرة في سفر العدد، وغائب تمامًا في سفر الحروج واللاويين ويشوع وصموئيل الثاني والملوك الثاني وأحبار الأيام الأول والثاني؛ نجده في سفر إشعبا وإرميا ويوئيل وزكريا؛ وعند كتاب سير القديسين، يستخدم فقط في سفر أيوب، والمزامير ودانيال؛ < HRLICH، العصر البطريركي، أي: قبل تطور رؤى انخطافية في إسرويل، هو أمر ذو دلالة.
- [11] الحلم يعني «البلوغ» في (النور 58 و59)، وتعني أحلامهم في (الطور 32) «ذكاؤهم». انظر الحلم الذي ذكره «البيهقي، المحاسن. 347، والذي ترجم في «Sources Orientales 2, 139 sq.، حيث تشخص كلمة رؤيا «الحلم الجيد» وأضغاث أحلام «الحلم السيء».
- (الروم 23): ومن آياته منامكم بالليل والنهار. «تفسير الطبري. 21/ 20»، يفسّر منام بنوم. والأمر مماثل في نصوص تالية (انظر «المصدر نفسه. 24/ 6-8؛ 10: 9». والتفسير الذي نتبناه يبدو لنا أغنى.
- [121] (الزمر 42): الله يتوفى الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها فيمسك الله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . .
- (الأنفال 43–44): إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أريكهم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر.. يمكن أن يشير هذا النص المتعلق بمعركة بدر إلى حلم جاء النبي في أثناء المعركة (انظر «ابن هشام، 444؛ والقسم 2/ 2/ 17).
  - [123] (يوسف 6، 21، 101)؛ انظر (تفسير الطبري. 12/ 86).
- 124] انظر «ابن هشام، 143»: استحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علمًا من أهل الكتاب؛ «البخاري، 2/ 352 (= 60 أنبياء، 21)»: وكان رجلاً تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية.
  - 125] قدوس قدوس، يمتدّ هذا النداء حتى أيامنا بين المسيحيين، وخاصةً عندما يدوّي.
- يشير تعبير الناموس الأكبر، من السريانية نوموسو (باليونانية (ὁ νόμος)، عند المسيحيين السريان الدريان ()، أمّا < .120 الح. الح. ()، أمّا < .17). أمّا < .17). أمّا < .17). أمّا < .17). أمّا < .17) أمّا < .17) أمّا < .17) أمّا < .1858, 701 sq., n. 3 خير جعه إلى حُلَمْسُ >، أي «أفشى سرًا لشخص»، ومن هنا «نجيّ (الله)»؛ ضدّ هذا الأصل، انظر < -600 (13/1859, 690.)، ضدّ هذا الأصل، انظر < -701; Cf. O. Pautz, Muhammeds Lehre von der Offenbarung, 21
- 127] ﴿ ابن هشام، 153>؛ قارن مع ‹ابن سعد، 1/ 1/ 130>: وإن هذا لبدء نبوّة وإنه ليأتيه الناموس الأكبر؛ وبعد ذلك: فهذا ناموس مثل ناموس موسى.
  - 128] ﴿الأغاني 3 /14).
  - (129 <ابن هشام، 278-9>.

- [130] اضرب له مثلاً هو التعبير الذي تستخدمه النسخة العربية من أجل «قول مثل» (انظر على سبيل المثال لوقا 14، 7).
- (ابن سعد، 1/ 1/ 113) (حديث جابر بن عبد الله). نشير هنا إلى القصص المتعلقة بتكاثر الغذاء التي ذكرها كاتب السير نفسه (انظر (المصدر نفسه، 123): جعل النبي وفيرًا حليب نعجة أم معبد التي تجيب من سألوها من صانع هذه المعجزة قائلةً: هذا واللات الصابئ الذي يمكة؛ (ص 124): تشتكي فاطمة لعلي بأنّ الأسرة كلّها نامت من دون عشاء وبأنّه ليس هناك طعام للغداء. فذهب علي لشراء الطحين واللحم بدرهم؛ فحضرت الخبز وطبخت. حين أصبح كلّ شيء جاهزًا، بعثته لينادي أباه، فوجده ممددًا في الحرم، ينهكه الجوع. استند محمّد على على وجاء معه. وحين وصل، وأى القدر تغلي فقال لابنته: «اسكبي لعائشة!» فملأت قصعةً؛ ثمّ قال لها: «اسكبي لحفصة!». ففعلت إلى أن سكبت لزوجاته التسع. ثمّ قال لها: «اسكبي لابنك وزوجك!» ففعلت. وقال لها أيضًا: «اسكبي لنفسك وكلي!» فسكبت لنفسها، ثمّ رفعت غطاء القدر التي كانت لا تزال مليئة أيضًا: «احرها. وخلص عليّ إلى القول: لقد أكلنا طالما شاء الله» (قارن مع سفر الملوك الأول 17: 18-19؛ مرقس 4: 11-25، متى 14: 13-15؛
  - 232] عن هذا النوع من الأحلام، انظر <Ehrlich 58 sqq.; Oppenheim, 206 sq. انظر <
- Berakôt, 55<sup>a</sup>, op. Oppenheim, 206.
- جرى ذلك الحدث في عام (630 م)، في حين أنّ الطبري يضع تلك القصة في عام (6276-8 م) يمكن أن تمتد الهدنة المذكورة في هذا النص إلى عام (626/5 م) (بعد معركة الحندق) حتى فتح مكة (لهاية عام 629/8 إلى بداية كانون الثاني 630 م). لكن قبل ذلك، في آب (8/ 629 م) جرت معركة مؤتة على الأرض البيزنطية في البلقاء ‹ابن هشام، 794›؛ وهذا يجعل من أسر العربي وانتقال حاكم بصرى، مركز مقاطعة حوران، بحدف إبلاغ هرقل بما جرى، أمرًا معقولاً.
- 135] نشير إلى أنَّ الرومان كانوا يمنعون العرب في مملكتهم من إجراء الحتان (انظر < ,Welhausen) نشير إلى أنَّ الرومان كانوا يمنعون العرب في مملكتهم من إجراء الحتان (انظر < ,Reste<sup>2</sup>, 174-5).
- (الطبري، 1/ 1561-3> (قصة أبي سفيان الذي يقال إنّ هرقل استجوبه بنفسه بعد ذلك الحدث، واكتشف من إجابات أبي سفيان الذي كان في ذلك الحين عدوًا لمحمد، إشارات نبوته جميعها!).
- [137] قبل على لسانه ‹الأغاني: 3/ 14›: هذا الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى يا ليتني فيها جذع أكون حين يخرجك قومك . . ولدى رؤية المعمدان للروح القدس تترل على يسوع رأى فيه المسيح (يوحنا 1: 30).
- 138] انظر «ابن هشام، 1001»: وتزوج رسول الله صلعم عائشة . . بمكة وهي ابنة سبع سنين وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين أو عشر ولم يتزوج . . بكرًا غيرها.
  - 139] ﴿ ﴿ ابن سعد، 8/ 44﴾؛ انظر ﴿ص 46﴾.
- [140] في قضية عائشة (انظر «ابن هشام، 731-7) التي هزّت المجتمع الفتيّ وأثارت الاضطرابات بين الأوس والخزرج، تمنّت أن يتلقى النبي وهو يحلم برهان براء لها: .. قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلعم في نومه شيئًا يكذب به الله عني . . إنّه وحيّ أتى ليقدّم ذلك البرهان («المصدر نفسه، 735» س 8 و17-19»).
- [14] ﴿أَسِدُ الْعَابِةِ، 4/ 67﴾. عن قوّة الشخصية التي برهن عليها عمر منذ اعتناقه للإسلام، انظر ﴿ابن هشام، 229٠.

- 142] ﴿أسد الغابة، 4/ 62﴾.
- (المصدر نفسه، 64).
- المصدر نفسه، 62>. قارن مع «ابن هشام، 279>: في أثناء رحلة النبي السماوية، رأى وهو يدخل إلى الجنة «فتاة سراء؛ قال سألتها: «لمن أنت؟ فأجابت: لزيد بن حارثة». فزف رسول الله هذه البشرى إلى زيد بن حارثة». كان ذلك تعويضًا يدين به محمد لزياد، ابنه بالتبني، الذي حرمه من زوجه زينب بنت جحش ليلحقها بحريمه، وذلك في عام 625/ 6، وفق «الطبري، 1/ 1460-2>8.
- (ابن هشام، 347): ثم أمر بالناقوس فنحت؛ (ص 348): فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس . . كان الناقوس الخشبي يتألف من لوح، يدعى الناقوس، يضرب عليه نوع من النبوت الخشبي، يدعى وبيل (تاج العروس. 4/ 264).
  - 146] طاف بي . . طائف.
- 147] انظر «ابن هشام، 346-8>؛ قارن مع «ابن سعد، 1/ 2/ 7>؛ المصطلح معروف في القرآن: انظر تعبير أذّن مؤذّنٌ (الأعراف 44) يوسف 79)؛ لكن هذا الكشف غير موجود فيه.
  - 148] هذا ما يوحي به حديث مذكور (انظر القسم 2/ 2/ 10).
- (3-149 مونيل (صمونيل الأول 3:  $\lambda$ ان حلم صمونيل (صمونيل الأول 3:  $\lambda$ ان حلم صمونيل الأول 3:  $\lambda$ ان على الذي كان يهوه يخدم وفقًا لأوامره.
  - 150] مكان في منتصف المسافة بين مني ومكة (انظر ‹ياقوت، 1/ 92›).
- ا نقرأها لَمصارعكم، على عكس مزيك (انظر أدناه) الذي يقرأها لمصارعكم، رابطًا بعنصر الجملة السابقة. ويمكن ترجمتها على نحو أقل تفصيلاً كما يلي: «ينتظركم مصيرٌ قاس خلال ثلاثة أيام»!.
- (152 (ابن هشام، 428–9)؛ (ابن سعّد، 8/ 39–30)؛ (الطبري، 1292)-3) (ابن الأثير، 2/ 89؛ (الأغان 4/ 18).
- 153 Die Gidon-Saul-Legende und die Überlieferung der Schlacht bei Badr. Ein Beitrag zur ällesten Geschichte des Islâms, in WZKM 29/1915, 371-383.
  - 154] عن رمزية هذا الحلم والأمور غير الطبيعية التي يمثّلها، انظر <80-85.
    - 155] انظر (الأنفال 8، 7-12، 43-44، 68)؛ (ابن هشام، 444).
- اللهم أن قلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. عن هذا الشكل من القسم ذي الطابع السحري، انظر القسم [1/ 3/ 10]. بعد فترة وجيزة، كان لمحمد (انظر ‹ابن هشام، 445›) تصرف آخر ذا مدى سحري: فقد رمى في وجه القرشين حفنة من الحصى أولعت القتال وجعلت الأعداء يهربون.
  - 157] خفق خفقة.
  - 158] انظر (ابن هشام، 439–40).
- 159] «المصدر نفسه، 444». نعرف الدور المعزو للملائكة في هذه المعركة (انظر «المصدر السابق، 449-50»؛ القسم [1/ 2/ 3/ 1].
  - 160] إني فيما يرى النائم وإني لبين النايم واليقظان.
  - H.v. Mžik, op. cit., 373> **؛ 43**7 (ابن هشام) [161
  - 162] ﴿ (ابن هشام، 190-1، 257-8) (ظهور الملاك لأبي جهل على شكل بعير)؛ انظر القسم [1/ 2/ 3/ 1].
- 163] إشارةً إلى الجروح التي أصابت النبي في وجهه في أثناء تلك المعركة «ابن هشام، 571–2»؛ انظر الهامش 165 في هذا القسم).

- 164] ﴿ إِشَارِةً إِلَى حَمْرَةً، عَمَّ النِّبِي، الشَّهيد الأول في تلك المعركة (سيد الشَّهداء): ﴿ ابن هشام، 563-5٪.
- انظر ‹ابن سعد، 2/ 1/ 26›؛ قارن مع ‹ابن هشام، 557-8›، حيث يروى هذا الحلم على شكلين ملتبسين وأكثر المحتصارًا: «رأيت بقرًا، رأيت في ذباب سيفي ثلمًا ورأيت أبي أدمحلت يدي في درع حصينة، فأوّلتها المدينة» ‹ص 557-8›. أما الصيغة الأخرى، فهي كما يلي: «رأيت بقرًا لي تذبح [...]. فأما البقر فهي ناس من صحابي يقتلون؛ وأمّا الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي، فهو رجلٌ من أهل بيتي يقتل» ‹ص 558›.
- (ابن هشام، 558؛ قارن مع المصدر السابق، حيث أن ينبئ حلمًا النبي بتراجع جيشه في اليوم الأول، أمام الطائف المحاصرة: «رأيت، قال لأبي بكر، إلّه يهدى لي قصعةً مليئة بالقشطة؛ لكنّ ديكًا قلبها بمنقاره وانسكب ما فيها». فقال له أبو بكر: «لا أظنّ ألّك ستصل اليوم إلى مبتغاك».
  - 167] (ابن هشام، 796).
  - 168] ﴿المصدر نفسه، 795﴾.
- [169] الطبري، 1/ 1796><sup>3</sup>؛ ‹ابن الأثير، 2/ 240›. قارن مع النبوءة التي تلفّظ بما محمّد في مقبرة بقيع · ابن هشام، 1000›.
- (ابن سعد، 2/ 2/ 2>؛ قارن مع (ابن هشام، 1000>: قال النبي لأبي مويهبة في مقبرة بقيع: «لقد أحضروا لي مفاتيح كنوز هذا العالم والأبدية على الأرض ثم الجنة، وسألوني أن أختار بين ذلك ولقاء ربي والجنة». فحثه أبو مويهبة على أن يختار الأول؛ فأجاب النبي: «لقد اخترت لقاء ربي والجنة».
- انظر «ياقوت، 2/ 36». من المحتمل أن يكون نعت الطيبة، أي: المدينة ذات الريح الطيبة والذي أعطاه النبي للمدينة انعكاسًا لهذا الهاجس (انظر «الجاحظ، الحيوان. 44/3–5٪. قارن مع ذلك مع «مراصد. 1، المقدمة العربية، 2٪: سمى النبي المدينة طيبة لما فيها من الطيب والفضل به ورغب عن يثرب لما فيه من لفظ التثريب.
- أسد الغابة، 2/ 201-2>؛ يذكر ابن الأثير المدائني في هذا الصدد وهشام ابن الكلبي، ثم يذكر في مكان آخر <5/ 2015) ابن قتيبة، في غريب الحديث. قارن مع «الدياربكري، خيس. 2/ 198>، الذي يقحم الحلم الأول (الجدي) والثاني (النار) بحلمين آخرين: «رأيت النعمان بن المنذر مزينًا بقرطين وأسورتين. قال النبي: إنّه مُلك العرب الذي يستعيد بريقه وجماله! رأيت، يا نبيّ الله، يضيف زرارة، عجوزًا شمطاء تخرج من الأرض. إنّه، قال الرسول، ما بقي من العالم»!.
- 174] يجمع كاتب متأخّر هو حسن المصري أحاديث صحيح البخاري المتعلّقة بتفسير الأحلام في كتيّب من 26 ورقة (انظر القسم [2/ / 61] رقم [79].
  - 175] انظر (يوسف 6): وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك.
- 176] انظر (يوسف 37): قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي.
  - 177] ﴿ (ابن هشام، 254−5).

- 178] ﴿ص 162﴾.
- 179] ﴿ أسد الغابة، 2/ 292.
  - 180] (ابن هشام، 1001).
- 181] «البخاري، الملحق 3/ 2431<sup>) (</sup>مقتطع من ذيل المذيّل).
  - 182] ﴿ ابن هشام، 763٠.
- (المصدر السابق)، (الطبري 1/ 1581-2) (ابن الأثير، 2 /169). يعلمنا ابن هشام (ص 1003)، أنه في الحفل الذي أقامه النبيّ بمناسبة زواجه بصفية، «لم يكن هناك دسمّ ولا لحم، بل فقط أطعمة أساسها الطحين والتمر»، والأرجع أنّه فعل ذلك احترامًا للتعليمات الغذائية في ديانة زوجته الجديدة. ويجعلنا مقطع آخر يتعلّق بما للكاتب نفسه (ص 766) نتذكر أسطورة يهوديت التوراتية (في طبعة <Wüstenfeld, I, 14, corr. Qatalat en qatalta).
- 184] ﴿ ﴿ ابن هشام، 1019 ﴾ ﴿ ﴿ ابن الأثير، 2/ 252 ﴾ . توجد روايةٌ أخرى لهذا المشهد، لا تشير إلى مثل ذلك الوحي، بل توافقه في ما يتعلّق بواقع أنّ جسد النبي غسل من فوق ثوبه ﴿ ابن هشام، 1018 ﴾ .
- 185] هو نافع بن حارث، الملقّب أبو بكرة لأنّه في معركة الطائف كان يترل على طول التحصينات بمساعدة بكرة «تاج العروس. 3/ 60، السطر 19 وما يليه».
  - 186] ﴿ أسد الغابة، 61/3 ﴾.
- [187] وكان لأبي بكر الصديق فيها ( = تعبير الرؤيا) يد طولى (ABÛLFEDA, Hist. Anteisl., 180 ) وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب فيرجعون إليه ويستخبرون عنه «الشهرستاني» الملل. على هامش ابن حزم، 3/ 225. نضيف إلى ذلك حديثًا يحمل اسم ابن مسعود «الدياربكري، خميس. 2/ 233: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطالها وعثمان سقفها وعلى بابها. لا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلى إلا خيرًا.
- 188 Cf. Lammens, Le «Triumvirat» Aboû Bakr, 'Omar et Aboù 'Obeida, in MFO 4.1910, 117, n. 6.
- [189] ﴿ أَسِدَ الْغَابَةُ، 1/ 314}. يروى هذا الحلم على نحوٍ آخر في نصٌّ ينسب لابن قتيبة؛ انظر القسم [2/ 2/ 55].
  - 190] ﴿ (ابن سعد، 3/ 243).
- [191] «المصدر نفسه، 242›؛ قارن مع «أسد الغابة، 4/ 73›: خطب عمر في الناس فقال رأيت كأن ديكًا نقرين نقرة أو نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلى.
  - 192] ﴿ ابن سعد، 3/ 1/ 2/.
  - 193] ﴿المصدر نفسه، 282﴾.
  - 194] انظر القسمين [2/ 2/ 58] و [2/ 2/ 59].
    - 195] ﴿ (125 / 125).
- 196 Cf. F. Krenkow, The Appearence of the Prophet in Dreams, in JRAS 1912, 77-79; complété par I. Goldziher, ib., 503-6.
  - 197] ﴿الأَعَانِي 1/ 6>.
  - 198] ﴿المصدر نفسه، 12﴾.
- 199 Cf. réf. In GAL I, 63, S I, 121; C.A. NALLINO, La Littérature arabe, 192 sqq. فلا زلت فيهم حيث يتهمونني و لا زلت في أشياعهم أتقلب.

- 201] ﴿الأغاني، 15/ 124).
- Le rêve dans la société musulmane du Moyen Âge, in Colloque de Royaumont sur «Les rêves et les sociétés humaines»; trad. Espagnole, Buenos Aires, 1964, 193 sqq.
- 203 Cf. En particulier, Annuaire du Collège de France, 41e année, pp. 85-6.
  - 204 (23/15) ﴿ الأَغْلَىٰ. 15/ 23/.
  - 205] ﴿ياقوت، 1/ 543٪.
- أبو ذُلف القاسم بن عيسى العجلي (توفي عام 225-6 هـ/ 839-40 م)، وهو أحد كبار ضباط المأمون، ألّف العديد من الكتب، من بينها: <كتاب البزات والصيد، <كتاب السلاح، <كتاب السلاح، <كتاب البزات والصيد، <كتاب السلاح، <كتاب البراث علكان، 2/ 41، رقم 549.
  - 207] ﴿ ﴿ البيهقي ، الْحَاسن . 344﴾.
  - 208] (عيون. 1/ 318 (منشورات القاهرة)).
    - (209 (البكري، معجم. 279).
  - 210] تلَّة قرب الكعبة، وقد أدخلت ضمن المسجد (ياقوت، 2/ 262)؛ «البكري، معجم. 278.
    - 211] جبل قرب مكة ‹ياقوت، 2/ 476›.
- 212] جبل مرتفع شمالي المدينة، جوت على سفحه المعركة الكبيرة التي تحمل اسمه «ياقوت، 1/ 144–5٪.
  - 213] اسم القمم الأربعة بين مكة وعرفات «ياقوت، 1/ 144-5».
- 214 Cf. Lammens, Etude sur le règne du calife omaiyade Mo'âwia le, in MFO 1/1906, 1-108; 2/1907, 1-172; 3/1908, 145-312°; G. Wiet, L'Empire néo-byzantin des Omeyyades et l'Empire néo-sassanide des Abbasides, in Journal of World History 1/1953, 63-70.
  - 215] ﴿ (ابن الأثير، 4/ 80).
  - 216] ﴿ (ابن قتيبة، معارف. 202).
    - 217] <محاسن. 344>.
    - 218] «العقد. 3 /25).
  - 219] هي الترجمة التقريبية ل: يا عاض بظر أمه.
    - 220] ﴿ البيهقي، محاسن. 346-7٠.
      - 221] ﴿ (ابن الأثير، 4/ 444-5).
        - 222] الاسبراج.
- [223] بلد اليون؛ وهي عاصمة مملكة اليون التي كانت توافق في ذلك الحين مناطق ليون وزامورا وسالامانك؛ كانت تلك إحدى مقاطعتين إسبانيتين (أستورياس واليون، في الشمال الشرقي، وجبال البيرينيه في الشمال) أفلتنا من سيطرة العرب عليهما.
  - .(24 /9) [224
  - 225] الأذفونش.
  - .<1-100 /10> [226
- 227 Cf. Le rêve dans la société musulmane du Moyen Âge, op. cit.
- NÖLDEKE-Schwally, Geschcihte des Qorans, I, 46, n. 5.
  - 229 <ابن خلكان، الوفيات. 1/ 237 (مستشهدًا بابن سعد)>.

- (المصدر نفسه، 637) (مستشهدًا ب(الخطيب، تاريخ بغداد)، الذي يستشهد بدوره بابن العبد الحكم).
  - (المصدر نفسه، 597).
- الأمر يتعلق بالضرورة بأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، مؤلّف العديد من الكتب التاريخية حول مصر (انظر 'GAL S I, 229))؛ لكنّه توفي في عام 350 هـ/961 م، قبل نحو خمسة وعشرين عامًا من ابن نباتة. لم نتمكن من العثور على ذلك السرد في الملحق المغفل بكتابه القضاة، الذي يبدأ من عام (347 هـ) ويصل إلى عام (424 هـ/959–1003 م) (منشورات ' The Governors and Judges of Egypt, Gibb Mem. Ser., XIX, Londres Leyde 1912 هل هو موجود في عمل ابنه عمر، 'فضائل مصر'، الذي أعاد تأليف كتاب لأبيه بالعنوان نفسه الأول عمر المحرد على المحرد عمر المحدد عمر المحد
- (1302 م) وفي بومباي في عام (1282 هـ). نشرت خطب ابن نباتة في القاهرة في عام (1282، 1302 م) الخطبة المذكورة ونشرها في (3° كا A 3° ) الخطبة المذكورة ونشرها في (3° كا A 3° ) بعنوان (خطبة المنام). (Slane) بعنوان (خطبة المنام).
  - 234] ﴿ المقتبس في تأريخ الأندلس و (كتاب المتين (انظر ﴿El², s. n. ).
- (ابن خلكان، م س ذ، 236-7). عن هذا النوع من الأحلام، التي ترى فيها شخصيات في الحلم وتستجوب، انظر (القشيري، الرسالة القشيرية. 230-2). يقال إنّ الجاحظ رؤي في الحلم وأجاب على سؤال «ماذا فعل الله بك؟» (المصدر نفسه، 231) قائلاً: فلا تكتب بخطك غير شي يسرك في القيامة أن تراه.
- 1236 انظر «مخطوطة السليمانية، رئيس الكتّاب مصطفى أفندي 545، 51 ورقة (كتبت الأوراق 45-51 من منها بيد حديثة)، نسخة قديمة، نسخي، 18×13>. نجد فيها كتابة بالأحرف العربية لآيات من التوراة. ما يتعلق بسرد أحلامه، انظر الورقة [45] وما يليها.
- Eranos-Jahrbuch 12/1945, ﴿ وَ الْإِسلامِ فِي الْإِسلامِ فِي الْإِسلامِ وَ نَقَد دراسة الأحلامِ فِي الْإِسلامِ وَ 12/1945, كانموذجية فِي نقد دراسة الأحلام على 12/1945, Annuaire du Collège de France, 41° année, 1940/1, 84-86; 42° année1941/2, على 19-183 الله على المنافع على المنافع المنافع المنافع المنافع على المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع على المنافع المن
- [238] Annuaire du Collège de France, 41° année, 85]. في السنة التالية (ال 42)، تطرق ماسينيون إلى النظريات الإسلامية عن الفعالية الانتهاكية وغير الواعية للخيال وللحواس «الداخلية» الأخرى مقابل الحواس الخارجية، وصنّفها في ثلاث فتات: 1) الألوان التي ترى في الأحلام وفي الانشداه، وفق التصنيف القديم بالمتضادات . . ، 2) الطرائق والإيقاعات الموسيقية والانفعالات المميزة التي ترمز إليها وتستدعيها في اللاوعي . . ، 3) العطور والمذاقات (ليلة القدر = ليلة العطور السبعة) . .
- 239 (Annuaire . .. 42° année. 94). نظرًا للميل الظرفوي والذرّوي للاهوت الإسلامي الأولي، يقترح ماسينيون «البحث في الأدب الإسلامي الغزير في نقد دراسة الأحلام عن كتابة الملاحظات العارية، وفق مواضيع منفصلة، في وثانق مماثلة ل«النماذج الأصلية» التي درسها ينغ». وأعطى على ذلك

مثالاً في مواضيعه عهن «النماذج الأصلية . .»، المقتطفة من الوثائق التي جمعها حول الحلاج (Eranos-Jahrbuch, loc. cit., 244 sqq.)

240] (منشورات بولاق، 1284 هـ، 228−30.

241 Cf. Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910, 175 sqq.

H.A. Wolfson, الأول من أجل الأول ( المعنى الفلسفي لهذين المصطلحين، انظر من أجل الأول ( The terms of tasawwur and tasdîq in Arabic philosophy and their Greek, Latin and المعنى أجل الثاني، Hebrew equivalents, in The Moslem World, April 1943, 114-128 S. Pinès, Nouvelles études sur Awhad al-Zamân Abû l-Barakât Al-Baghdâdi, in انظر ( Mém. De la Société des Et. Juives, I, Paris, 1955, Appendice II

[243] أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا.

[244] انظر حالتي الجاحظ (ص 231) وعبد الله الزرّاد (ص 232).

245 Sur ce chapitre, cf. R. Hartmann, Al-Kuschairîs Darstellung des Sûfîtums, mit Übersetzungs-Beilage u. Indices, Berlin 1914, (Türkische Bibliothek, 18), pp. 163-167.

246] ﴿ (القشيري، م س ذ، 223).

247] (الصدر نفسه، 234).

248] ﴿المصدر نفسه›.

(249) ﴿ (الوفيات. 1/ 707).

.<308 /2> [251

252] ﴿ المصدر نفسه، 336﴾.

253] منشورات المعهد الفرنسي في دمشق، بيروت 1949، 241 صفحة.

254 Cf. p. 159, nos 9a et 143.

255 Cf. pp. 159-60: nos 9a, 14, 27, 44, 46, 47, 63, 94, 116, 120, 120, 128, 142a, 143, 146, 148, 152, 167, 168.

256 Cf. p. 160, nos 128, 143, 146, 152.

عن المجموع، يمكن أن يكون لأربعة أحلام مدى ديني: يقول صوت في المنام ليهودية بأن تعتنق الإسلام كي تستطيع الزواج بمسلم (رقم 142)؛ وتعتنق مسيحية الإسلام بعد أن رأت منامًا (رقم 94)؛ ويحذر حلم إسرءيليًا بأنه وحدها صلاة ورع تستطيع أن تعيد له الغيم الذي أضاعه والذي كان يسقيه (رقم 116)؛ يقرّر علي خوجة أن يذهب إلى الحج بعد أن رأى منامًا أنذره ثلاث مرات (رقم 168).

انذر منام ابن حاتم الطائي بأنه سوف يضطر إلى استبدال البعير الذي ضحى به ملك، بعد أن رأى حلمًا، على قبر أبيه (رقم 14)؛ وأنذر المأمون بحلم بأن يساعد أبا حسن الذي يعاني من ضائقة (رقم 44)؛ ويطيع تاجر مفلس حلمًا يعده بالثروة في القاهرة؛ فيذهب إليها (رقم 46)؛ ويُعلم سارق في المنام بمكان وديعة تركها عجوز، فيذهب ليطالب بحا (رقم 120)؛ ويحلم ملك بأنه سوف يتمكّن من إنجاب الأطفال، إذا أكل حبّ الرمّان؛ وهذا ما فعله (رقم 167).

(259 انظر <5/ 91–93.

260] كان ابن مسيّب قد رفض البيعة لابن الزبير في المدينة، فأمر هذا الأخير بجلده «ابن سعد، 5/ ٩٥٠.

## الكهانة العربية قبل الإسلام

- 261] الأرجح أنَّ الأمر يتعلَق بالثنيَّة البيضاء، وهو مُمرَّ قرب مكَّة، على الطريق القادمة من المدينة دياقوت، 36/1،
  - 262] آخر الرؤيا أربعون سنة يعني في تأويلها.
  - 263] يقرأ الناشر: فخصلة، «ورفضتُ»؛ وبدا لنا أنسب للسياق أن نقرأ: فجلستُ.
    - .<150-140 /1 /7> [264
    - 265] ﴿ المصدر نفسه، 140﴾.
- 266] لم يفهم عبد الدايم، «تفسير المنامات العربية بعد ابن سيرين»، دمشق 1958، صفحة 9، هذه الجملة جيدًا: «رأيت في الحلم طائرًا يخطف الحسن البصري من منبره الشخصي»!.
- 267] ﴿ ابن سعد، 7/ 1/ 126-7› (وليس صفحة 136-7 كما في كتاب عبد الدايم)؛ تلميحٌ إلى مفسّر الأحلام، وفق هذا الأخير، في <7/ 2/ 27، 28>.
  - 268] ﴿ الحِيوان، 1/ 130›. كان لقب كلاب النار يعطى للخوارج ﴿ المصدر نفسه، 131›.
- (المصدر نفسه؛ انظر كذلك 4/ 89، حيث يقال وفق الأصمعي إنَّ «رجلاً رأى في منامه أفاعي في حجرات مترله. فسأل ابن سيرين أو (مفسرًا) غيره عن ذلك؛ فأجابه قائلاً: «إنّه رجلّ يستقبل في بيته أعداء المسلمين». وبالفعل، فقد كان الخوارج يجتمعون في بيته».
- (270) المصدر نفسه، 4/ 119>. يضيف الجاحظ: وما أعرف هذا التأويل ولولا أنه من حديث الأصمعي مشهور ما ذكرته في كتابي. ليس هناك ما يفاجئ في أن ترمز النعامة إلى الفتاة، وانطباق «الطحن» على بني حنيفة يفسر بواقع أتهم كانوا على الأرجح بين القبائل العربية النادرة التي كانت تستخدم الطحين، على الأقل، في العبادة ( T. Fahd, Le Panthéon de l'Arabie Centrale, ch. الأقل، في العبادة ( II, s. al-Uqaysir المحادث ال
- - 272] انظر القسم [2/ 2/ 55].
- traduit par Lecomte, Le traité des > (9-448 هـ، ص 1326 هـ) [273 دمنشورات القاهرة 1326 هـ، ص 448-9). \divergences du Hadît, Damas, Institut Fr., 1962, p. 381
  - 274] (منشورات القاهرة، 1/ 38).
  - 275] عُانية غَانية، قارن مع ‹العقد الفريد. 3/ 315›: غانية دراهم.
    - 276] ﴿ (العقد الفريد، 1/ 204).
      - 277] ﴿عيون، 1/ 318﴾.
    - 278] ﴿ العقد الفريد. م س ذ ﴾.
- [279] ﴿ أَبُو القَاسَمِ مَحْمَدُ الْحَفَاوِي، تعريفُ الْحَلَفُ بِالرَّجِالُ السَّلْفُ. 1، الْجَزَائر 1907 م، ص 94 (في السيرة الذاتية لمحمد بن إبراهيم العبدري الإبلي)؛ وهو لا يذكر مصدره.
- 280] انظر القسم (2/ 2/ 59، 67). يبدو أنّ السالمي قد استخدم عمل الكرماني على نحوٍ كبير (انظر القسم 2/ 2/ 59، 103).
- [281] انظر ‹حاجي خليفة، 5/ 63›: من صحف إبراهيم ومن كتب دانيال وعن سعيد بن المسيب وعن ابن سيرين.

- M. Steinschneider, Ibn Shahin und Ibn Sirın. Zur > سبق أن لاحظ ذلك شتاينشنايدر (Literatur der Oneirokritik, ın ZDMG 17/1863, 244
- 283] نجد بعض الإشارات إلى المصادر المتعلقة بهذه الحقبة في <GAL S I, 102>، وعند <عبد الدايم، م س ذ، 10-12>. عن العمل المعزو إليه، انظر القسم (2/ 2/ 59، 117).
- 284] انظر القسم (2/ 2/ 59، 97]. صنّف هذه الدراسة ‹لوكونت، ابن قتيبة. دمشق 1965، صفحة 1965- 1965 عند (1965 عمال التي اختفت أو المشكوك في أصالتها».
  - 285] انظر القسم (2/ 2/ 59، 27).
- 286 تمّ الكتاب المختصر من تأليف أبي علي. يمكن عد الكتاب المختصر هو العنوان، وترجمة من تأليف ب: «ألفه».
  - 287] انظر القسم (2/ 2/ 59، 27).

- 288 Cf. ms. Paris 2749, fol. 9'-13'.
  - [289] لا نحذف منه سوى الأمثلة المزدوجة أو المتعددة المتعلقة بنفس المبدأ.
    - 290] قارن القسم (2/ 2/ 28) وما يليه؛ قارن القسم (2/ 2/ 57).
- 291 Comp. (تأويل مختلف الحديث), trad. Lecomte, p. 381.
  - 292] وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو مملوك.
  - 293] قطعة من الخشب توضع في عنق الكلب.
    - 294] قارن مع الصفحتين 291 و419.
- قارن مع ‹Artémidore, ch. IV, p. 23 sq.› والقسم (2/ 2/ 56، 2-7). انظر صياغةً أخرى لهذه المبادئ الستة، في (1-2). وما ذكره ‹Artémidore, ch. IV, p. 23 sq.› غبد أمثلة عديدة المبادئ الستة، في (1-2). وما ذكره ‹Doutté, Magie et religion, 403 sqq.› غبد أمثلة عديدة تبرز هذه الطرق الخمس، جمعت في كتاب الدميري ‹حياة الحيوان›، مذكور في ‹The Interpretation of Dreams in Ad-Damîrî's Hayât al-Ĥayawân, in JRAS 1940, 1-20
  - 296] (الترجمة العربية، ص 20-22).
- 297] انظر «ابن النديم، الفهرس. 255 (الفقرة حول الفلاسفة)؛ 316 (الفقرة حول مفسّري الأحلام)).
- 298 Cf. un schéma dans Sources Orientales, 2/1959, 132.
- 299 In JRAS 16/1856, 118-171 (liste p. 153 sqq.).
- 300 In ZDMG 68/1914, 306.
- 301 T. IX: Verzeichnis der arabischen Handschriften, vol. III/1891, 574-88 (n° 4263-4289).
- Parva Naturalia, trad. Nouv. Et notes par J. Tricot, Paris 1951 (Bibl. Des Textes ) انظر (Philosophiques) Petits traités d'Histoire Naturelle, texte établi et traduit par R. ) (philosophiques) Mugnier, Paris 1953 (coll. des Universités de France, 4, 5): Du sommeil et de la .(veille, pp. 64-76; Des rêves, pp. 77-87; De la divination dans le sommeil, pp. 88-93 عن هذه الدراسات، انظر (عبد الرحمن البدوي، مخطوطات أرسطو عند العرب. ص 20-1)؛ انظر القسم (2/ 2/ 66) (3/ 2/ 66) (3/ 2/ 2).
- H. J. Drossart Lulfos à Leyde, Templum Salomonis, > .(107 و 107) و 61 /2 /2) قارن القسم (2/ 2/ 61) و (107 و 107) و (somno et vigilia) نشر كتاب (1943 (thèse) مع ترجماته اللاتينية وتعليق تيودور ميتوشيت (Théodore Métochite, m. 1332)

- 304] نشر هذا الكتاب عبد الرحمن بدوي، بعد نشره كتاب (De anima) الأرسطو، القاهرة 1954 م. عن نظرية الحلم عند أرسطو، انظر < Büchsenschütz, Traum und Traumduntung, op. cit., p. انظر < 17 sqq.
- يلي ذلك: كتاب حصن الآيات العظام في تفسر أوائل سورة الأنعام (ورق (16-31)) وكتاب: «حواش على شرح المواقف، للسيد الشريف (ررق 62-100). نشرت الدراستان الأوليتان في مخطوطة أهديت للسلطان بيازيد 2 (1481-1512) ونشرت الأخيرة في مخطوطة سلطان سليمان 2 (1520-1520).
  - 306] وفق ابن النديم، فهو أيضًا مؤلَّف كتاب النجوم والفأل والقيافة والزجر، وكذلك كتاب القرعة.
- 307] عام شد نصف أول أو (كتاب المنير في علم التعبير) . . في الحادي والعشوين من رمضان سنة ست وستين وستماية على يدي . . إبراهيم بن إسماعيل البكري مؤلفه.
- وكتب في مستهل صفر المبارك سنة ثلثة عشر وسبع ماية بمحروسة القاهرة بخط مؤلفه . . لكننا نقرأ بخط كاتب آخر بعد ذلك: تم الكتاب المبارك المسمى بالحكم والغايات في تعبير المنامات في ثالث عشر شعبًان . . سنة ثلثون وثمان ماية . . بسبب نقص الورقة الأولى، لم يكن اسم المؤلف موجودًا على الدراسة؛ ويمكن أن تكون الخاتمة قد كتبها ذلك الذي عينه.
- 309 Cf. Cf. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur<sup>2</sup>, 630; Fr. X. Drexel, Das Traumbuch des Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Palat. gr. 319, in Byzantinische Zeitschrift 26.1926, 290-314; M. Steinschneider, Traumbuch Daniels und die oncirokritische Literatur des Mittelalters, in Serapeum 24/1863, 193 sqq., 209 sqq. Ed. D'un ms. Plus récent par E. De Stoop, in Revue de Philol., de Litt. Et d'Hist. Ancienne 33/1909, 93 sqq.
- قارن مع أبي على الدقاق، الذي ذكره القشيري (انظر القسم (2/2/48) وما يليه، وابن الدقاق المقري (انظر الهامش (344) في هذا الفصل).
- (انظر الورقة '281): ونجزت كتابته عن خط مؤلفه من تاريخ سنة اثنا عشر وسبعماية العبد الفقير . . على ابن نايل البدوي . . وكان نجازه بثغر الإسكندرية . . نمار الأحد خامس عشر ربيع الآخر سنة أحد وثلاثين وثمانماية . .
  - 212] ﴿ نَجْوَ الْكَتَابِ الْمِبَارِكُ بَحْمَدُ اللهُ . . فِي أُوايِل شَهْرِ رَجَّبِ الفَرْدُ سَنَةُ تُسْعُ عَشْرَةً وَثَمَانًا.
- 313] نقترح على أنفسنا إقامة قائمة بهذه الاستشهادات ومقارنتها بالنص العربي لأرتيميدور، فور إخراج عمل الدينوري الذي نحضر لتحقيقه (أمل لم يتحقق).
- 314] ينبغي الإشارة إلى أنّ «مخطوطة باريس 2745، 206 ورقات، قياس كبير، نسخي لعام 781/1196، لا تحوي سوى الفصول الأحد عشر الأولى، والباب الأول من الفصل الثاني عشر وبداية الباب الثاني (حتى بزاز).
- انظر (مخطوطة آياصوفيا 1730، 171 ورقة، 17 × 11، نسخي، الأصول بالذهب، شهادة الملكية بتاريخ 804 هجري؛ وهي نسخة جميلة؛ (مخطوطة ساراي، أحمد 3، 3173، نسخي لعام 729 هجري، 19 سطرًا، 3.55 × 12؛ (المصدر نفسه 3172، 203 ورقة، نسخي لعام 743 هجري، 15 سطرًا، 26.5 × 18.5؛ (مخطوطة الفاتح 3649؛ مخطوطة بورصة أولو جامع 1004، 147 ورقة، نسخي من دون اسم، 26× 18؛ (مجورم3093، 126 ورقة، نسخي لعام 826 هجري، 21 × 15؛ (باريس 2750 و 2751) اختصره أبو حميد محمد بن محمد القدسي، ساراي، أحمد الله 1364، 2751 ورقة، نسخي من دون اسم، 17 سطرًا؛ الجزائر 1541، تحت عنوان: الحُكم في اختصار المُعلَم؛

- 316] انظر «مخطوطة كوبرولو 1227، 153 ورقة، نسخي من دون اسم، 20.5 × 15 (قبل العام 1078) هجري، تاريخ شهادة الشراء، الورقة الأولى)؛ بولين 4265؛ الفاتيكان 1304، 1>.
- انظر (مخطوطة عاطف أفندي 1976، 232 ورقة، نسخي من دون اسم، 15 سطرًا، 20 × 14)؛ (المصدر نفسه، 15 مطوطة لاليلي 1564، 153 ورقة، نسخي لعام 974 هجري، 21 × 13)؛ (المصدر نفسه، 1656 ورقة، نسخي لعام 1090 هجري، 17 سطرًا، 20.6 × 14.6؛ (مخطوطة جامعــة كتبخانــة أفكاه، 218 ورقة، نسخي لعام 920 هجري، 17 سطرًا، 24 × 16)؛ (مخطوطة السليمانية 750 القاهرة 1883، نسخة العام 1101 هجري)؛ (مخطوطة برلين 4266، 175 ورقة، للعام 1105 هجري)؛ (مخطوطة دمشق، الظاهرية 5537، 106 ورقات، نسخة تعود لعام 1243 هجري).
- [318] انظر «مخطوطة محمد حافظ أفندي 120، 246 ورقة، نسخة تعود لعام 1038 هجري، 17 سطرًا، 21.5 × 14.3 × 21.5 خط فارسي جميل لعام 993 هجري، الكلمات الأصلية باللون الأحمر، الفصول والإطار بالذهب، مزيّن على نحو جميل، بيازيد، عمومي 3922.
- [319] انظر «مخطوطة بورصة، أولو جامع 1986، 247 ورقة، 21 × 15»، نسخي قديم نوعًا ما، لكن هناك كثير من الأخطاء المصححة بيد حديثة؛ تبدو كأنّ النهاية توجد في بداية المخطوطة 1987، حيث نجد تاريخ 745 هجري؛ «مخطوطة جامعة كتبخانة، أ 4864، 218 ورقة، 17 سطرًا، 24×15، نسخي لعام 1233».
- [320] انظر «مخطوطة كاستامونو، 2997، غير ورقية، نسخة لعام 954 هجري (من منطقة حلب)»؛ «مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 938»؛ «مخطوطة ستراسبورغ، 4212، 2: تعبير المنام وتفسير الأحلام».
  - 321] انظر «مخطوطة مهرشاه سلطان 178، 314 ورقة، 23 سطرًا، تاريخه 1148 هجري،
  - 322] «مخطوطة بورصة، حكيم أوغلو 1027، 156 ورقة، 10 × 13.5 نسخى لعام 1020 هجري،
- [323] انظر «مخطوطة بولين 4263، الورقة 1-42، نسخة لعام 1050 هـــ/1640 م» (انظر الوصف الذي أعطاه أهلوردت؛ «مخطوطة لاليلي 1636 مكرر، بعنوان منظومة(؟)».
- 324] انظر «مخطوطة برلين 4264، الأوراق 43 58، التي تحتوي فقط نماية هذه القصيدة (الفصل 48 إلى 55) التي تتألف من 1485 بيتًا.
- 325] وافق الفراغ من نقله على يد العبد . . عبد الملك بن أبي الفتح منصور المنبجي . . بتاريخ سادس عشرين صفر المبارك من سنة ست وستين وستماية.
  - 326] الفال نظير الرؤيا والمفتال كالمعبر.
- آوي المجموعة (التي حصل عليها راينهارت من القاهرة في 19 أيار/ مايو 1894 م) على ستة كتيبات على التوالي: ‹التعبير› لابن غنّام، ‹تفسير الاختلاجات› (انظر ملحق بالقسم 2/ 3)، ‹تفسير الأحلام› لابن سيرين (مروي عن الإمام جعفر الصادق)، ‹تفسير السنة على دوران السبعة كواكب›، وكتيب بعنوان ‹في النيّات: حول ما ينبغي للمرء أن ينتويه قبل الصلاة وقبل أيّ فعل ورع›، وكتيبًا أخيرًا بعنوان ‹ضرب الفأل بالقرآن العظيم›.
- 328] هو التاريخ الذي أعطاه حاجي خليفة. انظر مع ذلك «مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 933، الورقة الأولى». حيث تشير يدّ حديثة إلى أنّه توفي في العام 1000 للهجرة.

- [329] انظر مع ذلك «تاج العروس. 3/ 4، السطر 20 وما يليه»: والحسين بن عبد الملك الخلال ثقة مشهور توفي سنة (532 هـ).
- (1005) «الدينوري، مخطوطة باريس، المقالة الخامسة عشرة، الورقة (44v)». لا تحوي «مخطوطة برلين 10057» سوى على هذه المقالة (Ahlwardt, p. 460». انظر «حاجي خليفة 2، رقم 3068، 4، الرقمان 4934، و9330» و9330، واللذان يبدو أنّ مصدرهما هو الدينوري.
- [331] «مخطوطات باريس 2745، الورقتان (\* 45-44)؛ مخطوطة أسعد أفندي 1833، الورقتان ("33-23)».
- 332] مهراريس (؟)؛ الأرجح أنّ الأمر يتعلّق بتحوير لفرفوريوس، الذي يعزو إليه مؤلّف «الفهرس، صفحة 316)، دراسةً عن النوم والصحو (انظر القسم 2/ 2/ 61، 90).
  - [333] انظر القسم (2/ 2/ 61، 91).
- (الذي توفي عام 322 هـ 934/ م)، اسمه صعب الحفظ، وهو (الذي توفي عام 322 هـ 934/ م)، اسمه صعب الحفظ، وهو معن بن فرعون، فريعين: <GAL S I, 435) كتابًا بعنوان: <جوامع العلوم، في مقالتين، تتحدث الثانية منهمًا عن الفلسفة والخيمياء والفراسة والسحر وتفسير الأحلام والتنجيم (تصوير في Caire<sup>2</sup>, VI, 182: cf. A Zakî P., Mémoires sur les moyens propres à déterminer en > .
- [335] اهرن. هل هو الرياضي والميكانيكي هرون الإسكندري، المعروف عند العرب منذ قسطا بن لوقا (توفي عام 300 هـــ/912 م)؟ انظر <366 SAL SI, 366, 2 et 956>.
- 336 غبد ملاحظات حول بعض الأسماء المذكورة في هذه القائمة في < (482, n. 2; A. Fischer, ib. 68/1914, 315 sq.
- 733] رؤيت هذه المخطوطة في اسطمبول، والأرجح أنّ ذلك كان في السراي؛ وقد سقط اسم المجموعة والرقم من بطاقتنا!.
  - 338) ‹كتاب الأضداد/ Houtsma, Leydc 1881, 119›.
    - 339] انظر القسم (2/ 2/ 61، د).
  - (Ahlwardt n° 19) يسبغ اللقب نفسه على محمد بن محمد المدين أبو الطيّب.
- [341] الغاية: فأخذتني الغيرة الشرعية أن أجمع ما ورد في تعبير الرؤيا من الأحاديث النبوية التي ذكرها الإمام محمد بن اسمعيل البخاري وفي صحيحه مروية . .
- [342] قدّم هذه المعلومة إسماعيل باشا؛ يماثله <Ahlwardt, n° 4280, 10 مع سراج الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري، توفي عام (837 هـ/ 1433 م) <GAL S II, 254).
- Sur cet ouvrage, cf. P. Schwarz, Traum und Traumdeutung bei 'Abdalganî an-Nâbulsî, in ZDMG 67/1913, 273-93 (ib. 681-3: remarques de Fischer); Fischer, Dic Quitte als Vorzeichen bei Persern und Arabern und das Traumbuch des 'Abd al-Ranî an-Nâbulsî, ib. 68/1914, 275-325.
- 344] مصادره هي ‹الدينوري، ابن الدقّاق المقري، الحكم والغايات في تعبير المنامات›، ‹الدّاري، منتخب›، ‹المزّي، الإشارة›، ‹شهاب الدين . . أبو حميد محمد المقدسي، المحكم في اختصاص المعلم›، وهو ذيل للسابق. هؤلاء فقط!.
- Phèdre, 244 sqq.; انظر القسم (2 / 2/ 61، ح). يتحدّث أفلاطون عن الكهانة على نحو عام في ﴿ 1. 186 République, IX, 571 B sqq.; Timée. 7L sqq., et des songes, en particulier, dans Tim. Rép. IX, 571°; comp. 572° Cf. النفس الثلاثة ﴿ 571°; comp. 572° Cf. ﴿ 1. 16 sq. خلق المناطب المناط

- 346] هل يتعلَّق الأمر بدراسة أرسطو التي تحمل الاسم نفسه (انظر القسم 2/ 2/ 61، 8، و107)؟.
  - [347] انظر القسم (2/ 2/ 61، ز).
- 348] والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب بن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل الممتع وغيره.
- 349 Autres réf. ap. LECOMTE, Ibn Qutayba, op. cit., 157 sq.
- لَمْ نحصل في ذلك الحين على المعلومات الخاصة بالمنتخب (انظر القسم 2/ 2/ 61، 27)؛ لكن بدا لنا أنّ الأمر يتعلّق به. وعبارة «تم الكتاب المختصر من تأليف أبي علي» تتضمّن ذكر مختصر إضافة إلى كنية أبي على التي هي الداري.
- III, 86/121; كتاب ‹المرقبة العليا› لابن راشد من مشيختنا بتونس وهو علم مضي بنور النبوة ‹ 135/86/121; كتاب ‹المرقبة العليا› لابن راشد من مشيختنا بتونس وهو علم مضي بنور النبوة · الملاكمة · AHLWARDT, n° 427! طو Sacy, Muqaddima, III, أو حين يجعل دو ساسي ‹ ,131 منه معلّمًا لذلك الأخير.
- [352] إليكم بعضًا منها: (مخطوطة كوبرولو، فاضل باشا، 116، نسخ عام 1029، 4684 (1029) (غطوطة بشير آغا و333) نسخت عام 1117 هجري)؛ (مخطوطة جامعة كتبخانة أ 1130، نسخت عام 1130، نسخت عام 1140 هجري)؛ (مخطوطة جامعة كتبخانة أ 1142، نسخت عام 1160 هجري)؛ (مخطوطة راغب باشا 646) نسخت عام 1179 هجري)؛ (مخطوطة راغب باشا 646)، نسخت عام 1179 هجري)؛ (مخطوطة القاهرة 1686–8)؛ (مخطوطة برلين 4272–3)؛ (مخطوطة المتحف البريطاني 763 (صفحة 345))؛ (مخطوطة ميونيخ 878؛ مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 934 (مجهولة المؤلف)، تحت عنوان "الإرشادات في علم العبارات")؛ والعنوان نفسه متبوع باسم ابن شاهين، (المصدر نفسه 1379)؛ (مخطوطة السليمانية، مراد بحري 261)؛ (مخطوطة بيازيد، عمومي 3355)؛ (مخطوطة جامعة كتبخانسة أقلى وهبي تدليل وهبي تكذيب الكهانة . . وسميته كتاب . .
- 353] هو يسمّى نحو للاثين كاتبًا، ليس من بينهم الدينوري (انظر «مخطوطة عاطف أفندي 1963، ورق (٢٠٠٥).
  - M. Steinschneider, in ZDMP 17/1863, 229-30 ، نظر < 30-29 } عن ابن شاهين، انظر < 30-29 } 354.
  - 355] يعطى العنوان نفسه، لكن باستخدام في بدلاً من إلى، لدراسة للمزّي (انظر القسم 2/ 2/ 61، 80).
    - 356] (3/ 86-121): وكتاب (الإشارة) للسالمي من أنفع الكتب وأخصرها.
- الورقة (6): هذا الكتاب المبارك يعرف بتفسير الأحلام وهو يشتمل على خسين بابا تأليف سيدنا (6) Steinschneider, ومولانا الشيخ الإمام.. المعروف بابن سيرين. حول أسباب هذا الخلط، انظر ( coc. cit., 234 sqq.)
- انظر مخطوطة برلين 4270، نسخت عام 1100 هجري؛ المصدر نفسه 4271 (إحصاء يتضمن في النهاية إضافات لابن راشد: انظر القسم 2/ 2/ 61، 98). قارن مع مخطوطة الفاتيكان، 5، 569)؛ مخطوطة إزمير، أتاتورك 6230، 73 ورقة، 22 × 12.5، نسخت عام 1115 هجري (حاليًا في السليمانية في اسطمبول)؛ مخطوطة بيازيد، ولي الدين 2300، 196 ورقة، 23 سطرًا؛ مخطوطة القاهرة 4858، نسخت عام 1167 هجري (مراجع أخرى في (GAL S I. 102)، حيث ينبغي تصحيح قرماني إلى كرماني وحذف تاريخ الوفاة، وكذلك الإشارة). انظر مخطوطة ساراي، أحمد 3،

- 3165 (178 ورقة، نسخي، 17 سطرًا،  $20.5 \times 15$ )، حيث يوضع العنوان نفسه تحت اسم: أبو سعيد الواعظ (انظر القسم 2/2)، 20.516، 2/20).
- 359 Cf. F. Rosenthal, From Arabic Mss. IV: New Fragments of as-Sarakhsî, in JAOS 1951, 135-41.
- [360] تحتوي الأوراق (18′) (28′) على استذكار لله عبر أسماء الأنبياء (شعرًا)، بتاريخ 1152 هجري وبعنوان: شوارق البارق الختام في التوسل بالأنبياء الكرام من المبدأ إلى الحتام.
  - [361] قارن القسم (2/ 2/ 61، 55 °و°) أبو أحمد خلف بن أحمد.
- (عُنطوطة آياصوفيا كتاب 1734، 1، 79 ورقة، نسخي لعام 986 هجري، 12 سطرًا›؛ «مخطوطة عاطف أفندي 1977، نسخت عام 1137 هجري (مجهولة المؤلف)›؛ «مخطوطة حاجي محمد أفندي 4/6240 (مجهولة المؤلف، طبع حجر)».
- الفصل الأول من «مخطوطة أسعد أفندي هو بعنوان: في قسمة الأعضاء وما فيه من الأرواح . . والفصل الأول من مخطوطة طهران: في العلويات من السماء وما فيها والرعد والبرق». قارن مع «GAL I, 599, n. 103» (الشفاء، تحقيق بكوش، 1/ آخر الصفحة 172 إلى آخر الصفحة 175». «GAL I, 599, n. 203» يذكر عنه خلاصة التعبير «Garr. 930»؛ وهناك مصادر أخرى في المصدر نفسه «GAL I, 68 ».
- 364: شيزر في سورية (ياقوت، 3/ 353) في حين أنّ المؤلّف، مع أنّه عاش في حلب، يبدو من أصل فارسي، إذ إنّ (التبريزي) تقع ضمن قائمة أسمائه قبل الشيرازي مباشرة (انظر (GAL loc. cit.). كما أنّ مخطوطة جامعة اسطمبول تحمل لقب الشيرازي.
- قي مقدمته، يجعل فاتييه (P. Vatticr) المؤلّف حاكمًا لفراسان تحت حكم مروان، الحليفة الحادي والعشرين، ويجده «قد سمّي ابن سيار وليس ابن غبدول»، في تاريخ المكين، في العام 127 و131!.
- (366 126/86/3): = (وكان محمد بن سيرين فيهم من أشهر العلماء به وكتبت عنه في ذلك قوانين وتناقلتها الناس لهذا العهد). حسول عسزو دراسسات تفسير الأحسلام لابسن سيرين. انظسر الخدادة (Steinschneider, in ZDMG 17/1863, 243 sq., 236.)
  - 367/1881؛ 1864/1281؛ 1887/1305؛ 1889/1298؛ 1864/1281؛ 1369
- (268) مخطوطة أسعد أفندي 1832، نسخت عام 749 هجري›؛ «مخطوطة عاطف أفندي 1974›؛ «مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 936 (تعبير منام)›؛ «مخطوطة فاتح 3650 (تعبير المنامات)›؛ «مخطوطة أنقرة، إسماعيل صائب سنجر 1، 294›؛ «مخطوطات باريس 2742 و 2743›.
- (369 حغطوطة برلين 4281-2؛ مخطوطة الفاتيكان 569 (تفسير المنامات)؛ مخطوطة ستراسبورغ 4212؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 2889، 6293، و99 ورقة، نسخي من دون تاريخ، مخطوطة جامعة كتبخانة أ 2889، 6213؛ مخطوطة جُوره 3098، 90 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 20 × 14، الخاتمة: أما بعد فهذا كتاب تفسير المنامات وهو مجموع من قول الإمام محمد بن سيرين والإمام مسلم صاحب الصحيح والإمام أبو سعيد البغدادي والإمام المقدسي والإمام عبد الله الزجاجي علماء التفسير . . وقد قسمته على ستين بابًا وجعلت لكل باب ما يختص به من الأقوال والأفعال . .
- 370] ﴿مخطوطة ساراي، أحمد 3، 3170، 303 ورقة، نسخي من دون تاريخ 17/23 سطرًا، 27 × 18.5٪.
  - 371 (جامعة كتبخانة أ 6233، 185 ورقة، نسخى لعام 1147، 19 سطرًا، 15 × 22.
    - 372] ﴿مخطوطة باريس 2742، 3؛ منشورات القاهرة 1892/1310، إلخ،

- 12 سطرًا، 21 × 15>؛ «مخطوطة قيصري، رشيد أفندي 1374>؛ «مخطوطة كستامونو 325، 3؛ القاه ة 1758)؛ الخ.
  - 374] ﴿ مُخطوطة كوبنهاغن، 133›؛ (مخطوطة درسدن 30)، إلخ.
- 376] قارن مع الشرف المحتّم في ما منّ الله به على وليّه سيدي أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبيّ، نشر في «المجموعة، بولاق 1301/1883>.
- يتكوّن من ثلاثة فصول: بيان من راي في المنام أنه راكب فرسا (الورقة (2r) وما يليها، بيان الرؤيا في المنام (الورقة (91) وما يليها)... الرؤيا في المنام (الورقة (104) وما يليها)... بيان المواضع التي يستجاب فيها الدعاء من دمشق الشام (الورقة (124)) وما يليها). نجد فيها بحثًا طويلاً في كلمات معينة مثل: حصان، كعبة، أبو بكر، عمر، إبليس، إلخ.
- Cf. ns. Bankipore, vol. XI, n° 1071. On trouvera la liste des source, ainsi qu'une déscription du traité ap. N. Khanykov (lettre de Tibriz à Dorn), in Mélanges Asiatiques 2/1852-56, Saint-Pétersbourg 1856, p. 522 sqq. (extr. Du Bulletin historico-philologique de l'Acad. Imp. Des Sciences de St. Pétersbourg, XIII, n° 11, 12, 13).
- 379] «مخطوطة برلين 162 (مقدمة + 29 بابًا، حيث توضع المواضيع التي شوهدت في الحلم وفق الترتيب الأبجدي).
- Copenhague XXIV (cat. Mehren). Cf. Aussi AS K. 1732 (9e s. H.); Saray, Revan Köşkü 1769, Bayezit 3926; Lâleli 1660.
- انظر مخطوطة ساراي، أحمد 3، 316، 471 ورقة، تعليق لعام 835 هجري، 17 سطرًا، 27 × 18؛ مخطوطة عطوطة آياصوفيا 2000، 163 ورقة، تعليق لعام 768 هجري، 25 سطرًا، 28 × 20؛ مخطوطة آياصوفيا 2008، 2009، 2010؛ مخطوطة سليم آغا 545 مكرر، 312 ورقة، تعليق جميل جدًا دون تاريخ، 25 سطرًا، 31 × 19 (عدة أيدي، صفحة العنوان مضاءة)؛ مخطوطة الفاتح 3654، 3656، 3654 مخطوطة حكيم أوغلو 591 (فارسي وتركي)، 285 ورقة، نسخة لعام 1009، 17 سطرًا، 27.5 (نسخة فاخرة).
  - 382] رأينا نسخةً منه بين ممتلكات شلبي عبد الله أفندي، منشورات دار سعادت، (1311 هـــ/1893 م).
- 383] مخطوطة ساراي، أحمد 3، 3175، 109 ورقات، نسخي من دون تاريخ، 22 سطرًا، 25 × 20؛ المصدر نفسه، 3176، 125 ورقة، نسخي لعام 944، 21 سطرًا، 30 × 21.5؛ مخطوطة حاجي بشير آغا 348، 358 ورقة، نسخي لعام 1123 هجري، 21 سطرًا، 21 × 12.5 (58 بابًا)؛ مخطوطة آياصوفيا 1068 هجري (58 بابًا)؛

- (Leyde, cat. De Jung et de Goeje, III, 169 sq.)؛ مخطوطة الفاتيكان 1304، ورقة 230–314 (59 بابًا)؛ مصادر أخوى في (GAL).
- 234 عنطوطة جامعة كتبخانة أ 955، 30 ورقة، نسخت عام 1029 هجري، 13.4 × 12؛ المصدر نفسه 6269 كل ورقة، نسخي لعام 1153 هجري، 15 سطرًا، 15.5 × 21.5؛ مخطوطة أشير أفندي 173 كا عنطوطة الفاتح 5317، 2؛ مخطوطة الفاتح 5317، 2؛ مخطوطة الفاتح 5317، 13، مخطوطة الفاتح 5317، 14، 1300، المسمّاة بتيسير الأحكام لسراج الدين عمر بن الوردي، توفي عام 1446/850؛ الحراد (11. 131)؛ مخطوطة القاهرة 4859، 4814—483؛ مخطوطة باريس 2582؛ مخطوطة برلن 4268، 1264؛ الحراد 1268؛ الحراد 1300، 13، 1300، 13، 1400، 1400، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500، 1500
- 385] مخطوطة جامعة كتبخانة أ 4240، 117 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 25 سطرًا، 14  $\times$  19؛ مخطوطة لاليلي 1659؛ مخطوطة القاهرة 9838 (لكنّ اسم المؤلف ليس متاحًا هناك؛ يقال إنّه كان تلميذاً لشمس الدين محمد الرملي، توفي عام 1596/1004؛ (GAL II, 321) (GAL II, 321).
- 386] في جورم أيضًا، توجد مجموعة تحوي على مقتطفات من كتب التعبير: ورقات 1−30 (ألفية ابن الوردي)، ورقات 1−23 (مقتطفات متنوعة مع أقسام تركت بيضاء)، نسخي من دون تاريخ، 21 × 16 (لم يسجّل رقم المخطوطة!).
- المدخل: . . هذا كتاب يحتوي على علم أصول الرؤيا وفصولها ومعرفة أحكامها ومعانيها ويستغني الناظر فيه والمتصفح له عن كثير من الكتب المصنفة فيه. الحاتمة: وأعلم أن رؤيا المؤمن أصح من رؤيا الكافر ورؤيا الشيخ أنفذ من رؤيا الصبي ورؤيا الحرة أنفذ من رؤيا الأمة ورؤيا المولى أنفذ من رؤيا المملوك . .
- 388] الباب الأول فيما عبره رسول الله، الباب الثاني في رؤية الله تعالى، الباب الثالث في رؤية الأنبياء، إلخ.
- [389] كان أكثر كتيبين تداولاً هما ترجمة دراسة ابن عربي (انظر القسم 2/ 2/ 61، 6)، وترجمة تحفة الملوك (أعلاه، صفحة 2/ 2/ 61، 61): انظر ( 11، 110): انظر (أعلاه، صفحة 2/ 2/ 61، 110): انظر (المصدر نفسه. 130-1).
- صفحة العنوان ناقصة، وعلى الورقة (1) نقرأ بيد مختلفة عن تلك التي كتبت النص: ترجمة استبصار المعبرين وصنفه أمام أجل ناصر الدين أبو القاسم بن يوسف. وعلى الورقة (1): أشار إلى هذا الكتاب . . أن يترجم إلى الفارسية الشيخ الجليل يوسف بن على . . أيد عز وجل مولانا الأجل ناصر الدين وارث الأنبياء . . ؛ آخر الورقة (312ت): خاتمة الكتاب؛ تنقص بعض الأوراق في النهاية.
- على سبيل المثال، إليكم بعض المصادر المختصرة: مخطوطات الفاتح 5377، 3، 5402، 2< دوغوملو المختصرة: مخطوطة آياصوفيا 1717؛ مخطوطة المثل 3928، 3928؛ 3928، 3928، 3928؛ مخطوطة آياصوفيا 1717؛ مخطوطة بشير أفندي 450، 454؛ مخطوطة بشير آغا 654، 52؛ مخطوطة حكيم أوغلو 588؛ مخطوطة درسدن 92؛ 178، 188، 198، 198، 198، 198، 198، 198، 342 معهد تربيتي ( Trinity ) معهد تربيتي ( (College, R 13. 45 ورأية النبي في (College, R 13. 45 ورأية النبي في الحصول على رؤية النبي في الحلم: دليل بالمر، صفحة 108، 108؛ (188، 118، 188)؛ (Leyde, Cat. De Jung et De Goeje, III, 188)؛ (Pertsch, III, 484-86)؛ الخ.
- Ehrlich, op. > نجد عرضًا موجزًا للحالومة في التوراة والشرق القديم والمصادر الأساس عنها في التوراة والشرق القديم والمصادر الأساس عنها في التوراة والشرق المتعادل المت

- Associations, 81-2; Sources Orientales 2/1959, pp. 39-41 (Egypte), 80-81 (Assyro-(Babylonie)
- [393] انظر أعلاه، صفحة 258 وصفحة 262، رقم 5؛ الطبري 1(3)/ 1157: كانت قريش تنام حول الكعبة؛ الأزرقي، صفحة 306.
- 394 DOUTTÉ, Magie et religion, 357 et 410 sqq. (وحيث نجد تفاصيل ومراجع عن الاستخارة); A. Fischer, in ZDMG 68/1914, 325, E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, I, Londres 1926, 56 sqq., 164 sq., L. Massignon, Thèmes archétypiques..., in Eranos-Jahrbuch 12, 242; Annuaire du Collège de France, 41e année, 86.
- 395 L. Deubner, De Incubatione, Leipzig 1900, p. 5: «In deorum templis ad dormiendum se prosternabat, quia certis ritibus atque caeremoniis effectis animoque benc pracparato atque prorsus in res divinas converso verisimillium erat illum per somnium apparitum esse deum in cuius templo incubat».
- (Aclius Aristide). انظر التفاصيل في <DOUTTÉ, loc. Cit. قارن مع رأي أيليوس أريستيد (Aclius Aristide). الذي يظن أن الإله يرسل أحلامًا للنائم خارج المكان المقدس (انظر العديد من المصادر التي ذكرها خارج المكان المقدس (انظر العديد من المصادر التي ذكرها خارج المكان المقدس (S. Fischer, Ad Artis Veterum onirocrilicae historiam, Diss. Ienae, 1899, 28 sq.)
- H. Ritter, M. Plessner, in Studies of the Warburg Institute, vol. > انظر الترجمة الألمانية في 1397 (قمه الملاحظة رقم 1994). الشير إلى غياب تعبير حالومة في غاية الحكيم في الملاحظة رقم 1994 (قمه الملاحظة بالتالي من وضع ابن خلدون الذي يذكر هذا المقطع 1/ 191/ 218). هل كان موجودًا في النموذج الذي كان يمتلكه لكتاب غاية الحكيم ؟.
- 398] ما يتعلق بالإسلام المغربي، انظر < Doutté, Magie et religion, 410 sq. ما يتعلق بالمسيحية، انظر < Ehrlich, op. cit., 18, n. 4, 5 et 6.
- 399] هذا هو على نحو خاص رأي المدرسة المالكية. انظر ابن الحاج (توفي عام 737 هـ/ 1336 م)، «مدخل، منشورات القاهرة 1384 هـ/ 1929 م، 2/ 215؛ 241، الدافع المقدّم هو احتمال حدوث احتلام ليلي.
  - [400] انظر <GAL II, 362> حيث لم تذكر هذه الرسالة.
  - [40] مخطوطة بورصة، أولو جامع 3496، ورق (°2-1)، نسخي من دون تاريخ، 20 × 14.
- [402] انظر الورقة (16<sup>v</sup>)؛ يوجد النصّ نفسه عند (ياقوت، 589/2)، السطر 17 وما يليه)؛ قارن مع المروي (توفي عام 1214/611)، (كتاب الزيارات)، ترجمة: ج سورديل تومين (-1214/611)، (كتاب الزيارات)، ترجمة: ج سورديل تومين (-Thomine, Damas 1957, p. 24 sqq.) انظر الملاحظة (377) في هذا الفصل.
- مغارة الدم، التي يقول التقليد الشعبي إنها شهدت قتل قابيل هابيل (انظر ﴿ياقوت، 4/ 13-14›، < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 140 < 1
  - 404] صومعة الخضر (انظر (ياقوت، 4/ 855).
- 405] التي يعدها البعض مسقط رأس إبراهيم «المصدر نفسه» 1/ 563-4». ياقوت: «مسجدا إبراهيم، واحد في الأشعريين، والآخر في برزة».
- 406] مسجد القَدَم، في حين أنَّ ياقوت يقول: مسجد القدم، أي «المسجد القديم». قارن مع «الهروي، م س ذ، ص 31): مشهد القدم، وهي صخرة في المحراب كان الناس يظنون أنّهم يرون عليها آثار قدمي النبي.
  - 407] ياقوت: عند القطيعة.

[4

- 408] باب شرق؛ ياقوت: باب الشرق.
- 409] ياقوت: الذي قال النبي صلعم إن عيسى عم يترل فيه؛ قارن مع «الهروي، م س ذ، ص 39-40.
  - om.) ، وفق ياقوت.

## [3/2] الطرائق الغراسية (265-292)

- 1] انظر القسم (1/ 2). لقد رتبنا الفقرات على نحو مختلف لنعطى لهذا الفصل منطقًا داخليًا.
- Y. Mourad. La physiognomonie arabe et le K. al-> فكر النص والترجمة إلى الفرنسية في ‹- (1940) fîrâsa de Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, thèse compl. Paris 1939 (1940). انظر النص العربي صفحة 10 وما يليها؛ الترجمة، صفحة 81 وما يليها. عن مكانة الفراسة في تصنيف العلوم عند الفاراني وابن سينا وغيرهم، انظر ‹المصدر نفسه، ص 22-23›.
- 3] <كتاب التربيع والتدوير. منشورات بيلا (Pellat)، صفحة 91-2، الفقرة 176: خبرين كيف صارت القيافة في النسبة وفي الماء والجو والتربة.
- إِنَّ الجِذرِ حَق و ف> الذي يصنف علماء اللغة ضمنه هذا المصطلح (انظر (تاج العروس. 6/ 228) لا يسمح ياعطاء تفسير اشتقاقيٌ مناسب له. وكي نفهمه جيدًا، ينبغي اشتقاقه من قفا (الجذر ق ف و)، «لحق شخصًا ما خطوة خطوة، لازمه»، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا معنى المصدر قفا، «القذال، قفا العنق، القسم العلوي للجسم البشري» (انظر (تاج العروس. 10/ 299-300)، وكذلك معنى قاف، «أمسك شخصًا ما من عنقه»، و"قوف"، «قفا العنق» (المصدر نفسه، 6/ 228). وقد اعترف ابن دريد بهذا التبادل بين الأحرف الجذرية، إذ قال: القاف والواو والفاء ليست أصلاً وإنما هي من باب الإبدال (مذكور في «المصدر نفسه، السطر الثامن من الأخير». ينبغي أن نلاحظ أن هذا المصطلح ليس له مماثل في اللغات السامية الأخرى؛ غير أنه شوهد في نقش بسيناء، على شكل حق المصطلح ليس له مماثل في اللغات السامية الأخرى؛ غير أنه شوهد في نقش بسيناء، على شكل حق أخرى، فإن جمع قاف مذكور في اللغة السريانية بكلمة يدّوعه، وهو مصطلح يعادل على نحو أدقً كلمة عرّاف، أو متكهن على نحو عام (انظر ( Rair Alî, éd. Hoffmann, n° 4385, cité ap. W. R. ).
- 5] <الحاجي خليفة، 2، المقدمة ص 4، 9، ص 588-90. انظر (التبريزي، الحماسة. ص 504: يقال قافة . . للقوم الذين ينظرون إلى الولد فيحكمون من أبوه لأفم يتبعون الشبه في الأعضاء.
- أحم بشرة، ويطبّق على مجموع الجسم، لكن على نحو أخص، على الوجه (انظر ‹تاج العروس. 3/
   45- 46>: سمي الإنسان بشرًا لتجرد بشرته من الشعر والصوف والوبر).
- Doutté, Magie et › (auspicia pedestria , Bouché-Leclercq, I, 161, 185). يقابلها باللاتينية (auspicia pedestria , Bouché-Leclercq, I, 161, 185). ويقابلها باللاتينية (religion, 370 علم قيافة آثار القدمين بالسحر اللطيف بالتماس، معيدًا إلى «سحر الآثار» (Frazer, Early History of Kinship, 79-81».
  - 8] حاجي خليفة، 4/ 281>.
    - 9] انظر القسم (3/ 4/ 2).
- [10] ﴿ ابن هشام، ص 115﴾: إن رجلاً من لهب . . كان عايفًا فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمالهم ينظر إليهم ويعتاف لهم.

- 12] انظر ‹المصدر نفسه، ص 286›، حيث يذكر ‹البخاري، 6/ 124›؛ ‹الشهرستايي، ملل. منشورات كورتون (Cureton)، ص 4442؛ ‹ميدايي›، ذكره فريتاغ في ·٢٠٤١، ٢٦١٠.
  - 13] انظر القسم (2/ 1/ 4).
  - 14] أي بمعنى «ابن أب ما»، أو بالتلطيف، «ابن أمه».
- انظر <-W.R. Smith, op. cit., 143, 286 sq. العقد الفريد. 3/ 298-9؛ يتحدث «الطبري، 2/ W.R. Smith, op. cit., 143, 286 sq. انظر <-45-44 من هذا التشريع، لكنّه لا يذكر محاكمةً ولا قيافة.
  - .<38-333 /3> [16
- يمكن أن ترتبط الأهمية التي تعزى لباطن القدم بالتصورات السحرية التي تعتبر جسم الإنسان مثل ميكروكسم او عالم مُصغر وتوافق بين كلَّ من أعضائه وجزء من الكون (انظر ‹الجناعي› في الهامش (48) رفي القسم (2/ 2)، 

  H.H. Schaeder, Die islamische Lehre vom 

  (2/ 2)، والقامة (205 volkommenen Menschen..., in ZDMG 79/1925, والقائلة إنَّ «الإنسان نبتةٌ سماوية؛ فهو يشبه شجرةً مقلوبة، جذرها (=الرأس) في السماء وأغصافها (=القدمان) على الأرض» ‹المسعودي، 4/ 65›. ونعرف الشجرة من ثمارها.
- 18] <ص 338>: فالولد لو خالف صورة أبيه في كنه أفعاله وتباينه في سائر شكله في الأغلب يوافقه في القدم لأن النسل لا بد له من تخصيص قوة بشي يميزه من غيره ويبينه . . .
  - 19] ﴿ م س ذ، ص 13٪.
- Risâla fî manâqib at-Turk, in Tria opuscula, éd. v. Vloten, Leyde 1903, 47.
  - 21] ﴿ ﴿ الْجَاحَظُ، كَتَابُ التربيعُ والتدويرِ. م س ذَ، ص 91-2، الفقرة 176٪.
    - 22] الجاحظ، المسعودي، الرازي، ذكروا سابقًا.
- (ابن هشام، ص 564-5: أما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى فإني ناولتكها وهي على بعيرها أخذتك بعرضك فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فوالله ما هو إلا أن وقفت على فعرفتهما.
  - .<318/1> [24
- انظر ‹المسعودي، 3/ 342›: وأهل المياه أكهن وأهل البر الفايج أقوف. حول اليمنين، قيل في كتاب الفلاحة النبطية، 2/ 1160، وما يليها، حول موضوع الصبر: ولهم قيافة الأثر وهو دليل على فرط فطنتهم وبليغ ذكايهم وإن كان للهند قيافة حسنة فإن العرب قيافتهم أحد لأن فطنتهم لما يشا [هد]ونه تقع مع مشاهد قم له بلا فصل. وليس قيافة الهند هكذا بل يحكمون على ما يحكمون على عليه بعد توقف فكر.
- 26] «القزويني، 2/ 120)؛ قارن مع (1/ 318)؛ (ياقوت، 2/ 91) السطر الأول)؛ (الإبشيهي، ترجمة رات (7-72) Rat. II, 175).
  - 27] منطقة العريش (ياقوت، 2/ 90).
  - 28] ﴿ (تاج العروس. 4/ 424)، في وسطها.
    - 29] ﴿المسعودي، م س ذ٠.
  - (30) ﴿ الجناعي ﴾، انظر الهامش رقم (48) في القسم (2/2)، ورقة ('96).

- 31] انظر ‹المسعودي، 3/ 228-9>.
- [32] انظر ‹مراد، م س ذ، ص 135، رقم 18 و19›، الذي يستشهد بابن قيّم الجوزية، ‹الطرق الحكميّة، الضفحات 208 و155-213›. (Goldziher, Muh. Studien, I, 185›).
  - 33] <ابن سعد، 6/ 90>؛ ‹تاج العروس، 2/ 174، السطر 15 وما يليه›.
- انظر (حاجي خليفة، 1/ 452؛ مخطوطة السليمانية، مهرشاه سلطان، 185، 4 (بالتركية)؛ الموصل، 32/2 (Margoliouth)، 23/2. (Margoliouth)، 23/2 إلى كتاب بعنوان: العيافة والقيافة، كما يشير إلى كتاب آخر بعنوان: الفراسة، لشخص يدعى أحمد بن محمد الكوفي.
- 35] انظر ‹الجناعي، م س ذ، ورقة 97؛ هناك سرود أخرى متعلّقة بالشافعي ذكرها ‹الآلوسي، 3/ 266−7›، ويذكر مفتاح دار السعادة لابن قيّم الجوزية. ونجد عند ‹مراد، م س ذ، ص 57−16›، أهم ما في هذه التقاليد.
  - 36] ﴿ ابن خلكان، الوفيات. منشورات بولاق، 1/ 648 .
    - 37] <تاج العروس. 4/ آخر الصفحة 15>.
  - 38] <العقد الفريد. 3/ 64>؛ «الآلوسي، بلوغ، 3/ 262-3>.
    - (المسعودي، 3/ 343).
- يبدو كأنَّ علماء المصطلحات العرب يجعلون من الفراسة اختصاصًا للحازي؛ انظر التاج العروس. 10 / آخر الصفحة 87: وفي الصحاح الحازي الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. وقال ابن شميل الحازي أقل علمًا من الطارق والطارق يكاد أن يكون كاهنًا والعائف العالم بالأمور والعراف الذي يشم الأرض فيعرف مواقع المياه ويعرف بأي بلد هو. وقال الليث الحازي الكاهن. .
  - 41] ﴿ الأَعَانِي 18/ 217-8>.
- 42] ﴿ مَ سَ ذَ، صَ 14﴾. يشير الكاتب لاحقًا إلى أنَّ هذا النوع من التمييز يتحقق أحيانًا عند البعير والخيل.
- 43 Kinship, 287.
- Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 206 (انطلاقًا من آثار الأقدام، كان بنو فهم يعرفون أكثر صفات الرجل حميميةً)؛ «الألوسي، بلوغ 3/ لا Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 206 (بنو مرّة)؛ (Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 206).
- 45] انظر ‹الحماسة لأبي تمام، ص 564، البيت الخامس›، حيث تُستخدم كلمة فارس بمعنى متفرّس، أي حسن الفراسة.
- أولا الأساس علم يوناني ازدهر بصفة خاصة في آسيا الصغرى، وانتقل منها إلى العرب. حول الكتابات الفراسية اليونانية ومؤلفيها، انظر < Richard Förster, Scriptores physiognomonici الكتابات الفراسية اليونانية ومؤلفيها، انظر < graeci et latini, I-II, Leipzig 1893 الذي استخدم في مقدماته الطويلة كل النتائج المقبولة للدراسات العديدة التي أجريت قبله في هذا المجال. صحيح أنّ الآشوريين البابليين كانوا يعرفون اللدراسات العديدة التي أجريت قبله في هذا المجال. صحيح أنّ الآشوريين البابليين كانوا يعرفون عده الطريقة الكهانية (انظر أعمال < Babylonier, in MVAG 49, 2/1935, 107 p.; Ein Sittenkanon in Omenform, in ZA Begleiterscheinungen des 43/1936, 77-113; Babylonische Omina mit Ausdeutung der Sprechens, in AFO 11/1937, 219-30; Texte zur babylonischen Physiognomatik, AFO,

- أ.Beiheft III/1939, 35 p + 65 pl؛ لكنّ فراستهم كانت «نبوئيةً» أكثر بكثير مما كانت خصائصية (انظر > Kraus, Die physiognomischen Omina, 17). والحال أنّ هذا المظهر الأخير، الخاص بالفراسة اليونانية، هو الذي يهيمن على الفراسة العربية.
- [47] انظر (سورة محمد 30)؛ و(الفتح 29). يجري الاستشهاد من دون مسوغ بالقرآن (سورة الحجر 75): إن في ذلك لآيات للمتوسمين، التي تختم قصة لوط.
- ينسب إلى ابن عبّاس القول التالي: «كان أفضل المتفرّسين أربعة: ابنة شعيب (يثرو) التي تفرّست وجه موسى وقالت لأبيها أن يضمّه إلى خدمته، والملك العزيز الذي تفرّس يونس الذي كان قد تخلّى عن العيش بين شعبه، فنظر إلى وجه يوسف وطلب من زوجته أن تحسن معاملته، وأخيرًا خديجة التي نظرت إلى وجه محمد وتبعته قبل أن يترل إليه الوحى» (وفق «الجناعي، م س ذ، الورقة 97).
- [49] الفراسة نور يقذفه الله في القلب (انظر ‹الجناعي، م س ذ، الورقة 68›. في كتاب ‹التدبيرات› (انظر أدناه)، يعارض ابن عربي بين فراسة طبيعية وفراسة إلهية (انظر ‹مراد، م س ذ، ص 62›.
- ليس علينا هنا أن نلح على هذا الجانب الروحي للفراسة، وهو أمرٌ قدّمنا المراجع الأساس عنه في مقالة <Firâsa de la nouvelle EI, 937 sq. بقلا الجانب يخرج من مجال التقنية الكهانية الذي يشغلنا.
- انظر «الرسالة القشيرية. منشورات بولاق 1867/1284، صفحة 137–143؛ ﴿ رَكُرِيا الْأَنصارِي، شرح الرسالة القشيرية. بولاق 1290–1873، 174/3 التصوّر نفسه والاستخدام نفسه ق. Scholem, Les grands courants de la mystique juive, Paris، في الصوفية اليهودية: انظر ﴿ ,Payot, 1950, 61 كان المنافقة اليهودية: انظر ﴿ ,Payot, 1950, 61 كان المنافقة اليهودية: انظر ﴿ ,Payot, 1950, 61 كان المنافقة اليهودية المنافقة المناف
- 52 Le ms. De Paris 2760 (الغامري المرصفي) et GAL II, 335, S II, 463 (الغمري).
- انظر «مخطوطة أنقرة، إسماعيل صائب سنجر، 1، 4161، غير ورقية، 15 × 11 × 1، نسخي من دون تاريخ: كتاب البهجة الأنسية في الفراسة الإنسانية والبهجة الرضية في الفراسة الإيمانية والحكمية للإمام الفاضل والبرفسور الكامل مربي المريدين وعمدة الفقهاء والمدرسين العارف بالله تعالى زين العابدين العمري الشافعي سبط العارف الجليل علي بن خليل نفع الله بجما وبمواهبهما يا رب في الآخرة امين امين. مخطوطات أخرى: شهيد علي باشا 1340 (مجموعة من 232 ورقة، معظمها دراسات لابن عربي)، ورق 424-232، بعنوان «التحفة البهية في الفراسة الإنسانية؛ حميدية 189، ورق (1566-148)، نسخي لعام 1041 (؟)، 27 × 14؛ باريس 2760؛ القاهرة 6).
- Cf. MOURAD, op. Cit., 61-3. Sure ce traité, éd. Par Nyberg, in Kleinere Schriften des Ibn 'Arabî, Leyde 1919, et partiellment traduit par Asín Palagios, dans El Is. Crist., pp. 352-70, cf. O. Yahia, Histoire et Classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, op. cit., II, 476, n° 716.
- 55 Il figure seul, comme extrait, dans Univ. Kütüp, A 1545, fol. 42<sup>r</sup>-45<sup>r</sup>, 19,5 x 12; Yahia, op. cit., II, 423, n° 577.
- كتاب الفراسة هذا، الذي اعترف به ابن النديم، «الفهرس. 314»، بصفته منحولاً، عمثل باللغة اليونانية في العديد من المخطوطات، لا يعود أقدمها إلى ماقبل القرن الرابع عشر (انظر < Αφιστοτέλονς Φνσιογνωμονιχὰ)، وقد نشر عدّة مرات بعنوان: (Αφιστοτέλονς Φνσιογνωμονιχὰ)، بدءًا من عام 1482 م (المصدر نفسه، صفحة LX والصفحة التالية)، وترجمه إلى اللاتينية بارتوليموس الميسيني (Bartholémée de Messine pour Manfred) لملك صقلية (1258–1266 م). نجد النص اليوناني والنسخة اللاتينية عند فورستر (۴۵۰-۴۵۶). ما يخص المقاطع الفراسية في النصوص الأصلية لأرسطه، انظر «المصدر نفسه، اا، صفحة 276-271».

- انظر (عبد الرحمن بدوي، مخطوطات أرسطو عند العرب. م س ذ، ص 32›؛ (حاجي حليفة 4/ 80–9›. عرض عنوان مخطوطة جامعة كتبخانة أ 4507 (68 ورقة، 15.5×15.5 انسخي جميل قديم نسبيًا) على النحو التالي: هذه رسالة مشتملة على مقامة (!) قليلة من علم الفراسة للإمام الرازي، وبيد مختلفة كتب: خلاصة من كتاب أرسطاطاليس. هذه الإشارة غير موجودة في مخطوطة بيازيد، ولي الدين أفندي 18.9، ورق ('132-'126)، نسخي جميل، قديم نسبيًا، 18.2 × 18.2 قارن مع الحكم السريع الذي قدّمه (مواد، م س ذ، ص 47). عن أهمية هذه الدراسة ومحتواها، انظر (المصدر نفسه، ص 69-75).
- 59] مخطوطة ساراي، أحمد 3، 3207، 1، ورق (32'1)، نسخي جميل لعام 680 هجري (انظر دراسات بوليمون (Polémon) التالية، 20 × 14: كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف في الفراسة ترجمة حنين بن إسحق المتطبب.
- مثلاً: قال أرسطاطاليس إن ما يستدل به دلالة شافية على أن الأفكار والعقول تابعة لحالات الأبدان وليست مفردة بأنفسها عن حركات البدن ما نرى من تغيير الأحوال في السكر وفي الأمراض (قارن مع ما ذكره فورستر (Förster, I, 4>) قال حنين إما أن تكون قوى النفس تابعة لمزاج البدن فقد بين ذلك جالينوس في مقالة أفردها لبيان ذلك فيها . .
- 61] مخطوطة ساراي، أحمد 3، 3430، ورق (118-114)، نسخي لعام 679 هجري، 20 × 15: هذا ما نقل عن أرسطاطاليس في علم الفراسة. قال للإسكندر . .
- 62] يعود هذا العنوان، المحتوي على كلمة فراسة، إلى مخطوطة آياصوفيا 2890، 1، ورق (107'-1)، نسخى جميل تاريخها العام 724 هجري.
- 263 يختلف باقي العنوان من مخطوطة إلى أخرى (آيا صوفيا 2796: في علم الفلك والنجوم؛ نوروعثمانية 2792: في علم الطلاسم والسحر والنبرنجات والنجوم؛ جامعة كتبخانة أ 4734: في علم الطلاسم والنجوم؛ بيازيد، عمومي 1280: في أسرار النجوم؛ لكن أيًا من هذه المخطوطات التي رأيناها ليس في عنوائما: في مخاطبة النجوم، مثلما يرد في (.GAL S 1, 923 sq.)، حيث أسند العمل (المصدر نفسه، صفحة 735)، لفخر الدين الحرالي، توفي عام 1239/637، مستندًا فقط لحاجي خليفة 596/38!
- هذا الفصل، المقتطف من سر الأسرار، المنسوب إلى أرسطو، ترجمه إلى اللاتينية فيليب الطرابلسي، نحو نهاية القرن الثاني عشر، واستخدمه ميكائيل سكوت (Michael Scot) في كتابه: Albert le (Liber physionomic... cum multis secretis mulicrum) من أجل الإمبراطور فريدريك الثاني (انظر (Liber physionomic... cum multis secretis mulicrum) من أجل الإمبراطور فريدريك الثاني (انظر (Ed. Taube, Tractandorum)، ذكر أدناه، صفحة 17 وما يليها)، في (De animalibus)، وكذلك روجر بيكون (Opus Marus)، في (Tractandorum ومفحة 17 وما يليها)، الذي أهداه توب (Ed. Taube)، للمرة الأولى، في (Vopus Marus) scriptorum graecorum physiognomonicorum preparatio, Diss. Inauguralis philologica Programm)؛ وقد أعاد توب نشره، بعد مراجعته وتحسينه، في (Vratislaviae 1862, pp. 29-33 فورستر (des königlichen Gymnasium zu Gleiwitz, Gleiwitz 1866, 2° article, pp. 5-10 فورستر (M. Steinschneider) نسخة ثلاثية: 1. نسخة شتاينشنايدر صنعت انطلاقًا من المخطوطة العربية لغوتا، 2. نسخة فيليب الطرابلسي (التي صنعت انطلاقًا من المخطوطة شتاينشنايدر (Steinschneider)، التي كُتبت انطلاقًا من احصاء ثانوي، تمثلها مخطوطة برلين (Steinschneider) من ممتكات

شبرنغر (Sprenger)، ومخطوطة عبرية في حوزة المترجم. انظر النص العربي الذي نشره عبد الرحمن Book on Politics, in Fontes Graecae doctrinarum politicarum Islamicorum, بدوي في (Le Caire 1954)؛ قام بالترجمة إلى الإنكليزية فلتون (Le Caire 1954)؛ قام بالترجمة إلى الإنكليزية فلتون (Rogeri Baconi, éd. R. Steele, fasc. V. Oxford 1920)؛ ويوجد ملخص عند مراد، مصدر سبق ذكره، صفحة 47 وما يليها.

[65

66

67

انظر على نحو خاص مخطوطة آياصوفيا 3632 (مجموعة الكتابات الأبوقراطية الإحدى عشرة)، 2: تقدمة المعرفة (Prognostica) مخطوطة حميدية 189، ورق (1851-157)، نسخي للعام 1041 هجري تقريبًا، 27 × 14: فراسة العلامات الدالة على موت الإنسان العليل نقلت من كتاب أبقراط؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 617، ورق (125-48)، نسخي لعام 664 هجري: كتاب أبقراط في الموت السريع؛ مخطوطة كوبرولو 1601، ورق (1402) و(1403): في المبثور حول النصوص الأبوقراطية اليونانية، انظر فورستر، 11، صفحة 241 — 249). قارن مع مخطوطة مراد مُلا 1256، 4، ورق (1605-280)، نسخي كبير من دون تاريخ: علامات المريض في جميع ما يأتي في أوقات مرضه، مجهول المؤلّف ويتفحّص فرص شفاء المريض انطلاقًا من بعض العلامات. المبداية: إذا مرض الإنسان أول يوم من الشهر فمرضه ثلاثة أيام ثم يبرأ بإذن الله تعالى ويداويه الأطباء . .؛ مخطوطة رسول كتّاب مصطفى أفندي 1164، 6، ورق (1167-112)، نسخي لعام الأطباء . .؛ مخطوطة رسول كتّاب مصطفى أفندي أعضاء الإنسان عن الحكماء.

المعطيات الفراسية المنسوبة إليه تنبع من مجموع أعماله، وبصورة خاصة: الاسطقسات والمزاج وسوء المزاج والقوى الطبيعية والنبض الصغير وحدود المجسة، التي ترجمها حنين بن اسحق (مخطوطة آياصوفيا 3674، 106 ورقة، 23 × 16، نسخى متواضع قديم نسبيًا؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6158: 30 مقالة لجالينوس، 301 ورقة، نسخى من دون تاريخ 21 × 14)؛ كتاب العلل والأمراض، المترجم نفسه (مخطوطة آياصوفيا 3591، 148 ورقة، نسخى من دون تاريخ، 23 × 15)؛ كتاب المواضع الآلمة، ترجمه حبيش، ودققه حنين (مخطوطة آياصوفيا3589، 134 ورقة، نسخى من دون اسم، 21 × 13؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 3869، 234 ورقة، نسخى لعام 1127 هجري، 20 × 15)؛ تفسير جالينوس لكتاب فولوبوس في تدبير الأصحاء (مخطوطة آياصوفيا 3585، 151 ورقة، نسخي سابق للعام 574 هجري، 23 × 17؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6177، ورق (١٤٥٠)، نسخى لعام 664 هجري، 17.5 × 14)؛ مقالة جالينوس في اختلاف الأعضاء المتشابحة الأجزاء، ترجمة حنين (مخطوطة جامعة كتبخانة، مصدر سبق ذكره، الورق (\*47-'31)؛ كتاب أسرار النساء، ترجمة حنين (مخطوطة آياصوفيا 4838، ورق ('74'-74')، مجموعة العام 638 هجري، نسخى 16 × 12؛ مخطوطة بغداتلى وهبى 1409، ورق ('26'-19')؛ كتاب أسرار الرجال، المترجم نفسه (مخطوطة آياصوفيا، ذكرت سابقًا، ورق (-'76 '105)، مصدر سبق ذكره، ورق ('32-'26)؛ الخ. قارن مع النصوص اليونانية التي ذكرها فورستر (Förster, II, 283-299).

انظر الفصل الخامس (!) من كتاب الطب المنصوري، الذي يعالج أمراض الجلد وفق جالينوس؛ هذا الفصل موجود ضمن مجموعة من الدراسات الفراسية في مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882، ورق ('74-'66)؛ واستخدم في الفصل الأول من دراسة مجهولة المؤلف في الفراسة، وردت في مخطوطة كوبرولو 1620، ورق (8-23)، نسخي من دون تاريخ، 17.5 × 13، بعنوان: كتاب مخطوطة كوبرولو وقعه ما يستدل على الرجل وأحواله وأفعاله، وفي كتاب الدلائل للحسن بن البهلسول؛ مخطوطسة ميسلات، حكيم اوغلو 572، 1، رقم 43؛ قارن مع المصدر نفسه، رقم 44

- و45 و46؛ وقد نشرت في حلب في العام 1929. نجد عند فورستر (Förster, II, 163-179) الجزء الفراسي للمنصوري، المستخلص من النسخة اللاتينية لجيرار الكريموني؛ المختصر مذكور عند مراد، مصدر سبق ذكره، صفحة 53 وما يليها.
- انظر مخطوطة أسعد أفندي 3774، 7، ورق (96'-89')، 19 × 10، في 13 فصلاً: اسم ابن سينا غير مذكور في النص، لكنّه مكتوب بالقلم الرصاص على صفحة العنوان. تعليق، بيد أخرى غير التي كتبت رسالة في التعبير التي تسبق والتي تنسب إليه (تاريخها 973 هجري). وتنسب دراسة فواسية لاتينية لابن سينا (انظر Förster, I, p. CLXXVIII)).
- وافليمون كان قد تفرد بعلم الفراسة. (مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882، ورق (54°)). عن حياته، [69] Förster, I, p. LXXV sqq; id. De Polemonis physiognomonicis, Kiel 1886; Hugo انظر operibus arte, Brcslauer Philosoph. Abhandl., VIII, Jüttner, De Polemonis rhetorus vita Premerstein, Das Attentat der Konsulare auf Hadrien im Jahre 1/1898, 20-37; Anton v. 118 n. Chr., Klio, Beiträge z. Alten Geschichte, 8. Beihefte, Leipzig 1908, p. 46 sqq.; ... Willy Stegmann, in Pauly-Wissowa, RE XXI, 2/1952, col. 1345 sqq.
- [70] في تجميع قام به مسيحي مجهول الاسم (انظر Förster, I, p. LXXVI). إضافةً إلى النسخة العربية، عرفت دراسة بوليمون عبر مسيحي لاتيني مجهول أقام ملخصًا لكتابات الطبيب لوسوس، والبرفسور أرسطو وبوليمون (Förster, II, 1-145)، وعرفت خاصةً عبر تفسير يوناني، أجراه أدامانتيوس (Adamantius)، وهو طبيب يهودي من الإسكندرية عاش في النصف الأول من القرن الخامس (انظر (rster, I, p.C sqq. et 297-426F)).
- [7] انظر <46/3، 83، 87-8>. انظر كذلك الفهرس ص 314: كتاب الفراسة لفليمون ولارسطا[طا]ليس وكتاب فراسة الحمام، لقد ذكر الجاحظ بوليمون في معرض حديثه عن الحمام، وما عزاه إليه ليس موجودًا في مخطوطة ليديه (انظر <76rster, I, 187).
- انظر مخطوطة ساراي، أحمد 3، 320، 2، ورق (57-31) كتاب افيلامون في الفراسة والتوسم و(92-57): والافليمون في فراسة النسا، نسخي جميل لعام 680 هجري، 20 × 14؛ المصدر نفسه ورقية، ورقع، نسخي جميل من دون تاريخ، 24 × 17؛ مخطوطة مانيسا 1556، غير ورقية، نسخي جميل من دون تاريخ، 14 × 12. حققت مخطوطة ليديه 1206 (G. Hoffman) وترجمت إلى اللاتينية على يد هوفمان (G. Hoffman)، أورده فورستر (-95)؛ قارن مع المصدر نفسه (14-16)؛ يعطي مراد، مصدر سبق ذكره، صفحة 44 وما يليها، ملخصًا له في كتاب الفراسة لفليمون الحكيم، نشر في حلب عام 1929، بعد الجزء الفراسي لكتاب الطبّ المنصوري، يختلف عن التحقيق الابتدائي الذي قام به ليديه ويتماثل مع مخطوطة غوتا، ترجمها إلى اللاتينية هوفمان (Förster, II, 147-160).
- 73] انظر مقدمة مخطوطة مانيسا: هذا كتاب لفليمون الذي وضعه في الفراسة وكان قد نظر في أشياء ألحق بعضها ببعض في الشكل . .
- Saray, Ah. III, 3245, fol. 16'; comp. Bursa, Hüsayn Çelebi 882, fol. 62'-62' et 67'-> [74 68'. Comp. Le ch IV de K. as-siyâsa fî 'ilm al-firâsa d'ABÛŖÂLIB AL ANŜARI وأفاعيلها وأخلاقها يتخذ ذلك مقياسًا يكون العلم به عونًا على معرفة ما يشابهه من أحوال الناس (وهو من أقوال أرسطو وأقليمون وايلاووس).

- 75] «المصدر نفسه 3207، ورقة (\*78)»؛ انظر كذلك «مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882، ورق (-'67) (67)»؛ قارن مع «المصدر نفسه (\*64-'64)».
- في مجموعة الكتابات الفراسية في مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882 (89 ورقة، نسخي من دون تاريخ،  $81 \times 13$ )، التي يظهر على رأسها (ورقة (5.7)، عنونت هذه الدراسة كما يلي: كتاب الفراسة؛ كذلك في مخطوطة كوبرولو 1601 (نسخي كتبه ناسخان، دون تاريخ،  $5.12 \times 1.6$ )، ورق (5.7 ورق (5.7 ورق (5.7 ورق المحالة؛ فراسة. لكن في مخطوطة بورصة نفسها، ورقة (5.7 يعطيها المؤلف العنوان التالي: السياسة في علم الفراسة. انظر كذلك مخطوطة ساراي، أحمد 380 ورقة، 5.7 ورقة، 5.7 من دون تاريخ، 5.7 المحالة عطوطة أسعد أفندي 5.7 المحالة (5.7 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 5.7 المحالة علم الفراسة لأجل السياسة؛ مخطوطة ساراي، خزينة 5.7 ورقة، نسخي حميل من دون تاريخ، 5.7 السياسة في علم الفراسة؛ مخطوطة آياصوفيا 5.7 ورقة، تاريخ، 5.7 المحالة المحالة المواسة؛ مخطوطة مانيسا 5.7 المحالة المحالة المواسة؛ مخطوطة مانيسا 5.7 المحالة المح
- [77] الأرجع لدينا أنّ هذا الاسم نتج عن الخلط بين أنطونيوس بوليمون (Antonios Polémon)، عالم الفراسة الذي نتحدث عنه، وبوليمون بيريجيت (Polémon le Périégète) (القرن الحادي عشر قبل الميلاد) والذي كان رحّالةً وجغرافيًا يونانيًا، مؤلف كتاب: (de Périégèse d'Ilion)، الذي قبل الميلاد) والذي كان رحّالةً وجغرافيًا يونانيًا، مؤلف كتاب: (Πολέμων Εύνηγέτον 'Ιλιεύνς)، الذي دعاه سويداس (.ν.): ((s. ν.) المرادة التفسير التي قام بما مراد، «م س ذ، ص 31–3 ( Prometus, Apuleius, Hipocrate).
  - 78] فيما يزعمه أرباب الفراسة في العين المحمودة: ورق (16-54).

76

- 79] قارن مع خاتمة الدراسة نفسها: هذا ما وجد من خط معلقه وجامعه ومؤلفه ومصنفه محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقى بجامع ثغر عكا سنة ثلاث وعشرين وسبعماية.
- 80} مخطوطة باريس 2562، 20. كتاب الفراسة لابن الخوّام، نشره محفوظ (H. 'A. Mahfûz) في طهران 1954، 16 صفحة + لوحة؛ ولم نتمكّن من رؤيته.
- انظر (GAL S II, 19). في موسوعته عن العلوم، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، نشره شبرنغر (A. Sprenger, Bibl. Indica, 21/1849) ونشر في القاهرة عام 1900، كُرّس فصل للفراسة؛ E. Wiedmann, Beitr. LIII, in Stizungsberichte der physikalisch-، انظر فيدرمان <a href="mailto:medizinischen Sozietät">medizinischen Sozietät in Erlangen 48/1916</a>
- 82] انظر مخطوطة آياصوفيا 3361، 67 ورقة، نسخي لعام 895 هجري، 21 × 16. يمكن مطالعة مصادر أخرى في (GAL II, 82) و(GI, 169)؛ انظر مراد، م س ذ، ص 55–56.
- De aere ) عكن أن يكون مصدر هذا النوع من الاعتبارات كتاب الأهوية والبلدان (قارن مع ( (1-3) ) و ((1-3) )

- 84] حول هذا الموضوع، قارن مع فصل ابن البهلول، في كتاب الدلائل (ميلات، حكيم أوغلو 572، رقم 64)، المعنون: في شر[اء] المماليك وعلامات صحة أبدالهم وامتحالهم؛ مخطوطة جامعة كامبردج 1388، ورقة (117) وما يليها؛ الطبري، 1(2)/1025–26، والأغاني 29/2–30، حيث تعطى صفة أو معيار الجمال الأنثوي المتبع في شراء العبدة.
- نشره مراد، صفحة 10؛ قارن مع أحمد بن محمد، المعروف باسم ابن كثيرة، كتاب الخيل وصفاقا وألوافعا ... وعلاجاتها ... (مخطوطة آياصوفيا 3705، 203 ورقة، نسخي مثلّث، قديم نسبيًا، 32.5 × 22)؛ ابن هديل الأندلسي، حلية الفرسان، نشره وترجمه مرسييه (24-192-192)؛ انظر صفحة 22 وما يليها (نص) وصفحة 87، رقم 33؛ 94-95؛ 124-5 (ترجمة) وفي أماكن أخرى؛ كاسارتيلي <L. Casartelli, Sôlûtar: la pierre de touche du cheval ترجم عن الفارسية ونشر في <411-185 (Le Muséon 9/1890, 96-105, 185-192; 402-411).
  - 86] <كتاب الدلائل. م س ذ، رقم 48>.
    - 87] دالحيوان، 5/ 93.
- Pauly-Wissowa, RE XV, 1, p. 392, col. 2 sqq. (devin légendaire), p. 395, col. 1 انظر (langage des oiseaux). غير إنّه يبدو أنّ مؤلّف هذه الدراسة مختلف عن تلك الشخصية الأسطورية (انظر المصدر نفسه، ص 399، 6).
- Artémidore d'Ephèse, Oneirocritica, éd. Hercher, III, 29 (in ) انظر أرتيميدورسس إفيسيا (in ) القررة العربية، صفحة (392). هل هو فصلٌ من دراسته المعنونة: ( αρραταίυ) (αρραταίυ) (καί σημείων)، كما يجعلنا نفترض (καί) التحقيق الابتدائي V، أم أنّ الدراسة كلّها مكرّسة للتنبؤّات عن طريق الفنران، كما يجعلنا نفترض (έν τώ) التحقيق الابتدائي  $\Omega$ .
  - 90] قارن مع «الجاحظ، العرافة. ص 17-19».
- انظر الإبشيهي، ترجمة رات (9-148 Rat, II, 188)؛ (النويري، نهاية. 3/ 144-5). نجد علامات أخرى مستقاة من الجسم والرأس والشعر عند الجاحظ، (العرافة. ص 14-17)؛ عن السلوك والطباع، انظر (المصدر نفسه. ص 12-14): من كلام جوبر الهندي في الفراسة وعلامات في الرجال والنساء وما أشبه ذلك.
- 92 نجد مثالاً جميلاً على ذلك عند الطبري <3/ 1088–90>2، حيث يصف بدويّ من سورية، يقول عن نفسه إنّه رجلٌ حسن الفراسة في الناس جيد المعرفة بهم، شعرًا الأمير عبد الله بن طاهر ورفاقه دون أن يعرفهم مسبقًا، ويستخرج ميزاقم وعيوبهم.
  - 93] <كتاب علم الفراسة الحديث . . ، القاهرة ، مطبعة الهلال ، 1901 ، 160 صفحة > .
- (تاج العروس. ص 313): شامة سوداء في البدن وقيل نكتة سوداء فيه وفي التهذيب بثرة في الوجه تضرب إلى السواد؛ قارن مع < Cl. Huart, Anîs ol-ochchâq. Traité des termes figurés مع د annoté, Paris 1875 (Bıbl. De relatifs à la description de la beauté, trad. du persan et الفرس، A'Ecolc des Hautes Etudes, IV° Section, vol. 25), pp. 49-54 الغرافة. ص 7).
- 95] «تاج العروس 7/ آخر الصفحة 311): والحال ما توسمت من خير. لقد نتج عن غنى معايي الجذر خ و/ي ل قصيدتان، استخدمت فيها جميع ألوانه: إحداها في بحر السلسلة لعبد الله الطفلاوي (انظر «تاج العروس. 7/ 314، السطر 7 وما يليه»، والأخرى في كتاب كشف الحال في وصف

- الخال لصلاح الدين الصفدي: انظر (p. 162) ms. Copenhagen, nos CCXCII et CCXCIV (p. 162). عن هذا الأخير، انظر (مراد، م س ذ، صفحة 37).
- 97] <تاج العروس. م س ذ، السطر 3-4>: والشامة علامة تخالف لون البدن الذي هي فيه . . وقال الجوهري الشام جمع شامة وهي الخال؛ السطر 13: والشامة أيضًا أثر أسود في البدن وفي الأرض.
- Bezold, > انظر على سبيل المثال (ما يتعلق بخالو، انظر على سبيل المثال ( Jabat, Traité akkadien ) ما يتعلق بشاموي، انظر ( 120; Kraus, in MVAG 40, 2/1935, p. 40 ). de diagnostics et pronostics médicaux, Leyde 1951, 200, 1.7
- عن هذا الموضوع، انظر رسالة أبقراط في الكلام على الخيلان (مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882، ورق ('245-'245))، اللذين ورق ('1601، ورق ('245-'245))، اللذين استخدمهما الجاحظ في كتابه العرافة، صفحة 116 وما يليها، في فقرة بعنوان: من كلام أبقراط في دلائل الجيلان والشامات (عنوان دقيق لمخطوطة برلين: انظر (Ahlwardt. IV, 557, n° 5373). انظر تنوعات نص عربي كتب بالأحرف العبرانية، نشره شتاينشنايدر ( Bolletino italiano degli studi orientali, N. S. 7/Firenze 1877-82, p. 129 sqq.
  - 100] ﴿ الفهرس. ص 314 >: كتاب الخيلان لميناوس، كتاب الشامات لميناوس الرومي.
    - الماهاة مع «الزيتون» (غ $\hat{\epsilon}\lambda\alpha(\alpha)$ ): حبة زيتون، شجرة الزيتون).
- العنوان الدقيق هو ( Ττφός Πτολεμαῖον βασιλέα γανιχή ) بشره فرانتز ( Ττφός Πτολεμαῖον βασιλέα γανιχή ) بشره فرانتز ( Ττφός Πτολεμαῖον βασιλέα γανιγ-Wissowa, RE XV, نشره فرانتز ( ννcteres, Altenbourg 1780, pp. 501-509 γανιγ-διαίδες, Les Livres de divination, Paris 1889, pp. کار نامع نيکولايد ( ۱, p. 399. 6 رود في ۱۹۶۰)، قارن مع نيکولايد ( βαδυλοπίαςα 1/1906, 91 sqq.) مع ما ورد في ( βαδυλοπίαςα 1/1906, 91 sqq.)
- إذا وضعنا جانبًا الكتابات المنسوبة لأبقراط (انظر أعلاه، ص 383، رقم 65). بين الفالات الفراسية عند الآشوريين والبابليين، كان هناك تلك المستخلصة من البقع الطبيعية في الجسم (أمصاتو) ومن الخيلان (خالو) ومن الوحمات (بندو) ومن الثآليل ومن البثور ومن الكلف والنمش ومن الندبات، وحتى من الأشعار التي تنمو فيها (انظر كراوس < Kraus. Dic physiognomischen Omina der). لكن عنوان الفهرس يعود بوضوح إلى عمل يونايي.
- الفعل، ففي الكتابة الكوفية في القرن الثالث/ العاشر، كما في الخط النسخي للقرون التالية (حتى القرن السابع/ الرابع عشر)، كان يمكن للام في ملمبس أن تلتبس بسهولة مع الياء في ميناوس، حيث يكون سقوط الميم بعد ميم أخرى وتحوّل الباء إلى نون ظواهر ممكنة أيضًا، ناتجة بالتوالي عن التناغم وعن غياب نقاط الحروف.
  - 105] ﴿ ذَكُرُهُ ﴿ مُوادًى صُ 10﴾.
    - 106] (العرافة، صفحة 7).

- 107] «ابن سعد، 1/ 1/ 99–100)؛ انظر «المصدر نفسه، ص 101»، حيث يقال إنَّ راهبًا آخر، يدعى نستور، قد تعرّف العلامات نفسها لديه في رحلته الثانية، حين كان في الخامسة عشرة من عمره.
- انظر (الطبري، 1/ 1124) جعل يلحظه لحظًا شديدًا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته.
  - 109] «ابن هشام، ص 116»: وكان مثل أثر المحجم؛ قارن مع «الطبري، 1/ 1125<sup>3</sup>: مثل التفاحة.
- στφιον, έμτταθεῖς ἀνττογ Franz, op. cit., 507: 'Eàv είς τ' قارت مع ملمبس، ذكره فرانتز خود النتر (Εἀν είς τ' النتره فرانتز (الرجل أو المرأة) يميلان إلى الهوى». (έσονται الشامة) أسفل البطن، فإنّ (الرجل أو المرأة) يميلان إلى الهوى».
  - 111] «الأغاني. 14/ 124>.
- Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, in La Comédie > اتعود هذه العبارات إلى بلزاك (112 Ahumaine, vol. 22, Lausanne, Ed. Rencontre, p. 137.
  - 113] التكهن باللمس بالأصابع؛ انظر «Maxwell, Divination, ch. 10
- التكهن بالنظر إلى الأظافر: المصدر نفسه؛ الفصل الثالث من بوليمون العربي (ذكره فورستر (Förster, I, 199) موقوف للعلامات المتسخلصة من الأظافر. إنّ دور الأظافر معروف على نحو أكبر في السحر: انظر فوسي (Fossey, Magie assyrienne, 113, 163)، عن السحر ببقايا (لقت) الأظافر؛ فريزر (Fossey, Magie assyrienne, 113, 163). في الإسلام، تعد نظافة الأظافر من فروض الأظافر: «كثيرًا ما كان النبي يستجوب أصحابه حول أحلامهم وكانوا يقصوفها عليه؛ لكن لم يكن الميهم شيءٌ منها في بعض الأحيان. فرأى أنّ أظافرهم طويلة ووسخة وقال لهم: «أيمكن أن يحلم المرء بمثل هذه الأظافر» (الدينوري، مخطوطة باريس، ورقة (25)؟؟.
- 115 جمع جمع سرّ، جمع أسرار، سرار، «خطوط اليد» والسرّة، «خطوط الوجه والجبين»؛ انظر «تاج العروس. 3/ 271، السطر 7-9.
- الرازي، ذكره مراد، ‹م س ذ، الترجمة العربية، صفحة 11›؛ ‹حاجي خليفة، 1/ 236›؛ قارن مع ماكسويل (133-231) « (236 المحسويل (133-231) « (236 المحسويل (236-127) « (236 المحسويل (236 المحسول (236 ا
- 117] تشكوبروزاده (Tašköprüzadeh)، ذكره حاجي خليفة، ‹م س ذ›؛ قارن مع ‹الفهرس، ص 31: كتاب خطوط الكف والنظر في اليد للهند›.
- R. Geyer, Gibb. Mem. Ser., N. S. VI, Londres 1928, p. 107, > انظر «الديوان»، منشورات </ri>
  (n° 18, v. 46):

# فانظــــر إلى كفــــي وأســــرارها

## هــل أنــت أن أوعدتني صابري

لا بدّ أنّ هذه الممارسة كانت واسعة الانتشار بين مسيحيي الشرق الذين تركوا كتابات عن هذا الموضوع: انظر بيروت، الكلية الشرقية. 271 (العلامة 279): فراسة الكف، لمؤلف مسيحي، في جزئين، يعالج الأول طبيعة اليد ومظاهرها (مع رسوم فظّة)، في 24 فصلاً، ويتحدّث الثاني عن أسرار الحياة وفق اليد في 42 فصلاً؛ حلب، مخطوطة سباث 29: فراسة الكف، دراسة أجراها رجل دين من القدس (القرن التاسع عشر)، 41 صفحة؛ مخطوطة برلين 4255، مجهولة المؤلف من رجل دين من تذكرهم، أرسطو وتوماس الأكويني وألبر الكبير؛ قارن مع المصدر نفسه 4256–58.

- [119] انظر مخطوطة الفاتيكان 938، 14، ورق (100-99)، القرن العاشر هجري، 29 × 20؛ مصادر أخرى في (GAL I, 508)، (\$9.7 S).
- الفصل الرابع من بوليمون العربي، ذكره فورستر (٥٥٠-١٥٥)؛ ... علامات تظهر من مقادير أصابع اليد (قارن مع الفصل الرابع من بوليمون العربي، ذكره فورستر (٥٦١-١٥٥)؛ ورق (٥٦٠-١٥٥)؛ ومما يستدلون به على كثرة الأولاد وقلتهم [من] نظرهم في باطن الإبجام. تحتوي مخطوطة كوبرولو 1601 على صفحة (ورقة (٧٤٥)، 21.5 × 16.5 نسخي كبير) مع رسوم، بعنوان: علامات أسارير الكف. ينسب حاجي خليفة 576/3، لمصطفى بن حسن الجنابي (توفي عام 1999/1999؛ ألكف والفراسة والغالب والمغلوب، الكف والكتف ومقادير الأصابع.
  - 121] انظر «الرازي، ذكره مراد، الترجمة العربية، صفحة 12؛ حاجى خليفة، 1/ 387.
    - 122] حاجي خليفة، ‹م س ذ›.
    - 123] انظر القسم (2/ 1/ 13)
    - 124] انظر القسم (2/ 1/ 12) هامش (178) والقسم (2/ 1/ 17) هامش (220).
- Tašköprüzadeh, Miftâĥ, as-sa'âda)، ذكره حاجي (Tašköprüzadeh, Miftâĥ, as-sa'âda)، ذكره حاجي خليفة، ‹م س ذ›.
- انظر مخطوطة نوروزمانيه 2412، 42 ورقة، نسخي قديم، 26 × 19؛ المصدر نفسه 2840، 24 ورقة، خط مغاربي، 26 × 18.5، شهادة الملكية تعود للعام 670 هجري؛ مخطوطة شهيد علي باشا 1812، 51 ورقة، نسخي جميل (الأبواب والعناوين بالأحمر والأخضر)، نفّذ في القاهرة في العام 945 هجري، 18 × 112). مخطوطة بورصة، حسين شلبي 882، ورق (89<sup>2</sup>-84) (نسخي من دون تاريخ 18 × 13). كتب الأب الكرملي لبواسييه (انظر ( hittite, 51)) أنّه يملك نسخةً منها. ومن ضمن ما قاله له: «هناك أدب كامل حول علم الأكتاف». لم يتسن لنا أثناء بحثنا في المخطوطات العثور على شيء آخر سوى ما ذكرناه هنا.
- [127] تفسّر كيفية كشف الغيب عبر هذا العلم على النحو التالي: «رسالة حول علم الأكتاف، وهو علم يشير إلى ما سيحصل وفق رسوم لوح الكتف؛ فالله أنزل علمه العصيّ مع المطر؛ فحين ترعى الحيوانات العشب، يتثبّت هذا العلم في ألواح أكتافها» (مخطوطة شهيد على باشا 1812).
  - 128] انظر مخطوطة القاهرة 4451 (فهرس المجلد الخامس، صفحة 338).
- 129 Sorcellerie, 148.
- 130 Magie et religion, 371-2.
- Comp. JAMES, Origines of Sacrifice. A Study in comparative Religion, Londres 1937, p. 239: «...divination by entrails is the only type which needs an altar».
- 132) يؤكّد حاخام لاوي قال إنّه سافر كثيرًا بين العرب، ويعرف عاداقمم، أنّه رأى عربيًا يقتل خروفا ويمارس عليه الكهانة (انظر <Midraš Ekah-Rabbah, 54, et Qohelet, 116).
- (17) [13] (1/ 191/ 218 و194/ 221): والناظرين في قلوب الحيوان وأكبادها وعظامها؛ يشير زوسيم (133 (205ime) إلى مجافاة زنوبيا، ملكة تدمر، لهذه التقنيات: ففي لحظة إعلان الحرب على أورليان، استشارت نبوءة أفاكا (Aphaca)، في أثناء الاحتفال السنوي، بدلاً من البحث عن إرادة الآلهة في أحشاء الضحايا.
  - 134] انظر القسم (1/ 1/ 6).

- عن مصطلحات الفراسة بلوح الكتف عند الآشوريين والبابليين، وعند اليونانيين والسريان والسريان والسريان والسريان والعرب، انظر فورلاني \ G. Furlani, Sur la palmomantique chez les Babyloniens et les عيز هذا والعرب، انظر فورلاني \ Assyriens, in AO 17/1949, 1, 255 sqq. في كتاب الجاحظ (العرافة. ص 21)، يميّز هذا المصطلح بآخر: باب معرفة الاختلاج وضربان العروق. وتجعلنا كلمة ضربان نتذكر كلمة حراكو > الأكادية، التي تعني «طرق»، والمستخدمة في المعنى نفسه (انظر كراوس \ physiognomische Omina der Babylonier, op. cit., p. 41).
- Furlani, loc. cit., 255 sq.)، «الاختلاج»، تمييز غالينوس بين (τταλμός)، «الاختلاج»، والارتجاف، القشعريوة، التشنجات.
- 137 Ms. Strassbourg 4212, fol. 261.
- يتضمن بعض المخطوطات إضافة ذي القرنين، وبعضها الآخر لا يتضمنها. بصورة عامة يشير هذا الصدد الاسم عند العرب إلى الإسكندر الأكبر؛ لكن هرمان ديلز (Hermann Dicls) يقترح في هذا الصدد اسم الإسكندر المقدوني، مؤلّف كتاب في علم الحيوان ذي طابع مدهش، عنوانه: (Περί ζώων)، والشهير في وطنه، كاريوس، كما في المقاطعات الأخرى، بمعرفته بالعلوم الباطنية < المقاطعات الأخرى، بمعرفته بالعلوم الباطنية (Zuckungslit. . op. cit., 57)،
- Cf. Die griechischen Zuckungsbücher (Melampus, Πεφί τταλμών), in Abhandlungen des kgl. Ak. Der Wissenschaft, 1907, fasc. 4, 42 p. contenant une introduction à l'œuvre de Mélampos et une éd. Critique de son live; ib. 1908, fasc. 4, 130 p., contenant: pp. 1-16, Nachträge zum ersten Teil (Melampus) pp. 1-16, Nachträge zum ersten Teil (Melampus), pp. 17 43, Slavische Zuckungsliteratur, pp. 45-50, Das rumänische Zuckungsbuch, pp. 51-91, Arabische Zuckungsliteratur, pp. 93-102, Hebräische Zuckungsliteratur, pp. 103-112, Das türkische Zuckungsbuch, pp. 113-118, Indische Zuckungsliteratur, pp. 119-130, Europäischer Volksglaube.
- البيروسكوس (Sylburg) نشره منذ عام (1545 م) في روما، ثم سيلبورغ (Sylburg) في عام (235-223) الشره منذ عام (1545 م)، في المجلد السادس من طبعة فرانكفورت لكتابات آرسطو (صفحة 235-235) وفرانتس (Franz. in Scriptores physiognomoniae veteres) (حيث استعاد طبعتي السابقين)، Dicls, ووفرانتس (Altenbourg 1780, pp. 451-500). حول المخطوطات والطبعات، انظر ديلز (Altenbourg 1780, pp. 451-500) وألتنبورغ (C. Peruscus) في عام المحلوطات والطبعات انظر ديلز (Arcienbourg 1780, pp. 451-500).
  - 141] قارن مع ‹الجاحظ، العرافة. ص 21-22›.
- 142] ينبغي الإشارة إلى أنّ الزجر يماثل في بعض الدراسات التنبؤية بالاختلاج (انظر ‹جناعي، مخطوطة ستراسبورغ 4212، ورقة 101>.
- may قاية منسوبة للحرّانيين (انظر (Chwolson, Die Ssabier, II, 428)). هل هي بالأحرى فراسة النساء (انظر هامش 71 في هذا الفصل)؟ تجدر الملاحظة إلى أنّه في الفراسة الآشورية (المالية، خصص قسمٌ للمرأة (انظر حالية) للمرأة (انظر Babylonier, op. cit., 34 sq.)، والنص، لوحة 18–19: قارن مع لابا (de diagnosties et pronostics médicaux, op. cit., 201 sqq.)
- F. Nötscher, in Orientalia, anc. Sér. 31/1928, 39-42/1929, خورة وترجمة قام بها نوتشر < 1144. [144] نفحرة وترجمة قام بها نوتشر < 154/1930. Comp. Labat, op. cit., 2 sqq.
- Tablette 94° = C T 39, 39 sq. = DT 10 rs. (Orientalia 51-54/1930) , p. 216 ميث انظر حالات: الجانب الأيسر، اليد اليسنى، اليد اليسرى، اليد اليسرى،

اليدان معًا، القدم اليمنى، القدم اليسرى، القدمان معًا. كان لونورمان (Fr. Lenormant) قد حقّق textes cunéiformes. n° 2, p. 238 sq.; cf. Boissier, in Rév. Choix de هذا اللوح في \ \text{D'Assyriologie 8/1911, 35} \ \text{Kraus. in AFO 11/1937, 219, n. 3; كراوس وفور لاين \ \text{CD'Assyriologie 8/1911, 35} \ \text{Sulari, op. cit., 268, n. 74} \ \text{yilani, op. cit., 268, n. 74} \ \text{with constitution of the constitution

Orientalia 51-54, 154 sqq. عراب، نسر، صقر، طائر).

1150

- 147] انظر <.Cf. lb. 39-42, p. 155 sqq. حيث تذكر العقارب والنمل والسمندل والحرباء وزواحف وحشرات أخرى يواها الإنسان على جزء أو آخر من جسده أو على سريره أو في أدوات منزله.
- 148] انظر <-16. 39-42, p. 85 sqq. نشر فورلاني وترجم إلى الإيطالية نصًا سريانيًا يحتوي على ثمانية ضروب من الفأل مستقاة من التقاء بحيّة (انظر <-12. Sc. Mor., Stor. E Filol., s. V, vol. 28/1919, 358 sq. et 316 sq.
- Dans un autre série, intitulée Šumma liptum, cf. Virolleaud in Babyloniaca I, 91 sqq.; Boissier, in Rev. d'Assyriologie 8/1911, 38, et surtout Kraus, Die physiognomischen Omina der Babylonier, op. eit., 39 sqq. (série Šumma alamdimmû).
- انظر (مخطوطة مراد معلا 1256)، 3، ورق (297-285)، نسخي كبير، من دون تاريخ: اختلاجات البدن وتفسير ذلك ملخصًا من خمس مقالات جاءت عن ذوي الفضل والمعرفة ... جعفر الصادق، دانيال، الإسكندر، فضلاء الفرس، حكماء الروم؛ قارن مع (مخطوطة برلين 1559)؛ الصادق، دانيال، الإسكندر، فضلاء الفرس، حكماء الروم؛ قارن مع (مخطوطة برلين 1582)؛ (آرجها لبرت (J. Lippert)) وكرن (F. Kern)، ذكرها ديلز (العربة 1582)، ورق (-260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260° (260
- 115 ثلاث دراسات آشورية في التكهن بلوح الأكتاف حققها فورلاين (Furlani)، مع عودة يونانية للدراستين الأوليين، التي تنسب ثانيتهما إلى غالينوس (انظر \ Acad. Dei)، مع التيهما إلى غالينوس (انظر \ Lincei, Cl. Mor., Stor. E Filol., s. V. Vol. 26/1917, pp. 719-731 وترجمة للإيطالية للدراسة الثالثة (انظر المصدر نفسه \ vol. 27/1918, pp. 316-28 ) يصعب أن تكون أصولاً للدراسات العربية، من حيث إلحا أقل كمالاً بكثير منها.
- 152] انظر Frunz, op. cit., 468>. نعطي الفأل المطلق؛ تلي ذلك ضروب فأل متعلقة بحالات خاصة، مثل العذراء والأرملة والغني والفقير والرجل الحر والعبد، الخ، الحاصة بدراسة ملمبس؛ وبالفعل، فإنَّ أيَّا من الدراسات الأخرى التي عرفناها، في مختلف اللغات، لا تأخذ بالاعتبار مثل هذه التمييزات.
- انظر (Diels, 61)؛ قارن مع مخطوطة ستراسبورغ، ورقة (261)، حيث تتوافق الآراء الخمسة: الفرح والانبساط المرض الخفيف. في مخطوطة برلين 4260، ذات الآراء السنة، لا يجري التطرّق للخدّين، بل فقط للوجنتن.
- هذه الأخيرة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في المدراسات التركية (ذكرها ديلز (Diels. 109)) M. Gaster, in Zeitschrift für romanische)

- (Philologie 4/1880, 65-72)، والتي استعادها ديلز (Diels, 47-50)؛ انظر كذلك (Philologie 4/1880, 65-72)؛ الأرجع بالمعنى الواسع للكلمة، حيث تشمل (slawische Philologie 5/1881, 469-70)، الأرجع بأكمله (قارن مع الدراسات السلافية، ذكرها ديلز (Diels, 25 sqq.)، التي تتحدث عن «اللحية»).
- تقرأ على الأرجح الباعوي، أحمد بن نصير، والد برهان الدين (GAL S II, 12)، وشمس الدين (Hank II, 12)، وشمس الدين (المصدر نفسه، صفحة 38)، توفي في دمشق في العام 1413/816 (انظر تاج العروس 193/9) النبي قال إنه نظم شعرًا دراسة جعفر الصديق، ذاكرًا كلمات ذي القرنين.
- 156] انظر ما ذكره ديلز (Diels, 79-80): المقدمة (1-1)، تعداد لأعضاء وأقسام الجسم (87-13)، والخاتمة (87-88).
- 757] ترجمه كون (F. Kern)، ذكره ديلز <Diels, 87-91 (106 paragr.)؛ محطوطات أخرى ذكوت في <GALS II, 1041)؛ «مواد، م س ذ، صفحة 39، ملاحظة 44. يستند المؤلّف كذلك إلى جعفر الصدّيق وذي القرنين.
- 158] قارن مع شعيرة الآشوريين والبابليين لطرد الشرّ الذي يمكن أن تتسبب به رؤية النمل في المدينة أو في المزل <orientalia 39-42, p. 218.
- 'خطط في القاهـــرة، م د ت. حــول ديمومة هذا النوع من الفأل، وخاصةً في شمالي إفريقية، انظر Doutté, Magie et religion, 366
- ا هذه الكرّاسات، التي كانت واسعة الانتشار في الجيش العثماني، هي على التوالي: اختلاج نامه «كتاب الاختلاجات»، سكين نامه «كتاب الجروح» وأوكي نامة «كتاب السهام»: انظر عثمان بيه (Osman-Bey, Les Imams et les Derviches, op. cit., 177-182)؛ سيرتو (des Traditions populaires 2/1887, 364).
- انظر «الفهرس، صفحة 224». يشير «المسعودي، 68/4-9»، إلى أنَّ هذه الملاحظات حول علم الاختلاج كانت تحصل أثناء التضحية بالثور الأسود: يضرب وجهه بالملح إذا شدت عيناه ثم يذبح ويراعي كل عضو من أعضائه وما يظهر منه من الحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك من أحوال السنة وغير ذلك. ويشير مؤلّف الفهرس بعد ذلك (صفحة 10-409) إلى الفالات الاختلاجية التي كانوا يستنبطونها من اختلاجات الديكة التي تجري التضحية بها. كما كانوا يمارسون التكهن بالحرارة (pyromancie): انظر «Chwolson Chwolson, op. cit., II, 30, 227): انظر (pyromancie) أخرى عن علم الاختلاج (11, 38, 261 sqq.) والفالات المستقاة في أثناء الذبح (11, 27, 259 sqq.).
  - 163] حاجى خليفة، 496/1.
  - 164] انظر الرازي، ذكره مراد، ص 13-14.

- 165] انظر حاجي خليفة، مصدر سبق ذكره: ولكل كوكب سمت يهتدى به. هي الزاوية التي يصنعها شعاع الرؤية الذاهب من عين المراقب إلى النجم مع الخط العمودي للمكان.
  - 166] الرازي، مصدر سبق ذكره، ص 15.
- انظر حاجي خليفة 523/3 ومراد، مصدر سبق ذكره، ص 137 ملاحظة 21، حيث يذكر المؤلّف حول هذا الموضوع البهجة الإنسانية في الفراسة لزين الدين المرصفي (انظر القسم 3/3/3/2). يعزو حاجي خليفة 444/1، ملخصًا حول هذا الفن للكرخي (؟)؛ ويضيف أنّ المعطيات الأساس حول هذه التقنية موجودة على نحو مستتر في كتاب الفلاحة النبطية.
  - 168] ﴿ (الرازي، ذكره مراد، ص 15).
- [169] انظر «الفهرس، ص 411-12». نجد عند الحرّانيين المعادلات التالية: ذهب شمس، فضة قمر، رصاص رأسود) زحل، قصدير المشتري، نحاس الزهرة، حديد المريخ. يضيف إلى ذلك مؤلّف الفهرس: قال أصحاب الكلام في الآثار العلوية أن العلة الفاعلة للجواهر المعدنية دوران الفلك وحركات الكواكب والعلة التمامية هي المنافع التي ينالها الإنسان والحيوان.
- المن على نحو أكثر دقّةً بَل قين، وهم فنة من بني أسد بن حزيمة يدعون "القيون" لأتهم كانوا أوّل من عمل بالحديد في الصحراء (انظر تاج العروس 316/9، السطر 23 وما يليه)؛ كانوا يحتلون في القرن السادس المنطقة الممتدة من شمالي خليج العقبة (انظر خريطة بلاو ( Blau, in ZDMG 23/1869, à )). وكانت إحدى قبائل تميم تحمل الاسم نفسه (انظر تاج العروس، مصدر سبق ذكره، 32/1).
- انظر بين مصادر أخرى سفر التكوين (15: 19)؛ سفر القضاة (1: 16)؛ (4: 11)؛ سفر صموئيل الأول (15: 6)؛ (27: 10)؛ قارن مع سفر التكوين (4: 22)، حيث يرد أنّ توبال قايين، المتحدر من قايين، «كان ضارب كلّ آلة من نحاس وحديد». وكان يوبال، وهو ابنّ آخر لقايين «أبًا لكلّ ضارب بالعود والمزمار» (الآية أ2). الأرجَح أنّه ينبغي أن نعيد إلى هذه الأساطير ازدواجية المعنى للجذر العربي ق ي ن، الذي يشتق منه قين، «حداد»، وقينة «مغنية» (انظر «تاج العروس، م س ذ، السطر 34-5).
- 172] <تاج العروس، م س ذ، السطر 19−20٪: كل عامل بالحديد قين عند العرب، و: القين الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكير.
  - [173] المصدر السابق: والقين الحداد يذهب به إلى معنى العبد لأنه في العمل والصنعة بمعنى العبد.
- 174] التكهن بلون مياه النهر ومدّهـــا وجزرها. حول الكهانة في الفرات والقدرة التطهيرية لمياهه، انظر <umont, Etudes syriennes, 250 sqq. انظر <umont, Etudes syriennes, 250 sqq.
- A. Boissier, Choix, op. cit., I, 235-250; Nötscher, in > ضروب فأل تقدّمها الأفار (انظر (انظر (Orientalia 51-54, 121 sqq.; 137 sqq. والتي تقدّمها الينابيع (Nötscher, loc. cit., 131 sqq., 141)، والفيضانات (Nötscher, loc. cit., 146 sqq.
- التكهّن بالتموّجات التي تحدث على أيّ سطح سائل لامع، كالمياه والدم والحليب والعسل والعسل والنويت والنفط (انظر (Nötscher, loc. cit., 110 sq., 118 sq.)، وأيّ سطح مصقول وعاكس، للابيت والنفط (انظر (Bunger, Becherwahrsagung bei مثل التكهن بالبلورات والتكهن بالضوء المنعكس؛ انظر (Babylonier nach zwei Keilschriftlexten semitische Studien I, 1 1903; G. Furlani, Sul significato di shîmtum in un testo

Doutté, ، وفق دوتيه (lecanomantico babilonesc, in Ägyptus 8/1927, pp. 287-292). وفق دوتيه (Magie et religion, 389، فإنَّ التكهّن بالمياه يدعى بالعربية استنزال.

177 Sur cc rôle, cf. I. Goldziher, Wasser als Dämonen abwehrendes Mittel, in ARW 13/1910, 20-46. Comp. Ph. Raymond, L'eau, sa vie et sa signification dans l'A-T, Leyde 1958 (Suppl. Vetus Testamentum, VI).

178] - انظر (ابن هشام، ص 85-6)؛ (ابن سعد، 1 /1 /45-6)؛ (الأغابي، 16/ 65)؛ ياقوت، 425/4.

انظر (Abérodote, III, c. 8) الحماسة. ص 375، 423؛ (ابن دريد، ص 304). يشير الفاكهة المحيث (Hérodote, III, c. 8) إلى بديل آخر هو الرُّب، «عصير الفاكهة»، ذي اللون الدموي الذي ربما (W. R. Smith) إلى بديل آخر هو الرُّب، «عصير الفاكهة»، ذي اللون الدموي الذي ربما (W. R. Smith) يفسّر حلف الرباب (Kinship, 261). عن مفهوم حلف، تحالف، انظر (Studien, I, 63 sqq المؤلف نفسه ملاحظة على أدب أجمان العرب في (Studien, I, 63 sqq المؤلف نفسه في (WZKM 16/1902, 131-46) وفي (Derenbourg, Paris 1909, 221-30) وفي (Rev. des traditions populaires 22/1907, 164 (la main retournée) وتوفي عام 355 هـ (777 م)، (كتاب أيمان العرب، نشره ماتيوس (Ch. D. Mathews) مع مقدّمة، نشر في (JAOS 58/1938, 615-637) انظر كذلك منشورات القاهرة 1928/1343 كالدين الخطيب. عن القسم عند الساميين، انظر بدرسن (J. Pedersen, Der Eid bei den الدين الخطيب. عن القسم عند الساميين، انظر بدرسن (Strasbourg 1914 islam. Orients, Beiheft zu Der Islam); rec. Littmann, (Studien z. Gesch. U. Kultur des 136; et plus récemment, Zaza, Le serment chez les anciens in Der Islam 7/1917, «Sémites, thèse dactylogr., Paris-Lettres 1958)

Bouché-Leclercq, Index, s. vv. عن هذه الطرائق جميعها، انظر (Bouché-Leclercq, Index, s. vv.)

- عن الآشورين البابليين، حيث كانت الملاحظات الفلكية والنتائج التنجيمية تختلطان بعمق، انظر كلام المسلك (C. Bezold, Astronomie, Himmelsschau und Astrallehre bei den Babyloniern, in بتسلك (Sitzungsh. D. Heidelberger Ak., phil.-hist. KI., 1911, 2. Abhandl. أبحد لديه حالة المسألة مع المنشورات التي أجريت حتى ذلك الحين ومحتوى هذه الوثائق؛ حول هذه النقطة الأخيرة، انظر على نحو خاص للمؤلف نفسه (Astrologic der Babylonier, ap. Boll, Sternglaube, op. عيتعلق بالشعوب السامية الأخرى (كنعانيين، آراميين، عرب)، حيث ذكر على نطاق واسع وجود ممارسة تنجيمية، لم توجد على حد علمنا دراسة شاملة. سوف نذكر، في أثناء العرض، الأبحاث الجزئية التي أجريت عن هذا الموضوع.
- 183] نعطي أوائل فصول «مخطوطة بيازيد، ولي الدين أفندي 2294، 3، ورق (55-85)، نسخي تاريخه غير مقروء، 21 × 15>.
- 1184 نقرأ في هذا المكان: تمت الفصول من كلام دانيال عليه السلام. وهذا ما تيسر من كتاب تبليغ المرام على سبيل الاختصار.

- بغداتلي وهبي 2234، ورق ( $^{1}$ -1)، نسخي من دون تاريخ، 23.5  $\times$  15.5 (الأصل من بغداد)؛ انظر ورق ( $^{\prime}$ 0- $^{\prime}$ 1): كتاب دانيال الحكيم، حيث تستعاد مواضيع من الكتاب السابق.
  - 186] الغبار الذي يكون في وجه الشمس.
  - [187] رسول كتَّاب مصطفى أفندي 1164، 2، ورق ('93-'15)، نسخى من دون تاريخ، 27 × 17.
- Or) كتاب السداع ومعناه العلامات والدلايل ورقة (15)؛ قارن مع مخطوطة المتحف البريطاني (Or) كتاب السداع ومعناه العلامات والدلايل ورقة (15)؛ قارن مع مخطوطة المتحف البريطاني (188 (15) و(13) (Ktôbô d-šûdô'ê ...da-mhâwîn 'âl ôtwôtô w-gêdšê d-hôwîn) (خكره فورلاني (41â'il) تعادلان الكلمة (5 يا و(113 (1916-18, p. 885)). اِنَّ (3 يُقْلُونُ الْكُلُمَةُ (σημειώσεις).
- يلى ذلك قائمة تضمّ اثنين وعشرين بابًا. هناك مخطوطة قديمة من الملحمة، كانت ملكًا لمكتبة 1189 سيف الدولة (انظر ملاحظة 212 في الفصل (2])، وهي موجودة في مخطوطة ‹ميلات، حكيم أوغلو 574، 2، ورق (°356-'302)»، يسبقها «كتاب الدلائل لابن البهلول، ورق ('1-300)، تاريخه 556 هجري، لكن بيد أخرى (انظر الملاحظتين 211 و212 في الفصل (2]). هناك نسخ أخرى: نوروعثمانية 2 2796، ورق (\*65) نسخى، 21 × 15.5؛ كونيا، يوسف آغا 5006. صفحة 1-64، نسخى 22×14؛ أنقرة، إسماعيل صائب سنجر 1، 382، غير ورقية، نسخى من دون تاريخ، 23 × 14 (متأخر)؛ لاليلي 1584، 20 ورقة، نسخى لعام 902 هجري، 17 × 13؛ شهيد على باشا 2002، ورق (57'-41)، نسخى متأخر، 20 × 13.2. نجد وصفًا مفصلاً لمجموعة من الدراسات الفلكية في المتحف البريطاني (Or) 2907، أجراها فورلاني ( G. Furlani, in ZA 33/1920-21, 157-168)؛ يصف المؤلِّف نفسه مخطوطات فلكية سريانية في < .18-7/1916 885-9; ZDMG 75/1921, 122-8). ذكر واليس بودج (R.A. Wallis Budge) دراسات سويانية أخرى من النوع نفسه في < Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or «The Book > son of of Medicines», Londres 1913, I, 441 sqq.; A. Mingana, The Book of Shem Rylands Library, in Noah, in Some Early judaeo-christian Documents in The John 85, 108-115 (texte); M. A. Bulletin of the John Rylands Library 4/1917-18, 76météorologique attribué à Denys l'Aeropagite, in Kugner, Un traité astronomique et . (Actes du XIV<sup>e</sup> Congrès Intern. Des Oreintalistes, Alger, 1906, II, 159, 15
- - 191] انظر ملاحظة رقم (184) في (1/ 2].
    - 192] انظر (ابن هشام، ص 285).
- [193] انظر رسول كتَاب مصطفى أفندي 1164، 5، ورق ('107-'106)، نسخي، في مجموعة تاريخها 850 هجري، 27 × 17. يشار إلى أنَّ نسخة ملحمة دانيال، الموجودة في مجموعة بغداتلي وهبي أفندي 2234، تحمل. كعنوان، إشارة وصيّة أسقف.
- انظر منغانا ، (trad.), 116 sq. (texte) انظر منغانا ، وفق منغانا، فإنّ اسم أندرونيكوس مذكور في كتابات سريانية أخرى (budge, Bulletin of the John Rylands Library 4/1917-18, op. ، من النمط نفسه (انظر بودج (cit., pp. 237, 521, 654).

- W. Wright, in Journal of Sacred Literatur and Biblical > كتابة سريانية نشرها رايت (195 ما 10/1867, pp. 150-) الترجمة الإنكليزية، المصدر نفسه (-1867, pp. 150-) الترجمة الإنكليزية، المصدر نفسه (-164 (cf. p. 152) . (164 (cf. p. 152)
  - 196] انظر ملاحظة رقم 244 في الفصل [2].
- 197] مخطوطة حافظ أفندي 176، ورق (`75-1)، تعليق فارسي لعام 1192 هجري، 21 × 14؛ قارن مع كتاب هرمس الهرامسة، مخطوطة شهيد علي باشا 2002، ورق (`71-`85)، وكتاب زجر النفس، ذي الطابع الأخلاقي والباطني، مخطوطة آياصوفيا 1843، 73 ورقة، نسخي جميل جدًا، 19 × 14. M. Plessner, Hermes Trismegistus and Arab science, in St. حول الهرمسيين العرب، انظر < .45-59 Islamica 2/1954.
  - 198] مخطوطة آياصوفيا 2704، ورق ("43-275)، نسخى من دون تاريخ، 20 × 14.
    - 199] المصدر السابق، (40<sup>°</sup>-44).
  - **200**] نشره وترجمه وعلّق عليه ماكلر <F. Macler, in RHR 49/1904, pp. 265-305.
- 201 Cf. ZDMG 75/1921, p. 125: Tûb šûdô'ê d-'êzrô sôfrô.
- 202] مخطوطة آياصوفيا 3003 و3004 (انظر الملاحظة رقم (199] في الفصل (2]؛ حقق النسخة السريانية وترجمها إلى الإنكليزية بودج <A. W. Budge, Cambridge 1889.
- 203 Cf. RSO 7/1916-18, 889; ZA 33/1920-21, 168; ZDMG 75/1921, 125, 128. 204 Millet, Hekim Oğlu 572, 1 fol. 18300'; cf. supra [2/ 1/ 16].
- حن مواضيع الدراسات الفلكية الآشورية البابلية والتنبؤات التي تحتوي عليها، انظر بتسلد ، [205] عن مواضيع الدراسات الفلكية الآشورية البابلية والتنبؤات التي تحتوي عليها، انظر بتسلد ، (Bezold, in Boll, -Sternglaube, op. cit., 2 sqq. Ch. Virolleaud, Présages tirés des éclipses de Soleil et de l'obsurcissement ، مقال فيرولو ، (du Soleil ou du ciel (par les nuages), in ZA 16/1902, 201-230 ، إنّ أفضل عمل يتوافق مع روح هذه الكتابة هو التقويم البابلي للأعمال والإشارات والشهور، الذي نشره موخرًا وترجمه لابا (R. Labat, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Haute Etudes, IVe Section, fasc. 321, نفضل هذا النشر، سيكون ممكنًا من الآن إجراء تلخيص للدراسات الفلكية العربية، بالمقارنة مع هذا النموذج القديم.
- Ch. Pellat, Dictons, Anwâ' et Mansions lunaires, in Arabica 2/1975, 17-41; > انظر بيلا بيلا جيلا (229/3 بالألوسي، بلوغ، 229/3) السطر 28–29؛ (الألوسي، بلوغ، 229/3) السحن 138/1 السحن 138/2).
- وبالعبرية (انظر تاج العروس 138/1، السطر 17، بذكر أ : وإنما سمى نوأ إذا سقط الغارب ناء وبالعبرية (Ges.-Buhl, 490)، وبالعبرية (انظر تاج العروس 138/1، السطر 17، بذكر أ : وإنما سمى نوأ إذا سقط الغارب ناء الطالع وذلك الطلوع هو النوء وبعضهم يجعل النوء هو السقوط كأنه من الأضداد. قال أبو عبيد ولم يسمع في النوء أنه السقـوط إلا في هـنذا الموضـع. ما يتعلق بالمعاني الأخرى لنوء، انظر بيلا (Pellat, loc. cit. 18).
- 208] انظر بيلا <Pellat, loc. cit., 20 sqq. ﴿ أَلُوسِي، بِلُوغِ. 237/3 9 (حيث استخدم <كتاب الأنواء لابن قتيبة ﴾.
- 209 Cf. Nallino, Raccolta, V, 191 sqq.
- Pellat, loc. cit., 20 > باعتبار أنَّ تواريخ الطلوع الشمسي وغروب النجوم معروفة (انظر بيلا < Pellat, loc. cit., 20 ). (sqq. et 32 sq.

- نشره حميد الله -بيلا، حيدرأباد 1956؛ انظر كذلك بيلا <88-84، Nallino, Raccolta, V, 184-194؛ عن مجموع أدب الأنواء، انظر <1956، 2/1955, 235 sqq.; Nallino, Raccolta, V, 184-194؛ يوفّر ألوسي، بلوغ. 3/ 2/1955، ملخصًا مجازًا لجميع المعارف الفلكية عند العرب، مستخدمًا على نحو خاص الدراسات عن الأنواء التي قام بكا أبو القاسم عبد الرحمن الزجّاجي (توفي عام 310 هـ/922 م)، وابن قتيبة (توفي عام 276 هـ/889 م) الذي لم يذكر بين مؤلّفي كتب الأنواء (القسم 1/2/ 16) لكن انظر القسم (2/ 1/ 18) (الأقوال المأثورة)، المرزباني (؟)، في كتاب صنفه في الأنواء أتى فيه بفوائد كثيرة مقداره مائة وعشرون كراسة (القسم (2/ 1/ 20])، ابن دريد، كتاب المطر والسحاب رالقسم (2/ 1/ 20])، ابن دريد، كتاب المطر والسحاب (القسم 2/ 2/ 1)، حول وصف السحاب والمطر من وجهة نظر معجمية على نحو أساس.
- [212] حينان>، بالسريانية، حينونو> بالعبرية. إن كلمة عنان، التي كانت تشير في الماضي إلى السماء والغيوم التي تغطيها (قارن مع الأكادية حينو>) قد أفادت في تشكيل اسم العرّاف، حمعنن>، عند العبرانيين القساوسة والمزارعين الذين كانوا على الأرجح يولون الأهمية نفسها التي كان أسلاف إسماعيل يولونها للملاحظة الكهانية للظواهر الجوية، إن لم تكن تلك الأهمية أكبر لديهم (انظر سميث <41. (W. R. Smith, J. Of Ph. 14/1885, 115).</p>
  - 213] «ابن هشام، ص 806، السطر 12–13؛ «الطبري، 1622/1<sup>°.</sup>
    - 214] ﴿ ابن هشام، ص 727›.
- ذكره الألوسي ‹بلوغ. 247/3›؛ قارن مع الرازي، وفق ‹مراد، م س ذ، ص 16 (مبتورة)›، الذي ذكر القصة نفسها على شكل موجز، نقلاً عن الغريب لأبي عبيد. يعيد الألوسي بعد ذلك ووفق المصدر نفسه ذكر نحو خمس عشرة قصة مماثلة، مستقاة في معظم الأحيان من الأصمعي، تذكر أوصافًا ذكرها البدو لمختلف مميزات الظواهر الجوية التي تسبق هطول المطر. ليس لهذه النصوص سوى أهمية معجمية.
  - 216] ﴿الحيوان، 43/3٪.
  - 217] ﴿ (ابن هشام، ص 131).
- انظر ما ذكره ‹مراد، م س ذ، ص 16؛ ص 84 من النص المترجم›. بعد ذلك، يتحدّث الرازي عن احتيال صانعي المطر الهنود الذين كانوا يدّعون استبعاد البَرَد أو تحويل غيمة عن المكان الطبيعي المطر الهنود الذين كانوا يدّعون استبعاد البَرَد أو تحويل غيمة عن المكان الطبيعي المطر في جزيرة العرب، انظر توفيق فهد ‹ T. Fahd, Le Panthéon de فطلها. ما يتعلق بصانعي المطر في جزيرة العرب، انظر توفيق فهد ‹ Arabie Centrale, ch. I
- [219] انظر (T. Fahd. Loc. cit.; Pellat, in Arabica 2/1955, 34)؛ «البخاري، منشورات بولاق، 1/ (136-)، حيث يقوّل النبيّ: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وإما من قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
- [220] وفق طبعة ديلز (Diels, loc. cit., 1907, pp. 23-32)، في النسخة (A) التي تتضمن 187 فقرة (عند فقط ألفقرة 3 وتضاف إليها الفقرتان 52 و81)، في حين أنَّ النسخة (P) (المصدر نفسه صفحة 48-48) لا تتضمن سوى 155 فقرة.
- الكانية هذا الإحصاء يتضمن (122] فقرة، في حين أنّ إحصاء مخطوطة برلين 4259، ترجمها إلى الألمانية ليبرت (J. Lippert)، لا تتضمن (Diels, op. cit., 1908, 58-71)، ذكره ديلز (F. Kern)، لا تتضمن سوى 120 فقرة.
- [222] مثلما تشير إليها النبوءات المتعلقة بالشعر الذي ينتصب وأولئك الذين تقشعر أبداهم في اللحظة المناسبة. كقاعدة عامة، تجرى الترجمة الحرفية وفق اللغة العربية.

- 223] الرقم 3 من النص اليوناني لديلز لا يمثّل عنوانًا مستقلاً، بل تفسيرًا آخر.
  - 224] جمع مأق، «الزاوية الأنسية من العين» (قارن مع رقم 23 و24).
- Om. όψθαλμον δεξιον η ονφά) [225] (Θicls, 35, n° 15)، ذكرها ديلز (P)، ذكرها ديلز (Om. όψθαλμον δεξιον η ονφά).
  - 226 لم يرقّم وفق ديلز (Diels). الواضح أنّه توجد في النص اليوناني ثغرة هنا.
- 227 Om. A; cf. P (ap. Diels, 36, n° 46).
- 228 Om. 'Ωμοττλώτη δεξιά (comp. P. ap. Diels, 36, n° 50).
- 229) غير مرقّم وفق ديلز.
- 230 Om Τ έττάνω της ενωνύμον: comp. Parisinus gr. 2154.
- [23] هذا العنوان وعنوان الرقم 103 (رقم 72 العربي) قد يتوافق على نحو حسن مع الرقمين 64 و65 من (P) (وفق ديلز (Dicls, 36): «تلك المتعلقة باليد . .»؛ لكن مُكالها في النص العربي وسط أسماء الأصابع يحث على أن نرى في "وسط" خطًا حيث وضعت بدلاً من وسطى (قارن مع رقم 184 و185).
- 232 Οπ. Δάχτυλος τέταφτος της ενωνύμον χειφός; comp. P (ap. Diels, 37, n° 77: Δάχτυλος ό παφὰ τόν μέσον.
- 233] جرى الحصول على هذا العدد بحذف الفقرات العربية ال 109 (122-13 إضافة) من الفقرات اليونانية ال 188.
- على سبيل المثال، قارن رقم 15: (άγαθὸν πολù σημαίνει, ἀπφοσδόχητον) مع سرور وغبطة، قرة عين ...؛ رقم 37: (χατὰ πάντα ἀγατὸν δηλοῖ) مع سرور وفرح...؛ رقم 38: (πφᾶξιν δηλοῖ μεγάλη) مع سرور وتيمن، (και απάθειαν δηλοῖ) مع مرض خفيف؛ رقم 81: (πρᾶξιν δηλοῖ μεγάλη) مع سرور وتيمن، إجلال وتعظم عند الملوك...
- قارن على سبيل المثال، رقم 38: (διάχφισην πφς τινα καί νίκην σημαίνει) مع يخاصم ويظفر؛ ورقم 25: (χαφησεται κύου έφ' ω καδψεται τινὰ διὰ πολλοῦ τοῦ χφ) مع (رقم 55 العربي المذي وضعناه، بسبب كلّه، في مواجهة رقم 54)، غايب يقدم عليه, ترد عليه مسرة؛ رقم 58: (αλοῦτον σημαίνει) مع يكثر ماله...
- 236 قارن، على سبيـــل المثال، رقم 22: ( $\pi \varphi \tilde{a} \ddot{\varsigma} v.xai~\beta(ciav)$ ) مع بكاء يناله، مرض شديد؛ رقم 23: ( $\lambda \beta \pi \alpha \varsigma \delta \eta \lambda \delta \tilde{a} \tilde{c} v.xai~\beta(ciav)$ ) مع مولود تقرّ به عينه...

## (342-301) الفالات (4/2

- ا العبرية والسيريانية ع و ف ( Ges.-Buhl, 572 sq. ) اللغات العبرية والسيريانية ع و ف ( Ges.-Buhl, 572 sq. ) القبرية والسيريانية ع و ف ( الطائر أو إلى الطيور المحلقة في الجو ( عبري ) أو إلى الكواسر التي الثلاثة، يشير المصدر عوف إلى الطائر أو إلى الطيور المحلقة في الجو ( عبر ي ) أو إلى الكواسر التي تستخدم في الصيد (سريايي ).
- [2] انظر ‹تاج العروس. م س ذ، 1/2-6›؛ وعفت الطير وغيرها من السوانح . . أي: زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمانها ومساقطها وممرها وأنوائها، هكذا في سانر النسخ ومثله في العباب وهو غلط قلد المصنف فيه الصاغاني وإنما تقدم ذكر المساقط وأين مساقط الطير من مساقط الغيث، فتأمل. والصواب (وأصواقما)، كما هو نص المحكم والتهذيب والصحاح . . فتتسعد أو تتشآم . .

[3] مثل الشوحة، والشماط، والصقر، والعقاب والنسر.

[8

- 4] مثل الغراب والزاغ والبومة والنقار الأخضر. بعض الطيور، مثل نقار المريخ (picus Martius) ونقار فيرونيا (picus feronius) والقرقف (parra) كانت في الآن ذاته طيورًا محوّمة ومصوّتة (انظر Hopf, Thierorakel, 18).
- في هذا الصدد، يجري التمييز بين صنفين من الطيور: «المجدّفة»، وهي طيور تحلّق على ارتفاع كبير، ذات أجنحة مرنة ومنقار عميت، مثل السنقر والصقر والكونج والجلم، و«الشراعية»، وهي طيور تحلّق على ارتفاع منخفض، ذات البراثن الضاغطة والخانقة، مثل العقاب والزمّج والباشق والنسر والشماط والحدُأة والشوحة (انظر جان هوبير Volumer, Observations sur le vol) والنسر والشماط والحدُأة والشوحة (انظر جان هوبير Mantique babylonienne et والنسر والمعارية والمعا
- 6] كان يجري التمييز بين الطيور ذات الطيران السويع جدًا (aves praepetes)، والطيور ذات الطيران البطيء (aves interae) (>.
- 7 Cf. détails ap. Hopf, Thierorakel, 18 sqq.
- كان المكان الذي يقف فيه هو (οίσνιστηφον)، الذي تشيع تسميته ب(ορ. cit., 12 (οίσνιστηφον)، وكان العرّاف الروماني يقف متجهًا نحو الجنوب، على تقاطع خطّين، هما الخط من الشمال إلى الجنوب (cardo)، والخط من الشرق إلى الغرب (decumanus)، والخط من الشرق إلى الغرب (decumanus)، واللذين يتشكلان الشمال الذي يراقب فيه. وهناك خطّان آخران، موازيان للخطين السابقين ويشكلان معهما مربّعًا، يحددان المعبد (templum)، وهو الحيّز السماوي الذي ينبغي أن يجري التحرّي فيه. وفي الوسط، نجد (tabemaculum)، والمعبد الصغير (tabemaculum)، الذي يتشكل في طرفه الجنوبي من (pars postica) وفي طرفه الشمالي من (pars postica). بعد طرح سؤال محدّد على الآلفة، كان العرّاف يقف في المدخل المعني تحت الطوالع المطلوبة (auspicia impetrita) أو تحت الطوالع الطارئة (auspicia oblativa). كي تكون العلامات فعّالة حقًا، كان ينبغي أن تكون الطبيعة هادئة عامًا، والسماء صافية والهواء ساكنًا من دون رياح. جميع هذه التفاصيل، التي جمعها هوبف (Cicéron, De divinatione).

9 Hopf, loc. Cit.

(funebres)، (remores)، (inbrac)، (diviae)، (arculae)، (adversae)، (adversae)، (lugubres)، (lugubres)، (lugubres)، أو فقط، للتبسيط، (Hopf, op. cit., 19)، هوبف (Hopf, op. cit., 19)،

11 Ibid., 20 sq.

- يدعى أيضًا الحازي؛ انظر «تاج العروس. 87/10؛ حزا أو حزى الطير زجرها وساقها. قال أبو زيد هو عندهم أن ينعق الغراب مستقبل رجل وهو يريد حاجة فيقول هو خير فيخرج أو ينعق مستديره فيقول هذا شر فلا يخرج وإن سنح له شيء عن يمينه تيمن به أو عن يساره تشاءم به. قارن مع الأكادية حداجل إشوريه> 4 Haldar. Associations, 7. n. 4 حول الحازي، انظر القسم (1/ 3/ 9).
  - 13] انظر (الميداني، أمثال. منشورات إبراهيم أحدب، 321/1-3>.
- انظر «الدميري، 2/121»: كلّ طير مشؤوم يدعى بهذا الاسم عند العرب؛ ويوضّح الميداني معنى هذه التسمية حيث يضيف: «كلّ طائر يستخلص منه شؤم للإبل هو طيرٌ عرقوب؛ فهو يقطع وتره» «تاج العروس. 97/1». ويماثله مؤلّف القاموس بالشقراق، (انظر «الّوسي، الطيور العراقية. 260/2–2»، والذي يدعى كذلك بالأهيل، والذي «كان العرب يقولون عنه: إذا حطّ أهيل على ابل، فإنه يكشف وتره» «تاج العروس، م س ذ». انظر الملاحظة التالية.

- انظر (الدميري، 24/1، و260-7): الشقرّاق «طائرٌ صغير يدعى الأهيل؛ لونه أخضر جميل، يماثل في الحجم الحمامة؛ لونه الأخضر جميل وغامقٌ نوعًا ما، وعلى أجنحته سواد. يعتبره العرب فألا سيئًا؛ وهو يشتّي ويصيّف. نجد الكثير منه في أراضي بيزنطة وسورية وفي خراسان ونواحيها. منه نوعٌ مخطط بالأحمر والأخضر والأسود . .؛ يبتعد عن المناطق المسكونة ويخالط التلال وذرى الحبال . . يعتبره الجاحظ من فصيلة الغربان» (قارن مع «الألوسي، م س ذ»). إنّ هذا الوصف يجعل من الشقرّق أحد ثلاثمنة نوع من النقاريات الموجودة في العالم. ربما كان طائر القيق، الذي يدعوه العوام "أبو زريق"، بسبب لونه الأخضر. كما يماثل الأيهل أيضًا بالصرد (انظر: ملحق: حيوانات الفأل عند العرب، (13 الظي].
  - 16] حول الغراب، انظر <Arabica, 8/1961, 30 sqq. >.
- انظر (تاج العروس. 87/7، السطر 16-18>، حيث يطلق هذا النعت على الناقة التي يمتزج وبرها الغامق بالأبيض. لحمها لذيذ الطعم؛ لكنّها لا تنفع لا للمشي ولا للعمل. كما يطلق هذا النعت على الذئبة ذات اللون المائل للاخضرار، كما يطلق أخيرًا على الحمامة ذات اللون الرمادي الممتزج بالأسود. والأرجَح أنّ اللون الأسود، الذي يعتبر عيبًا، هو الذي يفسّر الفأل السيء. قارن مع «الألوسي، م س ذ، 2/194-6».
- 18] من الطيور الكواسر الذي كان يظن أنّه يختطف الرضيع من مهده ‹تاج العروس. 158/2›. كان يقف على تحصينات المدينة المنورة ويقول أمرًا غير مفهوم؛ وكان لحمه يقتل جميع من يأكلونه ‹المصدر نفسه› و ‹الدميري، 10/2›.
- (الدميري، 2/75): قال . . أبو بكر بن الأعرابي إنما لهى النبي صلعم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه لا أنه حرام. انظر <a href="#">Arabica 8/1961, 30 sq</a>) حيث جعلناه معادلاً للنقار الأخضر، نتيجة المعادلة بين الصرد والشقرّاق التي أجراها علماء اللغة. يبدو أنّ هذا النوع من النقّاريات غير موجود في جزيرة العرب، وفق ملاحظة هامة أدلى بها فيريه <a href="#">Quantition 11/1964, 196 sqq</a>) والذي يعادله بالقيق. وهكذا، فإنّ طير العرّاقيب والأيهل والصرد لا تشير إلاّ إلى طائر واحد، هو القيق! الأرجح أنه حصل التباس لدى المؤلّفين العرب بين الصرد، الذي ينتمي إلى الجوّاثم (انظر «ألوسي» م س ذ، 3/ حصل التباس لدى المؤلّفين العرب بين الصرد، الذي ينتمي إلى الجوّاثم (وريشها على التوالى. 201—3)
- کان <اشیبو> طائر مردوك، و <نسنصو> طائر عشتار، و <ننارو> طائر سن، و <حازبرو> طائر نوسكو، و <ایشورو سامو> طائر نرغال، و <کسریتی> طائر غولا (انظر < Ni. 36, 37, 41, 43; p. 184, 1. 27. Comp. F. Lajard, Recherches sur le <4: (en Orient et en Occident, Paris 1867, 275 sq. culte public et les mystères de Mithra النسر طائر بهمان ومیترا، والغراب طائر میترا وسیروخ، والدیك رمز میترا و ایز د بهرام، والحمامة شعار میترا.
- idd (Grohmann, Göttersymbole, 56 sqq., cf. tableau, p. 76): كان العنز البرّي مكرّسًا للألوهية القمرية، والظبي لعثنار، والثور لعم، وعثنار والقمر والأسد وأبو الهول لألمقه، والحيّة لذات بعدان، والنتين لسحر، إلخ.
  - 22] يدعى مثل ذلك الرجل بالخثارم (انظر ‹تاج العروس. 8/268›).
- [23] انظر (النمل، 47) (نفس الجواب تقريبًا من ثمود إلى صالح)؛ (الإسراء، 13)، حيث تشير كلمة طائر إلى القسم الحسن أو السيء من الإنسان في اليوم الآخر (انظر (الدميري، 110/2))؛ قارن مع (الأعراف، 131) (وإن تصبهم سيئة يطّيروا بموسى ومن معه).

- 24] ﴿ الدميري، 118/2›. قارن مع ‹تاج العروس. 373/3، السطر 14-15›: وكانت العرب مذهبها في الفال والطيرة واحد فأثبت النبي صلعم الفال واستحسنه وأبطل الطيرة ولهي عنها.
  - 25] <ابن قتيبة، عيون. 8/2)؛ ‹العقد الفريد. 226/1.
- 26] «الدميري، م س ذ›؛ حول النهي عن الطيرة، انظر «بخاري قسطلاني، منشورات بولاق 1288 هـــ/1871 م، 8/ 442-3 (الطيرة)، / 444 (الفأل).
- 27] خير خير، هي الأمنية التي كانوا يعبّرون عنها حين يسمعون طائرًا يصيح (انظر «ابن قتيبة، عيون. 2/ 146>).
- تنسب هذه الصيغة أحيانًا إلى النبي ‹العقد 397/1؛ انظر ص 226›؛ ‹الإبشيهي، ترجمة رات (Rat, II, 181)›، وأحيانًا إلى ابن عبّاس ‹ابن قتيبة، عيون. 146/2› أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ‹ابن سعد، 13/2/4› الذين كانوا يتفوهون بما أمام كعب الأحبار، الذي يؤكّد إنّها مكتوبة في التهراة.
- [29] إنما الطيرة في المراة والدار والدابة. حين سمعت عائشة هذا الحديث، ارتجفت استنكارًا وصححته كما يلي «ابن قتيبة، عيون. 146/2–7»: إنما قال رسول الله صلعم كان أهل الجاهلية يقولون ان الطيرة في الدابة والدار والمراة.
- 30] <تاج العروس 242/3، السطر 3-5>: الزجر العيافة . . وأصله أن يرمي الطير بحصاة ويصيح فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير.
  - [31] انظر (Diwân, II, éd. Huber-Brocckelmann, Leyde 1891, p. 55, n. 30): لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى والا زاجرات الطير ما الله صانع
- [32] التي يمكن أن تفسّر كنيتها على النحو التالي: صاحبة الصقر أو أم الصقر (تاج العروس. 73/4، السطر 22)؛ مما قد يشير إلى الاهتمام الذي أولته لمعرفة رأي النبي حول هذا الموضوع.
- (الدميري، 117/2). يرى البعض في هذا الحديث منعًا من الصيد ليلاً أو من انتزاع البيوض التي تحضنها الطيور (المصدر السابق). انظر كذلك «تاج العروس. (348/9)؛ الجناعي، مخطوطة ستراسبورغ 4212، ورقة (96'): وكان العرب إذا أرادوا سفرا رجعوا طائرا فإن أخذ عن يمينه سافروا وإن أخذ يسارًا قعدوا وتطيروا.
  - .(222-195/1) [34
- انظر «المسعودي، 344/3»: وأهل الجبال والقفار والدهاس أزجر وأعيف؛ قارن مع « 344/3). De divinatione De divin., I, 41: «Arabes autem (et Phryges et Cilices), quod pastu et aestate paragrantes, propterea pecudum maxime utuntur, campos et montes hieme 'facilius cantus avium et volatus notaverunt». Cf. Eschyle, Prométhée, 480 دعى الكاهن تيريسياس (Τirésias)، الذي كان يراقب تحليق الطيور: (ο∴ωνών βοτηφ)، الذي كان يراقب تحليق الطيور:
- [36] كتب أناستاز (Anastase) إلى بواسييه: «لا تتوك الطيور في الأقفاص كي ترخى في الوقت المطلوب ويلاحظ تحليقها» (Mantique babylonienne et mantique hittite, 51). وأضاف: «يكتفي المرء بمراقبة الطيور التي تمر في اللحظة المحددة». وبالفعل، لم نعثر على أيّ أثرٍ لعلم الطيرة الممارسة باستخدام طيور في أقفاص.
  - 37] «الأغاني. 3/10›؛ انظر «المصدر السابق، ص 114›، حيث يدعم بيت شعر لأبي كلدة هذا الرأي: هناك السعود السانحات جرت لنا وتجري لكم طير البوارح بالنحس

- انظر كذلك بيتًا لوهيب، «المصدر السابق، 17/ 143).
- 38] انظر «تاج العروس. 70/2، السطر 18>: سنح . . إذا مر من مياسرك إلى ميامنك وهو ضد برح.
- [39] انظر ‹تاج العروس /124، السطر 55-7›: والبارح من الصيد من الظباء والطير والوحش خلاف السانح [...] وهو ما مر من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى ينحرف، والسانح ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد.
- 40] ذكر في ‹المصدر السابق، ص 170، س 19-20› (انظر ‹الأغاني. 159/9) السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسره. هذا هو أيضًا رأي أبي حساتم [السجستاني]، المذكور في ‹العقد الفريد. 164/2 ›. وقد سمع أبو عبيدة نفسه رأيًا معاكسًا من رؤبة نفسه (انظر ‹الأغاني. 164/9؛ 3/10).
- جرى توضيحه بعبارة: وهو انسيه، وعكسها وحشي: انظر (تاج العروس. 100/4) س 2-4 وص 365، س 11-21)؛ قال الليث [وتبعه في ذلك الأزهري] وحشي كل دابة شقه الأيمن وأنسيه شقه الأيسر. بالنسبة لأبي زياد [القرشي] والأصمعي، فالأمر معاكس؛ لكنّهم جميعًا يتفقون على القول: الوحشي من جميع الحيوان ليس الإنسان، هو الجانب الذي لا يحلب منه ولا يركب والأنسي الذي يركب منه الراكب ويحلب منه الحالب. لمعاني أخرى لهذه المصطلحات، المتعلقة بالصيد، انظر ما ذكر في هذا الكتاب.
- 42] ذكر في ‹تاج العروس. 170/2، س 21-2›: ما جاء عن يمينك إلى يسارك وهو إذا ولاك جانبه الأيسر وهو أنسيه فهو سانح، وما جاء عن يسارك إلى يمينك وولاك جانبه الأيمن وهو وحشيه فهو بارح.
- [43] انظر «تاج العروس. 170/2، س 8>: السنح . . اليمن والبركة، و «المصدر نفسه، ص 124، س 7 >: البرح . . الشدة والشر والأذى والعذاب الشديد والمشقة. وإذا كان معنى الكلمة الأولى يمكن أن يكون مشتقًا من استخدامها في علم الطيرة، فالأمر ليس كذلك للثانية؛ إذ إنَّ جميع المعاني الأخرى توجّهنا نحو مثل ذلك المدى البدائي. قارن مع «Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 202).
  - 44] ﴿ الْأَعْانِ. 139/10–140›:

سنحت لي يوم الخميس غداة ال

فطر طير بالنحس لا بالسعود

فتعـــــيفت أنهـــــن لأمـــــر

مفظے ما جرین في يوم عيد

- 45] انظر (تاج العروس. 170/2، السطر 22-3): وأشأم طير الزاجرين سنيحها.
  - 46] ﴿ المصدر السابق، السطر 23):

أجارهما بشر من الموت بعدما

جرى لهما طير السنيح باشأم

- 47] ﴿ المصدر السابق، السطر 24-5›: وقال ابن بري العرب تختلف في العيافة يعني في التيمن بالسانح والتشاؤم بالبارح، فأهل نجد يتيمنون بالسانح وقد يستعمل النجدي لغة الحجازي.
- 48 لدى الآشوريين والبابليين، كان اليمين واليسار يتقاسمان الفالات المؤاتية وغير المؤاتية: انظر على Hunger, Becherwahrsagung bei den Babvioniern nach zwei سبيل المثال هغغر خ

الهوامش

- 49 انظر (المسعودي، 340/3)، حيث نجد تعليل ذلك.
  - 50] (عيون، 153/2).
- (الأغاني 141/18). قارن مع هذا البيت لعقبة بن حوط التميمي الذي ذكره البحتري في «الحماسة، 3/ 2/ 681)، رقم 599 (انظر «المصدر السابق. 12/4)، رقم 865 )، حيث ينسب البيت نفسه لربيعة مقروم):

#### لا سيانح مين سيوانح الطير

### يثنسيني ولا ناعسب إذا نعسب

- 52] ﴿ الحيوان. 1/ 150›. يفسر أبو عبيد معمر بن المثنى (ذكره ﴿المسعودي، 3/ 341›) بواقع أنَّ حركة العودة تجري من اليمين. قارن مع ﴿Doutté, Magic et religion, 359›.
  - 53] ﴿ ﴿ الْمُسْعُودِي، 340/3؛ السانح مرجو عند العرب والبارح هو الحوف.
- (ابن سعد، 1/2/86) (حيث نقرأ ظهوره بدلاً من طهوره)؛ قارن مع (المصدر السابق، ص 169).
   حيث تناقض عائشة نفسها: كان النبي ينتقل قائمًا وقاعدًا ويتقبل عن يمينه وعن شماله.
  - 55] ﴿ المصدر نفسه، ص 167>: إن شئت شركتهما على اليمين كما رأيت نعلى رسول الله.
    - Cf. trad. Houdas et Marçais, I, 71, 75-6, 153, 319. 56
    - 57] في ‹الحماسة. ص 165›: والعرب تجعل الشمال كناية عن الشؤم.
- [58] انظر «الجاحظ، الحيوان. 50/51»: فلما سموها بالشمال أجروها في الشؤم والمشؤم على ذلك المعنى وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفى العسر والنكد.
- Eitrem. Opferritus ، انظر أيضًا (De divin., II, 39). حول اليسار واليمين عند اليونانين والرومان، انظر أيضًا (De divin., II, 39). Av. Videnskapsselskapet i und Voropfer der Griechen und Römer (in Skrifter utg. . «Kristiania, Hist. Phil. Kl., 1914, 1), Kristiania 1915, 29-45
- 60 Contrairmont à l'affirmation de Bouché-Leclercq, I, 139.
  - (3/10 حتاج العروس. 9/ 384، السطر 8>؛ «الأغاني. 3/10».
    - 62] <تاج العروس، م س ذ>: وهو يتشام به.
- (المصدر نفسه، 242/2، السطر 27 وما يليه). يدعى أيضًا نطيح أو ناطح الحصان الذي في جبينه خصلتان (انظر ۱۵۹۰ مع مرسييه ۱۹۵۰ (Mercier, La Parure des Cavaliers, op. cit., 96 sq.) واللطيم (وفق تاج العروس، قارن مع مرسييه (Mercier, op. cit., 88 sq.) أو اللطة (وفق أبي عبيدة، ذكر في تاج العروس ووفق مرسييه (Mercier, 96)) ذلك الذي ليس لديه سوى خصلة واحدة. الأول غير موغوب، لكنّ الثاني، النطح أو الناطح، يشيران إلى نجمتين في قرن برج الحمل (تدعوان بالشرطين؛ والأول يعني فألا سينا). في «العقد الفريد، 1/ 226)، يدعى الطائر أو الحيوان الذي يأتي من الأمام بالحائد، وهو مصطلح لم نصادفه بحذا المعنى في مكان آخر.
  - 64] (الجاحظ، العرافة، 3).
- 65] «تاج العروس 475/2، السطر 24)؛ «الأغاني. 3/10)؛ «الجاحظ، الحيوان. 136/3 و139)، حيث يذكر بيتين للحارث بن حلّزة؛ «المصدر نفسه»، «كتاب التربيع والتدوير. ص 140)؛ «العقد الفريد. 226/1) (حيث يرد قعيد بدلاً من عقيد).

- (حتاج العروس. 231/4، السطر 24-6): والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس (والكدسة عطسة البهائم) وغيرهما . . وقيل . . القعيد من الظباء . . ويتشاءم به كما يتشاءم بالبارح. ومن المسموح أن نظن أن الحيوان الذي يعطس أمام الإنسان كان يدعى بالعاطس (انظر ملاحظة 79 في هذا القسم) وبأن ذاك الذي يعطس خلفه يدعى بالقادس. وكمعادلات لقعيد، نجد أيضًا خفيف في «الأغاني. 3/10»، وهي كلمة لم نجدها في أي مكان آخر بهذا المعنى؛ ربّما ينبغي أن نقرأها خليف؛ والأمر مماثل لكلمة حقيب، التي أوردها فريتاغ «Freytag, Einleitung, 163».
- 67] انظر ‹الجاحظ، العرافة. ص 10، السطر 6-8›: وهم أيمن على من تلقوه واستقبلوه وقالوا إنه ليكره استقبال المخلوق من الأنس والدواب والسباع والطير ساعة يوضع ما لم يكن في كنهه وحينه ويتخوف في استقباله تسافك الدماء.

68 Cf. les examples donnés dans Arabica 8/1961, 34 sqq., 49 sq.

- 69] (الجاحظ، العرافة. ص 23).
  - 70] ﴿ المصدر نفسه، ص 6>.
- 72] السنونو رمز الزهد والصحبة الحسنة في الإسلام؛ وهو يدعى «عصفور الجنة» (الدميري، 1/366 -8). وينبغي أن يستند معناه الكهان على طبيعته بصفته طائرًا مهاجرًا.
- 73] حين خلق الله الحصان من حفنة من ريح الجنوب، قال له: «خلقتك عربيًا، ربطت الخير بغرَتك والنجاحات سوف تجنى على متنك . .» «الدميري، 387/1.
- 74] صوته (شجيج(؟) (في متن النص شخيخ)) ينبع من صهيل الحصان ونهيق الحمار؛ تتوفر للبغل ميزات الاثنين معًا وهو يرمز إلى الصبر والتحمّل؛ وهو مركوب الملوك والفقراء (الدميري، 172/1–4).
- (خفيق الحمار هو أنكر الأصوات»، وفق كلمات بدوي. تجتمع في المقابلة التالية ميزات الحمار ومساوئه: يرد الفضل بن عيسى الرقاشي على سؤال حول الحمار قائلاً: إنه من أقل الدواب مؤنة وأكثرها معونة وأخفضها مهوى وأقربها مرتقى؛ فسمعه بدوي وقال: الحمار شنار والعير عار منكر الصوت لا ترقأ به الدماء ولا تمهر به النساء وصوته أنكر الأصوات «الدميري، 297/1».
- 76] قارن مع «الجاحظ، العرافة. 9٪؛ يمكن الحصول على مراجع أخرى في «Arabica 8/1961, 57, n. 6٪. (Arabica 8/1961, 55, n° 40-41.
- 78] في الإسلام، يعد «نقيق الضفدعة تسبيحًا لله»، ومن هنا منع قتلها «الدميري، 102/2–4>. وفق ابن سينا، فإنّ توالد الضفادع في عام ما ينذر بوباء للعام التالي (ذكر في «المصدر نفسه، ص 103»).
  - 79] عواطيس، جمع عاطس. ينتمي هذًا التعبير إلى المُصطلحات الفألية ويعني، وفق «تاج العروس. 193/4»: 1] حيوانًا ينبئ بالشر (ابن الأعرابي)؛ انظر هذا البيت لطرفة بن العبد:

لعمري لقد مرّت عواطيس جمة

ومر قبيل الصبح طبي مصمع

2] سمكة بحرية كان العرب يتشاءمون منها (ابن خالويه).

3] عاطس وعطاس: الصباح، اللحظة التي ينتبه فيها المرء إلى عطاس البشر والحيوانات
 لاستخلاص الفأل منه (الأصمعي، الخ).

4] الحيوان الذي يأتي مواجهةً، أي من ناطح، بما أنَّه كان نذير شؤم

5] العطاس في عبارة: اللجم العاطس، من لجمة (انظر القسم (ملحق: حيوانات النبوءة (الفأل) عند العرب. 15] الضفدع): وهي الطيرة لأنها تلجم عن الحاجة أي تمنع وذلك ألهم يتطيرون من العطاس، فإذا سافر رجل فسمع عطسة تطير ومنعته عن المضي. أضف إلى ذلك ما ورد في الحماسة لأبي تمام، صفحة 182 (ذكره فريتاغ «Freytag, Einleitung, 161):

## أغدو ولا أحاذر الشكيسسا

## ولا أخساف اللجسم العطوسسا

80] ﴿ ﴿ إِن قَتِيبَهُ، عِيونَ. 2/150٪ نشير إلى أهمية اللحظة وتفسير النبوءات في هذا النص.

D'une lettre du P. Anastase à A. BoissierMantique babylonienne et mantique hittite, 52, datant du 26.9.1934.

81 Cf. Hopf, Thierorakel, 18, citant Pline, N. H. X. 33

83) انظر بصورة خاصة الجاحظ، الحيوان، 142/3؛ مجلة (Arabica, 8/1961, 44).

84 Cf. Arabica, loc. cit., 34 sqq., n° 6, 7, 21, 35.

85 Cf. ib., 50 sq.

86] انظر «الدميري، 76/2». هذا النص إحصاء أقل توسعًا، يستبدل السراد بالغراب، من الإحصاء المذكور في «Arabica, loc. cit., 50 sq.».

87 Cf. Arabica, loc. cit., 43.

88] نجد، كملحق لهذا الفصل، قائمة بالحيوانات، ثنائية القوائم ورباعية القوائم، التي تجعل منها طبيعتها أو حركتها مادة للتنبؤ.

نظن أنّه يُشتق من المصدر فول، وهو اسم جمع يشير إلى بذور البقوليات، وبصورة خاصة الفول والفاصولياء. قارن مع بوليلو الأكادية (بتسُلد <Bezold, 222)، والعبرية بول، والمُصرية بو-ر[ا] (Ges.-Buhl, 636)، والعبرية، وهي جمع حبوريم> <Ges.-Buhl, 636)، ويبدو لنا سبب هذا التحوير الشعبي، صعب التفسير (الهمز، ثم الياء بدلاً من الواو في التحويرات الأخرى)، في كلمة الفأل، وهي كلمة تشير إلى لعبة حظ، كان يمارسها أطفال البدو الذين كانوا يخبئون تحت الأرض شيئًا (ربما حبة فول أو فاصولياء) ويتقاسمون (أو يقسمون إلى اثنين: (تاج العروس 8/86)، السطر 9 وما يليه في النهاية›) السطح الذي يخبأ الشيء تحته. وكان الرابح هدو صاحب القطعة من الأرض التي يوجد فيه الشيء (تاج العروس 8/ آخر ص حفيا)، كانت ممارسة هذه اللعبة تدعى بالمفايلة والفيال (حول تخفيف الهمز، يقول ابن الأثير: وقد أربع الناس بترك همزه تخفيفًا؛ نضيف، ربما كان ذلك لأنّه ليس في أول الكلمة)؛ واللاعب مفايل، كما في هذا البيت لطرفة:

## يسشق حسباب المساء حيسزومها

[89

## كما قسسم الترب المفايل

ونجاح هذه اللعبة يدعى الفنال أو الفيال؛ والممارسة نفسها هي التفئيل التي ترد في بيت للكميت، إلى جانب التهزّي؛ والأمر نفسه بالنسبة لكلمة افتئال التي ترد في بيت آخر للكميت وهو يصّف الخيل:

إذا ما بدت تحت الخوافق صدقت

بايمن فأل الزاجرين افتئالها

من جهة أخرى، كانت صفة الفنيل تطلق على الفارس الذي يتفحص حصانًا بدقة، ثم يعطي عنه حكمًا يبدو في ما بعد خاطئًا (من أجل جميع هذه التفاصيل، انظر تاج العروس، مصدر سبق ذكره). ينتج عن ذلك كلّه أنّ الفال كان، في الأصل، إجراء اقتراعيًا. كما أنّه حافظ على هذا الطابع نفسه في علم القرعة الذي لا يزال يدعى الفأل في القرآن الكريم . . (انظر القسم (2/1/1). إنّ ديمومة هذا الطابع الاقتراعي مدهشة في مختلف الطرائق في الفأل التركي (انظر بصورة خاصة فال نامه، أو «كتاب المصائر»، المنسوب لجعفر الصديق، والذي لا يزال استخدامه مستمرًا، ونجد منه بعض المقتطفات عند عثمان بيه < Osman-Bcy, Les Imams et les .

- 90] انظر «تاج العروس. 8/ 54): يستعمل الفأل في الخير والشر وفيما يحسن وفيما يسوء. قال الأزهري من العرب من يجعل الفأل فيما يكره. من اللافت أنّ كلمة فأل تعادل في نوادر البدو (المصدر السابق) كلمة طير، «فأل شؤم»، وكلمة شرّ في عبارات: لا فال عليك ولا طير عليك ولا شر عليك.
- انظر (الأغاني. 14/ 14)؛ هناك عدة روايات لهذا الحديث: كان يحب الفال ويكره الطيرة (تاج العروس. 8/ 54)؛ كان . . يحب الفسال وينهى عن الطيرة (حاجي خليفة، 4/ 646)؛ انظر فنسنك (54 الم 54 الفسال وينهى عن الطيرة (Wensinck, Concordance, s. v.) فنسنك (54 الم أن نقرأ: وأصدقُ الطير (54 الطيرة = (54 الم من: وأصدقُ الطير (54 الفال.) الفال.
  - 92] (حاجى خليفة، 4/ 646-7).
- 193 انظر (تاج العروس. 8/ 4): وفي الحديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح والفال الصالح الكلمة الحسنة. فهذا يدل على أن من الفال ما يكون صالحا ومنه ما يكون غير صالح. وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفال بمعنى النوع ومنه أصدق الطيرة الفال.
- 94] انظر «ابن هشام، ص 434»؛ «البكري، معجم. ص 559». في طريقه إلى بدر، وصل النبي مع جيشه في مواجهة الصفرا، وهي قرية بين جبلين يدعوان مسلح ومخرى، يسكنها بنو النار، وبنو حراق؛ فنفر من المرور من هناك: وتفاءل بأسماءهما وأسماء أهلهما (لاحظ استخدام تفاءل بمعنى تطير). فسلك حينذاك واديًا على اليمين.
  - 95] ﴿أسد الغابة، 4/ 232›.
- 96] بدلاً من رشدان، بالتناغم مع غيان (انظر «تاج العروس. 2/ 356». قارن مع المصدر نفسه: حب الرشاد، وهو الاسم الذي يطلق في العراق على الحُرف، الذي يعني «الحرمان»: سموه به تفاؤلاً لأن الحرف معناه الحرمان.
  - 97] ‹أسد الغابة، 301/2›.
  - 98] المصدر نفسه، ص 351.
- 99] المصدر نفسه، ص 380؛ انظر «العقد الفريد 1/ 226؛ كان سليل سعيد بن المسيّب؛ وقيل إنّه رفض قائلاً: ما كنت لأدع اسمًا سمتني به أمي لنجد تلك الحزونة في أخلاقنا إلى اليوم.
  - 100] ﴿ الْأَعَانِي 16/ 49>.
  - 101] ﴿ مراصد، 1/ المقدمة العربية، صفحة 2/: لما فيه من لفظ التثريب.
- 102] ﴿ البكري، معجم. ص 313﴾: تفاءلا بالحزب وهو قميح في الجلد كهيئة الورم وأكتر ما يكون في الضروع.

103] ﴿ العقد الفريد. 1/ 225﴾. قارن مع هذا البيت:

وإذ تكــون كــريهة فــرجتها

### أدعبو باستلم مسرة وربساح

- قارن مع «ابن قتيبة، عيون. منشورات بروكلمان، 2/ 148-9»، حيث شهاب هو ابن جمرة، من آل حرقة، وهم من بني دراه؛ قارن مع «النويري، فماية. 3/ 148»، الذي يضيف إلى السابق حرة ليلى، وهو مكان تخييم، ولزان، المكان الذي كان يذهب إليه. كان عمر في ذلك الحين في حرّة واكيم!.
  - 105] ﴿ العقد الفريد، م س ذ٠.
  - 106] (الطبري، 1/ 2609<sup>5</sup>.
  - 107] ﴿ العقد الفريد. م س ذ>.
- البن قتيبة، م س ذ، ص 146> جمع «النويري، في كتابه لهاية 3، ص 149-214 ألعديد من الأمثلة الإحداد من الأمثلة الإحداد من الأمثلة الخداد من الأمثلة الإحداد المحداد الفالات، تمتد على مدى زمني طويل؛ انظر كذلك ( Arabern, in ZDMG 65/1911, 52-56; M. 427 sq; Das Omen des Namens bei den Bedeutung des Eigennamens im vormosaischen Israel, in Güdmann, Die superstitiöse . «Festschrift zum 80. Geburtstage M. Steinschneider, Leipzig 1896, pp. 1-15
  - (109) ﴿ العقد الفريد. 1/ 226.
- 110] <تاج العروس. 296/5، السطر 24-5>: والتختم به ليس بحسن فإنه يورث الهم والحزن والأحلام المفزعة ومخاصمة الناس عن خاصية فيه.
  - 111] ﴿ الجاحظ، الحيوان. 3/ 142›؛ قارن مع ﴿ العقد الفريد. 1/ 226›.
    - 112] ﴿ العقد الفريد. م س ذ>.
    - [113] ﴿ المصدر نفسه >: سوسن = سؤ [يبقي] سنة.
- 114 < الجاحظ، الحيوان. 3/ 142>. حول الريحان، وهو الاسم الشائع الذي يشير إلى كلّ نبات عطري وعلى نحو خاص الحبق، انظر <ZDMG 68/1914, 308 sq.>.
- (الجاحظ، م س ذ). في أسطورة سليمان، يقال إنّ «كلّ شجرة كانت تنمو في محرابه وتتحدّث إليه كما لو من طرف لسالها (بلسان دليق) قائلةً: «أنا الشجرة الفلانية وأحتوي على الدواء الفلاني». فكان سليمان يأمر بتسجيل اسمها وفائدتها وبرسم صورتها؛ ثمّ تقطع الشجرة وتوضع في المتاجر. آخر شجرة كانت الخرّوبة التي قالت: «أنا الخرّوبة». فقال سليمان: «الآن أعلن موتي وسمح بخراب المدينة المقدسة (بيت المقدس)» (ابن قتيبة، عيون. 2/ 150-1>!.
  - 116] تفسيرٌ مبني على عبارة: حم اللقاء.
  - 117] انظر «الجاحظ، الحيوان. 3/ 136-7>.
    - 118 (المصدر نفسه، 158/1-9).
- [119] أشار الجاحظ إلى أنَّ كلمة كوكب كانت تستخدم كاسم علم ويورد بيت شعر لتأييد رأيه. ولا يزال هذا الاسم مستخدمًا حتى يومنا هذا.
  - 120] أسماء تطلق على الجبل.

- [121] مجهولة عند (ياقوت، 2/ 342)؛ لكن نجد فيه الحمّة، وهو جبل بين طور وسميراء (ص 341) وحمّيّان، وهي قمّة مرتفع سلمي (المصدر نفسه).
  - 122] أسماء تطلق جميعها على الأسد.
- [123] نقرأ واحد ولود. يشير هذا النعت، المرادف لوالد، إلى نعجة على وشك الوضع: بينة الولاد «تاج العروس 2/ 544، آخر السطر 9-11>!.
  - 124] إشارة إلى على بن أبي طالب وإلى عمر بن الخطَّاب.
- انظر (سورة الأنعام 74). يجعل المفسّرون من هذه الكلمة اسم علم تارةً (اسم صنم كان يعبده تارخ، والد إبراهيم، أو اسم عمَّ لإبراهيم، أو لقب تارخ)، وتارةً أخرى تعبير لوم، يعني: «يا أعرج!»، أو «يا صيّاد!»، الخ (انظر «تاج العروس. 3/آخر الصفحة 12>. هذه الحالة الأخيرة هي التي أخذت بالاعتبار هنا.
  - (سورة الحجرات 6). «غير ورع، مفسد» (سورة الحجرات 6).
    - 127] عروبتو: الجمعة.
- 128] يلي ذلك (ص 159-61) سلسلة من المصطلحات والتعابير قبل الإسلامية استبدلت بغيرها بعد الإسلام.
  - 129] الصفحتان 4-5.
- يصيغ «الدياربكري، خميس. 2/ 153»، هذا المبدأ على النحو التالي: وسئل أعرابي لم تسمون أولادكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب، وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح. فقال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا، يريدون أن الأبناء عدة الأعداء وسهام في نحورهم فاختاروا لهم هذه الأسماء. حول التفاؤل بأسماء الموالي، انظر «ابن الأثير، 5/ 247».
  - 131] ﴿ الجَاحِظ ، الحِيوان . 3/ 137-8 .
    - (132 المصدر نفسه، 1/ 166).
- 133] حول التخفيفات المتعلقة بالأعمى (بصير، أبو بصير، كفيف، مكفوف، ضعيف، ضرير، عاجز، معذور)، انظر فيشر (-151 ,849; 62/1908, 151) معذور)، انظر فيشر (-151 ,849; 62/1908, 151). 2.ث أعطى العديد من المراجع وذكرت مشابحات مع الأدب العبراني والسرياني.
  - (الجاحظ، الحيوان. 3/ 136).

135 ZDMG 61, 431 sq.

- 136] وهو أمرٌ لا يزال يعد فألاً سيئًا بالنسبة له حتى يومنا هذا.
- Goldziher, Beiträge zur Geschichte > حول هذه الكلمة ومشتقاقا ومختلف استخداماقا، انظر oper kaiserl. Al. Der der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern, in Sitzungsb. (معطيات الهروي، sqq., 243-8 Wissenschaft, Phil.-hist. Cl. 67, 1/1871, 228, n., 233 كتاب الغريبين والصفدي، كتاب الشرور بالعور).
- 138 W. Marçais, Euphémisme et antiphrase dans les dialectes arabes de l'Algérie, in Or. St. Th. NÖLDEKE, I, 425-438 (p. 431).
- 139] تشير الصفة مبارك أو مبروك (li benedetto = >> أحيانًا إلى السفلس، وأخرى إلى الخصبة، وثالثة إلى الجنون؛ ويشير مؤنثها مباركة إلى الجذام (انظر < 128 Gl, 428 بالجذام (انظر < 128).

- S. Freud, über den > تتاج العروس. 10 / 10، السطر 8>. حول هذا الميل في النفس البشرية، انظر (110 / 10، السطر 8). حول هذا الميل في النفس البشرية، انظر (110 / 10، السطر 3/1910; J. Sainte- Fare Gegensinn der Urworte, in Jahrb. Für Psychanalyse وسردية ومعبّرة (يقسم الأسماء إلى وصفية وسردية ومعبّرة عن الشتم)؛ (59/1060, 1-28 Garnot, Défis au destin, in BIFAO G. Contenau, De la valeur du nom chez les الشتم)؛ (316-332; B. Babyloniens et de quelques-uns de ses conséquences, in RHR 81/1920, ... \Landsberger, Das «gute Wort», in MAOG 4/1928-9, 294-321
- W. > معناه: حاذر من الفأل الحسن، حتى لو كان مقصودًا (ذكره < W. > (خكره \ Wensinck, ولم يذكر في فقرة الفأل في كتاب فنسنك < (Marçais, Euphémisme, op. cit., 431 ولم يذكر في فقرة الفأل في كتاب فنسنك < (Concordance, V, 39-40 ). وفي رأينا، يمكن لذلك أن يطبّق على الفأل الاقتراعي أو الفأل القرعي أو الفأل بالاقتراع بالرمل الذي يستشيره المرء عن قصد.
- 142] انظر «الجاحظ، الحيوان. 3/ 138>: وإن ذهب إلى أن مثل ذلك قد يكون ولا يشعر به اللاهي عن ذلك والذي لا يؤمن بالطيرة، فإن المتوقع فهو في بلاء ما دام متوقعًا وإن وافق بعض المكروه جعله من ذلك.
  - 143] ﴿الأَعْلَىٰ. 4/39/.
- انظر (تاج العروس. 4/ 182)، السطر 12-14)، الذي يستخدم معطيات مجمع الأمثال للميداني، حيث نجد مثل: أشأم من طويس (منشورات أحدب. 1/ 323)؛ انظر كذلك: أشام من البسوس، وهو اسم امرأة (أو ناقة) يقال إنها كانت سببًا في حرب البسوس بين بكر وتغلب؛ كما يقال إنّ سراب كان اسم ناقتها، ومن هنا جاء مثل: أشأم من سراب (المصدر نفسه. 1/ 319، 323)؛ «تاج العروس. 4/ 109»؛ أشأم من خوتعة، وهو اسم رجل من بين غفيلة يقال إنّه دلّ قطيف بن عمر التغلبي ورفاقه على المكان الذي كان بنو الزبّان الضهلي يخيّمون، فقتلوا؛ وكان ذلك سبب الحرب بين القبيلتين (المصدر نفسه 230/1)؛ (تاج العروس. 5/306-7)؛ أشأم من منشم، وهو اسم امرأة كانت تبيع العطور في مكة. حين كان الجرهيون ينطلقون ليحاربوا بني خزاعة، كانوا يؤدّرن القسم عندها بتغطيس يدهم في عطر؛ وكان جميع أولئك الذين يفعلون ذلك يقاتلون حتى الموت (المصدر نفسه. 1/ 320)؛ (تاج العروس. 9/ 76)؛ أشأم من شولة الناصحة، وهو اسم عبدة كانت تقلّم نصائح سيئة لسادةا (المصدر السابق. 1/ 323)؛ (تاج العروس. 7/ 401)، س 6-7)؛ إلخ.
- 145] تطلق صفة الأفقم على كلّ ما هو غير مستقيم ‹تاج العروس. 9/ 14›؛ وهو تقريبًا عكس صالح.
- 146] الجرّاح في العصور الوسطى الذي كان يمارس الفصد ويضع العلق؛ وهو يشير إلى الحلاق الذي يمارس هذا الدور بين حين وآخر.
- 147] ﴿ الجَاحِظُ، الحَيوانُ. 7/ 150﴾. وأطلقت صفة مشؤوم (المصدر السابق) على شخصٍ يدعى الصهري.
- 148] انظر ‹الجاحظ، عرافة› ومهما كان منه ناقصًا في الخلق كان أهون لبليته لأنه إنما يرى شيئًا ناقصًا قد صار آفته على نفسه؛ ‹ابن قتيبة، عيون. 2/ 152›: وكانوا يكرهون استقبال المولود ساعة يوضع إلا أن يكون ناقص الخلق فإن بليته وآفته قد صارتا على نفسه.
  - (149) ﴿ الأغلى: 1/ 184).
- 150] ﴿ ابن قتيبة، م س ذ، ص 147›، قارن مع ﴿ النويري، لهاية. 3/ 144›: خوج ملك الفرس للصيد؛ وكان أوّل من صادفه أعور (الإبشيهي. ترجمة رات ﴿ Rat, II, 186›: أعمى). فأمر بضربه وسجنه.

لكنّ صيده كان ممتازًا. لدى عودته، أمر ياحضاره وأمر له بهبة. فقال له هذا الأخير: «لا حاجة ني بهبتك؛ لكن اسمح لي بالكلام! تكلّم، قال له الملك. لقد قابلتني فأمرت بضربي وسجني؛ وقابلتك فكان صيدك وفيرًا وعدت سالمًا. وبالتالي، أيًا منّا كان ذا فأل سيء للآخر»؟.

- 151] ذكره (الجاحظ، الحيوان. 3/ 139)، نقلاً عن الأصمعي.
- 152] فلنن بغيت لها البغاة البغاة بواجدينا.
  - 153] ﴿ الأَغَانِي. 18/ 35٪.
- 154] انظر «ابن قتيبة، عيون. 3/ 148>؛ «العقد الفريد. 1/ 225>: إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم.
  - .<20 /2> [155
  - 156] ﴿ الجاحظ، الحيوان. 6/ 65>.
  - 157] ﴿ ﴿ إِن قَتِيبَةُ، عِيوِنْ. 2/ 146 ﴿ رِياشِي > الأَصمعي).
    - 158] ﴿ الْمُسعودي، 8/ 36).
    - 159] (ابن الأثير، 1/ 459–460).
      - 160] ﴿ المسعودي، 71-269/7.
  - 161] <ابن قتيبة، عيون. 2/ 152> (نقلاً عن كتاب العين).
- نقرأ: نقيض الصراري بدلاً من نقيض الصواري، «انكسار الصواري» (النص) أو نقيض الضواري، «صرخات الحيوانات الضارية» (قراءة أخرى ممكنة). تشير كلمة نقيض إلى صرخات الصيصان والوبر روهو حيوان رباعي القوائم لونه ترابي لا ذيل له) والعظّاء. وهي تنطبق كذلك على طقطقة المفاصل رانظر «تاج العروس. 5/ 92-3»). صراري من صرّ: أصدر صيحات ثاقبة وقوية. وهو ينطبق على صيحات الجراد والباشق والنسر والصقر وما يشبهها.
  - 163] <ابن قتيبة، عيون. 2/ 152-3×(من كتاب العين).
    - (154 حالصدر نفسه، ص 152).
  - 165] ﴿ العرافة، ص 10، سطر 18-22؛ ﴿ ابن قتيبة، م س ذَى.
    - 166] ﴿ ﴿ ابن قتيبة ، م س ذ ، ص 151 ﴾.
    - 167] (العرافة، ص 9، السطر 15>.
  - 168] ﴿ ابن قتيبة، م س ذ، ص 151-2؛ ﴿العرافة. ص 9، السطر 16-17›.
    - 169] ﴿ العرافة. ص 9، السطر 19>.
    - 170 (المصدر نفسه، ص 9، سطر 17-19).

171 Doutté, Magie et religion, 361.

- 172] جناعي، مخطوطة ستراسبورغ، ورق (102-101) (عن هذه المخطوطة، انظر القسم 2، هامش 48).
- 173] «المصدر نفسه». عن دور هذه المماثلات في السحسر، انظسر «المغريطي، غاية الحكيم»، نشره ريتر «Ritter, 42 et 44, Sources Orientales 8/1966, p. 213 sq.».
  - 174] ﴿ العرافة، ص 23).
- 175] نجمتان لامعتان على القرن الأيسر للجدي، قراءة سيئة لسعد الناطح (= الجدي، اسم المدار (Benhamouda, Les noms arabes des étoiles, op. cit., 162 sq).

- 176] اسم جبلين في اليمامة ‹ياقوت، 3/ 716›.
- 177] سانح. على العكس من النجديين الذين كانوا يعتبرون السانح فألاً حسنًا والبارح فألاً سيئًا، كان بدو العالية، وهي مرتفعات تفصل المدينة عن قيامة (ياقوت، 592/3) يتشاءمون من السانح ويتفاءلون بالبارح (انظر «الألوسي، بلوغ. 3/ 212، وأعلاه، صفحة 442).
  - 178] ﴿ (النويري، هَاية. 3/ 138)؛ ﴿أُسِدِ الغَابة، 5/ 188-9›؛ ﴿ (الدميري، 2/ 68-9›.
    - [179] ﴿ أَسِدُ الْغَابِةِ، 4/ 73›؛ ﴿ النَّويرِي، هَايَةٍ. 3/ 140›.
- 180] هذا الاسم يعني «الأبد»، لكنّه يعني كذلك حيوان الخلد الذي يفترض به في الفأل أن يتنبأ بعماء المصير.
- (المسعودي، 6/ 426-8)؛ (النويري، لهاية. 3/ 145-6)؛ (الإبشيهي، 2/ 184). وقد رويت قصص مشابحة عن المأمون ومغنيه علويّة في دمشق (النويري، م س ذ، 3/ 142-3)، وعن المتوكّل والمغني أحمد بن العلاء (المصدر نفسه، ص 143).
  - 182] ﴿ الجاحظ، الحيوان. 3/ 139-140).
  - 183] ‹ابن هشام، 559›؛ ‹الأغابيٰ. 14، ص 14›.
  - 184] ﴿ النويري، هَاية. 3/ 136›؛ ﴿ الْإِبشيهي، 2/ 177›.
    - 185] ﴿ المكان نفسه، ص 137-8 وص 177-8>.
      - 186] ﴿ (انظر أعلاه) ص 392.
      - 187] ﴿ (ابن قتيبة، عيون. 2/ 150).
        - 188] دابن سعد، 2/ 2/ 20٠٠.
        - 189] ﴿ الإبشيهي، 2/ 179).
  - 190] وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيافهم غير واحد.
    - 191 (الجاحظ، الحيوان. 3/ 139>.
      - 192] «الإبشيهي، 2/ 185).
      - 193] (ابن الأثير، 4/ 376).
      - 194] ﴿ (النويري، فماية. 3/ 140).
    - 195] ﴿ المصدر نفسه، ص 140-1>.
      - 196] «الإبشيهي، 2/ 185>.
      - 197] ﴿ (النويري، لهاية. 3/ 144).
- [198] في الأصل، يبدو أنّه كان غصنًا رفيعًا من الرتم أو من شجيرة أخرى من العانلة نفسها. حول عقد الرتائم، انظر كذلك (T. Fahd. Le Panthéon de l'Arabie Centrale, ch. l).
- [199] انظر «الجاحظ، الحيوان. 3/ 136». قارن مع «تاج العروس 3/ 410، السطر 21–2٪: ومعناه ألهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف أذنه فنهق عشر لهقات ثميق الحمار ثم دخلها أمن من الوباء. تشير كلمة التعشير كذلك إلى نعيق الغراب الذي يكرر عشر مرات متتالية «المصدر نفسه».
  - 1200 نظر ‹الجاحظ، عرافة. ص 11› ‹ابن قتيبة، عيون. 2/ 152›.

- 201] (عرافة. ص 10).
- 202] قارن مع «ابن قتيبة، عيون. 2/ 151»، ما معناه: إذا أحدثت النار ضجة صاخبة، فهي تنبئ عن فرح كبير؛ وإذا أحدثت ضجة شبيهة بالبكاء، فهي تنبئ عن حزن.
  - 203] ﴿ هَاية عيونَ. م س ذَ٠.
  - 204] ﴿ الجاحظ، عرافة. ص 9٠.
  - 205] قارن مع ‹ابن قتيبة، م س ذ>.
    - 206] ﴿ الجاحظ، عرافة. ص 10).
  - 207] يقال موت عند البقر وموتًا (وباءً عند الحيوانات، وباءً) عند البشر!.
    - 208] لزبة وشدّة، في (عرافة)، وديكة في (عيون. 2/ 151).
      - 209] هكذا ذكرها الجاحظ، (عرافة)، وديكة في (عيون).
        - 210] جُنّة في (عرافة)، ودهنة في (عيون).
          - Om)، (عيون).
  - 212] هكذا ذكرها (الجاحظ، عرافة. ص 11>؛ (ابن قتيبة، م س ذ، 2/ 152>.
  - 213] هو عام يبدأ بالاعتدال الربيعي مثلما هي الحال في معظم التقاويم الزراعية.
- ذكره «الجاحظ، عرافة. ص 11-12». قارن هذا الإجراء الاقتراعي الزراعي بالإجراءات الماثلة الممارسة في جادوتفيل في الكونغو البلجيكية: الكهانة عن طريق البذار التي تنتش بوسائل تجريبية، والكهانة عن طريق الجذور، والكهانة المستندة إلى الضعف المحتمل للجزء المورق من نبات حرم مؤقتًا من الهواء والضوء. يستند التفسير إلى مشعرات القوة والضعف، حيث تشير الأولى إلى التبرئة، والثانية إلى إدانة المتهم (انظر < Gaston Cuvelier, Les preuves judiciaires dans le الدرئة، والثانية إلى إدانة المتهم (انظر < territoire de Jadotville, in Anthropos 37-40/1942-45, 541-3
  - 215) انظر أعلاه، ص 214-5.
- حتى في عهد الأمويين، كانت معرفة النجوم تعنى معرفة التوجه بالنسبة إليها؛ انظر (الأغاني، 15/ 115): وكان (الكميت) عالمًا بالنجوم مهتديًا بها. انظر كذلك (البيهقي، محاسن. ص 353)، حيث ورد أنّ إمبراطور بيزنطة سأل قسّ بن ساعدة الأسطوري: «هل راقبت النجوم؟»، فأجابه قائلاً: ما نظرت فيها إلا فيما أردت به الهداية ولم أنظر فيما أردت به الكهانة.
- 217] حاجي خليفة، 6/ 306-8>. يعطي «ابن خلدون، 2/ 185-202/ 217-237»، عوضًا موجزًا للطويقة وللإجراءات التنجيمية (انظر كذلك ١/ 202-و و231-2).
- ου «Κλαιδ» عنوانه (Κλαιδ» يفيد هذا المصطلح في الإشارة إلى كتاب بطليموس في الفلك الذي عنوانه (Κλαιδ» وبوير (F. Bol) وبوير (φον άποτελεσματιχώνς Σου τών πρω Πτολεμα (Βοετ في (Boer الأربعة (انظر أعلاه، صفحة 223).
- (225 sqq. النباتات المتعلقة بتأثير الأجرام على النباتات والمعادن والحجارة الثمينة والملا والمجارة الثمينة والملا والمجارة الثمينة والملا والمجارة الثمينة والملا والمجارة الثمينة والمعادن والحجارة الثمينة والمديد الأجمية في السحر والسحر الأبيض (عن هذا الموضوع، انظر < .966, p.).

- 220] الحلقة الرابعة في سلالة النبي.
- (ولادة يعقوب  $^{3}$  (الطبري، 1/ 1089) (ابن الأثير، 2/ 11). قارن مع سفر التكوين (25: 25–6] (ولادة يعقوب وعيسو).
- 222] ﴿ ابن سعد، 1/ 1/ 97﴾. يبدأ حكم اللهبي بكلمة انجوه، من نجه، أي طرد بعنف؛ وهذا يعني: «حرّض (الطيور)!» وهكذا، فإنّ مصطلحات الزجر تطبّق على مجرد التكهن بسماع الأصوات.
  - 223] ﴿ المسعودي، 6/ 433-4>.
  - 224] في النص: أبو محمد الهادي!
- 225] هو موسى الهادي الذي حلّ محلّ والده المهدي في العام 169 هــ/ 785 م؛ توفي في عام 170 هــ/ 785 م. المابعة والعشرين من عمره.
  - 226] ابن الأمين.
- قارن مع هواجس الرشيد بصدد الأمين والمأمون. كان يقول للأصمعي «الدميري، 1/ 97»: كيف بحما إذا ظهر تعاديهما وبدا تباغضهما ووقع باسهما بينهما حتى تسفك الدماء ويود كثير من الأحياء ألهم كانوا موتى؟ سأله الأصمعي: يا أمير المؤمنين هذا شيء قضى به المنجمون عند مولدهما أو شيء أثرته العلماء في أمرهما. فأجابه قائلاً: لا بل شيء أثرته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما. في هذا الصدد، كان المأمون يقول: «كأنّ الرشيد علم كلّ ما سيجري بيننا من فم موسى بن جعفر (الصديق)!» ونرى هنا ردّ فعل الشيعة ضدّ التنجيم ذا الأصل الأجنبي.
  - 228] انظر أعلاه، صفحة 219 وما يليها.
- عطوطة آياصوفيا 2704، ورق (27'-43') و(44'-60') و(44'-60'). قارن مع عطوطة آياصوفيا 2704، ورق (27'-43'). قارن مع (229 جطوطة آياصوفيا 2704، ورق (27'-43') ورق (44'-60') ورق (45'-90') ورق (45'-90') ورق (44'-60') ورق (45'-90') ورق (45'-90') ورق (45'-90') ورق (44'-90') ورق (45'-90') ورق (
  - 230] مخطوطة آياصوفيا 2691، 31 ورقة، نسخى لعام 891 هجري، 18 × 14، كتبت في حلب.
- تشكّل عناوين الدراسات السابقة عنوان دراسة لأبي معشر بعنوان: كتاب مواليد الرجال والنساء (انظر (131 / 138)، (15 / 850)؛ حميدية 856، 3، ورق ('138-'151) (نسخي جميل قديم، 27 × 20)؛ كتاب المواليد. وهو يتحدث عنها في كتاب بغية الطالب في معرفة الضمير للمطلوب والطالب والمغلوب والغالب، مكتوب بالحفر. مخطوطة القاهرة 1280، نشرت عام 1316؛ قارن مع كتاب مواليد النساء والرجال في علم الفأل الذي لا يعرف مؤلفه، في مخطوطة ساراي، أحمد. 3، 1600، 2. ورق ('36-'24)، نسخى من دون تاريخ، 26.5 × 18 (أبراج).

- 1232 انظر GAL S I, 392, 394 et 374>. ساعد المأمون، الذي كان مولعًا بالتنجيم، على تطوّر مثل تلك العلوم.
- [233] انظر مخطوطسة الحميدية 829، 2، ورق (149' 52) (تعليق لعام 1177 هجري، 21.5 × 14.5)؛ (GAL S 1, 396).
- 1234 انظر حميدية 856، 1، ورق (\*88-1) (نسخي جميل من دون تاريخ، 27 × 10، قديم نسبيًا): كتاب المواليد؛ دراسة ممتازة يتبعها المدخل للقبيصي (توفي عام 967/356) والأحكام في النجوم لأبي معشر.
- 1235 انظر <AAL S 1, 388>. توجد مجموعة كبيرة من الدراسات التنجيمية للمؤلف نفسه في مخطوطة الحميدية 837 (153 ورقة، نسخي لعام 1049، 29 × 19، 29 سطرًا)، بعنوان كتاب الجامع الشاهي في العلم الإلهي (إضافة إلى <AL S 1, 389, 31).
- [236] انظر (GAL S I, 868): كتاب تحويل سني المواليد = (Revolutio annorum nativitatum) وهيي عمليسة تنطلسق من فلك البروج الذي تحتله الشمس لحظة (كوروعثمانية 2800)؛ وهيي عمليسة تنطلسق من فلك البروج الذي تحتله الشمس لحظة (Nallino, Raccolta V, 16).
- Nallino, Raccolta, V, 330 > من المنجمين العوب، يمكن مراجعة ( GAL S I, 869 n° 15 et 21 ) [237 ميث نجد مواجع أخرى.
- انظر (Boll, Sternglaube und Sterndeutung, 33 sq.; Nallino, Raccolta, V. sqq 38.) انظر (Boll, Sternglaube und Sterndeutung, 33 sq.; Nallino, Raccolta, V. sqq 38.) انظر مع (Boll, Sternglaube und Sterndeutung, 33 sq.; Nallino, Raccolta, V. sqq 38.) أمين، ضحى الإسلام. ص 286؛ انظر ص 27. حيث ذكر، نقلاً عن الأصمعي، أن أخيار القاضي A. Lords, Le rôle des oracles والإمام كان يجري، منذ أيام الأمويين، بطرائق تنجيمية. قارن مع (Boll, Sternglaube und Sterndeutung, 33 sq.; Nallino, Raccolta, V. sqq 38.) أمين، ضحى الإسلام. والقاضي القلام على القلام
- R. Labat, Hémérologies et ménologies > انظر بصورة خاصة بالنسبة لبلاد آشور، لابا ('d'Assur, Thèse compl. Paris 1939, الأربح ('Assur, Thèse compl. Paris 1939, النسبة للصر، انظر ('Assur, Thèse compl. Paris 1939, الإلان المقادة ('Assur, Thèse compl. Paris 1939, المنافذة والمعادة الإلان المقادة الإلان المقادة الإلان المقادة المعادة المع
- 1240 عن هذه الممارسة، انظر خ Allino, Raccolta, V, عن هذه الممارسة، انظر خ Globus 60/1891, 257-9؛ عن مبادئ الاختيارات ومصادرها، انظر خ Globus 60/1891, 257-9؛
- T Fahd, Le Panthéon de l'Arabie > 188 و 88 و 188 خ 86 /19 انظر «الأغاني. 19 / 88؛ قارن مع ص 87 و 188 خ 184 (Centrale, ch. II, s. n.
- 242 «تاج العروس. 7/ 401، السطر 11-13». هل هذا الفأل السيء مبني بكل بساطة على حس التشتت والتمزق والانحدار المتضمن في عبارة: شالت نعامتهم؟

(144ري، 1/3376) و قارن مع قصة للإيجاء نفسه بصدد معركة مسكن بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير في عام (72 هـ / 691 م)، ذكسرها «المسعسودي، 5/ 244) (يشكسك نالينو «72 هـ / 180 م)، فكسرها «المسعسودي، 5/ 244) (يشكسك نالينو «72) و ابن الأثير والأغلين!). كما يشكك في الصفحة (329) بالقصة المتعلقة بموت الحجاج الذي استشعره المنجم الذي طلب إلى سريره لشخص يدعى كليب، وهو اسم الحجاج في طفولته، لأنّ «non si trova traccia nei libri di storia ampi e degni di fiducià». وهو يجدها عند ابن خلكان، منشورات (148 هـ / Wüstenfeld, n° الحجا؛ لكنّ هذه القصة مثبتة عند الجاحظ، «الحيوان، 1/ 158).

244] (الطبري، 3/ 678<sup>2</sup>.

245] «المصدر نفسه، ص 1364». حول اختيار المنجمين للحظة الدقيقة لوضع أوّل حجرٍ لبغداد، انظر المعالمة (Nallino, Raccolta, 200).

F. Gabrieli, Opera ؛ انظر المراجع المذكورة في (GAL S I, 234 sq.)؛ انظر المراجع المذكورة في (GAL S I, 234 sq.)؛ انظر المراجع المذكورة في (GAL S I, 234 sq.)؛ انظر المراجع المذكورة في (GAL S I, 234 sq.)؛ انظر المراجع 
247] يمكن أن يتجاوز معنى عبارة: يبحث في الكتب «قرأ» إلى «التأكد من السجلات والمحاسبة ووثائق الدواوين».

248] قارن مع أسطورة قصر كسرى الذي تشقق عند وصول النبي، في حين أنه كان بناءً قد وضع على النحوس (ابن الأثير، 350/1-2.

249] انظر ‹العرافة، ص 7٠.

## ولو كان نجمي في السعود وصلتكم

## ولكــن نجــم العاشــقين نحــوس

انظر على نحو خاص كونيا (Konya)، مخطوطة موزسني كتبخانة 5333، ورق (181-179) انظر على نحو خاص كونيا (Konya)، مخطوطة موزسني كتبخانة 5333، ورق (181-179) (نسخي لعام 833 هجري، 28 × 18): القول على اختيارات الأيام والأعمال فيها من الخير والشر (تكريس ساعات الأيام للكواكب). بالنسبة لمصر القديمة، قارن مع مقالة (Stundengötter)، خكرها بونيه (Hans Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin خكرها بونيه (1952, 753 هرا الله أحمد البوين، التعليقة (انظر أعلاه، صفحة 232)، ملاحظة رقم 232).

252] مخطوطة أسعد أفندي 3554، ورق (19'-19) (نسخي لعام 1088 هجري، 19.5 × 14): أول يوم من الشهر صالح لطلب الحوايج . . الثلاثون صالح لكل حاجة . .

- 253] ساراي، ريفان، 1742، ورق (`19-'19) (نسخي، 20 × 15): أول يوم في شهر الهلال خلق الله فيه حوّا نسل فيه آدم يوم صالح جيد لكل الدخول على الملوك ... اليوم الثاني من الهلال خلق الله فيه حوّا نسل من ضلع آدم . . صالح للتزويج . .
  - 254] عنطوطة فاضل باشا، 164، (54<sup>1</sup>-1) (نسخي لعام 871 هجري، 18 × 14).
    - 255] اختيارات الأيام <GAL S I, 392 .
- 256] بقيت دراسته باللاتينية (Electiones): GAL S 1, 396) وكتابه المعنون الأوقات (معاني الأزمنة في التنجيم القضائي) بالعربية واللاتينية (المصدر نفسه).
  - 257] اختيارات نجو مية (GAL S I, 392).
  - 258] اختيارات الساعات (1bid., 222).
  - [259] كتاب الاختيارات (1389 Ibid., S 1389).
    - 260 اخيتارات <1bid., 869).
- 261] الاختيارات العلائية (131-106, I, 507, S I, 924)؛ أضف إلى ذلك: حميدية 1446، ورق (131-108)، نسخى لعام 896 هجري، 25.5 × 16.5).
- اختيارات الأيام والسعد والنحس منها ومن الليالي والساعات (GAL S II, 581, SN II, sur 581). انظر كذلك الاختيارات النجومية لأبي منصور سليمان بن الحسين (مخطوطة مانيسا 1469، لم نطّلع عليها) واخيتارات الأعمال بالقرانات، مؤلفه مجهول (مخطوطة كارا ليليبي زاد 250، 36 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 26 × 19، بالي للغاية وخاصة الورق 1-6). وقد ذكر حاجي خليفة (1/198 –9) أسماء أخرى.
- 263] مخطوطة آياصوفيا 2684، 139 ورقة، نسخي لعام 906 هجري، 27.5 × 18. الرقم التالي (2685، 1. ورق (١٩٥٠)، كتب في طرابلس وأهدي لسيف الدولة) يعالج الخسوفات والدخول عبر مختلف الأبراج.
- ورق (134'-132'): إذا صادف يوم النيروز الذي هو أول يوم سنة القبط وهو أول توت يوم الأحد وهو للشمس فإن النيل متوسطًا ... قارن مع رسالة في النيروز مما فسره بطلميوس الحكيم، نشره هارون عبد السلام في مجموعة نوادر المخطوطات، 5، القاهرة 1954، صفحة 48-47 الرسالة النيروزية لابن سينا، المصدر نفسه، صفحة 28-29 و30-44 كتاب النيروز لأبي الحسين أحمد بن فارس، المصدر نفسه، صفحة 4-15 و18-25؛ قارن مع ماسيه ( et coutumes persanes, II, 145 sqq. (Nawrûz)
- ورق ('135-134'): ما جاء في طوبه في أوله في أيام الجمعة ما يدل عليه ذلك طوبه إذا كان أوله يوم الأحد . . جاء في سادس طوبه إذا وافق سادس طوبه يوم الأحد . .
- 266 ورق (137-136): ما جاء في فصح النصارى. قال الحكيم إذا يوم فصح النصارى فإن القمح يعلو في تلك السنة . . (ريح قب في مصر قادمةً من النوبة) هبت ريح مريسية.
  - 267 انظر الصفحة 407 وما يليها.
- 268] ورق ('8-'7) القول على أحوال الكواكب مع الرأس (الزهرة تقارن الرأس . .). يشير تعبير رأس. جمعه رؤوس، إلى «اتجاه السمت» <\Nallino, Raccolta, V, 396 وحده وبالمفرد، فإنه يشير إلى العقدة الصاعدة (caput). بالمعارضة مع ذنب (cauda)، أي: العقدة النازلة

- (ib. 16, 29). من أجل الكواكب الرئيسة في النظام الشمسي، مع أخذ خط العقد في الاعتبار، يمكن العودة لمخطط الخسوف.
- هناك كتابات تجمع كلّ أشكال الإجابات على أسئلة يمكن للإنسان أن يطرحها على نفسه في حياته اليومية؛ انظر على سبيل المثال، كتاب الفال المعتبر وضع الحكماء والعلماء لأجل الخليفة هارون الرشيد وفيه جميع حوايج الناس وأغراضهم ومطلوبهم (مخطوطة آياصوفيا 2685، 2، ورق (٥١٤-١١)، نسخي لعام 764 هجري، 19 × 14، 144 بابًا وتتوافق مع كلّ باب سلسلة من 13 سؤالاً). يقال إنّ هذا الكتاب، الذي قدّمه المنجّم عبد الله بن عبيد الله الأنسى، هو نتيجة اجتماع حكماء وعلماء، جمعهم في بغداد هارون الرشيد، لإقامة سلسلة من الأسئلة والأجوبة، لإعفاء الناس من اللجوء إلى كاهن وكشف سرّ فكره على هذا النحو.
- آبو سهل الفضل بن نوبخت، أمين مكتبة هارون الرشيد <GAL S I, 391>: كتاب فيه ساراير من أحكام النجوم فيما وضعه نوبخت الحكيم.
- ورق ('32-'21): شرح ما يحدث على الكواكب من حريق. الأرجح أنّ الأمر يتعلّق هنا بذيول المذنبات (= الشهب)، التي تدعى ((flammae accesae ( = aí φλόγες)) في النسخة اللاتينية من المذنبات (= الشهب)، التي تدعى ((Meteorologia) في النسخة اللاتينية من كتاب أرسطو (Meteorologia) والتي علّق عليها ابن رشد: انظر نالينو ( Υτοlémeć, Apotelesmatica, op. cit., II, 100 sqq.).
- [272] ورق (35'-36'): شرح تحاويل السنين وطوالعها؛ عملية تنطلق من الاعتدال الربيعي (815/200). هرا العام 815/200، حول هذا الموضوع، انظر عمر بن فرخان الطبري (توفي نحو العام 2000). كتاب هرمس في تحويل سني المواليد (GAL S I, 392)؛ ابن أبي الشكر (توفي في نهاية القرن السابع/القرن الثالث عشر)، بعنوان: في كيفية تحاويل سني العالم والحكم عليها بما جربه الحكماء، هيدية 289، 7، ('201-201)، تعليق لعام 1176 هجري، 21.5 × 14.5)، باستخدام كتابات سابقة.
  - 273] ورق ('44-'43): شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية بوج الجوزاء.
    - 274] ورق ('52-'15): شرح طوالع التحويل.
- 275] هنا، في الأرقام 35 و40 و45، فإنَّ قراءة ملل ممكنة من حيث علم التحقيقات القديمة (قارن مع الأرقام 15، 25، 50، 55، 65).
  - 276] ورق ('58-'57): طالع السنة التحويلية بوج الأسد.
  - 277 ورقة ('64): وإن كان طالع السنة السنبلة وعطارد.
- يتصادف ظهور الشعري (باليونانية (Sothis) وبالمصرية (Spdt) مع بداية فيض النيل، الذي استمر طويلاً في اليوم الأول من التقويم؛ من هنا جاءت فكرة الأصل المصري لهذه النبوءات ونسبها إلى Nallino Raccolta, V, 16: H. Bonnet, Reallexikon. op. cit., 743; هرمس (انظر < Oictionnaire archéologique destechniques. Paris 1963, I, 208 هذا الأصل المصري غير قابل للدحض؛ قارن مع الجزء من التنبؤات المستقاة من الشروق الشمسي للشعري (Spdt)، والذي نشره سبيغلبرغ (Spiegelberg)، دوّنه المخفوظ في بردي من القاهرة (رقم 212221)، والذي نشره سبيغلبرغ (George R. Hughes, in JNES 10/1951, 256-264).
- F. Boll, in Sitzungsb. Der › بالنسبة لهذا التاريخ، قارن مع تقويم أنطاكية الأثينية الذي ذكره بول · (Primula) / (Heidelberger Akademie, Phil.-hist. Kl., 1/1910, pp. 10 et 27
- De Goeje, Mémoire ، يقدّم غوج (F. Boll., Sternglaube und Sterndeutung, 34). يقدّم غوج (sur les Carmathes du Bahraín et les Fatimides, 2° éd. 1886. 229 sqq.

بالنسبة لمركز الأرض بين المشتري وزحل، وكذلك العصور التي كان زحل والمريخ يوجدان وسط برج السرطان. حول القرانات، انظر هرمس: كتاب الاقترانات والاتصالات والممازجات (للشيخ الإمام هرمس قدس روحه، مخطوطة حافظ أفندي 176، ورق ((75-1))، تعليق فارسي للعام 1192 هجري، 21 × 14؛ أبو معشر: مقارنات الكواكب (لأبي معشر صاحب الأسرار الربانية والعلوم اللدنية)، مخطوطة مانيسا 1064 (لم نطّلع عليها)؛ قرانات هرموز، مخطوطة بيازيد، عمومي 4658 بالدنية، مخطوطة مانيسا 1061، 20 × 14؛ قارن مع مخطوطة ساراي، خزينة 476، 28 ورقة، نسخي من دون تاريخ، 22 × 15 (دراسة منظمة على نحو جيد).

- (م) 354: وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء؛ انظر 2 (الملاحظات)، صفحة 190، رقم 20 و191، رقم 1: ترجم له اصطفن القديم؛ الجاحظ، بيان، منشورات القاهرة ... (GAL S I,106) هجري، صفحة 126: وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء؛ GAL S I,206 هجري، صفحة 282 Raccolta, V, 1945.
- انظر المرجع في المصدر السابق صفحة 198، رقم 1؛ صفحة 356 وما يليها. يحمل كتاب مفتاح أسرار النجوم (مخطوطة ميلانو، (Ambr. C 86, 1))، ترجمة الكتابة الهرمسية المعنونة (Nallino, loc. cit., 199; GAL S I, 363))، الملاحظة التالية (انظر CAL S I, 363) الملاحظة التالية (انظر 125 (الحيال المجتمع الكتاب في شهر ذي القعدة من العام 125 (الحيال المجتمع 743)»، أي قبل سبع سنوات من لهاية الحلافة الأموية (132 هـ/750 م). ويستخرج نالينو ( 324 ملكونة الأجوام؛ من قصائد الأخطل والفرزدق بعض دلائل على إيمان بالتأثير الإيجابي أو الضار للأجرام؛ لكنّ هذه الدلائل لا تبتعد عن خط الأنواء.
- تدين الترجمة أولاً لأبي يجيى بن البطريق (انظر ‹الفهرس، ص 273›؛ هناك مراجع أخرى ذكرها نالينو ‹Nallino, loc. cit., 201, n. 1; 257›؛ وقد استكملها ابنه البطريق بن أبي يحيى بن البطريق، وأرفقت بتعليق لعمر بن الفرخان الطبري، وتمت في شوّال (196 هـــ/ حزيران 812 م) (انظر (GAL S I, 364›). انظر أعلاه، صفحة 233.
- النظر النظر يونايي من القــرن الثاني بعد الميــلاد، ألّف قصيدةً تنجيمية بقي منها نحو أربعين بينًا (انظر الخربية على يد عمر بن (Pauly-Wissowa, RE 5/1905, col. 1572). يقال إنّ عمله ترجم إلى العربية على يد عمر بن فرخان الطبري (توفي نحو العام 200 هــ/ 815 م)، وفق ما ذكره ابن القفطي، ص 184 < GAL S > 184.
- F. Bol, in Sitzungsb. Der > منجم من القرن الثاني بعد الميلاد، نشر تقويمه على يد بول (1894 Wissowa, RE 1/1894, Heidelberger Akademie, Phil,-hist. KI., 1/1910, 44 p. Cf. Pauly-und sein astrologisches col. 2494; A. Engelbrecht, Hephaestion von Theben وقد (29034, sur Dorothée de Sidon; Compendium, Vienne 1887, pp. 36-37; cf. Ib., استخدم كليهما هيفاستيون طيبة (Hephaestion de Thèbes).
- Epistola de rebus eclipsis lunae et solis, de receptione planetarum sive de interrogationibus de revolutione annorum mundi, Venise 1493 (GAL S I, 391). Cf. Nallino, op. cit., 201.
- الفهرس (صفحة 274) كتاب الدول والملل والقرانات والحوادث (GAL S I. 392)؛ قارن مع الفهرس. صفحة 274) كتاب الدول والملل والقرانات والحوادث (GAL S I. 392)؛ قارن مع «الفهرس. ص 273: كتاب الواحد والعشرين (من كتاب المواليد الكبير) في القرانات والأديان والملل. ينبغي الإشارة إلى أن كتاب علم الأحوال الجوية لأرسطو قد ترجم إلى العربية على يد معاصرها لبطريق (انظر (GAL S I. 364)).

وفق نالينو (Nallino, Raccolta, V, 236)، فإنّ الكتابات التنجيمية التي نسبها العرب إلى زرادشت هي ذات أصل يوناني وسرياني. تجدر الإشارة إلى أنّ تيوفيلوس من إديسه (Théophile d'Edesse)، وهو مترجم الإلياذة إلى السريانية، كان كبير المنجمين في بلاط الخليفة المهدي (توفي عام 785/169)، وهو مترجم الإلياذة إلى السريانية، كان كبير المنجمين في بلاط الخليفة المهدي (انظر كومون (حمرة عربي المعلوي، انظر بصورة خاصة العمل المنسوب إلى بزرجمير الحكيم، وزير كسرى أنو شروان (صفحة 31-578)، بعنوان البزدهاج (بجلوي فيزيدهاك = المختار والذي ليس سوى أنو شروان (صفحة 31-578)، بعنوان البزدهاج (الطر (الفهرس، ص 269)، وهو فلكي شهير (Nallino, Raccolta, V 238 sqq.) (انظر «الفهرس، ص 269)، وهو فلكي شهير من عصر أدريان وأنطونيو. يعود الفضل لهذا التعريف إلى نالينو (عليها)، فإنّ العمل الولادي علاوةً على ذلك، وفق المؤلّف نفسه (المصدر نفسه، صفحة 241 وما يليها)، فإنّ العمل الولادي النكالوشا البابلي حول صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين (مخطوطة ليديه 189) الذي قال ابن وحشية إنّه ترجمه عن النبطية ليس على الأرجح سوى الترجمة عن البهلوي بارينتلونتا توكروس (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). ولا عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) (القرن الأول بعد الميلاد). ولا عمل هذا المنجّم، الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) الموصوف بالبابلي، انظر بول (Parentellonta de Teucros) الموصوف بالبابلي، المؤلّف على المؤلّف المنابلة المعلم المولة المعلم المعلم المعلم ال

290 عما قدّمه الهنود إلى التنجيم وعلم الفلك والجغرافيا العربية، انظر نالينو ( Nallino, Raccolta, V ) عما قدّمه الهنود إلى التنجيم وعلم الفلك والجغرافيا العربية،

أنجسد كستابات تنجيمسية في مجموعات المخطوطات في الشرق والغرب. انظر على سبيل المثال: بعداتلي وهبي 844-909؛ بيازيد، ولي الدين أفندي 2253-2286؛ قيليش على باشا، 685-696؛ حلب، سباث، 343 (7 دراسات تنجيمية)؛ غوتا <cat. Pertsch, III, 90 sqq. عربية وفارسية)؛ باريس، (631 (6 دراسات عربية وفارسية)؛ باريس، (730 (9 دراسات عربية وفارسية)؛ باريس، (730 (9 دراسات عربية وفارسية)؛ باريس، (730 دراسات عربية وفارسية)؛ ربيس، (730 دراسات عربية وفارسية)؛ ربيس (730 دراسات عربية وفارسة)؛ ربيس (730 دراسات دراسات عربية وفارسة)؛ ربيس (730 دراسات در

# ملحق: حيوانات النبوءة (الفأل) عند العرب (343-358)

- إ نجد العديد من الأبيات التي تحثّ على تحدّي الطيرة، كالحماسة عند البحتري؛ انظر بصورة خاصة 860/2/3 680/2/3 وما يليها الرقم 599 (عقبة بن حوط التميمي)؛ 10/4/ رقم 860 وأسامة بن زيد)؛ المصدر نفسه، صمفحة 11 رقم 861 (المرقم بن الواقفيّة؛ المصدر نفسه، رقم 882 (خلف بن خليفة)؛ المصدر نفسه رقم 863-4 (أفنون بن صريم التغلبي)؛ المصدر نفسه، الصفحة 12، الرقم 865 (ربسيعة بن مقروم)؛ المصدر نفسه 866 (طرفة)؛ المصدر نفسه رقم 867 (الجمّال العبدي)؛ المصدر سبق ذكره، الحماط، الحميوان، 139/3؛ ابن قتيبة، عيون، 145/2 (المرقش)؛ ابن قتيبة، مصدر سبق ذكره، والحارث بن حلزة)؛ البيهقي، محاسن، صفحة 146 (مؤلفه مجهول)؛ الجاحظ، مصدر سبق ذكره، (الحارث بن حلزة)؛ البيهقي، محاسن، صفحة 368 وما يليها (أبو الشيص).
- [2] انظر أساطير سليمان (سورة النمل 16–18) وأمية بن أبي السلط «الأغاني. 3/ 188». يقول فيلوسترات (180 Philostrate, dans la Vie d'Apollonius de Tyane, I, 20 بأن بطله كان يعرف لغة الحيوانات التي تعلّمها في رحلة له إلى جزيرة العرب. ويضيف إنّ الطيور بالنسبة للعرب تتنبأ مثلها في ذلك مثل الكهنة.
- Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, 151: «Die islamische Zoologie ist zugleich Dämonologie»; W. R. Smith, The Religion of the Semites, 441 sqq.: «Omens are not blind tokens; the animals know what they tell to men» (p. 443).
  - 4] انظر (سورة الأنعام 38): وثما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.

- Walter Pangritz, Das > حول مكانة الحيوان عند الله والإنسان والقوى الشيطانية، انظر بانغرتس Bodenheimer, Animal and man Tier in der Bibel, Munich-Bâle 1963, 174 p.; Cf. F. S. in Bible lands, Leyde 1960, VIII-232 p. (Coll. De travaux de l'Académie Intern. .(D'Histoire des Sciences, X)
- 6] انظر مع ذلك «الدميري، 2/ 160»، حيث روي أنَّ فتى من بني أسد تشاءم من رؤية عقاب كان أحد جناحيه مكسورًا.
- عن شاهدة القبر هذه، انظر روبير «L. Robert, in Hellenica II/1946, 43-50»، ذكر أعلاه، صفحة عن شاهدة القبر هذه، انظر روبير «L. Robert, in Hellenica II/1946, 43-50»، ذكر أعلاه، صفحة F. Cumont, ، ملاحظة 92. مول العقاب رمزًا للشمس وقائلًا لأرواح الموتى، انظر كومون « F. Cumont, ملاحظة 96. sqq., 96 sqq.; D. Schlumberger, La Palmyrène du Nord-Ouest, pp. . (54, 57, 84; Jaussen et Savignac, Mission en Arabie, I. 325 sqq.
- قارن مع هرودُت <Hérodte III. 76>، حيث ذكر أنَّ الشخصيات السبع الكبرى في بلاط الملك السابق قيروس، ومن بينهم داريوس، كانوا يتشاورون حول اللحظة الواجب اختيارها للإطاحة بالمغتصب سمرديس، حين رأوا سبعة أزواج من البواشق تلاحق زوجين من النسور وتمزقها إربًا بمناقيرها ومخالبها. فتحركوا على الفور وقتلوا الساحر وأباه. حول العقاب، الطائر المشؤوم عند اليونانيين والرومانيين، انظر <J. Jubcaux et M. Leroy, Le mythe du phénix dans les (littératures grecque et latine, Liège 1939, 128 sqq., 196 sqq.
- 9] انظر «البخاري، 2/ 326 = 59 خلق 15>: إذا سمعتم لهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإلها رأت شيطانًا. قارن مع «المصدر السابق، 1/ 72»، حيث ذكر أنّ الحمار والنساء والكلاب السوداء تبطل الصلاة رمصادر أخرى ذكرها فان فلوتن «Van Vloten, in WZKM 7/1893, 24()).
- 10] عدوى؛ انظر «تاج العروس. 10/ 237، السطر 25-7): أي لا يعدي شيء شيئًا ... وقد أبطله الإسلام لألهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فاعلمهم النبي صلعم أنه ليس الأمر كذلك وإنما هو الله الذي يمرض ويترل الداء . .
- S. Ronzevalle, in > عن هذا الموضوع، حول «الثور الأحدب (Bœuf bossu)»، انظر رونزفال < (MFO 4/1910, 181-188; ib. 1/1906, 223 sqg.
  - 12] قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم لم يسلموه ولم تسنح له البقر.
- 13] خلوا سبيلها فإنها مأمورة: «ابن هشام، ص 335-7› «المسعودي، 4/ 139-140». ويحكي ابن هشام نفسه «ص 361) أنَّ ناقة النبي ضاعت وأنّه، بما أنَّ حاحامًا يهوديًا كان يسخر منه لأنّه نبيّ ولا يعرف أين توجد ناقته، فقد أعلن محمد بأنّه تلقّى من الله إشارةً إلى المكان الذي توجد فيه.
- (الأغاني. 13/ 109-110). يتمتع الذكر أيضًا بحاسة الاتجاه (انظر الرازي، فراسة، ذكره مراد،
   الترجمة العربية، صفحة 14، الذي يحكي تجربة شخصية مع جمل مسن عثر على الدرب الضائع).
- (ابن هشام، ص 741>: وخرج رسول الله صلعم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس خلات قال ما خلات وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها.
- انظر «الميداني، أمثال، منشورات الأحدب، 1/ 323)؛ قارن مع المصدر السابق تلوّنات زرقاء وسراب وبسوس (المصدر نفسه، صفحة 319). وقد ذكرت مراجع آخرى عند فريتاغ ( Einleitung, 162). عن الورقاء، انظر أعلاه، صفحة 434، ملاحظة رقم 17. عند عرب الأردن، يستنبط القصاص أو السانس الفأل من لون وبر فرس، ويتعرّف على حمل مشؤوم في قطيع . . . Gaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, 265)

- 17] انظر «ابن قتيبة، عيون. 1/ 153>: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ «الدميري، 1/ 385>.
  - 18] انظر ‹الدميري، 2/ 252-3›، الذي يقدّم ظروف وتنوعات هذا الحديث.
- عن التنبؤات المستقاة من اللفيف التنبؤات الموجودة على شعر الأحصنة، انظر مرسييه عن التنبؤات المستقاة من اللفيف الظر أعلاه، صفحة (Mercier, la parure des cavaliers, op. cit., pp. 87, n. 3: 94, n. 2; 361؛ صفحة 390.
- 20 Cf. W. R. Smith, The religion of the Semites, 291 sq.; Kinship. 201.
- 21] «الحيوان، 28/2–29؛ انظر كذلك 1/ 105: وكيف قال أصحاب الفال فيها [الكلاب] وبأخبار المتطيرين عنها؛ «ا/ 130–1>: الكلب في الأحلام.
- استغلَ صبحات الحيوانات التي تجيب في التنبؤات الآشورية البابلية؛ انظر خالي المحيدة التنبؤات الآشورية البابلية؛ انظر خالي الحيوانات التي تجيب في التنبؤات الآشورية بالبابلية؛ انظر مساكن مدينتي، فإنّ ملك غوتيوم سوف يموت» (س 146)؛ وسوف يحصل الأمر نفسه لملك سوبارتو إذا ردّ بوري (كودانو) بدلاً من الحمار (س 147)؛ وسوف يحصل الأمر نفسه لملك أغاد، إذا كان ذبًا (باربارو) (السطر 148)؛ وتلي ذلك نبوءات مماثلة لملوك آخرين، لكنّ اسم الحيوان تالف (س 149–150). Boissier, Choix de textes relatifs à la divination, I, 31-37).
  - 23] الهرير؛ في العرافة: الهرب والصياح.
- 24] يلي هذه النبوءة التي تتوقف هنا في العرافة، نبوءة آخرى: «إذا تصرّفت كلابٌ على هذا النحو ولم تردّ عليها كلابٌ آخرى، فهذا يشير إلى أنّ سكان المدينة سوف يهربون ويختبئون».
- 25] انظر «الفهرس. ص 318»: أكثر ذبائحهم الديوك. تمارس التضحية بالديوك عند عرب مؤاب (Jaussen, op. cit., 30).
- 26 Cf. réf. Ap. Lenormant, Sur le culte payen de la Kâabah, 240.
- 27] يشير صياحه، مقابل نميق الحمار، إلى وجود ملاك: انظر ،البخاري، 2/ 326>: إذا سمعتم صياح الديكة فاسئلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا؛ ويؤدي ذكر اسمه إلى اختفاء الجن (انظر ‹ابن المغاور، المستبصر› منشورات لوفغرين (Löfgren, II, 207›).
  - 28] كانوا يسافرون بالديكة. هل ينبغي أن نفهم: «عند صياح الديك»؟
- éd. Paris, II, .نقط النائمين، فقد دعي بأبي المنذر وأبي اليقظان (انظر ‹الحريري، مقامات. , 644).
  - 30] يضيف كتاب ‹عيون›: وذلك من غير تضييع من حشمه لفراشه.
    - 31] في العرافة: دلت بذلك على موتان كائن.
    - 32] في العرافة: وإذا صرخت الدجاجة مثل صراخ الديوك.
- وارن مع بورفيروس «Τυφφηνοί δ'àετών في عبادات جزيرة العرب القديمة: Τυφφηνοί δ'àετών. ليس مستحيلاً أن يكون طائرًا مقدسًا في عبادات جزيرة العرب القديمة: الغراب سعد، 1/ 1/ 49–50، حيث يحدد مكان آبار زمزم: بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. والتفسير بعبارة: وكان أغراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم غير مرضية على الإطلاق. حول الفرث والدم، انظر توفيق فهد « T. Fahd, Le panthéon de غير مرضية على الإطلاق. حول الفرث والدم، انظر توفيق فهد « Τ. Fahd, Le panthéon de

- العديد من -6-204 /2، ونجد عند «الدميري، 2/ Arabic Centrale, ch. II, s. Isâf et Nâ'ila المعطيات التقليدية حول الغراب.
- توجد قائمة مماثلة من ثلاثين نبوءة عن طريق الغراب بالسريانية؛ وقد نشوها وترجمها إلى الإيطالية G. Furlani, in Rendiconti della Reale Accad. Dei Lincei, Cl. Di Sc. Mor. Stor. E فورلاني خArabica 8. 54 كن النبوءات المختلفة التي ترجمت في خFilol., ser. V, vol. 28/1919, 355-61 خورلاني، قارن مع عشر نبوءات سريانية، نشرها وترجمها فورلاني خ-47 (Furlani, ibid. 26/1917, 731-2).
- انظر ‹الجاحظ، الحيوان. 3/ 137›: فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم. ألا تراهم كلما ذكروا مما يتطيرون منه شيئًا ذكروا الغراب معه. وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون غيره، ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب فهو المقدم في الشؤم. وبعد أن عدّد عدّة أشكال من الطيرة، أضاف: وجميع ذلك دون التطير بالغراب.
- (المصدر نفسه، ص 136)؛ «ابن منظور 6/ 292، السطر 10». وقد أعطيت له عدّة ألقاب أخرى رانظر «الدميري، 2/ 204-5».
- قد يكون هذا هو مصدر لقبه الآخر، الحاتم (من حتمة: اللون الأسود). وفق ‹تاج العروس 8/ 236›: والحاتم الغراب الأسود، لكن وفق الجاحظ، مصدر سبق ذكره: كان يحتم الزجر به على الأمور (قارن مع تاج العروس، مصدر سبق ذكره: والحاتم غراب البين لأنه يحتم بالفراق إذا نعب. هذا التفسير معاكس للسابق، بما أنّ تحتم لفلان بخير تعني تمنى له خيرًا وتفاءل له ‹تاج العروس، م س ذ، في النهاية). وهذا قد يسمح باعتبار أنّ الطابع الفألي أو الشؤمي للغراب كان يتعلق، مثله في ذلك مثل الطيور الأخرى، بأوضاعه واتجاه طيرانه ورنين نعيبه، الخ، مثلما كان ذلك على الأرجح في البداية ووفق معطيات قائمة النويري. والفلكلور الحديث نفسه يعترف لنعيب الغراب بهذا الطابع المزدوج: ففي الصيف، ينبئ بالشر، في حين أنّه شتاءً يبشّر بالمطر والازدهار والسعادة (انظر ‹ Père Anastase ap. Boissier, Mantique babylonienne et ).
- انظر (Arabica, 8, 30 sq.)؛ عن: الغراب الأبقع، الغراب الأسود، غراب البين، انظر الأغاني 1/ (عمر بن أبي ربيعة)؛ 14/2، 16، 93-94 (المجنون)؛ الجاحظ، الحيوان، 136/3 (الأعشى)؛ صفحة 137 (النابغة، عنترة)؛ صفحة 139 (علقمة الفحل)؛ ابن قتيبة، عيون، 149/2 (المعلوط)؛ العقد الفريد، 226/1 (أبو الشيص)؛ 184/3 (ذو الرمة).
- (الأغاني، 11/ 45). نقل قاطع الطريق الشاعر السمهري العقلي الرواية نفسها: انظر التبريزي، في الحماسة، ص 103-4. أعلن غراب كان يغير ريشه شرًا لكثيّر، لم يكن سوى موت عزة (انظر ابن قيبة، عيون، 147/2 وما يليها؛ البيهقي، محاسن، ص 356-7؛ في المصدر نفسه، ص 359-63 أمثلة أخرى؛ الجاحظ، محاسن، ص 69-70)؛ وأعلن له غراب آخر كان يغطي وجهه بالتراب زواج أم الحويرط (انظر (ابن قيبة، عيون 2/ 148)).
  - 40] هدهد، اسم الصوت؛ قارن مع اسمه اللاتيني (upupa).
- (الطبري، 2/ 71-2،2. يمكن تفسير هذه النبوءة بواقع أنّ البصرة كانت تشتهر بغربالها: انظر «الجاحظ، الحيوان. 3/ 140): وبالبصرة من شأن الغربان ضروب من العجب لو كان ذلك بمصر أو ببعض الشامات لكان عندهم أجود الطلسم. بين تلك الضروب من العجب أنّ هذه الغربان لم تكن تحطّ على النخيل الذي يحمل غذوق البلح «المصدر نفسه، ص 141».

- 42] ﴿ الْأَغَانِي 15/ 115﴾. أما بالنسبة له، فقد قتل في أثناء انتفاصة في الجعفرية في عام (126 هـــ/ 743 م.) <AL I. 63). ما يتعلق بالفترة التالية، سوف نجد أمثلة عند ‹الدمبري، 2/ 204-5٠.
  - 43] ﴿ ابن قتيبة، عيون. 2/ 148>: فبينما هو يسير عن له ظبى فكره ذلك.
- 44] ألا ليت شعري ما تقول السوانح أغاد أبو قابوس أم هو رائح. كان الملك قد قال لرسوله إنّه سوف يأتي في يوم كذا لمقابلة الجيش المجتمع. فقال قسّ والرسول لنفسيهما حينذاك: إذا كان الملك قد خرج يوم كذا، فينبغى أن يكون الآن في مكان كذا.
- يبدو أنّنا قد وضعنا كلمة نقّار مكان كلمة صرد، وهو طائر غير موجود في جزيرة العرب وفق فيريه العرب وفق فيريه (F. Viré, in Arabica 11/1964, 196-8)، الذي يقترح كلمة «قيق». كلا الطائرين ينتمي الى فصيلة الجواثم ولكل منهما ريشٌ مخطط. إنّ استبدال «صرد» بـــ«قيق» في (d'Arabica 8) لا يغير استنتاجاتنا شيئًا.
- 46] انظر «ابن قتيبة، عيون. 2/ 145»: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم (انظر ترجمة بلاشير «Blachère. in Arabica 7/1960. 33»). قارن مع المرقّم ابن الواقفية، ذكره البحتري في الحماسة، 11/4، رقم 861: إني غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم.
  - 47] انظر ‹تاج العروس. 8/ 236›: ولست بهياب إذا شد رحله يقول عدايي اليوم واق وحاتم.
    - (48 دالمصدر نفسه، 10/ 397).
      - [49] «المصدر نفسه، 7/ 91».
- المصدر نفسه، ص 314، السطر 24›؛ <Arabica 8, 37, n. 2›؛ ظارن مع ذلك مع عبد الله العلايلي، المرجع، بيروت 1963، صفحة 85، الذي يفسّره بــ «الأخيل». الأرجع أنه الشقراق (=الأخيل) المذكور في رسالة الأب أناستاز إلى بواسييه، مصدر سبق ذكره، صفحة 52؛ قارن مع الألوسي، الطيور العراقية. م س ذ، 2/ 260-2›؛ انظر أعلاه، صفحة 434، ملاحظة 15.
- ولا أنثني من طيرة عن مريرة إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصرا. وفق سكين النميري، الذي ذكر في ‹تاج العروس 2/ 400›، يوجد في العراق نوعان من الصرد: العقعق والهمهام (يستند التمييز على لحن التغريد، حيث للأول صوت أقل خشونة من الثاني)؛ وهذا الأخير يسرسر مثل الصقر. ويضيف تاج العروس بعد ذلك: وقيل إنما كرهوا الصرد وتشاءموا به من يسرسر مثل الصويد (= التقليل) ولهي عن قتله ردًا للطيرة. وحتى لو بدى هذا التفسير غير كاف، فإن المؤشرات الأخرى، النابعة من الطابع الشؤمي للصود، تجعل هئاً تأكيد بالاشير المعاكس < .قر
- 52] ﴿ الجَاحِظُ، الحَيُوانَ. 5/ 155›؛ ﴿الدَّمْيَرِي، 2/ 102–4›. وهي تَصَنَّفُ بَيْنَ الْحَيُوانَاتِ التِي يَقَالَ إِنَّ النِّبِيَ مَنْعَ قَتْلُهَا: النَّمُلُ والنَّحِلُ والضَّفَادَ عَ والصَّرِدُ والهَّذَهَدِ.
  - 53] انظر (تاج العروس 9/ 95): دابة أصغر من العظاية أو هي سام أبرص أو الوزغ.
  - 54] حول العواطس، انظر أعلاه الصفحتان 445 ملاحظة 53 وص 448 ملاحظة 79.
    - 55] انظر أعلاه، صفحة 468.
- الدميري. 2/ 440): إن العرب كانت تتشاءم بالهامة (عن مالك بن أنس)؛ ما يتعلق بالعصر (الدميري. 2/ 440): إن العرب كانت تتشاءم بالهامة (عن مالك بن أنس)؛ ما يتعلق بالعصر الحديث، قارن مع ( Mantique babylonienne et mantique hittite, 52 ).
- 57] ﴿ لَحْيُوانَ، 3/ 142›: والبوم عند أهل مرو يتفاءل به لأن اسمه بالفارسية بارمال يريد تبقى وبالعربية خلافه والخلاف غير الوفاق.

- 58] ذكره (ابن قيبة، عيون. 2/ 152)؛ قارن مع ماسيه ( persanes, I, 195 sq. .
  - 59] عن معنى عواء الذئاب عند الفرس، انظر أعلاه، صفحة 503 وما يليها.
- [60] انظر «الدميري، 1/ 287-8». هذه الحيوانات الخمس هي الحدأة والغراب الأسود والأبيض (الأبقع) والعقرب والفأر والكلب المسعور.
- (61) فرخ الطير. حول أفرخ = فرخ، «عَبَر عن نفسه، أصبح واضحًا وجليًا، انظر (تاج العروس 2/ $^2$ ) السطر 11.
- انظر ‹الجاحظ، الحيوان. 1/ 145›: يقال إنّ النبي قال لدى رؤيته لرجل يتبع حمامةً وهي تطير: «شيطان يلحق آخر». إنّ ذلك هو على ما يبدو إدانة لصيد الحمام رقارن مع ‹الدميري، 1/ 324›). عن اليمامة، رمز عشتارت، انظر توفيق فهد ‹ .ch. II, s. al-'Uzzä
- 63] ذكر في «العقد الفريد، 1/ 226؛ 3/ 183>؛ «الدميري، 1/ 323>: هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. حول حاء، «أثار»، الذي يستخدم عمومًا لدفع الخراف أو الماعز أو الحمير إلى الأمام، انظر «تاج العروس. 10/ 433».
  - 64] نقرأ مناحات بدلاً من مناجاة.
- (الحيوان. 3/ 138، 5/ 160). قارن مع المثل: أشأم من جرادة، حيث يتعلّق الأمر كما يؤكّدون باسم علم كانت تحمله مغنية مكية أسطورية في فترة العيد. انظر (تاج العروس. 2/ 321): هي قينة كانت بمكة ذكروا ألها غنت رجالا بعثهم عاد إلى البيت يستسقون بآلهتهم؛ وهو كذلك اسم أكثر من ناقة في فترة ماقبل الإسلام (المصدر نفسه).
- D. Nielsen, Dic altarabische Mondreligion, 107; Grohmann, Göttersymbole, 71 › انظر (Sqq. (Wadd, Sahar) . حول دور الحية في علم تشكيل الكون عند الساميين في الشمال (Wensinck, The ideas of the western Semites concerning the navel of the ؛ والشرق، انظر (carth, op. cit., 59 sqg.
- 67] الأرجع أن يكون اسمها مشتقًا من الكلمـــة الأكادية حنحاسو>، «أصبح غنيًا، خصبًا»، (بتسلد خالا Bezold, 196). قارن مع حنش (الدميري، 1/ 333).
- 68 Cf détails ap. W. R. Smith, in Journal of Philol. 14/1885, 114 sq.; T. Witton Davies, Magic, Divin. And Demonology, 81-83.
- 69 A titre comparatif, cf. réf in Arabica 8, 58, n. 5ö z ajouter Due trattatelli enodiomantici in siriaco, in Rendiconti della Reale Accad. Dei Lincei, Cl. Di Sc. Mor., Stor. E Filol., sér. V, vol. 28/1919, 358 sq. (texte), 361 sq. (trad.): 10 présages tirés de la rencontre de scrpents) J. J.Modi, The persian Mâr-Nâmeh or the book for taking omens from snakes, Bombay 1893.

## خاتمة: الكهانة العربية والكهانة الاسلامية (359-364)

- 1] عن المؤسسات، انظر دراستنا Le Panthéon de l'Arabie Centrale (1968), ch. المؤسسات، انظر دراستنا المؤسسات، النظر المسات، المس
  - 2] عن هذه الأسماء الألوهية، انظر المصدر السابق، الفصل الثابي
  - 3] عن المعابد في جزيرة العرب القديمة، انظر المصدر السابق، الفصل الثالث.
    - 4] ﴿الأزرقي، ص 74).
- وخرًا، وجد صلاح الدين المنجد في إيران مختصرًا لكتاب العين (انظر محاضرته في «المشرق،
   بيروت، كانون الأول 1965>.

# كشاف الموضوعات

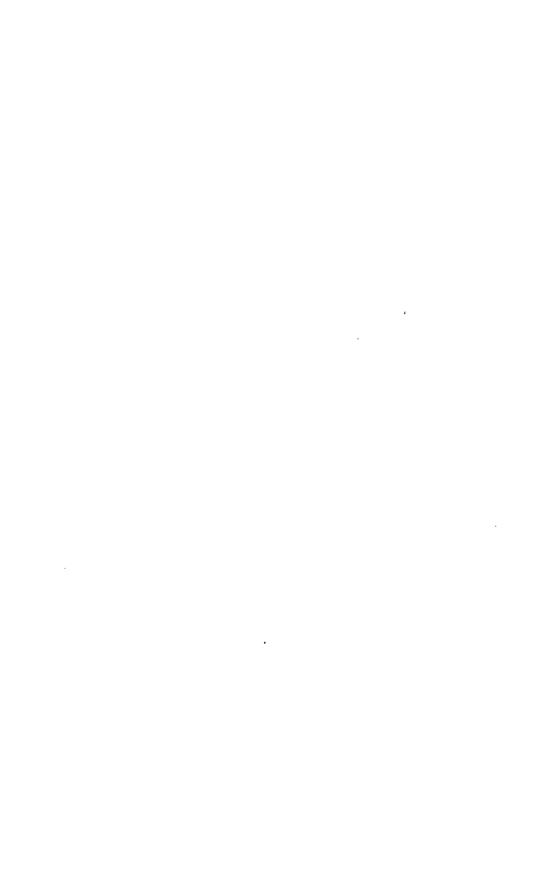

## ثبت أسماء العلم العربية

أحمد بن على بن زنبل الحلي، 152 أحمد بن محمد المقري، 165 أحيحة بن الجلاح، 89، 92 إدريس، 164، 212، 339، 431 آريوس الرومي، 162 آصاف بن بيريخيا، 162، 440 أفلاطون، 163، 243، 245، 250، 472 أمية بن أبي السلط، 75 أندرونيكوس، 164، 286، 494 ابن إسحق، 79، 104، 143، 144، 146، 178، 456 (267 (223 (195 (182 ابن الأثير، 147، 210، 344، 345، 354، 354، 377 (403 (402 (400 (393 (391 (387 (385 424 423 420 418 417 414 409 461 457 454 453 438 437 429 \$10 \$509 \$507 \$504 \$464 \$463 \$462 514 512 ابن بملول/ الحسن، 164، 237 ابن العلاء، 154، 156 ابن الكلي، 109، 416

ابن المجاور، 26، 35، 217

ابن النديم، 163، 239، 240، 276، 340، 388،

514 (480 (469 (468 (439

أب يكي ، 197 ، 202 ، 203 ، 207 ، 209 ، 215 أبو موسى الأشعري، 144 إبراهيم بن شعبان بن نافع الصالحي، 152 أبو العتاهية، 144 أبو بكر محمد بن العربي، 160 أبو تمامة، 126 أبو جعفر المنصور، 158 أبو جهل، 72، 196، 243، 381 أبو حرب بن خويلد بن عامر، 144 أبو زيد الأنصاري، 149 أبو عبد الله الزناي، 151، 431 أبو العباس النويري، 144 أبي تمام، 93، 356، 479، 504 أبو سعيد الطرابلسي، 152 أبو سعيد نصر بن يعقوب الدينوري، 224 أبو طالب، 77، 106، 158، 162، 163، 191، (255, 250, 228, 219, 217, 210, 199 484 (472 (438 (381 )279 )274 أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، 154 أحمد بن عبد السلام الشريف الصقلى التونسي،

الكهانة العربية قبل الإسلام

ابن بطة، 160

ابن توحيد، 69

389 385 383 373 305 279 261 458 453 452 438 430 428 399

450 (455 (452 (456 (450 (472 (579 )

ابن رشد، 61، 63، 65، 66، 236، 375، 376،

516

ابن سعد، 47، 74، 75، 77، 141، 218، 220، -

389-385 383 378 377 346 221 419 403-401 399-397 392 391

458-456 434 433 424 422 420

500 493 487 479 467 464-460

520 (512 (510 (502

ابن قتيبة، 48، 144، 207، 221، 222، 224،

319 307 250 239 233-231 226

,379 ,378 ,364 ,352 ,349 ,347 ,345

463 436 435 423 401 395 384

\$11-508 \$506 \$504 \$500 \$468 \$464

523-520 -518

ابن قيم الجوزية، 454، 479

ابن مالك، 202

ابن محفوف المنجم، 151

ابن مكحول/ عراف اليمن، 97

ابن ميمون، 66، 67، 147، 376، 377، 458

ابن هشام، 72، 96، 134، 144، 189، 202،

391 389-386 383 381 378 368

418 417 415 414 404-396 392

438 434 428 427 424 421 420

478 477 463-457 456 455 453

519 (510 (505 (496 (494 (493 (487

ابن وحشية، 47، 287، 518

الأبشيهي، 144، 378، 400، 478، 485، 500.

510 (508

الأصمعي، 154، 221، 226، 231، 426، 426، 426، 514 513، 512، 509، 504، 496، 467

الإمام الحسين، 162

امرؤ القيس، 74، 99، 129، 424

بحيري/ الواهب، 77، 277، 391

البخاري، 111، 158، 160، 237، 308، 347، 463، 460، 406، 406، 408، 381، 378

520 (519 (496 (478 (471

البراد بن قيس، 143

البسطامي/ عبد الرحمن بن محمد، 165، 166،

447 (446 (444 (443 (238

بشر بن مروان، 73

بطليموس، 164، 168، 243، 250، 286، 287،

516 (511 (441 (340 (337 (333

البكري، 207، 237، 251، 464، 469، 505. 506

بلعام، 124، 164، 286، 388، 414

البيروبي، 160

ت

التبريزي، 93، 308، 396، 402، 473، 477، 477، 521

<u>-</u>

الجاحظ، 30، 55، 72، 73، 83، 132، 163.

275 ،273 ،267 ،265 ،240 ،223–221

319 316-314 309 308 290 277

-356 :353 :352 :350-346 :329 :322

384 382-380 370 367 364 358 419 399 398 396 395 393 388

467 466 465 462 441 426 422

.504-502 .499 .489 .486-483 .478

523-521 (518 (517 (514 (511-506

ذ

ذرً/ من آل زيد الخيل بن المهلهل الطاني، 79

ر

ربيعة بن نصر، 130، 177، 179، 180 رُكانة المطَّلبي، 134

ز

الزبيدي، 156، 372، 436، 436 زهير بن أبي سلمى، 78، 181 زهير بن جناب الكلبي/ الكاهن، 89 زوبعة، 57

> زيد بن سعنا، 79 زين العابدين، 162، 272، 480

> > لعو

سديف بن هوماس، 57 سراقة، 144، 313 سطيح، 57، 89 سعد بن أبي وقاص، 30، 202 سعيد بن عمر الهذلي، 133 سلمة بن أبي حية، 89، 393، 399، 418 سلمة بن المغفّل/ كاهن بني الحارث، 99 سليم الأول/ السلطان العثماني، 152 سعلقة، 57

سواع، 133

سيف بن ذي يزن، 78، 130، 177، 453، 453

ش

شافع بن كليب، 130 شق، 57، 89 شهاب الدين أبو العباس القرفي، 160 جذيمة بن الأبرص/ الكاهن الملك، 89 جرير، 73، 74، 382، 393 جعفر الصادق، 162، 163، 172، 240، 280، جعفر الصادق، 443، 440، 490 جلال الدين الرومي، 158 جهينة/ كاهنة باهلة، 57، 89

ح

-235 ، 163 ، 96 ، 55 ، 55 ، 53 ، نام ، 163 ، 96 ، 56 ، 55 ، 55 ، 53 ، خاجي خليفة ، 53 ، 55 ، 65 ، 624 ، 248 - 246 ، 244 ، 242 - 240 ، 238 ، 373 - 371 ، 259 ، 258 ، 256 ، 254 ، 252 ، 451 ، 440 ، 437 ، 385 ، 384 ، 378 ، 377 ، 484 ، 481 ، 479 ، 477 ، 471 ، 468 ، 452 ، 515 ، 511 ، 505 ، 492 ، 491 ، 488 ، 487 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440 ، 440

حارثة، 57، 199، 202، 416، 416، 461

حافظ الشير ازي، 157

حجر/ ملك كندة، 129، 315

حُليمة السعدية، 478

حسان بن ثابت، 73

حسن العلوي، 162

الحطينة، 144

خ

خديجة بنت خويلد، 80، 189، 191، 202، 480 خديم/كاهنة سعد، 89

د

الدميري، 160، 140، 354–352، 404، 160، 140، 510، 510، 504، 503، 500–498، 468، 439، 512، 512، 519، 512

الشهرافي. 165

الشهرستاني، 76، 374، 454، 463، 478 شيخ الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي، 152

### ص

صدر الدين القنوي، 165، 171 الصفدي/ صلاح الدين، 165، 486

### ط

طاووس بن قيسان، 153 ...

144ري، 58، 187، 183، 243 .383، 384، 388، 384، 383، 378 ...

145-391 .388-384 .382 .381 .378 ...

146-414 .412 .404-401 .398 .397 .433 .430 .426 .424 .422 .420 .418 .463-456 .454 .453 .450 .438-436 .512 .506 .496 .487 .485 .478 .476 .521 .517 .516 .514

طريفة، 88، 89، 127، 128، 179، 409، 416، 417 طريفة الكاهنة، 57، 88، 127 طلحة، 73، 378

الطرطوسي، 160

### ۶

عائشة/ أم المؤمنين، 69، 75، 182، 188، 193،

202، 243، 308، 326، 334، 378، 378، 458، 461 502، 500، 461 عامر بن الجعيد، 90 عامر بن لحَي، 146 عبد الجليل السيجازي، 173 عبد الرحمن بن محمد، 238 عبد الرحمن بن محمد، 138 عبد الرحمن بن محمد، 146

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، 255

عبد العزى، 102

عبد العزيز الحفصي. 152

عبد اللطيف/ نجل عمر الحلبي، 152

عبد الله بن رواحة، 158، 199

عبد الله بن عباس، 72، 243

عبد المطلب، 77، 78، 89، 96، 97، 143، 346، 97، 96، 197، 346، 346، 197، 198، 198، 185، 184

457 (424 (418

عبد مناف، 102، 134، 284، 332، 399

عبهلة بن كعب/ ذو الخمار/ الأسود، 69

عبيد بن الأبرص، 73، 180، 400

عدي بن حاتم، 81

عروة الرخال، 143

عروة بن حزام، 97

عُزَير/ اسدراس؟، 164

عطارد بن محمد الحاسب، 163

على بن أبي طالب، 82، 162، 165، 169، 200، 200،

.440 (379 (354 (334 (279 (256 (209

507 4448

عمر الحلبي، 152

عمر بن الخطاب، 30، 79، 133، 144، 194،

(231 (226 (210 (209 (202 (201 (195

4461 386 381 377 323 312 279 507

عمران أخي عمرو بن مُزيقيا، 57

عمران بن عامر مُزيقيا، 89

عمران بن عمير/ شيخ كهلان بن سبأ، 127، 393

عمرو بن لحي، 126، 389

عوف بن ربيعة بن عامر، 129

## غ

الغزالي، 61، 63، 64، 65، 171، 171، 241، 449، 375،

الغيطلة، 88، 414

محمد الباقر، 162 محمد التقي، 162 محمد المهدي، 162، 332 محمد بن حبيب البغدادي، 144

محمد معصوم بن محمد أمين الاستراباذي، 152 محى الدين ابن عربي، 165، 173

مسلم بن حبيب/ مسيلمة "الكذاب"، 69، 199، 199، 199، 201

مصروع بن الأجدع، 313 مصطفى بن سهرب، 165 معاوية بن أبي سفيان، 182 معاوية بن الحكم السلمي، 150 المعتصم/ الخليفة، 159، 318، 438

المسعودي، 53، 55، 55، 55، 68، 68، 90، 68، 26، 26، 399، 398، 394، 393، 379—377، 372، 478، 458، 418، 417، 416، 402، 401، 512، 510، 500، 500، 514، 519، 514،

موسى الكاظم، 162

ھــــ

هشام الكلبي، 144 هوازن بن منصور بن عكرمة، 104

9

الوليد بن المغيرة، 82 الوليد بن يزيد، 158 وهب بن منبه، 70 وهيب، 144

ي

ياقوت الحموي، 35. 144، 366. 367. 387. 409. 414، 424 ف

فخر الدين الرازي، 55، 169، 265، 272، 273، 273، 169 173، 278 الفرزدق، 382

ق

القادر بالله ، 224، 239 القزويني، 61، 70، 267، 351، 354، 382، 393، 398، 448، 444، 478 القسطلاني/ شهاب الدين، 160، 398 قصى، 101. 102

ك

كعب الأحبار، 164، 500 كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة، 165 الكندي/ جمال الدين أبو يوسف يعقوب بن اسحق، 159، 165، 213، 236، 234، 246، 465، 252، 279، 318، 336، 376، 438، الكيساني، 75

م

محمد النبي، 69، 70، 72، 75، 77، 78، 78، 80، 183–181 18، 96، 134، 153، 159، 181–183، 236، 236، 236، 236، 237، 238، 237



# ثبت أسماء الشعوب والقبائل والممالك والفرق

بنو أمية، 158، 182، 328، 332 بنو إسرءيل، 180 بنو بجيلة، 102 بنو الحارث بن كعب، 99 بنو الخثعم، 102 بنو دوس، 102 بنو شيبان، 102، 104 بنو عامر، 144، 403، 424 بنو عبد مناف، 284 بنو العباس، 158، 184، 211، 332 بنو القين، 284 بنو بكر، 101، 104، 290 بنو ځجر، 99 بنو حداس، 88 بنو حدس، 130 بنو ذكوان، 103 بنو شيبان، 79، 100 بنو عبد الدار، 100 بنو غنم، 88، 130 بنو فقيم، 101، 401 بنو كعب، 290 بنو مدلج، 90، 267، 270

١

ب

البابليون، 365، 396، 403، 479، 493

البراهمة، 242 البربر، 50، 206، 317 بنو إياد، 128 بنو أسد، 73، 90، 99، 129، 180، 269، 354، 397، 414، 492، 519

الكهانة العربية قبل الاسلام

بنو مكلّم الذنب، 353، 386 بنو المعتب،100 ، 102 البيزنطيون، 56، 158، 179، 199، 277، 280، 281، 325، 326، 401، 430

ت

التدمريون، 24. 47، 488 الترك/ الأتراك، 282، 328

ث

ثقيف، 102، 103، 221، 290، 426 الثمو ديو ن، 24، 37، 47

> ج جرهم، 72، 101، 128 جشم، 103

7

الحثيون، 123 الحرانيون، 84، 141، 282، 442، 492، 514، 514 حَرَة النار، 313 الحُمس/ طائفة يهودية، 103، 104، 105

خ

ر

رأس الشمرا، 86

الحنفاء، 80، 154

ربيعة، 90، 103، 129، 103، 177، 130، 129، 103، 90، 114، 114، 1405، 1400، 328، 269، 268، 204، 1415، 1518، 1415، 1460، 104،

س

الساميون، 26، 29، 32—34، 41، 42، 44، 48، 48، 48، 48، 480، 180، 180، 180، 180، 180، 180، 180، 523، 493، 420، 404، 346، 523، 493، 100، الساميون الشماليين، 100

ص

الصابئة، 288

صفوان، 101، 147 الصفويون/ مملكة الصفاة، 24، 37 الصوفية/ الصوفيون، 50، 168، 206، 214، 216، 245، 250، 265، 271، 272، 373، 480، 447، 446

ع

العماليق، 35 عدوان، 101، 103 علاّف، 103 عمرو اللات، 103

غطفان، 103

ے

اللحيانيون، 24، 37، 47 اللخميون، 24

9

ن

نحع. 200 النساك، 115، 391 النصرانية، 195، 460

#### هــــه

هوازن، 104. 143. 168. 214. 216. 426. 426. الفندوس. 49. 242. 309. 490.

ي

الغساسنة، 24 الغوث، 101، 103، 104

ف

ق

القبط، 30، 164، 180، 286، 515

قيس، 90، 104، 143، 180، 278، 320، 426

قضاعة، 103، 399

ك

كنانة، 101، 103، 198، 202، 267، 402، 402، 402، 422 424، 423، 422 كندة، 25، 74، 99، 129، 412 الكنعانيون، 357 كهلان بن سبأ، 127

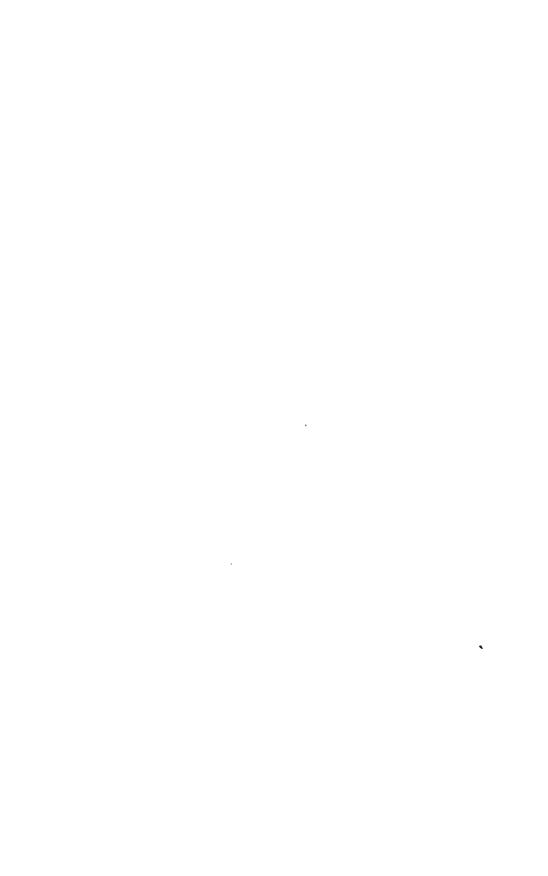

# ثبت جغرافي

ت

تبالة، 102، 143 تبوك، 79 تدمر، 488 تركية، 235، 238، 491 قامة، 25، 80، 126، 178، 198، 510

ج

جبل أبي قبيس، 186 جبل الكرمل، 43 جبل النيرب، 262 جبل قاسيون، 262 جزيرة العرب، 21، 23، 24، 26–33، 35، 36، 69، 48، 88، 69، 88، 88، 88، 69،

ب

البادية السورية، 31 البتراء، 24 البحر الأحمر، 27، 31، 154، 198 برزة. 262، 476

الأندلس. 210، 213، 465

ر رأس الشمرا/ أوغاريت، 86

ز

زاغروس، 27

٣

سومر، 23، 108، 115، 121، 459، 459

ص صالحة/ حزبي، 312، 360 صفد، 274 الصومال، 27

ط

الطائف، 80، 102، 104، 208، 394، 396، 496، 426، 426، 463، 463 طيبة/ يثرب، 185، 182، 462، 517

ظ

ظفار، 27

514

العـــراق، 28، 79، 179، 212، 288، 290، 316، 394، 505، 522 العلية، 257، 323

عطارد، 45، 57، 163، 337، 340، 380، 427،

116 112 106-102 100 99 95 93 143 137 135 133 126 125 120 283 270 260 181 179 152 145 364 363 361 360 303 291 284 437 420 448 403 389 371 366 523 522 520 518 499 496 453

الجوزة، 307 الجوف, 437 الجيرون، 262 جيل، 125، 179، 243

خ

خليج عدن، 31 الخليج الفارسي، 31 خراسان، 328، 499 خيبر، 81، 106، 181، 202، 386، 422

۵

دار الندوة، 102 دمشق، 151، 242، 262، 448، 449، 451، 451، 453، 466، 467، 468، 470، 474، 471، 491، 101 الديلم، 179 دير الجماجم، 327، 392 دير قُرة، 327

٦

مابين النهرين، 23، 24، 28، 29، 31، 37، 43، 369، 369، 369، 479، 369، 414 387،

مأرب/ سد، 35، 88، 127، 128، 416، 417 ماري/ مملكة، 43

المغرب، 50، 87، 151، 163، 171، 185، 202،

مغارة الدم، 262، 476

210، 211، 240، 386، 437، 472 المدينة المنورة/ يثرب، 31، 79، 209، 499

رها، 180، 79، 77، 74، 72، 35، 180، 80، 70، 77، 74، 72، 35، 100، 100، 105، 104، 102، 101، 89، 88، 153، 147، 146، 144، 143، 128، 112، 197، 196، 191، 189، 186، 185، 158، 158، 1284، 1270، 1266، 1237، 1212، 1208، 199، 1399، 1397، 1394، 1345، 1344، 1327، 1390، 1397، 1394، 1345، 1344، 1327، 1390، 1397، 1394، 1345، 1344، 1346، 1408، 1401, 1519، 1508، 1477، 1467، 1464, 1460، 1458

الموصل، 328، 355، 479 ميدان الحصي، 262

ن

عكا، 274، 484 عُمان، 27

غ

غار حراء، 188، 189 غاليسا، 211

ف

فارس، 30، 80، 192، 379، 393، 479، 515. فلسطين، 31، 43

الفرات، 31، 43، 88، 217، 334، 366، 492 الفسطاط، 327

فينيقية، 43

ق

ركاف رقم ا 151 ، 170 ، 151 ، 180 رقط و 124 ، 170 ، 151 ، 180 رقط و 151 ، 170 ، 151 ، 180 رقط و 151 رقط و 15

القدس/ أورشليم، 73، 270، 419، 461، 461، 487 القديد، 77، 102، 219

قشتالة، 211

قصبة الأهواز، 324

ك

الكوفة، 144، 327. 350

1

ليون، 210، 211، 486، 486

الكهانة العربية قبل الإسلام

و

وادي الدواسر، 31 وادي الرِمَّة، 31 وادي السرحان، 31 وادي النيل، 23 واسط، 344، 391، 342

ي

يثرب، 89، 184، 185، 462 يثرب/ طيبة، 312 الميمن، 27، 78، 79، 130، 177، 179، 199، 703، 317، 333، 366، 394، 423، 425، \_

هضاب حوران، 31 الهلال الخصيب، 28 الهند، 132، 163، 260، 366، 371، 478، 478

# ثبت مملكة الحبوان

ث

الثعالب، 310، 357 الثور/ الثيران، 124، 302، 322، 324، 338، 410، 414، 414، 519

ج

الجرادة/ الجراد، 347، 357، 379، 509 الجرذان، 49، 330، 331، 356، 357، 450 الجمل/ الجمال/ الذود، 125، 141، 159، 170، 173، 345، 414، 436 جُعل، 314

 $\subset$ 

١

ابن آوی/ بنات آوی، 357 الأتان، 344 الأخيّل، 303، 311، 352 الأرنب، 344 الأرنب، 321، 133، 273، 322، 338، 340، 340، الأسد، 312، 420، 516 الأفعی/ الحية/ الأفاعی، 91، 268، 269، 310، 345، 353، 353 الأوز، 302، 353، 353، 353

ب

 ط

طاووس، 153، 157، 243

ظ

الظبي/ الظباء/ الكادس، 309، 351، 499

ع

العراقيب، 303، 352، 499 العقاب، 82، 227 313، 344، 498، 519 العقعق، 302، 522

غ

الغراب، 49، 91، 186، 318، 309، 318، 311، 313، 315، 316، 327، 316، 453، 355–352، 355، 355، 458، 521، 520، 521، 520، 498، 429، 307، 305، 429

ف

الفئران، 49، 55، 275، 356، 485 الفيل، 104، 221، 219، 519

ق

القَبَح، 356 القرقف، 302 القرد، 314، 358 القمل، 321 القنفذ، 310، 323، 353، 358

ك

الكادس/ الظبي، 308، 309 الكلب، 49، 120، 221، 277. 310، 314. 315. 346، 347، 357، 460، 460، 500، 500 خ

الخروف، 269، 279، 371، 372 الحنافس، 310 الحنافير، 43، 432، 433

3

الدجاجة/ الدجاج، 70، 356، 520 الدود، 91 الديك/ الديوك، 310، 347–349، 356، 520

ذ

الذنب/ الذئاب، 353، 354، 386، 415 دناب، 415 دناب، 354

ز

الزاغ، 302، 498 الزُمَّج، 303

س

السمك، 256

ىتى

الشيهم، 323، 353

ص

صُرافً، 311 الصُرُد، 303، 352 الصعو، 302

ص

الضان، 310 الضفدع، 310، 352، 353، 503، 504 و المدهد، 283، 283، اللقائق، 347، 313، 283، 347، اللقائق، 347، 348، 349، 349، 349، 349، 351، 356، 351، 356، 341، 356، 351، 359، 303، النحلة، 343، 345، 346، 349، 491، 381، 351، 310، 186، 495، 318، 522، 518

النعجة، 78, 353, 460, 507

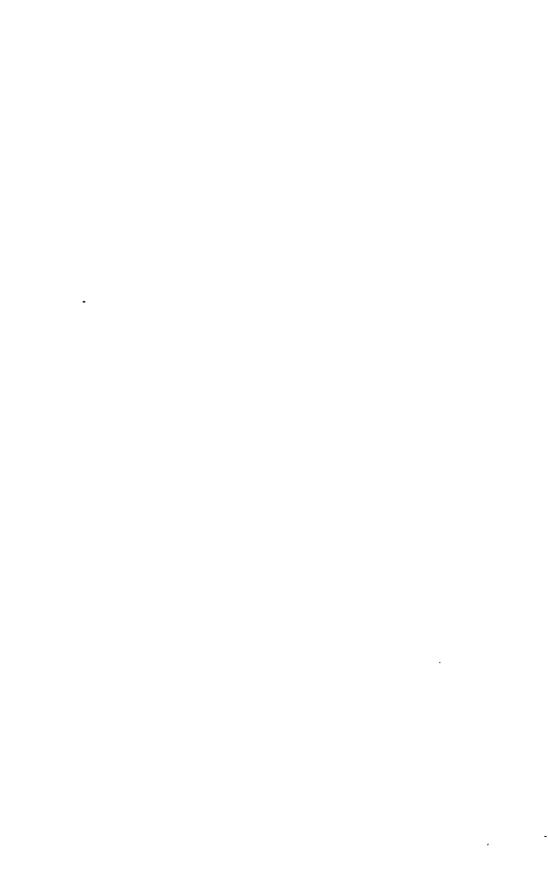

# ثبت عامر

.475 .474 .473 .471-468 .466 .463 523 478 476 الأدب السوياني، 47 الأذان، 195 الأذن، 75، 161، 295، 302 الأرواح، 54، 55، 56، 85، 130، 133، 134. .382 .376 .375 .363 .262 .174 .145 476 425 424 الأزلام، 122، 425، 427 الإسرءيليات، 179 الإسراء، 181، 182، 189، 191، 426، 444، 502 (459 الإسراء والمعراج، 182، 191 الأسماء الحسني، 167. 168، 170، 171. 452. 454 (453 الأصنام، 33، 77، 83، 97، 122، 126، 133. 426 (392 (390 (154 (152 (147 الأضاحي، 77، 80، 83، 107، 116، 117، .393 .364 .153 .146 .140 .122 .118 الأضحية، 92، 98، 374 الأظافر، 277، 407، 490

الأعسر، 155، 321

١ إبليس، 80، 216، 222، 318، 380، 443. 477 أجأ وسلمي، 35 آدم، 77، 147، 206، 215، 247، 412، 428، 518 (454 (445 أدونيس وعشتار، 34 أساف ونائلة، 34، 35 ألبان، 106، 316 إيلو، 41 اختلاج العروق، 48 استسقاء، 187 الأبداء، 156 الإكام، 278، 491 الإجازة، 101، 104، 411 الأحبار، 164، 382، 394، 409، 503 الأحلام، 21، 37، 45، 46، 48، 61، 64، 67، .187 .181-175 .154 .137 .131 .86 .207 .206 .205 .201 .195 .192 .191 -229 .226-220 .218-216 .214 .211 .247 .245 .242 .241 .239-237 .235 .262 260 .258-256 .254-251 .248

.462 .461 .457-455 .445 .421 .270

الكهانة العربية قبل الإسلام

الأفكل، 44، 89، 90، 394، 397

الإلية، 298، 340

الأمطار، 91، 289، 344

الأمعاء، 346

الأنبياء، 58، 61، 63، 65، 67، 71، 75، 76، 76، 76، 76، 76، 76،

.188 (182 (160 (153 (150 (131 (120

415 4387 4384 4339 4257 4230 4201

515 (478 (476 (443 (433 (418

الأنصاب، 122

الأوبئة، 332، 333، 334

الأوثان، 111، 122، 132، 147، 154، 154، 380، 416

الأولياء، 61، 63، 115

الإيقاع، 69، 120

الاختلاج، 44، 54. 265، 276، 280، 281.

494 (492 (373 (372 (293 (282

الاستحضار، 54

الاستخارة، 43، 172، 260، 261، 479

الاستقسام، 140، 144، 152، 155، 157، 160،

428 (425 .266

الافتتان، 132

الاقتراع، 43، 54، 88، 94، 96، 113،

149 (148 (145 (143–139 (137 (131

-432 :430 :427 :426 :332 :159 :158 441 :434

الإنخطاف، 42، 44، 76، 87، 90، 95، 122،

461 436 388 363 190-188 131

ب

البان، 313

البئر، 104، 186، 194

البدوء، 156

البرد، 286، 499

البرق، 65، 164، 291

برج الأسد، 325، 341، 519

برج الثور، 325، 341، 343

برج الجدي، 325، 341، 342، 519 برج الجوزاء، 325، 341، 519

برج الحمل، 325، 341، 505

برج الحوت، 325، 342

بوج الحوف، 323، 342

برج الدلو، 325، 342

برج السرطان، 325، 341، 520

برج العذراء، 325، 341

برج العقرب، 325، 342

برج القوس، 325، 342، 343

برج الميزان، 325، 341، 342

بلقيس، 72، 384

بنات طارق، 88، 103، 395

بنصر، 296، 300

البهائم، 227، 256، 308، 313، 506

البيت، 49، 74، 90، 93، 94، 103، 108

.258 .206 .183 .158 .122 .113 .111

359 354 337 330 314 310 266

.408 .400-398 .396 .385 .384 .360

\$507-505 \$482 \$432 \$427-425 \$416

526 (517 (509

البيضة، 298، 381

#### ت

تابوت العهد، 111، 112، 414

التلمود. 188، 192

التمر، 228، 231، 289، 436

التنبؤ، 48، 97، 139، 142، 210، 279، 373،

430 417 394 375

التنجيم، 37، 44، 45، 50، 54، 55، 151. 173.

.338 .336-334 .312 .285 .265 .259

521 (518 (515 (496 (344 (343 (340

التوراة/ العهد القديم. 44، 45، 84، 94، 95،

.479 .468 .393 .191 .179 .116 .114

503

الحجاج، 102، 147، 208، 209، 219، 222، ر409 ،406 ،394 ،347 ،330 ،316 ،269 517 (429

الحدس، 51، 137، 334، 380 الحوب، 88، 99، 100، 102، 103، 111، 111،

,262 ,225 ,180 ,142 ,123 ,121 ,119 511 (491 (409 (364 (350 (346

الحُوضة، 155، 437

حروف ترابية، 166

حروف مائية، 166

حروف نارية، 166

حروف هوائية، 166

الحزام، 113

الحزن، 67، 316

الحلقوم، 295

الحلم، 65-67، 78، 175، 176، 178، 181-181، (199 (197 (196 (193-187 (185-183 222-216 (214-209 (207-202 (200

,246 ,242-239 ,237 ,236 ,234-224

366 275 265 263-257 253 248

466-461 459 456 421 381 379 478 (477 (475 (472 (470 (468

الحليب، 153، 289، 313، 391

الحمى، 200

الحنفاء، 80، 154

الحواس، 55، 59، 60، 61، 64، 65، 66، 66، 67، 469 (376 (308 (283 (214

الحوض، 29، 194

الخباء، 108، 109، 110، 111، 113، 114، 412 .408 .407 .364 .118 .116 الحنبز، 107، 463 الحتان، 78، 193، 463 التير افيم، 113، 114، 115، 116، 410، 410، 421

ث

الثدى، 297

الثلج، 286

7

الحان، 91، 98، 398، 453

جبريل، 58، 72، 73، 183، 188، 189، 192،

387 384 197

الجزع، 316

جفر آدم، 163

الجفو، 44، 49، 60، 141، 159–163، 165،

(441 (371 (366 (304 (279 (173 (166

447 ,446 ,444 ,443

جلجامش، 42، 183

الجَلْسَد، 133

الجمار، 101، 145، 146، 147، 326، 331

الجمرة، 146، 429، 430

الجن، 55، 56، 63، 70، 71، 73، 74، 75، 80،

(381 (375 (134 (133 (121 (91 (88 (82

424 402 401 396 386 385 383 523 (460 (443 .440

الجو/ الطقس، 266، 285، 305، 333، 500

الحازي. 95، 96، 149، 392، 401، 482، 401، الحالومة، 43، 86، 183، 195، 261، 260، 261،

الحج، 31. 35، 81، 83، 101، 104، 105، .326 .212 .153 .147 .146 .145 .118

.436 .431 .430 .416 .411 .370 .349

470 450

الحجاب، 102، 376، 393، 400

الحد، 281، 295 الخسوف، 286، 519 الحسوفات، 286، 340، 518 الخط بالرمل، 148، 149 الخطيب، 74، 98، 244، 256، 261، 428، 496 (468

الخمر، 107، 122، 131، 152، 153، 154، 437 (436 (435 (416 (269

خنصى، 296، 300

دار الندوة، 102

۵

الدرع، 116 الدم/ الدماء، 122، 176، 208، 221، 262، 335 325 312 284 282 280 .266 479 460 438 375 350 343 336 515 (506 (481

ذ

الذبائح، 86، 107، 523 الذبيحة، 111، 124، 154، 282 الذراع، 296 ذو إله، 92، 93، 363 ذو الخمار، 69، 125 ذو القرنين، 27، 72، 243، 286، 287، 369

ذو النون، 73، 454

ذو الخلصة، 102

الراحة، 296 الرئيس، 33، 42، 92، 119، 151، 168، 177، 432 (403 (315 الرجن 121–123، 159، 141، 364، 416، 431، 431

الرداء، 113

رسائل تل العمارنة، 47، 92، 371

رُسغ، 302

الرعد، 382، 422

الرعدة، 89، 121، 131، 397

الرعود، 164

الرقى، 50، 54

الروح، 30، 37، 41، 42، 60، 69، 73، 77،

.214 (203 (190 (177 (157 (148 (87 376 368 356 338 320 275 216

424 (395 (388 (377

رواقي، 51

الروح القدس، 73

الرؤيا، 65، 66، 67، 177، 180، 182، 184-213 (208 (204 (198 (195 (194 (192

,242-240 ,238-235 ,228 ,224 ,220

·258-256 ·254 ·253 ·251-246 ·244

466 462 461 456 384 286 261

478 (477 (474 (473 (471 (470

الرؤية، 43، 124، 194، 237، 287، 371، 495 (414

الريح/ الرياح، 48، 49، 129، 132، 286، 286،

.382 .374 .373 .332 .312 .291 .289

465

الريافة، 53، 283، 374

الريحان، 160، 316، 509

524 3515 3503

الزائرجة، 141، 173، 366. 455

الزبل، 323

الزجر، 43، 59، 91، 304، 307، 308، 309،

.354 .336 .332 .325 .319 .317 .314

.492 .457 .441 .398 .373 .360 .355

زحل. 325، 340، 342، 343، 495، 517، 520

السوسن، 316 السيف، 113، 328، 410 سين، 285، 411

### ش

> شجرة الإغواء، 191 الشجرة الملعونة، 182 الشراب، 213، 256، 323، 327 الشريعة الموسوية، 43

> > الشَّعْر، 109

الشجاع، 121

الشطونج، 157 الشعراء، 74، 206، 385، 389، 402، 418، 436، 420

الشعوذة، 54

الشمس، 45، 57، 57، 57، 101، 110، 140، 140، 140، 140، 140، 1278، 256، 232، 226، 220، 215، 204، 341، 340، 331، 325، 313، 286، 285، 517، 516، 497، 430، 418، 409، 343، 171، 70، 66، 58، 57، 160، 150، 152، 122، 80، 74، 73، 428، 416، 385–383، 381، 229، 215،

#### ص

522 (506 (462 (459 (435 (431

صلصلة الجرس، 74، 386، 75، 53، 53، 99، 99، 53، 47، 37، 32، 53، 69، 269، 267، 265، 266، 267، 265، 362، 362، 362، 365، 366، 365، 368، 365، 368، 365، 368، 367

زرداشت، 78 الزلازل، 164 زمزم، 58، 89، 143، 185، 186، 284، 349 523 الزهرة، 60، 72، 325، 340، 342، 343، 343، 383،

#### سي

الساحر، 45، 97، 141، 376، 424، 522 السادة، 406

السادن، 93، 94، 95، 143، 363، 399، 425، 425 الساق، 298، 299، 302، 334، 382

الساميون الغربيون، 42، 84

518 -517 -495

سباق الخيل، 338 السبابة، 159

السجع، 59، 120، 121، 123، 124، 364،

420 ،415 ،388 السحب، 164 ،489

.514 .512 .490 .422 .402 .383 .380 517

السحر الكلداني، 36

السدنة، 399

السرة، 298 السعد، 54

السقاية، 102

السكر، 75، 434، 484

السهام، 112، 111، 140، 115، 112، 141، 143، 427، 426، 425، 374، 155، 147، 144، 438، 437

السهم، 141، 425، 427، 432، 438، 439، 439 سُواع، 133

سوق عكاظ، 78، 97، 143

الكهانة العربية قبل الإسلام

الصحف، 207

الصدر، 297

ض

ضرب القداح، 94، 366 الضحية، 96، 438

ط

الطاعون، 225، 330

الطالع، 43، 49، 147، 158، 305، 338، 340،

الطب، 172، 391، 485، 485، 486، 520

الطبب، 96، 97، 486

الطرق بالحصي، 59، 88، 148، 149، 150، 433 (376

الطقس، 46، 140، 145، 146، 148، 148، 460

الطلاسم، 30، 61، 61ا، 163، 375، 376، 484 (443

الطلسمات, 161، 449

الطيرة، 304، 306، 307، 309، 315، 320، 303 431 367 365 346 331 326 524 (521 (508 (507

الطيور، 42، 49، 55، 123، 160، 227، 256. .310 .309 .308 .307 .306 .305 .266 .351 .350 .334 .333 .326 .314 .312 350 461 441 373 367 356 355

ظ

521 (515 (503 (502 (501

الظفر. 59

العاصفة، 23 العانة، 298

العرافة، 49، 51، 54، 56، 59، 61، 85، 69، .361-359 .352 .350 .349 .338 .97 .445 .413 .401 .397 .375 .373 .367 517 512 506 505 492 489 488 523

العرافون، 161

العرَّاف، 58، 74، 385، 401، 499، 501

عرفات، 35، 105، 147، 326

العزائم، 54

العزى، 82، 102، 104، 132

عضاه، 115

العضد، 295

عطار د، 45، 57، 163، 325، 340، 345، 383. 517 (430

العطور، 107، 143، 469، 511

العقلابي، 51، 66

العقلانية، 65

علم الرمل، 54، 149–152، 433، 434، 435

علم الرموز، 42

علم الطيرة، 54، 431، 431، 504

عدم الفلك، 334، 335، 343، 484

عمائم، 72

العنق، 295، 302، 480

العهد القديم، 41، 43، 71، 111، 124، 133. 392 (368 (284 (191 (189

العواصف، 164

العيافة، 55، 100، 285، 304، 305، 306، 359 351 328 315 310 309 308 504 (503 (482 (431 (373

العن، 43، 46، 76، 274، 280، 294، 302، 302، 527 (512 (500 (487 (440 (355 (350

عش، 179، 457، 522

الغارب، 325، 498

### ف

الفراسة، 37، 53، 55، 56، 60، 61، 61، 137 277-271، 620، 265، 244، 161، 137 480، 445، 375، 373، 372، 366، 280 495، 493، 492، 488-482

> الفرج، 244، 246، 451 الفكر التقي، 45، 55، 170 الفكر الفلسفي، 45

الفلسفة، 53، 63، 67، 68، 214، 378، 474. الفيلقطيرة، 54

## ك

الكتف، 53، 91، 265، 278، 279، 295، 302.

492 .491 .366

### ف

فرعون، 179، 180، 183، 190، 230، 231، 231، 474، 457

## ق

القائد، 99، 232

القَدَم. 479

القرعة، 37، 48، 54، 139، 141، 141، 143، 143، 145، 156، 154، 154، 156، 154، 155، 155

القساوسة، 85، 499

القسيس، 410

القش. 323

القضاء، 98، 220، 221، 338، 358

القضيب، 302، 316، 426

القلب، 54، 214، 346، 376، 483

القمر، 49، 92، 202، 204، 226، 259، 283،

343 342 340 339 325 286 285 517 450 360

قناقن. 96

قوس قزح، 286

القوس، 27 133، 141، 325، 342. 343. 410، 426

القيافة، 44، 61، 90، 242، 265، 266، 266، 267،

.480 .373 .371 .366 .271 .269 .268

491 .482

الكهانة العربيه قبل الإسلام

الكرامات، 63

الكسل، 67

الكسوف، 164

الكعاب، 48، 139، 141، 157، 439، 440

.425 .407 .405 .399 .398 .365 .364

.425 .407 .405 .399 .398 .365 .364

479 (467 (460 (429 (427

الكف، 53، 265، 277، 278، 366، 490.

الكمال، 58، 67، 69، 176، 176، 388، 388

الكهان، 55، 57، 59، 60، 69، 70، 71، 78،

-98 .94 .90 .89 .87 .85 .84 .83 .81 .150 .126 .125 .121-119 .103 .100

.366 .365 .363 .332 .289 .283 .178

422 .415 .400 .396 .381

الكهانة الإسلامية، 48، 50، 174، 179

الكهانة الفارسية، 48، 49

الكهانة الهندو -إيرانية، 48

1

اللات. 82، 88، 93، 103، 103، 383، 973،

423 ،399

اللبن، 153، 154

اللسان، 295

لقماذ، 81، 286، 391

اللواء، 102

لوط، 35، 122، 483

م

المأروض، 134، 424

الله. 27. 96، 59، 60، 85، 91–91. 97،

203 200 161 154 153 142 127 284 283 282 266 265 256 227

398 388 385 385 349 329 291

.481 .480 .437 .427 .422 .418 .399 507 . 482

المتن، 298

مجلة لقمان، 81، 286

المجنوب، 121، 415، 423، 524

الحمل، 111، 112، 111، 410

المذبح، 92، 407

المذنبات. 519

المرفق، 296

المركب، 111، 118، 334، 409-

المريخ، 325، 340، 341، 342، 343، 495، 495، 501، 501

المسيح، 56، 71، 77، 79، 209، 384، 396،

464 .422

المشتري. 45، 212، 325، 340، 342، 343، 343، 495، 520، 495

المظلة، 109، 110

العادن، 29، 53، 236، 282، 283، 283، 284

العبد، 85، 87، 89، 93، 94، 91، 101–105

183 447 422 421 416 412 410

186، 260، 431، 400، 400، 400، 401، 431، 501 المعجزات، 63، 76، 86، 406

المعراج، 58، 153، 183

معركة الزلاقة، 211 معركة الزلاقة، 211

معركة خيبر، 81

معركة دير الجماجم، 330

الملائكة، 66، 70–73، 163، 182، 236، 237،

388 386 385 384 383 382 381

ملاحم، 160، 193

ملحمة، 42، 164، 285، 287، 497

ملحمة دانيال، 164

المنكب. 295

مناق، 102، 104، 147، 267

و

الوباء، 513

الوثن، 103، 112، 113، 116

الوحى، 36، 43، 44، 48، 57، 61، 64، 64، 68-

-118 :115 :97 :94 :88-85 :82 :76

720 1716 177 171 180 86 182 176

(154 ) 143 (142 ) 140 | (139 ) 137 | (134 ) 182 | (180 ) 178 | 177 | 171 | 166 | 157

.222 .215 .212 .195 .188 .187 .186

366 364 363 284 270 269 257

.394 .390 .389 .388 .387 .386 .381

.418 .414 .410 .400 .399 .397 .395

425 424 423 422 421 420 419

483 .466 :436 :426

الورك، 298

ي

اليافوخ، 293

اليد، 104، 155، 234، 275، 277، 280، 296،

505 (492-490 (311 (302

اليمون، 316

يوم أحد، 384

يوم النحر، 146

يوم بدر، 72، 197

منى، -448 ،326 ،431 ،430 ،428 ،326 ،148 منى، -464

الميثولوجيا الشيعيّة. 36

الميسر، 122، 141، 141، 152–157، 425،

439-437 -432

میکائیل، 58. 484

ن

النار، 30، 43، 49، 44، 71، 107، 111، 116، 116،

.256 .221 .219 .200 .191 .184 .183

.338 .333 .332 .322 .316 .313 .279

.459 .422 .421 .413 .378 .374 .371

514 -508 -470 -466 461

النبوءات، 46، 77، 80، 160، 181، 246،

\$19 \$507 \$499 \$417 \$380 \$356 \$289

524

النبيذ، 153، 383، 436

النجم/ النجوم، 73، 164. 204، 212، 256،

.339 .337 .334 .291-288 .286 .271

:495 :484 :472 :449 :446 :343 :340

520 ,519 ,517 ,516 ,514 ,498

النخل، 205. 330

النخيل، 227، 268، 524

النرد، 48، 139، 157

النصب، 79، 347، 398، 400، 419

النمل، 186، 313، 354، 384، 494، 502، 521

النور، 43، 57، 68، 71، 166، 183، 184،

462 (447 .388 (202 (185

النيرينجية، 54

\_\_\_

الهاتف، 131، 132، 133، 364، 366، 364

هبل، 94، 140، 143، 365، 425، 427

الهودج، 111

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



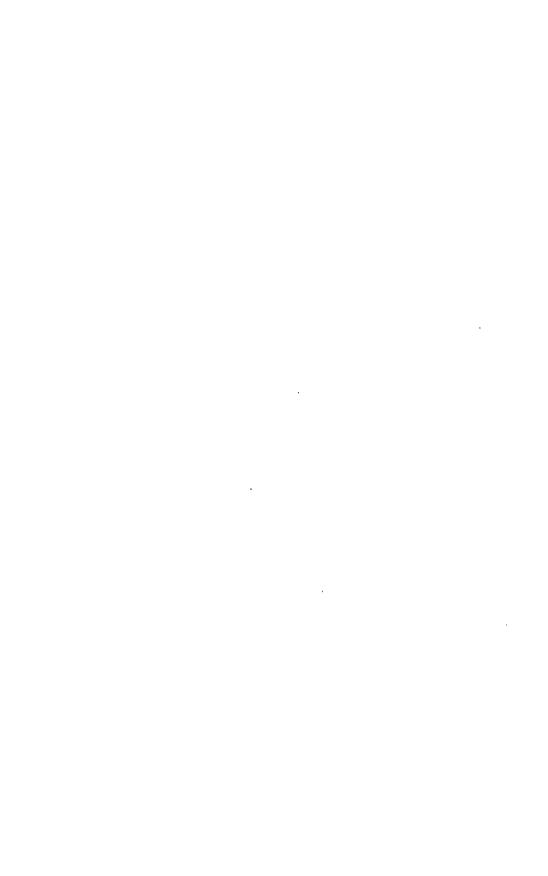

## SYSTÈME DE TRANSLITTÉRATION

| a/à/ä    | ۱۱ شاری | Ų   | ۻ                  |
|----------|---------|-----|--------------------|
| b        | ب       | ţ   | ط                  |
| t        | ت       | z   | ظ                  |
| ţ        | ث       | •   | ع                  |
| ğ        | ح       | ġ   | ع<br>غ<br><b>ن</b> |
| ļ        | ۲       | f   | ن                  |
| b        | ċ       | q   | ق                  |
| d        | ۵       | k   | ম                  |
| <u>đ</u> | ذ       | 1   | ل                  |
| r        | ر       | m   | r                  |
| Z        | ز       | n   | ن                  |
| 8        | س       | h   | •                  |
| š        | ش       | w/û | و ا ئـ و           |
| ş        | ص       | y/î | ي ۱ - ي            |

## SIGLES ET ABRÉVIATIONS

| Ag.  | = AL-IȘFAHĂNÎ, K.al-Ağānl.                            |
|------|-------------------------------------------------------|
| AIEO | = Annales de l'Institut d'Études Orientales de l'Uni- |
|      | versilé d'Alger, Paris 1/1934 →                       |
| AJSL | = American Journal of Semilic Languages and Litera-   |
|      | lure, Chicago (1/1884-11/1895: Hebraica; 12/1896-     |
|      | $63/1941$ : AJSL; $64/1942 \rightarrow$ : JNES).      |
| ΛΟ   | = Archiv Orientálni, Prague 1/1929 →                  |

## SIGLES ET ABRÉVATIONS

| ARAL             | = Alli della Reale Accademia dei Lincci, Rome 21/1873          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | → (suite des Atti dell' Accademia pontisicia )                 |
| ARW              | = Archiv für Religionswissenschaft, Berlin 1/1898 →            |
| BIFAO            | = Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orien-         |
|                  | tale du Caire : 1/1901 →                                       |
| BSOAS            | = Bulletin of the School of Oriental and African Stud-         |
|                  | ies. Londres 1/1917>                                           |
| CIS              | = Corpus Inscriptionum Semiticarum.                            |
| CRAI             | = Comples-rendus de l'Académie des Inscriptions et             |
|                  | Belles-Lettres. Paris, 1/1857 →                                |
| Fih.             | = Nadim[IBN AN-], K. al-fihrist.                               |
| GesBuill         | = Gesenius-Buhl, Hebräisches und Aramäisches Hand-             |
| •                | wörterbuch, 17e éd.                                            |
| GLECS            | = Groupe Linguistique d'Éludes Chamilo-sémitiques,             |
|                  | Paris.                                                         |
| <b>դ. դ.</b>     | = 1jåggi Halîfa, Kaš/ az-zunûn                                 |
| HUCA             | = Hebrew Union College Annual, Cincinnati 1/1948 ->            |
| IBN AL-AŢÎR      | = AŢÎR[IBN AL-], al-Kâmil /i t-târlh.                          |
| IBN HALDÛN       | = HALDÛN[IBN], Muqaddima. Nous donnons la pa-                  |
| 15.1 13.1125 011 | gination du texte arabe de Quatremère, suivie de               |
|                  | celle de la traduction française de de Sacy.                   |
| 'Iqd             | = 'Abd Rabbin[Inn], al-'Iqd al- arid.                          |
| 'Irá/a           | = PsGâṇiz, K. al-'irâļa                                        |
| JA               | = Journal Asialique, Paris 1/1822 →                            |
| JAOS             | = Journal of the American Oriental Society, Baltimore-         |
| 0.100            | New Haven 1/1843 →                                             |
| JBL              | = Journal of Biblical Literature, Philadelphie-New             |
| UDL              | York 1/1881 →                                                  |
| JNES             | = Journal of Near Eastern Studies (cf. s. AJSL).               |
| J. o/ Ph.        | = The Journal of Philology, Londres-Cambridge                  |
| J. Of Fil.       | 1/1868-35/1919-20.                                             |
| JRAS             | ·                                                              |
| JSOR             | = Journal of the Royal Asiatic Society, Londres 1/1834-        |
| 330IV            | = Journal of the Society of Oriental Researches, Chi-          |
| L'A              | cago 1/1917-16/1932.                                           |
| Mas'udi          | = Manzūr[Ibn], Lisân al-'Arab.<br>= al-Mas'ūdī, Murûğ ad-dahab |
| MFO              | *                                                              |
| MITO             | Training at the Laboratory Section and Degramme of the         |
| Munğid           | → Devenus MUSJ à partir de 8/1922 →                            |
| MUSJ             | = L. Ma'l. Ûr, al-Munğid, 9° éd., Beyrouth 1937.               |
| MOSI             | = Mélanges de l' Université St. Joseph (cf. s. MFO).           |

## SIGLES ET ABRÉVATIONS

| MW                              | = The Muslim World. A Quarterly Journal of Islamic<br>Study and of Christian Interpretation among Mus-<br>lims, Hartford Seminary Foundation, Connecticut. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OLZ                             | = Orientalische Litseraturzeitung, Leipzig 1/1898 →                                                                                                        |
| RA                              | = Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale, Paris 1/1884 →                                                                                          |
| RB                              | = Revue Biblique, Jérusalem-Paris 1/1892 →                                                                                                                 |
| RÉI                             | = Revue des Études Islamiques, Paris 1/1927 (remplace la Revue du Monde Musulman: 1/1906-66/1926).                                                         |
| RÉJ                             | = Revue des Études Juives, Paris 1/1880 →                                                                                                                  |
| Rev. Afr.                       | = Revue A/ricaine (Société historique algérienne),<br>Alger 1/1856 →                                                                                       |
| RHA                             | = Revue Hittite et Asianique, Paris 1/1930 →                                                                                                               |
| RHR                             | = Revue de l'Histoire des Religions, Paris 1/1880 ->                                                                                                       |
| RMM                             | = Voir s. RÉI.                                                                                                                                             |
| RRAL                            | = Rendiconti della Reale Adademia dei Lincei, Rome 1/1884 →                                                                                                |
| RSO                             | = Rivista degli Studi Orientali, Rome 1/1907 →                                                                                                             |
| T'A                             | = Az-ZABÎDÎ, Tâğ al-'Arûs.                                                                                                                                 |
| $oldsymbol{U}$ s $oldsymbol{d}$ | = AŢĨR[IBN AL-], Usd al-ġāba.                                                                                                                              |
| WZKM                            | = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,<br>Vienne 1/1887 →                                                                                    |
| ΖΛ                              | = Zeitschrift für Assyriologie, Leipzig-Berlin 1/1886<br>→ (succéda à Zeitschrift für Keilschriftforschung:<br>1/1884-2/1885).                             |
| ZATW                            | = Zeitschrift für die alttestamentlische Wissenschaft,<br>Giessen-Berlin 1/1881 →                                                                          |
| ZDMG                            | = Zeilschrist der deutschen morgenländischen Gesell-<br>schast, Leipzig 1/1845 →                                                                           |
| ZDPV                            | = Zeilschriss der deutschen Palästina-Vereins, Leipzig 1/1878 →                                                                                            |
|                                 |                                                                                                                                                            |

N.-B. → Les autres abréviations sont aisément élucidées par le recours à la bibliographie.

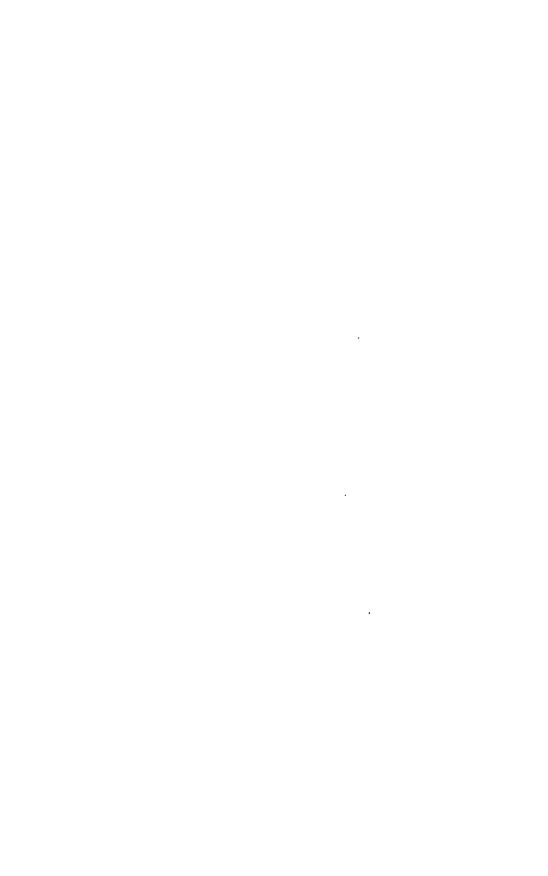

- Abbott, Nabia, The contribution of 1bn Muklah to the North-Arabic script, in AJSL 56/1939, 70-83.
- Id., The rise of North Arabic script, University of Chicago, Oriental Institute Publications, 50/1939, 35-38.
- 'ABD AD-DA'IM, 'ABDALLAII, L'oniromancie arabe d'après 1bn Sirin, Thèse complémentaire (Paris 1956), Damas, Presses Universitaires, 1958, 179 p., in-8°
- 'ABD-RABBIH IBN], al-'Igd al-farid, I-III, ed. Bûlâg 1293/1876\*\*.
- ABEOHIAN, M., Der armenische Volksglaube, Jenaer Diss., Leipzig 1899.
- ABEL, Armanu, Les Enseignements des Mille et Une Nulls, comprenant une bibliographie et un appendice de notes et références, Bruxelles 1939, 157 p.
- Id., L'Apocalypse de Baḥfra et la nolion islamique de Mahdf, in Annales de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales, 3/1935 (Mél. Capart), 1-12.
- Id., Le Coran, Collections Lebègue et Nationale, 103, Bruxelles 1951, 109 p. + IV pl., in 12° (c-r. Ryckmans, in Le Muséon 66/1953, 399-400).
- Id., Changements politiques et littéralure apocalyptique dans le monde musulman, in Studia Islamica 2/1954, 23-43.
- Id., Le Roman d'Alexandre. Légenduire médiéval, Collections Lebègue et Nationale, 112, Bruxelies 1955, 132 p., in-12°.
- Id., Un hadit sur la prise de Rome dans les traditions eschalologiques de l'Islam, in Arabica 5/1958, 1-14.
- ABELA, EYYÜB, Beilräge zur Kenninis abergläubischer Gebräuche in Syrien, in ZDPV 7/1884, 76-118.
- ADLER, A., On the interpretation of dreams, in International Jour. India Psychol. 2/1936, 3-16.
- AEPPLI, ERNEST, Les rêves et leur interprétation, trad. Jean Heyum, Paris, Payot, 1951.
- AFOANI(AL-), SA'1D, Aswaq al-'Arab ft l-gahiliyya wa-l-islam, Damas, Hasimiyya, 1937, 1960, 529 p.
- Affifi, A. J., The story of Prophet's Ascent (Mt'raj) in Safi Thought and Literature, in 1st. Quarterly 2/1955, 23-27.
- AFNAN, S. M., Philosophical terminologie in Arabic and Perstan, Leyde 1964, VIII-124 p., in-8°.
- Afram, A., Les mots syriaques dans les dictionnaires arabes, in RAAD 16/1951, 321-45; cf. appendice ibid., 481-502.
- \* Cette bibliographie ne reprend pas toutes les monographies citées dans le corps de l'ouvrage. L'index y conduira le lecteur.
  - \*\* Les éditions citées sont celles utilisées dans cet ouvrage.

- AHLWARDT, W., The diwans of six ancient arabic poets, Londres 1870.
- AIMED[SEYED An. KHAN BAHADON], A series of Essays on the Life of Mohammed..., Londres 1869-70: cf. 2. Essay on the Manners an Customs of the Pre-Islamic Arabian, 19 p.
- Aurens, K., Mohammed als Religionsstifter, in Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes, 19,4, Leipzig 1935.
- Ahrens, W., Studien über die magischen Quadrate der Araber, in Der Islam 8/1977, 186-2550.
- Id., Die magischen Quadrate al-Bunis, ibid. 12/1922, 157-77.
- Albright, W. F., Historical an mytical elements in the Story of Joseph, in JBL 37/1918, 111-143.
- 'Aul, Ğawad, Tarih al-'Arab qabl al-Islam, I-IV, Publications de l'Académie d'Iraq, Bağdad 1951-56.
- ALIZON, FRANÇOIS, La mantique chez les Hébreux, Thèse Théologie, Montauban 1899-1900, 72 p., in 8°.
- ALLENDY, D' RENÉ, Les rêves et leur interprétation psychanalytique, Paris 1930. al-Alûsi, Sa'in Mahmûn Sukri, Bulûğ al-arab fi ma'rifal ahwâl al-'Arab, I-III, Le Caire 1924.
- AMANDRY, PIERRE, La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de l'oracle, în Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 170, Paris 1950, 290 p., in-8°, VI pl. (cf. c.-r. Ch. Picard, in RHR 140/1951, 238-45).
- Ambelian, R., La géomancie magique, Paris 1940.
- Amin, Ahmad, Fagr al-Islâm, Le Caire 1930.
- Anawati, G. C., La médecine arabe jusqu'au temps d'Avicenne, in Mardis de Dar El-Salam, Paris, Vrin, 1953, 163-206.
- Anderson, Andrew R., Alexander's Gate, Gog and Magog and the Inclosed Nations, Cambridge, Mss., 1932.
- ANDERSON, R. G., Medical Practices and Superstitions amongst the People of Kordofan. Third Report of the Wellcome Research Laboratories, 1908.
- Andrae, Tor, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, in Archives d'Études Orientales, 16, Stokholm 1917.
- Id., Mohammed, sein Leben und sein Glaube, Göttingen 1932; trad. fr. de Jean Gaudefroy-Demombynes, in Initiation à l'Islam 2/1945.
- Andrée, Richard, Die l'lejaden im Mythus und in liver Beziehung zum Jahresbeginn und Landbau, in Globus 64/1893, 362-6.
- Andrews, J. B., Les Fontaines des Génies (Seta Asinn), croyances soudanaises à Alger, Alger 1903.
- Andrian-Werburg, Freiherr von, Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker, in Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 31/1901, 225-74.
- Angavijja, Science of divination through physical signs and symbols, ed. par M. S. Punyaviyayaji, Leyde 1957, VIII-372 (texte sanscrit).
- 'Anani [IBN al-], Munyippin, Qabas al-anwar wa-bahgat al-asrar, opuscule contenant toutes sortes d'oinens; cf. contenu in Calalogus codicum orientalium bibliothecae academiae Lugduno Batavae, III, 172-4.
- ARDENT DU Pico (Colonel), Étude comparative sur la divination en Afrique et à Madagascar, în Bulletin du Comité d'Études Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française, 13/ Paris 1930, 9-25.

- ARENDONK, C. van, An imitation rite of the sorcerer in Southern Arabia, in A volume of Oriental Studies presented to Edward G. Browne ..., Cambridge, 1922, 1-5.
- Aristote, Parva Naturalia (De sensu, De memoria et reminiscentia, De somno et vigilia, De insomniis, De divinatione per somnum, De longiludine el brevilate vitae, De juventule el sencetule, De respiratione, De vita el morle), suivis du traité pseudo-aristotélicien De spiritu, trad. nouvelle et notes par J. Tricot, Paris, Vin, 1951 (Bibl. des Texles philosophiques).
- Id., Petits Traités d'Histoire Naturette, texte établi et traduit par R. Mugnier, Paris, Belles Lettres, 1953 (Coll. des Universités de France, 4, 5).
- Annold, W. R., Ephod and Ark. A study in the Records and Religion of the Ancient Hebrews, Cambridge 191 (Harvard Theological Studies, 3).
- Antémidone d'Éphèse, Le Livre des Songes, trad. arabe de Hunayn b. Ishâq, éd. T. Fahd, Damas 1964 (Publications de l'Institut Fr. de Damas).
- ARTIQUES, Essai sur la valeur séméiologique du rêve, Thèse Médecine, Paris 1884. ASIIKENAZI, T., Tribus semi-nomades de la Palestine du Nord, Paris, P. Guethner, 1938.
- Id., Les Bédouins. Leur origine, leur vie et leurs migrations Jérusalem 1957, 222 p., in-8°, VIII pl. (en hébreu).
- AŢin [ibn al-], 'Izzaddin, K. al-kâmii fi i-lâriḥ, éd. C. J. Torberg, I-XIV, Leyde 1867-71.
- Id., Usd al-gdba, I-V, ed. du Caire 1286/1869.
- Arir[Ibn al-], Magu ad-Din al-Mubârak, K. al-muraşşa', éd. C. F. Seybold, in Semilische Studien (Erg.-Heit zur ZA), 10, 11, Weimar 1896.
- Azragi, Albar Makka, éd. Wüstenseld, Leipzig 1858.
- BABQ ISHAQ, RAFA'IL, Muddris al-'Iraq qubl al-Islam, Bagdad 1955, 172 p., in-8°. al-Bakri, ABQ 'UBAYD, Mu'yam ma-sta'gam I-11, éd. Wüstenfeld, Göttingen 1876-7. BALDENSPERGER, Ph. J., Folklore palestinien, in RHR 85/1922, 55-77.
- Baliji [Ps.-], Abû Zayd al-, al-Bad' wa-t-tarth, ed. et trad. Cl. Huart, in Publ. de l'École des Langues Orientales Vivantes, s. IV, vol. XVI, 1-6, Paris 1899-1919.
- al-Baqillani, Abû Baqa Mun., K. al-bayûn 'an al-furq bayn al-mu'ğiza wa-l-karâmât wa-l-hiyat wa-l-kihâna wa-n-naranğiyyât, êd., sous le titre de Miracle and magic, par R. J. McCarthy, in Publ. of Al-Ḥikma University of Baghdad, Beyrouth, Libr. Orientale, 1958.
- Bartholomae, Chr., Über ein sassanidisches Rechtsbuch, in Sitzungsb. der Heidelberger Akademie der Wiss. 11/1910.
- Barron, G. A., Semitic and Hamilic Origins, Social and Religious, Philadelphie 1934.
- Id., A liturgy for the celebration of the Spring Festival at Jerusalem in the Age of Abraham and Melchizedek, in J131, 53/1934, 61-78.
- Basset, R., Mille el un contes, récits et légendes arabes, I-III, Paris 1924-7 (sur le vol. III, cf. Heller, in RÉJ 85/1928, 113-136).
- Baudissin, W. W., Die Geschichte des alttestamentlichen Priestertums untersucht, Leipzig 1889.
- nl-Baynawi, And Sa'io, Anwar at-tanzit wa-asrdr at-ta'wil, ed. 11. O. Fleischer, 1-11, Leipzig 1846-8 (Index de W. Well, 1878).
- al-Baynagi, An. B. al-Husayn, K. al-mahásin wa-l-masdwi', éd. Fr. Schwally, Giessen 1902.

- BAUDOUIN, CHARLES, Introduction à l'analyse des rêves, in coll. Action et Pensée, 16, Genève 1945.
- BAYTAR [IBN], Gami' al-mufradât (Traité des simples), trad. fr. de L. Leclerc, in Notices et Extraits des Manuscrits de la BN, XXIII, 1/1877, XXVI, 1/1883.
- Beck, E., Die Gestalt des Abrahams am Wendepunkt der Entwicklung Muhammeds. Analyse von Sure 2,118 (124)-135 (141), in Le Muséon, 65/1952, 73-94.
- Id., Die Sure ar-Rum(30), in Orientalia N. S., 13/1944, 334-55.
- Beeston, A. F. L., The oracle Sanctuary of Jar al-Labba, in Le Muséon 62/1949, 207-228.
- Bel, Alfred, Quelques riles pour oblenir la pluie en lemps de sécheresse chez les musulmans maghribins, in Recueil de mémoires et de textes publiés en l'honneur du XIVe Congrès Imtern. des Orientalistes, Alger 1905, 49-98.
- BENHAMOUDA, A., Les noms arabes des éloiles, in Annales de l'Institut d'Études Orientales d'Alger, 9/1951, 76-210.
- BENOIST-MECHIN, Arabie, currefour des siècles, Paris, A. Michel, 1961, 140 p., Ill.
- BEN-ZVI, ISHAK, Les origines de l'établissement des tribus d'Israël en Arabie, în Le Muséon 74/1961, 143-90.
- Bennuelmen, Carlo, L'Arabia antica e la sua poesia, Naples 1960, 467 p.
- Berque, A., Les capleurs de divin, Marabouts, Ulémas, In Revue Méditerranéenne, 43-44, Alger 1951, 31 p.
- Bertho, Jacques, La science du destin au Dahomey, In Africa 9/1936, 359-78.
- Bezold, Carl, Babylonisch-Assyrisches Glossar, ed. Al. Götze, Heidelberg 1926.
- Bidez, J. et F. Cumont, Les mages hellénisés, 1-11, Paris 1938.
- Binns, L. E., Midianite Elements in Hebrew Religion, in Jour. Thol. Studies 31/1930, 337-54.
- BIRKELAND, HARRIS, The Legend of the opening of Mulianuned's Breast, in Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps, Akademl i Oslo, 11, Hist. - Filos. Kl., 1955, n° 3, 60 p., in-8°.
- al-Biaûnt, al-Àfár al-báqiya min al-qurûn al-þáliya, éd. Sachau, Leipzig 1878 ; trad. Sachau, Londres 1879.
- Id., K. al-lafahhum li-awd'il şind'al al-lanğin, éd. et trad. augl. par R. Ramsay Wright, XVIII-333 p., Index, Londres 1934.
- BLACHERE, RÉGIS, Le Coran. Traduction selon un essai de reclassement des sourales:

  1-Introduction, Paris 1947, 2° éd. partielliement refondue, Paris 1959; 11
  Traduction (sour. mekkoises), Paris 1949; III-Traduction (Sour. médinoises),
  Paris 1951.
- Id., Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du X V° siècle de J.-C., lasc. 1, Paris 1952, lasc. 2, Paris 1964, lasc. 3, Paris 1966.
- Id., Le problème de Mahomet, Paris, PUF, 1953.
- Id., L'allocution de Mahomet lors du pèlerinage d'adieu, în Mél. Massignon, 1/1956, 223-49.
- BLAND, N., On the Muhammedan science of Tabir, or Interpretation of Dreams, in JRAS 16/1856, 118-171.
- BLAU, I.., Das alljüdische Zauberwesen, Strasbourg 1898.
- BLAU, Otto, Arabien im seclisten Jahrhundert, in ZDMG 23/1869, 559-592, avec une carte en couleur à la fin du volume.
- Blocu, Alfred, Die allarabische Dichtung als Zeugnis für den Geistesleben der vorislamischen Araber, in Anthropos 37-40/1942-45. 186-204.

- Bloch, Raymond, Les prodiges dans l'Antiquité classique, in Mythes et Religions, 46, Paris, PUF, 1963.
- BLOCHET, ÉMILE, Le messianisme dans l'hélérodoxie musulmane, Paris 1903.
- Id., Études sur l'histoire religieuse de l'Iran : 1-De l'influence de la religion mazdéenne sur les croyances des peuples turcs, in RHR 38/1898, 26-63; 11 L'Ascension au ciel du Prophète Mohammed, ibid. 40/1899, 203-236.
- Blocquel, Simon (Pseud. Aymans), L'avenir dévoilé ou l'astrologie, l'horoscepte et les divinations anciennes expliquées par les devins du Moyen Âge et rédigées par Aymans sur les manuscrits d'Indagine, Paris, Delarue, 1844, 120 p., in-12°.
- BLOME, FRIEDRICH, Die Opfermalerie in Babylonien und Israel, 1, Rome 1934.
- Blunt, Anne, Pèlerinage au Nagd, berceau de la race arabe, trad. fr., Paris, Hachette, 88 (coll. Tour du Monde, 1).
- Id., Bedouin Tribes of the Euphrates, I-11, Londres 1879.
- BODENHEIMEN, F. S., Animal and man in Bible lands, trad. de l'Hébreu, in Coll. de Travaux de l'Académie Intern. d'Histoire des Sciences, 10, VIII-232 p., 2 tabl. ptr.; Plates and bibliography to Animal and man in Bible lands, éd. par B. A. van Proosdij, Leyde 1960.
- Bönz, F. M. T., Kanaander und Hebrüer, in Beiträge zur Wissensch. vom A. T., Hielt 9/1911.
- Id., Der bahylonische Fürstenspiegel, in MAOG 11, 3/1937.
- Boissier, Alfred, Choix de lextes relatifs à la divination assyro-babylonienne, I-II, 1, Genève 1905-6.
- Id., Mantique babylonienne et mantique hitlile, Paris 1935.
- Boll, Franz, Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder, mit einem Beitrag von Karl Dyross, sechs Taseln und neunzehn Textabbildungen, Leipzig 1903.
- Id., Slernglaube und Slerndeulung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie, 3° éd. refaite par W. Gundel, Leipzig-Berlin 1926 (ie premier ch., consacré à l'astrologie assyro-babylonienne, est de Carl Bezold).
- Bouché-Leclerco, A., Histoire de la divination dans l'antiquité, I-IV, Paris 1879-82. Id., L'astrologie grecque, Paris 1899.
- Bouisson, Maurice, Le secret de Shéhérazade. Les sources folkloriques des contes arabo-persans, Paris, Flammarion, 1961, 235 p. (Homo sapiens).
- Id., La magle, Paris 1958.
- BOURHAM, A., De la vengeance du sang chez les Arabes avant l'Islam, Thèse Lettres Paris 1944 (texte dactylographié-Réserve Sorbonne).
- Brandt, W., Zur Bestreichung mit Blut, in ZATW 33/1913, 80-1.
- Braunlich, E., The Well in Ancient Arabia, Leipzig 1925 (extr. d'Islamica, 1/1923, 41-76.)
- Id., Beiträge zur Gesellschaftsordnung der arabischen Bedulnenstämme, In Islamica 6/1933-4, 68-111, 182-229.
- Braumann, M. M., On the spiritual Buckground of Early Islam and the history of its principal Concepts, in Le Muséon 64/1951, 317-365.
- Brockelmann, Karl, Geschichte der arabischen Literatur, I-V, Leyde 1937-49 (cf. notes de Vajda, in JA 240/1952, 1-36).
- Id., Muhammedanische Weissagungen im Alten Testament, in ZATW 15/1895, 138-42. Id., Das Neujahrsfest der Jeztats, in ZDMG 55/1910, 388-90.
- Browne, E., A volume of Oriental Studies presented to E. Browne, Cambridge 1922.

- Brönnow, R. E., et A. v. Domaszewski, Die Provincia Arabia, I-III, Strasbourg, 1904, 1905, 1909.
- BOCHSENSCHÖTZ, B., Traum und Traumdeutung im Altertum, Berlin 1868, 94 p. in-12°.
- BUDDE, K., Ephod und Lade, in ZATW 39/1921, 1 sqq.
- Budge, E.-A., Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics or The Book of Medicines •, I-11, Londres 1913.
- Id., Amulets and Superstitions, Londres 1930.
- al-Buŋāni, al-Gâmi' aṣ-ṣaḥiḥ, éd. L. Krehl et Th. W. Juynboll, I-IV, Leyde 1862-1908; éd. Būlāq, 1289/1872, I-II; trad. O. Houdas et W. Marçais, I-IV, In Publ. de l'École des Langues Orientales Vivantes, sér. IV, I. III, 1-4/1903-14; recension occidentale publiée, en reproduction photographique, avec introd., par E. Lévi-Provençal, I-V, Paris 1928 sqq.
- Bunant-Qastallant, Irsåd as-Surt ft sarh al-Buhart, I-X, Balag 1304.
- al-Buntuni, K. al-handsa, ed. L. Cheikho, in MFO 3/1909, 556-712 (no. 1-794); 4/1910, 1\*-125\* (no. 795-1454-index des noms propres, notes et variantes); 5/1911, 37-70: fin des notes critiques (no. 777 sqq.).
- Burckhart, J. L., Voyages en Arabie, suivis de Notes sur les Bédouins, I-III, trad. fr. par Eyries, Paris 1835.
- Burton, R. F., Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah I-II, Londres 1898.
- Buțiân [IBN], Abû L-IJASAN AL-Mujitân, Risalu fl širâ' ar-raqiq wa-laqiib al-'abid, éd. 'Abd as-Salām Hārûn, in Nawddir al-Mahfuifât, 4, Le Caire 1373/1954, pp. 333-389.
- CAETANI, L., Annali dell'Islam, vol. I, Milan 1905.
- Id., L'Arabia preislamica e gli Arabi antichi, in Studi di Storia Orientale, Milan 1914.
  CAMPENHAUSEN, H. von, Der urchristliche Apostelbegriff, in Studia Theologica 1/1948, 96-130.
- CANAAN, T., Aberglauben-Volksmedizin im Lande der Bibel, in Abhandi. des Humburgischen Kolonialinstitutes, 20/1914.
- Id., Mohammedan Saints and Sanctuaires in Palestina, Londres 1927, VIII-331 p. (Oriental Relig. Series, 5); paru auparavant dans JPOS 4/1924, I-84; 5/1925, 163-203; 6/1926, 1-69; 117-158; 7/1927, 1-88; cf. rec. P. Kahle, in OLZ 1928, 877 sq.
- Id., Damonenglaube im Lande der Bibel, Leipzig 1929 (Morgenland, 21).
- Id., Folklore of the Seasons in Palestine, in JPOS 3/1923, 21-35.
- Id., Studies in the Topography and Folklore of Petra, in JPOS 9/1929, 136-218; 10/1930, 178-180.
- Id., Modern Palestinien Beliefs and Practices relating to God, in JPOS 14/1934, 59-92. CANTINEAU, J., Le nabatéen, I-11, Paris 1930-32.
- Id., Nabaléen et arabe, in Annales de l'Institut d'Ét. Orientales d'Alger 1/1934-5, 77-97.
- CART, Léon, Au Sinal et dans l'Arabie Pétrée, Neuchâtel 1915.
- CARRUTHERS, D., Arabian adventure to the great Nefoad, Londres 1935.
- Casanova, P., La doctrine secrète des Fatimides d'Égypte, Le Caire, Institut Fr. d'Arch. Or., 1920, 45 p.
- CASKEL, W., Zur allarabischen Teratologie, in Islamica 2/1926-7, 163-70.

- CLAVER, S. M., Caractère et symbole des animaux selon la conception des Arabes du Sahara, in Bulletin de Liaison Saharienne 7/déc. 1951, 39-49.
- CLEMEN, C., Muḥammed's Abhāngigkeit von der Gnosis, in Harnack-Ehrung, Leipzig 1921, 249-62.
- Contenau, G., La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, Paris 1940.
- Id., Drogues de Canaan, d'Amurru et jardins botaniques, în Mél. Dussaud, 1/1939, 11-14.
- Id., De la valeur du nom chez les Babyloniens et de quelques-unes de ses conséquences, in RHR 81/1920, 316-32.
- Coopen, John M., Northern Algonikan Scrying (divination par l'eau ou le miroir) and scapulomancy (divin. par les épaules et autres os de divers animaux), in Festschrift Schmidt, Vienne 1928, 205-217.
- Corpus Inscriptionum Semiticarum: Pars I. Inscriptiones Phoenicias continens, Paris 1952; Pars II. Inscriptiones Aramaicas continens, Paris 1954; Pars V. Inscriptiones Saracenicas continens, Paris 1951.
- CRAMER, F. H., Astrologie in Roman Law and Politics, Philadelphic 1954.
- CROWFOOT, J. W., Dreams, in Soudan Notes and Records 4/1921, 228-9.
- Cumont, Fr., Éludes syriennes, Paris 1917.
- CURTISS, S. I., Primilive semitic Religion To-day, Londres 1902; trad. allem. sous le titre de: Ursemilische Religion im Volksleben des Heuligen Orients, Leipzig 1903, par H. Stocks, avec une préf. de W. W. Baudissin.
- CUVELIER, GASTON, Les preuves judiciaires dans le territoire de Jadolville, ln Anthropos 37-40/1942-5, 254-308, 497-565.
- DAICHES, S., Balaam a Babylonian bart. The episod of Num. 22,2-24 and some Babylonian Parallels, in Assyriologische und archaeologische Studien Hermann V. Hilprecht ... gewidmet, 1909, 60-70.
- DALMAN, G., Arbeit und Sitte in Palästina, 1-VII, Gütersloh 1928-42.
- ad-Damini, Kamál ad-Din Mun. B. Mûsä, Hayûl al-hayawân, 1-11, Billâq 1284.
- DARMESTETER, J., Le Mahdi depuis les origines de l'Islam jusqu'à nos jours, Paris 1885.
- DAROZA, MUH. 'IZZA, 'Aşr an-Nabl wa-bi'aluhu qabl al-ba'l, Dannas, Impr. de Dâr al-Yaqza al-'Arabiyya, 1365/1946, 507 p., in-8°. (c-r. M. Rodinson, in JA 237/1949, 387-8).
- DAVIES, T. WITTON, Magic, Divination and Demonology among the Semiles, in AJSL 14/1898, 241-51.
- Id., Magic, Divination and Demonology among the Hebrew and their Neighbours including an Examination of Biblical references and of the Biblical Terms, Thèse, Londres 1899, 130 p. (c'est à cet ouvrage que sont faites nos réf.).
- DECKER, BRUNO, Die Enlwickelung der Lehre von der prophetischen Offenbarungen von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin, Dissertation Breslau 1940 (cf. en partic. pp. 15-29: Die arab. Quellen; 29-38: Die jüdischen Quellen).
- Delatte, A., Herbarius. Recherches sur le cérémonial usilé chez les Anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques, in Bulletins de l'Accadémie de Belgique, Cl. des Lettres, 22, 6-9/1936.
- DELATTE, A. ET L., Un traité byzantin de géomancie, in Mél. Franz Cumont, II, Bruxelles 1936, 576-85.

- conçue comme le pain quotidien du riche et du pauvre, facile d'accès et prometteuse d'espérance).
- Dubertet, L., et J. Weuleress, Syrie, Liban et Proche-Orient. 1-La péninsule arabique, Beyrouth, Impr. Catholique, 1940.
- DUBLER, C. E., Survivances de l'Ancien Orient dans l'Islam, in Sludia Islamlca 7/1957, 47-75.
- Duméziu, G., Naissance d'archanges. Essai sur la formation de la théologie zoroastrienne, Paris 1945.
- Id., Riluels indo-européens à Rome, Paris 1954, 95 p., in-8° (Études et Commentaires, 19).
- DUPONT-SOMMER, A., Les Araméens, Paris 1949 (L'Orient Ancien Illustré, 2), 124 p. Durayd [Ibn], K. al-istique, éd. Wüstenfeld, Göttingen 1854.
- Duni, A. A., Al-Zuhri. A study on the beginnings of history writing in Islam, in BSOAS 19/1957, 1-12.
- Dussaud, R., La pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, Paris, Geuthner, 1955, 235 p., in-4°, lig. (Bibl. archéologique et historique, Inst. Fr. d'Arch. de Beyrouth, 59).
- Edsman, C. M., Ignis divinus: Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immorlatité. Contes, tégendes, mythes et rites, Lund 1949
- EFINKDJI, Essai sur les songes et l'art de les interpréter en Mésopolamie, in Anthropos 8/1913, 505-25.
- EHRLICH, E. L., Der Traum in Alten-Testameni, Berlin 1953 (Beihefte zur ZATW, 73), 179 p.
- Eichlen, P. A., Die Dschinn, Tenfel und Engel im Koran, inaugural-Diss., Leipzig 1928.
- Eickmann, W., Die Angelologie und Daemonologie des Korans im Vergleich zu der Engel- und Geisteslehre der heiligen Schrift,, Th. Ph. D. New York University, New York-Leipzig 1908, IV-62 p.
- EINSZLER, LYDIA, Der Name Golles und die bösen Geister im Aberglauben der Araber Palästinas, in ZIPPV 10/1887, 160 sqg.
- ELIADE, M., Le . dien lieur . et le symbolisme des nœuds, in RIIR 134/1948, 5-36.
- Id., Le chamanisme et les lechniques archaiques de l'extase, Paris, Payot, 1951, 447 p.
- Id., Mythes, reves et mystères, Paris, N.R.F., 1957, 311 p. (Les Essais, 84); trad. anglaise, New York 1960, 256 p.
- Elisséeff, N., Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits. Essat de classification, Beyrouth, Imp. Catholique, 1949 (Institut Fr. de Damas).
- Encyclopédie de l'Islam. Nouv. éd. établie par B. Lewis, Ch. Pellat et J. Schacht ..., Leyde, E. J. Brill; Paris, G.-P. Maisonneuve, I, 1957-59, II, 1960→; 1 ere éd. par Th. Houtsma ..., I-IV, Leyde-Leipzig 1913-1936.
- Engnett, 1., Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East, Dissert. Uppsala 1943.
- ERMANN-RANKE, Ägyplen und ägyplisches Leben im Allertum, Tübingen 1934.
- ETTINGHAUSEN, R., Antiheidnische Polemik im Koran, Inaug. Diss. juin 1931), Francfort s/M. 1934 (fasc. de 58 p. reproduisant une partie de la thèse).
- Etudes Sud-arabiques, I-II, sous la direction de Ch. Kuentz, Publ. de l'Institut Fr. d'Arch. Or., Le Caire 1952. (rec. in Le Muséon 66,400-3).

- al-Rant an-Nábulst, in ZDMG 68/1914, 275-325; cf. ib. 61/1907, 427 et 753; 67/1913, 681-3.
- Id., art. Kâhin, in E11, s. v.
- Id., Die altarabischen Namen der sieben Wochenlage, in ZDMG 50, 220-6; cf. ib. 519 (Seybold).
- Id., Das Omen des Namens bei den Arabern, in ZDMG 65/1911, 52-56.
- FISCHER, J., Ad Artis Veterum Onirocriticae Historiam Symbola, Diss. Iena 1899, 50 p.
- Flogel, G., Die Loosbücher der Muhammadaner, im Berichte über die Verhandlungen der königl. Sächs. Gesellschaft der Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. 12-13/1860-1, 24-74.
- Id., Über arabische und persische Vorzüglich in der Mystik, Cabbala und in philosophischen Wissenschaften und die geheime Bedeutung der Buchstaben insbesondere, in ZDMG 7/1853, 87-92 (notice).
- FOLLET, R., De prophetismo semitico non hebraico adnotationes, in Verbum Domini 31/1953, 28-31.
- Förster, R., Scriptores physiognomonici gracci el latini, 1-11, Leipzig 1893.
- Frankel, S., Der Schulzrecht der Araber, in Or. St. Th. Nöldeke, I, 293-301, Giessen 1906.
- Francfort, H., La Royauté et les Dicux. Intégration de la Société à la nature dans la religion de l'ancien Proche-Orient, trad. J. Marty et P. Krieger, Paris, Payot, 1951.
- Id., H. A. Frankfort, J. A. Wilson, Thork. Jacobson et W. A. Irwin, The intellectual Adventure of ancient man: an essay on speculative thought in the ancient Near East, Chicago 1946.
- Franz, J. G. Fr., Scriptores physiognomoniae veteres ex recensione C. Perusci et Frid. Sylburgit graece et laline, Altenburg 1780.
- Frazer, J. G., The golden Bough, a study in magic and religion, 3° éd., Part 1-7, vol. 1-12, Londres 1907-15; trad. fr. abrégée par Lady Frazer, Paris 1923, sous le titre Le rameau d'or •.
- Id., Folk-Lore in the Old Testament, studies in comparative religion, legend and law, 1-3, Londres 1918.
- Id., Les origines magiques de la royauté, trad. P. H. Loyson, Paris, Geuthner, 1920, 359 p., in-8.
- FREUD, S., La science des rêves, trad. I. Meyyerson, Paris, PUF, 1950.
- Id., Le rêve et son interprétation, trad. II. 1.egros, Paris, Gallimard, 1925.
- FREYTAG, G., Einleitung in das Studium der arab. Sprache, Bonn 1861.
- FOCK, J., Arabia. Untersuchungen zur arab. Sprach-und Stilgeschichte, in Abhandt. der Sächs. Ak. der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. 45, 1/Berlin 1950, 148 p.; trad. fr. par Cl. Denizau, in Institut des Hautes Études Marocaines, Notes et Documents 16, Paris 1955, 233 p.
- Fuhrmann, Ernest, Das Tier in der Religion, Munich 1922.
- Gabriel, J., Untersuchungen über das altlestamentliche Hohepriesterlum mit besonderer Berücksichtigung des hohepriesterlichen Ornales, Vienne 1933 (Theol. Studien der Österr. Leo-Gesellschaft, 33).
- Gabriell, Fr., Elichetta di corte e costumi sasanidi nei Kitâb Ahlâq al-Mulûk di al-Ğahiz, in RSO 11/ 1928, 292-305.

- Goeje, M. J. de, Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, 2º éd., Leyde 1886, 232 p., in-4°.
- GOICHON, A. M., La Distinction de l'Essence et de l'Existence d'après 1bn Sinâ, Thèse Lettres Paris 1937.
- GOITEIN, S. D., Tales from the Land of Sheba, New York 1947.
- Id., Jews and Arabs. Their contacts through the Ages, New York, Schocken Books inc., 1955, XIII-257; trad. fr., Parls, Ed. de Minuit, 1958, 272 p.
- Goldzmer, I., Muhammedanische Studien, 1-11, Halle 1889-90.
- Id., Abhandlungen zur arabischen Philologie, J-II, Leyde 1896-99.
- Id., Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern, mit Mitteilungen aus der Refd'ijja, in Sitzungsb. der kais. Ak. der Wiss. in Wicn, Phil. - hist. Cl. 67, 1/1871, 207-51; 72, 1/1872, 587-631; 73, 1-3/1873, 511-52.
- Id., Le sacrifice de la chevelure chez les Arabes, in RHR 14/1886, 49-52.
- Id., Du sens des expressions Ombre de Dieu, Khalife de Dieu, pour désigner les chefs dans l'Islam, in R11R 35/1897, 331-38.
- Id., Wasser als Damonen abwehrendes Mittel, in ARW 13/1910, 20-46.
- Id., Ilimmlische und irdische Namen, in Festschrift Ed. G. Browne, 1922, 157-62.
- Id., Usages juis d'après la littérature retigieuse des Musulmans, in REI 28/1894, 75-94.
- GOLVIN, L., Notes sur deux procédés de divination en Afrique du Nord, in Annales de l'Institut d'Él. Or. d'Alger. 12/1954, 114-121 (divin. au fuseau ou par blanc et noir et divin. par la poignée de grain).
- GOMPENZ, Th., Traumdeulung und Zauberei. Ein Blick auf das Wesen des Aberglaubens, Vienne 1866, 32 p., pt. in-8°.
- GOODLAND, R., A Bibliography of sex Riles and Customs, Londres 1931.
- GORDEN, C., Aramaic Incantation Bowls, in Orientalia, N. S. 10/1941, 116-41.
- GOTTHARDT, O., Über die Traumbücher des Mittelalters, in Eislebener Gymnasium Programm, Eisleben 1912.
- GOTTSCHALK, Das Gelübde nach ällerer arabischer Auffassung, Diss. Berlin 1919. Götze, A., Old Babylonian Omen Texts, in Yale Oriental Series, Babylonian Texts 10, New Haven 1947.
- GRADMANN, R., Die Sieppen des Morgenlandes in ihrer Bedeulung für die Geschichte der menschlichen Gesillung, Stuttgart 1935.
- GRAF G., Geschichte der christlichen arabischen Lileratur, I-V, in Studi e Testi, Città del Vaticano, 118, 133, 146, 147, 172, 1944-51; éd. anastat., 1959-60.
- Id., Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini, 2º éd., Louvain 1954, VIII-131 p. (Corpus scriptorum christianorum orientalium, 147, Subsidia 8).
- GRATZL, EMIL, Die allarabischen Franennamen, Leipzig 1906.
- GRAY, G. B., Sacrifice in the Old Testament, Oxford 1925.
- GRÉGOIRE, II., et R. GOOSSENS, Byzantinisches Epos und arabischer Ritterroman, In ZDMG 88/1934, 213-32.
- GRESSMANN, 11., Moses und seine Zeit. Ein Kommentar zu den Mose-Sagen, in Forschungen zu Relig. n. Lit. des A. u. N. T., N. F. 1/Göttingen 1913.
- Id., Foreign Influences in Hebrew Prophecy, in J. Th. St. 27/1926, 241-54.
- GRIAULE, M., Les Masques Dogons, in Publ. de l'Institut d'Ethnologie, 33, Paris 1938.
- Id., Dieu d'Eau, Paris 1918.
- GRIMME, II., Das islamische Pfingsfest und der Plejadenkutt, Paderborn 1907.

- HALDÛN [Inn], Muqaddima, éd. Quatremère, in Not. et Extr. des mss. de la Bibl. Impér. et autres bibliothèques, t. 16,1/1958 (1), 17,1/1858 (11), 18,1/1858 (111); trad. de Slane, ib., 19,1; 20,1; 21,1/1868; 2° éd. Paris 1932-3; trad. angl. de Rosenthal, I-III, Londres 1958 (Bollinger Series, 43).
- ld., Šifa' as-sa'il li-lahdih al-masa'il, éd. Muh. b. Tawit al-Tangl Istanbul 1958 (Ankara Universilesi İlâhiyat Faküllesi Yayınları, 22); éd. l. 'A. Khalife, in Recherches de l'Institut de Lettres Orientales, 11, Beyrouth 1959.
- HALLIKÂN [IBN], K. wafayāt at-a'yān wa-anbā' abnā' az-zamān I-11, éd. Būlāq 1275/1858; éd. Wüstenfeld, Göttingen 1835-43; trad. de Slane, Paris 1838-42 (inachevé).
- al-Hamdani, Ann Muh. B. Ya'onb, Şifat ğaztrat al-'Arab, ed. Müller, I-II, Leyde 18841-91 (cf. A. Sprenger, Versuch einer Krilik von H.'s Beschreibung der arab. Halbinsel, in ZDMG 45/1891, 361-91).
- Id., K. al-Ikili fi ansâb Jimyar wa-ayyâm mulûkihâ, t. VIII, éd. N. A. Fâris, in Princeton Oriental Texte, 7/1940; trad. angl. du même, ib. 3/1938; éd. du P. Anastase Marie St. Elle, in The Garell Coll., Princeton University, Bagdâd 1931.
- Id., Ikifi min aḥbār al-Yaman wa-ansāb Ḥimyar, t. X, éd. Muḥibb ad-Din al-Ḥaṭib, Le Caire, Salafiyya, 1368/1948, 376 p.
- HAMDÛN [IDN], KÂFI L-KUFÂT, K. al-ladkira fl s-siyâsa wa-l-ûdûb al-malukiyya: cf. A. von Kremer, Beiträge zur Kennlnis der Gesch. und Sillen der Araber vor dem Islam, bearbeitet nach der Teskiret b. II., in Silzungsb. der Wiener Ak., Phil., hist. Cl., Avril 1851.
- Hamidullan, Mun., Le prophète de l'Islam, Paris 1959 (Études Musulmanes, 7). Hamilton, L., Sinai, the Hedjaz and Soudan, Londres 1857.
- HANBURY, E. H., History of Aucient Geography (classical authorities on Arabia from Herodotus to Marian and Procopius), Cambridge 1897.
- Handbuch der altarabischen Attertumskunde: I Die altarabische Kuttur, Parls-Copenhague-Leipzig 1927 (5 contributions de D. Nielson, Fr. Hommel, N. Rhodokanakis et A. Grohmann; cf., en particulier, ch. I. Geschichte der Wissenschaft u. Übersicht des Materials de D. Nielsen et ch. V. Zur attarabischen Religion, du même)..
- Handbuch der Orientalistik, ed. B. Spuler, 1 Der Nahe und der Mittlere Osten:
  3. Abschnitt: 14. Schmökel, Geschichte des alten Vorderasien, 1957, X11-342 p.;
  4. Abschnitt: Orientalische Geschichte von Kyros bis Mohammed. 2. Lieferung:
  A. Dietrich, Geschichte Arabiens vor dem Islam; P. M. Heichelmeim, Kleinasien, Syrien und Palästina; G. Widenbern, Mesopolamien in uchämenidischer Zeil.
- al-Hanawi, Anû t-Hasan 'All, K. al-isârdt itû ma'rifat az-ziyârât, êd. Janine Sourdel-Thomine, Institut Fr. de Damas, 1953,30 + 142 p., trad. annotée de la même, ib., Damas 1957, LXIV-231 p., IV cartes.
- HARTMANN, M., Die arabische Frage, in Der Islamische Orient, 11, Leipzig 1909, X-685 p., in-8°.
- HARTMANN, R., Eine arabische Apokalypse aus der Kreuzzugszeit. Ein Beitrag zur Gafr-Litteratur, in Schriften d. Königsberger Gelehrlen Gesettschaft, Geisteswissenschaft 1, Berlin 1921, 89-116 (étude d'un extr. de Muhâḍarat al-abrâr wa-musâmarat al-aḥiyâr d'Ibn al.-'Anabl, éd. du Caire 1324/1906, 1, 197 sqq., complété par le ms. de Berlin 4219).

- Id., Dus Schicksal in der allarabischen Poesie, in Morgenländische Texte u. Untersuch. I, 5/Leipzig 1926 (rec. Bräu, in WZKM 34/1927, 125-8).
- Id., Aijam al-'Arub. Studien zur altarabischen Epik, in Islamica 3/1927-8, 1-99.
- Id., Dus altarabische Königreich Lihjan. Festrede ..., Krefeld, Scherpe, 1950, 29 p. (Kölner Universitätsreden, N. F. 8).
- Id., Entdeckungen in Arabien, in Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 30, Köln-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1952, 32 p. (rec. in Le Muséon 88/1955., 413-4; Orientatia 25/1956, 292-302; ZDMG N. F. 31/1956, 394-5).
- Id., Die Bedeutung der Beduinen in der Geschichte der Araber, ibid., Geisteswissenschaften, 8, Köln-Opladen 1953, 35 p.
- Id., Lihyan und Lihyanish, ibid. 4, Köln-Opladen 1953, 155 p., 2 cartes.
- Id., The Bedouinization of Arabia, in The American Anthropologist 56/1954, 36-46; ZDMG 103/1953, 28-35.
- CASLANT, E., Traité Étémentaire de Géomancie, Paris 1935.
- CAUSSIN DE PERCEVAL, Essal sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme et pendant l'époque de Mahomet, I-III, Paris 1957-59.
- CERULLI, E., Somalia. Scrilli vari edill ed inedili, I-II, Leyde 1957-59.
- CHADWICE, N. K., Poetry and prophecy, Leyde 1952, XVI-110, 7 pl. (paru auparavant à Cambridge 1942).
- CHAPELLE, JEAN, Nomades noirs du Sahara, Parls, Pion, 1958, 455 p. iii. (Recherches en Sciences Humaines, 10).
- CHARLES, H., Le christianisme des Arabes nomades sur le « Limes » aux alentours de l'Hégire, in Bibl. de l'École des Haules Sciences religieuses, 52, Paris 1936.
- Id., Tribus moulonnières du Moyen-Euphrale, in Documents d'Éludes Orientales, Institut Fr. de Damas, Beyrouth 1939.
- CHASTEL, A., La légende de la reine de Saba, ln RHR 119/1939, 204-225; 120/1940, 27-44; 161-74.
- Сныкно, L., an-Naşraniyya wa-adabuha bayna 'Arab al-ğahiliyya 1/1912-II 1-2/1919-23, Beyrouth, Impr. Catholique.
- CHELHOD, J., Le sacrifice chez les Arabes. Recherches sur l'évolution, la nature, la fonction des rites sacrificiels en Arabie Occidentale, Parls, PUF, 1955 (Bibl. de Sociol. Contemporaine, 14/22,5), VIII-220 p.
- Id., Introduction à la sociologie de l'Islam. De l'animisme à l'universalisme, In Islam d'Hier et d'Aujourd'hui, 12, Paris 1958.
- Id., Les Structures du sacré chez les Arabes, in Islam d'Hier et d'Aujourd'hui, 13, Paris 1964, 288 p., in-12°. Sur l'œuvre de Chelhod, cf. J. Henningen, Deux études récentes sur l'Arabie préislamique, in Anthropos 58/1963, 437-76.
- Choaib, Abou Bekr Abdessalem ben, La Bonne Aventure chez les musulmans du Moghrib, in Rev. Afr. 50/1906, 62-71.
- Id., Les marabouts guérisseurs, ibid. 51/1907, 250-55.
- CHRISTENSEN, A., L'Iran sous les Sassanides, Copenhague 1936.
- Id., Essai sur la démonologie iranienne, Copenhague 1941.
- Chwolson, D., Die Ssabier und der Ssabismus, I-II, St. Pétersbourg 1856.
- CICERON, De divinatione, 1-11, ed. Pease, In Univ. of Illinois Studies in Language and Literature, V1, 2/1920; V111, 2-3/1923.
- CLARCK, J. D., Ifa Divination, in Jour. of Royal Anthropological Institute, 69, part 2/Londres 1939, pl. XIII.

- Dennfeld, L., Babylonische Geburtsomina, in Assyriologische Bibliothek, 22, Lelpzig 1914.
- Id., Die babylonische Wahrsagekunst, Öffentliche Antrittsvorlesung gehalten an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität von Strassburg am 6. Nov. 1918, Strasbourg, Le Roux, 1919, 20 p.
- DESTAING, E., Fêles et coulumes saisonnières chez les Beni Snous, avec texte berbère, in Rev. Afr. 50/1906, 244-60; 362-85.
- DEVRESSE, R., Le christianisme dans la province d'Arabie, in Vivre et Penser, 2° sér. 1942, 110-146.
- Id., Arabes perses et Arabes romains, ibid. 263-307.
- Id., Le l'alriarcat d'Antioche depuis la paix de l'Église jusqu'à la conquête arabe, l'aris 1944,
- Difference of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con
- Id., Quelques prêires assyriens d'après leur correspondance, in RHR 115/1936, 125-148.; 116/1937,5-25.
- Id., La religion des Ilébreux nomades, Thèse Parls Lettres 1937, 369 p., In-8°.
- Id., Recueil Edouard Dhorme. Études bibliques et orientales, Paris 1951.
- DIEHL, CH., et G. MARÇAIS, Le Monde Oriental de 395 à 1080, Paris 1936, 2º éd., Paris 1944 (Histoire du Moyen Âge, III).
- DIETERICI, F., Thier und Mensch vor dem König der Genien, Lelpzig 1879.
- Dillon, H., Assyro-Babylonian liver-divination, in Scripta Pontificii Instituti Biblici, 61, Rome 1932, 50 p., In-4.
- ad-Dinawani, Abû Hanifa, K. al-aḥbâr af-fiwâl, éd. W. Guirgass, Leyde 1888; Préface, variantes et index publiés par I. Kratchkovsky, Leyde 1912, 82 + 94 p. (rec. C. F. Seybold in ZDMG 67/1913, 538-43).
- ad-Divarbakri, Tarih al-hamis, 1-11, Le Caire 1302/1884.
- Dodds, E. R., Theurgy and its relationship to neoplatonism, in Journal of Roman Studies 1947, 55-69.
- DÖLGER, F. J., Die religiöse Tälowierung im palästinischen Judenium und bei den heidnischen Nachbarstämmen, in Anlike und Christentum 1/1929, 197-201.
- Donaldson, B. A., The wild rue. A study of Muhammedan magic and folk-lore in Iran, Londres 1938.
- Dornseiff, Franz, Das Alphabel in Mystik und Magie, Leipzig et Berlin 1922, 2º éd. 1925 (Stoicheia, 7).
- DOUGHERTY, R. Ph., The sealand of Ancient Arabia, Newhaven et Londres 1932.
- DOUGHTY, CH. M., Travels in Arabia Deserla, I-II Cambridge 1888; éd. abrégée par Ed. Garnett et trad. en fr. par J. Marty, préface de T. E. Lawrence, Parls, Payot, 1949, 335 p. (Bibliothèque historique).
- Doutré, En., Magic et religion dans l'Afrique du Nord, Alger, Jourdan 1909, 617 p., in-8°.
- Id., Les las de pierres sacrés et quelques pratiques connexes dans le sud du Maroc, Alger 1903, 39 p.
- Id., Essai sur l'histoire de l'Islamisme, traduit du Hollandais par V. Chauvin, Leyde-Paris 1879.
- DROWER, E. S., The secret Adam. A study of Nasorean Gnosis, Oxford 1960.
- Druon, II., Étude sur la vie et les œuvres de Synésius, Thèse Lettres Paris 1859; cf. ch. V: Traité des songes, 212-233 (apologie enthousiaste de l'onfromancle,

- FAID, T., Une pratique eléromantique à la Ka'ba préislamique, in Semitica 8/1958, 54-79.
- Id., Les songes et leur interprétation, in Sources Orientales 2/1959, 125-58.
- Id., Les présages par le corbeau. Étude d'un texte attribué à Čâliiz, in Arabica 8/1961, 30-58 (cf. note de F. Viré, ib. 11/1964, 196-8).
- Id., art. Djafr, Fa'l, Firdsa, Hatif, Huraf, etc., in E13.
- Id., Le monde du sorcier en Islam, in Sources Orientales 7/1966, 205-254.
- Id., Angélologie et Démonologie en Islam, in ib. 8.
- Id., Le rêve dans la société musulmane du Moyen Âge, in Los sueños y las sociedades humanes, Coloquio de Royaumont, trad. espagnole, Buenos Aires 1964, pp. 193-230.
- Id., Les corps de métiers au 1v\*/x° siècle à Baġdâd d'après le chapitre XII d'al-Qddirl si l-la'bir de Dinawari, in JESHO 8/1965, 186-212.
- Id., Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'Hégire, (sous presse).
- FAIMY, MANSON, La condition de la femme dans la Tradition él l'évolution de l'Islamisme, Paris 1913, V-166 p., in-8°.
- AL-FAKINI, K. Makka wa-ahbariha fi l-Gahiliyya wa-l-Islam, extraits ap. Wosten-FELD, Die Geschichte u. Beschreibung der St. Mekka, 11, Leipzig 1859.
- FAHani, G., Traductions arabes du Nouveau Testament avant l'Islam in al-Masarra, Oct. 1953, 480-88.
- Fanks, Bisiin, L'honneur chez les Arabes avant l'Islam, Paris, A. Maisonneuve, 1932.
- FARIS, NABIH AMIN, The Arab Herilage, Princeton 1944.
- FARRÛH, 'UMAR, Das Bild des Frühislams in der arabischen Dichlung von der Higrabis zum Tode des Kalifen 'Umar, Leipzig 1937.
- FEGNALI, MICHEL, Contes, légendes, coulumes populaires au Liban et en Syrie, texte ar., transcription, trad. et notes, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1935, XIX-196-87 (t. ar.) p.
- FERRAND, G., Un chapitre d'Astrologie Arabico-Malgache, in JA sér. 10, t. 6/1905, 193-273 (emprunté au ms. 8 du fonds arabo-malgache de la BN de Paris).
- FEUCHTWANG, D., Das Wasseropfer und die damit verbundenen Zeremonien, in Monaisschrift f. Gesch. u. Wiss. des Judentums, 54/1010, 535-52; 713-29; 55/1911, 43-63.
- FEVRIER, J. G., La religion des Palmyréniens, Thèse Lettres Paris 1931.
- FIGHTNER-JEREMIAS, CHRISTLIEBE, Der Schicksalsglaube bei den Babyloniern, In MVAG 27,2/1922, 64 p.
- FIDA' [ABQ 1-], Ilistoria anteislamica, ed. H. O. Fleischer, Leipzig 1831.
- FINKEL, J., Jewish, Christian and Samarilan Influences in Arabia, in Macdonald Mem. Vol., Londres 1933, 147-166.
- FISCHER, A., Arab. başır, scharfsichtig •, per antiphrasim = blind •, in ZDMG 61/1907, 425-34; cf. 751-53 et 849.
- Id., Mağnın (epileptisch) -- Mu'aiiad (beglaubigt), ibid. 62/1908, 151-54;
  cf. 568 et 789.
- Id., Die semitischen Gotlesnamen, in ZDMG 71/1917, 445-6.
- Id., Muhammad und Ahmad, die Namen des arabischen Propheten, Leipzig 1932.
- Id., Grammatisch Schwierige Schwur-u. Beschwörungsformeln des klassischen Arabisch, in Der Islam 28/1948, 1-105.
- ld., Die Quitte als Vorzeichen bei Persern und Arabern und das Traumbuch des 'Abd

- Gabrieli, Fr., etc., L'antica società beduina ..., Studi di Walter Dostal, Georges Dossin, Maria Höfner, J. Henninger ... raccolti da Francesco Gabriell, Rome 1959, 157 p. (Studi Semilici, Università di Roma, 2).
- Gan, C. J., Ideas of Divine Rule in the ancient East, Londres 1948 (Schwelche Lectures 1945).
- Id., The Kingdom of Nabu-na'id in Arabia, in Akten des Vierundzwanzigsten Intern. Orientalisten-Kongress München, Wiesbaden 1959, 132-34.
- Id., The Harran Inscriptions of Nabonidus, in Analolian Studies 8/1958, 35-92 (Dans ces inscriptions figurent les noms de Taymâ', Dedan, Fadak, Ijaybar, Yaţrib et Yadl').
- al-Ğânız, Abû 'Uɪmân 'Amn, K. al-ḥayawân, I-VII (reliés en 1 vol.), éd. du Calre 1323-25.
- Id., K. al-bayán wa-t-tabyln, i-11, éd. du Caire 1311-13.
- Id., K. al-buḥald' éd. G. van Violen, Leyde 1900; trad. fr. de Ch. Pellat, Paris, Malsonneuve, 1951, 368 p., in-8° (Trad. ar. de l'UNESCO)
- Id., K. al-larbl' wa-t-ladwir, éd. Ch. Pellat, Institut Fr. de Damas, 1955, XXVII-46-218 p.
- Ps.-GAnız, K. al-lâğ fi ahlâg al-muluk (de Muh. b. al-Ḥāriļ al-Ṭa'labi) éd. A. Zakt Pāšā, Le Caire 1914; trad. fr. de Ch. Pellat, Parls, Belles Lettres, 1954 (UNESCO), 221 p.
- Ps.-ĞAnız, Bâb al-'Irâfa wa-z-zağr wa-l-firâsa 'alâ madhab al-Furs, éd. K. Inostranzell, in Malériaux de sources arabes pour l'hisloire de la culture dans la Perse sassanide, extr. des Zapiski de la section Orientale de la Société Archéologique, t. 18, St. Pétersbourg, 1907 (texte pp. 3-27; trad. russe et étude pp. 28-120).
- Ps.-Ghniz, al-Kitáb al-musaminā bi-l-maḥásin wa l-addād, éd. G. van Vloten, Leyde 1898 sqq.; trad. allem. d'O. Rescher, I, Istanbui 1926, II, Stuttgart 1922.
- Ġanima, J., al-ḷḷḷra: al-madina wa-l- mamlaka al-'arabiyya, Baġdād 1936.
- GARMA, A., La psychanalyse des rêves, trad. de l'espagnol par M. et W. Baranger, Parls, PUF, 1954.
- GARY, M., Magie et sorcellerie en Afrique du Nord, în Bulletin de l'Enseignement Publique Marocain, 230/1954, 45-72.
- GASTER, M., Studies and Texts in Folklore, Magic, Mediaeval Romance, Hebrew Apocrypha and Samuritan Archaeology collected and reprinted, 1-111, Londres 1925-28.
- GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., Le monde musulman et byzantin jusqu'aux Croisades, Paris 1931.
- Id., Mahomel. L'Honune et son Message, Paris, A. Michel, 1956.
- GAUTIER, E. F., Mœurs el coutumes des Musulmans, Parls, Payot, 1955, 303 p. (Bibl. historique).
- al-Gawhari, Tug al-luga, I-II, ed. Bulaq 1302/1884-5.
- Georges, A., Le sacrifice d'Abraham. Essai sur les diverses intentions de ses narraleurs, ln Études de critique et d'histoire retigieuses, Faculté Cathollque de Lyon, 1948, p. 99 sqq.
- Gesenius-Bunt, Hebräisches und aramäisches Handwörlerbuch über das Alte Testament, 17° éd., Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1949.
- Godbey, A. H., Incense and Poison Ordeals in the Ancient Orient, in AJSL 46/1929-30, 217-38.
- Id., The Rab-Silirte ibid., 34/1917-18, 13-20.

- Id., Texte und Untersuchungen zur safatenische arabischen Religion, Paderborn 1929.
- Id., Ein Felspsalm aus allarabischen Heidenzeit, in OLZ 29/1926, 13-23.
- GROHMANN, A., Arabien in Kulturgeschichte des alten Orients, III, 4, Munich 1963, 307 p., XXVII pl., 1 carte (de H. V. Wissmann).
- GRUNEBAUM, G. E. von, etc., Studies in Islamic Cultural History, in The American Anthropologial Association, vol. 56, no 2, part 2, Mem. no 76, XI-60 p. (4 conf. dont une de W. Caskel sur l'expansion de la vie bédouine en Arabie durant les premiers siècles de l'ère chrétienne).
- Id., Islam Essays in the nature and growth of a cultural Tradition, in The American Anthropological Association, vol. 57, n° 2, part 2, Mem. 81, Avril 1955, 260 p. Les rêves et les sociétés humaines, Colloque de Royaumont, trad. espagnole
- Id., etc., par Luis Echávarri, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1964 (coll. Science et Culture).
- Gnütten, Inene, Arabische Bestattungsbräuche in frühistamischen Zeil (nach Ibn Sa'd und Buhart), in Der Islam 31/1953-4, 147-173; 32/1955-7, 79-104; 168-194.
- Gubayr [Ibn], Rihia, éd. W. Wright et de Goele, Leyde 1907; trad. M. Gaudefroy-Demoinbynes, I-III, Paris, Geuthner, 1949-56 (Documents relatifs à l'histoire des Croisades, 4-6).
- Guidi, Ia., L'Arabie antéislamique, Paris, Geuthner, 1921.
- Guidi, Michelangelo, Sloria e cultura degli Arabi fino alla morte di Maomello ..., Firenze, G. C. Sansoni, 1951, 232 p. (Bibl. enciclopedica sansoniana, 16).
- Guillaume, Alfred, Prophecy and Divination among the Hebrews and other Semiles, Londres 1938 (The Bampton Lectures); trad. fr., Paris, Payot, 1941; rec. Follet in Rech. de Sc. Relig. 41/1953, 437-40.
- Id., The Biography of the Prophet in Recent Research, in Isl. Quart. 1/1954, 5-11.
- Id., A Note on the Stra of Ibn Islaiq, in BSOAS 18/1956, 1-4.
- Id., The versions of the Gospels used in Medina circa 700 A. D., in al-Andalus 15/1950, 289-97.
- Id., New light on the life of Muhammad, in Journal of Semilic Studies, Monograph, 1, Londres 1960, 60 p.
- Id., Hebrew and arabic Lexicography. A comparative study, reprinted from Abr-Nalvain, 1-4/1959-65, Leyde, E. J. Brill, 1963-5, 35 + 35 + 10 + 18 p.
- Habis [Inn], Abû Ğa'fan Mun., K. al-Muhabbar, ed. Elsa Lichtenstatter, Haydarâbâd 1361/1942.
- Iladjinicolaou-Marva, Anne, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin, Athènes 1950, 1350 p. (Collection de l'Institut Fr. d'Athènes, 45).
   Ilaefell, Leo, Die Beduinen von Berseba, Lucerne 1938.
- Ilaga [IBN AL-], Mun. B. Mun., al-Mudhal, I-IV, ed. du Caire 1348/1929.
- HAcot Halifa, Kasf az-zunan 'an asma' al-kutub wa-t-funan, ed. Flügel, 1-VIII, Londres 1835-58, in-4°.
- al-Halabl, Nûn ad-Din, Insûn al-'uyûn ft strat al-amîn al-ma'mûn, 1-111, Le Caire 1292/1875.
- Ilaldar, A., Associations of cult prophets among the ancient Semiles, Uppsala 1945 (rcc. Follet, in Rech. de Sc. Relig. 41/1953, 437-40).
- Id., The notion of the desert in Sumero-Accadien and West-Semitic religion, in Uppsala Universitets Arskrift, 1950.

- Id., Der Sufyant, in Mel. Pedersen, 1953, 141-157.
- Id., Die Himmelsreise Muhammeds und ihre Bedeutung in der Religion des Islams, im Vorträge der Bibliothek Warburg, 1928-29, Leipzig-Berlin 1930, 42-65 (tout le vol. est consacré aux Ascensions).
- Id., et Ilelmuth Scheel, etc., Beiträge zur Arabistik, Semitistik und Islamwissenschaft, Leipzig, (). Ilarrassowitz, 1944, X-530 p., in-8° (Deutsche Orientforschung).
- HARIMI, 'Alt Al-, Woman in pre-islamic poetry ..., Bağdâd, Ma'arif, 1960, 346 p. Haupt, P., Assyr. ramku, Prist = Heb. komer, in AJSL 32/1915-6, 64-75.
- Id., Heb. köhén and gahal, in JAOS 42/1922, 372-75.
- HAWFI, An. Mun. Al-, al-Mar'a fl l-'aşr al-ğâhill, Le Caire 1956, 580 p., in-8°.
- 11AZM [IRN], K. al-fişal ft l-milal wa-l-ahwā' wa-n-niḥal, éd. du Caire, I-V (en 2 t.), 1317/1899, in-4°; en marge: Αξ-ΣΑΠΚΑΣΤΆΝΙ, Κ. al-milal wa-n-niḥal.
- HENN J., Die biblische und die babylonische Gollesidee. Die israelilische Gollesauffassung im Lichte der attorientutischen Religionsgeschichte, Leipzig 1913.
- Id., Zum Problem des Geistes im Alten Orient und im A. T., in ZATW 43/1925, 210-25.
- 11EMPEL, J., Die israelilischen Anschauungen von Segen und Fluch im Lichte altorientalischer Parallelen, in ZDMG 79/1925, 20-110.
- HENNEKE, M., Neutestamentliche Apokryphen, 2º éd., Tübingen 1924.
- Ilennigen, J., Les fêtes de printemps chez les Arabes et leurs implications historiques, in Revista do Museu Paulista, São Paolo, N. S. 4/1950, 389-432.
- Id., Die unblutige Tierweihe der vorislamischen Araber in ethnologischer Sicht, in Paideuma 4/1950, 170-90.
- Id., Zum Verbol des Knochenzerbrechens bei den Semilen, in Studi Orientalistici in onore di G. Levi della Vida, Rome 1956, I, 448-58.
- Id., Zur Frage des Haaropfers bei den Semiten, in Festschrift antdssiich des 25-jährigen Bestandes des Instituts f. Völkerkunde der Universität Wien 1929-54, Vienne 1956, 349-68.
- Id., Menschenopfer bei den Arabern, in Anthropos 53/1958, 721-805.
- 1d., Deux éludes récentes sur l'Arabie préistamique, ibid. 58/1963, 4377-476.
- HESCHEL, A., Die Prophelie, Diss. Kraków 1936 (cf. BSOAS 8/1935-7, 1166-7).
- 11ESS VON WYSS, J. J., Aus dem Leben der Bedulnen Zentralararabiens, Zürich 1936.
- Id., Von den Beduinen des inneren Arabiens: Erzählungen, Lieder, Sitten und Gebräuche, Zurich et Leipzig 1938.
- HEY, FR. OSKAR, Der Traumglaube der Antike. Ein historicher Versuch 1, in Programm des kgl. Realgymnasiums München f. das Schutjahr 1907-8, München 1908,40 p. (sur les influences orientales, cf. p. 17 sqq).
- Ilirschberg, J. W., Jüdische und Christliche Lehren in vor-und frühislamischen Arabien, Cracovie 1939 (Polska Akademia, Mém. de la Commission orientaliste, 32).
- 1d., The sources of Moslem Traditions concerning Jerusalem, in Memorial Kowaiski (= Rocznik Orientatistyczny, 17/1951-2), 314-50.
- Hišāм [lвм], Sfra, éd. Wüstenfeld, I (texte) II (notes, index ... ), Göttingen 1858-60.
- Hitti, Ph. Kn., History of the Arabs from the earliest times to the present, 7° éd., Londres-New York 1960, 822 p., ill., in-8°.
- HOFFMANN, G., et H. Gressmann, Teraphim, Masken und Winkorakel in Ägypten und Vorderasien, in ZATW 40/1922, 75-137.

- Hofmann, Fr., Das Orakelwesen im Altertum, 2º ed., Bale 1881.
- Höfnen, M., Magische Zeichen aus Südarabien, in AlO 16/1952-3, 271-86.
- Hogantii, D. G., The penetration of Arabia, a record of the developpement of Western knowledge concerning the Arabian Peninsule, Londres 1905.
- HOLMA, HARRI, Die assyrischen Vogelnamen des Omentextes K 3557, in Studia Ortentalla, Helsinki, 1/1925, 69-71.
- Hölschen, G., Die Profeten. Untersuchungen zur Religionsgeschichte Israels, Leipzig 1914.
- Hommel, Fritz, Die Namen der Säugelhiere bei den Semilen als Prologomena einer Geschichte der Thiere bei den semilischen Völkern, Diss. Leipzig 1877.
- Id., Die Namen der Säugelhiere bei den südsemilischen Völkern, Leipzig 1879.
- Id., La patrie originaire des Sémites, in Atti del IV Congr. Inter. degli Orient., Florence 1880, 1, 217 sqq.
- Id., Ethnologie und Geographie des Alten Orients, in Handb. d. klass. Altertumswiss., hergg. von Iwan von Müller, III, 1, Munich 1926.
- Id., Orientalische Studien ... Fritz Hommel ..., 1-11, in MVAG 21-22/1916-17.
- Horr, Ludwig, Thierorakel und Orakelthiere in alter und neurer Zeit. Eine ethnologisch-zoologische Studie, Stuttgart 1888, 271.
- Horapollo, The Hieroglyphics of Horapollo, transl. by George Boas, in Bollingen Series, 23, Londres, Pantheon Books, [1950], 134 p.
- Horovitz, J., Koranische Untersuchungen, Berlin 1926 (Studien z. Gesch. und Kultur des islam. Orients, 4).
- Id., Muhammeds Himmelfahrl, in Der Islam 9/1919, 159-83.
- Hoschander, J., The Priests and Prophets, New York 1938.
- Houtsma, M. Tu., Het Scopelisme en het Steenwerpen te Mina, in Verst. en Meded. der kon. Akad. v. Welenschappen, Ald. Letterkunde, 4, 6/Amsterdam 1904, 185-212.
- HUART, CL., Superstitions et rites populaires des Arabes antéislamiques, Alençon, Laverdose, 1913, 7 p.
- Huben, Anton, Über das Meisir genannte Spiel der heidnischen Araber, Inaug. Diss. Leipzig 1883, 62 p.
- Huber, Cn., Journal d'un voyage en Arabie, Paris 1891.
- Hudaylites [Diwân des], 1 (H. Bräu, in Zeitsch. f. Semilistik, 5-6); II (Bajraktarevič, in JA 1923, 59-115; ib. 1927, 5-94); III (J. Hell, Neue Hudailiten-Diwâne,
  Hanovre 1926 et Leipzig 1933); IV (J. Kosuanten, Carmina Hudzailitarum, Londres 1854); V (J. Wellhausen, Leiter Teil der Lieder der Hudhailiten, in Skizzen u. Vorarbeilen, I, Berlin 1884; cf. ZDMG 39/1885, 411-80; rec.J. Barth, ib. 151-64.
- Hungen, J., Becherwahrsagung bei den Babyloniern nach zwei Keilinschriften aus Hanmurabi-Zeil, in Leipziger Semilische Studien, 1, 1/Leipzig 1903, 1-80.
- Id., Babylonische Tieromina nebst griechisch-römischen Parallelen, in MVAG 14,3/ 1909.
- Husayn M., Индауат, A treatise on the interpretation of Dreams, in Isl. Cult. 6/1932, 568-85 (trad. angl. d'un traité persan versifié et attribué à Ga'far aş-Şâdiq).
- al-Instini, al-Musiairaf fi kuli fann musiazraf, 1-11, Le Caire 1352/1933; trad. G. Rat, 1-11, Paris-Toulon 1902.
- Inostranzeff, K., Zur Krilik des Kitab al-'Āfn, in ZDMG 64/1910, 126-8.

- al-Işfanânî, Abû 1.-Farağ, *K. al-Ağânî*, I-XX, éd. Bulâq 1285; XXI, éd. R. E. Brünnow, Leyde 1883; tables alphabétiques par I. Guidi, Leyde 1895/1900; éd. Beyrouth, 1-XXIII, 1955-61.
- JACON, G., Allarabischen Beduinenleben, 2º éd. Berlin 1897 (in Sludien in arabischen Dichtern, 111).
- JAMES, E. O., The Nature and Function of Priesthood, Londres 1955, 336 p., in-8°.
- Id., Mythes et rites dans le Proche-Orient ancien. Égypte, Mésopotamie, Asic-Mineure, Syrie, Palestine, Inde, Iran, Égée, Grèce, Méditerrannée. Préf. de G. Conteneau, Paris, Payot, 1960, 316 p., In-8°.
- JAMME, A., Lu religion sud-arabe préislamique, in Histoire des Religions, Paris, Blond et Gay 1V/1947, 239-307.
- JASTROW, M. jr., Die Religion Babyloniens und Assyriens, I-11, I-2, Glessen 1905-12.
- Id., The name of Samuel and the stem 为 , in JBL 19/1900, 82-105.
- Id., Ro'th and Hozen in the Old Testament, ibid. 28/1909, 42-56.
- Id., Babylonian-Assyrian birth-omens and their cultural significance, Glessen, Töpelmann, 1914, VI-86 p., in 8° (Religionsgesch. Versuche und Vorarbeilen, 14).
- JAUSSEN, A., Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris 1908, 2º éd. 1948 (Éludes Bibliques).
- Id., Le coq et la pluie dans la tradition palestinienne, in RB 33/1924, 574-82.
- JEAN, CHARLES-F., Dictionnaire des inscriptions sémiliques de l'Ouest, Leyde, Brill, 1954-55 (complément au Lexicon in Veleris Testamenti Libros de KOEHLER-BAUMGARTNER).
- JEFFERY, A., The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Baroda, Oriental Institute, 1938.
- 1d., The Qur'dn as Scripture, New York 1952 (cf. The Muslim World 40/1950, 41-55, 106-134, 185-206, 257-75).
- JEPSEN, A., Nabl. Soziologische Studien zur alttestamentlichen Literatur und Rettgionsgeschichte, Munich 1934.
- JEREMIAS, A., Das aile Testament im Lichte des alten Orients, 4º éd. complètement refondue, Leipzig 1930.
- JEREMIAS, FR., Semilische Völker in Vorderasien, ap. A. Berthelot et Edv. Lehmann, Lehrbuch der Religionsgesch., 1, Tübingen 1925.
- Johnson, A. R., The Prophet in Israelite Worship, in Expository Times, 47/1938, 312-19.
- Id., The One and the Many in the Israelilic conception of God, Cardiff 1943.
- Id., The Cullic Prophet in Ancient Israel, Cardill 1944.
- Jonas, H., Gnosis und spälantiker Geisl, I, Göttingen 1934 (Forschung z. Relig. u. Liler. der A. u. N. T., N. F., 33).
- Junes, J. M. B., The chronology of the maghaxt a lexiual survey, in BSOAS 19/1957, 240-80.
- JONES, SIR WILLIAM, Discours on the Arabs (1787), in Discourses delivered before the Asiatic Society ... selected und edited by James Elmes, I, Londres 1821.
- Jong, H. W. M. DE, Demonische ziekten in Babylon en Bijbel, Leyde 1959, XVI-132 p.
- Jung, C. G., Métamorphoses et symboles de la libido, tr. Ir., Paris, Montaigne, 1928. Id., Psychologie de l'inconscient, trad. du Dr. Rolland Cahen, Genève 1952.

- Junken, II., Prophet und Seher in Israel. Eine Untersuchung über die ältesten Erscheinungen des israelitischen Prophetentums, insbesondere der Prophetenvereine, Trêves 1927.
- Kanle, P., Gebräuche bei den moslemischen Heiligtümern in Palästina, in Palästina Jahrbuch 8/ 1912, 139-82.
- Kalbi [ibn al-], Abû L-Mundin Ilišâm, K. al-aşnâm, éd. Ahmad Zaki P., Le Caire 1914 (2° éd., Dâr al-Kutub, 1924); éd., introd., trad. allem. et notes par Rosa Klinke-Rosenberger, Thèse Leipzig, 1941, 40-143 p., 1 carte (Sammlung Orientalischer Arbeiten, 8); trad. ang. N. A. Faris Princeton 1952.
- KAMMERER, A., Pétra et la Nabatène: L'Arabie Pétrée et les Arabes du Nord dans leurs rapports avec la Syrie et la Palestine jusqu'à l'Islam, I-II, Paris 1930.
- KARGE, PAUL, Rephaim. Die urgeschichtliche Kullur Palästinas und Phöniziens, Paderborn, 1917.
- Katsu, A. I., Judaism and Islam. Biblical and Talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries. Suras II and III ..., New York, University Press, 1954, XXV-265 p., ill. (c. r. Vajda, in RÉJ 113/1954, 72-73).
- KAWAR, IRFAN, The Arabs in the Peace Treaty of A. D. 561, in Arabica 3/1956, 181-213.
- Kennedy, E. S., A survey of Islamic Astronomical Tables, in Transactions of the American Philosophical Society, N. S., 46,2/Philadelphie 1956, 58 p., in-4°, 8 fig., 3 tables.
- al-Kish'i, Abû Bakr, K. bad' ad-dunyê wa-qişaş al-anbiyê', éd. J. Eisenberg, I-II, Leyde 1922-3.
- Кмоsкó, M., Eine uralle Beschreibung der · Inkubation · (Gudea Cyl. A VIII, 1-14), in ZA 29/1914-5, 158-171.
- KNUDTZON, J. A., Die El-Amarna-Tafeln mil Einleitung und Erläuterungen hergg., Anmerkungen und Register bearbeitet von O. Weber und E. Ebling, 1-II, Leipzig 1915 (Vorderasialische Bibliothek, II, 1-2).
- Kohut, Alexander, Über die jüdische Angelologie und Damonologie in ihrer Abhängigkeil vom Parsismus, in Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes, IV, 3/Leipzig 1866, 24-36.
- Könia, Ed., Die Zahl Vierzig und Verwandtes, in ZDMG 61/1907, 913-17.
- Koschaker, P., Frairiarchal, Hausgemeinschaft und Mullerrechl, in Keilschriftrechlen, in ZA 41/1933, 1-89.
- Kowalski, F., Zum dem Eid beim allen Arabern, in Acla Orientalia 6/1933, 68-81.
- Kowalski, T., Nase und Niesen im arabischen Volksglauben und Sprachgebrauch, in WZKM 31/1924, 193-218.
- Кпаскоvsку, I., Contribution à l'histoire des contes arabes sur la ruse féminine, in Recueil ... Oldenbourg, Leningrad 1934, 279-88.
- Kraemer, Jörg, Das Problem der islamischen Kullurgeschichte, Tübingen, M. Niemeyer, 1959.
- Knaus, F. R., Texte zur babylonischen Physiognomantik, Berlin 1939, 35 p., 65 pl. (AlO, Beiheft III).
- Id., Die physiognomischen Omina der Babylonier, Leipzig 1935 (MVAG 40,2), 107 p. Id., Ein Sillenkanon in Omenform, in ZA 43/1936, 77-113.
- Kraus, P., Jábir b. Hayyan. Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam, 1-11, Le Caire 1942-3 (Mémoires de l'Institut Fr. d'Égyple, 44-45).
- KREHL, LUDOLF, Über die Religion der vorislamischen Araber, Leipzig 1863, 93 p.

- (étude d'une page de Sannastani, Milal, éd. Cureton, 432; éd. du Caire, en marge d'Inn Hazm, III, 215 sqq.).
- KREMER, ALFRED von, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, 2º éd. (reproduisant celle de 1868), Hildesheim, G. Olm, 1961, XII-472 p.
- Kriss, Rudolf, et Kriss-Heinrich, H., Volksglaube im Bereich des Islams: I-Wallfahrtswesen und Heiligenverchrung, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1960, mit 105 Tafeln, in-8°; II-Annulette und Beschwörungen, 1961, mit 104 Tafeln in-8°.
- KROLL, J., Goll und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe, Leipzig-Berlin 1932 (Studien der Bibliothek Warburg, 20).
- KRUMBACHER, K., Geschichte der Byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527-1453), 2° éd. revisée par A. Eberhard et 11. Gelzer, I-II, Munich, 1897 (Handbuch der klass. Altertumswiss., 9); réimpression New York, 1958 (Burt Franklin Bibliographical Series, 13).
- Kunitzsch, P., Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber, Wiesbaden, 1961. Kupper, Jean-Robert, Les nomades en Mésopolamie au temps des rois de Mari, Thèse Liège 1956 (in Bibl. de la Faculté de Philol. et Lettres de l'Université de Liège, 142), Paris, Belles Lettres, 1957, XIX-282 p.
- LABAT, R., Commentaires assyro-babyloniens sur les présages, Bordeaux 1933.
- Id., Le caracière religieux de la royaulé assyro-babylonienne, Thèse Paris Lettres 1939 (Éludes d'Assyriologie, 2).
- Id., Hémérologies et ménologies d'Assur, Thèse compl. Paris 1939.
- Id., Trailé akkadien de diugnostics et pronostics médicaux, I-II, Leyde 1951 (Coll. de Travaux de l'Académie Intern. d'Histoire des Sciences, 7).
- Id., Un calendrier babylonien des Travaux, des Signes et des Mois (séries 19qur Îpui), Paris 1965 (Bibl. de l'École des Hautes Études, IV Séction, 121).
- I.AESSBE, JORGEN, Studies on the Assyrian Ritual and Series bit rinkl, Diss., Copenhague 1955, 114 p., 3 pl., in-8°.
- LAGRANGE, J. M., Éludes sur les religions sémiliques, 2º éd. revue et augmentée, Paris 1905 (Éludes Bibliques).
- LAMARE, PIERRE, Structure géologique de l'Arabie, Paris-Liège 1936, 64 p., II pl., in-4°.
- LAMMENS, H., Le bereeau de l'Islam. L'Arabie occidentale à la veille de l'Hégire, I: Le climal, les Bédouins, Rome 1914.
- Id., Le culte des Bétyles et les processions religieuses chez les Arabes préislamiles, in BIFAO 17/1919-20, 39-101.
- Id., La cité arabe de Tats à la veille de l'Hégire, in MUSJ 8,4/1922, 113-327.
- Id., La Mecque à la veille de l'Hégire, ibid. 9,2/1924, 97-439.
- Id., Les sanctuaires préislamites dans l'Arabie occidentale, ibid. 11,2/1926, 39-173.
- LANDSBERGER, B., Das + gule Worl +, in MAOG 41/1928-9, 294-321.
- Id., A fragment of a series of ritualistic Prayers to astral Dellies on the series of divination, in RA 12/1915, 189-92.
- Id., Semilic [Mythology], in The mythology of all races, V, Boston 1931.
- Id., Philological Note: Mahhu, not Magus, in JRAS 1932, 391-2.
- Id., Babylonian and Hebrew Demonology with reference to the supposed borrning of Persian Dualism in Judaism and Christianity, Ibid. 1934, 45-56.

- LECOMTE, G., Ibn Quiayba. L'homme, son œuvre et ses idées, Thèse Lettres, Paris 1965.
- LEEMANS, W. F., Foreign trade in the Old Babylonian period as revealed by texts from Southern Mesopolamia, Leyde 1960, V111-196 p., 9 facs., 2 cartes (Stud. et Doc. ad jura Or. ant. pertinentia, 6).
- LEFÉBURE, E., Le miroir d'encre dans la magie arabe, in Rev. Afr. 49/1905, 205-227.
- LEHMANN, ED., Nichtscmitisches Heidenlum und Islam, in Theolgischer Jahresbericht, 21/1902, 56-86.
- LEVI DELLA VIDA, G., Storia e religione nell'Oriente semitico, Rome 1924, VIII-155 p.
- Id., Les livres des chevaux (d'Ibn Hišam al-Kalbi, Muh. h. al-A'rabi ...), Leyde 1928, LIV-141, III pl. (Publ. de la Fondation de Goeje, 8)
- Id., Les Sémiles et leur rôle dans l'histoire religieuse, Paris 1938.
- Id., Studi orientalistici in onore di G. Levi della Vida, 1-11, Rome 1956, 508, 624 p. (Publicazioni dell'Istituto per l'Oriente, 52).
- LEVY, Is., Culles et riles dans le Talmud, in REJ 43/1901, 183-205.
- LÉVY-BRUIL, Mythologie primitive, Paris 1935.
- Id., L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs, Paris 1938.
- Lewis, B., The Arabs in Illistory, Londres-New York, 1954; trad. fr., Bruxelles, Office de Publicité, 1958, 193 p. ill. (collections Lebègue et Nationale, 124).
- Id., The Origins of Ismd'llism, Cambridge 1940.
- LEXA, F., La magie dans l'Égypte ancienne de l'ancien Empire jusqu'à l'époque copte, I-III, Paris 1925.
- LICHTENSTÄDTER, ILSE, Women in the Aiydm al-'Arab, Londres 1935.
- Id., Folklore and fairy-lale molifs in early Arabic Literature, in Folklore 51/1940, 195-203.
- Liebrecht, F., Zur Volkskunde, Heilbronn 1879, 522 p. (Recuells d'art. publiés dans plusieurs revues).
- LITTMANN, E., Sternensagen und Astrologisches aus Nord-Abessinien, in ARW 2/ 1908, 331-34.
- Id., Über die Ehrennamen und Neubenennungen der Islamischer Monale, in Der Islam 8/1918, 228-36.
- Id., Arabische Geisterbeschwörungen aus Ägypten, herg., übers. und erl. von Enno Littmann, Leipzig, O. Harrassowitz, 1950, 114 p. (Sammlung Orientalistischer Arbeiten, 19).
- Lods, A., Israël des origines au milieu du VIII. siècle, l'aris 1930 (L'Évolution de l'Humanité, 26).
- Id., Les Prophèles d'Israel, Paris 1935.
- LOEB, E. M., The Blood Sacrifice complex, Menasha 1923.
- Id., Tribal initiations and secret Societies, in Publ. in American Archaeol, and Ethnol., 25,3/Berkeley 1929, 249-88 (University of California).
- Löw, Emmanuel, Die Finger in Litteratur und Folklore der Juden, in Gedankenbuch zur Erinnerung an D. Kaufmann, hergg. von M. Braun und F. Rosenthal, Breslau 1900, 61-85.
- LUTZ, H. L. F., Plaga septentrionalis in Sumero-Akkadian Mythology, in Semitic and Oriental Studies presented to William Popper, Berkeley 1951, 297-310.
- al-Ma'arni, Abû L-'All' Risâlal al-gufrân, éd. Bint at-Sâți', Le Caire 1951 (Dahâ'ir al-'Arab, 4); trad. Ir. de M. - S. Meïssa, Paris, Geuthner, 1932.

- MACDONALD, D. B., The developpement of the idea of spirit in Islam, in Moslem World 32, 1-2/janv-avril 1932; Acta Orientalis 9/1931, 307-51.
- Id., Wahm in Arabic and its cognales, in JRAS 1922, 505-21.
- MACKENSEN, RUTH S., Arabic Books and Libraries in the Umaiyad Period, in AJSL 53/1936, 245 sqq.; 54/1937, 239 sqq.; 55/1938, 41 sqq.; 56/1939, 149-57 (Supplementary Notes).
- MADEN, E., Die Menschenopfer der allen Hebrder und der benachbarten Völker, Fribourg-en-Brisgau 1909 (Biblische Studien, 14, 5-6).
- al-Magniti [Pseudo-], And Maslama, Güyat al-hakim wa-haqq an-natigatayn bi-t-taqdim, ed. Ritter, Leipzig 1933 (in Studien der Bibliothek Warburg, 12); trad. allem. par H. Ritter et M. Plessner, sous le titre de « Picatrix ». Das Ziet des Weisen von Pseudo-Magrifi, Londres 1962 (Studies of the Warburg Institute, 27). Sur cet écrit, cf. 11. Ritten, Picatrix, ein arabisches Handbuch heltenistischer Magie, in Vorträge der Bibliothek Warburg 1/1921-22, 95-124.
- MAIMONIDE, Le Guide des Égarés, trad. fr. par S. Munk, I-II, Paris 1856-61; trad. angl. par S. Pinès, avec introduction de L. Strauss, 1963, CXXIV-658 p.
- MAISLER, B., Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnologie Syriens und Palästinas, I, Glessen 1930 (Oriental Seminar Glessen, 2).
- MANZOR [IBN], ABO L-FADL GAMÂL AD-DIN, Lisan al-'Arab, I-XX, Bûlâq 1300/1882.
  MARÇAIS, G., cf. s. Diehl, Ch.
- MARÇAIS, W., L'euphémisme et l'antiphrase dans les dialecles arabes d'Algérie, in Or. Slud. Th. Nöldeke, 1, 425-38.
- Id., Nouvelles observations sur l'euphémisme dans les parlers arabes maghribins, in Mél. Isidore Lévy, in Annaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orienlaies et slaves, 13/Bruxelles 1955, 331-98.
- MARCY, G., Origine el signification des tatouages de tribus berbères, in RHR 102/1930, 13-66.
- MARGOLIOUTH, D. S., The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam, Londres 1924, 87 p., in-8° (The Schweich Lectures, 1921).
- Massé, H., Croyances et Coutumes persanes, suivies de contes et chansons populaires, 1-II, Paris, G. P. Maisonneuve, 1938 (Les Littératures Populaires de Toutes les Nations, N. S., 6).
- MASSIGNON, L., La Mubâhala de Médine et l'hyperdulle de Fâțima, Paris, G. P. Malsonneuve, 1955, 35 p., ill.
- Id., Thèmes archétypiques en onirocritique musulmane, in Eranos-Jahrbuch 12/1945 (= Festgabe für C. G. Jung), 241-51.
- al-Mas'ani, Aba L-Hasan, Muraf ad-dahab, éd. et trad. Barbier de Meynard et (pour les trois premiers vol.) Pavet de Courteille, I-IX, Paris 1861-77; nouvelle éd. (I, Beyrouth, sous presse) et trad. (I, Paris 1962) par Ch. Pellat.
- MAUCHAMP, ÉMILE, La sorcellerie au Maroc, Paris s. d.
- MAUPOIL, B., La géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves, Paris 1943, XXXVI-688 p., 33 fig., VIII pl. (Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, 42).
- Id., Contribution à l'étude de l'origine musulmane de la géomancie dans le Bas-Dahomey, Thèse Paris 1943.
- MAXWELL, J., La divination, Paris 1927 (Bibl. de Philosophie Scientifique, 182).
- MAY, H. G., The Ark a miniature Temple, ibid. 52/1936, 215 sqq.
- Id., Ephod and Ariel •, ibid. 56/1939, 44-69.

- Id., Pattern and Myth in the Old Testament, in The Journal of Religion, University of Chicago, 21/1941, 285-99.
- al-Maydani, Magma' al-anifal, éd. et versification par Ibr. b. 'Ali al-Ahdab, I-II, Beyrouth, Impr. Catholique, 1312/1894.
- MEEK, J. T., Hebrew Origins, New York-Londres 1936.
- MEINERTZHAGEN, R., Birds of Arabia, Londres 1954 (rec. L. Thomson, in Nature 175/1955, 1055).
- Meissner, B., Babylonien und Assyrien, 1-11, Heidelberg 1920-25 (Kulturgeschichte Bibliothek, R. 1: 3-4).
- MENDELSOHN, I, Guilds in Babylonia and Assyria, in JAOS 60/1940, 68-72.
- Id., Guilds in Ancient Palestine, in BASOR 80/1940, 17-21.
- MERCIER, L., La parure des cavaliers (= Ilulyat al-fursan de 'Aud an-Rahman B. Hudayl al-Andalusi), I (texte) II (trad.), Paris 1922-4.
- Menx, A., Le rôle du foie dans la littérature des peuples sémitiques, in Florilegium Melchior de Vogüié, Paris 1909, 427-44.
- Menz, E., Die Blutrache bei den Israeliten, Leipzig 1916.
- MEYER, Ev., Die Israelilen und ihre Nachbarstämme. Alltestamentliche Untersuchungen, mit Beiträgen von B. Luther, Halle 1906.
- Id., Histoire de l'Antiquité, III: La Babylonie et les Sémiles jusqu'à l'époque cassile, traduit de l'allemand, Paris 1926.
- MEYER, HEINRICH, Die mandalsche Lehre vom göltlichen Gesandten, Kiel 1929.
- MLAKER, K., Die Hierodulenlisten von Ma'ln nebst Untersuchungen zur allsüdarabischen Rechtsgeschichte und Chronologie, Lelpzig 1943, 127 p., in-8° (Sanunlung Orientalischer Arbeiten, 15).
- Montell, Ch., La divination chez les Noirs de l'Afrique Occidentale française, in Bull. du Com. d'Ét. Hist. et Scient. de l'A.O.F., 14/Paris 1931 (tiré-à-part, Larose 1932, 82-95, 108).
- MONTGOMERY, JAMES A., Arabia and the Bible, Philadelphie 1934.
- Id., Arabic Names in I and II Kings, in The Moslem World 13/1941, 266-7.
- Morgenstern, J., The elymological history of the three Hebrew synonyms for a lo dance a: HGG, IILL and KRR and their cultural significance, in JAOS 36/1916-7, 321-32.
- Monitz, B., Arabien: Studien zur physikalischen und historischen geographie des Landes, Flanovre 1923.
- Moscati, S., Histoire et civilisation des peuples sémiliques, trad. fr. revue et misc à jour par l'auteur, Paris, Payot, 1955, 238 р. (Bibl. Historique).
- Id., I predecessori d'Israele. Studi sulle più antiche gente semiliche in Siria e Palestina, Rome 1956 (Università di Roma, Studi Orientali ..., 4), 140 p., V pl.
- Id., The Semiles in ancient history. An inquiry into the settelment of the Beduin and their political establishment, Cardiff, University of Wales P., 1959, 142 p. iii.
- Id., The face of the Ancient Orient, translated from Italian original, Londres, Routledge, 1960, XVI-328, 32 pl., 5 ill.
- Id., Lexioni di Linguistica Semitica, Rome 1960, 191 p. (Centro di Studi Semitici, Sussidi didatici, 1).
- MOUBARAC, Y., Abraham dans le Coran, Paris, Vrin, 1958 (Études Musulmanes, 5), 205 p., n-8°
- Id., Les noms, lilres el altributs de Dieu dans le Coran el leurs correspondants en

- épigraphie sud-sémilique, in Le Muséon 68/1955, 93-135, 325-368 ; tiré-à-part Louvain 1955, 86 p.
- Id., Les études d'épigraphie sud-sémitique et la naissance de l'Islam. Étéments de bibliographie et lignes de recherches, in RÉI 1955 et 1957; tiré-à-part, Paris 1957, 118 p.
- Mourad, Y., La physiognomonie arabe et le Kilâb al-firâsa de Fakhr al-Dîn al-Râzî, thèse compl. Paris 1939.
- Muğawır [inn al-], Târîh al-mustabşir, ed. Löfgren, I-H, Leyde 1951-54.
- Musil, Alois, Arabia Petrea, I-11, 1-2, Vienne 1907-1908.
- Id., Arabia Deserta, New York 1927 (Oriental Explorations and Studies, 2).
- Id., The manners and customs of the Rwala bedoutns, New York 1928.
- Id., Northern Negd, New York 1928.
- Id., Northern Higdz, New York 1926.
- Id., Palmyrena, New York 1928.
- Muss-Arnolt, W., The Urim and Thunim. A suggestion as to their original nature and significance, in AJSI, 16/1899-1900, 193-224.
- Nadim [IBN AN-], ABû L-FARAĞ Mun. B. Ishâq, K. al-fihrisi, éd. Flügel, (achevé après sa mort par J. Rödiger et A. Müller), Leipzig 1871-2.
- an-Nagirami, Abû İshâq İbr., K. aymân al-"Arab, éd. avec introd. par Charles D. Matthews, in JAOS 58/1938, 615-37.
- NAGY, A., Sulle opere di Ja'qûb Ben Ishda al-Kindt, in Rend. Accad. del Lincei, Cl. Sc. Mor., Stor. e Filol., ser. V, t. 4/1895, 157-73.
- an-Nahrawall, Quin ad-Din, K. al-i'lâm bi-a'lâm bayt Allâh al-harâm, éd. Wüstenfeld, in Die Geschichte und Beschreibung der St. Mekka, III, Leipzig 1857.
- NALLINO, CARLO ALFONSO, Sulla coslituzione delle tribù Arabe prima dell' Islamismo, in Nuova Anthologia 131/1893. 614-37.
- Id., Raccolla di scritti editi e inedili ... a cura di Maria Nallino, I-VI, Rome 1939-48: III-Storta dell'Arabia preistamica ... (1941); V Astrologia, astronomia ... (1944).
- NASTER, P., L'Asie-Mineure et l'Assyrie aux vinte et vite siècles avant J. C. d'après les annales des rois assyriens, Louvain 1938 (Bibl. du Muséon, 8).
- Nau, F., Les Arabes chrétiens de Mésopotamie et de Syrie, Paris 1933 (Cahiers de la Société Asialique, 1).
- Nebesky, R. de, et Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibel. The Cult and Iconography of the Tibeten protective Deilies, La Haye, Mouton and Co., 1956, XV-666 p., 20 pl., 25 fig.
- Negelein, J. von, Der Traumschlüssel der Jaggadeva. Ein Beitrag zur indischen Maniik, Giessen, 1912 (Religionsgeschichtl. Versuche und Vorarbeiten, XI, 4); rec. de Winternitz, in WZKM 26/1912, 403-4.
- NEVSKIJ, N., La figuration de l'arc-en-ciel sous forme d'un serpeul céleste, in Recueil ... Oldenburg, Leningrad 1934, 367-98.
- Niebuin, Carlsen, Description de l'Arabie d'après des observations et recherches failes dans le pays même, 1-11, Paris 1779 sqq. (paru en allem. en 1772; trad. angl. 1792).
- Nielsen, Ditlef, Der Dreieinige Gott in religionshistorischen Beleuchtung: 1 Die drei göttlichen Personen, Copenhague-Berlin-Londres 1922; 11 Die drei Naturgottheilen, Copenhague 1942.

- Nilsson, M. P., Sonnenkalender und Sonnenreligion, in ARW 30/1933, 141-73.
- NÜLDEKE, Tu., Die Schlange nach arabischen Volksglauben, in Zeitsch. f. Völkerpsych. 1/1860, 412-6.
- Id., Beiträge zur Semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1910.
- Id., Neue Beiträge zur Semitischen Sprachwissenschaft, Strasbourg 1910.
- Id., Zur Ethnographie Arabiens, in ZDMG 23/1869, 296-8 (sur O. Blau, Die Wanderung der sabäischen Völkerslämme im 2. Jahrhundert n. Chr. nach arabischen Sagen und Plolemaeus, ib. 22/1868, 654-73; cf. ib. 24/1870, 227-9.
- Id., Orientalische Studien Theodor Nötdeke zum siebzigsten Geburtstag ..., I-11, Giessen 1906.
- Id., Fr. Schwally, G. Bergsträsser et O. Pretzl, Geschichte des Qorans, 2º éd., Leipzig 1909-38; réimpr. photomécon., Hildesheim, G. Olms, 1961 (3 vol. en 1 vol.).
- Nötschen, Fr., Die Omen-Serie Summa alu ina mele šakin (CT 38-40), in Orientalia, Serie Prior, 31/1928, 78 p.; 39-42/1929, 247 p.; 51-54/1930, 243 p.
- NOUGAYROL, J., Conjuration ancienne contre Samana, in AO 17,2/1949, 213-26.
- ld., Aleuromancie babylonienne, in Orientalia 32/1963, 381-6.
- an-Nuwayri, Šināb ad-Din, Nihāyai ai-arab fi funûn ai-adab, I-XVIII, ..., Le Caire, Dâr al-Kutub, 1923-55 ...
- NYBERG, H. S., Bemerkungen zum . Buch der Götzenbilder . von Ibn al-Kalbt, in DRAGMA Marlino P. Nilsson dedicatum, Lund 1939, 346-66 (Skrifter utg. av Svenska institutet i Rom, Ser. 2: 1/1939).
- Id., Die Religionen des alten Iran. Deutsch von H. H. Schaeder, Leipzig 1938 (MVAG, 43).
- Nystnöm, Samuel, Beduinentum und Jahwismus. Eine soziologisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zum Atten-Testament, Inaug. Diss., Lund 1946, 232 p. (c. - r. de Dhorme, in Symbolae Biblicae Upsalienses, 12/1950, 36-41).
- OBBINK, H. T., The forms of prophetism, in HUCA 14/1939, 23-28.
- OBERMANN, J., Istamic Origins, in The Arab Heritage, ed. par N. A. Faris, Princeton [1944] 1946, 58-120.
- OESTERLY, W. O. E., The sacred Dance. A study in comparative Folklore, Cambridge 1923.
- Id., Sacrifices in Ancient Israel. Their Origin, Purposes and Developement, Londres 1937.
- OLDENBURG, S. F., Recueil d'articles publié à l'occasion du cinquantenaire d'activité scientifique et publique de S. F. Oldenburg par l'Académie des Sciences de l'URSS, Leningrad 1934, 642 p. (en russe); c. r. de B. Nikitine, in JA 226/1935, 337.
- O'LEARY, E. DE LACY, Arabia before Muhammed, Londres 1927.
- Id., Arabic Thought and its place in history, nouv. ed., Londres 1939.
- OLINDER, G., The Kings of Kinda of the family of Akil-el-Mirar, Londres 1927.
- OPITZ, K., Die Medizin im Koran, Stuttgart 1906.
- OPPENHEIM, A. Leo, The interpretation of dreams in the ancient Near East, with a translation of a Assyrian Dream-Book, in Transactions of the American Philosophical Society, N. S., 46,3/1956, 179-373; trad. fr. par J. M. Aymard, Paris, Horizons de France, 1959, 210 p.

- Id., Ancient Mesopolamia. Portrait of a Dead Civilisation, Chicago-Londres 1964, 433 p., in-8°.
- Id., Zur keilschriftlichen Omenliteratur, in Orientatia, N. S., 5/1936, 199-228.
- Id., Was bedeutel ari in den hurritischen Personennamen?, in Rev. Hillite et Asianique 4/1936, 58-68.
- Oppenheim, M. Freiher von, Die Beduinen, III: Die Beduinenstämme in Nord u. Millelarabien und in 'Irâk, rev. et publ. par W. Caskel (1810 partie), Wiesbaden 1952, VIII-171 p.
- ()'Shaugnessy, Th., The koranic concept of the world of God, Rome 1948 (Biblica et Orientalia, 11).
- Id., The development of the meaning of spirit in the Koran, Rome 1953 (Orientalia Christiana Analecta, 139).
- OSIANDER, E., Studien über die vorislamischen Religion der Araber, in ZDMG 7/1853, 463-505.
- OSTERREICH, T. K., Possessian demoniacal and other, Londres 1930.
- Oudennian, M. A. van den, De vocabulis quibusdam lermino 2753 synonymis, in Biblica 6/1925, 294-34.
- OWEN, CHARLES A., Arabian wil and wisdom from Abû Sa'ld al-Ābî's Kilâb Nathr al-Durar, in JAOS 54/1934, 240-75 (Diss. Yale).
- PAGLIANO, G., La famiglia presso gli Ebrei e aliri popoli semillei, Rome 1952, 172 p. PALGRAVB, W. G., Narralive of a year's Journey through Central and Eastern Arabia (1862-63), Londres et Cambridge, 1865; trad. fr., I-II, par E. Jouveaux, Paris, Hachette, 1866.
- PANGRITZ, W., Das Tier in der Bibel, Münich-Bale, 1963, 174 p.
- PARET, R., Die legendare Maghazi-Litteratur, Tübingen 1930.
- Id., Der Islam und das griechische Bildungsgul, Tübingen 1950 (Philosophie und Geschichte, 70).
- Id., Die Lücke in der Überlieferung über den Urislam, in West-östliche Abhandlungen R. Tschudi, Wiesbaden 1954, 147-153.
- PARMELEE, A., All the birds of the Bible, Leyde 1960, 279 p. ill.
- PATON, L. B., Survivals of primilive Religion in moderne Palestine, in The Annual of the American Schools of Oriental Research in Jerusalem, 1/1920, 50-65.
- PAULY, AUGUST FRIEDRICH et GEORG WISSOWA, Real-Encyclopadie der elassischen Allerlumswissenschaft, Stuttgart 1894 sqq.
- PAUTZ, OTTO, Mohammed's Lehre von der Offenbarung quellenmässig dargestellt, Leipzig 1898.
- PEDERSEN, J., Der Eid bei den Semilen in seinem Verhällnis zu verwandlen Erscheinungen ..., Strasbourg 1914 (Studien z. Gesch. u. Kultur des istamischen Orients, 3).
- Id., The Sabians, in A vol. of Or. St. presented to E. G. Browne, Cambridge 1922,
- Id., Israel, its life and culture, 1-1V, Londres-Copenhague 1926-40.
- Id., The Islamic preacher: wa'iz, mudhakkir, qass, in I. Goldziher Memorial Vol. 1, Budapest 1948, 226-51.
- Id., Studia Orientalia J. Pedersen dicala, Hauniae 1953, XVII-390 p.
- PEAKE, R. S., The Roots of Hebrew Prophecy and Jewish Apocalyptic in Bulletin of the John Rylands Library 7/1922-23, 233-55.

- Pellat, Cu., Le milicu bașrien et la formation de Gâhiz, thèse Lettres Paris 1953.
- Id., Le tratté d'astronomie pratique d'Ibn Quiayba, in Arabica 1/1954, 84-88.
- Id., Dictons rimés, anua' et mansions lunaires chez les Arabes, ibid. 2/1955, 17-41.
- Id., Essai d'inventaire de l'œuvre gahizienne, ibid. 3/1956, 147-180.
- Penitz, I. J., Woman in the Ancient Hebrew Cult, in JBL 17/1898, 111-148.
- Perron, A., Femmes arabes avant et depuis l'Islamisme, Paris-Alger 1858.
- Id., La Médecine du Prophèle, Paris-Alger 1860 (= trad. d'al-Manhağ as-sawl wal-manhal ar-rawl fl f-fibb an-nabawl de Ğalâl ad-Din as-Suyûţi, lithogr. du Caire 1287/1870; extrait de la Gazelle Médicale de l'Algérie).
- PHILDY, H. St. J. B., Das geheimnisvolle Arabien. Entdeckung und Abenteuer, mit 71 Einschaltbildern ..., I-II, Leipzig 1925, 365, 320 p. (rec. Braunlich, in OLZ 1928, 242-8).
- Id., The background of Islam. Being a sketch of Arabian History in Pre-Islamic Times, Alexandrie 1947.
- Id., Arabian Highlands, Londres 1950.
- Id., The Land of Midian, Londres, Benn, 1957, 286 p., ill.
- Phillips, W., Qalaban and Sheba. Exploring the Ancient Kingdoms on the Biblical Spice Roules of Arabia, Londres 1955, 335 p., ill., 3 cartes.
- Pirenne, J., La Grèce et Saba. Une nouvelle base pour la chronologie sud-arabe, Paris 1955.
- Id., Le Royaume sud-arabe de Qalaban et sa datation d'après l'archéologie et les sources classiques jusqu'au Périple de la Mer Erythrée ... avec contribution d'André Maricq ..., Louvain 1961, XV-248 p., ill. XII pl. (Bibl. du Muséon, 48).
- Pococke, En., Specimen historiae Arabum sive Gregorii Abul-Farajii Malaliensis de origine el moribus Arabum, Oxford 1650.
- Poliak, A. N., L'arabisation de l'Orient sémitique, in RÉI 1938, 35-63.
- Id., The history of the Arabs, Jérusalem 1945 (hébreu).
- PRESS, R., Das Ordal im allen Israel, Diss. Giessen 1933.
- PRINZ, Ilugo, Allorientalische Symbolik, Berlin 1915.
- PROCKSCH, O., Über die Blutrache bei den vorislamischen Arabern und Mohammeds Stellung zu ihr, im Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geschichte, hersg. von G. Buchholz, K. Lamprecht, E. Marcks, G. Seeliger, V, 4/Leipzig 1899 (thèse).
- Prolémée, Cl., Apoleismalica (III,1), éd. F. Boll (†) et AE. Boer, in Bibliotheca Scriptorum Graccorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1940, 213 p., in-12.
- al-QalQašandi, Şubļi al-a'šā fi şind'at al-inšā', I-XIV, éd. du Caire 1331-38/1912-19.
- Id., Nihâyal al-arab fi ma'rifal qabâ'il al-'Arab, refait en 1814 par Abû L-FAWZ As-Suwayot sous le titre de Sabâ'ik ad-dahab fi ma'rifal qabâ'il al-'Arab, êd. Bağdâd 1332/1913.
- al-Qalyûbl, Šinkb ad-Din, The book of anecdoles, wonders, marvels, pleasenteries, rarifies, useful and precious extracts (= Nawddir al-Q.), éd. W. Nassau e'. Kabir bl-Din Mawlawi, Calcutta 1856; cf. O. Reschen, Die Geschichten und Anekdolen aus Q.'s Nawddir und Schirwant's Nafahat al-Jemen Stuttgart 1920.
- QARDAni, Gibna'li, al-Lubab (Dictionnaire syriaque-arabe), I-II, Beyrouth, Impr. Catholique, 1887-91.
- al-Qazwini, Zakariyya B. Mun., 'Ağâ'ib al-mahluqal (1) wa-âlar al-bilad (11), éd. Wüstenfeld, I-11, Göttingen 1848-9, 451, 481 p.

- al-Qift, And L-Hasan, Tarih al-hukama', ed. J. Lippert (auf Grund der Vorarbelten A. Müller), Leipzig 1903, 444 p. + index.
- QUATREMÈRE, E. M., Les asiles chez les Arabes, in Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles Lettres, 15,2/Paris 1842, 307-48.
- QUINCKE, G., Zur babylonischen Becherwahrsagung, in ZA 18/1904-05, 223-7.
- al-Qur'dn, éd. du Caire (Maktabat al-Qahira); trad. R. Blachère, avec notes, glossaire et index, Pais 1957; cf. Islam d'Hier et d'Aujourd'hul, 3-5/1947-50.
- nl-Qušavri, Abû L-Qasim 'Abd al-Karim, ar-Risâla al-Qušayriyya fi 'ilin allaşamınıf, éd. Bûlâq 1284/1867-8; cf. R. Hartmann, Al-Kuschairis Darsiellung des Şâfitums, mit Übersetzungs-Beilage und Indices, Berlin 1914 (Türkische Bibliothek, 18).
- QUTAYBA [IBN], ABû Mun. 'Abdallân B. Muslim, K. al-ma'ârif, éd. Wüstenfeld, Göttingen 1850.
- Id., 'Uyûn al-aḥbdr, éd. partielle de Brockelmann, I-IV, in Semilischen Studien,
   18, Weimar-Strasbourg 1898-1908 (cf. Brockelmann, in RAAD 14/111-126;
   éd. complète du Caire, I-XII, 4 vol., 1925-30; cf. Introd. et index au vol. IV.
- Id., K. al-anwa', ed. Muh. Hamidullah et Ch. Pellat, Haydarabad-Deccan 1375/ 1956, 208 p., ln-8°.
- Id., K. al-'Arab wa-'nlâmihâ (sur les var. de ce titre, cf. Lecomte, Ibn Quiayba, 109-11), éd. partielle par Gamâl ad-Din al-Qâsimi, in al-Muqlabas, IV, 657-68 et 721-35; Muḥ. Kurd 'All en publia un morceau dans Rasâ'il al-bulagâ', Le Caire 1331/1913, 269-95; 2• éd. 1325/1946, 344-77.
- Id., K. al-maysir wa-l-qiddh, éd. Muhibb ad-Din al-Hatib, Le Caire 1343/1924, 173 p. (cf. contenu ap. Leconte, op. cll., 128-30).
- RABIN, CHAIM, Ancient West Arabian: A study of the dialects of the Western Highlands of Arabia in the sixth and seventh centuries, Londres, Taylor's Foreign Press, 1951, xiv-226 p., 20 cartes (c.-r. J. Fück, in Isl. Quarterly, 1/1954, 60-2).
- Id., The Beginnings of Classical Arabic, in Studia Islamica 4/1955, 19-38. Radin Pasa, Mun., Safinal ar-râgib wa-dafinal al-maţālib, Bûlaq 1282/1865-6. Rahman, R., Prophecy in Islam, Londres 1958.
- RANSOME, H. M., Sacred Bee in ancient times and folklore, Londres 1937.
- Räsänen, Martin, Wahrsagung und Verblösung mil Pfeil und Bogen, in Mél. Z. V. Tagan, Istanbul 1950-55, 273-7.
- RASMUSSEN, J. L., Additamentum ad Historiam Arabum ante Islamismum excerpta ex Ibu Nabatah, Nuvetrio atque Ibu Koleibah (texte ar. et trad. latine), Hauniae 1821.
- RASWAN, C. R., Mœurs et coulumes des Bédouins, trad. de l'anglais, Paris, Payot, 1936.
- Id., Au pays des tentes noires, trad. de l'anglais par G. Montadon, l'aris 1936.
- RATHJENS, CARL, Die Pilgerfahrt nach Mekka, Hamburg 1948.
- Id., Kulturelle Einflüsse in Südwest-Arabien von den ältesten Zeiten bis zum Islam, in Jahrbuch für kleinasiatische Forschung, I, 1/Heidelberg 1950, 1-42, 1-111 pl. (avec bibliographic).
- Id., SABEICA. Berichle über die archaeolog. Ergebnisse ..., I-11, Hamburg 1953-55 (Mill. Mus. Völkerkunde, 24).
- Id., et 11. von Wissmann, Vorislamische Allertumer, Hamburg 1932.
- REINACH, S., Culles, mythes et religions, 1-V, Paris 1905-23.

- REINFRIED, H., Brauche bei Zauber und Wunder bei Buchari, Freiburger Diss., Karlsruhe 1915.
- RESCHEN, O., Über falalische Tendenzen in den Anschauungen der Araber, in Der Islam 2/1911, 337-44.
- RINALDI, G., Oracoli amorrili, in Aevum 28/1954, 1-9.
- RINGGREN, H., Studies in Arabian Fatalism, in Acta Universitatis Upsaliensis, 1955, 2, 226 p.
- RITTER, H., Studien zur Geschichte der istamischen Frommigkeil, 11: Die Anfange der Huruftsekte, in Oriens 7/1954, 1-54.
- ROBERT, F., Les noms des oiseaux en grec ancien, Thèse Neuchâtel, 1911.
- ROBINSON, T. 11., Studies in Old Testament prophecy presented to Prof. T. II. Robinson, Edinburgh 1950.
- Rodinson, M., Considérations sociologiques sur les origines de l'Islam, comm. du 9. VI. 56, Institut Fr. de Sociologie, Paris 1957.
- Id., Mahomet et les origines de l'Islam. In Les Cahiers rationalistes, 164/1957, 173-200.
- ROEDER, GÜNTHER, Volksglaube im Pharaonenreich, Stuttgart, 1952, 273 p., in-8° ill.
- ROSENBERG, Alfons, Weisheil des Talmud. Mystische Texte und Traumdeutungslehre, Munich-Planegg, 1955, 135 p., in-12°.
- ROSENTHAL, FR., Humor in early Islam, Leyde, Brill, 1956, 154 p., ill.
- Rossell, W. H., A Handbook of Aramaic Magical Texts, in Shelton Semilic Series, 2/1953, 153 p.
- ROWLEY, H. H., Wisdom in Israel and in the ancient Near East, presented to H. H. Rowley ..., ed. by M. Noth and D. W. Thomas, Leyde 1955, XIX-301 p. (Supplements to VT, 3).
- Ruska, J., Arabische Alchemisten: 1-Chatid ibn Jazid ibn Mu'awija; II: Gafar Alşadiq, der sechste Imam. Mit einer Nachbildung der Handschrift Gotha A. 1292 (Iinleb 338) ..., In Akten der von-Pertheim-Stiftung, Arbeiten aus dem Institut für Geschichte der Naturwiss., Heldelberg 1924, 56, 129 p.
- Id., Tabula Smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte der hermelischen Litteratur, Heidelberg 1926 (Institut f. Gesch. der Naturwiss., 4).
- RYCKMANS, G., Les religions arabes préistamiques, 2º éd. 1953, 65 p. (Bibl. du Muséon, 26/1951); cf. Quillet, Hist. Générale des Religions, IV, Paris 1947, 307-22 (rec. Dhorme, in RHR 133/1947-8, 34-48 = Recueil Éd. Dhorme, 736 sqq.); 2º éd., Paris 1960, 11, 199-228.
- Id., Rites et croyances préislamiques en Arabie méridionale, in Le Muséon 55/1942, 165-76 (extrait in CRAIBL 1942, 232-4).
- RYCKMANS, J., L'institution monarchique en Arabie méridionale, Louvain 1952 (Bibl. du Muséon, 28).
- Id., La perséculion des chrétiens himyarites au sixième siècle, Istanbul 1956, 24 p., 4 pl., 1 carle (l'ubl. de l'Institut néerlandais d'Histoire et d'Archéologie d'Istanbul, 1).
- SAARISALO, A., Arabic Tradition and Topographical Research, in Studia Orientalia Societas Orientalis Fennica, 17,3/Helsinki 1952, 24 p.
- SACHS, A. J., Babylonian Horoscopes, in JCS 6/1952, 49-75 (comp. LAROCHE, in Rev. Hittite et Asianique 62/1958, 23).

- SA'D [IBN], K. af-fabagát al-kabír, éd. Sachau ..., 1-1X, Leyde 1905-1940.
- Šahid [ibn] al-Andalusi, Abû 'Amin, Risâlai al-lawâbi' wa-z-zawâbi', êd. Buţrus al-Bustâni, Beyrouth, Şâdir, 1951, 213 p.
- as-Saurastani, 'And al-Karin, K. al-milal wa-n-nihal, éd. W. Curelon, I-II, Londres 1942-46 (rééd. Leipzig 1923); éd. du Caire en marge d'Ibn Hazm (voir ce nom); éd. M. F. Badran, Le Caire, Impr. al-Azhar, 1950, 673 p.
- ŞA'ID [IBN] AL-QUIȚUNI, ABÛ L-QASIM, K. al-la'rif bi-labaqât al-umam, éd. L. Chelkho, in al-Mašriq 1911; tirê-à-part, 1912; trad. fr. de R. Blachère, Livre des catégories des nations, trad. avec notes et Index, précédé d'une introd., Paris 1935 (Publ. de l'Institut des Hautes Études Marocaines, 28). Cf. R. Blachère, Une source de l'histoire des sciences chez les Arabes, in Hespéris 8/1928, 357-61.
- SAINTE-FARE GARNOT, J., Défis au destin, in BIFAO 59/1960, 1-28.
- SAINTYVES, P., L'élernuement et le bâillement dans la magie, l'ethnographie et le folklore médical, Paris, E. Nourry, 1921.
- Id., En marge de la légende dorée ; songes, miracles et survivances, Paris 1931.
- SALZBERGER, B. G., Die Salomosage in der semilischen Literatur 1-Salomo bis zu Höhe seines Ruhmes, Heidelberger Diss., Berlin 1907; 11- Salomos Tempelbau und Thron, in Schrift. der Lehranstatt für die Wissensch. des Judentums, 2, 1/Berlin 1912.
- aš-Ša'rāni, 'Abd al-Waihab, Kašf al-higāb wa-r-rān 'an wagh as'ilal al-ǧān, éd. du Caire 1290/1873 (rec. Nöldeke, in ZDMG 69/1910, 439-45).
- SARTON, G., Introduction to the History of Science, I-111, Baltimore 1927-48 (Carnegle Institut Publ., 376).
- SAUERMANN, O., Untersuchungen zu der Wortgruppe n h š, Vienne, Mayer et Co., 1952, XXII-165 p. (rec. von Soden, in WZKM 53/1956, 157-60).
- SCHACHT, J., Die arabische hijal-Literatur, in Der Islam 15/1926, 211-232.
- Id., Über den Hellenismus in Bagdåd und Cairo im 11. Jahrhunderi, in ZDMG 90/1936, 526-45.
- Id., Une citation de l'Évangile de St. Jean dans la Stra d'Ibn Ishâg, in al-Andalus 16/1951, 489-90 (Jo. 15,23-16,1).
- SCHARDER, II. II., Der Orient und das griechische Erbe, in Antike 4/1928, 226-65.
- SCHEFTRLOWITZ, I., Das Schlingen und Netzmoliv im Glauben und Brauch der Völker, Giessen 1912 (Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeilen, 12, 2).
- Id., Allpalästinische Bauerngiaube, Giessen 1925.
- SCHMIDT, B., Steinhaufen als Fluchmale, Hermesheilighhümer und Grabhügel, in Jahrbücher für Class. Philol., 147/1893, 369-95.
- SCHMIDT, W., Festschrift. Publication d'Hommage offerte au P. W. Schmidt, Vienne 1928, 977 p.
- Schneike, B., Die Himmelsreise Muhammeds, in Der Islam 6/1916, 1-30.
- Schultess, Fn., Umajja thi Abi ş-Şall, in Beiträge zur assyr. und semitischen Sprachwiss. 8,3/Leipzig 1911.
- Schötzinger, H., Ursprung und Entwickelung der arabischen Abraham-Nimrod Legende, Bonn 1961 (Bonner Orientalistische Studien, N. S., 11).
- Schwalen, Fr., Semitischen Kriegsaltertümern; I Der heilige Krieg im allen Israel, Leipzig 1901, 111 p., in-8°.
- Id., Aegyptiaca (mœurs de l'Égypte moderne, complément à E. W. Lane, An account

- of the manners and customs of the modern Egyptians, Londres 1835), in Or. St. Th. Nöldeke, I, 417-24.
- Schwarz, P., Traum und Traumdeutung bei Abdelgant an-Nabulst, in ZDMG 67/ 1913, 273-93 (cf. ib. 68/1914, 275-325 : A. Fischer)
- SELIGMAN, S., Der böse Blick und Verwandtes, I-11, Berlin 1910.
- Selliem, R., Die klassisch-arabischen Sprichwörtersammlungen insbesondere die des Aba 'Ubaid, La Haye 1954, 164 p. in-8.
- SELLIN, E., Der alltestamentliche Prophetismus. Drei Studien, Leipzig 1912.
- Id., Efod und Terafim, in Journal of Palestine Oriental Society 14/1934, 185 sqq.
- SERJEANT, R. B., II'dd and Other Pre-Islamic Prophets of Hudramawt, in Le Muséon 67/1954, 121-79.
- Id., Stern-Calenders and an Almanach from South-West Arabia, in Anthropos 49/ 1954, 433-59.
- Serradi, M. B., Quelques usages féminins populaires à Tiemcen, suivis d'une note sur quelques procédés divinatoires traditionnels dans la région de Tiemcen, in IBLA 55/1951, 279-92.
- aš-Šibli B. Qayvim aš-Šiblivya, Badr ad-Din, K. ākūm al-marāān fl ahbār al-āān, éd. du Caire 1326/1908, 231 p., in-8° (rec. Nöldeke, in ZDMG 64/1910, 439-45; cf. également O. Rescher, in WZKM 28/1914, 241-52).
- Sigard, A., Pratiques médicales, superstitions et légendes des habitants de la commune mixte de Takitount, in Rev. Afr. 55/1911, 42-63.
- Şiddigi, M. Z., The medicine of the Arabs in the pre-islamic period, in Armughan-e-'Ilmi-Professor M. Shafi' presentation volume, éd. by S. M. Abdullah, Lahore 1955, 217-20.
- Sidensky, D., Les origines des légendes musulmanes dans le Coran el dans les Vies des Prophètes, Paris 1933, 161 p., in-8°.
- Id., Les fêtes agraires des Phéniciens et des Hébreux, in Acles du XX. Congrès Intern. des Orientalistes, 1938 Louvain 1940, 275-78.
- Siegman, E. F., The False Prophels of the Old Testament. Summary of a Dissert., Washington 1939.
- Sigoel, A., Das Sendschreiben Dus Licht über das Verfahren des Hermes der Hermesse dem, der es begehrt •, in Der Islam 24/1937, 287-306.
- as-Sigistani, And Ilatim, K. al-mu'ammarin, ed. I. Goldziher, in Abhandlungen zur arab. Philologie, II, Leyde 1899.
- SIME, J., Samuel and the Schools of the Prophets, Londres 1905.
- SINA [IBN], K. aš-šifá'. Cf. La psychologie d'Avicenne, éd. et trad. Ján Bakoš, I-11, Prague 1956 (= Šifá', physique, fann VI, magála 4, ch. 4).
- Id., K. al-išárál. Cf. A.-M. Goichon, Directives et Remarques, Paris-Beyrouth 1951.
- Sisten, M., Die Typen der prophetischen Vislonen in der Bibel, in Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums 78/1934, 399-130.
- SKINNER, J., Prophecy and Religion, Cambridge 1922.
- SMITH, J. M. Powis, Southern Influences upon Hebrew Prophecy, in AJSL 35/1918-9, 1-19.
- SMITH, SIDNEY, Events in Arabia in the sixty century, in BSOAS 16/1954 425-68.
- SMITH, W. ROBERTSON, Kinship and marriage in Early Arabia, Cambridge 1885; Londres 1903.
- Id., Lectures on the Religion of the Semiles. First series: The fundamental Institu-

- tions, Cambridge 1894; 3° éd. avec additions par Cooke, Londres, A. et C. Black, 1927.
- Id., On the forms of Divination and Magic enumerated in Deut. XVIII, 10-11, in The Journal of Philology 13/1885, 273-87; 14/1885, 113-28.
- SNOUCK HURGRONJE, C., Mckka, I-II, La Haye 1889; trad. angl., Londres 1931.
- 1d., Het Mekkaansche Feest, Leyde 1889; cf. Verspreide Geschriften, I, 1-124; trad. partielle par Bousquet, in Selected Works, 171-213.
- Id., Verspreide Geschriften, I-VI, Bonn-Leipzig 1923-27.
- Id., Selected works of C. Snouk Hurgrouje, éd. in English and French by G. H. Bousquet and J. Schacht ..., Leyde, Brill, 1957, 299 p.
- Soden, Wolfram von, Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden 1959 sqq. (encore inachevé).
- Id., Eine allassyrische Beschwörung gegen die Damonen Lamastu, in Orientalia N. S. 25/1956, 141-8.
- Somogy, J. de, The interpretation of dreams in Ad-Damirl's Haydt al-Hayawan, in JRAS 1940, 1-20.
- Southern, R. W., Western views of Islam in the Middle Ages (trois conferences données à Harvard en Avril 1961), Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1962, 114 p. (I- The Age of Ignorance, II- The Century of Reason and Hope, III- The moment of vision).
- Spencer, R. F., The Arabian Malriarchate: an old controversy, in Southwestern Journal of Anthropology 8/1952, 126-9.
- STULER, B., Hellenistiches Denken im Islam, in Saeculum 5/Munich 1954, 179-193. STARCKY, J., Palmyre, Paris, Maisonneuve, 1952, 132 p., in-8° (L'Orient Ancien Illustré, 7).
- Id., Palmyréniens, Nabaléens et Arabes du nord avant l'Islam (1. Le panthéon : El, liân et Aliân; les dieux palmyréniens; les déesses, les dieux babyloniens; les dieux arabes. 2. Le culte), in Hisloire des Religions, IV, Paris, Bloud et Gay, 1956, 201-37.
- STEINSCHNEIDER, M., Zur pseudepigraphischen Literatur insbesondere der geheime Wissenschaften des Mittelatters aus hebräischen u. arabischen Quellen, Berlin 1862, 97 p.
- Id., Die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen, in Centralbiati f. Bibliothekswesen 6/1889, Beiheft V; 10/1893, Beiheft XII; Virkows Archiv 124/1891; ZDMG 50/1897, 161-219 (où l'on trouve un index de l'ensemble).
- ld., Die europäischen Überselzungen aus dem Arabischen bis Mille des 17. Jahrhunderts, in Sitzungsb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Phil.-hist. Kl. 149/1904, Abh. 4;151/1905, Abh. 1; rééd. à Graz en 1954, XII-84, 108 p., in-8°.
- Id., Das Traumbuch Daniels und die oneirokritische Literatur des Mittelatters, in Serapeum 24/1863, 193 sqq., 209 sqq.
- al-Ţa'Alisi, Asû Manşûn, Gurar ahbûr mulûk al-Furs, êd. et trad. H. Zotenberg, Paris 1900.
- at-Tabani, Abû Ğa'fan, K. aḥbār ar-rusul wa-l-muiāk, sér. I-III, vol. I-XV, éd. de Goeje, Leyde 1879-1901; introd. ... indices, vol. 14-15.
- Id., Gdmi' al-bayan ft lasstr al-Qur'an, 1-XXX, ed. du Caire 1321/1903; ed. du Caire, Dar al-Ma'arif, 1955-1960 ... (1-XV ...).

- TAESCHNER, F., Zohák. Ein Beitrag zur persischen Mythologie und Ikonographie, in Der Islam 6/1916, 289-94.
- TAJAN, G., et Maufin, E., Les jeux de hasard dans les villes du littoral algérien et lunisien, in Rev. Afr. 51/1907, 41-47.
- ΤΑΜΜΑΜ [Αυθ], Aš'ār al-ḥamāsa, éd. Freytag, I-II, 1-2, avec le commentaire de Tibrizi, Bonn 1828-47 (texte, indices et version latine).
- Thompson, Stith, Molif-Index of Folk-Literature, I-II, Helsinki 1933.
- TFINKDJI, L. J., Essai sur les songes et l'art de les interpréter (unirocritie) en Mésopotamie, in Anthropos 8/1913, 505-25
- TRANCART, A., Sur un procédé de divination de l'Adrar mauritanien: le gazdn (المكزّان), în Bull. du Comité d'Ét. Hist. et Scient. de l'Afrique Occ. Fr., 21, 4/Paris 1938, 494.
- Trautmann, R., La divination à la Côte des Esclaves et à Madagascar. Le Vôdoû Fa. Le Sikidy, Paris, Larose, 1940, 157 p., in-8° (Mél. de l'Institut Fr. d'Afrique Noire, 1).
- TRESSE, R., Usages saisonnniers et dictons sur le temps dans la région de Damas in RÉI 11/1937, 1-40.
- TRITTON, A. S., Spirits and Demons in Arabia, in JRAS 1934, 715-27.
- Id., False Prophets and others, in JRAS 1957, 1-9.
- TRUMMETER, F., Ibn Said's Geschichte der vorislamischen Araber, Stuttgart 1928. TSCHUDI, R., Westöstliche Abhandlungen R. Tschudl, Wiesbaden 1954.
- 'UBAYD [ABÚ] AL-QÁSIM B. SALLÁM, K. an-na'am wa-!-layr ..., éd. Bouyges, In MFO 3, 1/1908, 1-144.
- Ungnab, A., Das Wesen des Ursemilismus ..., Leipzig 1925.
- Id., Subartu. Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde Vorderasiens, Betlin-Leipzig 1936, XII-204, in-8°
- Uşaybı'a [ibn Abi], 'Uyılı al-anbû' fi (abaqût al-a(ibbû', éd. A. Müller, Königsberg 1884.
- VAJDA, J., Sur quelques éléments juis et pseudojuis dans l'encyclopédie magique de Bûnt, in Goldziher Mem. Volume, 1/1948, 387-92.
- VAUX, R. DE, Sur le voile des femmes dans l'Orient ancien, in RB 44/1935, 397-412. VINCENT, A., La religion des Judéo-araméens d'Éléphantine, Thèse Théol. Cathol. Strasbourg 1937.
- VINNIKOV, A., La légende de la vocation de Muhammad à la lumière de l'ethnographie, in Recueil ... Oldenburg, Leningrad 1934, 125-146 (c.-r. B. Nikitine, in JA 226/1935, 337).
- VIROLLEAUD, CH., Présages lirés des éclipses de soleil ..., in ZA 16/1902, 201-39.
- Id., Études sur l'astrologie chaldéenne, Poitiers 1904, 16 p.
- Id., L'astrologie chaldéenne, 14 fasc., Paris 1903-12 (textes et translittération).
- Id., La divination babylonienne, in BIFAO 30/1930, 565-74.
- VLOTEN, G. VAN, Dämonen, Geister und Zauber bei den allen Arabern, in WZKM 7/1893, 167-87, 233-47; 8/1894, 59-73, 290-2.
- Id., De uildrukking us-sjaitdn ar-raftm en het sleenen werpen bij Mina, in Feestbundel aan Prof. M. J. de Goeje, Leyde 1891, 35-43.
- Volguine, A., L'interprétation astrologique des rêves, Paris, Dervy, 1954, 103 p., in-16°.

- VOLTEN, A., Demolische Traumdeulung (Pap. Carisberg XIII u. XIV verso), Copenhague 1942 (Analecia Aeguptiaca, 3).
- Volz, P., Das Dāmonische in Jahwe, Tübingen 1924 (Sammlung gemeinverständlicher Vorlräge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 110).
- Vykonkal, V., Über Träume und Traumdeulung, Prague 1898 (en hongrois). Cf.
  O. Gotthardt, Über die Traumbücher des Millelallers, Eislebener Gymn.
  Programm, 1912, 20 p., qui disposait d'une trad. faite par Ehrlich, alors étudiant a Prague; sur l'interprétation des songes chez les Arabes, cf. p. 41 sqq.
- WARSINYA [Ps.-IBN], al-Filaha an-nabajiyya, ms. Leyde Or, 303\* 4 Or. 476 (1) et Or. 303\* (11).
- WALZER, R., Greek into Arabic: collected studies on Islamic Philosophy, Londres 1962.
- AL-WAQIDI, K. al-magazi, éd. A. von Kremer, Calcutta 1856 (Bibl. Indica).
- WATT, W. MONTGOMERY, Muhammad al Mecca, Oxford 1953; trad. fr. in Bibl. Historique, Paris, Payot, 1958.
- Id., Muhammad at Medina, Oxford 1957; trad. fr. in Bibl. Historique, Paris, Payot, 1959.
- Id., Muhammad, prophet and statesman, Londres-Oxford 1961, 250 p.; trad. fr. in Petite Bibliothèque, 13, Paris, Payot, 1962.
- WEBER, O., Arabien vor dem Islam, in Der alte Orient, 3, 1/Leipzig 1902, 37 p.
- Weidner, E. F., Babylonische Prophezeihungen, In AIO 13/1939-41, 234-37.
- Id., Ein Losbuch in Keilschrift aus der Seleukidenzeit, in Syria 33/1956, 175-83.
- WELCH, A. C., Prophet and Priest in Old Israel, Londres 1936; Oxford 1953.
- WELLIAUSEN, J., Reste arabischen Heidentums, 1<sup>ère</sup> éd. in Skizzen u. Vorarbeiten, 3/Berlin 1887 (rec. Nöideke, in ZDMG 41/1887, 707-26); 2º éd. remaniée, Berlin 1897, 250 p., in-8°; rééd. en 1927 (cf. OLZ 1928, 36); reproduction anastatique, Berlin 1961.
- WENSINCK, A. J., The ideas of the Western Semiles concerning the navel of the earth, in Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 17/1917, XII-65 p.
- Id., Some Semilic Riles of Mourning and Religion, ibid. 18, 1/Amsterdam 1917.
- 1d., The Ocean in the literature of the Western Semiles, ibid. 19, 2/1918.
- Id., Tree and Bird as Cosmological Symbols in Western Asia, ibid. 22, 1/1921.
- Id., Arabic New Year and the Feast of Tabernacles, ibid. 25, 2/1925.
- Id., The Semitte New Year and the origin of eschalology, In Acta Orientalia 1/Oslo 1923, 158-99.
- Id., Mohammed und die Propheten, ibid. 2/1924, 168-98.
- Id., Semielische Studien, Leyde 1941, 212 p.
- Id., DE HAAS, VAN LOON, etc., Concordance de la Tradition musulmane, 1-1V, ... Leyde, Brill, 1936 ...
- WESTERMARCK, ED., Survivances patennes dans la civilisation mahométane, trad. fr. par R. Godet, Paris, Payot, 1930, 230 p. (Bibl. Historique).
- WETZEL, F., Babylon zur Zeit Herodols, In ZA 48/1944, 45-68.
- Widengren, Geo, The great Volu Manah and the Apostle of God. Studies in Iranian and Manichaean Religion, in Uppsala Universitets Arsskrift 1945, 3.
- Id., Literary and psychological aspects of the hebrew Prophets, ibid. 1948, 10.

- Id., The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book, ibid. 1950, 7.
- 1d., Quelques remarques sur l'émasculation rituelle chez les peuples sémitiques, in Studia Orientalia J. Pedersen dicala, Hauniae 1953, 377-84.
- Id., Muḥammed, the Apostle of God and his Ascension (King and Saviour, 5), ibid. 1955, 1.
- Id., Iranisch-semitische Kulturbegegnung in partischer Zeit, Cologne-Opladen 1960, 163 p., 35 pl.
- Id., Mani und der Manichäismus, Stuttgart, Kohlhammer, 1961, 160 p., 16 pl. (Urban Bücher, 57).
- WIEGAND, TH., W. BACHMANN et K. Wultzinger, Petra, Leipzig 1921.
- WIGRAM, W. A., The Assyrians and their Neighbours, 1929, XVI-247, 14 ill.
- Wikanden, S., Feuerpriester in Kleinasien und Iran, in Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 40/Lund 1946.
- WINCKLER, 11., Arabisch-semilisch-Orientalisch-kulturgeschichtlich-mythologische Untersuchungen, in MVAG 6/1901, 151-373 (ou Heft 4-5, 1-223).
- Winklen, H. A., Siegel und Charaktere in der muhammedanische Zauberei, in Studien zur Gesch. u. Kultur des islamischen Orients, 7/Berlin 1930.
- WINSTEDT, R., The Malay Magician, Londres 1951 (1th éd. 1925), VII-160 p.
- WISEMAN, D. J., Chronicles of Chaldwan Kings (626-556 B. C.) in the Brilish Museum, Londres 1956, 99 p., I-XXI pl.
- WISSMANN, II. von, et M. Höfnen, Beiträge zur historischen Geographie des vorislamischen Südarabien, in Akad. d. Wiss. u. d. Literatur in Mainz, Abh. d. Geistes u. Sozialwiss. Kl. 1952, 1-5, 219-385, I-XII pl., 2 cartes; tiré-à-part, Wiesbaden 1953.
- WITZEL, M., Zur Inkubation bei Gudea, in ZA 30/1915-16, 101-05.
- Wood, W. C., The religion of Canaan, in JBL 35/1916, 1-133, 163-279.
- Wüstenfeld, II. F., Genealogische Tabellen der arabischen Stämme und Familien, Göttingen 1852-3; Register, Göttingen 1853.
- Id., Die Geschichte und Beschreibung der Sl. Mekka: I- Azragi, 1858; II- Auszüge aus Geschichtsbüchern der St. Mekka (Färinl, Fäsi, Ibn Zuhayra), 1859; III- Quib ad-Din ... an-Nahrawäli, 1857; IV- Synthèse des trois vol., Leipzig 1861.
- Id., Die Wohnsitze und Wanderung der arabischen Stämme (à partir de la géographie de Bakri), Göttingen 1869.
- Id., Die Strasse von Baçra nuch Mekka mit der Lundschaft Dharlja nach arab. Quellen bearbeitet, Göttingen 1871.
- Wüstenfeld-Manlen, Vergleichungs-Tabellen zur muslimischen und iranischen Zeitrechnung, mit Taschn zur Umrechnung orient-christlicher Ären, 3. verb. u. erw. Ausl. unter Mitarbeit von Joachim Mayr, neu bearbeitet von B. Spuler, Wiesbaden, F. Steiner, 1961.
- Yanna, O. Histoire et Classification de l'œuvre d'Ibn 'Arubl. Étude critique, 1-11, Damas, IFD, 1964.
- al-Ya'qubi, Ibn Wapin, Ta'rih, éd. Th. Houtsma, I-II, Leyde 1883.
- YAQAT AR-RAMI, K. mu'ğam al-buldan, ed. Wüstenfeld, I-VI, Leipzig 1866-73 (Introd. et notes, vol. V; Indices, vol. VI); introd. traduite en anglais par Wadie Jwaideh, Leyde 1959.
- az-Zabiol, Mun. Muntapā, Tāğ al-'arûs min ğawâhir al-Qâmûs, I-X, êd. du Caire 1286/1869-1287/1870.

- ZAMBAUR, E. DE, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanovre 1927.
- Zaza, Hassan, Le serment chez les anciens Sémites, Thèse Lettres Paris, Avril 1958 (dactylographiée).
- ZBINDEN, E., Die Djinn des Islams und der altorientalische Geisterglaube, Bonn-Stuttgart 1952, 162 p., in-8°.
- Zelenin, D., La fonction religieuse et magique des contes de folklore, in Recueil ... Oldenburg, Leningrad 1934, 215-40.
- Zimmern, II., Beiträge zur Kenntniss d. babylonischen Religion: I- Die Beschwörungstafeln Surpu; II- Ritualtafeln für den Wahrsager, Beschwörer und Sänger, Leipzig 1896-1901 (Assyr. Bibl., 12).
- az-Zinikul, Hayn ad-Din, al-A'lâm, I-X, Le Caire, K. Tûmâs, 1954-59.
- az-Zubayri, Muş'ab B. 'Abdallân, K. nasab Qurays, ed. Lévi-Provençal, Le Caire 1953 (Daḥā'ir al-'Arab, 11).
- ZWEMER, S. M., The influence of Animism on Islam. An account of popular superstitions, New York 1920, XII-246, ill.
- ZYL, A. H. van, The Moabiles, Leyde 1960, XII-240 p. (Pretoria Oriental Series, 3).

,

Cette thèse de doctorat fut présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, en 1966, et publiée alors à un nombre limité d'exemplaires.

# Toufic Fahd

# La divination arabe

Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam



Sindbad 1 et 3 rue Feutrier Paris 18